# المالي الرسل والملوك

الجرع السادس



ناريخالظبرى

ذخائرالعرب

## ناريخ الطبرى

ارمج الرسل والملوك لأبجنغ يخد أن جَريز الطّابَرَيْ

أبجزوالسادس

تحقیق <u>ح</u>دابوالفصل!براهیم

الطبعسة الخامسة



الناشر : دار المارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع.

من الأصول الحطية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب، أجزاء متفرقة ، عتلفة الحطوط ، من نسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول برقم ٢٩٢٩ ، وقد رجعت إلى جزء منها في تحقيق الجزء الأول ، ومن هذه النسخة جزء يشتمل على ذكر حوادث سنة ١٥ إلى آخر حوادث سنة ٨٥ إلى أحر حوادث سنة ٨٥ إلى أو يعت إليه في يقابله من هذا الجزء ، وأثبت الفروق في الحواشي مع بعض فروق النسخ التي رجع إليها مصححو طبعة ليدن ؛ وروزت إلى نسخة أحمد الثالث بالحرف و١١ ، كما مر ذكره في مقلمة الجزء الأول ، وقد وقعت فيها على تصويبات هامة ، وتوجيهات مفيدة .

وضع هذا الجزء على أساس تجزئة خاصة للناسخ ، وعلى صفحة العنوان: 
إلجزء التاسع من كتاب تاريخ الملوك وأخبارهم ومواليد الرسل وأنبائهم والكائن كان في زمن كل واحد مهم ، تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى رحمة الله عليه ، وآخره: «تم الجزء التاسع بعون الله تعالى وتوفيقه من التاريخ يتلوه في الجزء العاشر : ثم دخلت سنة إحدى وثمانين . والحمد لله وحده ، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد نبيه وعلى آله الطاهرين وصحبه الأكر مين وصل وحسبنا الله ونعم الوكيل » . كتب بخط نسخى جلى واضح ، يميل إلى الجودة والإتقان ، وضبطت بعض كلماته ضبطاً صيحاً في الغالب، وفيه علامات الوقف والمراجعة ، ويبدوأنه كتب في القرن السادس الهجرى . وعدد أوراقه ٢٢٤ ووقة ، وعدد الأسطر ١٩ سطراً لكل صفحة ، في كل سطر ١٠ كلمات تقرياً .

وقد عنيت عناية تامة بإثبات جميع التصويبات والاستدراكات والكثير من التعليقات التي وضعها مصححو طبعة ليدن في مجلد خاص ؛ وهي في مجموعها تحقَّق كثيراً من أعلام الأشخاص والبلدان ونصوص الشعر ؛ وذلك ممًّا لم

يثبته فاشرو هذا الكتاب في الطبعتين المصريتين . أما باق التعليقات فقد جرى الأمر فيها على نحوما جرى في الأجزاء السابقة

من الرَّجوع إلى أمَّهات كتب التاريخ واللغة والأدب ودواوين الشعر؛ مما أرجو أن يوضع فى ثبت خاص مع البيانات الكافية فى آخر الكتاب إن شاء الله .

والله الموفق والمعين .

محمد أبوالفضل إبراهيم

المحرم سنة ١٣٨٤ مايو سنة ١٩٦٤

### ب إندار *من ارسيم*

### ثم دخلت سنة ست وستين

ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة

فماً كان فيها من ذلك وثوب المختار بن أبى عُبيّه بالكوفة طالباً بدم الحُسين بن على بن أبى طالب وإخراجه منها عامل ابن الزُّبير عبد الله بن مُطيع العدوي .

ذكر الخبر عمّا كان من أمرهما فى ذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا إليه
 الشيعة بالكوفة:

ذكر هشام بن محمد ، عن أبى نحنف ، أن فُضَيل بن حَدَيج ؛ حدَّثه عن عُبيلة بن عمرو وإسماعيل بن كثير من بنى هند ؛ أن ٌ أصحاب سليان بن صُرَّد لماً قدموا كتب إليهم المختار :

أمنًا بعد ؛ فإن الله أعظم لكم الأجر، وحط عنكم الوزر، بمفارقة القاسطين، وجهاد المُحلِّين؛ إنكم لم تنفقوا نفقة ، ولم تقطعوا عقبة (١). ولم ١٩٩/٧ تخطوا خَطُوة إلا رفع الله لكم بها درجة ، وكتب لكم بها حسنة ، إلى ما لا يحصيه (١) إلا اللمن التضعيف ؛ فأبشروا فإنتى لو قد خرجت إليكم قد (٣) جرّدت في ابين المشرق والمغرب في عدوكم السيف (١) بإذن الله ، فجعلتُهم (١) بإذن الله ركامًا ، وقتلتُهم فلاً وتؤامًا ، فرَّحب الله بمن قارب منكم واهتدى ؛ ولا يبعد الله إلا متن عصى وأنى ؛ والسلام يا أهل الهدى.

فجاءهم بهذا الكتاب سَيحان بن عمرَوَ، من بنى لبث من عبد القيس قد أدخله في قلنسوته فيا بين الظهارة والبطانة (١٠)؛ فأتى بالكتاب رفاعة بن شداد

<sup>(</sup>١) ف: وواديًاه . (٢) ف: ولم يحسه بي .

<sup>(</sup>٣) ف: ولقدي (٤) أ: « من علوكم » ، ف: والسيف في عدر كم ».

<sup>(</sup> ه ) ا : ه يجملهم ه . ( ٦ ) ا : و الظاهرة والياطنة ي .

والمُشتَّى بن مُخَرِّبة العبدى وسعد بن حُديفة بن السِّمَان ويزيد بن أنس وأحمر بن شُمَيْط الأحمسي وعبد الله بن شداد البَّجلي وعبد الله بن كامل ؛ فقراً عليهم الكتاب ؛ فبعثوا إليه ابن كامل ؛ فقالوا : قل له : قد قرأنا الكتاب(١)؛ وفحن حيث يسرّك ؛ فإن شئت أن نأتيبَك حتى نخرجك فعلنا . فأناه ، فلخل عليه السجن ؛ فأخيره بما أرسل إليه به ؛ فسرَّ باجهاع الشيعة له ؛ وقال لهم : لا تريدوا هذا ؛ فإنى أخرج في أيّامي هذه .

٢٠٠/٢ قال : وكان انختار قد بعث غلاماً يند عي زِربِينًا إلى عبد الله بن عمر
 ابن الحطاب ، وكتب إليه :

أمَّا بعد : فإنى قد حُبِست مظلومًا ، وظن في الولاة طنونًا كاذبة ؟ فاكتب في مرحمك الله إلى هذين الظالمين كتابًا لطيفًا ؛ عسى الله أن يخلّصي من أيديهما بلطفك وبركتك ويُمنك (٢٠ ) والسلام عليك .

فكتب إليهما عبد الله بن عمر :

أمًّا بعد ؛ فقد علمتُما الَّذى بينى وبين المختار بن أفيحبيد من الصَّهر ، والَّذى بينى وبينكما من الود " ؛ فأقسمت عليكما بحق "ما بينى وبينكما لسَمًا خلَيْتما صبيله حين تنظران فى كتابى هذا ، والسلام عليكما ورحمة الله .

فلمنًا أتى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن عمد بن طلحة كتاب عبد الله ابن عمر دعوا الممختار بكفكاد يضمنونه بنفسه (٣) ، فأناه أناس من أصحابه كثير ، فقال يزيد بن الحارث بن يزيد بن روُيهم لعبد الله بن يزيد: ما تصنع بضيان هؤلاء كلهم ! ضمنه عشرة منهم أشرافاً معروفين ، ودع سائرهم . فقعل ذلك ، فلما ضمينوه ، دعا به عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة فحلفاه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ؛ لا يبغيهما عائلة ، ولا يخرج عليهما ماكان لهما صلعان ؛ فإن هو فعل فعليه ألف بكدكة

<sup>(</sup>١) ف: وكتابك ،

<sup>(</sup> ٧ ) ط : و بمنك ي ، تحريف ، صوابه من ا ، وفيها : و ببركتك و بمنك ي .

<sup>(</sup>۲) ا: وقضيتو بنفسه ۽ .

سنة ١٦

ينحرها لدى رِتاج الكعبة ؛ ومماليكُه كلَّهم ذكَّرُهم وأنثاهم أحرارٌ . فحلف لهما بذلك ، ثم خرج فجاء داره فنزلها .

قال أبو محنف: فحد آنى يحيى بن أبي عيسى ، عن حُميد بن مسلم ،
قال : سمعت المختار بعد ذلك يقول (1): قاتلهم الله ! ما أحمقهم حين يررون
أنتى أ في لهم بأيمانهم هذه ! أمَّا حلني لهم بالله ؛ فإنه ينبغى لى إذا حلفت على
يمين فرايت ما هو خير منها أن أدَّ عما حلفت عليه وآتى الذى هو خير ؛ ١٠١/٣ وأكفّر يمينى ، وخروجى عليهم خير من كفتّى عنهم ؛ وأكفّر يمينى ؛ وأمَّا هدَّى ألف بدنة فيهولتنى ا
هدَّى ألف بدَنة فهو أهْون على من بصقة ؛ وما ثمن المن بدنة فيهولتنى ا
وأمَّا عتى مماليكى فواقد لو ددت أنه قد استتب لى أمرى، ثم لم أملك مملوكاً

قال: ولما نزل المختار دارة عند خروجه من السَّجن، اختلف (٢) إليه الشيعة واجتمعت عليه؛ واتَّفق رأيها (٢) على الرضا به، وكان الذى يبايع له الناس وهو فى السَّجن خصة نفر: السَّائب بن مالك الأشعرى، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شُمنيط، ورفاعة بن شداد الفتنياني، وعبد الله بن شداد الجشسي. قال: فلم تزل أصحابه يكثرون، وأمره يقوى ويشتد حتَّى عزل ابن الزبير عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة، وبعث عبد الله بن مطيع على علهما إلى الكوفة.

قال أبو نحنف : فحد تمنى الصقعْب بن زهير ، عن عمر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ، قال : دَعا ابن الزبير عبد الله بن مطبع أتحابي عدى ابن الخرب عبد الله بن مطبع ابن كعب والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة المخزوق ، فبعث عبد الله بن مطبع على الكوفة ، وبعث الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة على البصرة.قال: فبلغ ذلك بتحير بن ريَّسان الحميري ؛ فلقيهما ، فقال لهما : يا هذان ؛ إن القمر الليلة بالناطح (٤٠) فلا تسيرا .فأماً ابن أبى ربيعة ؛ فأطاعه ؛فأقام يسيرا ٢٠٧/٢

<sup>(</sup>۱) ف: ويقرآن بسدذاك و. (۲) ا: واخطفت و.

<sup>(</sup>٣) ف: ورأيم ع. ا: ورأيما ع

<sup>(</sup> ٤ ) الناطح والنطح : من منازل القمر مما يتشام يه .

112

ثم شخص إلى عمله فسلم ؛ وأمنًا عبد الله بن مطبع فقال له : وهل نطلب إلا النَّطح!قال: فلق والقدنطحًا وبنطنُّحًا، قال: يقولَ عمر: والبلاء موكمًّل بالقول .

قال عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن مسلم: بلغ عبد الملك بن مروان أن ابن الزبير بعث عمالا على البلاد ؛ فقال: من بعث على البصرة؟ فقيل: بعث عليها الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة ؛ قال: لا حُر بوادى عوف، بعث عوفاً وجلس! ثم قال: مسن عمل الكوفة ؟ قالوا: عبد الله بن معليع ، قال: حازم وكثيراً ما يسقط، وشبجاع وما يكره أن يفر "، قال: من بعث على المدينة ؟ قالوا: بعث أخاه مُصعب بن الزبير ، قال: ذاك الليث بعث على المدينة ؟ قالوا: بعث أخاه مُصعب بن الزبير ، قال: ذاك الليث

قال هشام: قال أبو عنف: وقدم عبد الله بن مُطبع الكوفة في رمضان سنة خمس وستين يوم الخميس لحمس بقين من شهر رمضان ، فقال لعبد الله ابن يزيد: إن أحببت أن تقيم معى أحسنتُ صحبتك ، وأكرمت مثواك ؛ وإن لحقت بأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير فبك عليه كرامة ، وعلى مس قبله من المسلمين . وقال الإبراهيم بن عمد بن طلحة : الحق بأمير المؤمنين ؛ فخرج إبراهيم حتى قدم المدينة ، وكسر على ابن الزبير الخواج ؛ وقال : إنسا كانت فتنة ؛ فكف عنه ابن الزبير .

قال : وأقام ابن مطيع على الكوفة على الصّلاة والخراج ؛ وبعث على شُرطته إياس بن مضارب العجليّ ، وأمره أن يُحسن السيرة والشدّة على المربب .

2.7/4

قال أبو غنف : فحد أنى حسميرة بن عبد الله بن الحارث بن دريد الأزدى" \_ وكان قد أدرك ذلك الزمان ، وشهد قتل مصمب بن الزبير \_ قال : إلى لشاهد المسجد حيث قدم عبد الله بن مطيع ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : أمّا بعد ؛ فإن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثنى على مصركم وثغوركم ، وأمرنى بجباية فيتكم ؛ وألّا أحمل فضل فيتكم عنكم إلا برضًا منكم ، ووصية عربن الحطاب التي أوصى بها عند وفاته ، وبسيرة عمان ابن عفان التي سار بها في المسلمين ؛ فاتقوا الله واستقيم ولا تختلفوا ، وخذوا

على أيدى سفها ثكم ؛ و إلَّا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلومونى ؛ فوالله لأوقعن " بالسقيم العاصى ؛ ولأقيمن در والأصعر المرتاب فقام إليه السائب بن مالك الأشعرٰى ، فقال : أمَّا أمر ابن الزبير إيَّاك ألَّا تُحمل فضل فيننا عنَّا إلَّا برضانا فإنا نشهدك (١) أنَّا لا نرضي أن تحمل (٢) فضل فيثناعنَّا؛ وألَّا يقسم إلا فينا ؛ وألَّا يُسار فينا إلا بسيرة على بن أبى طالب التي سار بها في بلادنا هذه حيى هلك رحمة الله عليه . ولا حاجة لنا في سبرة عيَّان في فيئنا ولا في أنفسنا ؛ فإنها إنما كانت أثرَة وهورًى،ولا في سبرة عمر بن الخطاب في فيئنا ؛ وإن كانت أهون السيرتين علينا ضرًّا ؛ وقد كان لا يألو النَّاس خيرًا . فقال يزيد ابن أنس: صدق السائب بن مالك و بـرَّ، رأينًا مثل رأيه . وقولنا مثل قوله . ٧٠ . . . فقال ابن مطيع: نسير فيكم بكل سيرة أحببتموها وهو يتموها ثم نزل. فقال: يزيد بن أنس الأسدى : ذهبتَ بفضلها يا سائب ؛ لا يعدمنك المسلمون ! أما والله لقد قمتُ وإنى لأريد أن أقوم فأقول له نحواً من مقالتك ، وما أحبّ أن الله ولتى الرد عليه رجلا من أهل المصر ليس من شيعتنا .

> وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مُطيع ، فقال له : إن السائب بن مالك من رءوس أصحاب المختار ، ولست آمن المختار ؛ فابعث إليه فليأتك ، فإذا جاءك فاحبسه في سجنك حي يستقيم أور الناس؛ فإن عيوني قد أتني فخبر تبي أنَّ أمره قد استجمع له ؛ وَكَأْنه قد وتُببالمصر . قال : فبعث إليه ابن مُطيع زائدة بن قُدامة وحُسين بن عبد الله البُرَسُميّ من هَمَدان . فدخلا عليه ، فقالا : أجب الأمير ، فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابَّته ، وتحشخش (٢٠) للذهاب معهما ؛ فلما رأى زائلة أ بن قدامة ذلك قرأ قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَفْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ (٤) ، ففهمها المختار، فجلس ثم ألقي ثيابه عنه، ثم قال : ألقواعلي القطّيفة ؛ ما أراني إلّا قد وُعكت؛ إني لأجد قفقفة "

<sup>(</sup>١) الدره : الميل والعوج . (۲) ن: «نشهد»

<sup>(</sup>٣) التحشحش : الحركة ، وفي ط : و تخشخش و ، والصواب ، ا أثبته من ا .

 <sup>(</sup> ٤ ) سورة الأنفال: ٣٠ .

شديدة ، ثم تمثَّل قول عبد المُزَّى بن صُهلَ الأزدى :

إذا مَا مُعْشَرٌ تَركُوا نَدَاهُمْ ولم يأْتوا الكريهَة لم يُهَابُوا اربِحا إلى ابن مطيع ، فأعلماه حالى التي أنا عليها . فقال له زائدة بن اربحا أماً أنا ففاعل؛ [فقال:] (١ وأنت يأنخاه للنافاعذر في عنده فإنه خير الك.

قال أبو نحنف : فحدثني إسماعيل بن نُعيم الهمنْدانيّ ، عن حسين بن عبد الله ، قال : قلت في نفسى : والله إن أنا لم أبلغ عن هذا ما يُرضيه ما أنا بآمن مِن أن يظهر غداً فيهلكني . قال : فقلت له ، نعم ، أنا أضع (٢) عند ابن مطيع عدرك ، وأبلغه كل ما تحب ؛ فخرجنا من عنده ؛ فإذا أصحابه على بابه ، وفي داره منهم جماعة كثيرة . قال : فأقبلنا نحو ابن مطيع ، فقلت لزائدة بن قدامة : أما إنى قد فهمت قولك حين قرأت تلك الآية ؛ وعلمت ما أردتَ بها ، وقد علمت أنها هي ثُـبُّطته عن الحروج معنا بعد ما كان قد لبس ثيابه ، وأسرج دابته ؛ وعلمتُ حين تمثَّل البيت الذي تمثَّل أنماأراد يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تفهمه ، وأنه لن يأتيه . قال : فجاحدني أن يكون أراد شيئًا من ذلك ؛ فقلت له : لا تحلف ؛ فوالله ما كنت لأبلُّغ عنك ولاعنه شيئًا تكرهانه ؛ ولقد علمتأنيَّك مشفق عليه، تجد له ما يجد المرء لابن عمه . فأقبلنا إلى ابن مطيع ؛ فأخبرناه بعلَّته وشكواه؛ فصدَّ قَسَا ولها عنه . قال : وبعث المختار إلى أصحابه ؛ فأخذ يجمعهم في الدُّور حوله ، وأراد أن يشب بالكوفة في المحرّم ؛ فجاء رجل من أصحابه من شبهام (٣) \_ وكان عظيم الشرف يقال له عبد الرحمن بن شريح – فلني سعيد بن منقذ الشُّوريّ وسيعرُ ابن أبي سعر الحنفي" والأسود بن جراد الكندي وقدامة بن مالك الحسمي ؟ ٦.٦/٢ فاجتمعوا في منزل سعر الحنفي ، فحمد الله وأثني عليه ثم قال :

أمَّا بعد؛ فإنَّ المختار يريد أن يخرج بنا ، وقد بايعناه ولاندرى أرسله إلينا ابن الحنفية أم لا؛ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفية فلنخبره بما قدم علينا به

<sup>(</sup>۱) تكلة من ا.

<sup>(</sup>٢) كذا في أ ، س ، وفي ط : ﴿ أَصْمَم عِ.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثبر : ﴿ وشبام : حَيْ مَنْ هَمَانَ ﴾

112

۱۳

ويما دَعانا إليه ؛ فإن وخص لنا في اتباعه اتبعناه ؛ وإن نهانا عنه اجتنبناه ؛ فولقه ما ينبغي أن يكون شيء من أمر اللغيا آثر عندنا من سلامة ديننا . فقالوا (١٠) له : أرشك الله ! فقد أصبت ووفيعت ؛ اخرج بنا إذا شت . فأجمع رأيهم على أن يخرجوا من أينامهم عفرجوا ، فلحقوا بابن الحنفية ؛ وكان إمامهم عبد الرحمن بن شريح ، فلمنا قلموا عليه سألم عن حال الناس فخيروه عن حالم وما هم عليه .

قال أبو محنف: ضحد ألى خليفة بن ورقاء ، عن الأسود بن جراد الكندى قال: قلنا لابن الحنفية ؛ إن "لنا إليك حاجة" ؛ قال: فسر" (١) هي أم علانية ؟ قال: قلنا : لا ؟ بل سر"، قال: فرويداً إذا ؛ قال: فكث قليلا ، ثم تنحي عالى : فلكا فليها فليها الله ، فبدأ عبد الرحمن بن شريح ، فتكلم ، فحميد الله وأثني عليه ، ثم قال: أما بعد ؛ فإنكم أهل بيت خصكم الله بالفضيلة ، وشرقكم بالنبوة ، وعظم حقكم على هذه الأمة ؛ فلا يجهل حقكم إلا مغبون الرأى ، مخسوس النصيب ؛ قد أصيم بحسين رحمة الله عليه عظمت مصيبة اختصصم (١٤) بها ، بعد (٤) ما عم بها المسلمون ، وقد قدم علينا المختار بن أبي عبيد يزعم لنا أنه قد جامنا من تلقائكم ، وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم ؛ والطلب بدماء (٩) أهل البيت ، والله عن الضعفاء ؛ فإيمناه على ذلك . ثم إنا أرئينا أن نأتيك فنذكر الك مدراً الم المنسر الله على والله عن الفيار بن أبي م إنها نام تبيئا عنه اجتنبناه .

ثم تكلمنا واحداً واحداً بنحو مما تكلم به صاحبنا ؛ وهو يسمع ، حتى إذا فرغنا حمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : أمَّا بعد ؛ فأسا ما ذكرتم مما خصصسنا الله (١١) به من فضل ؛ فإن الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ فلله الحمد ! وأمَّا ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين ؛ فإنَّ ذلك كان في الذكر الحكيم

<sup>(</sup>١) ف: وقالواي (١) اء ف: وأفسري

<sup>(</sup>٣) كَفَاقُ فَ ، مِنْ طَيْهِ مَا تَعْضَكُمْ هِ. (٤) كَفَا أَنْ ا ، مِنْ طَيْهِ مَقْدَمْ مِ

<sup>( )</sup> ف: ويام ۽ . ( ) ف: دخستاء ،

وهي ملحمة كُتبت عليه ، وكرامة أهداها الله له ، رفع بما كان منها درجات قوم عنده. ووضع يها آخرين، وكان أمر الله مفعولاً ، وكان أمر الله قلراً مقلوراً. وأمًّا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطَّلببدماثنا ؛ فواقه لوددتأنَّ الله انتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . قال : فخرجنا من عنده ، ونحن نقول : قد أذن لنا ؛ قد قال : لوددت أنَّ الله انتصر لنا من عدو قا بمن شاء من خلَّقه، ولو كره لقال: لا تفعلوا. قال : فجئنا وأناس من الشيعة ينتظر ون مقدمنا (١) مسَّن كنيًّا قدأعلمناه بمخرَّجنا وأطلعناه على ذات أنفسنا ؛ ممن كان على رأينا من إخواننا ؛ وقد كان بلغ المختارَ غرجنا ، فشق ذلك عليه، وخشى أن نأتيته بأمر يُخذَّل الشيعة عنه ؛ ١٠٨/٣ فكان قد أرادهم على أن ينهض يهم قبل قدومنا (٢)؛ فلم يتهيًّا ذلك له (٣)؛ فكان المختار يقول: إن نُفيرًا منكم ارْتابوا وتحيَّروا وخابُوا ؛ فإن همأصابوا أقبلوا

وأنابوا ، وإنهم كبُوا (٤) وهابوا ، واعترضوا وانجابوا ، فقد تُبووا وخابوا ، فلم يكن إِلَّا شَهْرًا (\*) وزيادة شيء ؛ حتى أقبل القوم على رواحلهم ؛ حتى دخلوا على المختار قبل دخولهم إلى رحالهم، فقال لهم: ما وراءكم؟ فقد فُتنتُتُم وارتبتم ، فقالوا له : قد أمرنا بنصرتك فقال: الله أكبر ! أنا أبو إسحاق ، اجمعوا إلى الشيعة، فجمع له منهم مَن ْكان منه قريبًا فقال : يا معشَر الشيعة ؛ إنَّ نفراً منكم أحبُّوا أن يعلموا مصداق ما جئت به، فرحلوا إلى إمام الهدى ، والنجيب المرتضى أبن خير من طشي المردد ومشي ؛ حاشا النبي المجتبى ؛ فسألوه عمًّا قدمت به عليكم ؛ فنبأهم أنى وزيره وظهيره، ورسوله وخليله؛ وأمركم باتباعي وطاعتي فها دعوتكم إليه من قتال الحلين ، والطلب بدماء أهل بيت (٧) نبيتكم المصطفين. فقام عبد الرحمن بن شريح ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أمَّا بعد يا معشر الشيعة ؛ فإنا قد كنا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصة ولجميع إخواننا عامة ؛ فقلمنا على المهدئ بن على ً . فسألناه عن حربنا هذه ، وعمًّا دعانا إليه المختار منها ، فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه،

<sup>(</sup>١) كذا في ا ، وفي ط : « لقدومنا » . (٢) ف : مقدمنا » . (٣) ف : له ذلك . (؛) ف: وتكسواني (ه) ف: وغيرشهر ي .

 <sup>(</sup>٦) كذا في ط ، وفي اللسان : « تطثي المريض ، برئ » . (٧) ف : « بدم أهل البيت » .

فأقبلنا طيبية أنفُسنا ، منشرحة صدورنا، قد أذهب الله منها الشك والعبل . والرَّيب ، واستقامت لنا بصيرتنا فى قتال عدونا ؛ فليبلِّخ ذلك شاهد ُكم . ٢٠٠/٢ غائبيكم ، واستعدو وتأهيَّوا . ثم جلس وقمنا رجلا فرجلا (١٠)؛ فتكلَّمنا بنحو من كلامه ؛ فاستجمعت له الشيعة <sup>٢١</sup>وحد بت عليه .

10

قال أبو عَنف: فحد أني نُمير بن وَعلة والمشرق . عن عامر الشَّعْبي . قال : كنت أنا وأبى أول من أجاب المختار . قال : فلما تهيأ أمره ودنا خروجه ، قال له أحمر بن شُيط ويزيد بن أنس وعبد الله بن كامل وعبد الله بن شداد : إن أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع ؛ فإن جامعنا على أمرنا إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن الله القُوّة على عدونا ، وألا يضرنا خلاف من خالفنا ، فإنه في بئيس ، وابن رجل شريف بعيد الصيّت ؛ وله عشرة ذات عز وعدد . قال لهم المختار : فالقدّوة فادعوه . وأعلموه الذي أمرنا به من الطلّب بلم الحسين وأهل بيته .

قال الشعبى : فخرجوا إليه وأنا فيهم ، وأبى ، فتكلّم يزيدبن أنس ، فقال له : 
إنّا قد أتيناك في أمر نعرضه عليك ، وندعوك إليه ، فإن قبلته كان خيراً لك ، 
وإن تركته فقد أديّنا إليك فيه النصيحة ؛ ونحن نحبّ أن يكون عندك مستوراً . 
فقال لهم إبراهيم بن الأشتر : وإنّ مثلى لا تُدخاف غائلته ولا سعايتُه ؛ ولا 
التقرّب إلى سلطانه باغتياب الناس ، إنما أولئك الصفارُ الأخطار الدّقاق همماً . 
فقال له : إنّما ندعوك إلى أمر قد أجمع عليه رأى الملا من الشيعة ؛ 
إلى كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه ، والطلّب بدماء أهل البيت ، وقتال 
المحليّن ، والدفع عن الضعفاء . قال : ثم تكلم أحمر بن شميط ، فقال له : إنى ١١٠/٧ لك ناصع ، ولحظك عبة إن أبك قد هلك وهو سيّد [الناس] (الموفيك منه إن 
رعيت حتى الله حكيفٌ ؛ قد دعوناك إلى أمر إن أجبتمنا إليه عادت لك منزلة 
أبيك في الناس ، وأحييت من ذلك أمرًا قد مات ؛ إنما يكفي مثلك اليسيرُ حتى 
تبلغ الغاية التي لا مذهب وراءها ، إنه قد بني لك أولك مفتحرًا (١٠) . وأقبل القوم 
تبلغ الغاية التي لا مذهب وراءها ، إنه قد بني لك أولك مفتحرًا (١٠) . وأقبل القوم 
تبلغ الغاية التي لا مذهب وراءها ، إنه قد بني لك أولك مفتحرًا (١٠) . وأقبل القوم

<sup>(1)</sup> ف: و رجلا رجلاء . (۲) ف: الشيمة وله» .

<sup>(</sup>٤) ط: وقصري ۽ ، والصواب ما أثبته من ا .

<sup>(</sup>٣) تكلة من ا .

كلّهم عليه (1) يدعونه إلى أمرهم ويرغبونه فيه. فقال لم إيراهم بن الأشر : فإنى قد أجبتكم إلى ما دعوتمونى إليه من الطلب بلم الحسين وأهل بيته، على أن تولّنونى الأمر، فقالوا : أنت الذلك أهل ؛ ولكن ليس إلى ذلك سبيل ؛ هذا المغتار قد جاءنا من قبل المهدى ؛ وهو الرسول والمأمور بالقتال ؛ وقد أسرنا بطاعته . فسكت عنهم ابن الأشر ولم يجبيهم . فانصرفنا من عنده إلى المنتار فأخبرناه بما رد علينا ؛ قال : فغبر ثلاثاً ؛ ثم إن الفتار دعا بضعة عشر ربحلا من وجوه أصحابه — قال الشعبى : أنا وأبي فيهم —قال : فسار بناوضي أمامنا يشد بنا بيوت الكوفة قداً لا ندى أين يريد ؛ حتى وقف على باب إبراهم بن الأشر ؛ فجلساطيها وجلس المخار :

المحدد الله والسلام الله الله الله الله عداً على عمد ، والسلام عليه ، والسلام عليه ، أمّا بعد ، فإن هذا كتاب إليك من المهدئ محمد بن أمير المؤمنين الرصي ؛ وهو خير أهل الأرض اليوم، وابن خير أهل الأرض كلّها قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله ؛ وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرنا ، فإن فعلت اغتبطت ، ولا نم تفعل فهذا الكتاب حجةً عليك، وسيغي الله المهدئ محمد ا وأولياء عنك .

قال الشمبي : وكان المحتار قد دفع الكتاب إلى حين خرج من منزله ؛ فلما قضى كلامه قال لى: ادفع الكتاب إليه، فلفعته إليه ، فلدما بالمصباح وفض خاتمه ، وقرأه فإذا هو :

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد المهدى إلى إبراهيم بن مالك الأشر ، سلام عليك ؛ فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو ؛ أما بعد فإنى قد بعث إليكم بوزيرى وأميني ونجيسًى الذى ارتضيته لنفسى ، وقد أمرت (٢) بقتال عدوى والطلب بدماء أهل بينى ؛ فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومن أطاعك ؛ فإنك إن نصرتني وأجبت دعوتي وساعدت وزيرى كانت لك عندى بذلك (٣) فضيلة ؛ ولك بذلك أعنة الحيل وكل جيش غاز ، وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فها بين الكوفة وأقصى بلاد أهل

<sup>(</sup>١) ف: وطيه كلهم ع. (٢) ف: ووأمرته ع.

<sup>(</sup>٣) ت: وبالك متاي و .

- F17

الشأم، حلى الوفاء بذلك على حهد الله ؛ فإن فعلت ذلك ثلث به عند الله أفضل الكرامة ، وإن أبيت هلكت هلاكاً لا تستقيله أبداً ، والسلام عليك .

۱۷

ظما قضى إبراهيم ُ قراءة الكتاب، قال : لقد كتب إلى ابن ُ الحنفيَّة؛ وقد كتبتُ (١) إليه قبل اليوم ؛ فما كان يكتب إلى إلا باسمه واسم أبيه ، قال له ٦١٣/٣ المختار : إن َّ ذلك زمان وهذا زمان ، قال إبراهيم : فمَنَ ْ يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفيَّة إلى ؟ فقال له : يزيد بن أنس وأحمر بن شميط وعبد الله بن كامل وجماعتهم -- قال الشعبيّ : إلاّ أنا وأبي -- فقالوا : نشهد أنّ هذا كتاب محمد ابن على الله ، فتأخر إبراهم عند ذلك عن صدر الفراش فأجلس المختار عليه ، فقال : ابسط يدك أبايعنُّك ؛ فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم ، ودعا لنا بفاكهة ، فأصبنا منها؛ودعا لنا بشراب من حسل فشربنا ثم نهضنا ؛ وخرج معنا ابن ُ الأشتر ؛ فركب مع المختار حتى دخل رحله ؛ فلما رجع إبراهيم منصرفًا أخذ بيدى ، فقال : انصرف بنا يا شعبي ، قال : فانصرفت معه ومضى بى حتى دخل بى رحله ، فقال : يا شمي ، إنَّى قدحفظت أنتَّك لم تشهد أنت ولا أبوك ؛ أفررَى هؤلاء شهدوا على حق؟ قال : قلت له : قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القرَّاء ومشيخة المصرَّر وفرسان العرب ، ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حقاً . قال : فقلت له هذه المقالة ؛ وأنا واقد لهم على شهادتهم متهم ؟ غيرَ أَنَى يعجبني الحروج وأنا أرى رأى القوم ؛ وأحبُّ تمام ذلك الأمر (٢٠)؛ فلم أطلعه على ما فى نفسى من ذلك ؛ فقال لى أبن الأشر : اكتب لى أسماءهم فإنى ليس كلُّهم أعرف . ودعا بصحيفة ودواة ، وكتب فيها :

بسم الله الرحمن الرحم ؛ هذا ما شهد عليه السائب بن مالك الأشعرى ،
ويزيد بن أنس الأسدى وأحمر بن شميط الأحمسى ومالك بن عمرو النهدى ؛
حتى أنى على أسماء القوم ؛ ثم كتب : شهدوا أن محمد بن على كتبالى إبراهيم بن ١١٣/٧
الأشتر يأمره بموازرة المختار ومظاهرته على قتال المحلين ، والطلب بدماء أهل البيت ، وشهد على هؤلاء النشور الذين شهدوا على هذه الشهادة شراحيل ابن عبد .. وهو أبو عامر الشعبى الفقيه .. وعبد الرحمن بن عبد الله النشخي ،

<sup>(</sup>١) ف: ووكتيت ۽ . (٧) يطعاني ف: ولم ۾ .

وعامر بن شرّاحيل الشعبيّ . فقلت له : ما تصنع بهذا رحمك الله ؟ فقال : دعّه يكون. قال : ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومَّن أطاعه، وأقبل يختلف إلى المختار .

**\*** \* •

قال هشام بن محمد: قال أبو محنف: حدثني يحيى بن أبى عبسى الأزدى .
قال: كان حُميد بن مسلم الأزدى صديقاً لإبراهيم بن الأشتر ؛ وكان
يختلف إليه ؛ ويذهب به معه ؛ وكان إبراهيم بروح فى كل عشية عند المساء ،
فيأتى المختار ، فيمكث عنده حتى تصوّب النجوم ، ثم ينصرف ؛ فكنوا بذلك
يدبترون أمورهم ؛ حتى اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الحميس لأربع
عشرة من ربيم الأول سنة ست وستين ، ووطن على ذلك شيعتهم ومن أجابهم ،
فلما كان عند غروب الشمس ، قام إبراهيم بن الأشتر ؛ فأذن ؛ ثم أنه
استقدم ، فصلى بنا المغرب ، ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت : أخوك أو
استقدم ، فصلى بنا المغرب ، ثم خرج بنا بعد المغرب حين قلت : أخوك أو
عبد الله بن مطيع فقال : إن المختار خارج عليك إحدى الليلتين ؛ قال :
فخرج إياس فى الشرط (١٠) ، فبعث ابنه راشداً إلى الكنتاسة ، وأقبل يسير
حول السوق فى الشرط .

ثم إن " إياس بن مضارب دخل على ابن مطيع ، فقال له : إنى قد بعث ابنى إلى الكناسة ، فلو بعثت فى كل جبّانة بالكوفة عظيمة رجلاً من أصحابك فى جماعة من أهل الطاعة ؛ هاب المريبُ الحروج عليك . قال : فيث ابن مطيع عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى جبّانة الى وجبّعتك إليها ، اكفى قومك ، لا أوتين من قبلك . وأحكيم أمر الجبّانة الى وجبّعتك إليها ، لا يحد أثن بها حدد ث ؛ فأوليك العجز والوهن . وبعث كعب بن أبى كعب المختمى إلى جبّانة بشر ، وبعث زحر بن قيس إلى جبّانة كندة ، وبعث شعر بن ذى الجوش إلى جبّانة سالم، وبعث عبد الرحمن بن محنف بن سليم إلى جبّانة الصائديين ، وبعث يز بدبن الحارث بن رؤيم أبا حوشب إلى جبّانة مراد، حبّانة الماء وبعث أنه الماء وبعث أنه الماء وبعث المحمن بن محنف بن سليم إلى المتأنفة المائديين ، وبعث يز بدبن الحارث بن رؤيم أبا حوشب إلى جبّانة مراد،

<sup>(</sup>١) يقال : أخوك أو الذَّب ؛ إذا اشتد الغلام . (٢) ف : « الشرطة » .

وأوصى كلَّ رسِل أن يكفيه قومه ، وألَّا يؤتى من قبله ، وأن يحكم الوجه الذي ويجله ، وأن يحكم الوجه الذي ويجله ، وقال : إذا سمعت صوت القوم فوجه نحوهم ؛ فكان هؤلاء قد خرجوا يوم الاثنين ، فنزلوا هذه الجبابين ، وخرج إبراهيم بن الأشتر من رحله بعد المغرب يريد إتيان المختار ؛ ٢/١٠/٩ وقد بلغه أن الجبابين قد حُشيتٌ رجالا ، وأن الشّرط قد أحاطت بالسوق والقصد .

14

قال أبو مخنف : فحد تني يحيي بن أبي عيسي . عن حُميد بن مسلم . قال : خرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب الملة َ الثلاثاء حتى مرونا بدار عمرو بن حُريث ، ونحن مع ابن الاشتر كتيبة " نحو " من ماثة ، علينا الدروع ، قد كفرنا (١) عليها بالأقبية ، ونحو متقلَّدو السيوف ؛ ليس معنا سلاحٌ إلَّا السيوف في عواتقنا ، والدَّروع قد سترناها بأقيبيتنا ؛ فلمَّا مرزنا بدار سعيد بن قيس فجُزُناها إلى دار أسامة ، قلنا : مُرَّ بنا على دارخالد بن عُرُفُطة ، ثم امض بنا إلى بَـجيلة ، فلنمرّ فى دورهم حتى نخرج إلى دار المختار ـــ وكان إبراهيم فتَّى حَمَدَتًا شجاعًا ؛ فكان لا يكره أن يلقاهم — فقال : والله لأمرُّنَّ على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر وسط السوق، ولأرعن به عدوّنا ولأرينيهم هوانهم علينا . قال : فأخذناعلى بابالفيل على دار ابن هبار (٢٠)؛ ثم أخذ ذات اليمين على دار عمرو بن حريث ؛ حتى إذا جاوزها ألفينا إياس بن مضارب في الشُّرَط مظهرين السلاح، فقال لنا : مَنَ \* أَنْم ؟ مَا أَنْتُم ؟ فقال له إبراهيم : أنا إبراهيم بن الأشر ، فقال له ابن مضارب : ما هذا الجمع معك ؟ وما تريد ؟ والله إنَّ أمرك لمريب! وقد بلغني أنك تمرَّ كلُّ عشية ها هناً، وما أنا بتاركك حتى آتى بك الأمير فيرى فيك رأيه . فقال إبراهيم : لاأبا لغيرك! خلَّ سبيلُنَّا ، فقال : كلاَّ والله لا أفعل ــ ومع إياس بن مصارب رجل من هَــمـُدَان ، يقال له أبو قطن ، كان يكون مع إمرة الشّـرْطة فهم يكومونه ٦١٦/٧ ويؤثرونه ، وكان لابن الأشر صديقًا \_ فقال له ابن الأشتر : يا أبا قَـَطُن ، ادن منى ـــومع أبى قَـطَـن رمح له طويل ــ ؛ فدنا منه أبو قَـطَـن ؛ ومعه الرمح ؛

<sup>(</sup>١) كفرفا، أي سترفا. (٢) ط: ٥ هبار ٥، وانظر الجزء الرابع ص ٢٧٣.

وهو يرى أن ابن الأشر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخلَّيُّ مبيله ؛ فقال إبراهيم - وتناول الرَّمح من يلد (١٠٠ : إنَّ رمحلَك هذا لطويل ؛ فحمل به إبراهيم على ابن مضارب، قطعنه في تُنفرة نحره فصرعه، وقال لرجل من قومه: انزل [عليه] (٢)، فاحتزّ رأسه، فنزل إليه فاحتزّ رأسه، وتفرّق أصحابه ورجعوا إلى ابن مطبع . فبعث ابن مطبع ابنه راشد ً بن إياس مكان أبيه (٣) على الشَّرْطة ، وبعثمكان راشد بن إياس إلى الكُنْـَاسة تلك الليلة سُويَد بن عبد الرحمن المِسْقَوِيُّ أبا القعقاع بن سُويد . وأقبل إبراهيم بن الأشر إلى المختار ليلةَ الأربعاء ، فلخل عليه فقال له إبراهيم : إنَّا اتَّمدنا للخروج القابلة ليلة الحميس ، وقد حدث أمرٌ لا بدُّ من الحروج الليلة ، قال المحتار : ما هو ؟ قال : عرض لى إياس بن مضارب في الطريق ليحسني بزعمه ، فقتلته ؛ وهذا رأسه مع أصحابي على الباب. فقال المختار : فبشرك الله بخير ! فهذا طير صالح، وهذا أوّل الفتح إن شاء الله . ثم قال (١٤) المختار: قم يا صعيد بن منقد ، فأشعل في الحراديّ(\*) النيران ثم ارفعها المسلمين، وقم أنت يا عبد الله بن شدًاد ؛ فناد: ويا منصور ألتَّه ؛ وقم أنت يا سفيان بن ليل، وأنت يا قدامة ابن مالك، فناد: يا لثارات الحسين! ثم قال الختار: على بدرمي وسلاحي، فأتى به ؛ فأخذ يلبس سلاحه وَيقول :

١١٧/٢ قَدْ عَلِمَتْ بَيْضاء حَسناء الطَّلَلْ واضِحَة الخَلَّين عَجْزاء الكَفَلْ
 أنى غذاة الرُّوع مِقْدامٌ بَطَلُ •

ثم إن أيراهيم قال المختار : إن هؤلاء الرءوس اللّذين وضعهم ابن مطبع في الجبايين بمنمون إخواننا أن يأتونا ، ويضيلّقون عليهم ؛ فلو أنى خرجت بمن معي من أصحابي حتى آتى قومى ؛ فيأتيني كلّ من قد بايسي من قومى ، ثم سرت بهم في نواحى الكوفة ، ودعوت بشعارنا ؛ فخرج إلى من أراد الحروج إلينا ، ومن قدر على إتيانك من الناس ؛ فن أتاك حسسته عنك إلى من "

<sup>(</sup>۱) ڭ: يىلدى. (۲) شڭ.

<sup>(</sup>٣) ف ورائداً مكان أبيه إياس ۽ . ﴿ ﴿ ﴾ كَانَا فِي فَ : وَفِي ط : وَفَقَالَ هِ .

<sup>· (</sup> ه ) في السان : و المردية : قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم ، تحمل عليها تضبانه و .

معك ولم تفرَّقهم ؛ فإن عوجلت فأتبيت كان معك من تمننع به ؛ وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر عجلت إليك في الحيل والرجال. قال له. إدالا (١) فاعجل وإيَّاك أن تسير إلى أسيرهم تقاتله ، ولا تقاتل أحدًا وأنت تستطيع ألَّا تقاتل ، واحفظ ما أوصيتك به إلَّا أن يبدأك أحد بقتال. فخوج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة الَّتِي أقبل فيها ؛ حَي أَتِّي قومَه ، وأجتمع إليه جلَّ مَنَ \* كان بايعه وأجابه . ثم إنَّه سار بهم في سيكك الكوفة طويلا من الليل ؛ وهو في ذلك يتجنَّب السكك التَّني فيها الأمراء ، فجاء إلى النَّذين معهم الجماعات الَّذين وضع ابن مطيع في الجبابين وأفواه الطَّرق العظام ، حتَّى انتهى إلى مسجد السُّكون ، وعَجَلت إليه خيلٌ من خيل زَحْر بن قيس الجُعُفي ليس لهم قائد ولا عليهم أمير . فشد عليهم إبراهيم بن الأشتر وأصحابه ، فَكُشْفُوهُم حتَّى دخلوا جبًّانة كينلة ، فقال إبراهيم : مَن صاحب الحيل في ١١٨/٢ جبًّانة كندة ؟ فشد البراهيم وأصحابتُه عليهم ، وهو يقول : اللهم الله تعلم أنا غضبنا لأهل بيت نبيَّك، وتُرُّنا لهم ، فانصرنا عليهم ، وتمَّم لنا دعوتَنا ؟ حتَّى انتهى إليهم هو وأصحابه ، فخالطوهم وكَشْفُوهم فقيل له: زَحْرُ بن قيس ؛ فقال : انصرفوا بنا عنهم . فركب بعضُهم بعضاً كلَّما لقيتَهم زقاق دخل منهم طائفة "، فانصَرَ فُوا يسيرون .

ثم خرج إبراهيم يسير حتى انتهى إلى جبانة أثير ، فوقف فيها طويلا ، وفادى أصحابه بشعارهم ، فيلغ سُويد بن عبد الرحمن المنقرى مكانهم (٢) فى جبانة أثير ، فرجا أن يصيبتهم فيحظى بللك عند ابن مطبع ، فلم يشعر ابني الأشر إلا وهم معه فى الجبانة ، فلما رأى ذلك ابن الأشر قال لأصحابه : يا شُرطة الله ، انزلوا وانكم أولى بالنصر من الله من هؤلا الفساق الذين خاصوا دماء أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنزلوا . ثم شد عليهم إبراهيم ، فضربهم حتى أخرجهم من الصحاب ، وولوا منهزمين يمركب بعضهم بعضاً ، وهم يتلاومون ، فقال قائل منهم : إن هذا الأمر يراد؛ ما يلقون لنا جماعة

<sup>(</sup>١) إمالا ، أي إن كنت لا تفعل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) ف: وحديثهم وبكانهم .

۱۱ سنة ۱۲

آلا هزموهم ! فلم يزل يَهنمِهم حتى أدخلهم الكنّامة . وقال أصحاب إبراهيم لإبراهيم : اتبّعهم واغتيم ما قد دخلهم من الرّعب ، فقد علم الله إلى من ندعو وما نطلب . وإلى من يدعون وما يطلبون ! قال : لا ، ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتى يؤمّن الله بنا وحشته ، ونكون من أمره على علم ، ويعلم هو أيضًا ما كان من عنائنا ، فيزداد هو وأصحابه قوّة وبصيرة إلى ١٩/٧ قواهم وبصيرتهم ، مع أنى لا آمن أن يكون قد أتى .

فأقبل إبراهم أفي أصحابه حتى مر جميجد الأشعث ، فوقف به ساعة ، من حتى أتى دار المختار ، فرجد الأصوات عالية ، والقوم يقتلون ، وقدجاء شببت بن ربعى من قبل السبخة ، فعنى له المختاريزيد بن أنس ، وبداء حجار بن أبجر العجلى . فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط ، والناس يقتلون ، وجعاء إبراهيم من قبل القصر ، فيلغ حجاراً وأصحابه أن إبراهيم قد جاءهم من وراتهم ، فتقرقوا قبل أن يأتيهم إبراهيم ، وذهبوا في الأزقة والسكك ، وجاء قيس بن طهشة في قريب من ماثة رجل من بني نهد من أصحاب المختار ، فحمل على شبت بن ربعي وهو يقاتل يزيد بن أنس ، فخلي هم الطريق حتى ابي ابن مطبع ، فقال : ابعث إلى أمراء الجبابين أن م المحالة ، وأقبل حتى لني ابن مطبع ، فقال : ابعث إلى أمراء الجبابين وابعث إليهم من تنق به فليكفك عنالم ، فإن أمر القوم قلد قوى ، وقد خرج فرهم فليأتوك ، فاجمع ليكفك عنالهم ، فإن أمر القوم قد قوى ، وقد خرج وابعث إليهم من تنق به فليكفك عنالهم ، فإن أمر القوم قد قوى ، وقد خرج على ابن مطبع خرج المختار في جماعة من أصحابه حتى نزل في ظهر دير على ابن مطبع خرج المختار في جماعة من أصحابه حتى نزل في ظهر دير على امر المع من تنق به فليكفك .

قال : وخرج أبوعهان النهدى فنادى فى شاكر وهم مجتمعون فى دورهم ، بخافون أن يظهروا فى المبدان القرب كعب بن أبى كعب المنعمى منهم ، وكان كعب بخافون أن يظهروا فى المبدان القرب كعب بن أبى كعب المنعمى منهم ، وكان كعب بحب أنه بشر ، فلماً بلغه أن شاكراً تخرج جاء يسير (١٠ حتى نزل بالمبدان، وأخذ عليهم بأفواه سيككهم وطرُرْقيهم . قال : فلماً أتاهم أبو عمان السّهدى

<sup>(</sup>۱) اندأقبل يسيره.

YP 17 22

في عصابة من أصحابه ، نادى : يا لتأرات الحسين ! يا منصور أمت ! يأيتها الحتى المهتدون ، ألا إن آمير آل محمد ووزيرهم . قد خرج فنزل دير هند ، وبعنى إليكم داعياً وبشراً ، فاخرجوا إليه يرحمكم الله ! قال : فخرجوا من الدور يتداعون : يا لتأرات الحسين ! ثم ضاربوا كعب بن أبى كعب حتى خلى لهم الطريق ، فأقبلوا إلى المختار حتى نزلوا معه في عسكره ، وخرج عبد الله بن قراد الخنعمى في جماعة من خنعم نحو المائتين حتى لحق بالمختار ، فنزلوا معه في عسكره ، وقد كان عرض له كعب بن أبى كعب فصافة ، فلماً عرفهم ورأى أنهم قومه خلى عنهم ، ولم يقاتلهم .

وخرجت شببام مسن آخر ليلتهم فاجتمعوا إلى جبانة مسراد ، فلمنا يلغ ذلك عبد الرحمن بن سعيد بن قيس بعث إليهم : إن كتم تريدون اللّحاق بالمختار فلا تمرَّوا على جبانة السبّيع ، فلمحقوا بالمختار، فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من اثنى عشر ألفاً كانوا بايعوه ، فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر ، فأصبح قد فرغ من تعبية .

قال أبو محنف: فحد "في الوالمي" قال: خرجت أنا وحميد بن مسلم ، والنعمان بن أبي الجمّد إلى المختار ليلة خرج ، فأتيناه في داره ، وخرجننا معه إلى معسكره ؛ قال : فوالله ما انفسجر الفجر حتى فرغ من تعبيته ؛ فلمماً ١٣١/٣ أصبح استقدم، فصلمى بنا الغداة بغلس، ثم قرأه والنازعات ، و « عبس وتولَّى»، قال : فا سمعنا إماماً أمَّ قومًا أفصح لهجة منه .

قال أبو محنف : حد تنى حقصيرة بن عبد الله، أنَّ ابنَ مطيع بعث إلى أهل الجبابين ، فأمرهم أن ينضموً إلى المسجد ، وقال لراشد بن إياس بن مضارب : ناد في الناس فليأتوا المسجد ، فنادى المنادى : ألا برئتُ الله من رجل لم يحضر المسجد الليلة ! فتوافق النَّاس في المسجد ، فلمنًا اجتمعوا بعث ابن مطيع شبَت بن ربعي في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار ، وبعث راشد بن إياس في أدبعة آلاف من الشَّرَط .

قال أبو مخنف : فحد َّثني أبنُو الصَّلْت التيميُّ عن أبي سعيد الصِّيْقل :

قال: لما صلَّى المختار الغداة ثم انصرف ستَمعْنَا أصواتًا مرتفعة فها بين بني سُلْمَم وسكَّة البريد، فقال المختار : مَن ْ يعلم لنا علم هؤلاء ما هم ؟ فقلت له : أنا أصلحك الله ! فقال المحتار : إمَّا لا (١) فألق سلاحك وانطلق حَى تَلْخُلُ فِيهِم كَأَنْكُ نَظَّارٍ، ثُمْ تَأْتَيْنِي بِخِيرِهِم . قال : ففعلتُ ، فلمَّا دنوت منهم إذا مؤذنهم يقيم ، فجثت حتَّى دنوتُ منهم فإذا شَبَتُ بن ربعيّ معه خيل عظيمة ، وعلى خيله شيّبْان بن حُريّث الضبيّ ، وهو في الرجالة معه منهم كثرة ، فلما أقام مؤذنهم تقدّم فصلَّى بأصحابه، فقرأ: ﴿ إذا ٓ زُلْرِلَتَ الْأَرْضُ وَلِنْزَ الما) ، فقلت في نفسي : أما واقد إني لأرجو أن يزازل الدبكم ، ١٢٣/٢ وقرأ : ﴿ وَالنَّمَادِ يَاتِ ضَبَّحًا ﴾ ، فقال أناس من أصحابه : لوكنت قرأت سورتين هما أطول من هاتين (٢ أشيشًا إفقال شبَّتُ : ترون الدِّينُلم قد نزلت بساحتكم ، وأنم تقولون: لو قرأت سورة و البقرة و و ١٦ ل عمران ا قال: وكانوا ثلاثة ١٧١ ف قال : فأقبلت سريعًا حتى أتيت المختارَ فأخبرته بخبر (١٣ شبَّتْ وأصحابه ، وأناه ممى صاعة أتيته (٤) سيعر بن أبي سعر الحني يركض من قيبل مواد ، وكان ممنَّن بايع المختار فلم يقدر على الحروج معه ليلة خرج مخافة الحرس، فلمًّا أصبح أقبل على فرسه، فر جبًّانة مراد ؛ وفيها راشد بن إياس ، فقالوا : كما أنت ! ومن أنْت؟ فراكضهم حتى جاء المختار ، فأخبره خبر راشد ، وأخبرته أنا خبر شبَّتْ، قال: فسرَّحَ إبراهيم بنالأشر قبلَ راشد بن إياس في تسعمائة -ويقال سَيَاتَة فارس وسَيَاتَة راجل ــ وبعث نعيم بن هبيرة أخا مـَصْقَلة بن هبيرة ف ثلبًائة فارس وسيائة راجل، وقال لهما: امضيا حتى تلقياً عدو كما، فإذا لقيبًاهم فانزلا في الرجال وعجلا الفرّاغ وابدآهم بالإقدام ، ولا تستهدفا لهم ؟ فإنهم أكثر منكم ، ولا ترجعا إلى حيى تظهرا أو تُقتلاً . فتوجُّه إبراهيم إلى راشد ، وقد م المختارُ يزيد بن أنس في موضع مسجد شبَّتْ في تسعمائة أمامه . وتوجُّه نعيم بن هبيرة فبكل شبتث .

قال أبو مخنف : قال أبو سعيد الصيقل : كنت أنا فيمن توجَّه مع نُعيم

<sup>(</sup>١) إما لا ، أي إن كنت لاتفعل غير ذاك . (٢) ف : و منهما و .

<sup>(</sup>٣) ف: وخبر ٤. (٤) ف: وواقيته ٥.

ابن هبيرة إلى شَبَّتْ ومعى سِعْر بن أبي سعر الحنبيُّ، فلما انتهينا إليه قاتلناه ١٢٣/٢ قتالا شديداً ، فجعل نعيم بن هبيرة سعر بن أبي سعر الحنني على الحيل، ومشى هو في الرجال فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت، فضر بناهم حتى أدخلناهم البيوت ؛ ثم إن شَبَتُ بن ربعي ناداهم : يا حماة السوء ! بنس فرسان الحقائق (١) أَنْمَ! أَمِن عبيدكم تهربون (١) قال: فثابت إليه منهم جماعة (٣) فشد علينا وقد تفرّقنا فهزمننا، وصبر نعيم بن هبيرة فقتيل، ونزل سعر فأسير وأسرت أنا وخليد مولى حسان بن محدوج (٤٠)، فقال شبث لحليد – وكان وسيمًا جسِّماً : من أنت ؟ فقال : (٥) خليد مولى حسان بن محدوج الذهلي ، فقال له شبَّت : يا بن المشكَّاء، تركت بيع الصُّحناة (١٠) بالكُناسة وكان جزاء من أعتقكَ أن تعدوً عليه بسيفك تضرب رَّقابه ! اضربوا عنقه ، فقُتُيل ، ورأى سعرًا الحنفيُّ فعرَّف، فقال: أخو بني حنيفة ؟ فقال له: نعم ؛ فقال: وَيُعْحَكَ ! ما أردت إلى اتباع هذه السَّبتيَّة ! قبع الله رأيك ، دعوا ذا . فقلتُ في نفسى : قَتَلَ المولَى وترك العربي ؟إن علم واقه إني مولي قتلي . فلمَّا عُرضت عليه قال : من أنت ؟ فقلت : من بني تيم الله ؛ قال : أعربي أنت أو مولَّى ؟ فقلت : لا بل عربيٌّ ، أنا من آل زياد بن حَصَّفَة ، فقال : بخ بخ ! ذكرتَ الشريف المعروف ، الحق بأهلك . قال : فأقبلتُ حتَّى انتهيت إلى الحمراء ، ١٧٤/٢ وكانت لي في قتال القوم بصيرة ، فجئت حتى انتهيت إلى المختار ؛ وقلت في نفسى : واقد لآتين أصحابي فلأواسينتهم بنفسى ، فقبح الله العيش بعد هم ! قال : فأتبتُهم وقد سبقني إليهم سيعر الحنني "، وأقبلتُ إليه خيلُ شَبَتُ ، وجاءه قتل نُعْمَ بن هُبَيَرة ، فلخل من ذلك أصحاب المختار أمر كبير؛ قال : فدنوتُ من المختار ، فأخبرتُه بالذي كان من أمرى ، فقال لى : اسكتْ، فليس هذا بمكان الحديث . وجاء شَبَتْ حتَّى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس

<sup>(</sup>۱) ف: والحقيقة م. (۲) ف: وتغروفه .

<sup>(</sup>٣) ف: وجناعة منهم و .

 <sup>(</sup>٤) ط: ويخدج ه، والصواب ما أثبته ؛ وإفتار الاشتقاق ٣٤٧. (ه) ف: وقال ه.

<sup>(</sup>٦) المتكاه من النماه: هي الى أم تخفض ؛ وهو من السب عقدم. وإن اللمان: و الصحناء بالكبر: إدام يتخذ من السمك ٤ عه ويقمر ، والمسحناة أعمى منه »

ويعث ابن مطيع يزيدَ بن الحارث بن رؤيم فى ألفين من قبَـلَ سكَّة لحَّامِجربر، فَـوَقَـمُوا فى أفواه تلك السكك ، ووكَّـى المختارُ يزيد بن أنس خيلَـه ، وخرج هو فى الرَّجالة .

قال أبو عنف: فحد ننى الحارث بن كعب الوالي و البة الأزد ، قال : حملت علينا خيل شبّت بن ربعي حملتن ، فما يزول مناً رجل من مكانه ، فقال يزيد بن أنس لنا : يا معشر الشيعة ، قد كنم تُقتَلون وتُقطّع أيديكم وأرجلكم ، وتسمل أعينكم ، وترفعون على جُلوع النخل في حبب أهل بيت نبيكم ؛ وأنم مقيمون في بيوتكم ، وطاعة عدوكم ، فا ظنتكم بهؤلاء القوم إن ظهروا عليكم اليوم ! إذاً واقد لا يدَعون منكم عيناً تطرف ، ولهقتالنكم صبراً ، ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت وليقتالنكم صبراً ، ولترون منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خيرً منه ، واقد لا ينجيكم منهم إلا الصدق والصبر ، والطمن الصائب في أعينهم ، والضرب الدراك (الهذا على هامهم . فتيسرً وا للشدة أن وتهيئوا الدحميلة ، وتهيئوا الدحميلة ، وتهيئوا الدحميلة ، وتهيئوا الدحميلة ، على الرفحي ، وانتظرنا أوره .

قال أبو مخنف : وحد ثنى فضيل بن خديج الكندى أن إبراهيم بن الأشتر كان حين توجه إلى راشد بن إياس ، مضى حتى لقيه فى مراد ، فإذا معه أربعه الآف كثرة هؤلاء ، فواقد أربع نجر من عشرة ، ولرب فيثة قليلة قد عليست فيقة كثيرة لإن ربحل خير من عشرة ، ولرب فيثة قليلة قد غلبتت فيقة كثيرة الإن القد والله ممع الصابرين ، ثم قال : يا خريجة بن نصر ، سر إليهم فى الخيل . ونزل هو يمشى فى الرجال ، ورايتُه مع مُزاحم بن طمُيل ، فأخذ إبراهيم يقول له : ازد كف برايتك ، إمض بها قد مُما قد مًا . واقتل الناس ، فحمل عليه فاشتد قتالهم ، وبصر خزية بن نصر العبسى براشد بن إياس ، فحمل عليه فاشتد قتالهم ، وبصر خزية بن نصر العبسى براشد بن إياس ، فحمل عليه

<sup>(</sup>١) الطمن الدارك : المتتابع .

ت ۱۹ ت

فطعنه ، فنصَتَله ، ثم نادى : قتلت راشداً ورب الكعبة . وانهزم أصحاب راشد ، وأقبل إبراهيم بن الأشتر وخزيمة بن نصر وسن كان معهم بعد قتل راشد نحو المختار ، وبعث النعمان بن أبى الجعد يبشر المختار بالفتح عليه ويقتل راشد، فلمنا أن جامهم البشير بذلك كبروا ، واشتدت أنفسهم ، ودخل أصحاب ابن مطيع الفتشل ، وسرّح ابن مطيع حسّان بن فائد بن بكير العبسيّ في جيش كثيف نحو من ألفين . فاعترض إبراهيم بن الأشتر فُويق الجماء ليرد م عسمّن في السبخة من أصحاب ابن مطبع ، فقد م إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسّان بن فائد في الجال .

والله ما اطبعتناً برمح ، ولا اضطربنا بسيف ، حتى انهزموا . وتسخلف حسان بن فائد فى أخريات الناس يسحميهم ، وحمل عليه خزيمة بن نصر ، ١٣٧٧ فلماً رآه عرفه ، فقال له : يا حسان بن فائد ، أما والله لولا القرابة لعرفت أنى سألتمس قتلك بجهدى ، ولكن الشجاء ، فحشر بحسان فرسه فوقع ، فقال : تعسا لك ؛ أبا عبد الله ! وابتدره الناس فأحاطوا به ، فضاربهم ساحة بسيفه ، فناداه خزيمة بن نصر ، قال : إنك آمن يا أبا عبد الله ، لا تقتل نفسك ، وجاء حتى وقف عليه ونهنة الناس عنه ، وسر" به إبراهم ، فقال له خزيمة : هذا ابن على وقد آمنته ؛ فقال له إبراهم : أحسنت، فأمر خزيمة بطلب فرسح عنى أتى به ، فحصماله عليه ، وقال : الحق بأهلك .

قال : وأقبل إبراهيم نحو المختار ، وشبت عيط باغتار ويزيد بن أنس ، فلماً رآه يزيد بن ألمر ، فلماً رآه يزيد بن الحارث وهو على أفواه سركتك الكوفة اللي تلى السبّخة ، وإبراهيم مقبل نحو شبت ، أقبل نحوه ليصده عن شبت وأصحابه ، فبعث إبراهيم طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر ، فقال : أغش عنا يزيد بن الحارث ، وصسّدهو في بقيلة أصحابه نحو شبّث بن ربعي .

قال أبو محنف : فحد كنى الحارث بن كعب أنَّ إبراهيم لمَّا أقبل نحونا رأيْنا شبتَاً وأصحابة ينكُصون وراءهم رُويداً رويداً، فلمَّا دنا إبراهيمُ من شبث وأصحابه، حمل عليهم : وأمرنا يزيد بن أنس بالْحملة عليهم ، فحملنا جليهم ، فانكشفوا حتى انتها إلى أبيات الكوفة، وحمل خزيمة ابن نصر على يزيد بن الحارث بن رؤيم فهزمه ، وازد حموا على أفواه السكك ، وقد كان يزيد بن الحارث وضع رامية على أفواه السكك فوق البيوت ، وأقبل علامة وقد كان يزيد بن الحارث ، فلسًا انتهى أصححت المختار إلى أفواه السكك رَمّته تلك الرامية (١٠) بالنبل، فصد وهم عن دخول الكوفة من ذلك الوجه ، ورجع الناس من السبّحة منهزمين إلى ابن مطبع ، ورجع قتل أراضد بن إياس ، فأسقط في يده .

قال أبو عنف: فحد في يحيى بن هافي ، قال : قال عمرو بن الحبياج الزّبيدي لابن مطبع : أينها الرجل لا يُسقط في خليك ، ولا تلقي بيدك ، أخرُج إلى الناس فاندبهم إلى علوك فاغزهم ، فإن الناس كثير عددُ هم ، وكلهم معك إلا هذه الطاّغة التي خرجت على الناس ، والله غزيها ومُهلكها ، وأنا أوّل مُنتدَب ، فانلب معي طائفة ، وبع غيرى طائفة . قال : فخرج ابن مطبع ، فقام في الناس ، فحميد الله وأثنى عليه ثم قال : أينها الناس ، إن من أحجب العبجب عجزكم عن عصبة منكم فلل عندد ها، خبيث دينها ، ضائة أسار عبد المناس ، وقاتلوهم عن مصركم ، واهنعوا منهم فيشكم ، وإلا واقه ليشاركننكم في فيشكم من لاحق له في . والله لقد بلغني أن فيهم خمسائة رجل من عرديكم عين عليهم أمير منهم ، وإنسا ذهاب عزكم وينظم وتغير دينكم حين يكرون . ثم نزل .

قال: ومنعهم يزيد بن الحارث أن يدخلوا الكوفة. قال: ومضى المختار من السبّسَخة حتى ظهر على الجبّانة، ثمّ ارتفع إلى البيوت ؛ بيوت مئرينة وأحمس وبارق، فنزل عند مسجدهم وبيوتهم ، وبيوتهم شاذة منفردة من بيوت أهل الكوفة، فاستقبلوه بالماء، فستى أصحابة، وأبي المختار أن يشرب. قال: فظن أصحابة أنّه صائم، وقال أحمر بن هديج من هسمالان

<sup>(</sup>١) ف: «المرامية».

لابن كامل : أترى الأمسير صائماً ؟ فقال له : فقم ، هو صائم ، فقال له : فقر أنّه كان في هذا الليوم مفطراً كان أقرى له ؛ فقال له : إنّه معصوم ، وهو أعلم بما يصنع ؛ فقال له : صدقت ، أستغفر الله . وقال المختار : نعم مكان المقاتل هذا ، فقال له : إبراهيم بن الأشر : قد هزمهم الله وألحقهم ، وأنزل هاهنا! سرينا ؛ فواقه ما دون القصر أحداً يمنع ، ولا يمتنع كبير امتناع ؛ فقال المختار : لينّقم ها هنا كل شيخ ضعيف وذى علم ، وضعوا ما كان لكم من تنقل وستاع بهذا الموضع حتى تسيروا إلى علونا . ففعلوا ، فاستخلف المختار عليهم أبا عبان النهدى ، وقد م إبراهيم بن علونا حليها في السبّمة .

قال: وبعث عبد الله بن مطبع عسرَو بن الحبطَّج في ألني وبعل ، فخرج عليهم من سكّة الثوريَّين ، فبعث المختار إلى إبراهيم أن اطوه والا تقم عليه . فطواه إبراهيم ، ودعا المختار يزيد بن أنس ، فأمره أن يصمد لعمرو بن الحبطَّج ، فضي نحوه ، وذهب المختار في أثر إبراهيم ، فضوا جميعًا حتَّى إذا انتهى المختار إلى موضع مصلًى خالد بن عبد الله وقف ، وأمر إبراهيم أن يمضى على وجهه حتَّى يدخل الكوفة من قبل الكناسة ، فضى ، فخرج إليه من سكتَّة ابن عرز ، وأقبل شمر بن ذى العجوشن في ألفين ، فسرّح المختار من سكتَّة ابن عرز ، وأقبل شمر بن ذى العجوشن في ألفين ، فسرّح المختار إليه سعيد بن منقذ المُسْد التي فواقعه ، وبعث إلى إبراهيم أن اطوه، وامض ١٧٩٨٧ على وجهك . فضى حتَّى انتهى إلى سكّة شبث ، وإذا (١) نوفل بن مساحق بن عبد الله بن غرمة في نحو من ألفين — أو قال : خصة آلاف، وهو الصحيح — وقد أمر ابن مطبع سويد بن عبد الرحمن فنادى في الناس : أن الحقوا بابن مطبع حتَّى وقف بالكناسة .

قال أبو محنف (٢): حدَّثني حَصيرة بن عبد الله، قال: إنى لأنظر إلى ابن الأشرحين أقبل في أصحابه، حتَّى إذا دنا منهم قال لهم: انزلوا، فنزلوا، فقال:

<sup>(</sup>١) ف: وقاردًا به .

<sup>(</sup>٢) بعمانى ف : دارط بن يحين ٥ .

112 p.

قرّبوا خيولكم بعضها إلى بعض ، ثمّ امشوا إليهم مصلين بالسيوف ، ولا يهولنكم أن يقال : جاءكم شببت بن ربعي وآل عنية بن النّهاس وآل الأشعث وآل فلان وآل يزيد بن الحارث ... قال : فسميّ بيُوتات من بيوتات أهل الكوفة . ثم قال : إنّ هؤلاء لو قد وجدوا لهم حرّ السيوف قد انصفقوا عن ابن مطبع انصفاق المعزى عن الذئب . قال حصيرة : فإني الأنظر إليه وإلى أصحابه حين قرّبوا خيولهم وحين أنحذ ابن الأشر أسفل قبائه فرفعه فأد خلمة في منطقة له حمواء من حواشي البرود ، وقد شد بها على القباء ، فأد خلمة في منطقة له حمواء من حواشي البرود ، وقد شد بها على القباء ، وقد كمّ بالقباء على اللهوء ، ثم قال الأصحابه : شدوا عليهم فدي لكم عمى السيكة وازدحموا ، وانتهى ابن الأشستر إلى ابن مساحق ، فأخساء السيكة وازدحموا ، وانتهى ابن الأشستر إلى ابن مساحق ، فأخساء الشبكة وازدحموا ، ووقع السيف عليه ، فقال له ابن مساحق : يابن الأشر ، أنشلك الله الله : اذكرها الم بيي وبينك من إحنة ! فخلى ابن الأشر مبيله ، وقال له : اذكرها الابن الأشر ، وألما بيي وبينك من إحنة ! فخلى ابن الأشر ، وألما يسير ون حتى دخلوا السوق والمسجد ، وألما يسير ون حتى دخلوا السوق والمسجد ،

وحصروا ابن مطبع ثلاثاً .
قال أبو محنف : وحد ثنى النضر بن صالح أن ابن مطبع مكث ثلاثاً ،
يرزُق أصحابه فى القسَّر حيث حُصر اللقيق ، ومعه أشراف الناس ، إلا
ما كان من عمرو بن حريث ، فإنه أتى دارة ولم يكنرم نفسه الحصار ، ثم ا
خرج حتى نزل البر ، وجاء المختار حتى نزل جانب السوق ، وولى حصار
القصر إبراهيم بن الأشتر ، ويزيد بن أنس، وأحمر بن شميط ، فكان ابن
الأشتر مماً يلى المسجد وباب القصر ، ويزيد بن أنس مماً يلى بنى حذيفة
وسكة دار الرّوبيّين ، وأحمر بن شميط مماً يلى دار عمارة ودار أبى موسى .
فلماً اشتلا الحصار على ابن مطبع وأصحابه كلمه الأشراف ، فقام إليه
شبّث فقال : أصلح الله الأمير ! انْظرُ لنفسك ولن معك ، فواقد ما عند هم
غناء عنك ولا عن أنفسه . قال ابن مطبع : هاتوا ، أشيروا على برأيكم ؛

ت ۱۶

قال شَبَتْ : الرَّأَى أَن تَأْحَدُ لَنفسك من هذا الرسِل أَمانيًا ولنا ، وتخرج ولا تُبهلك نفستك ومن معك . قال ابن مطيع : والله إنى لأكره أن آخذ منه أمانًا والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين بالحجاز كله وبأرض البصرة ؛ قال : ٦٣١/٢ فتخرج لا يشعر بك أحد حتى تنزل منزلا بالكوفة عند من تستنصحه وتشقق به ، ولا يعلم بمكانك حتَّى تخرج فتلحق بصاحبك ؛ فقال لأسمَّاء بن خارسة وعبد الرحمن بن معيد بن قيس وأشراف أهل الكوفة : ما تروَّن في هذا الرَّى الذي أشار به على شَبَتْ ؟ فقالوا : ما نرى الرَّى الاَي الذي أشار به على أمسى .

قال أبو محنف: فحد آنى أبو المفلّس اللينى "، أن عبد الله بن عبد الله اللينى " أشرف على أصحاب المختار من القصر من العشى يشتمهم ، وينتحى له مالك بن عمر و أبو تمران (١٠) النهدى بسهم، فيمر بحلقه ، فقطع جلدة " من حلقه فال فوقع ؛ قال : ثم إنّه قام وبرأ بعد " ؛ وقال النّهدى حين أصابه : خذها من مالك ، من فاعل كذا .

قال أبو محنف : وحد تنى النشر بن صالح ، عن حسّان بن فائد بن بكير ، قال : لمنا أمسينا في القصر في اليوم الثالث ، دعانا ابن مطيع ، فذكر الله بكير ، قال : لمنا أمسينا في القصر في اليوم الثالث ، دعانا ابن مطيع ، فذكر الله بعد ، وسقم الهد ، وصلّم وقال : أما بعد ، فقد علمت أنّما هم أراذ لكم فقد علمت أنّما هم أراذ لكم وسفهاؤكم وظمّا وكم وأخساؤكم ، ما عدا الرجل أو الرجلين ، وأن أشرافكم وأحسان وكم يزالوا سامعين مطيعين مناصحين ، وأنا مبلغ ذلك صاحبي ، ومعادكم وجهادكم عدو ، حتى كان الله الغالب على أمره ، وقد كان من رأيكم وما أشرتم به على ما قد علمتم ، وقد رأيت أن أخرج الماعة . فقال له شبتث : جزاك الله من أمير خيراً ! فقد رأيت أن أخرج الماعة . فقال أشرافنا ، ونصحت لصاحبك، وقضيت الذي عليك، والله ما كننا لنفارقك أبداً أشرافنا ، ونصحت لصاحبك، وقضيت الذي عليك، والله ما كننا لنفارقك أبداً من نحو دروب الروميين حتى أق دار أبي موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه من نحو دروب الروميين حتى أق دار أبي موسى ، وخلى القصر ، وفتح أصحابه

<sup>(</sup>١) ط: ونمر به، وأنظر الفهرس.

11 E

البابَ،فقالوا : يا بن الأشتر ، آمنون نحن ؟ قال : أنَّم آمنون ؛ فخرجوا فبايعوا المختار .

قال أبو غنف: فحد آنى موسى بن عامر العلوى ؛ من على جهبنة وهو أبو الأشعر - أن المختار جاء حتى دخل القصر ، فبات به ، وأصبح أشرافُ الناس فى المسجد وعلى باب القصر ، وخرج المختار فصعد المنبر ، وخرج المختار فصعد المنبر ، وعلوه فحسّمد اقد وأثى عليه ، فقال: الحمد قد اللّذى وعد وليته النصر ، وعلوه المخسس ، وجعله فيه إلى آخر الله هر ، وعلما معولاً ، وقضاء مقضياً ، وقد خاب من افترى . أيها الناس ، إنه رُفعت لنا راية ، وملدّت لنا غاية ، فقبل لنا فى الرابة : أن ارفعوها ولا تمقعوها ، وفي الفاية : أن اجروا إليها ولا تمعلوها ، في الفاية : أن اجروا إليها ولا تمعلوها ، في الواعة ! وبعداً لمن طفى وأدبر ، وعلمى وكذّب وتوليّ ، ألا فادخلوا أيها الناس فإيعوا بيعة هلى ، فلا واللّذى بعمل السهاء سمّتُما مكفوفاً ، والأرض في حاج المبلد ، ما بايعم بعد بعة على بن أبي طالب وآل على أهدى منها .

١٣٣/٧ ثم " نزل فل تحكى ، و و خطانا عليه وأشراف الناس ، ف بسط يدة ، وابتلره (١) الناس فبايعوه ، و جعل (١) يقول : تبايعوني على كتاب الله وسنة نبية ، والطلب بدماء أهل البيت ، و جعل السُحياتين ، والمقع عن الضعفاء ، وقتال من قاتلنا ، وسلم من سالمنا ، والوفاء ببيعتنا ، لا نقيلكم ولا نستغيلكم ؛ فإذا قال الرجل : فم ، بايمة . قال : فكأني والله أنظر إلى المنذر بن حسنان بن ضرار الفي الأنه وثم ، بايمة واقصات عنه ، فلمنا خرج من القصر استقبل سيد بن منقل الثوري في عصابة من الشيعة واقفا عند المصطبة ، فلمنا رأو ومعه ابنه حينان بن المنذر ، قال رجل من سفهائهم : هذا واقد من فلمنا رأو ومعه ابنه حينان بن المنذر ، قال رجل من سفهائهم : هذا واقد من منقذ : لا تمجلوا ، لا تمجلوا حتى ننظر ما رأى أميركم فيه . قال : و بلغ اغتار ذلك ، فكرهه حتى رثي ذلك في وجهه ، وأقبل اغتار ينتى الناس ، ويستجر مو د تهم ومودة الأشراف ، ويمصن السيرة جهدة .

<sup>(</sup>۱) ف: ورايتاروي (۲) ان ف: وقبيل ه.

44

قال : وجاءه ابن كامل فقال للمختار ، أعلمت أن ابن مطيع في دار أَبِي موسى ؟ فلم يُحِبه بشيء ، فأعادها عليه ثلاثَ مرَّات فلم يُحِبه ، ثمَّ أعادها فلم يُعجبه ، فظن ابن كامل أن ذلك لا يوافقه ، وكان ابن مطيع قبلُ المختار صَّد يِقاً ، فلماً أمسى بعث إلى ابن مطيع بماثة ألف درهم ، فقال له: تجهَّزْ بهذه واخرج ؛ فإنى قد شعرت بمكانك ، وقد ظننتُ أنَّهُ لم يمنغنك من الخروج إلّا أنَّه ليس في يديك ما يقويك على الخروج . وأصاب ١٣٤/٢ المختار تسعة آلاف ألف في بيت مال الكوفة ، فأعطى أصحابه الَّذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع في القصر... وهم ثلاثة آلاف وثمانمائة (١) رجل ... كلُّ رجل خمسائة درهم خمسمائة درهم . وأعطى سنَّة آلاف من أصحابه أَتَمُوهُ بعد ما أحاط بالقصر، فأقاموا معه تلك اللبلة وتلك الثلاثة الأيَّام حتَّى دخل القصر ماثتين مائتين ، واستقبل الناس بخير ، ومُنتَّاهم العدل وحسن السيرة ، وأدنى الأشراف ، فكانوا جلساء ، وحُد اثنه ، واستعمل على شُر طته عبد الله بن كامل الشَّاكريُّ ، وعلى حرَّسه كيسان أبا عمَّرُوة مولى عرُّ ينه \* ؛ فقام ذات يوم على رأسه ، فرأى الأشراف يحدَّثونه ، ورآه قد أقبل بوجهه وحديثه عليهم ، فقال لأبي عمرة بعض أصحابه من الموالى : أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما ينظر إلينا ! فدعاه المحتار فقال له : ما يقول لك أولئك اللَّذين رأيتهم يكلِّمونك ؟ فقال له - وأسرَّ إليه : شقَّ عليهم أصلحك الله صَرَّ فَكَ وجهلَك عنهم إلى العرب، فقال له : قُلُ لهم : لا يشقَّنَّ ذلك عليكم ، فأنتم منى وأنا منكم . ثمّ سكت طويلا ، ثم قرأ : ﴿ إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ (٧). قال: فحد ثني أبو الأشعر موسى بنعامر قال : ما هو إلا ً أن سمعها الموالى منه ، فقال بعضهم لبعض: أبشروا ، كأنكم والله به قد قستكهم .

قال أبو محنف : حدّ ثنى حَصِيرة بن عبد الله الأزدى وفُضَيل بن خَديج الكندى والنضر بن صالح العبسي، قالوا : أوّل رجل عقد له المختار

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ وَخَسَالَةً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة:٢٢.

۱۳۰/۲ راية عبد الله بن الحارث أخو الأشتر، عقد له على أرمينية ، وبعث عمدً ابن عمير بن عملارد على آذربيجان ، وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس على المسوّضل، وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جُوسَتى ، وبعث قدامة بن أبي عيسى بن ربيعة النصرى، وهو حليف لثقيف على بهقبًاذ الأوسط ، وبعث الأعلى ، وبعث محمد بن كمب بن قرَ ظمّ على بهقبًاذ الأوسط ، وبعث حبيب بن منقذ الثورى على بهقبًاذ الأسفل ، وبعث سعد بن حليفة بن السمان على حلوان ، وكان مع سعد بن حليفة ألفاً فارس بحلوان . قال : ورزقه ألف درهم في كل شهر ، وأمره بقتال الأكراد ، وبإقامة الطرق ، وكتب إلى عماله على الحيال يأمرهم أن يحملوا أموال كورهم إلى سعد بن حديفة بحلوان ، وكان عبد الله بن الزبير قد بعث محمد بن الأشعث بن قيس على الموصل ، وأمره بمكاتبة ابن مطبع و بالسمع له والطاعة ، غير أن ابن مطبع لا يقدر على عزد إلا بأمر ابن الزبير ، وكان قبل ذلك في إمارة عبد الله بن يزيد ، وإداره بن محمد منقطعاً بإمارة الموصل ، لا يكاتب أحداً دون ابن الزبير .

فلمنا قلم عليه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس من قيمتل المختار أميرًا تنحَّى له عن الموصل ، وأقبل حتى نزل تكثّريت ، وأقام بها مع أناس من أشراف قومه وغيرهم ، وهو معتزل ينظر ما يصنع الناس ، وإلى ما يصير أمرُّهم ، ثم شخص إلى المختار فبايع له (<sup>11)</sup>، ودخل فيا دخل فيه أهلُ بلدهِ .

قال أبو محنف : وحد تنى صلة بن زهير النّهائي ، عن مسلم بن عبد الله الضّبابي ، قال : لمنّا ظهر المختار واستمكن ، وننى ابن مطيع وبعث عمّاله ، أقبل يجلس لاناس عُلُوه (٢) وعشية ، فيقضى بين الخصمين ، ثمّ قال : والله إنّ لى فيا أزاول وأحاول لشُعُلا عن القضاء بين الناس ، قال : فأجلس للناس شُريكا ، وقضى بين الناس ، ثمّ إنّه خافهم فسّارض ، وكانوا يقولون : إنّه عنافي عن هائى أله عبي عن هائى ابن عروة ما أرسله به وقد كان على بن أبى طالب عزله عن القضاء – فلما ابن عروة ما أرسله به – وقد كان على بن أبى طالب عزله عن القضاء – فلما

٣٤

<sup>(</sup>١) ف: وفيايمه يو .

<sup>(</sup>۲) ف: «بکرة».

أن سمم بذلك ورآهم يذمَّونه ويُسندون إليه مشكل هذا القول تسَمارَض، وجعل المختارُ مكانه عبد الله بن عتبة بن مسّعود . ثمَّ إنَّ عبد الله مرض، فجعل مكانسَه عبد الله بن مالك الطائق قاضيًا .

قال مسلم بن عبد الله : وكان عبد الله بن همّام سمع أبا عمرة يذكر الشّيعة وينال من عثمان بن عضّان ، فقنّعه بالسوط ، فلما ظهر المختار كان معتزلا حتّى استأمّنَ له عبد ُ الله بن شدّاد ، فجاء إلى المختار ذاتَ يوم فقال :

مُعَالِنَتَ بِالهَجْرِ أُمُّ سَرِيعِ (١) فأَبْتَ بِهمُّ في الفسؤاد جميع فليس انتقال خَلَّة ببديع ويُلهيهِ عن رؤد الشَّباب شَمُوع ٢٣٧/٢ كتائب مِنْ هَمْدانَ بعد هَزيم يقُودُ جُمُوعاً عُبِيتُ بجُمُوع بكلِّ فتَّى حامِي النِّمارِ منبع بأمر لدى الهَيجا أَحَدُّ جميع هناك بمَخذُول ولا بمُضِيع وكل أخو إخباتة وخُشُوع إلى ابن إياس مُصْحِرًا لوقوع وأخرى حُسُورًا غيرَ ذاتِ دُرُوع وشَـــدً بأُولَاها على أبن مُطيع وطعني غداةً السُّكتُّينِ وجيع بذُلٌّ وإرغام له وخُضوع وكان لهمْ في الناس خيرَ شفيع

أَلَا انْتَساَتْ بالوِّدُّ عنك وأَدْبَرَتْ وحَمَّلُهَا وَاشِ سَعَى غير مُوْتَــــلِ فَخفِّضْ عليك الشأنَ لا يُرْدِك الهوى وفى ليلة المختار ما يُذْهِلُ الفني دعا يالتأراتِ الحسين فأقبلتُ ومِن مذْحِج جاء الرئيسُ ابنُ مالك ومنْ أُسدِ وافّى يزيدُ لِنَصْرِهِ وجاء نُعَيْمٌ خيرٌ شَيْبانَ كلَّها وما ابن شميط. إذ يُحَرِّضُ قومــهُ ولا قَيس نَهد لا ولا ابن مَـوازن وسار أبو النُّعمان للهِ سَعيهُ بِخَيْل عليها يومَ هَيْجَا دُرُوعُها فكَرُّ الخُيولُ كرةً ثَقِفَتْهُمُ فَوَلَّى بضرب يَشْدَخُ الهام وَقُعُهُ فحُوصِرَ في دار الإمارة بائياً فَكُنُّ وزيرُ أبن الوصيُّ عليهمُ

<sup>(1)</sup> الأبيات من 2 إلى ٧ في الأخبار الطوال ٢٩١ .

بخيرِ إيابِ آبَهُ وَرُجُوع وآبَ الهدى حقًّا إِلَى مُسْتَقَرُّهِ إلى الهاشميّ المهتدِي المهتدَى به فنحن له من سامع ومطبع قال : فلمَّا أنشدها المحتار قال المحتار لأصحابه : قد أثنتي عليكم كما تسمعون ، وقد أحسن الشَّناء عليكم ، فأحسنوا له الحزاء . ثم قام المحتار ، فلخل وقال لأصحابه: لا تبرحوا حتَّى أخرجَ إليكم ؛ قال: وقال عبد الله ابن شداد الجُشْمَى : يابن همّام : إن لك عندى فرساً ومُطرَّفاً ، وقال قيس بن طمَه فق النَّهديّ وكانت عنده الرّباب بنت الأشعث: فإنَّ لك عندي ١٣١/٢ فرسًا ومُطْرَفًا ، واستحيا أن يعطيه (اصاحبُه شيئًا لا يعطي مثله ، فقال ١١ ليزيد بن أنس : فما تعطيه ؟ فقال يزيد : إن كان ثواب الله أراد بقوله فما عند الله خيرًا له ، وإنْ كان إنَّما اعترَى بهذا القول أموالـنا ، فوالله ما في أموالنا ما يسعمه؛ قد(٢) كانت بقيت من عطائى بقيَّة فقوّيت بها إخوانى ؛ فقال أحمر بن شُميط مبادراً لهم قبل أن يكلّموه: يا بن همّام ، إن كنتَ أردت بهذا القول وجه َ الله فاطلب ثوابك من الله ، وإن كنتَ إنَّما اعتريت به رضاً الناس وطلبَ أموالهم ، فاكُنْدِ مِ الجَنْنْدُلُ ؛ فوالله ما مَنْ قال قولا لغير الله وفي غير ذَات الله بأهل أن يُسْدَحَل ، ولايوصَل ؛ فقال له : عضضتَ بأير أبيك ! فرفع يزيد بن أنس السوط وقال لابن همام : تقول هذا القول يا فاسق ! وقال لابن شُميَط : اضربه بالسيف ، فرفع ابن شميط عليه السيف (٣)ووثب ووثب أصحابهما يتفلَّنون على ابن همَّام . وأَخذ بيده إبراهيم بن الأشر فألقاه وراءه ، وقال : أنا له جار ٍ ، ليم تأتون إليه ما أرى ! فوالله إنَّه لواصل الولاية ، راصِ بما نحن عليه ، حَسَّمَ الثناء . فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثنائه ، فلا تشتموا عرضَّه ، ولا تَسفكوا دَمَّه . ووثبتْ سَذُ حج فحالت دونه ، وقالوا : أجارَهُ ابن الأشر ، لا والله لا يُوصَل إليه . قال : وسمع لعَمَطهم المحتار (١٤)، فخرج إليهم ، وأومأ بيده إليهم ، أن أجلسوا ، فجلسوا ، فقال لهم : ٢٠٠/٢ إذا قبل لكم خير فاقْسِلُوه ، وإن قدرتُم على مكافأة فافعلوا ،وإن لم تقدروا

<sup>( 1 - 1 )</sup> ف : « دون عطية صاحبه وقال » . ( ٢ ) ف : « وقد » .

<sup>(</sup>٢) ن: والسيف عليه ع .

على مكافأة فتنصَّلوا ، واتقوا لسان الشاعر . فإن شمَّه حاضر . وقوله فاجر، وسعيته باثر ، وهو بكم غذًا غادر . فقالوا(١١): أفلا نقتله ؟ قال : إنَّا قلد آمَسًّاه وأُجَرُّناه . وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشتر ، فجلس مع الناس . قال : ثُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمِ قَامَ فَانْصَرِفَ إِلَى مَنْزَلَهُ فَأَعْطَاهُ أَلْفًا وَفُرْسَاً وَمُطْرَفًا فرجع بها وقال : لا والله . لا جاورت هؤلاء أبدًا ﴿ وَأَقْبَلْتُ هُوَازِنُ وَغَضِّبَتْ واجتمعت في المسجد غضباً لابن همّام . فبعث إليهم المختار فسألهم أن يصفحوا عمَّا اجتمعوا له ، ففعلوا ، وقال ابن همَّام لابن الأشر غدحه :

فتُى حينَ يَلَتِي الخيلَ يَفْرِقُ بِينها

وقد غَضِبَتْ لي مِنْ هوازنَ عُصبةً إذا ابن شُمّيط أو يزيد تعرّضا

وَتُبْتُمُ علينا يا مُوالَى طَيْجُ وأعظم ديَّارِ على اللهِ فِرْيَةً

فيا عجباً مِنْ أحمس ابنةِ أحمس الما

أَطْفاً عَنَّى نَارَ كُلْبَينِ أَلَّبا على الكلابَ ذو الفِعال ابنُ مالكِ بطعن دِرَاك أَو بضرب مُوَاشِكِ طوالُ الذَّرا فيها عراض المَبَارك لها وقَعَا في مُسْتَحار المهالك (٢) ١٤١/٢

معابن شميط شَرِّمَاش ورَاتِكِ (٣) وما مُفْتَرِ طاغٍ كَآخَرَ نَاسِكِ تَوَنَّبُ حَوْلَى بِالقَمْا وَالنَّيَازِكِ (٥) كَأَنكُمُ فِي الْمِزُّ قيسٌ وختعمٌ وهل أَنتُمُ إِلَّا لِثَامُ عَوَارِكُ (١)

وأقبل عبد الله بن شدَّاد من الغد فجلس في المسجد يقول : علينا توثَّتُ بنو أسد وأحمس ! والله لا نرضي بهذا أبدًا . فبلغ ذلك المختار ، فبعث إليه فدعاه ، ودعا بيزيد(<sup>٧)</sup> بن أنس وبابن <sup>(٨)</sup> شميط ، فحمَّمد الله وأثنمَى عليه وقال(٨): يابن شدَّاد ، إنَّ الَّذي فعلتَ نَزْعَة من نَزَعَات الشيطان، فُتب إلى الله ، قال : قد تُبُبُّت ، وقال : إنَّ هذين أخواك ، فأقسل إليهما. واقبل منهما ، وهب لي هذا الأمر ؛ قال : فهو لك ، وكان ابن همَّام قد قال قصيدةً

<sup>(</sup>٢) ف: وموبقات المهالك يه. (١) ف : «قالواء .

<sup>(</sup>٤) ن: ١ وما عجب ١ . (٣) الرتك : مشية فيها الهتزاز .

<sup>(</sup>٦) ف: 3 وما أنتم غير الإماء العوارث ، . ( ه ) ف : « تولت قتال ۽ .

<sup>(</sup>٨) ف: وواين ۽ . (٨) ف: وم قال ۽ . (۷) ف: ډيزيده .

أحرى في أمر المحتار ، فقال :

أضحت سُلَيْتى بعد طول عِتابِ
قد أَزْمَت بِصَرِيتى وَتَجنَبى (1)
لمّا رأيتُ القصر أُغلَق باللهُ
١٤٢/٢ ورأيتُ أصحابَ الدَّقيق كأنَّهم (1)
ورأيتُ أبوابَ الأَزِقَة حولنا
أَيْقَنتُ أَنَّ خيرلَ شيعة رَاشِيد

وَنَجَرُّم وَنَفَادِ غَرْبِ شَبابِهِ وَبُوُّكٍ مُذْ ذَاك فى إعنابِ (١) وَتُوكَّلُت هَمْدَانُ بِالأَسباب (١) حولَ البُيُوت ثعالبُ الأَسراب دربَت بكلً هِرَاوة وذُباب لم يبْق منها فَيْشُ أَيْرٍ ذُباب

## [ ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتَلة الحسين بالكوفة]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة وَتُب المختارُ بمن كان بالكوفة (\* 'من قَــَــَـلَة الحسين والمشايعين على قتله ، فقــَـتَـل من قــَـدَر عليه منهم ، وهرب من الكوفة بعضهم ، فلم يقدر عليه .

ذكر الخبر عن سبب وثوبه بهم وتسمية من قتل منهم ومن هرب فلم
 يقدر عليه منهم :

وكان سبب ذلك في ذكره هشام بن محملًد ، عن عوانة بن الحكم أن مر وان بن الحكم لما المستوسقت له الشأم بالطناعة ، بعث ببيشين أحدهما إلى الحجاز عليه حبيت بن د لجة القيني وقد ذكرنا أمرة وخبر مهلكه قبل والآخر منهما إلى العراق عليهم عبيد الله بن زياد وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر التوابين من الشيعة بعين الوردة وكان مروان جعل لعبيد الله بن زياد إذ وجبهه إلى العراق ما غلب عليه ، وأمرة أن ينهب الكوفة إذا هو 12/٧ خلفر بأهلها ثلاثياً .

قال عوانة : فمرَّ بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قيس ُ عَيَـْلان ١٦٠على

<sup>(</sup>١) ف: وهجرى وطول تجنبي ٥. (٢) ف: ولا تعجلن فلست من أصحابي ٥.

<sup>(</sup>٣) ف: و رتملقت هدان بالبواب ع. (٤) ف: و أحماب البيوت ع.

<sup>(</sup>ه) ف د أي الكوفة». (١) ا: « تيسين ميلان ».

طاعة ابن الزبير ، وقد كان مروان أصاب قيساً يوم مَرْج راهط وهم مع الضحاً ك بن قيس مخالفين على مرْوان ، وعلى ابنه عبد الملك من بعده ، فلم يزل عبيد الله مشغلا بهم عن العراق نحواً من سنة . ثم إنه أقبل إلى الموصل ، فكتب عبد الرحمن بن سعيد بن قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار : أما بعد ، فإنى أخبرك أبها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دخل أرض المحصل ، وقد وجع قبلى خيلة ورجاله ، وأنى انحزات إلى تكريت حتى الميسى رأيك وأمرك ، والسلام عليك .

فكتب إليه المختار : أمَّا بعد ، فقد بلغنى كتابُك ، وفهمتُ كلَّ ما ذكرتَ فيه ، فقد أصبتَ بانحيازك إلى تكريت، فلا تبرحسن مكانك اللَّذى أنت به حتَّى يأتيك أمرى إن شاء الله ، والسلام عليك .

قال هشام ، عن أبي نحنف : حد تنى موسى بن عامر ، أن كتاب عبد الرحمن بن سعيد لماً ورد على المختار بعث إلى يزيد بن أنس فدعاه ، فقال له : يا يزيد بن أنس ، إن العاليم ليس كابلاهل ، وإن الملق ليس كابلاهل ، وإن الميامين ، الغالبون المساليم ، وإنك صاحب الحيل التي تجر جعابها ، وتضفر أذنابها ، حتى توردها منابت الزيتون ، غائرة عيونها ، لاحقة الموضل حتى تنزل أدانيها (۱) ، فإنى ممد لا بالرجال بعد الرجال . فقال له يزيد بن أنس : سرح معى ثلاثة آلاف فارس ١٠٤٠ انتخبهم ، وخلتى والفرج الله كن يزيد بن أنس : سرح معى ثلاثة آلاف فارس ١٠٤٠ أنتخب على اسم الله من أحببت (١) فخرج فانتخب على اسم الله من أبي بحابر الأردى ، وعلى ربع تميم وهمان عام بن قيس بن حبيب الهمدان تن ، وعلى مد حج وأسد ورقاء بن عازب الأسلى ، وعلى ربع ربيعة وكندة سعد بن أبي صعر بن أبي صعر بن أبي سعر بن أبي سعر بن أبي سعر المنتى ، وعلى ربع ربيعة وكندة سعر بن أبي بن

ثم إنَّه فصل من الكوفة ، فخرج وخرج معه المختار والناس يشبِّعونه، فلما

 <sup>(</sup>١) ف: وبأدانياء. (٢) ف: وفقال.. (٣) ف: وثلاثة آلاف عن أحببت.

بلغ دير أبي موسى ودَّعه المختار وانصرف ، ثم قال له : إذا لقيتَ عدوَّك فلا تُناظرهم ، وإذا أمكنتـُك الفرصةُ فلا تؤخَّرها ، وليكن خبرُك في كلَّ يوم عندى ، وإن احتجت (١) إلى مـَدد فاكتب إلى َّاءم أنى مُـمـد ُّك ولو لم تستمد د، فإنَّه أشد لعَضُدك، وأعز لجُنْدك، وأرْعَب لعدول . فقال له يزيد بن أنس : لا تمدُّ في إلَّا بدعائك ، فكفي به مكداً . وقال له الناس : صَحبكَ اللهُ وَادَّ اك وأيدًك (٢). وودَّ عوه فقال لهم يزيد: سلوا الله لي الشهادة . وايمُ الله لئن لقيتُهم ففاتني النصرُ لا تُفتُّني الشهادة إن شاء الله . فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : أما بعد ، فخل " بين يزيد وبين البلاد إن شاء الله ، والسلام عليك . فخرج يزيد بن أنس بالناس حتمَّى بات بسُورًا، ثم غدا بهم سائرًا حتى بات بهم بالمدائن؛ فشكا الناسُ إليه (٣٠) ا دخلهم ١٤٠/٢ من شدة السير عليهم ، فأقام بها يومًا وليلة . ثم آ إنَّه اعترض بهم أرض حُوحَى حتَّى خرج بهم في الراذانات . حتَّى قطع بهم إلى أرض الموصل ، فنزلت ببنات تلي ، وبلغ مكانه ومنزله الَّذي نزل به عبيد َ الله بن زياد . فسأل عن عدَّتهم . فأُخبرتُه عيونُه أنَّه خرج معه من الكوفة ثلاثة ُ آلاف فارس . فقال عبيد الله : فأنا أبعث إلى كلُّ ألف ألفين . ودعا ربيعة بن المخارق الغنويّ وعبد الله بن حمالة الحثعميّ. فبعثهما في ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ، وبعث ربيعة بن المخارق أولا ، ثمّ مكث يومًا ، ثمّ بعث خلفه عبد الله بن حمُّلة ، تم كتب إليهما : أيَّكما سَبَقَ فهو أمير على صاحبه. وإن انتهيتما جميعاً فأكبركما سناً أميرٌ على صاحبه والحماعة. قال: فسبق ربيعة بن المخارق فنزل بيزيد بن أنس وهو ببنات تلي، فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضنيً .

قال أبو محنف : فحد ثنى أبو الصلت ، عن أبى سعيد الصَّيْقل ، قال : خرج علينا يزيد بن أنس وهو مريض على حمار يمشى معه الرجال يُمسكونه عن يمينه وعن شهاله ، بفخذيه وعضديه وجنبيه ، فجعل يقف على الأرباع:

ن: « وأينك وأداك سالماً غاماً ».

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ وَإِذَا اَحْتَجَتُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ف: وفشكا إليه الناس ع.

رُبْع ربع (١)ويقول : يا شرطة الله، اصبروا تُتُوجَعَرُ وا، وصابروا عدوَّكم تَـظَفَـر وا ، وقاتـلوا أولياءَ الشيطان ، إن كبيُّكَ الشيطان كان ضَعيفًا ، إنُّ هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدى ، فإن هلَك فأميرُ كم عبد الله بن ١٠٦/٢ ضمرة العذري ، فإن هلك فأمير كم سعر بن أبي سمعر الحني . قال : وأنا والله فيمن يمشى معه ويُمسَّك بعضده ويده ، وإنى لأعرف في وجهه أنَّ الموت قد نزل به . قال : فجعل يزيد ُ بن أنس عبد الله بن ضَمَّرة العذريّ على ميمنته ، وسعر بن أبي سعر على ميسرته ، وجعل ورقاء بن عازب الأسدى على الحيل ، ونزل هو فوُّضع بين الرجال على السرير ، ثم قال لهم : ابرزوا لهم بالعرَاء ، وقد مونى في الرجال ، ثم ان شئيم فقاتلوا عن أميركم ، وإن شثتم ففرّوا عنه . قال : فأخرجناه في ذي الحجَّة يوم عرفة سنة ست وستين، فأخذ نا نُمسك أحيانًا بظمَهْره فيقول: اصنعوا كذا، اصنعوا كذا. وافعلوا كذا، فيأمر بأمره، ثم لا يكون بأسرع من أن يغلبه الوجع فيتُوضع همنتيمه ويقتتل الناسُ ، وذلك عند شفق الصبح قبل شروق الشمس . قال: فحملتُ ميسرتهم على ميمنيتنا ، فاشتد قتالتهم ، وتتحميل ميسرتنا على ميمنتهم فتهزمها (٢)، ويتحمل ورقاء بن عازب الأسدى في الحيل فتهرَّمهم ، فلم يرتفع الضَّحى حتَّى هَزمناهم ، وحَمَويُّننا عسكرهم .

قال أبومحنف : وحد أنى موسى بن عامر العد رَى ،قال: انتهينا إلى ربيعة ابن المخارق صاحبهم وقد انهزم عنه أصحابه وهو نازل (٣) ينادى : يا أولياء الحق ، ويا أهل السمع والطاعة ، إلى أنا ابن المخارق ؛ قال موسى : فأما أنا فكنتُ غلاماً حدَدًا ، فنهسته ووقفتُ ، ويتحمل عليه عبد الله بن ورقاء الأسدى وعبد الله بن ضَمَرة العذريّ ، فقَتلاه .

قال أبو محنف: وحد ثنى عَسَرو بن مالك أبو كبشة القينى ؛ قال: ٢٤٧/٢ كنت غلامًا حين راهقتُ مع أحد عمومنى فى ذلك العسكر ، فلمنًا نزلنا بعسكر الكوفييّين عبَّأنا ربيعة بن المخارق فأحسنَ التعبئة ، وجعل على ميمنته ابنَ

<sup>(</sup>١) ا: ( رباً رباً ، (٢) ف: ﴿ فَهَرْسَا ﴾ . (٣) ف: وبارك ،

أخيه ، وعلى ميسرته عبد وبه السلمى ، وخورج هو فى الحيل والرجال وقال : 
يا أهل الشأم ، إنكم إنسا تقاتلون العبيد الأباق ، وقومًا قد تركوا الإسلام 
وخرجوا منه ، ليست لهم تقيئة ، ولا ينطقون بالعربية ؛ قال : فوافة إن كنت 
لأحسب أن ذلك كذلك حتمى قاتلناهم ؛ قال : فوافة ما هو إلا أن اقتتل 
الناس إذا رجل من أهل العراق يعترض الناس بسيفه وهو يقول :

بَرثتُ مِنْ دِينِ المحكَّمينا وذَاكَ فينا شَرُّ دينِ دِينَا المحكَّمينا وذَاكَ فينا شَرُّ دينِ دِينَا مُنْ أَنَهُم هرمونا حِينَ النهار ، ثم إنتَهم هرمونا حين ارتفع الضحى فقتلوا صاحبنا ، وحووا عسكرَ كا فخرجنا منهزمين حتَّى تلقانا عبد الله بن حمالة على مسيرة ساعة من تلك القرية التي يقال لها بنات تلي ، فردنا ، فأقبلنا مع حتَّى نزل بيزيد بن أنس ، فبتنا متحارسين حتَّى أصبحنا فصلينا الفلماة ، ثم خرجنا على تعبثة حسَسنة ، فجعل على ميمنته الزبير بن خُورَكة (١) ، من خثيم ، وعلى ميسرته ابن أقيصر القحاني من خشم ، وتقل مي وما الأصحى ، فاقتتلا فتالا شديداً ، ثم إنتها فرمونا هر به قيمة بي وقتلونا قتالا فريعاً ، وحووا عسكرنا ، وأقبلنا حق انتهنا إلى عبيد الله بن زياد فحدثناه بما لقيينا .

قال أبو محنف: وحد أبي موسى بن عامر، قال : أقبل إلينا عبد الله بن حسم لله الحضي فرد هم ، ثم جاء حتى حسم لله الحضي فرد هم ، ثم جاء حتى نزل ببنات تلى ، فلما أصبح غادوا وغادينا، فتطاردت الحبلان من أوّل النهار، ثم انصرفوا وانصرفنا؛ حتى إذا صلينا الظهر خرجنا فاقتتلنا ، ثم هزمناهم . قال : ونزل عبد الله بن حسلة فأخذ ينادى أصحابه : الكرّة بعد الفرة ، يا أهل السمع والطاعة ؛ فحمل عليه عبد الله بن قراد الحثمي فقسمله ، وحويشنا صحكرهم وما فيه ، وأتي يزيد بن أنس بثليائة أسير وهو في السوق ، فأخذ يوحى بيده أن اضربوا أعناقهم ، فقتُ تلو من عند آخرهم .

وقال يزيد بن أنس: إنْ هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدى ، فا أمسَى حتَّى مات ، فصلَّى عليه ورقاءُ بن عازب ودَفَسَنه ، فلمَّا رأى ذلك أصحابُه أسقط فى أيديهم ، وكسَّر موتُه فلوبَ أصحابه ، وأخذوا فى دفنه ،

<sup>(</sup>١) كذا في ا، وفي ط من غير نقط.

-3 FF 73

فقال لهم ورقاء : يا قوم ، ماذا ترون ؟ إنَّه قد بلغني أنَّ عبيد الله بن زياد قد أقبل إلينا في ثمانين ألفًا من أهل الشأم ، فأخذوا يتسلَّلون ويرجعون . ثم إن ورقاء دعا رءوسَ الأرباع وفُرسانَ أصحابه فقال لهم : يا هؤلاء ، ماذا ترون فيا أخبرتُكم ؟ إنَّما آنا رجل منكم ، ولست بأفضلكم رأياً ، فأشيروا على مَ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَادُ قَدْ جَاءَكُمْ فَى جُنْدُ أَهِلُ الشَّامُ الْأَعْظُمُ ، وبجلَّتُهُم وفُرُسانهم وأشرافهم ، ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة" على هذه الحال ، وقد هلك يزيدُ بن أنس أميرنا ، وتفرّقت عناً طائفة مناً، فلو انصرفنا اليوم من ٦٤٩/٢ تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم ، وقبل أن نَبلُغهم ، فَسَعلَموا أنَّا إِنَّما ردًّانا عنهم هلاك ُ صاحبِنا ، فلا يزالوا لنا هائبين لقَـنتْلنا منهم أميرهم ! ولأنبَّا إنَّما نعتل لانصرافنا بموَّت صاحبنا . وإنَّا إن لقيناهم اليوَّم كنَّا مُحاطرين ، فإن هُنُومنا اليوم لم تنفعنا هز يمتنَّنا إينَّاهم من قبل اليوم. قالوا: فإنَّك نعمًّا رأيت، انصرِفْ رحمك الله . فانصرف ، فبلغ مُنصَرَفُهم ذلك المحتارَ وأهلَ الكوفة ، فأرْجَف الناسُ ، ولم يعلمواكيف كان الأمر أن يزيد بن أنس همَلَك ، وأن الناس هُزُموا ، فبعث إلى المختار عاملُه على المدائن عينًا له من أنباط السواد فأخبره الخَبْر ، فدعا المختارُ إبراهيمَ بن الأشتر فعتقَـد له على سبعة آلاف رجل ، ثم قال له : سر حتَّى إذا أنت لقيتَ جيشَ ابن أنس فاردد هم معلن، ثُمَّ سرْ حتَّى تلقىعدوّك فتُناجيزَهُم. فخرج إبراهيم فوَضَع عسكتره بحمَّام أعبين .

قال أبو محنف: فحد أنى أبو زهير النضر بن صائح، قال: لمناً مات يزيد أنس التقتى أشراف الناس بالكوفة فأرشفوا بالمختار وقالوا: قتل يزيد بن أنس، ولم يصد قوا أنّه مات، وأخلوا يقولون: والله لقد تأمَّر علينا هذا الرجل يغير رضًا مناً ، ولقد أدنى مواليّها، فحصلتهم على الدواب ، وأعطاهم وأطعتمهم فيئنا ، ولقد عصدتنا عبيد أنا ، فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا . فاتعدوا منزل شبّت بن ربعي وقالوا: نجتمع في منزل شيخنا - وكان شبث جاهليّا إسلاميًا -فاجتمعوا فأتوا منزكه، فصلّى بأصحابه، ثمّ تذاكروا هذا النحو من الحديث عمر ١٠٠٧٠ قال: ولم يكن فها أحدث المختار عليهم شيء هو أعظم من أن جعل الموالى 112

الفَيَ عَنصيباً - فقال لهم شَبِتُ: دعوني حتى ألقاه ؛ فذهب فلقيه ، فلم يدع شيئاً مماً أنكره أصحابه إلا وقد ذاكر واياه ، فأخذ لا يذكر خصلة إلا قال له المختار : أرضيهم في هذه المخصلة ، وآتى كل شيء أحبو ؛ قال : فنذكر المماليك ؛ قال : فأنا أرد عليهم عبيد هم ، فذكر له الموالي ، فقال : عدت إلى موالينا ، وهم في " أفاء و القحلينا وهذه البلاد بجميعاً فأعتقنا رقابتهم ، فأمل الأجر في ذلك والثواب والشكر ، فلم ترض لهم بنلك حتى جعلتهم شركاء أنا في فيثنا ، فقال لهم المختار : إن أنا تركت لكم مواليكم ، وجعلت فيئة كم فيكم ، أتقاتلون معي بني أمية وابن الزبير ، وتعطون على الوفاء بللك عبد الله وميثاقية ، وما أطمئن إليه من الأيمان ؟ فقال شبت : ما أدرى حتى أخرج إلى أصحابي فأذا كرهم ذلك ، فخرج فلم يرجع إلى المختار . قال : وأجمع رأى أشراف أهل الكوفة على قتال المختار .

قال أبو محنف: فحد ثنى قُدامة بن حوشب ، قال: جاء شبّت ابن ربعي وشمر بن ذى الجوش وعمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حتى دخلوا على كعب بن أبى كعب الحنعمي ، فتكلّم شبّت، فَحَدَميد الله وأثنى عليه ، ثم أخيره باجهاع رأيهم على قتال المحتار ، وسأله أن يجيبهم إلى ذلك ، وقال فيا يتعبّب به المحتار: إنّه تأمّر علينا بغير رضا أن يجيبهم إلى ذلك ، وقال فيا يتعبّب به المحتار: إنّه تأمّر علينا بغير رضا 10/١٠ مناً ، وزعم أنّ ابن الحنفية بعثه إلينا ، وقد علمنا أن ابن الحنفية لم يفعل، وأطعم موالينا فيثنا ، وأخذ عبيد نا ، فحرب بهم يتامانا وأراملنا ، وأظهر هو وسَبئيت البراءة من أسلافنا الصالحين . قال: فرحب بهم كعب بن أبى كعب ، وأجابهم إلى ما دَعَوه إليه .

قال أبو نحنف: حدّ ثنى أبى يحيى بن سعيد أنّ أشراف أهل الكوفة قدكانوا دخلوا على عبد الرحمن بن نحنف ، فدعوه إلى أن يجبهم إلى قتال المختار ، فقال لهم : يا هؤلاء ، إسّكم إن أبيتم إلاّ أن تخرجوا لم أخد ُلكم ، وإن أنّم أطعتمونى لم تخرجوا . فقالوا : ليم ؟ قال: لأنى أخاف أن تتفرّقوا وتختلفوا وتتخاذكوا ؛ ومع الرجل والله شجعاؤكم وفرمانكم من أنفسكم ؛ أليس معه فلان وفلان ! ثم معه عبيد كم ومواليكم ، وكلمة مؤلاء واحدة ". وعبيدكم ومواليكم أشد حسَقاً عليكم من عدوكم، فهو مقاتلكم بشجاعة العرب، وعداوة المسجم، وإن انتظرتموه قليلا كُفيتموه بقدوم أهل الشام أو بمجيء أهل البصرة، فتكونوا قد كُفيتموه بغيركم، ولم تتجعلوا بأسكم بينكم ؛ قالوا : نتشد لك الله أن " تخالفنا ، وأن تُفسد علينا رأيننا وها قد اجتمعت عليه بعض وقالوا : فأنا رجل منكم ، فإذا شتم فاخرجوا . فسار بعضهم إلى بعض وقالوا : انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر ؛ قال : فأمهلوا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر ؛ قال : فأمهلوا حتى إذا بلغ ابن الأشتر ، قال : فأمهلوا ابن أسعيد بن قيس الحمداني في همدان في جبانة السبيع ، وخرج زحر بن أبن ساد بعض قيس الجمعتي وإسحاق بن محمد بن الأشعث في جبانة السبيع ، وخرج زحر بن قيس الجمعتي وإسحاق بن محمد بن الأشعث في جبانة السبيع ، وخرج زحر بن قيس الجمعتي وإسحاق بن محمد بن الأشعث في جبانة المستبع ، وخرج زحر بن

قال هشام : فحد ثني سلبان بن محمَّد الحضريُّ ، قال : خرج إليهما جبير الحضريُّ فقال لهما : أُخرُبجا عن جَبَّانتنا ، فإنَّا فكره أنَّ نُعْرَى ٢٠٢/٢ بشر ؛ فقال له إسحاق بن محمَّد : وجبَّانتُكم هي ؟ قال : نعم ، فانصرفوا عنه ؛ وحرج كعب بن أبي كعب الخثعميّ في جبًّانة بيشر ، وسار بشير بن جرير بن عبد الله إليهم في بتجيلة ، وخرج عبد الرحمن بن غنف في جبًّانة مخنف ، وسار إسحاق بن محمد وزَحْر بن قيس إلى عبد الرّحمن ابن سعيد بن قيس بجبًّانة السَّبيع ، وسارت بجيلة ُ وحَسَّعم إلى عبد الرحمن ابن محنف وهو بالأزْد . وبلغ الَّذين في جبًّانة السَّبيع أنَّ المُحتار قد عبًّا لهم خبلا ليسير إليهم. فبعثوا الرسل يتلو بعضُها بعضًا إلى الأزْد وبتَجيلة وخثعم، يسألونهم بالله والرَّحم لمَّا عَمَجلوا إليهم. فساروا إليهم واجتمعوا جميعًا في حبًّانة السبيع . ولمًّا أن بلغ ذلك المحتار سرَّه اجتماعهم في مكان واحد، وحرج شمر بن ذي الحوش حتَّى نزل بجبًّانة بني سكول في قيس . ونزل شَبَتُ بن ربعيّ وحَسان بن فائد العبسيّوربيعة بن ثروانَ الضبيّ في مُضَر بالكُنامة ، ونزل حجَّار بن أبْحر ويزيد بن الحارث بن رؤيم في ربيعة فها بين التَّمَّارين والسَّبَخة، ونزل عمرو بن الحجَّاج الزّبيديّ في جبَّانة مُراد بمَنْ تبعه من مَذَّحج ، فبعث إليه أهلُ اليمن : أن اثننا. فأبي أن يُنيَهم

وقال لهم : جدّوا، فكأنى قد أتبتكم . قال : وبعث المختار رسولا من يومه يقال ١٩٥٢ له عمو بن توبه يالرّكض إلى إبراهيم بن الأشيّر وهو بساباط ألا تضع كتابى من يدك حتى تقبل بجميع من محمّك إلى ". قال : وبعث إليهم المختار في ذلك اليوم : أخبروفي ما تريدون ؟ فإنى صانع كل ما أحبيم، فقالوا: فإنا نريد أن تعتزلنا ، فإنك زعمت أن ابن الحنفية بعثك ولم يبسّعكك . فأرسل إليهم المختار أن ابعثوا إليه من قبلك فراسل إليهم المختار أن ابعثوا إليه من قبلك وفدا ، وأبعث إليه من قبلك وفدا ، ثم انظروا في ذلك حتى تتنبيّنوه وهو يريد أن يريثهم بهذه المقالة ليمددا ، ثم انظروا في ذلك حتى تتنبيّنوه وهو يريد أن يريثهم بهذه المقالة ليمددا محله إبراهيم أبن الأشر ، وقد أمر أصحابه فكفتوا أيديهم ، وقد أخذ أهل ألكوفة عليهم بأفواه السكك، فليس شيء يصل إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إلا القليل الوتع (١٠) يجيئهم إذا غفلوا عنه . قال : وخرج عبد ألله بن منبيع في المبدان ، فقاتك شاء من المرة على حاميتهما الجسمي فقاتل معه ساعة حتى رد عاديتهم عنه ، ثم أقبلا على حاميتهما يسيران حتى نزل عقبة بن طارق مع قيس في جبانة بني سكول ، وجاء يسيران حتى نزل عقبة بن طارق مع قيس في جبانة السبيع .

قال أبو محنف: حد تنى يونس بن أبى إسحاق، أن شمر بن ذى الجوشن أتى أهل اليمن فقال لهم: إن اجتمعتم في مكان نجعل فيه مجنبتين ونقاتل من وجه واحد فأنا صاحبكم، وإلا فلا، والله لا أقاتل في مشل هذا المكان في سيكك ضيقة، وتقاتيل من غير وجه. فانصرف إلى جماعة بهيء توهه في حبانة بني سلول. قال: ولمنا خرج رسول المختار إلى ابن الأشتر بلغه من يومه عشية ، فنادى في الناس: أن ارجعوا إلى الكروقة ، فسار بقينة عشيته تلك ، ثم تزل حين أمسى ، فتعشى أصحابه ، وأواحوا اللواب شيئا كلا شيء ، ثم تادى في الناس ، فسار ليلته كلبها ، ثم صلى الغداة بسورا ، ثم سار من يومه فصلى العمر على باب الحسر من الغد ، ثم الته باحد حتى بات ليلتته في المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة والجلك ، حتى إذا كان صبيحة اليوم الثالث من مُخرَجهم على المختار ، خرج المختار إل

<sup>(</sup>١) الوقح : القليل من كل شيء .

عة ١٦ م

المينبر فصعيدًه .

قال أبو نحنف: فحد في أبو جناب الكلي أن شبَت بن ربعي بعث إليه ابنه عبد المؤمن فقال: إنها نحن عشيرتُك ، وكف يمينك ، لا والله لا نقاتك ، فتن فلك مناً ؛ وكان رأيه قتاله ، ولكت كاده ولماً أن اجتمع أهل البسمن بعجانة السبيع حضرت الصلاة ، فكره كل رأس من رموس أهل البمن أن يتقد مه صاحبه ، فقال لهم عبد الرحمن بن نحنف: هذا أوّل الاختلاف ، قد موا الرضا فيكم ، فإن في عشيرتكم سبلد قراء أهل المصر ، فليصل بكم وفاعة بن شداد الفتياني من بجيلة ، فعطوا ، فلم يزل يصلي يهم حتى كانت الوقعة .

قال أبو نحنف : وحد في وازع بن السرى أن أنس بن عموو الأزدى الطلق فلخل في أهل اليمن ، وجمعهم وهم يقولون : إن سار المختار إلى إخواننا من مضر سرنا إليهم ، وإن سار إلينا ساروا إلينا ، فسمعها منهم ربحل ، مأقبل بجواداً حتى صعد إلى المختار على المنبر ، فأخبره بمقالتهم ، فقال : أما ٢/٥٥٧ هم فخلكهاء لو سرت إلى مضر أن يسير وا إليهم ، وأما أهل اليكمتن فأشهد لأن سرت اليهم لا تسير إليهم مضر ، فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجل ويكرمه . ثم إن المختار نزل فعبا أصحابه في السوق و السوق إذ ذلك ليس فيها هذا البناء - فقال لإبراهيم بن الأشر : إلى أى الفريقين أحب إليك أن تسير ؟ فقال: إلى أى الفريقين أحبب ، فنظر المختار - وكان ذا رأى ، فكره أن يسير إلى قومه فلا يبالغ في قتالم مقال : سر إلى مضر بالكئاسة وعليهم سبّب بن ربعي ومحدًد بن عير بن عطارد ، وأنا أسير إلى أهل اليكس .

قال : ولم يزل انختار يُعرف بشدة النفس ، وقلّة البُقْيّا على أهل اليمن وغيرهم إذا ظفر ، فسار إبراهيم بن الأشتر إلىالكناسة ، وسار انختار إلىجبّانة السّبيع ، فوقف انختار عند دار عُمر بن سعد بن أبى وقاًص ، وسرّح بين أيديه أحْمر بن شُميط البجكيّ ثمّ الأحمسيّ ، وسرّح عبد الله بن كامل الشاكريّ ، وقال لابن شميط : إلزم هذه السّكة حتى (١) تخرج إلى أهل

<sup>(</sup>۱) سنداتي،

جبَّانة السَّبيع من بين دُور قومك . وقال لعبد الله بن كامل : الزَّم هذه السكَّة حتَّى تخرج على جبًّانة السَّبيع من دار آل الأخنس بن شـَريق ، ودعاهما فأمر إليهما أن شباماً قد بعثت تُخبرني أنَّهم قد أتموا القوم من ورائهم، فمنضَيا ( فسَسَلَكَا الطريقين اللَّذين ( المرهما بهما ( ال) ، وبلغ أهل اليمن ٦٠٦/٧ مسيرُ هذين الرجلين إليهم، فاقتسموا تسيُّنك السكُّتين، فأما السكَّة الَّتي في دير مسجد أحسس فإنه وقف فيها عبد الرحمن بن سعيد بن قيس المملداني وإسحاق بن الأشعث وزَحْر بن قيس ، وأمَّا السكَّة الَّتِي تلي الفُراتَ فإنَّه وقف فيها عبدُ الرحمن بن مخنف، وبشير بن جرير بن عبد الله، وكعب بن أبي كعب . ثم إن القوم اقتتلوا كأشد قتال اقتْتَمَلَّه قوم . ثم ّ إن أصحاب (٣) أَحْمر بن شُمَّط انكشفوا وأصحاب عبد الله بن كامل أيضًا، فلم يُرَع المختارُ إِلَّا وَقِدَ جَاءِهِ الْفَسَلُّ قَدَ أَقْبَلِ؛ فَقَالَ : مَا وَرَاءَكُم ؟ قَالُوا: هُرِّمِنَا ؛ قَال : فما فعل أحمر بن شُميط ؟ قالوا: تركناه قد نزل عند مسجد القصاص \_ يتعنبون مسجدً أبي داود في وادعة ، وكان يعتاده رجال أهل ذلك الزمان يقصّون فيه ، وقد نزل معه أناس من أصحابه ــ وقال أصحاب عبد الله : ما ندرى ما فعل ابن كامل! فصاح بهم : أن انصرفوا . ثمَّ أقبل بهم حتَّى انتهى إلى دار أبي عبد الله الجُدُدَلُ ، وبعث عبد الله بن قُراد الخثيميّ – وَكَانَ عَلَى أربعمائة رجل من أصحابه ــ فقال : سرٌ في أصحابك إلى ابن كامل ، فإنْ يك هلك فأنت مكانه ، فقاتيل القوم بأصحابك وأصحابه ، وإن تجده حيًّا صالحًا فسر في ماثة من أصحابك كأنهم فارس ، وادفع إليه بقيَّة أصحابك، ومر (١) بالحد معه والمناصحة له ، فإنَّهم إنَّما يناصحوني ، ومَناصحني فليبشر ، ثمَّ امض في الماثة حتمَّى تأتى أهل جبَّانة السَّبيع ممَّا يلي حمَّام قَطَنَ ابن عبد اللهُ . فمضى فوجد ابن كامل واقفًا عند حمًّام عمرو بن حُريث

<sup>(</sup>۱-۱) ف: « وسلكا الطريق الذي ي .

<sup>(</sup>۲) ف: دبه ع .

<sup>(</sup>٣) ف: ﴿ وَإِنْ أَصَابَ أَحَمَرُ ﴿ .

<sup>(</sup>٤) ف : وأمرم ، .

معه أناس (١) من أصحابه قد صبروا ، وهو يقاتل القوم ، فدفع إليه شَلَثُمَاثَة ٢/٧٥٢ مِن أصحابه ثم مضى حتى نزل إلى جبانة السبيع .

ثم أخذ في تلك السكك حتَّى انتهى إلى مسجد عبد القيس، فوقف عنده، وقال الأصحابه : ما ترون؟ ( قالوا : أمرنا الأمرك تَبع ١ وكل من كان معه من حاشد من قومه وهم ماثة؛ فقال لهم: والله إنى لأحبُّ أنْ يَـظهرَ المختار . ووالله إنى لكاره أن يهلك أشراف عشيرتي اليوم ، ووالله لأن أموت أحب إلى من أن يَمحل بهم الهلاك على يدى ، ولكن قفوا قليلا فإنى قد سمعتُ شِبامًا يَوْعُمُونَ أُنَّهُم سَيَّاتُونَهُم (٣) من ورائهم ، فلعلُّ شِبَامًا تكون هي تفعل ذلك ، ونُعافي نحن منه . قال له أصحابه : فرأيك . فثبت كما هو عند مسجد عبد القيس ، وبعث المختارُ مالكَ بن عمرو النهديّ في ماثني رجل – وكان من أشد الناس بأساً \_ وبعث عبد الله بن شريك النهدي في ماثمي فارس إلى أحمر بن شميط . وثبت مكانم . فانتهوا إليه وقد علاه القوم وكمَّشروه ، فاقتتلوا عند ذلك كأشد القتال، ووضى ابن الأشتر حتمى ليي شبَت بن ربعي وأناساً معه من مضرَ كثيرًا ، وفيهم حسَّان بن فائد العبسيُّ ، فقال لهم إبراً هيم : وَيَسْحَكُمُ ! انصرفوا ، فوالله ما أحبّ أن يصاب أحد من مُضَر على يدى"، فلا تُهُلكُوا أنفسكم ، فأبوا ، فقاتلوه فهزمهم ، واحتمل حسَّان بن فائد إلى أهله ، فمات حين أدخـل إليهم ، وقدكان وهو على فراشه قبل موته أفاق َ إفاقة ً فقال : أما والله ما كنت أحب أن أعيش من جراحي هذه . وما كنت أحب أن تكون منيِّتي إلا ً بطعنة رمح ، أو بضربة بالسيف ؛ فلم يتكلُّم بعدها كلمة "(١) حتمَّى مات . وجاءت البشرى إلى المحتارمن قبلَ إبراهيم بهزيمة ٢٥٨/٣ مضرً ، فبعث المحتار البشرَى من قبله (٥) إلى أحمر بن شُميط وإلى ابن كامل ، فالنَّأس (٢) على أحوالهُم كُلِّ أهل سكَّة منهم قد أغْنتْ ما يليها . قال : فاجتمعت شباًم (٧) وقد رأسوا عليهم أبا القلوص ، وقد أجمعوا

<sup>(</sup> ٢-٢ ) ف : و فقالوا : أمرنا أمرك ونحن اك تبع ، . (۱) ف يوناس». (٤) دف: «يكلمة». (٣) ف: « أن سيأتونهم » .

<sup>(</sup>٦)`ف: ووالناسء. (ه) ف: قمن قبله البشري . .

<sup>(</sup>٧) ٺ: وفاجتم ۽ .

واجتمعوا بأن يأتوا أهل اليمن من ورائهم ، فقال بعضهم ليعض : أما والله لو جعلم جيد حكم (١) هذا على من خالفكم من غيركم لكان أصوب ، فسير وا للى مضر أو إلى ربيعة (١) هذا على من خالفكم من غيركم لكان أصوب ، فسير وا للى مضر أو إلى ربيعة (١) فقاتلوهم وشيحتُهم أبو القلوص ساكت لا يتكلم فقالوا : يا أبا القلوص ، ما رأيك ؟ فقال : قال الله جل تناؤه : ﴿ فَاتِبُوا فِيكُمْ عِلْقَلَهُ ﴾ (١) قوموا ؟ فقاموا ؛ فيني بهم قيس رعين أو ثلاثة ثم قال لهم : اجلسوافجلسوا ثم مشى بهم الثالثة بهم أنفس من ذلك شيئاً ، ثم قعد بهم ، ثم قال لهم : قوموا ، ثم مشى بهم الثالثة أفض من ذلك شيئاً ، ثم قعد بهم ، ثقالوا له : يا أبا القيكوس ، والله إنك عندنا المنسج العرب ، فما يتحملك على الله تناسع العرب ، فما يتحملك على الله تناسع المناس وأن توطنوا على القتال كن لم يجرب ، إلى أردت أن ترجع إليكم أفنات كم ، وأن توطنوا على القتال أنستكم ، وكرهت أن أفحيمكم على القتال وأنتم على حال د همش ؛ قالوا : أن أبصر بما صنعت .

فلما خرجوا إلى جبّانة السّبيع استقبلهم على فم السكّة الأعسر الشاكرى، 109/٢ فحمل عليه الجنّدي قرابو الزبير بن كريب فصرعاه ، ودخلا الجبّانة ، ودخل الناسُ الجبّانة في آثارهم ، وهم يناد ون : يا لشارات الحسين ! فأجابهم أصحابُ ابن شميط ينا لشارات الحسين! فسمعها يزيد بن بن عير بن ذي مرّان من همّدان وقال : يا لشارات عبّان ! فقال لهم رفاعة بن شداد : ما لنا ولحيّان! لا أقاتيل مع قوم يبغون دم عبّان ، فقال له أناس من قومه : جثت بنا وأطعناك ، حتّى إذا رأينا قومنا تأخذهم السيوف قلت : انصرفوا ود عوهم ! فقطف عليهم وهو يقول :

أَنَا ابنُ شَدَّادٍ عَلَى دينِ على لستُ لعَمْانَ بنِ أَرْوَى بِوَلِي لِخَسِينَ اليومَ فِيمَن يصْطَلِي بِحرَّ نارِ الحَرب غير مُوْتلِ لِ

فقاتـَل حتى قـُتل ، وقتل بزيد بن عُمير بن ذى مُرَّان ، وقَـُتل النعمان ابن صُهْبَان الجرى ثمّ الراسبي ــوكان ناسكاً ـــ ورفاعةُ بن شدّاد بن عـَوْسجة

<sup>(</sup>١) ف: ٥ حكم ٤. (٢) ف: « ربيعة ومضر». (٣) سورة التوبة ١٢٣.

الفتياني عند حماً م المه بنان الله يالسبّه فق وكان ناسكا وقتل الفرات المتياني عند حماً م المه بنان ورض بن قيس ، وقتل عبد الرحمن ابن رحمن بن قيس ، وقتل عبد الرحمن ابن سعيد بن قيس ، وقتل عمر بن مخنف ، وقاتل عبد الرحمن بن مخنف حتى ارتبت ، وهاتل حوله رجال من ارتبت ، وهاتل حوله رجال من الأزد ، فقال حُميد بن مسلم :

لأَضْرِبَنَّ عن أبى حَكمِ مَفَارِق الأَعْبُكِ والصَّعِيمِ

وقال سُراقة بن مير داس البارقي :

17.17

يا نَهْسُ إِلَّا تَصْبرِى تُلِيمِى لَا تَمَولَى عن أَبِي حكم (١) واستُخرِج من دور الوادعيّن خمسمائة أسير، فأتي بهم المختار مكتّفين، فأخذ رجل من بني نهد وهو من رؤساء أصحاب المختار يقال له: عبد الله ابني شهد م لا يخلو بعربيّ إلا خلّي سبيله، فرقع خلك إلى المختار درهم مولى لبني نهد، فقال له المختار: اعرضوهم على "، وانظروا كل "من شهد منهم قتل الحسين فأعلموني به، فأخذوا لا يُمسرّ عليه (١) برجل قد شهد قتل الحسين إلا قيل له: هذا ممنّ شهد قتله، فيقد مه فيضرب عنقه، حتى قتل منهم قبل أن يخرج ماتين وعمانية وأربعين قتيلا، وأخذ أصحابه كلما وأو رجلا قد كان يؤديهم أو يماريهم (١)أو يضرّبهم خلوا به فقتلر معنه ، من على المسرب منهم وما يشعر بهم المختار ، فأخذ عليهم المواثيق ألا يجامعوا بمن " بقي (٤) من الأساري فأعتقهم ، وأخذ عليهم المواثيق ألا يجامعوا عليه علوا أن يغرون منها إلى أصحابه (١) غاللة، إلا سُراقة بن مرداس البارق، من أغلق بابه فهو آمن ، إلا رجلا شرك في دم آل محملًا صلّى الله عليه ما

<sup>(1)</sup> ديوانه ١٠٥. (٢) ف: « لا يمر طيهم رجل ».

<sup>(</sup>۴) ت: «ويماريم».

<sup>(</sup>٤) ٿ: ومن بنيء.

<sup>(</sup> ٥ ) ف: والأصابه ع.

قال أبو محنف: حدثنى (۱) المجالد بن سعيد. عن عامر الشعبى . ، ، أن يزيد ابن الحارث بن يزيد بن رؤيم وحجاً د بن أيجر بعثا رسلا لهما ، فقالا لهم : كونوا من أهل الدين قريباً ، فإن أرأيتموهم قد ظهر وا (۲) فأيكم صبق إلينا فليقل كونوا من أن ، وإن كانوا هُرُ موا فليقل جُمْزان ، فلما هُرُم أهل اليمن أتشهم رسلهم ، فقال لهم أول من انتهى إليهم : جُمْزان ، فقام الرجلان فقالا لقومهما: انصر فوا إلى بيوتكم ، فانصر فوا ، وخرج عمر و بن الحجاج الزّبيدي - وكان ممنّ شهد قتل الحسين - فركب راحلته ، ثم قدم عليها ، فأخذ طريق شراف وواقصة ، فلم يُر حتى الساعة ، ولا يدرى أرض بخسسته . أم سماء حصبسته أواماً فرات بن زَحْر بن قيس فإنه لما قتل بعث عائشة بن عبد الله المحقيقة - وكانت امرأة الحسين بن على - إلى الختار سأله أن يأذن لما أن توارى جسده ؛ فقعل ، فلفتته .

وبعث المختار غلامًا له يدعى زِرْبيّاً في طلب شَمَر بن ذى الجَوْشَن . قال أبو محنف : فحد ثنى بونس بن أبى إسحاق ، عن مسلم بن عبد الله الشّبابيّ ، قال : تبعنا زرْبيُّ غلام المختار ، فلَحقيّنا وقد خرجنًا من الكوفة على خيول لنا ضُمَّر، فأقبل يتمطّر به (٣) فرسُه ، فلَّما دنا منَّا قال لنا شمر : اركضوا وتباعدوا عني لعل العبد يطمع في ؟ قال : فركتضّنا ، فأمعنًا ، وطمع العبد في شمر ، وأخذ شمر ما يستطرد له ، حتى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر فدقي ظهره ، وأنى المختار فأخبر بذلك ، فقال : بؤسًا لزربيّ، أما لو يستشروني ما أمرته أن يمخرُج لأبي السابغة .

قال أبو محنف : حد ثنى أبو محمَّد الهِسَمْدانيّ ، عن مسلم بن عبد الله ١٦٢/٢ الضَّبابيّ ، قال : لمَّا خرج شمر بن ذى الجوَّوْشن وأنا معه حين هزمنا المختار، وقتل أهل اليمن بجبَّانة السَّبيع ، ووجعَّه غلامَه زربيًّا فى طلب شمر ، وكان منى من قتل شمر إيَّاه ما كان، منى شمر حتَّى ينزل ساتيد مَا . ثمَّ منى حتَّى ينزل لها جانب قرية يقالها الكلتانيَّة على شاطع نهرً ، إلى جانب قلّ ،

<sup>(</sup>١) ن: « فعد أني » . ( ٧ ) ن: « ظفروا » . ( ٣ ) يتبطر به : يسرع .

ثُمَّ أُرسل إلى تلك القرية فأخذ منها علمُجاً فضربه . ثمَّ قال : النَّجاء بكتابي هذا إني المصعب بن الزبير وكتب عنوانه: للأمير المصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن . قال : فَمَضَى العلْج حتَّى يلخل قرية " فيها بيوت ، وفيها أبو عَمْرة . وقد كان المختار بعشه في تلك الأبَّام إلى تلك القرية لتكون مُسَلَّحة فيها بينه وبين أهل البصرة ، فلقى ذلك العِلْج عيلْجا .ن تلك القرية ، فأقبل يشكو إليه ما لتي من شمر ، فإنَّه لقائم معه يكلُّمه إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة . فرأى الكتابَ مع العيلج. وعنوانه: لمُصعب من شمر ، فسألوا العلجَ عن مكانه الَّذي هو به ، فأُخبَرَهم ، فإذا ليس بينهم وبينه إلا تلاثة فراسخ . قال : فأقبلوا يسيرون إلبه .

قال أبو مخنف : فحد ّثني مسلم بن عبد الله.قال : وأنا والله مع شَـَمــِر تـلك الليلـة (١). فتلنا: لو أنبُّك ارتحلتَ بنا من هذا المكان فإنبًّا فتخوَّف به ! فَقَالَ : أَوْ كَالَّ حَدًا فَمَرَقَا مِن الكُذَّابِ ! والله لا أتحوَّل منه ثلاثـَة أيَّام ، ملأ الله قلوبتكم رُّعْبًا ! قال: وكان بذلك المكان الذي كنيًّا فيه دبيًّ كثير . فوالله إنى لسِّيسْ السِّمَنْظان ِ والنائم ، إذْ سمعتُ وَقَدْعَ حوافر الحيل ، فقلت في ٦٦٣/٢ نفسي : هذا صوتُ الدَّبي . ثم آني سمعته أشد من ذلك، فانتبهتُ ومسحتُ (١٢ عينيٌّ ، وقلت : لا والله ، ما هذا بالسَّدبني . قال : وذهبتُ لأقوم َ ، فإذا أنا بهم قد أشرفوا علينا من التَّلِّ ، فكبَّروا . ثمَّ أحاطوا بأبياتنا ، وحرجْنا نشتد على أرجُلنا. وتركنا خيلنا . قال: فأمُر على شمير، وإنَّه لمتزَّر ببُرد محقق (٣) \_ وكان أبر ص من فكأني أنظر إلى بياض كشحيه من فوق البُرُّد، فإنَّه ليَطاعنهم بالرمع ، قد أعجلوه أن يلبس سلاحه وثيابه ، فضينا وتركناه . قال : فما هو إلا أن أمعنتُ ساعة "، إذ سمعت : الله أكبر ، قتلَ الله ألحبيث !

قال أبو نحف : حدُّ ثني المشرق ،عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود . قال : أنا والله صاحب الكتاب المُّذَى رأيته مع العلمج ، وأتيتُ به أبا عَمرة وأنا قتلت شَمَرًا ؛ قال:قلت : هل سمعتَه يقول شيئًا ليلتنذ؟ قال : نعم،

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ لِلنَّذَهِ. (٢) ف: ﴿ فَسَعَتُهُ. (٣) بَرَدَ مُعْثَنَ : مُحَكَّمُ السَّجِ.

خرج علينا فطاعَنَنا برمحه ساعةً ، ثمَّ أَلقَى رمْحهَ ، ثمَّ دخل بيته فأخذ سيفيَّه ، ثم خرج علينا وهو يقول :

نَبُّهُتُم لَيثَ عَرِين بَاسِلًا جَهْمًا مُحيًّاهُ يَدُقُ الكاهِلاَ لِم يُرَ يَوْماً عَنْ عَلُوًّ ناكِلًا إِلَّا كَذَا مُقَاتِلًا أَو قاتِلاً بُبْرِحُهُمْ ضَرْباً ويُرْوى العامِلا .

قال أبو مخنف، عن يونس بن أبي إسحاق : ولمَّا خرج المختار من جبَّانة ٢٦٤/٢ السَّبيع ، وأقبل إلى القصر ، أخذ سرَّاقة بن مرَّداس يناديه بأعلى صوته : امننْ علىَّ البَوْمَ يا خَيْرَ مَعَلهُ ﴿ وَخَيْرَ مَن حَلَّ بِشِحْرِ والجَنَدُ ١٧٠ ه وخَهُ من حَمًّا وَكُسٍّ وَسَجَدُ (١) و

فبعث به المختار إلى السجن ، فحبسه ليلة من ثم أرسل إليه من الغد فأخرَجه ، فدعا سراقة ، فأقبل إلى المختار وهو يقول :

أَلا أَبِلغُ أَبِا إِسْحَاقَ أَنَّا نَزُونًا نَزُوةً كَانَت علينا (٢) خَرَجْنَا لَا نَرِى الضَعَفَاء شيئًا وكانَ خُرُوجُنا بَطرًا وحَيْنَا نراهُمْ في مصافِّهم قليلاً وهم مثلُ اللَّهِي حين التَقَينا برَزْنا إذ رَأَينَاهُمْ فلمسا رأينا القومَ قد برزُوا إلينا لَقِينًا منْهُمُ ضَرْبًا طِلَحْفاً (٤) وطَعْناً صائباً حتَّى انشنَيْناً بكلِّ كتِبِية تَنْعَى حُسَيْنَا (٥) ويوم الشُّعْبِ إِذْ لاَقَى حُنَيْنَا لحُونا في الحكيمة وأعتكسنا سأشكرُ إنْ جعلتَ النَّقْدَ دينا

نصِرْتَ على عَدُوُك كُلَّ يوم كنصْر مُحَمَّد في يوم بَدْر فَأَسْجِحُ إِذْ مَلكُتَ فِلْوِ مَلَكُنا تَفَبَّــلُ توبَةً منيَّ فإنَّى

<sup>(</sup>٢) ف: ولتي وحياه. (١) ديرانه ٧٤.

<sup>(</sup>٤) ضربًا طلحفًا ، أي شديدًا وجيماً . (۴) ديوانه ۷۷،۷۲.

<sup>(</sup>ە) ف: «ئېنى مليتا».

قال: فلَمَّما انتهى إلى المختار، قال له: أصلمحك الله أيها الأمير! سُراقة ُ ابن مرداس يَحلف بالله اللّذي لا إله إلاّ هو لقد رأى الملائكة تَقاتِل على الحيول البُلُش بين السهاء والأرض؛ فقال له المختار: فاصعد المنبر فأعلِم ذلك المسلمين؛ فصَعد فأخبر هم بللك ثمّ نزل، فخلا به المختار، فقال: إلى قد علمت أنَّك لم تر الملائكة ، وإنَّما أردتَ ما قد عرفتُ ألَّا أَقتلك ، ٢٠٥/٢ فاذهب عنى حيث أحببت (١٠) ، لا تُفسد على أصحابي.

قال أبو غنف : فحد ين الحجاج بن على البارق عن سراقة بن مرداس، قال : ما كنت في أيمان حلفت بها قط أشد اجتهاداً ولامبالغة في الكنب (٢) منى في أيماني هذه التي حلفت لهم بها أنى قد رأيت الملائكة معهم تُقاتيل ، فخلًوا سبيله ، فهرب ، فلحق بعبد الرحمن بن غنف عند المصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج أشراف أهل الكوفة والوجوه ، فلتحقول بمصعب بن الزبير بالبصرة ، وخرج سراقة بن مرداس من الكوفة وهو يقول :

أَلاَ أَبِلِغْ أَبِا إِسحاقَ أَنَّى رَأَيتُ البُّلْقَ دُهْماً مُصْمَتَاتِ [1] كَثَرْتُ بَوْحِيْكُمْ وجعلت نَذْرًا على قِتالَكُمْ حتَّى الممَاتِ أَرِى عَيْنَى ما لم تُبِصراهُ كلانا عالمٌ بالتُّرَّهاتِ إِذا قالوا أقول لهم كَذَبتُمْ وإن خرجوا لبِسْتُ لهم أدانى

حد تنى أبو السائب سلم بن جُنادة، قال: حد تنا محمَّد بن برّاد (٤) ، من ولد أبي موسى الأشعرى ، عن شيخ ، قال: لمَّا أسر سراقة البارق ، قال: وأنم أسرتموني! ما أسرَّ في إلا قوم على دواب بُلق ، عليهم ثياب بيض . قال: فقال المختار: أولئك الملائكة ، فأطلبته ، فقال:

أَلا أَبِلغ أَبا إِسحاقَ أَنَّى رأيتُ البُّنْقَ دُهْماً مصمَّناتِ أَرِى عنيٌ ما لمْ تَرْأَياه كلانًا عالمٌ بالتُرَّهاتِ

 <sup>(</sup>۱) ف: وشت ع.
 (۲) ف: وشي في الكذب ع.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٧٨ . (٤) أ : « يراه ٤ .

قال أبو محنف : حدّ ثمى عمير بن زياد أنّ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ٢٠٠٢ الهمـْدانيّ قال يومَ جبَّانة السبيع : ويحكم ! من هؤلاء النَّذينَ أتتوْنا من وراثنا ؟ قيل له : شببكم ؛ فقال : يا عجبا ! يقاتلي بقـّوْمي من لا ّقومَ له . ``

قال أبو محنف: وحد ثنى أبو روق أنّ شرُحبيل بن ذى بُقلان من الناعطيين قَدُل بومئذ قبل أن الناعطيين قدُل بومئذ قبل أن يوتات همَّدان ، فقال يومئذ قبل أن يُقتل : يا فا قتلةً ما أصل مقتولاً! قيتال مع غير إمام ، وقتال على غير نية ، وتحجيلُ فراق الأحبة ، ولو قتلناهم إذا لم نسلم منهم ، إنا لله وإنا إليه راجعون ! أما والله ما خرجت إلا مواسياً لقوى بنفسي متخافة أن يُضطهدوا؛ وإيم الله ما نجوتُ من ذلك ولا أنجرًا ، ولا أغشيت عنهم ولا أغشو . قال : ويرميه رجل من الفائشيين من همَّدان يقال له أحمر بن هديج بسهم فيقتله .

قال: واختتتم في عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني نفر تلاثة: سعمر ابن أبي سعر الحنني ، وأبو الزبير الشّبائ : ورجل آخر ؛ فقال سعمر : طعنته طعنة ، وقال أبو الزبير : لكن ضربتُه أنا عشر ضربات أو أكبر، وقال لى ابنه : يا أبا الزبير . أتقتل عبد الرحمن بن سعيد سيّد قومك ! فقلت : ﴿ لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤُمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاعُمُ أَوْ أَيْنَاعُمُ أَوْ إَخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتُهُمْ ﴾ (١) . فقال المختار: كلكم محسن وانجلت الوقعة عن سبعمائة وثمانين قتيلامن قومه .

قال أبو محنف : حد ثنى النّصْر بن صالح أنَّ القتل إذ ذاك كان استسحر في أهل اليمن ، وأن مُضَر أصيب منهم بالكنّاسة بضعة عشر رجلا ، ثمّ مضوا حتَّى مرّوا بربيعة ، فرجع حجاًر بن أبجر ، ويزيد بن الحارث بن رؤيم وشدّاد بن المندر أخو حضين وعكرمة بن ربعيّ. فانصرف جميع هؤلاء إلى رحالهم ، وعطف عليهم عكرمة فقاتلهم قتالا شديدًا ، ثمّ انصرف عنهم وقد خرج ، فجاء حتَّى دخل منزلة . فقيل له : قد مرّت خيلٌ في

<sup>(</sup>١) سورة الحجادلة:٢٢ ـ

ناحية الحيّ ؛ فخرج فأراد أن يثب من حانط داوه إلى دار أخرى إلى جانبه فلم يستطع حتَّى حملَّكَ غلام له . وكانت وقعة جبَّانة السَّبيع يوم الأربعاء لستّ ليال بقين من ذى الحجَّة صنة صتّ وستّين .

قال: ونحرج أشراف الناس فلنحقوا بالبيتسرة . وتبجر د انختار القتلة الحسين فقال: ما من ديننا ترك قوم قتلوا الحسين يمثون أحياء في الدنيا آمنين؛ بنس ناصر ألل محمداً فا إذا إذا الكذاب كما سمو في ، فإني (١) بالله أستعين عليهم ، الحمد (٢) لله الذي بحلني سيفياً ضربهم به ، وربحًا طعنتهم به، وطالب وترهم ، والقائم بحقهم ؛ إنه (٣) كان حقيًا على الله أن يقتل من قسلهم ، فسموهم لي ثم التبعوهم (١) حتى تُفنوهم م وأن يذل من جهل حقيهم ، فسموهم لي ثم التبعوهم (١) حتى تُفنوهم م

قال أبو محنف : فحد ثنى موسى بن عامر أنّ المختار قال لهم : اطلُبُوا لى قَـتَـَلَةَ الحسين ، فإنَّه لا يَسَـُوغ لى الطعامُ والشرابُ حتَّى أُطهر الأرضَ منهم ، وأَنْي المُـصِرِّ منهم .

قال أبو مخنف: وحد ثنى مالك بن أعيسَ الجُهيّنيّ أن عبد الله بن دباس، وهو الله ي قسَل محمّد بن عمّار بن ياسر الله ي قال الشاعر:

« قَتِيل أَبنِ دَبَّاسٍ أَصابَ قَذَالَهُ «<sup>(•)</sup>

114/8

هو الله ي دل المختار على نفر ممن قتل الحسين ، منهم عبد الله بن أستر النترال الجهشي من حُرقة ، ومالك بن النسير البدى ، وحمل بن مالك المحاربي ، فبعث إليهم المختار أبا نيمران مالك بن عمرو النهدي - وكان من رُوساء أصحاب المختار - فأتاهم وهم " بالقادسية ، فأخذهم فأقبل بهم حتى أدخلهم عليه عيماء ، فقال لهم المختار : يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله وآلر رسوله ، أين الحسين بن على " ؟ أدو إلى الحسين وأعداء رسوله وآلر رسوله ، أين الحسين بن على " ؟ أدو إلى الحسين وتتلم من أمرته بالصلاة عليه في الصلاة ، فقالوا (١١) : رحمك الله ! بمعننا ونحن كارهون ، فامن على الحسين ابن بنت

<sup>(</sup>١) ف: دولف، (٢) ف: دوالحده، (٣) ف: دانه.

<sup>(</sup>٤) ف: وتتبعرم ٥. (٥) ف: وأصيب قذاله ٥. (٦) ف: وقالوا ٥.

۸۰ سنة ۲۲

نبيتكم واستقيتموه وسقيّيتموه ! ثم قال المختار البدِّيّ: أنت صاحبُ بُرنُسه ؟ فقال له عبد الله بن كامل : نعم ، هو هو ؛ فقال المختار ، اقطعوا يدّيّ (١) هذا ورجلّيه، ودَعُوه فليضطرب حتَّى يموت ، ففعُل ذلك به وتبرُك ، فلم يزل يَسْرُف الدم حتَّى مات ، وأمر بالآخرين فقلدّما ، فقتل عبدُ الله بن كامل عبدً الله المخاربيّ .

قال أبو محنف : وحد أنى أبو الصّلت التّبميّ، قال : حد أنى أبو سعيد الصّيه أنّ المحتار دلّ على رجال من قسّلة الحسين، دلّه (٢) عليهم سيعْر الحنيّ ؛ قال : فبعث المحتار عبد الله بن كامل ، فخرجنا معه حتّى مرّ ببنى ضُيعة ، فأخذ منهم رجلا يقال له زياد بن مالك ؛ قال : ثمّ مضى إلى عنزة في ناخذ منهم رجلا يقال له عمران بن خالد . قال : ثمّ بعثى في رجال معه يقال لهم الدّبابة إلى دار في الحمراء، فيها عبد الرحمن بن أبي خشتكارة البَحِليّ لهم الدّبابة إلى دار في الحمراء، فيها عبد الرحمن بن أبي خشتكارة البَحِليّ وعبد الله بن قيس الخولائيّ ، فجئنا بهم حتى أدخلناهم عليه ، فقال لم : يا قتلة الصالحين ، وقسّلة ميد شباب أهل الجند ، ألا تروّن الله قد أقاد منكم اليوم ! لقد جاءكم الورّس ، بيوم نصوس \_ وكانوا قد أصابوا من الورّس اللذي كان مع الحسين \_ أخرجوهم إلى السوق فضربّوا رقابتهم . ففكل ذلك بهم ، فهؤلاء أربعة نفر .

قال أبو محنف: وحد تنى سليان بن أبى راشد ، عن حميد بن مسلم ، قال : جاءنا السّائب بن مالك الأشعرى فى خيل المختار ، فخرجت نحو عبد القيس ، وخرج عبد الله وعبد الرحمن ابنا صلّخب (١٦) فى أقرى ، وشفلوا بالاحتباس عليهما عنى ، فنجوت وأخلوهما ، ثم مصفوا بهما حتى مرّوا على منزل رجل يقال له عبد الله بن وهب بن عمرو ابن عم أعشى همدان من بى عبد ، فأخلوه ، فانهوا بهم إلى المختار ، فأمر بهم فقدّلوا فى السوق ، فهؤلاء بن عبد ، فقال حُميد بن معلم فى ذلك حيث نجا منهم :

أَلَمْ نَرَنِي على دهشٍ نَجوْتُ ولم أكد أَنجُو

<sup>(</sup>۱) ئى: «ىلىپە، (۲) ئى: «دائە،

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : و صلحب ٥.

رجاء اللهِ أَنْقَسَذَنِي ولم أَكُ غَيْرَهُ أَرْجو

قال أبو غنف : حد أبى موسى بن عامر العدوى من جُهينة \_ وقد عرف ذلك الحديث شهم بن عبد الرّحمن الجهسى حقل : بعث المختار عبد الله المن المبير الدّهمانى من جهسينة ، وإلى أبى أسماء ٢٧٠/٢ بشر بن سوّط القابضى \_ وكانا محن شهيدا قتل الحسين ، وكانا الشركا فى بشر بن سوّط القابضى \_ وكانا محن شهيدا قتل الحسين ، وكانا الشركا فى دم عبد الرّحمن بن عقيل بن أبى طالب وفى سلبه \_ فأحاط عبد الله بن كامل عند العصر بمسجد بنى دُهمان ، ثم قال : على مثل خطايا بنى دُهمان منذ يوم خلقوا إلى يوم يبعنونإن لم أوت بعيان بن خالد بن أسير، إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم . فقلنا له : أمهلنا نظلبه ، فخرجوا مع الخيل فى طلبه ، أعناقكم من عند آخركم . فقلنا له : أمهلنا نظلبه ، فخرجوا مع الخيل فى طلبه ، عبد الله بن كامل ، فقال : الحمد لله الله يكي المؤمنين القتال ، لو لم يجدوا عبد الله عنانا إلى منزله فى طلبه ، فالحمد لله الله ي حيثك حتى أمكن منك . فخرج بهما حتى إذا كان فى موضع بثر الجعد ضرب أعناقهما ، ثم منك . فخرج بهما حتى إذا كان فى موضع بثر الجعد ضرب أعناقهما ، ثم رجع فأخبر المختار خبرهما ، فإمان ربحلان ، فقال أعشى همدان الإليار ، وقال : ويكهنان حتى يُحرقا . فهذان ربحلان ، فقال أعشى همدان المؤلد . وقال : المحمدة المجهسة . "

يا عَيْن بكّى فَتَى الفِتِيانِ عُنْهَانَا لاَيَبْعلَنَّالفَتَى من آلِ دُهْمانَا واذْكُرْ فَتَى ماجِدًا حُلُوا شَهَائِلُهُ مامِثْلُهُ فارسٌ فى آلِ مَمْدَانَا

قال موسى بن عامر : وبعث معاذ بن هانئ بن عدى الكندى ، ابن أخى ٢٠١/٧ حُبوْر ، وبعث أبا عمرة صاحب حَرَسه ، فساروا حتَّى أحاطوا بدار خَوْل بن يزيد الأصبحيّ وهو صاحبُ رأس الحسين الَّذي جاء به ، فاختبأ فى غرجه، فأمر معاذ "أبا عَسَرة أن يطلبة فى الدار ، فخرجتُ امرأتهُ إليهم، فقالوا لها : أين زوجكُ ؟ فقالت : لا أحرى أين هو – وأشارت بيدها إلى المخرج، فلخلوا فوجدوه قد وضعَ على رأسه قَوْصَرَّةً ، فأخرجوه ، وكان (١) المختار يسير

 <sup>(</sup>١) اسمه عبد الرحمن بن عبد الله ، وهدان بالدال الساكنة من قبائل كهلان باليمن ، وانظر المتيلف والمختلف ١٢ .
 (٢) ف : « وقد كان » .

بالكوفة . ثم آإنه أقبل في أثر أصحابه وقد بعث أبو عمرة آليه رسولا ، فاستقبل المختار الرسول عند دار بلال ، ومعه ابن كامل ، فأخبر ، الحبر ، فأخبار المحتار الرسول عند دار بلال ، ومعه ابن كامل ، فأخبار نحوهم ، فاستقبل به ، فردده (٢٠) حتى عاد رمادًا ، ثم انصرف ثم دعا (٣) بنار فحرقه [بها] (١٩) ، ثم لم يبرح حتى عاد رمادًا ، ثم انصرف عنه وكانت امرأته من حضر مرحوت يقال لها العيسوف بنت مالك بن نهار بن عشر بن وكانت نصبت له العداوة حين جاء برأس الحسين .

قال أبو محنف: وحد ثنى موسى بن عامر أبو الأشعر أن المحتار قال ذات يوم وهو يحد ثن جلساء م: لأقتلن عداً رجلا عظيم القدد مين ، غائر العينين ، مشرف الحاجين ، يسر مقتله المتونين والملائكة المقريين . قال : وكان الميم بن الأسود النفجي عند المحتار حين سمع هذه المقالة ، فوقع في نفسه أن الاسود النفجي ابن سعد بن أبي وقياص ، فلمنا رجع إلى منزله دعا ابنه العربيان فقال : التى ابن سعد المليلة فخيره بكذا وكذا ، وقل له : خذ حد رك ، فإنه لا يريد غيرك . قال : فأتاه فاستخلاه ، ثم حدثه الحديث ، فقال له فإنه لا يريد غيرك . قال : فأتاه فاستخلاه ، ثم حدثه الحديث ، فقال له عرب سعد : جزى الله أباك والإنجاء خيرا ! كيف يريد هذا بي بعد الله ي بعد الله ي ونالها أعطاني من المهود والمواثين ! وكان المحتار أول ما ظهر أحسن شيء سيرة أعطاني من المهود والمواثين ! وكان المحتاد في بعد الله بن جعدة وقال له : إنى المحتار لقرابته بعلى "٥ ) فكاسًم عمر بن سعد عبد الله بن جعدة وقال له : إنى الآمن هذا الرجل – يعنى المختار — فخد ثل منه أماناً ، ففعل ؛ قال : فأنا رأيت أمانة ، وقرأته إ وهو ] (١ ) :

بسم الله الرحمن الرحم. هذا أمان من المختار بن أبى عبيد لعمر بن سعد ابن أبى وقد أص . إنَّك آمن بأمان الله على نفسك ومالك وأهلك وأهل بيتك وولد ك لا تؤاخذ بحدد ت كان منك قديمًا ما سمعت وأطعت ولزمت رحَّلك وأهلك ومصر كذا ٢٠) فن لتى عمر بن سعد من شرّطة الله وشيعة آل محملًا

<sup>(</sup>١) ٺ: وفرجع وأقبل ۽ . (٢) ٺ: وفرد ٿوه .

<sup>(</sup>٣) ٺ يوردمان (٤) من ٺ.

<sup>(</sup>ه) ف: د من على . ( ٢ ) من ف. ( ٧ ) ف: د وتصرك .

ومن غيرهم من الناس ، فلا يعرض له إلَّا بعدير . شهد السائبُ بنُ مالك وأحمرُ بنُ شميط وعبدُ الله بنُ شدَّاد وعبدُ الله بنُ كامل . وجعلَ المختارُ على نفسه عهد الله وميثاقبه ليتفيسَن العمر بن سعد بما أعطاه من الأمان ، إلا أن يُحدث حدَّثًا ، وأشهد الله على نفسه ، وكمَه ي بالله شهيدًا .

TYY!

11

قال: فكان أبو جعفر محمَّد بن على يقول: أمَّا أمان ُ المختار لعمر بن سعد: إِلَّا أَن يُحدث حَدَثًا ، فإنه كان يريد به إذا دخل الخلاء فأحمُّلث . قال : فلمنَّا جاءه العُريان بهذا خرج من تحت ليلته حتَّى أتى حمًّا. ثْم قال في نفسه: أَنْزِل دارى، فرجع فعبر الرَّوْحاءَ، ثُمَّ أَتِّي دارَّهُ غُدُوَّةً ".وقد أتى حماًمه ، فأحبر مولكي له بماكان من أمانه وبما أريد به ، فقال له مولاه : وأَىّ حَدَثُ أعظمُ ممًّا صنعتَ! إنَّك تركت رَّحلك وأهلكك (١) وأقبلتَ إلى ها هنا، ارجع إلى رحلك ، لا تجعلن (٢) للرجل عليك صبيلا . فرجع إلى منزله ، وأتى المختار بانطلاقه ، فقال : كلا إن في عنقه سلسلة "سترد" ه ، لو جمّهك أن ينطلق ما استطاع . قال : وأصبح المختار ُ فبعث إليه أبا عمرة ] ، وأُمرَه أن يأتيه به ، فجاءه حتمَّى دخل عليه فقال : أجب الأمير َ فقام عمر : فعُمْر في جُبَّة له. (° ويضربه أبو عَمَرْة بسيفه° ، فقتله، وجاء برأسه في أسفل قبّائه حتَّى وضعته بين بدّى المختار ، فقال المختار لابنه حفص بن عمر بن سعد وهو جالس عنده : أتعرف هذا الرّأس ؟ فاسترجع وقال : نعم ، ولا خير في العيش بعدة ، قال له المختار : صدقت ، فإنَّك لا تعيش بعده ، فأمر به فقُدُل ، وإذا رأسُه مع رأس أبيه . ثمَّ إنَّ المختار قال : هذا بحُسَين وهذا بعليُّ بن حسين (٤)، وَلا سَواء، والله لو قتلتُ به ثلاثة أرباع قريش ما وَفَوَا أنملة من أنامله ؛ فقالت حُميدة بنت عمر بن سعد تبكى أباها :

7/17

لو كان غيرُ أخى قَسِيٌّ غرَّهُ أوغيرُ ذي يَمَنِ وغيرُ الأَعْجم عنه وما البَطْرِيق مِثلُ الأَلْأُم سَخَّى بنفسي ذاكَ شيْئاً فاعلمُوا عهدًا يلينُ له جَنَاحُ الأرقم ـ أعطى ابن سعدق الصّحيفة وابنّه

<sup>(</sup>٢) ف: ولا تجل ۽ .

<sup>(</sup>١) ف: وأملك ورحلك و. (٣-٣) ف: « ويصر به أبو عرة فشر به » . (٤) ف: «الحسن».

فلماً قَمَل المختارُ عمرَ بن سعد وابنه بعث برأسيّهما مع مسافر بن سعيد ابن نيمران الناعطيّ وظبّيْان بن عمارة التميميّ،حتّى قَمَد مِنَا بهما على محمَّد ابن الحنفيّة ، وكتب إلى ابن الحنفيّة في ذلك بكتاب .

قال أبو غنف: وحدثني موسى بن عامر ، قال: إنّما كان هيتج المتار على قتل عمر بن سعد أنّ يزيد بن شراحيل الأنصاريّ أني محملًد بن الحنفية ، فسلم عليه ؛ فجرى الحديث إلى أن تذاكروا المختار وخروجة وما يدعو إليه من الطلب بدماء أهل البيت ، فقال عملًد بن الحنفية : على أهون رسله يزعم أنّه لنا شيعة ، وقتلة الحسين جلساؤه على الكراسيّ يحدّثونه! قال : فوعاها الآخور منه ، فلما قدم الكوفة أتاه فسلم عليه ، فسأله المختار : هل لقيت المهديّ ؟ فقال له : نعم ، فقال : ما قال لك وماذا كرّك ؟ قال : فخبره الحبر . قال : فا لبت المختار عربي سعد وابنه أن قستكهما ، ثمّ بعث برأسهما (١) إلى ابن الحنفية مع الرسولين اللّذين سمّينا ، وكتب معهما إلى ابن الحنفية ،

بسم الله الرّحمن الرّحم . للمهدى عمد بن على من المختار بن المهدى عمد أبي على من المختار بن أبي عبيد . سلام عليك يأينها المهدى ، فإنى أحمد إليك الله الله الله إلا هو ، أمنا بعد : فإن الله بعثم بين قتيل وأسير ، وطريد وشريد، فالحد فله النّدى قتل قاتليكم (") ، ونصر مؤازريكم ("). وقد بعثت إليك برأس عر بن سعد وابنه ، وقد قتلنا من شرك في دم الحسين وأهل بيه سرحمة الله عليهم — كل من قدر ونا عليه ، ولن يعجز الله من بقى ، ولست بمنتجم (أعنهم حتى لا يبلغنى أن على أديم الأرض منهم أرميناً (") . فاكتب إلى أيها المهدى برأيك أتبعه وأكون عليه ، والسلام عليك أيها المهدى و وحمة الله و مكانه .

ثُمَّ إِنَّ المُختار بعث عبدَ الله بنَ كامل إلى حكم بن طُفَيل الطائيّ السنبيعيّ - وقـــد كان أصاب صلب العبنّاس بن عـــليّ ، ورَمَى

 <sup>(</sup>١) كذا في ف وفي ط: وبرسهماه . (٢) ف: وقاتلكم ه . (٣) ف: وموازركم ه .
 (٤) ف: ٥ ممتنح ه .
 (٥) إرميا ، أي أحدا ، يقال : ما يالدار إربيا ، أي أحدا ، يقال : ما يالدار إربيا ، أي أحد .

۳۴ ۱۹ تا

حسيناً بسته م ، فكان يقول: تعلق سهمي بسر باله وما ضرّه - فأتاه عبد الله ابن كما مل ، فأخذ و ثم آقبل به ، وذهب أهله فاستغائوا (١) بعدى بن حاتم ، فلحقهم في الطرّيق ، فكلّم عبد الله بن كامل فيه ، فقال: ما إلى (١) من أمو شيء ، إنّما ذلك (١) إلى الأمير المختار . قال : فإنى آتيه ، قال : فأته راشداً . فضي عدى نحو المختار ، وكان المختار قد شفّه في نفر من قومه أصابهم يوم جبباً اقد السبّيع ، لم يكونوا نطقوا بشيء من أمر الحسين ولا أهل بيته ، فقالت الشيعة لابن كامل : إنّا نخاف أن يشفيع الأمير عدى بن حاتم ١٧٦/٧ في هذا الحبيث ، وله من الذنب ما قد علمت (١) ، فدعنا نقتله. قال : شأنكم به ، فلما انتهدوا به إلى دار العشريين وهو مكتوف نصبوه غرضاً ، ثم أقالوا له : سلبت ابن على ثبابه ، واقد لنسلبن ثيابك وأنت حي تنظر ! فنزعوا ثيابة ، ثم قالوا له : رسيت حسيناً ، واتسخذته غرّضاً لنبياك ، وقلت : تنظر ! تعلق سهمي بسر باله ولم يضرة ، وايم ألقد لنرمينك كا رميته بنبال ما تعلق تعلق سهمي بسر باله ولم يضرة ، وإيم ألقد لنرمينك كا رميته بنبال ما تعلق فخر "مينناً .

قال أبو عنف: فحد أنى أبو الجارود (٩) عَنْ رَاه قَتِيلا كَأْنَه قُنْهُ لُه لَمَا فِيه من كُرة النَّبل: ودخل على بن حاتم على المختار فأجلسَ معه على مجلسه، فأخبره على عما جاء له ، فقال له المختار: أتستحل يا أبا طريف أن تعطلب في قَتَللة الحسين! قال: إنه مكذب عليه أصلحك الله! قال (١): إذًا ندَّ عه لك قال: فلم يكن بأسرع من أن دخل ابن كامل فقال له المختار: ما فَمَسَل الرجل؟ قال: قتلت الشيعة: قال: وما أعجلك إلى قتله قبل أن تأتيني به وهو لا يسره أنَّه لم يقتله ـ وهذا على قد جاء فيه ، وهو أهل أن يُشفع ويؤتي ما سرة (١)! قال: غلبتني واقد الشيعة ، قال له على : كذبت يا علو الذه ولكن ظننت أن من هو خير منك سيشفعي فيه ، فبادرتني يا علو الذي ويكن ظننت أن من هو خير منك سيشفعي فيه ، فبادرتني

<sup>(</sup>۱) أف: وفاستماثرا ع. (۲) ف: وماأل ع.

<sup>(</sup>٣) ف: وذاكه. (٤) ف: وعلمته.

<sup>(</sup> ه ) هو زياد بن زياد ، الذي تسبى باسمه فرقة الحارودية .

<sup>(</sup>۱) ف: «نقال» (۷) ف: «يسره».

فقتلته ، ولم يكن خطر يدفعك عمّا صنعت. قال: فاسحنَفر (1) إليه ابن 

(1) (١٧٧/٢ كامل بالشّتيمة ، فوضع المختار إصبيقه على فيه ، يأمر ابن كامل بالسكوت 

والكفّ عن عدى ، فقام عدى راضياً عن المختار ساخطاً على ابن كامل ، 

یشكوه عند من لنی من قومه . و بعث المختار إلى قاتل علی بن الحسين عبد الله 

ابن كامل ، وهو رجل من عبد القيس يقالي له مُرّة بن منتفذ بن المعمان العبدى 

وكان شجاعاً ، فأتاه ابن كامل فأحاط بداره ، فخرج إليهم وبيهده (١) الرمح وهو على فرس جواد ، فطمن عبد الله بن ناجية الشبّائ ، فصر عه 

الرّمح وهو على فرس جواد ، فطمن عبيد الله بن ناجية الشبّائ ، فصر عه 

ولم يضره . قال : ويضربه ابن كامل بالسيف فيثقيه بيده اليسرى ، فأسرع (١) 

فيها السيف ، وتمطرت به الفرس (١) ، فأفلت ولمق بمصعب ، وشلّت يده بعد 

فيها السيف ، وتمطرت به الفرس (١) ، فأفلت ولمق بمصعب ، وشلّت يده بعد 

ذلك . قال : وبعث المختار أيضًا عبد الله الشاكرى إلى رجل من جنسب 

يقال له زيد بن رقاد . كان يقول : لقد رميت فتى منهم بسهم وإنه لواضع 

كفيه على جبهته يتنى النبل فأثبت كفيه في جبهته ، فما استطاع أن يزيل 
كفيه عن جبهته ، فما استطاع أن يزيل 
كفيه عن جبهته ، فما استطاع أن يزيل 
كفيه عن جبهته ،

قال أبو محنف: فحد أنى أبو عبد الأعلى الرَّبيدى أن ذلك الذي عبد الله ابن مسلم بن عقيل ، وأنَّه قال حيث أثبت كفيَّه في جبهته: اللَّهم النَّهم المتفلّونا واستذلّونا ، اللَّهم في قتلهم كما استذلّونا ، ثم إنَّه ربى الغلام بسمهم آخر فقتله ، فكان يقول: جئته ميتًا فنزعت سهمي اللَّدي قتلته به من جوّه ، فلم أزل أنضنض السهم (١٠٥ من جبهته حتى نَرْعَة ، وبقى النَّصل في جبهته منْبتاً ما قدرت على نزعه .

قال: فلمناً أتى ابن كامل دارَه أحاط بها ، واقتحم الرجال عليه ، فخرج مصلتًا بسيفه (1) وكان شجاعاً – فقال ابن كامل : لا تضربوه بسيف ، ولا تطعنوه برمح ، ولكن ارموه بالنبل، وارجموه (٧) بالحجارة ، فقعلوا ذلك به، فسقط ، فقال ابن كامل : إن كان به رَمَتَى فأخرِجوه (١٨) ؛ فأخرَجوه وبه

<sup>(</sup>١) في اللسان : يقال : اسحنفر الرجل في خطبته ، إذا مضى وأتَّسع في كلامه .

<sup>(</sup>٢) ف: ويلمه. (٣) ف: وفيرعه.

<sup>(</sup>٤) ف : و فرسه » . (ه) نضنض السهم ؛ إذا حركه .

<sup>(</sup>١) ن: وبالسيف، (٧) ن: ووارضخوه، (٨) ف: وفأحرقوه بالناره،

٠٠ ٢١

20

رَمَق ، فدعا بنار فحرَّه بها وهو حيِّ لم تخرِج رُوحهُ ، وطلب المختار سنان ابن أنس اللَّذي كان يدَّعي قَتَسُلَ الحسين ، فَوَجده قد هَرَب إلى البَصرة ، فهدَّم داره . وطلب المختار عبداً الله بن عُفَسْة الفَشَنَويَ فوجده قد هَرَب، ولله المختار عبداً الفَسْنَويَ قد قتل منهم غلاماً ، وقتل رجل اخرُ من بني أسد يقال له حرَّملة بن كاهل رجلا من آل الحسين . ففيهما يقول ابن أبي عَقَب اللَّيْقي :

وعِندَ غَنيٌّ قطرَةٌ من دِمائنا ﴿ وَفِي أَسَد أُخرَى تُعَدُّ وتُذكُّرُ وطلب رجلا من خَشَّعتم يقال له عبد الله بن عروة الختعميّ - كان يقول: رميت فيهم باثنيُّ عشر سهمًا ضَيَّعَةً - ففاته وليَحق بمصعب ، فهمدُّم دارًه ، وطلب رجلا من صُداء يقال له عَمْرُو بن صُبَيحٍ، وَكَان يقول: لقد طعنتُ بعضَّهُم وجرحتُ فيهم(١) وما قتلت منهم ْ أحداً ، فأتبيَّ ليلا وهو على سلطُّحه وهو لا يشعر بعد ما هدأت العيون ، وسيفُه تحت رأسه ، فأخذوه ٢٧٩/٢ أَخَدُاً ، وأُخذُوا سيفَمَه . فقال : قبحك الله سيفًا ، ما أقرَبك وأبعمَدَك ! فجيء به إلى الختار ، فحبَّسه معه في القصر . فلمَّا أن أصبح أذ ن َ لأصحابه ، وقيل : لينخل من شاء أن يلخلُ ، ودخل الناس، وجيء به مقيَّدًا ، فقال : أما والله يا معشر الكَفَرَة الفَحَجَرة أن لو بِيلدي سيني لَعلمهم أنى بنصل السيف غير رَعِش ولا رعْديد . ما يسرّني إذ<sup>(٢)</sup> كانت منيّتي قَـنَـٰلا أنَّه قتلي من الحلق أحد<sup>(٣)</sup> غيركم . لقد علمتُ أنَّكم شرار خلق الله ، غيرَ أنى وددتُ أنَّ بيدى سيفًا أضرب به فيكم صاعة ، ثمَّ رفع يده فلطم عين ابن كامل وهو إلى جنبه ، فضحك ابن كامل . ثمَّ أخذ بيده وأمسكها ، ثم قال : إنَّه يزعم أنَّه قد جرح في آل محمد وطعن . فَـَمُّرْنا بأمرك فيه ، فقال المختار : على الرماح ، فأتى بها ، فقال : اطعتنوه حتمى يموت ، فطُعن بالرماح حتنی مات .

قال أبو مخنف : حدَّثني هشام بنُ عبد الرَّحمن وابنه الحكُّم بنُ هشام

<sup>(</sup>١) ف: ولقد طعنت فهم وجرحت ع. (٢) ف: « إن ع.

<sup>(</sup>٣) ف: وأحد من التاس ،

أن أصحاب المختار مرقا بدار بني أبي زُرعة بن مسعود ، فرَموهم من فوقها ، فأقبلوا حتى دخلوا الدار ، فقتلوا المبياط بن عمان بن أبي زُرعة الثقني وعبد الرحمن بن عمان بن أبي زرعة الثقني ، وأفلتهم عبد المالك بن أبي زرعة الثقني المغربة في رأسه ، فجاء يشتله حتى دخل على المختار، فأمر امرأته أم البت بضربة في رأسه ، فجاء يشتله حتى دخل على المختار، فأمر امرأته أم البت ابنه المنه ويتم (۱) النقوم فأغضبتموهم (۱) . وكان عمل بن الأشعث بن قبس في قرية الأشعث إلى جنب القادسية ، فبعث المختار إليه حرشيا ساد ن الكرسي في مائة ، فقال : انطلق إليه فإنك تجده الاهبا ، متصبداً ، أو قائما متلبكاً ، أو خائفاً متلكد ذا ، أو كامنا متفعداً ، فإن قدرت عليه فأني برأسه . فخرج حتى أتى قصره فأحاط به ، وخرج منه محمل بن الأشعث فلحق بمصعب ، وأقاموا على القصر وهم يترون أنبه فيه ، ثم دخلوا فعكموا أنه قد فاتهم ، فانصرفوا إلى المختار ، فبعث إلى داره فهلمها ، وبني بلبينها قد هند مها .

## [ذكر الخبر عن البيعه للمختار بالبصرة]

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة دَعا المثنيّ بن مخرِّبة العبديّ إلى البيعة المحنتار بالبصرة أهلها ؛ فحد أنى أحمد بن زهير ، عن على " بن محمَّد ، عن عبد الله بن عطية اللَّبيْ وعامر بن الأسود ، أن المثنى بن محرِّبة العبديّ كان محمَّن شهد عين الورَّدة مع سليان بن صُرد ، ثم ّ رجع مع مَن رجع محمَّن بيّ من التَّوابين إلى الكوفة ، والمختار مجوس ، فأقام حتى خرج المختار من السجن ، فبايعه المثنى سرًّا ، وقال له المختار : الحق ببسكلك بالبصرة فارع النابي ، وأسر أمرك ؛ فقدم البصرة فنحا ، فأجابه رجال من قومه وغيرهم فلما أنورج المحتار أبن معليم من الكوفة ومَنتَم عمر بن عبد الرحمن بن الحارث المما من الكوفة خرج المثني بن غربة فاتخذ مسجدًا ، واجتمع (١) إله

<sup>(</sup>۱) ك د وأيديم و . (۲) ك د و والشيديم و .

<sup>(</sup>۴) د دواجمو،

قومه ، ودعا إلى المختار ، ثمَّ أتى مدينة الرَّزق فعسكر عندَها ، وجمعوا الطعامَّ في المدينة ، ونُـحَرُّوا الجُزُرُ ، فوجَّه إليهم القُباعُ عبَّادَ بن حصين وهو على شُرْطته، وقيس بن الهيثم فىالشَّـرَط والمقاتَـلة ، فَأَخذوا في سكَّة الموالى حتَّى خرجوا إلى السَّبخة ، فوقفوا ، ولزِم الناسُ دُورَهم ، فلم يخرج أحد، فجعلُ عبًّاد ينظر هل يرى أحدًا يسأله ! فلم ير أحدًا ؛ فقال: أما ها هنا رجلً من بني تميم؟ فقال خليفة الأعور مولى بني عدى"، عدى ّ الرّ باب: هذهدار ورَّاد مولتي بني عبد شمس ؛ قال : دأق الباب ، فدقة ، فخرج إليه وراد ، فشُنَمَه عبَّاد وقال : وَيَنْحك ! أَنَا وَاقفٌ ها هنا ، لِـمَ لَمَمْ تَخرِج إِلَّ ! قال: لم أدر ما يوافقك، قال:شُدُّ عليك سلاحك واركب، ففعل، ووقَهُوا، وأقبل أصحابُ المثنَّى فواقفوهم ، فقال عبَّاد لورَّاد : قف مكانك مع قيس ، فوقف قيس بن الهيثم وورَّاد ، ورجع عبَّاد فأخذ في طريق الذَّبَّاحين ، والنَّاس وقوفٌ في السَّبَخة ، حتَّى أتى الكلُّا ، ولدينة الرّزق أربعة أبواب: باب ممًّا بلي البصرة. وباب إلى الحلاكين، وبابًّ إلى المسجد، وبابٌّ إلى مهبّ الشهال؛ فأتى الباب الَّذي يليمالنهر ممًّا يلي أصحاب السقط ، وهو بابٌّ صغير ، فوقف ودعا بسلُّم فوضعه مع حائط المدينة ، فصعد ثلاثون رجلا . وقال لهم : الزموا السطح ، فإذا سمعمُّ التكبيرُ فكبُّروا على السطوح ، ورجع عبَّاد إلى قيس بن الهيثم وقال لوَّواد : حَرَّش القوم َ ؛ فطارَدَهم ورَّاد ، ثمَّم التبس القتال فقتُ ل أربعون رجلا من أصحاب المثني، وقنُ يل رجل من أصحاب عبًّاد ، وسمع الَّذين على السطوح (١) في دار الرزق الضجَّة والتكبير ، ١٨٢/٧ فكبَّروا ، فهرب مَن كان في المدينة . وسمع المثنَّى وأصحابه التكبير من ورائهم ، فانهزموا ، وأمر عبَّاد وقيس بن الهيمُ (\* الناس بالكفّ عن التباعهم\*) وأخذوا مدينة الرزق واكانفيها ، وأى المثنِّي وأحداب عبد القيس ورجع عبَّاد وقيس ومنَّن معهما إلى القبُّاع فوجَّههما إلى عبد القيس، فأخذ قيس بن الهيثم من ناحية الجسر ، وأتاهم عبَّاد من طريق المربد ، فالتنقَّوا ا فأقبل زياد بن عَـمـْرو العَــُنـَكَىّ إلى القُباع وهو في المسجد جالس على المنبر،

 <sup>(</sup>١) ف: والسطح ع الناس وعن ع الناس وع الناس وعن ع الناس وع الن

فلخل زياد المسجدَ على فرسه؛ فقال : أينُّها الرجل ، لتردُّن خيلتُك عن إخواننا أو لنقاتلنُّها (1). فأرسل القبُّاع الأحنفَ بن قيس وعمرَ بن عبد الرحمن المخزوي ليُصلحا أمرَ الناس ، فأتنياً عبد القيس ، فقال الأحنف لبكتر والأزُّد وللعامَّة: ألسم على بيعة ابن الزبير! قالوا: بلي، ولكنَّا لا نُسلم إخوانَّنا. قال: فمروهم فليخرجوا إلى أيّ بلاد أحبروا، ولا يُفسدوا هذا المصر على أهله، وهم آمنون فليخرجوا حيث شاءوا . فشي مالكُ بن مسمع وزياد بن عمرو ووجُوهُ أصحابهم إلى المثنتَّى ، فقالوا له ولأصحابه : إنَّا والله ما نحن على رأيكم ، ولكنتًا كرهنا أن تُضامُوا (١) ، فالحقوا بصاحبكم ، فإن من أجابكم إلى رأيكم قليل ، وأنتم آمنون . فقَسَل المثنثَّى قولتهما وما أشارا به ، وانصرف . ورجم الأحنف وقال: أما غَسَنت رأَّني إلا يومي هذا ، إني أتيت هؤلاء القوم -وخلُّفُت بكرًا والأزد ورائى، ورجم عبَّاد وقيسَ إلى القُباع، وشخص المثنَّى إلى المختار بالكُوفة في نفر يسير من أصحابه. وأصيب في تلك الحرب سُويد بنُ رئاب الشُّنتيَّ، وعقبة بن عشيرة الشنَّيَّ، قَتَتَلَه رجل من بني تميم وقتل التميميُّ فَوَلَـنَعُ أَحُو عَقْبَةً بنِ عشــيرة في دَم التميميّ ، وقال : ثأرى . وأخبر المثنَّى المختار حين قدَّ م عليه بما كان من أمر مالك بن مسمَّع وزياد بن عمرو ومسيرهما إليه ، وذبتهما عنه حتَّى شخص عن البصرة ، فطسَّم المختار فيهما ، فكتب إليهما : أمنًا بعد ، فاسمعا وأطبعا أوتبكما (٣) من الدنيا ما شئها ، وأضمن لكما الجنَّة . فقال . مالك "لزياد : يا أبا المغيرة ، قد أكثر لنا أبو إسحاقَ إعطاءَ نا الدنيا والآخرة ! فقال زياد لمالك مازحًا : يا أبا غسَّان، أمَّا أنا فلا أقاتل نسيئةً ، مَن أعطانا الدّراهم قاتلنا معه . وكتب المختارُ إلى الأحنف بن قيس:

من المختار إلى الأحنف ومنن قِبَله ، فسَسَلُم أنّم . أمَّا بعد . فويلُ أمّ ربيعة من مضر ، فإن الأحنف مُورد قومنه سنّفر ، حيث لا يستطيع لهم الصّدر ، على المرادر و إلى (٤٠) لا أملك ما خبُط في القَمَدَر ، وقد بلغني أنَّكم تسمُّونني (٥) كذّابًا ، على المرادر و الله المرادر المرادر

(١) ف: وابن الأثير ولنقاتلتهم . (٢) ف: وتصابول .

TAT/Y

<sup>(</sup>٣) ف: «ولكاني (٤) ف: «وأثاني

<sup>(</sup>ە) ڭ: ئىسۇكى،

وقد كُذَّب الأنبياء مِنْ قَبَلْى ، ولستُ بخير من كثير منهم . وكتب إلى الأحنف :

إذا اشتريتَ فَرساً من مالِكَا ثمَّ أَخَلَتَ الجَوْبَ في شِهالِكَا ه فاجعلْ مِصاعاً حلما مِن بالِكا ه

حد ثنى أبو السائب سكم بن جُنادة ، قال : حد ثنا الحسن بن حماً د، عن حبان (۱) بن على "، عن الحبالد ، عن الشعبى "،قال: دخلت ألبَصرة فقعدت إلى حكمة فيها الأحنف بن قيس ، فقال لى بعض القوم : من أثنت ؟ قلت : رجل من أهل الكوقة ؛ قال : أنم موال لنا ؛ قلت : وكيف ؟ قال : قد أنقذنا كم من أيدى عبيدكم من أصحاب المختار ، قلت : تدى ما قال شيخ هما الن فينا وفيكم ؟ فقال الأحنف بن قيس : وما قال ؟ . قال : قال :

أَفَخَرْتُمْ أَنْ قَتَلَمْ أَجُدًا وهزمَمْ مَرَّةً آلَ عزَلُ وإِذَا فَاخَرْتُمْ أَنْ آلَ عزَلُ وَإِذَا فَاخَرْتُمُونَا فَاذَكُروا ما فطننا بكُم يومَ الجمَلْ بينَ شيخ خاصب عُنْدُونَهُ وفتي أَبيضَ وضَّاح رِفَلُ جاءَنا يَهْدِجُ فَ سابغة فَنْبَحْناه ضُحَى ذَبْحَ الحمَلُ وعَنْونا فَنَسِيتُمْ عفوناً وكَفَرْتُمْ نِعْمَةَ اللهِ الأَجَلُ وَقَدَلَمْ نِعْمَةَ اللهِ الأَجَلُ وقَدَلَمْ خَضَبِينَ بِمْ بَدَلًا من قويكمْ شرَّ بَدَلًا

فغضب الأحنف، فقال (٢): يا غلام، هات تلك الصحيفة، فأتي ٢/ ١٨٥ بصحيفة فيها:

> بسم الله الرّحمن الرحم . من المختار بن أبى عبيه إلى الأحنف بن قيس ، أمّاً بعد . فويلُ أم ربيعة ومضرّ<sup>(٣)</sup> ، فإنّ الأحنف مُوردٌ قومَه سَقَرَ ، حيثُ لا يَقدرون على الصَّدرَ ، وقد بلغني أنتَّكم تُكذّبُوني ، وإن كُذّبتُ

<sup>(</sup>١) ط: ه حيان ۽ تصحيف . (٢) ف: «وقال». (٣) ف: ومن مضر ۽ .

فقد كُذَّب رسلٌ مِن قَبَلَى ، ولستُ أنا خيرًا (١) منهم . فقال: هذا مناً أو منكم إ

وقال هشام بن محمدً عن أبي محنف ، قال : حد ثنى منيع بن العلاء السعدى أن مسكين بن عامر بن أنسيف بن شُريع بن عسمرو بن عدس كان فيمن قاتل المختار ، فلما هزم الناس لحق بآذر بيجان بمحمد بن عمير بن عطارد ، وقال :

عجبت كختنوس لمّا رأتْهى فأهلّت بصوتها وأرتَّت فارتَّت بصوتها وأرتَّت فارت تريْني قد بان غَربُ شبابي فابن عامين وابن حمسين عاماً ليت سينى لها وجوبتها لى لينت سينى لها وجوبتها لى فعل قوم تقادف الخيرُ عنهم وتوليّت عنهم وأصيوا لمهن نفسي على شهاب قُريش وقال المتوكّلُ الليني :

قتلوا حُسَيناً ثم هم ينعونه لا تَبْمَلنْ بالطَّنَ قَتْلَى ضُيعَتْ ما شُرطة الدّجال تحت لواتِه أبنى قَمى أوثِقُوا دجَّالكم لو كان علم النيب عندأخيكم ولكان أمرًا بينًا فيا مفى

قد عَلَانی مِنَ المَشْیب خِمارُ لا تهالی قد شاب منی الهِذارُ وأتی دونَ مولدی أعصارُ أی دهر إلا له أدهارُ! یومَ قالت ألا کریم یَغارُ! أو فعلنا ما تفعلُ الأحرارُ لم نُقاتلْ وقاتلَ العَــيْرَار ونَفَانی عنهمْ شَنارٌ وعارُ یومَ یُوتَی برأسه المختارُ!

إِنَّ الزمانَ بأهدله أطوارُ وسقى مساكِن هامِهَا الأمطار بأَضَلَّ مِمَّنْ غرَّهُ المختارُ يجلَّ الغُبارُ وأَنتُمُ أحرارُ لتَوطَّأَتْ لكُمُ به الأحبارُ ناتى به الأنباءُ والأخبارُ 3A3/Y

طعنٌ يَشُقُّ عصاكُمُ وحِصَارُ بِأَكفِّهِمْ تحتَ العَجاجة نارُ إلاَّ وَهَامُ كُمَاتِكم أعشارُ إِنِّى لأَرْجُو أَنْ يُكَلِّبَ وَخْيِكُمْ ويجيئكم قومٌ كَأَنَّ سُيُوفَهُمْ لا يَنتَنوَنَ إِذَا هُمُ لَاقُوْكُمُ

[ ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزبير ]

قال أبو جعفر: وفى هذه السنة بعث المختارُ جيشًا إلى المدينة للمكرْ بابن الزبير ، وهو مُطْلهِر له أنَّه وجَّههم مَعَمُونَةً له لحرب الجيش اللَّذي كـــــان عبد الملك بن مروانَ وجَّهه إليه لحروبه ، فنزلوا وادى القُرْى .

ذكر الخبر عن السبب الداعى كان المختار إلى توجيه ذلك الجيش
 وإلى ما صار أمرهم :

قال هشام بن محسد: قال أبو محنف: حد تنى موسى بن عامر، قال: لما أخرج المحتار أبن مطيع من الكوفة لم تحق بالبصرة . وكره أن يقدم ابن الزبير بمكة وهو مهزوم مفلول ، فكان بالبصرة مقيماً حتى قدم عليه ١٩٧/٢ عمر بن عبد الرحمن بن هشام ، فصارا جميعاً بالبصرة . وكان سبب قدوم عر البصرة أن المحتار حين ظهر بالكوفة واستجمع له الأمر وهو عند المشيعة إنما يدعو إلى ابن الحنفية والطلب بدماء أهل البيت ، أخذ يخادع ابن الزبير ويكتب إليه ، فكتب إليه : أما بعد ، فقد عرفت مناصحتي إياك وجهد ى على أهل عمداوتك . وماكنت أعطيتني إذا أنا فعلت ذلك من نفسك وجهد ى على أهل عمداوتك . وماكنت أعطيتني إذا أنا فعلت ذلك من نفسك عاهد تني عليه ، ورأيت منى ما قد رأيت ، فإن ترد مراجعي أراجعك ، عاهد تني عليه ، ورأيت منى ما قد رأيت ، فإن ترد مراجعي أراجعك ، وإن ترد م مناصحي أراجعك ، فول ترد م مناصحي أراجعك ، في الأمر (۱۱) . وهو لا يكلم المشيعة على شيء من هذا الأمر ، وإذا بلغهم شيء منه أراهم أنّه أبعد الناس عن ذلك . قال : فأراد ابن الزبير أن يتعلم أسلم هو أم حرب ! فدعا عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوي

<sup>(</sup>١) ف: وأموه.

فقال له: تجهيَّز إلى الكوفة فقد وليَّينا كمها (١١) ، فقال: كيف وبها المختار! قال: إنَّه يزعم أنَّه سامع مطيع . قال : فتجمَّهز َ بما بين الثلاثين الألف د رهم إلى الأربعين أَلْفًا (٢) أُ، ثُمّ خرج مقبلا إلى الكوفة . قال: ويجيء عينُ المختار من مكَّة حتَّى أخبره (٣) الحبر ، فقال له : بكم تجهّز ؟قال : بما بين الثلاثين ألفاً إلى الأربعين أَلْفاً . قال : فدعا المختارُ زائدة بن قدامة وقال (1) له : احمل معك سبعين ألفَ درهم ضعفَ ماأنفكَ هذا في مسيره إلينا وتلقَّه في المتَّفاوز ، واخرج معك مسافر<sup>(ه)</sup> بن سعيد بن تمسّران الناعطيّ فيخمسائة فارس دارع ٍ رامح. عليهم البِّينْضِ ، ثُمَّ قل له : خذ هذه النَّفقة فإنَّها ضعف نَنَفَقَتْك ، فإنَّه قد بلغنا أنبَّك تجهيَّزت وتكلَّفت قدر ذلك ، فكرهنا أن تغرم ، فخذها وانصرف ، فإن فعل و إلَّا فأره الحيل وقل له : إنَّ وراء هؤلاء مثلهم مائة كتيبة . قال : فأخذ زائدة المال ، وأخرج معه الحيل ، وتلقَّاه بالسَّفاوز ، وعرض عليه المال ، وأمر و بالانصراف ، فقال له : إن أمير المؤمنين قد ولآني الكوفة ولا بد" من إنفاذ أمره . فدعا زائدة بالخيل وقد أكمنها في جانب ، فلمناً رآها قد أقبلتْ قال : هذا الآن أعذر لى وأجمل بي ، هات المال ، فقال له زائدة : أمَّا إنَّه لم يبعث به إليك إلَّا لما بينك وبينه ، فدفعه إليه فأخذه ، ثمَّ مضى راجعاً نحو البصرة ، فاجتمع بها هو وابن مطيع في إمارة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وذلك قبل وثوب المثنَّى بن مخرِّبة العبديّ بالبَصرة .

قال أبو محنف : فحد ثني إسماعيل بن نُعيم أنَّ المختار أخبِر أنَّ أهل الشأم قد أقبِـكوا نحو العراق ، فعـَرَف أنه به يُبـُـدُــًا ، فخشى أن يأتيــَه أهلُ الشأم من قبل المغرب، ويأتيه مصعب بن الزبير من قبل البكرة، فوادعً ابن آ الزبير وداراه وكايده (٦٠) ؛ وكان عبد ألملك بن مروان قد بعث عبد الملك ابن الحارث بن الحَكَم بن أبي العاص إلى وادى القرى، والمختار لابن الزبير ١٨٩/٢ مكايد موادع ، فكتب الختار إلى ابن الزبير:

TAA/Y

<sup>(1)</sup> ف: ورايتكها ه . (٧) ف: وألف درم ه .

<sup>(</sup>٣) ن: وأخرته ي (٤) ن: وفقال ي.

<sup>(</sup>٦) ف: وكاتبه م. (ه) ط: ويمسافره.

سنة ٦٦

أمًّا بعد .فقدبلغنيأنَّ عبد الملك بن مروانَ قد بعث إليك جيشًا.فإن أحببتَ أن أمدَّك بممَددَ أمددتُك .

فكتب إليه عبد ُ الله بن ُ الزبير :

أما بعد ، فإن كنت على طاعي فلستُ أكره أن تبعث الجيشَ إلىبلادى وتبايع لى الناس قبيلك، فإذا أتشى بيعتك صدقتُ مقالتك ، وكففتُ جنودى عن بلادك ، وعَجلً على بتسريح الجيش اللَّدى أنت باعثه ، ومُرهم فليسيروا إلى من عوادى القرى من جُنْد ابن مروان فليقاتلوهم . والسلام .

فدعا المختارُ شُرحبيل بن وراس من همدان ، فسرّحه في ثلاثة آلاف أكثرهم الموالى ، ليس فيهم من العرب إلا "سبعمائة رجل ، فقال له : سُرْ حتَّى تدخلَ المدينة ، فإذا دخلتَها فاكتب إلى بنلك حتَّى يأتيكُ أمرى؛وهو يريد إذا دخلوا المدينة أن يبعث عليهم أميرًا من قبله ، ويأمرَ ابنَ ورس أن يمضيَّ إلى مكَّة حتَّى يحاصرَ ابنَ الزبير ويقاتلته بمكَّة ، فخرج الآخر يسير قبـَل المدينة ، وخشى ابن الزبير أن يكون المختار إنما يكيده ؛ فبعث من مكَّة إلى المدينة عباس بن سهَلْ بن سعد في ألفين ، وأُمَّرَه أن يستنفرَ الأعراب ، وقال له ابنُ الزبير : إنْ رأيتَ القومَ في طاعتي فاقبل منهم . وإلا فكايد هم حتَّى تُهدكمَهم . ففعلوا ، وأقبل عبَّاس بن سهل حتَّى لهي ابن ورس بَالرقيم ، وقد عبنَّى ابن ورس أصحابَه ، فجعل على ميمنته سَلمان ً ابن حِميرَ الثُّوريُّ من هممنان، وعلى منيسرته عيَّاش بنجمندة الجلد لي ، وكانت خيلُه كلها في الميمنة والميسرة ، فدنا فسلَّم عليه ، ونزل هو يمشى في الرَّجَّالة ، وجاء عباس في أصحابه وهم منقطعون على غير تعبية . فيجد ابن ورس على الماء قد عبتي أصحابه تعبية القتال. فدنا منهم فسلَّم عليهم. ثم قال: اخلُ معي ها هنا . فَحَلاً به ، فقال له : رحمك الله ! ألست في طاعة ابن الزبير ! فقال له ابن ورس : بلي ، قال : فسرٌ بنا إلى عدوَّه هذا الَّذِي بوادي القرى، فإن ابن الزبير حد أني أنَّه إنَّما أشخصكم صاحبكم إليهم، قال ابن ورس: ما أمرت بطاعتك. إنما أمرت أن أسير حتى آئى المدينة ، فإذا نزلتها رأبت رأبي . قال له عبَّاس بن سهل : فإن كنت في طاعة ابن الزبير فقد

11./4

أمرنى أن أسير بك وبأصحابك إلى عدو قا اللّه ين (١) بوادى القرى ، فقال له ابن ورس : ما أمرت بطاعتك، وما أنا بمتبعك دون أن أدخل المدينة ، ثم أكتب إلى صاحبى فيأمرنى بأمره . فلمنا رأى عبناس بن سهل لتجاجبته عرف خلافه، فكره (٢) أن يُعلمه أنه قد فطن له ، فقال : فرأيك أفضل ، اعمل عما بلك ، فأمنا أنا فإنى سائر إلى وادى القرى . ثم جاء عبناس بن سهل فنزل بالماء وبعث إلى ابن ورس بجزائر كانت معه ، فأهداها له ، وبعث إليه بدقيق وغم مسلّمة - وكان ابن ورس وأصحابه قد هلكوا جوعاً - فبعث عبناس بن سهل إلى كل عشرة منهم شاة (٣)، فلبحوها ، واشتغلوا بها ، واختلطوا على الماء وترك القوم تعبيتهم ، وأمن بعضهم بعضاً ؛ فلما رأى عبناس بن سهل ما هم عبد من الشغل جسَم من أصحابه نحواً من ألف رجل من ذوى البأس والنجدة ثم أقبل (١٤) نحو فسطاط شرً حبيل بن ورس ، فلمنا راهم ابن ورس مشهل ابن ورس ، فلمنا راهم ابن ورس مشهل ابن ورس ، فلمنا راهم ابن ورس مشهل المشجلين ، منه مبياس بن سهل وهو يقول: يا شرطة الله ، إلى إلى إلى إلى المشجلين ، البياس الرجيم ، فإنكم على الحق والهدى ؛ قد غلد روا وفجر وا .

قال أبو محنف: فحد ثنى أبو يوسف أن عبَّاسًا انتهى إليهم ، وهو يقول :

أَنَا ابن سهل فارسٌ غيرُ وَكُلْ أَرْوَعُ مِقْدَامٍ إِذَا الكَبشُ نَكُلُ . وَأَعْنَلَ رَأْسَ الطَّرِمَّاحِ البطَلُ بالسِّيف يومَ الرَّوْعِ حتَّى يُنْخزَلُ .

قال : فوالله ما اقتتلنا إلّا شيشًا ليس بشيء حتّى قُتُل ابن ورس فى سبعين من أهل الحفاظ ، ورفع عبّاس بن سهل راية أمان لأصحاب ابن ورس ، فأتوها إلّا نحوًا من ثلهائة رجل انصرفوا مع سلمان بن حمير الهمداني وعياش بن جعّدة الجليل ، فلمّا وقعوا فى يد عبّاس بن سهل أمر بهم فقتُ لو إلا نحوًا من مائي رجل ، كوه ناس من النّاس ممّن دُفععُوا إليهم قتلهم ، فخلوًا سبيلهم ، فرجعوا ، فات أكثرهم فى الطريق ، فلمّاً

<sup>(</sup>۱) دف: ډاللوي، (۲) دف: ډکره».

<sup>(</sup>٣) ف: ويشاته. (٤) ف: دوأتبل،

سة ۱۲ ه

يلغ المختار أمرُهُمُ ، ورجع من رجع منهم ، قام خطيبًا فقال : ألا إنَّ الشَّجَّارِ الأَشْرِارِ ، أَلا إنَّ كان أمرًا مأتيبًا ، وقضاءً مقضيًا . وكتب المختار إلى ابن الحنفية مع صالح بن.سعود الخَنْصَبِيِّ :

بسم الله الرحمن الرحم . أمّا بعد ، فإنى كنت بعثتُ إليك جندًا ليُدلّوا لك الأعداء ، وليحوزُ والك البلاد، فساروا إليك حتّى إذا أظلّوا على طيّبَة ، ١٩٧/٣ لقيهم جند المُلحِد ، فخدعوهم بالله ، وغروهم بعهد الله ، فلمّا اطمأنوا اليهم، ووتيقوا بذلك منهم ، وثبوا عليهم فقتلوهم ، فإن رأيت أن أبعث إلى أهل المدينة من قبل جيشًا كتيفيًا ، وتبعث إليهم من قبلك رُسُلاً ؛ حتى يعلم أهل المدينة أنى في طاعتك ، وأنما يعش الجند إليهم عن أمرك، فافعل، فإنك ستجد عظمهم بحقكم أعرف، وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزبير الظلمة الملحدين ، والسلام عليك .

فكتب إليه ابن الحنفية : أمَّا بعد ، فإن كتابك لمَّا بلغى قرأتُه . وفهمتُ تعظيمتك لحقي، وما تنوى به من سرورى . وإن أحبّ الأمور . كلُّها إلى ما أطبع الله فيه ، فأطع الله ما استطعت فيا أعلنت وأسررت ، واعلم أنى لوأردت لوجدت الناس إلى سراعًا ، والأعوان لى كثيرًا ، ولكى أعترفهم، وأصبر حتّى يمحكم الله لى وهو خير الحاكين .

فَأَقْبِلَ صالح بنُ مسعود إلى ابن الحنفيَّة فودَّ عه وسلَّم عليه ، وأعطاه الكتاب وقال له : قل المحتار فليَّتَّقِ الله ، وليكففْ عن الدّماء ، قال : فقلت له : أصلَّحَكُ الله ! أوَّ لم تكبُّ بهذا إليه ! قال له ابن الحنفيَّة : قد أمرته بطاعة الله ، وطاعة الله تتجمع الحير كلَّه ، وتنهي عن الشر ٢٩٣/٧ كله ، فننهي عن الشر ٢٩٣/٧ كله . فلمَّ قدم كتابُه على المختار أظهر الناس أنى قد أمرت بأمر يجمع المختار أظهر الناس أنى قد أمرت بأمر يجمع البير والفدو .

0 C 0

[ ذكر الخبر عن قُدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحجّ ] قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قدمت الخشبيّة مكة ، ووافوا الحجوأميرهم أبو عبد الله الجدليّ .

ذكر الحبر عن سبب قلومهم مكة :
 وكان السبب فى ذلك ... فيما ذكر هشام، عن أبى مختف وعلى بن محملًد ،

عن مسلمة ابن محاوب - أن " عبد الله بن الزيير حبس محمله بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة بزمزم ، وكرهوا البيسة لمن لم تجتمع عليه الأمة ، وهربوا إلى الحرم ، وتوعلهم بالقتل والإحراق ، وأعطى الله عهداً إن لم يبايعوا أن يتنفذ فيهم ما توعلهم به ، وضرب لهم فى ذلك أجكا ، فأشار بعض من كان مع ابن الحنفية عليه أن يبعث إلى المختار وإلى من " بالكوفة رسولا يعلمهم حالمهم وحال من معهم ، وما توعلهم به ابن الزبير ، فوجة ثلاثة نفر من أهل الكوفة حين نام الحوس على باب زمزم ، وكتب معهم إلى المختار وأهل الكوفة أيعلمهم حاله وحال من معه ، وما توعلهم به ابن الزبير من القتل والتحريق (١) بالنار ، ويسأهم ألا يخذلوه كما خذلوا الحسين وأهل بيته . فقد موا على المختار ، فلد قدموا إليه وصريح أهل بيت نبيكم ، وقد تركوا محظورًا عليهم كما يتحظر على الغم وصريح أهل ببت نبيكم ، وقد تركوا محظورًا عليهم كما يتحظر على الغم ينتظرون القتل والتحريق بالنار فى آثاء الليل ونارات النهار ، واست أبا إسحاق إن لم أنصرهم السيل ، حتى يتحل "بابن الكاهلية الويل .

ووجة أبا عبدالله الحدل في سبعين راكبا من أهل القوة، ووجة طبيان ابن عمارة (أ) أخا بني تميم ومعه أربعمائة، وأبا المعتمر في مائة، وهانئ بن قيس في مائة، وهانئ بن قيس في مائة، وعيسر بن طارق في أربعين، ويونس بن عمار نوبي الجنود إليه، في حد بن على مع الطُّميل بن عامر ومحملًد بن قيس بتوجيه الجنود إليه، فخرج الناس بعضهم في أثر بعض، وجاء أبو عبد الله حتى نزل ذات عرق في سبعين راكبا، ثم لحقه عمير بن طارق في أربعين راكبا، ثم لحقه عمير بن طارق في أربعين راكبا، ويونس ابن عمران في أربعين راكبا، فتمو خصين ومائة، فسار بهم حتى دخلوا المسجد الحرام، ومعهم الكافركوبات، وهم يناد ون : يا لكارات الحسين!

118

<sup>(</sup>١) ف: والإحراق. (٣) ف: وقفعوا الكتاب إليه ه.

 <sup>(</sup>٢) ف: همن مهديكم ع. (٤) ط: همثان ه، وهو متماأ ، وانظر الفهرس.

بي من الأجل يومان ، فطردوا الحرّس ، وكسروا أعواد زمزم ، وخطوا على
ابن الحنفية ، فقالوا له : خسّل بيننا وبين علو الله ابن الزبير ، فقال لهم :
إلى الأستحل القتال في حرم الله فقال ابن الزبير : أتحسبون أني تُحسَلُ مسيلهم حون أن يُحسَلُ القتال في حرم الله فقال ابن الزبير : أتحسبون أني تُحسَلُ المُلكِّن والمقام ، ورب الحلي والحرام ، لتخلين سبيله أو لنجالدنك بأسيافنا جلاداً يرتاب منه السيطلون . فقال ابن الزبير : واقه ما هؤلاء إلا أكلة رأس، واقد له أذت الأصحابي ما مفت ساعة حتى تفطيف رموسهم ؛ فقال له قيس بن مالك : أما واقد إلى الأرجو إن رمت ذلك أن يُوصَل إليك قبل أن ترى فينا ما تحبّ . فكف ابن الحنفية أصحابه وحد رهم الفتنة ، ثم قدم فينا ما تحبّ . فكف ابن الحنفية أصحابه وحد رهم الفتنة ، ثم قدم المال حتى دخلوا المسجد ، فكبروا : يا لئارات الحسين! فلمنا رآهم ابن الزبير خافهم ، فخرج محمد بن الحنفية ومن معه إلى شعب على وهم يسبون ابن الجنفية فيه ، فيأبي عليهم ، فاجتمع مع محمد ابن الزبير ابن كاربعة آلاف رجل ، فقسم بينهم ذلك المال .

0 0 0

#### [ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة كان حصار عبد الله بن خازم مَنَ . كان بخراسان من رجال بني تميم بسبب قتل من قتل منهم ابنه محمَّدًا .

قال على "بن محملًد: حد تنا الحسن بن رُشيد الجُوزَجاني عن الطَّلْقيلُ ابن مرداس العميّ، قال: لمناً تفرقت بنوتيم بخر اسان أيام ابن خازم، أنى قصر فرستنا عدة " من فرُسانهم ما بين السبعين إلى اللهائين ؛ فولّوا أمرهم عمان بن بشر بن المحتفز المنزّني ، ومعه شُعبة بن ظهير النهشلي ، وورد بن الفلتي المستبري ، وزُهير بن ذؤيب العدوي ، وجيتهان بن متشجعة الضيّ ، والحجاج بن ناشب العدوي ، ورقبة بن الحرّ في فرسان بني تميم . قال : فأتاهم ابن خازم ، فحصرهم وحَند ق حسند العديد على الدرون اليه ابن خازم ، فحصرهم وحَند ق حسنداً . قال : وكانوا يخرجون إليه

141/1

<sup>(</sup>١) س: « وتبايموا » .

فيقاتلونه ، ثم عرجعون إلى القصر . قال : فخرج ابن خازم يوماً على تعبية من خندقه في ستَّة آلاف ، وخرج أهلُ القصر إليه ، فقال لهم عبَّان بن بشر بن المحتفز : انصرفوا اليوم ّ عن ابن ّخازم، فلا أظن ّ لكم به طاقة ، فقال زهير بن ذؤيب العدويُّ: امرأته طالق لن "رجع حتَّى ينقضَصْفوفهم- وإلى جنبهم نَسَهُرْ يدخله الماء في الشتاء ، ولم يكن يومثذ فيه (١) ماء ، فاستبطنه زهير ، فسار فيه ، فلم (٢) يشعر به أصحابُ ابن خازم حتى حمل عليهم ، فحطَّم أوَّلهم على آخرهم، واستداروا(٣) وكرّ راجعًا، واتبَّعوه على جنبتي النَّهر يصيحون به: (١ لا ينزلُ إليه أحدًا ، حتَّى انتهى إلى الموضع الَّذي انحدر فيه ، فخرَّج فحمل عليهم، فأفرَجوا له حتَّى رجع ؛ قال : فقال ابن ُ خازم الأصحابه : إذا طاعتم زهيرًا فاجعلوا في رماحكم كلاليب فأعلقوها <sup>(٥)</sup> في أداته إن قد رَثم عليه، فخرج إليهم يوماً وفي (٢) رماحهم كلا ليّب(٧ قد هيَّشُوها له ، فطاعتنوه، فأعلقوا " في درعه أربعة أرماح، فالتفت إليهم ليتحمل عليهم ، فاضطربت أيديهم ، فحلُّوا رماحتهم ، فجاء يجرُّ أربعة أرماح حتَّى دخل القصر ؛ قال : فأرسل ابن خازم غَرَّوان بن جَرَّء العدويّ إلى زهير فقال : قلله: أرأيتك إن آمنتك وأعطيتك ماثة ألف، وجعلتُلك باسار (^) طعمة تناصحني ؛ فقال زهير لغَنَزْوان: ويحك ! كيف أناصح قومًا قتلوا الأشعثَ ابن َ ذؤيب ! فأسقط بها غزوان عند موسى بن عبد الله بن خازم .

قال : فلمناً طال عليهم الحصار أرسلوا إلى ابن خازم أن خلسنا نخرج فنتفرق، فقال: لا إلّا أن تنزلوا على حكثمى ؛ قالوا: فإنا ننزل على حكثمك، فقال لهم زهير : ثكلتكم أمهاتكم! والله ليقتلنكم عن آخركم ، فإن طبّم بالموت أنفسناً (أ) فرتوا كراماً ، اخرجوا بنا جميعاً فإماً أن تموتوا جميعاً وإماً أن ينجو بعضكم ويهلك بعضكم ، وايم الله لئن شددتم عليهم 149

<sup>(</sup>١) ت: ډونيه پوتلاماده. (٢) ت: ډولم ه.

<sup>(</sup>٣) ف : « واستدار » . ( ٤-- ٤ ) ف: هولا بجسر أحد منهم أن ينزل فيه » .

<sup>(</sup>٣) ك : «واستعار » . (٥) ك : «الكلاليب ثم أطقوط » . (٦) ~ ك : « ف » .

<sup>(</sup> ٧-٧ ) ف : ٥ فأعلقوها في أدائه لما هيئوها له ، وطاعنوه ساعة وأعلقوا » .

<sup>(</sup>٨) ظ: «باسان».

<sup>(</sup>٩) ف : وابن الأثير : ونفساً ي .

شدَّة "صادقة ليُغرِجُن "لكم عن مثل طريقالمربَّد، فإن شتْم كنت أمامتكم، ٢٩٨/٢ وإن شئيم كنت خلفكم . قال : فأبَّوا عليه ، فقال : أما إنى سأريكم ، ثمَّ خرج هو ورقسَة بن الحرُّ ومع رقسَة غلام له تركيُّ وشعبة بن ظهير . قال : فتحتملوا على القوم حملة منكرة، فأفرجُوا لهم، فتمضوا ؛ فأمَّا زهير فرجع إلى أصحابه حتَّى دخل القصر فقال لأصحابه : قد رأيم فأطيعوني ، ومضى رَقية وغلامه وشعبة ، قالوا: إن فينا من يضعف (١) عن هذا و يطمع (٢) في الحياة ، قال (٣) : أبعدكم الله! أتسَخلُّون عن أصحابكم! والله لاأكون أُجزَعَكم عند الموت .قال: ففتحوا القصر ونزلوا، فأرسل فقيَّدهم، ثمِّ حملوا إليه رجلا رجلاً ، فأراد أن يمن عليهم، فأبى ابنهُ موسى ، وقال: والله لئن عفوت عنهم لأتَّكَمْن " على صينى حتَّى يخرج من ظهرى ؛ فقال له عبد الله : أما والله إنى لأعلم أنَّ الغيّ فيا تأمرني به، ثمّ قتلهم جميعًا إلا ثلاثة؛ قال: أحدهم الحجَّاجُ بن ناشب العدوي – وكان رمي ابن خازم وهو محاصرهم فكستر ضرسة ، فحلف لَنْ ظَهْرِ بِهِ لِيقَتلُّنه أو ليقطعن " يده ، وكان حدَثاً ، فكلَّمه فيه رجال من بي تميم كانوامعتزلين؛ من عــَـمـرو بن حنظلة، فقال رجل منهم: ابن عميّ وهو غلام حدث جاهل ؛ هَبُّه لي ، قال : فوهبه له ، وقال : النُّجاء ! لا أرينَّك . قال : وجيهان بن مشجعة الضَّبَّى الَّذي أَلْق نفسهَ على ابنه محمَّد يوم قُـتُـل ، فقال ابن خازم : خلَّـوا عن هذا البَّـغْـل الدارِج ، ورجل من بني سعد ، وهو الَّـذي قال يوم للَّحقوا ابنَ خازم: انصرفوا عن فارس مضر. قال: وجاءوا بزهير بن ذؤيب فأرادوا حمَّله وهو مقيَّد ، فأبَّى وأقبلَ يَحجُلُ ١٩/٢ حتَّى جلس بين يديه ، فقام له ابن خازم : كيف شُكرك إن° أطلقتُك وجعلتُ لكَ باسار (٤) طعمة؟ قال: لو لم تصنعُ بي إلَّا حقنَ دى لشكر تُك ، فقام ابنه موسى فقال: تقتل الضبع وتترك الذَّ يخ (°°)! تقتل اللبُوَّة وتترك اللَّبِث! قال : وَيَسْحَكُ ! نقتل مثلَ زهير ! مَن لقتال عدو المسلمين ! مَن لنساء العرب ! قال : والله لو شركت في دم أخي أنت لقتلتك ؛ فقام رجل من بني

<sup>(</sup>١) ف: ﴿ وَقَالُوا إِنَّا نَصْعَفَ ﴾ . (٢) ف: ﴿ وَنَطْمَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) ئت: دفقال»، (٤) ط: دياسان».

<sup>(</sup> ه ) الذيخ : الذكر من الغباع ، ويطلق الضبع على الأنثى منها .

سُلَيِم إلى ابنخارم ، فقال : أذكرك الله في زهير ! فقال له موسى : اتّخذه فَصَالاً لبنخارم ، فقال له زهير : إن لل حابة ، قال : وما هي ؟ قال : تقتلى على حدة ، ولا تخلط دمى بدماء هؤلاء اللئام ، فقد نهيتُهم عمّا صنعوا وأمرتهم أن يموتوا كراماً ، وأن يخرجوا عليكم مصلين ، وايم الله أن لو فعلوا لذَعروا بسنيلك هذا ، وشغلوه بنفسه عن طلب الثار بأخيه فأبوا ، ولو فعلوا ما قتل منهم رجل حتّى يقتل رجالاً . فأمر به فنسُحَى فاحية فقسُل .

قال مُسلمة بن محارب: فكان الأحنفُ بنُ قيس إذا ذكرهم قال: قبّح الله ابن خازم! قتل رجالا من بني تميم بابنه، صبي ّ وَغَلْد أَحمقَ لا يُساوِي علمًا . ولو قتل منهم رجلا به لكان وقتي .

قال : وزعمت بنو عدى أنهم لما أوادوا حمل زهير بن ذؤيب أبني واعتمد على رُمُّحه وجمع رجليه فوكَبَ الخندق ، فلمنًا بلغ الحريش بن هلال

٧٠٠/٢

وقدعضَّ سيني كَبْشَهُمْ ثُم صمَّمَا رجالٌ وحتَّى لم أَجدمُتقَدَّمَا مُقَارَعَةَ الأَبطالِ يرجعْ مكلّما دمالازمالى دون أن تسكبا الدَّمَا وورد أُربَّى في خُراسانَ مَغْنَما أَكُرُّ إذا ما فارسُ السَّوة أَحْجَمَا أُعَاذِلَ إِنِّى لَمِ أُلِمْ فَى قِتَالِهِمْ الْعَاذِلَ إِنِّى لَمِ أُلِمْ فَى قِتَالِهِمْ الْعَاذِلَ مَا وَلَيْتُ حَى تَبَدَّدَتْ أَعاذَلَ أَفْتَانَى السلاحُ ومن يُطِلُ أَعَنَى إِنَ أَنْزَفْتُ مااللهم فاسكبا أَعْنَى إِنْ أَنْزَفْتُ مااللهم فاسكبا أَبْعَدَ زَهِيرٍ وَأَمِنِ بِشْرٍ تَتَابِعا أَعاذَلَ كُم مَن يوم حرب شهلته أعاذات كم من يوم حرب شهلته

يعنى بقوله: ٥ أَبعَلْدَ زهير ٤، زهيرَ بن ذؤيب، وابن بشر. عَبان بن بشر المحتفز المازنيّ - وورد بن الفلق العنبريّ ، قُتلوا يومثذ. وقتل سليان بن المحتفز أخو بشم .

قال أبو جعفر : وجعجّ بالناس في هذه السنة عبدُ الله بنُ الزبير . وكان على المدينة مصعب بن الزبير من قِبَل أخيه عبد الله . وعلى البصرة الحارثُ ابنُ عبد الله بن أبي ربيعة ، وعلى قضائها هشامُ بنُ هُسِيرة، وكانت الكوفة بها المختار غالبنًا عليها ، وبخُراسان عبد الله بن خازم .

\$ \$ \$

## [ شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد ]

وفى هذه السنة شَخَصَ إبراهيمُ بن الأشتَر مترجَّهًا إلى عبيد الله ابن زياد لحربه ، وذلك لُهان بقين من ذى الحجَّة .

قال هشام بن محمَّد : حدَّثني أبو مخنف ، قال : حدَّثني النَّضر بن صالح \_ وكان قد أدرك ذلك \_ قال : حد ثني فُضَيل بن خديج - وكان قد شهد ذلك ــ وغيرهما . قالوا : ما هو إلّا أن فرغ المحتار من أهل السَّبيع وأهل الكُناسة ، فما نزل إبراهيم بن الأشر إلَّا يومين حتَّى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجُّهه له لقتال أهل الشأم ، فخرج يوم السبت لمَّان بقيين من ذي الحجَّة سنة ستُّ وستين، وأخرج المختارُ معه من وجوه أصحابه وفرسانهم وذوى البصائر منهم:ممثّن قد شهد الحرب وجرّبها . وخرج معه قيس بن طَّهُمَّة النَّهدى على ربع أهل المدينة . وأمَّر عبد الله بن حيَّة الأسدى على ربع مَـذُ جبع وأسـَد ، وبعث الأسوَد بن جراد الكننْديُّ على رُبُع كندة وربيعة. وبعث حبيب بن منقذ الشُّوريُّ من هـَمـْدانَ على ربع تميم وهـَمـْدان ، وخرج معه المختار يشيِّعه حتَّى إذا بلغ ديرَ عبد الرحمن بن أمَّ الحكمَّم ، إذا أصحاب المحتار قد استقبلوه ، قد حملوا الكرسي على بغل أشهب كانوا يتحسلونه عليه ، فوقفوا به على القنطرة،وصاحب أمر الكرسيّ حَـوْشب البرسميّ . وَهُو يقول: يا ربّ عمِّرنا في طاعتك . وانصرنا على الأعداء ، واذكرنا ولا تَنْسَنا واسترنا ، قال : وأصحابه يقولون : آمين آمين ؛ قال فُضَيِل : فأنا سمعتُ ابن نتوف الهمداني يقول: قال المختار:

أَمَا وَرَبِّ المُرْسَلَاتِ عُرْفًا لنفتُلُنَّ بعدَ صَفَّ صَفَّا . • وبعد ألف قاسطين ألفا •

قال : فلمَّا انتهى إليهم المختارُ وابنُ الأشرَ ازدَحموا ازدحامًا شديدًا

V+1/Y

۸۲

على القنطرة ، ومضى المختار مع إبراهم إلى قناطر رأس الجالوت - وهي إلى جنب د يشر عبد الرحمن - فإذا أصحاب الكرمي قد وقفوا على قناطر رأس جنب د يشر عبد الرحمن - فإذا أصحاب الكرمي قد وقفوا على قناطر رأس الجالوت يستنصرون ، فلماً صار المختار بين قنطرة د يشر عبد الرحمن وقناطر رأس الجالوت وقف ، وذلك حين أراد أن ينصرف ، فقال لابن الأشتر : خذ عنى ثلاثاً : حقف الله في سرّ أمرك وعلائيته ، وعجل السير ، وإذا لقيت علوك فناجزهم ساعة تلقاهم ، وإن لقيتهم ليلا فاستطمت ألا تصميح حتى تناجزهم ، وإن لقيتهم نهاراً فلا تنتظر بهم الليل حتى تحاكهم إلى الله . ، م قال : هل حفظت ما أوصيتك (١) به ؟ قال : نعم ، قال : صحبك الله ؛ ثم انصرف . وكان موضع عسكر إبراهم بموضع حماً م أعين ، ومنه شخص بعسكره .

\* \* \*

### [ ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المختار يستنصر به ! ]

قال أبو محنف: فحد ثنى فُضيل بن حديج قال: لما انصرف المختار مضى (٢) إبراهيم ومعه أصحابه حتى انتهى إلى أصحاب الكرُّسى وقد عكفوا حوله (٢) وم رافعو أيديهم (٤) إلى السهاء يستنصرون ، فقال إبراهيم: اللَّهم لا تؤاخذنا بما فعل السُّفهاء سننة بنى إسرائيل، والَّذي نفسي بيده إذ عكفوا على عبدالهم خلماً جاز القنطرة إبراهيم وأصحابه انصرف أصحاب الكرسي.

ذكر الخبر عن سبب كرسى المختار الذي يستنصر به هو وأصحابه :

٧٠٣ قال أبو جعفر : وكان بله مسبه ما حد ثنى به عبد الله بن أحمد بن شبتويه ، قال : حد ثنى عبد الله شبتويه ، قال : حد ثنى عبد الله ابن المبارك ، عن إسحاق بن يحيى بن طلحة ، قال : حد ثنى معبد بن خالد ، قال : حد ثنى طنعتيل بن جمدة بن هيرة، قال : أعدمت مرة من الورق ، قال : حد ثنى طنعتيل بن جمدة بن هيرة، قال : أعدمت مرة من الورق ، فإنى لكذلك إذ خرجت يوماً فإذا زيات جار لى، له كرسى قد ركبه وسخ شديد ، فخطر على بالى أن لو قلت للمختار في هذا ! فرجعت فأرسلت إلى

<sup>(</sup>١) ف: وعني ما رصيتك و . (١) ف: و رمضيه .

<sup>(</sup>٣) ف: وطيه ع . (٤) ف: دوم راضون أيدجم ع .

۸۳

الزّيات : أوسل لل بالكرسي ، فأوسل إلى به ، فأتيت المختار ، فقلت : إلى كنت أكتمُك شيئًا لم (1) أستحل ذلك ، فقد بدا لى أن أذكره لك ، قال : وما هو ؟ قلت : كرمي كان جعلة بن هميرة يجلس عليه كأنَّه يرى أن فيه أثرَة من علم ، قال : سبحان الله ! فأخرَّت هذا إلى اليوم ! ابعث إليه ، ابعث إليه ، قال : وقد غُسل وخرج عُود نُضار ، وقد تشرّب الزيت ، فخرج ابعث إليه، قال : الصلاة جامعة . يَسِص ، فجيء به وقد غُشي ، فأمر لى باثني عشر ألفًا ، مُ عاد الصلاة جامعة .

فحد "ني معبد بن خالد الجد كي قال : انطلق بي و بإسماعيل بن طلحة ابن عبيد الله وشبت بن ربعي والناس يجرون إلى المسجد، فقال المختار : إنّه لم يكن في الأم الحالية أمر إلّا وهو كائن في هذه الأمّة مثله ، وإنّه كان في بني إمرائيل التابوت فيه بقية بمًا ترك آل موسى وآل هارون ، وإن هذا فينا مثل التابوت ، اكشفوا عنه ؛ فكشفوا عنه أثوابته ، وقامت السبئيّة فرفعوا أيديهم ، وكبَّروا ثلَّانًا ، فقام شبَّت بن ربعي وقال : يا معشر مُخسر ، ٧٠٤/٧ لا تكفّرُ أنّ ، فنحوه فذبوه وصد وه أخرجوه ، . قال إسحاق : فوالله إنى لأرجو انتحد أنها لشبث ، ثم لم يليث أن قبل : هذا عبيد الله بن زياد قد ننزل بأهل الشأم باجمُسيَّرا ، فخرج بالكرسي على بغل وقد غُشي ، يُمسكه عن يمينه سبعة وعن يساره صبعة ، فقتل أهل الشأم مقتلة لم يقتلوا مثلها ، فزادهم ذلك فتنة ، فارتفعوا فيه حتَّى تعاطرا الكفر ، فقلت : إنّا لله ا وندمتُ على ما صنعت ، فارتفعوا فيه حتَّى تعاطرا الكفر ، فقلت : إنّا لله ا وندمتُ على ما صنعت ، فارتفعوا فيه حتَّى تعاطرا الكفر ، فقلت : إنّا لله ا وندمتُ على ما صنعت ، فتكلمً الناس في ذلك ، فغيًّ ب ، فلم أرّه بعه .

حدّ ثنى عبد الله ،قال: حدّ ثنى أبى قال: قال أبو صالح: فقال في ذلك أعُشْبِي مُمْدَانَ كَمَا حدّ ثنى غيرُ عبد الله:

شَهدتُ عليكُمْ أَنَّكُمْ سَبَثِيَّةٌ وإنَّى بكم ياشُرْطَةَ الشَّرْكِ عارف وأَقْسِمُ ما كُرْسِيُّكُم بسَكينةٍ وإن كان قد لُقُتْ عليه اللّفائف وأن ليس كالتابوتِ فينَا وإن سَمَتْ شِبَامٌ حواليْهِ ونَهَدُّ وخارفُ ٢٠٠/٢

<sup>(</sup>۱) ت : دراي.

<sup>(</sup>۲) ت: ورحارف،

وَتَابَعْتُ وَثِياً ضُمَّنَتَهُ المَصَاحِفُ عليه قريشٌ: شُمْطها والعَطَارِفُ وَإِنِّى امروُّ أَحبَبْتُ آلَ محمد وَتَابَعْتُ عَبِدَ اللهُ لِمَّا تَتَابَعَتُ (11)

### وقال المتوكلِّل اللَّـيْنَى :

أَبْلِغُ أَبِا إِسحاقَ إِنْ جِئْنَه أَنِّى بِكُوْسِيْكُمْ كَافِرُ تَنزُو شِبَامٌ حولَ أَعوادِه وتحولُ الوحْى له شاكرُ محمرةً أَعُنْهُمْ حـلَهُ كَأَنَّهُنَّ الحمّص الحادرُ

فأماً أبو غنف: فإنه ذكر عن بعض شيوخه قصة هذا الكرسي غير اللّذى ذكره عبد الله بن أحمد بالإسناد اللّذي حد ثنا به ، عن طفيل بن بعدة . واللّذى ذكر من ذلك ما حد ثنا به ، عن هشام بن محمدً ، عنه ، قال :حد ثنا هشام بن عبد الرحمن وابنه الحكم بن هشام ، أن انختار قال لآل جعدة بن هُبسَرة بن أبي وهب الخزوي — وكانت أم جعدة أم هافي بنت أبي طالب أخت على بن أبي طالب عليه السلام لأبيه وأمه : التونى بكرسي على بن أبي طالب ؛ فقالوا : لا والله ما هو عندنا . وما ندري من أين نجيء به ! قال : لا تكونر حميق ، اذهبوا فأتونى به ، قال : فظن ألقوم عند ذلك أنبهم لا يأتون بكرسي ، فيقولون : هو هذا إلا قسيله منهم ، فجاءوا بكرسي فقالوا : هو هذا إلا قسيله ، قال : فخرجت شهم ، فجاءوا بكرسي فقالوا : هو هذا إلا قبيله ، قال : فخرجت شهام وشاكر ورموس أصحاب المختار وقد عصبوه بالحرير والد يباح .

V+1/5

قال أبو محنف ، عن موسى بن عامر أبي الأشعر الجُهَسَى": إنَّ الكرسيِّ لمَّا بلغ ابن الزبير أمْرُه قال : أين بعضُ جَنَاد بة الأرْد عنه !

قال أبو الأشعر : لمنّا جيء بالكرسيّ كان أوّل من سَدَنَه موسى بن أبي موسى الأشعريّ، وكانيأتي المختار أوّل ما جاء ويحفّ به، لأنّ أمَّه أمّ كلثوم بنت الفضل بن العبنّاس بن عبد المطلّب . ثمّ إنّه بعد ذلك عُتب عليه فاستحيا

<sup>(</sup>١) ف: ه و بايمت ۽ . ( ٣ ) ف: وابن الأثير : ﴿ هَذَا هُو ﴾ .

منه ، فدَفَعه إلى حَوْشَبِ البُّرْسُمَّى ، فكان صاحبه حتَّى هلك المختار . قال : وكان أحد عمومة الأعشى ربيلا يُكتّى أبا أمامة يأتى مجلس أصحابه فيقول: قد وُضح لنا اليوم وحى ما سَمَعِ الناسُ مِثله ، فيه نبأ ما يكونُ

من شيء .

قال أبو محنف : حدّ ثنا موسى بن عامر أنَّه إنَّما كان يصنع ذلك لهم عبد الله بن نوف ، ويقول : المختار أمرتى به ، ويتبرّ المختار منه .

# ثم دخلت سنة سبع وستين

### ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمنًا كان فيها من ذلك مقتل عبُيد للله بن ِ زياد ومن كان معه من أهل الشأم .

ذكر الخبر عن صفة مقتله .

ذكر هشام بن محسد ، عن أبي عنف ، قال : حد أبي أبو الصلت ، عن أبي سعيد الصيّبة كل ، قال : مضينا مع إبراهيم بن الأشتر ونحن نريد عبيد آلله بن زياد ومن معه من أهل الشأم ، فخرجنا مُسْرعين لانتشى ، نريد أن نقاه قبل أن يلخل أرض ألعراق . قال : فسيقناه إلى تُخوم أرض العراق سبّنةًا بعيدًا ، ووغلنا في أرض الموقوصل ، فتعجلنا إليه ، وأسرعنا السير ، فنلقاه بخازر إلى جنب قرية يقال لها باربيثا ، بينها وبين مدينة الموصل خصلة فراسخ ، وقد كان ابن الأشتر جعل على مقد منه الطفيل بن لقيط ، من وهبيل من النتخع (ربحلا من قومه )، وكان شجاعًا بئيسًا (١٠) فلمًا أن دنا من ابن زياد ضم حميد بن حريث إليه ، وأخذ ابن الأشتر لا يسير إلّا على من ابن زياد ضم حميد بن حريث إليه ، وأخذ ابن الأشتر لا يسير إلّا على تعبية ، وضم أصحابه كلهم إليه بخيله ورجاله ، فأخذ يسير بهم مجميعًا لا يفرقهم ، إلا أنَّه يبعث الطُّهيل بن لقيط في الطَّلات حتَّى نزل تلك القرية .

٧٠٨/٧ قال: وجاء عبيد الله بن زياد حتى نزل قريباً منهم على شاطئ خازر. وأرسل عمير بن الحبّاب السلميّ إلى ابن الأشتر: إنى معك، وأنا أريد (٢) الليلة لقاءك ، فأرسل إليه ابن الأشتر: أن القيى إذا شئت ؛ وكانت قيس كلّها بالجزيرة ، فهم أهل خلاف لمروان وآل مروان ،وجند مروان يومند كلبّ وصاحبهم ابن بمحلل . فأتّاه علميّر ليلا فبايته ، وأنديره أنّه على ميسرة صاحبه ، وواعده أن ينهزم بالنّاس ، وقال ابن الأشتر : ما رأينك ؟ أخلارة على أخلارة على الحبّاب: لا تفعل ، إنّا الحبّاب: لا تفعل ، إنّا

<sup>(</sup>١) الرجل البئيس : الشنيد . (٢) ١ ، س : ﴿ وَأَرْبِدُ عِ .

٨V

لله إ هل بريد القوم ُ إِلّا هذه ! إِنْ طاولوك وماطلوك فهو خير لهم ، هم كثيرً أضعافكم، وليس يطيق القليل ُ الكثير في المطاولة؛ ولكن ناجز القوم فإنَّهم قد ملكوا منكم رُعْبًا، فأتهم فإنَّهم إن شاموا أصحابك وقاتلوهم يوبًا بعد يوم، ومرَّة بعد مرَّة أنسوا بهم، واجرموا عليهم؛ قال إيراهيم: الآن علمتُ أنَّك لى مناصح ، صدَّقتَ، الرأى مارئيت، أما إِنَّ صاحي بهذا أوصاني ، وبهذا الرأى أمرتني . قال عمير : فلا تعدونَ رأيه ، فإن الشيخ قد ضرَّستُه الحروب، وقاسى منها ما لم نُعَاس ، أصبح فناهيض الرجل .

ثُمَّ إِن عَبِرًا انصرف، وأذكمَى ابن الأشر حَرَسه تلك اللَّبلة اللَّيل كلُّه، ولم يدخل عينه غمُّض ، حتَّى إذا كان في السحر الأوَّل عَبَّى أصحابه، وَكتَّب ٧٠٩/٧ كتائبه ، وأمَّر أمراء م . فبعث سُفْسِان بن يزيد بن السُغَفِّل الأزدى على ميمنته ، وعلى" بن مالك الجُشميّ على ميسرته ، وهو أخو أبي الأحوص . وبعث عبد الرحمن بن عبد الله ـــ وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمنَّهــ على الخيل، وكانت خيلُه قليلة "، فضمُّها إليه ، وكانت في الميمنة والقلب ، وجعل على رجًّالته الطُّهْسَلِ بن لقيط ، وكانت رايتُهُ مع مزاحم بن مالك . قال : فلمًّا انفجر الفجر صلَّى بهم الغداة بغـَلَسَ ، ثُمَّ خرج بهم فصفَّهم ، ووضع أمراء الأرباع في مواضعهم، وألحق أمير الميمنة بالميمنة، وأمير الميسرة بالميسرة، وأمير الرَّجالة بالرِّجَّالة ، وضم " الحيل إليه ، وعليها أخوه لأمَّه عبد الرحس بن عبد الله ، فكانت وسَمَطًا من الناس ، ونزل إبراهيم مشي ، وقال للناس : ا زِحَمُوا ، فَرَ حَمَّفِ الناسُ مُعهُ عَلِيرِسِكُمِهُمْ رُوَيَدًا وَوَيِدًا حَتَّى أَشُرفُ عَلَى تَل عظيم مُشرِف على القوم ، فجلس عَليه ، وإذا أولئك لم يتحرِّك منهم أحد بعد ُ فسر حبد الله بن زهير السَّلولي وهو على فرس له يتأكَّل تأكُّلا (١١) ، فقال: قرَّبْ على فرسك حتَّى تأتيني بخبر هؤلاء ، فانطلق ، فلم يلبث إلَّا يسيرًا حتَّى جاء ، فقال : قد خرج القومُ على دَهَشْ وفَتَشَكَل ، لقبَّني رجل،منهم فما كان له هجيِّري إلا يا شيعة أبي تُراب ، يا شيعة المختار الكذَّاب! فقلت : ما بيَّننا وبينكم أجلُّ من الشُّتِّم ، فقال لى : يا عدوًّ الله ، إلامَّ

<sup>(</sup>١) تأكل الفرس ، أي هاج وكاد يأكل بعضه يعضاً .

تدعوننا! أنّم تقاتلون مع غير إمام ، فقلت له : بل يا لتنارات الحسين . ابن رسول الله! ادفعوا إلينا عبيله الله بن زياد؛ فإنّه قَسَلَ ابن رسول الله وسيله شبب أهل الجنّة حتَّى نقتله ببعض موالينا اللّذين قتلتهم مع الحسين ، فإنّا لا نراة لحسين نيدًا فَيَسَرُضي أن يكون منه قودًا ، وإذا دفعتُسوه إلينا فقتلناه ببعض موالينا اللّذين قتلهم بحطنًا بيننا وبينكم كتاب الله ، أر أيَّ صالح من المسلمين شئم حكمًا ، فقال لى : قد جربناكم مرة أخرى في مشل هذا \_ يعنى الحكسين \_ فقلته له : وما هو ؟ فقال : قد جعلنا بيننا وبينكم حكمين فلم ترضوًا بحكمهما ، فقلت له : ما جنت بحجة ، بيننا وبينكم حكمين فلم ترضوًا بحكمهما على رجل تبعنا حكمهما ، ورضينا به إنساكان صلحنا على أنهما إذا اجتمعا على رجل تبعنا حكمهما ، ورضينا به وبايعناه ، فلم يجتمعا على واحد ، وتفرقا ، فكلاهما لم بوقيقه الله لخير ولم يسد ده ، فقال : من أنت ؟ فقال : من أنت ؟ فقال : عند من أنت ؟ فقال : عند من أنت ؟ فقال عكد من أنت ؟ فقال عكد من أنت كا فقلت له : من أنت ؟ فقل عكد من أنت كلاهما أول عكد رك عكد من أنت كا فقل عكد من أنت كا فقلت له : من أنت كا فقلت له يقلت له : من أنت كا فقال عكد من أنت كا فقلت له : من أنت كا فقلت له عكد من أنت كا فقلت له علي الول عكد كلاهما لم القول عكد كلاهما أول عكد كله الول عكد كلاهما أول عكد كلاهما كله وقول عكد كله أول عكد كله

قال : ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه ، ثم مر بأصحاب الرّابات كلّها ، فكلّما مرّ على داية وقف عليها ، ثم قال : يا أنصار الدّين ، وشيعة الحق ، وشرطة الله ، هذا عبيد الله بن مرّجانية قاتل الحسين بن على " ، ابن فاطمة بنت رسول الله . حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن ينشر بوا منه ، وهم ينظرون إليه ، وسنعه أن يأتى ابن عمه فيصالحته ، وسنعه أن يأتى ابن فيصالحته ، وسنعه أن ينقرف إلى رحله وأهله ، ومنعه الدّهاب في فيصالحته ، وسنعه الدّهاب في بنارض العريضة حتى قتله وقيتكل أهل بيت رسول الله ما عمل فرعون بنستجياء بني إسرائيل ما عمل ابن مرّ بجانة بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذّين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قد جاءكم الله به ، وجاءه بكم ، فوالله إنى " الأرجو ألا يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إلا ليشفتي صلوركم بسفك دمه على أيديكم ، فقد علم الله أنكم خرجم غضباً لأهل بيت نبيتكم . فسار فيا بين الميمنة والمسسرة ، وسار في الناس كلهم فرغبهم في الجهاد ، وحرضهم على القتال ، ثم وسار في الناس كلهم فرغبهم في الجهاد ، وحرضهم على القتال ، ثم ورجع حتى نزل تحت رابته ، ورحف القوم إليه ، وقد جمل ابن زياد على رجع حتى نزل تحت رابته ، ورحف القوم إله ، وقد جمل ابن أرياد على رجع حتى نزل تحت رابته ، ورحف القوم إليه ، وقد جمل ابن أرياد على رجع حتى نزل تحت رابته ، ورحف القوم إليه ، وقد جمل ابن أرياد على رجع حتى نزل تحت رابته ، ورحف القوم إليه ، وقد جمل ابن أرياد على رجم حتى نزل تحت رابته ، ورحف القوم إليه ، وقد جمل ابن أرياد على ربيه حتى نزل تحت رابته ، ورحف القوم إليه ، وقد جمل ابن أرياد على

<sup>(</sup>١) ا : وليزجرها ه . (٣) س : وواقه إنى ه .

سنة ۲۷

ميمنته الحصين بن نمير السَّكُونيُّ، وعلى ميسرته عُمير بن الحباب السُّلسَيُّ، وشُرَحبيل بن ذي الكلاع على الخيل وهو بمشى في الرجال ، فلمنَّا تدانَّى الصفَّان حمل الحُصِّين بن ُ تُعير في ميمنة أهل الشَّأم على ميسرة أهل الكوفة ، وعليها على بن مالك الجُشمَى ؛ فتبت له هو بنفسه فقتل ، ثم أحذ رايته قُرَّةُ بن على " : فقتُ ل أيضًا في رجال من أهل الحفاظ قتلُوا وانهزمت الميسرة ، فأخذ رايَّة على بن مالك الجُشَمَىُّ عبدُ الله بن ورقاء بن جُنادة السَّلوليُّ ابن أخى حُبُّشي بن جُنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلَّم، فاستقبل أهل الميسرة حين انهزموا ، فقال : إلى يا شُرطة الله ؛ فأقبلَ إليه جُلُّهم ، فقال : هذا أميركم يقاتل ، سيرُوا بنا إليه ، فأقبل حتَّى أتاه وإذا هو كاشفٌ عن رأسه يُنادى : يا شُرطة الله ، إلى أنا ابن الأشتر ! إنَّ خيرَ فُرَّاركم ١,٧,٧ كُرَّارُكم ، ليس مُسيئًا من أعتب . فثابَ إليه أصحابه ، وأرسل الى صاحب الميمنة : احمل على ميسرتهم — وهو يرجُّو حينتْذ أن ينهزم لهم عُميّر ابن الحُباب كما زعم ، فحمل عليهم صاحبُ الميمنة، وهو سُفيَّان بن بزيد ابن المغفِّل ، فثبت له عُمير بن الحباب وقاتلمَه قتالا شديداً ، فلمَّا رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه : أمُّوا هذا السواد الأعظم، فوالله لو قد فَضَضناه لانجفل مَن ترون منهم يمنة ويتسرَّة انجفال طير دعرتها فطارت.

قال أبو نحنف : فحد تنى إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصارى ، عن ورقاء ابن عازب، قال : مشينا إليهم حتى إذا دكونا منهم اطعناً بالرماح قليلا، ثم صرفا إلى السيوف والعدمد ، فاضطربنا بها ملياً من النهار ، فواقد ما شبعت ما سمعت بيننا وبينهم من وقع الحديد على الحديد إلا مساجين قسطارى (١) دار الوليد بن عقبة بن أبى مُعسط . قال : فكان ذلك كذلك ، ثم إن الله هزمهم ، ومنسَحنا أكتافهم .

قال أبو محنف: وحدَّنى الحارث بن حَصِيرة، عن أبي صادق أنَّ إبراهيم بن الأشرَّر كان يقول لصاحب رايته: انغمس برايتك فيهم، فيقول له: إنَّه ــ جُعلت فيداك ــ ليس لى مُتَقَدَّم، فيقول: بلي، فإنَّ أصحابك

<sup>(</sup>١) المياجن : جمع ميجنة ، وهي ملقة القصار .

قال أبو محنف : حد آفى المشرق أنّه كان مع عبيد الله بن زياد يومئذ حديدة لا تكيق شيئًا مرّت به ، وأنه لمّا همُزم أصحابه حمل (٢) عيسيّسَنة ابن أسماء أخته هند بنت أسماء — وكانت امرأة صبيد الله بن زياد — فذهب بها وأخذ يرتجز ويقول :

إِنْ تَصْرِى حِبَالَنَا فَرُبِمَا أَرْدَيْتُ فِي الهَيْجَا الكَبِيَّ المُعِلما قال أبو محنف: وحد أنى فُضَيل بن حَديج أن إبراهيم لمنا شد على ابن زياد وأصحابه انهزموا بعد قتال شديد وقتلني كثيرة بين الفتريقين ، وأن عمير بن الحبياب لمنا رأى أصحاب إبراهيم قد هترموا أصحاب مبيد الله بعث إليه : أجيئك الآن ؟ فقال : لا تأتيني حتى تسكن فورة مُشرطة الله ، فإني أخاف عليك عاد يستنهم .

وقال ابن الأشر: قتلت رجلاوجلت منه رائحة المسك ، شرّقت يداه وغرّبت رجلاه ، تحت راية منفردة ، على شاطئ نهر خازر . فالتمسوه فإذا وعرّبت رجلاه ، تحت راية منفردة ، على شاطئ نهر خازر . فالتمسوه فإذا وعرّبيد الله بن زياد قتيلا، ضربه فقده و بنسفين ، فذهبت رجلاه في المشرق، ويداه في المغرب . وحمل شريك بن جدير التّغلبي على الحصين بن نُمير السّكوني وهو يتحسبه عبيد الله بن زياد ، فاعتنق كل واحد منهما صاحبه، ونادى التغلبي : اقتلوني وابن الزانية ؛ فقيل ابن نُمير .

وحد أنى عبد الله بن أحمد، قال : حد أنى أبى، قال : حد أنى سليان، قال : حد أنى عبد الله بن المبارك، قال : حد أنى الحسن بن كثير، قال : كان شريك بن جامير التظري مع على عليه السلام، أصيبت عيه معه، فلما انقضت حرب على لحق ببيت المقدس، فكان به، فلما جاءه

<sup>(</sup>١) الكرد: الدارد. (١) أ: وجاسك.

قُطِلُ الحسين ، قال : أعاهد أنه إن قدرت على كذا وكذا \_ يَطلب بلم الحسين \_ لأقتلن ابن مرجانة أو لأموتن ونه . فلما بلغه أن المقتار خرج يَطلب بدم الحسين أقبل إليه . قال : فكان وجبه مع إبراهيم بن الأشتر ، وجمّل على خيل ربيعة ، فقال لأصحابه : إنّى عاهدت أنه على كذا وكذا ، فبايعه ثلياتة على الموت ، فلمنا التقو حمّمل فجعل يهتركها صفاً معناً مع أصحابه حتى وصلوا إليه ، وقار الرهمج فلا يسمع إلا وقع الحديد والسيوف ، فافرجت عزائناس وهما قنيلان ليس بينهما أحد ؛ التَّغلَبي ومبيد اله ابن زياد ؟ قال : وهو الله ي يقول :

كُلُّ عيش قد أَرَاهُ قَسَلِرًا (١) غَيْر رَكَز الرمح في ظلَّ الفَرَسُ (٢)

قال هشام: قال أبو عنف: حد أنى فنصيل بن خديج، قال الصرس قال هشام: قال أبو عنف: حد أنى فنصيل بن خديج، قال: قتيل (") شرحبيل بن ذى الكلاع ، فاد عى قتله ثلاثة : سُفيّان بن يزيد بن المغفّل الأزدى ، وورقاء بن عازب الأسكري، وعبيد الله بن زُهير السّكري ، قال : ولما هنرم أصحاب عبيد الله تبعهم أصحاب أبراهيم بن الأشر ، فكان من خرق أكثر ممن قتل ، وأصابوا عسكوهم فيه من كل شيء ، وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه : يأتيكم الفتح أحد اليوبين إن شاء الله من قبيل إبراهيم ابن الأشر وأصحابه، قد هزموا أصحاب عبيد الله بن مرّجانة . قال : فخرج المختار من الكوفة ، واستخلف عليها السائب بن مالك الأشعري ، وخرج بالناس ، ونزل ساماط .

قول أبو محنف : حد تنى المشرق ، عن الشعبى ، قال : كنت أنا وأبى ممسن خرج معه ، قال : فلمناً جدّرْنا صاباط قال النئاس : أبشروا فإن " شَرْطة الله قد حسنوهم بالسيوف يوماً الماالسَّل بنصيبين أوقريباً من نصيبين ودُوين منازلهم ، إلا " أن جلّهم محصور بنصيبين . قال : ودخلنا المدائن ، واجتمعنا إليه ، فصعد المنيس ، فواقد إنّه ليخطبنا وبأمزنا بالجد وحسن

/\\*/\

<sup>(</sup>١) ف: وبالحلاي (٢) ف: وغيرركن الرسم ي .

<sup>(</sup>٣) س: وقتل ي

الرأى والاجتهاد والثبات على الطاعة ، والطلب بدماء أهل البيت عليهم السلام، إذ جاءتُه البشري تتَسْرَى يتنبع بعضُها بعضاً بقسَّل عبيد الله بن زياد وهزيمة أصحابه . وأخذ عسكره ، وقتل أشراف أهل الشأم ، فقال المختار : يا شُرطة ٧١٦/٢ الله ، لَلم أُبشِّركم يهذا قبل أن يكون ! قالوا : بلي والله لقد قلت ذلك ؛ قال : فيقول لي رجل من يعضى جيراننا من الهَـمـُدانَّـين : أتؤمن الآن يا شعى ؟ قال: قلت بأيَّ شيه أيمن ؟ أومن بأنَّ المختار يعلمَم الغيب! لاأومن بللك أبدًا ـ قال : أوْ لم يقل لنا : إنَّهم قد هُزَمُوا ! فَقُلْتُ له : إنَّما زعم لنا أنَّهُم هُزُمُوا بِتَصِيبِينَ مِن أَرْضِ الْجَزيرةِ، وإنَّما هوبخازَرَ مِن أَرْضِ المُوصلِ، فقال : وَاللَّهُ لا تؤمن يا شعبيَّ حتَّى ترى العذاب الأليم ؛ فقلت له : مَن هذا الهمماني الله يقول لك هذا ؟ فقال ترجل لعمري كان شجاعاً - قتل مع المحتار بعد فلك يُوم حَرُّورًاء - يقال له :سكَّمان بن حمير من الثوريُّين مَن هَمَدان ؛ قال : وانصرف انختار إلى الكوفة ، ومضى ابن الأشتر من عسكره إلى الموصل ، وبعث عمَّالَـه عليها ، فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله على نصيبين ، وغلب على سنْجار ود ارا، وما والاها من أرض الجزيرة، وخرج أهل الكوفة اللَّذ بن كان المختار قاتلتهم فهزمهم، فللحقوا بمسمعتب بن الزبير بالبصرة . وكان فيمن قدم على مصعب شَبَّتْ بن ربْعيَّ،فقال سُراقةً ابن مرداس البارق يمدح إبراهيم بن الأشر وأصحابه في قتل عُبيد الله ابن زیاد :

جرىٌ على الأعداء غَيرُ نكُول (١) وذُق حَدّ ماضي الشَّفْرَتَيْن صَقِيل إذًا ما أَبأنا قاتِلا بقَتِيل شَفَوْا مِنْ عُبَيْد الله أَمْسِ غَلِيلِي

أَنَاكُمْ غُلامٌ من عَرَانِين مذْحِج فَيَا بْن زِيَاد بو بالعظم مَالك ضَرَبْناك بالعَضْب الحُسَام بحِلَّة جزى الله خيرًا شُرطَة الله إِنَّهُمْ

وأَجْدِرْ بِهِنْد أَن تُساقَ سبيئةً لها من بني إسْحاق شَرَّ حَليل

<sup>(</sup> ٢ ) بعده في رواية الديوان : (١) ديوانه ٨١.

#### [ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة]

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير القباع عن البصرة ، وبعث ٢١٧/٧ عليها أخاه مصعب بن الزبير ؛ فحمد أنى عمر أبن مسبّة ، قال : حد أنى على ابن محمد، قال : حد ثنى وافد بن أبى ياسر ، قال : كان عمرو بن سرح مولى الزبير يأتينا فيحد أننا ، قال : كتت والله في الرّهط كان عمرو بن سرح مولى الزبير بأتينا فيحد أننا ، قال : كتت والله في الرّهط حتى أناخ على باب المسجد ، ثم دخل قصيد المنبر ، قفال الناس أ : أمير أمير ، قال البعد في باب المسجد ، ثم دخل قصيد الله بن أبي ربيعة وهو أميرها قبل أمير أمير ، قال : الحارث : أهير أمير ، قفال : الحارث : المقدر المصعب فحرفوه ، وقالوا : مصعب بن الزبير ! فقال : الحارث : المهم فحرق من المنبر درجة ؛ قال : الحارث : المسجد فحرق المسجد فقل : فواقد ما أكثر الكلام ، ثم قال : المسجد فحرق الرحمن الرحم : (طمتم نبلك آيات الكيتاب المبين م تنفو عليك بسم الله الرحمن الرحم : (طمتم نبلك آيات الكيتاب المبين م تنفو عليك يسم الله الرحمن الرحم : (طمتم نبلك آيات الكيتاب المبين م تنفؤ عليك في اللهن قول اللهم المؤمن أن تمن على اللهن المنشعفو في الأرض وتخطهم أيشة وتحده أن تمن على اللهن المنشعفو في الأرض وتخطهم أيشة وتحده المحدود المحداد (وتُوري فيرعون ومامان وتَجْعَلُهُم ألوارثِين ) و وأشار بيده نحو الحجاز (وتُوري فيرعون ومامان

حدثنى عمر بن شبّة ، قال : حدّ ثنى على بن محمد ، عن عوانة ، قال : لما قدم مصعب البصرة · بلغنى أنّكم للما قدم مصعب البصرة · بلغنى أنّكم للقبّون أمراءكم ، وقد سمّيّتُ نفسى الجنرّار .

0 0 0

[ ذكر خبرقتل مصعب المختارَ بن أبي عبيد ]

وفى هذه السنة سارَ مصعبُ بنُ الزبير إلى المختارَ فقـَــَـَـَله .

ه ذكر الحبر عن صبب مسير مصعب إليه والحبر عن مقتل المختار :

VIA/Y

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ١ -- ١ .

قال هشام بن محمد ، عن أبي محنف ، حدثني حبيب بن بديل ، قال : لما قلم شبّت على مصعب بن الزبير اليصرة وتحته بعثلة له قد قطم ذنبها ، وقطح طرف أدنها وشق قباءه ، وهو ينادى : ياغوناه ياغوناه القبّاء ، من صفته كلا وكلا ، فقال لمم : نعم ، هلا شبّت بن ربعي القبّاء ، من صفته كلا وكلا ، فقال لمم : نعم ، هلا شبّت بن ربعي لم يكن ليفعل هذا غيره ، فأخبروه بما اجتمعوا له ، وبما أصيبوا به ووثوب أهل الكوفة فلخطوا عليه ، فأخبروه بما اجتمعوا له ، وبما أصيبوا به ووثوب عبدهم وبواليهم عليهم ، وشكوا إليه ، وسألوه النصر لمم ، والسير إلى المختار معهم . وقدم عليهم محمد بن الأشعث بن قيس – ولم يكن شهد وقعة الكوفة ، كان في قيصر له مما يلي القادمية بطيز تاباذ فلما بلغه عبد الله بن قراد الختمي في مائة ، فلما ساروا إليه ، وبلغه أن قد دنوا منه ، عبد الله بن قراد الختمي في مائة ، فلما ساروا إليه ، وبلغه أن قد دنوا منه ، عبد الله بن وأدناه مصعب وأكرته لشرّفه . قال : وبعث المختار إلى دار عمد بن الأشعث فنهكمها .

٧١٩/ قال أبو محنف: فحد "في أبو يوسف بن يزيد أن " المصعب لما أراد المسير إلى الكوفة حين أكثر الناس عليه، قال محمد بن الأشمث: إلى لا أسير حتى يأتيني المهلب بن أبي صُفرة. فكتب المصعب إلى المهلب — وهو عامله على قارس: أن أقيل " إلينا لتشهد أمرقا، فإنا نريد المسير إلى الكوفة. فأبطأ عليه المهلب وأصحابه، واعتل " بشيء من الخراج، لكراهة الخروج، فأمر مصعب عمد بن الأشعث في بعض ما يستحثه أن يأتي المهلب فيقبل به، وأعلمته أنه لا يشخص دون أن يأتي المهلب؛ فلهب عمد بن الأشعث بكتاب المصعب إلى المهلب، فلما قرأه قال له: مثلك يا محمد يأتي (١١) بريداً الما وَجَدَ المصعب بريداً غيرك! قال عمد: إلى واقد ما أنا ببريد أحد، غير أن أن نساءنا وأبناءنا وحرَ منا غلبًا عليهم عبداننا وموالينا. فخرج المهلب،

<sup>(</sup>١) ف: وتأتَّنه.

وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه في جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة . ولمَّا دخل المهلِّب البصرة أتى باب المععب ليدخل عليه وقد أذن للناس ، فحجبَه الحاجب وهو لا يعرفه ، فرفع المهلّب يده فكسر أنفه ، فدخل إلى المُصعب وأنفُه يسيل دمًا ، فقال له : ما لك ؟ فقال : ضَرَّبَشي رجل ما أعرفه ، ودخل المهلب فلما رآه الحاجب قال : همّو ذا ، قال له المصعب: عُدُّ إلى مكافك، وأمر المصعب الناسَ بالمعسكر عند الجسر الأكبر ، ودعا عبد الرحمن بن مخنف فقال له : اثت الكوفة فأخرج إلى" جميعً من قدرت عليه أن تُخرجه، وادعهم إلى بيعني سرًّا، وحَدَل ٧٢٠/٢ أصحاب المحتار، فانسل من عنده حتى جلس في بيته مستراً (١) لا يطهر، وخرج المصعب فقدَّم أمامتُه عَسَّاد بن الحصين الحبَّطيُّ من بني تميم على مقدَّمته ، وبعث عمر بن عُبيد الله بن متعمر على ميمنته ، وبعث المهلب بن أبي صفرة على ميسرّته ، وجعل مالك بن ميسمع على خمس بكر بن وائل ، ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس ، والأحنف بن قيس على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزدىّ على خمس الأزُّد ، وقيس بن الهيثم على خمس أهلّ العالية ؛ وبلغ ذلك المختار ، فقام في أصحابه فحمَّمـد اللهَ وَأَثْنُتَي عليه ثم قال : يا أهل الكوفة ، يا أهل الدّين ، وأعوان الحق ، وأنصار الضّعيف ، وشيعة الرّسول، وآل الرسول، إن فُرّاركم الله بن بَعْمَوا عليكم أتوا أشباهمهم من الفاسقين فاستغوُّوهم عليكم ليمصَح (٢) الحق، وينتعش الباطل، ويقتل أولياء الله ، والله لو تهلكون ما عُبُد الله في الأرض إلَّا بالفرْى على الله واللمعن لأهل بيت نبيته . انتدبوا مع أحمر بن شُميَط فإنكم لو قد لقيتموهم لقد قتلتموهم إن شاء الله قــَـّـل عاد وإرّم .

فَخُرِج أَحمرُ بن شُمْيَط ، فعسَكُر بحَمَام أعين ، ودعا المختار رءوسَ الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشر ، فيعثهم مع أحمر بن شُميط، كما كانوا مع ابن الأشتر، فإنهم إنما فارقوا ابن الأشتر؛ لأنهم رأوه كالمتهاون بأمر المختار، ٧٢١/٧ فانصرفوا عنه ، ويَمَثهم المختار مع ابن شُميط ، وبعث معه جيشاً كَيْفاً ،

<sup>(1)</sup> أ: ومشررًا و . (٧) ليمم الحق ، أي ليلف .

فخرج ابن شميط ؛ فبعث على مقدّمته ابن كامل الشاكريّ . وسار أحمر بن شميط حتى ورد السَدَار ، وجاء المصعب حتى عسكر منه قريباً .

ثم ّ إنَّ كلَّ واحد منهما عبَّى جنده . ثمَّ تنزاحنَفا . فجعل أحمر بن شُميط على ميمنته عبد الله بن كامل الشاكري ، وعلى ميسرته عبد الله ابن وهب بن نَصْلة الحشميّ ، وعلى الحيل رزين عبد السلول ، وعلى الرجّ الة كثير بن إسماعيل الكينْـد كيّ - وكان يوم خازَرَ مع ابن الأشرّ - وجعل كيسان أبا عَمَرةَ – وكان مولَّى لعُرَينة – على الموالي. فجآء عبد ُ الله بن ُ وهب بن أنس الجُشَمَى إلى ابن شُميط وقد جعله على ميسرته، فقال له: إنَّ المواليَّ والعبيد آلُ خَوَر عند المصدوقة . وإنَّ معهم رجالاكثيرًا على الحبل . وأنت تمشي ، فمرُ هم فلينزلوا معك ، فإنَّ لهم بك أسوةً ، فإنى أتخوُّف إن طُور دوا ساعةً ، وطُوعنوا وضُوربوا أن يطيروا على متونها ويُسلموك ، وإنـك إن أرجلتهم لم يجدُوا مزالصبر بُدًّا. وإنما كان هذا منه خشًّا للموالى والعبيد . لما كانوا لقوا منهم بالكوفة ، فأحبُّ إن كانت عليهم الدُّ بُسَّرَة أن يكونوا رجالا لا ينجو منهم أحد ، ولم يتنهمه ابن شميط ، وظن أنه إنما أراد بذلك نُصحَه ليصبروا ويُتَمَاتِلُوا . فقال : يا معشر الموالي . انزلوا معى فقاتِلُوا ، فنتزَلُوا معه ، مْ مَشْمَوْ ا بِين يديه وبين بدك ، رايته ، وجاء مصعب بن الزبير وقد جعل عَبّاد ٧٢٢/٢ ابن الحصين على الخيل ، فجاء عبَّاد حتى دنا من ابن شميط وأصحابه فقال: إنَّـــا(١) ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإلى بسَيعة أمير المؤمنين عبد الله ابن الزبير ؛ وقال الآخرون : إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله ، وإلى بيعة الأمير المختار . وإنى أن نجعل هذا الأمرَ شُورَى في آل الرسول (٢) ، فسمن زعم من الناس أن أحداً ينبغي له أن يتولى عليهم برئنا منه وجاهدناه . فانصرف عبًّاد إلى المُصعب فأخبره ، فقال له : ارجع فاحمل عليهم ، فرجع فحمل على ابن شميط وأصحابه فلم يزل منهم أحد ". ثم انصرف إلى موقفه وحمل المهلّب على ابن كامل . فجال أصحابه بعضُهم في بعض ، فنزل ابن ُ كامل ، ثمّ انصرف عنه المهلّب ، فقام مكانّه ، فوقفوا ساعة ً

<sup>(</sup>١) ن: داماء. (٢) ن: دورات اشه.

47

ثم قال المهلبالأصحابه:كرُّواكبَرَّةٌ صادقة، فإنَّ القومَ قد أُطمَعُوكم، وذلك بِجَوْلِتِهِم التي جالوا ، فحمل عليهم حَمَّلَة منكرَة فَولَوا ، وصبر ابن كامل في رجال من همشان ، فأحد المهلَّب يسمَّع شعار القوم : أنا الغلامُ الشاكِريّ ، أنا الغلام الشِّباي ، أنا الغلام الشُّورِيّ ، فما كان إلّا ساعه "حتَّى هُـزُموا ، وحمل عمرُ بنُ عبيد الله بن متعمر على عبد الله ابن أنس ، فقاتل ساعة "ثم انصرف، وحمل الناس جميعاً على ابن شُميّط، فقاتل حتَّى قُتُيل ، وتنادوا : يا متعشر بتجيلة وخنَّعْهم ، الصَّبر الصبر ! فناداهم المهائب : الفيوارَ الفيرارَ ! اليوم أنجى لَكم ، عَلَامَ تَعَمَّلُونَ أَنْفُسَكُم مع هذه العبيدان ، أَصَلَ الله سَعْيَكُم . ثُمَّ نظر إلى أصحابه فقال : والله ٢٧٣/٧ ما أرَّى استيحرار الفَّسَوْل اليوم ۚ إلَّا في قومي . ومالَّت الحيلُ على رَجَّالَةً ِ ابن شُميَط ، فافترقتْ فانهزيتْ وأخيات الصَّحْراء ، فبَعث المصَّبُ عبَّاد بن الحُصَين على الحيل ، فقال: أَيَّما أُسِيرِ أَخَلْتُهُ فَاضْرِب عُنْفَهُ . وسرَّحَ محمَّد بنَ الأشعث في خيل عظيمة من خيل أهلِ الكوفة ميمَّن كان المحتار طَرَدهُم ، فقال : دُونَكُم نَـأُركِم ! فكانوا حيث انهزموا أشدَّ عليهم \* مِن أهل البَصْرة ، لا يُدركون منهزمًا إلَّا فَتَتَلُوه ، ولا يأخذون أسيراً فيَعَفُونَ عَنه . قال : فلم يَنْج من ذلك الجيش إلَّا طائفة " من أصحاب الحيل ؛ وأما رَجَّالتُهم فأبيدوا إلا قليلا .

قال أبو محنف : حد ثني ابن عيَّاش المَسْتُنُوف ، عن معاوية بن فُرَّة المُرْنَى ، قال : انهيتُ إلى رجل منهم ، فأدخلتُ سنان الرمح في عينه ، فَأَخَذَتُ أَخْصَحْضَ (١) عينه بسنان رُمْحي، فقلتُ له: وفعلتَ به هذا ؟ قال : نعم : إنَّهم كانوا أحـلَّ عند نَا د ِماءٌ من الترُّك والدَّيلم ؛ وكان معاوية ُ بنُّ قرَّة قاضيًا لأهل ِ البصرة ، فني ذلك يقول الأعشَى(٢):

مَا لاقت بَجِيلة بالمَذَار وطعْنٌ صائبٌ وَجهَ النهارِ كَأَنَّ سَحَابةً صَعَقَتْ عليهمْ فَعَمَّتُهُمْ هُنالِكَ بالدَّمَارَ

أَلاهلَ ٱتَّاكَ والأَنباءُ تُنْمَى أُتِيحَ لهم بها ضَرْبٌ طِلَحْفُ

<sup>(</sup>١) ا : وأحمحس، (٧) هو أعثى همدان ، واسه عبد الرحمن بن عبد ألله .

فَبشَّرْ شِيعَةَ المخسارِ إِما مَرَرْتَ على الكُويفْةِ بِالصَّغَارِي أَقَرَّ العينَ صَرْعاهمْ وَفَلَّ لهمْ جَمَّ يُفتَّل بالصَّبحارِي وما إِنْ سَرَّى إِهلاكُ قوي وإن كانوا وجَدْكَ ف خيارِ ولا كنِّى سُرِرْتُ عَا يُلَاقِى أَبو إِسحاقَ مِنْ خِزى وعارِ

وأقبل المصعبُ حتى قطع من ثلقاء واسط القيصب ، ولم تك واسط هذه بنيت حينئذ بعد ، فأحذ في كيسكر ، ثم حيمل الرجال وأثقاليهم وضعفاء الناس في السفن ، فأخدوا في نهر يقال له : نهر خرشاذ ، ثم خرجوا من ذلك النهر إلى نهر يقال له قوسان ؛ ثم أخرجهم من ذلك النهر إلى الفرات.

قال أبو مخنف : وحد أنى فُضَيل بنُ حَديبِج الكنديّ، أنْ أهلَ البصرة كانوا يتخرُبون فيتجرّون سفنهم ويقولون :

عَوَّدَنَا المصعبُ جَرَّ القَلْسِ والزَّنْجَرِيَّاتِ الطَّوَالِ القُعسِ قال : فلمَّ بلغ مَن مع المختار من تلك الأعاجم ما لتى للخوانُّهم مع ابن شُمَسَط قالوا بالفارسيَّة : وإين بَارْ دُرُوغ كُفُّت ٤؛ يقولون : هذه المرَّة كنب .

قال أبو مضنف : وحد أنى هشام بن عبد الرّحمن التقفي ، عن عبد الرّحمن بن أبي بحالس عند المتار عبد الرّحمن بن أبي عُمير الثقفي ، قال : والله إلى بحالس عند المتار حين أناه هزيمة القوم وما لقوا ، قال : فأصغى إلى ، فقال : قتيلت والله المبيد تتلة ما سمعت بميثلها قط . ثم قال : وقتيل ابئن شميط وابن كامل وفلان وفلان ، فسمى رجالا من العرب أصيبوا ، كان الرّجل منهم في الحرب خيرًا من فتام (١) من الناس . قال: فقلت له : فهذه والله مصيبة ، فقال لى ما من الموت المرتب أمريما لم مينة أموتها أحب إلى من من ميتة أموتها أحب إلى من من ميتة أموتها أحب إلى من من ميتة أبون

<sup>(1)</sup> الفئام : الجماعة من الناس.

شُمْسَط ، حبَّذا مَصارعُ الكرام ! قال : فعلمتُ أنَّ الرجل قد حدَّث ٧٧٥/٧ فغسة إن لم يُصبُ حاجته أن يُقاتل حتَّى يموت .

ولا بلغ المختارَ أنَّهم قد أقبَّكوا إليه في البَّحْر ، وعلى الظهر ، سار حتَّى نَزَلَ بهم السَّيْلَحِين ، ونظر إلى مُجتَّمَع الأنهار نهر الحيرة ونهر السَّبلحين ونهر القادسيَّة ، ونهر يوسُف (١) ، فسكر (٢) الفرات على مُجتمع الأنهار ، فذهب ماء الفرات كله في هذه الأنهار ، وبقيت سفن أهل البصرة في الطّبن ، فلمًّا رأوا ذلك خرجوا من السفن يتمشون ، وأقبلت خيلُهم تتركض حتَّى أتوا ذلك السَّكْر ، فكسَّروهُ وصَمَّدوا صمد الكُّوفة ، فلمَّا رأى ذلك المختارُ أقبل إليهم حتمَّى نزل حمّرُ وراءً ، وحال بينهم وبين الكوفة ، وقد كان حصَّن قصرَه وَالْمُسجد ، وأدخل في قصره عُدَّة الحيصار ، وجاء المصعبُ يسير إليه وهو بتحرُّورَاءَ وقد استعمل على الكُنُوفة عبد الله ابن "شَدَّاد ، وخرج إليه المختارُ وقد جعل على مَيْسْمنته سُليم بن يزيد الكنَّديُّ ، وجعل على مسِّسرته سعيد كن مُننَّقذ الهمَداني مُن النَّوريُّ ، وَكَانَ عَلَى شُرَطته بِومِثْذَ عَبِدَ أَلَفَ بِنُ قُرُادِ الْخَشْعَتِيُّ ، وبَعَتْثُ عَلَى الْخَيْل عمر بن عبد الله النَّه النَّه النَّه النَّه النَّه عن وعلى الرَّجال مالك بن عمر و(١) النَّه لدى (١)، وجعل مُصعبٌ على ميمنته المهلَّبَ بنَ أبي صُفْرة ، وعلى ميسرته عمرٌ بنَ عُبْيَد الله بن مع ممّر التَّيّميّ ، وعلى الحيل عبّاد بن الحُمين الحبّطيّ ، وعلى الرَّجال مقاتل بن مسمَّع البَّكُريُّ ، ونزل هو يَمَثْني مُتنكُّبًّا قبوساً له .

قال: وبجعل على أهل الكُوفة عملًد بن الأشمث، فجاء محملًد حتَّى ٧٢٦/٧ نَـرَل بين المصعب وانحتار مغربًا مُيامنا. قال: فلمناً رأى ذلك المحتارُ بعث لِل كلّ خُمس من أخماس أهل البَـصْرة رجلا من أصحابه، فبعث إلى بكر ابن وائل سعيد بن مُنقذ صاحبَ ميسرته، وطبهم ما الميك بن مسمع البَكْرَى، وبعث إلى عبد القبيش وعليهم مالك بن المنذر عبد الرهن بن

<sup>(</sup>١) ط: و برصف ۽، وصوايه من ا . (٢) سکرالنهر ؛ أي سد فاه .

145-

شُرَيح الشِّبايُّ ، وكان على بيت ماله ، وبعث إلىأهل العالمينة وعليهم قيسُ ابنُ الْهَيِّشُمُ السُّلَمَىُّ عبدَ الله بنَ جَعَلْمَ القرشيَّ، ثم المُغرُّوبيُّ، وبعث إلى الأزْد وعليهم زياد من عمرو العنتكيّ مسافرَ بن سَعيد بن تمرّان الناعطيّ ، وبعث إلى بني تمم وطيهم الأحنك بن قيس سُليم َ بن يزيد الكيندي ، وكان صاحب مينمنته ، وبعث إلى محمَّد بن الأشعَث السائب بن مالك الأشعري ، ووقف في بقيَّة أصحابه ، وترَّاحف النَّاسُ ود نَا بعضُهم من بعض، ويتحمل سعيد بن منقذ وعبد الرّحن بن أشر يَع على بكر بن واثل ، وعبد القيس ، وهم في الميسرَة وعليهم عمرٌ بنُ عُبيدٍ الله بن متعمَّر ؟ فقاتلتهم ربيعة ُ قِتَالًا "شديدًا ، وصبرُوا لهم ، وأخذ سَعيد ُ بنَ مُنقَـذ وعبد ُ الرحمٰن بن ُ شُرَيح لا يُقلعان ، إذا حمل واحدٌ فانصرف حمل الآخَر ، وربَّما حَمَلًا جميعاً ؛ قال : فَسَعَث المُصُّعَب إلى المهلُّب : ما تنتظر أن تسَحمل على مَن م إزائك! ألا ترى ما يكفتي هذان الخُمسان منذ اليوم! احمل بأصحابك، فقال : إي لعمَمْري ما كنتُ لأجنزُر الأزْد وتميمًا خَشَيةَ أهلِ الكوفة حتَّى ٧٢٧/٢ أرى فُرْصَتَى . قَالَ : وبعث المختارُ إلى عبد الله بن جَعْدَة أن إحميلُ على من ْ بإزائك ، فَحَمَل على أهل العالية فكتشفهم حتَّى انتَهُوا إلى المُصْعَب ، فَعَجْمًا المُصْعَب على رُكْبَتَيه ولم يكن فرّارًا - فرَى بأسهمه. ونزل الناس عنده فقاتلُوا صاعنة "، ثم تتحاجنزوا . قال : وَبَعَث المصعبُ إلى المهائب وهو في خُمْستين جامُّين كثيرَى العدَّد والفُرْسان: لا أبا لك! مَا تنتظر أن تحميل على القوم! فمتكتُّ غيرَ بعيد ، ثمَّ إنَّه قال لأصحابه: قد قاتل الناس منذ اليوم وأنتم وقوف ، وقد أحسنوا ، وقد بقي ما عليكم ، إحملوا واستعينوا بالله واصبروا ، فحمل على من يليه حملة منكرة ، فُحطموا أصحاب المُختار حَطْمة منكرة ، فكشفوهم . وقال عبد الله ابنُ عَسَرُ والنَّهْدَىّ - وَكَانَ مَنْ أَصْحَابُ صَفَّيْنَ : اللَّهُمَّ إِنَّى عَلَى مَا كُنْتُ عليه ليلة الخميس بصفين ، اللَّهم إنى أبراً إليك من فعل هؤلاء لأصحابه حين انهزموا ، وَأَبِرأَ إليك من أنفُسُ هؤلاء .. يَعَني أُصحَابَ الْمُصْعَب .. ثم جاللَه بِسَيِّفُه حَتَّى قُنُتِل ، وأنَّى مالك بن عمرو أبو نيمْران النَّهْمُديُّ وهو

على الرّجالة بفرّ سعفر كبه ، وانقصف أصحاب المختار انقصافة شديدة كأنهم أجمه فيها حريق ، فقال مالك حين ركب : ما أصنع بالرُّكوب ! واقد لأن أقتل ها هنا أحب إلى من أن أقتل في بيتى ؛ أين أهل البصائر ؟ أين أهل المسبر؟ فتاب إليه نحو من خصين رجلا ، وفلك عند المساء ، فكرّ على أصحاب عمد بن الأشعث إلى جانبه هو وعامة أصحابه ، فبعض الناس يقول : هو قتل عمد بن الأشعث ، ووُجد أبو نمران فنيلا إلى جانبه وكندة ترعم أن عبد الملك بن أشاء قالكندى هو الذى قتله وتلك عند بن الأشعث قتيلا قال : يا معسر الأنصار ، كرو على الشعال بالوّاغة ، فحملوا عليهم ، فَهَتل إلى معسر الأنصار ، كرو على الشعال الرّواغة ، فحملوا عليهم ، فَهَتل ؛

قال أبو مُخنَف : وسمعتُ عوف بن عرو الجشمى يَرَعُم أن مولى للم مَ مَرو الجشمى يَرَعُم أن مولى للم مَ مَنَدَله، فاد عي قَتلك أربعة نقر . كلهم يرَعم أنه قتله ، وانكشف أصحابُ سعيد بن مُنقل ، فقاتل في عصابة من قوبه نحو من سبعين رجلاً فنقتلوا ، وقاتل سليم بن يزيد الكندى في تسمين رجلاً من قوبه ، وغيرهم ضارب حتى قتيل ، وقاتل المختار على فتم سيكة شبَث، ونزر وهو يريد ألا يبرح ، فقاتل عامة للتنذ رجال من أفقاتك عامة للتنذ رجال من منهم عاصم بن عبد القه الأزدى ، وعياش بن خارم الهسملاني ، ثم الشورى ، وأحمر بن هديج الهسملاني ، ثم القابوري ، وأحمر بن هديج الهسملاني ، ثم الفابشي .

قال أبو مخنف : حد ثنا أبو الزّبير أنَّ هَمَدُانَ تَنادَوا ليلتند : يا معشر هَمَدُان تَنادَوا ليلتند : يا معشر هَمَدُان ، سيفُوهم فقاتلوهم أشدً القيتال ؛ فلمنا أن تفرقوا عن المختار قال له أصحابه : أيها الأمير ، قد ذهب القوم فانصرف إلى متزلك إلى القَدَصْر ، فقال المختار : أما والله ما نزلت وأنا أريد أن آتى القصر ، فأما إذ انصر قوا فاركبوا بنا على اسم الله ؛ فجاء حتى دخل القصر فقال الأعشى ، فأما إذ كمن عمل بن الأشعث :

تَأَوَّبَ عَبْنَكَ عُوَّارُهَا وَعَادَ لِنفسِكَ تَذْكارُهَا

VYA/**Y** 

V11/

<sup>(</sup>١) ا : يوقائل ۽ . (٢) هو أعلى همان .

أَرِقْتَ ولُومَ شُارُهـا ح قَدْ يُعجبُ الصَّفُّ شُوَّارِها نِ حتَّى تُواصل أَخبارُها أُعِدُّ لذلك مِضْمَارُها فَ حَتَّى تُنَبِّذُ أَمِهَارُهَا

وإحدى لباليك راجعتها وما ذاقَتِ العينُ طَعْمَ الرُّقَا ﴿ حِنَّى تَبِلَّجَ إِسفِ ارُّهَا وقامَ نُمَاةُ أَبِي قاسِم فأسبل بالدمع تَحدارُها فحقُّ العيون على أبن الأبد جُّ ألا يُفتَّرُ تَقطَ ارها وألَّا تَزالَ تُبكِّي له وتَبتَلُّ باللَّمع أشفارُها عليك محمَّدُ لمَّا ثُوَيْ مَن تَبكى البلادُ وأَسْجارُها وما يَذْكُرونك إِلاًّ بَكُوا إِذَا ذِمَّةٌ خانَها جارُها وعارية من لَيالى الشِّنا ، لا يتمنَّحُ أَيْسَارُها ولا يُنبِحُ الكلب فيها العَقُو رَ إلا الهريرُ وتخْتَارُها ولا ينفعُ الثربُ فيها الفتى ولا رَبُّهَ الخِدْر تَخدَارُها فأنتَ مُحَدَّدٌ في مِثْلِها مُهينُ الجزائرِ نَحَّارها تَظَلُّ جِمَانُكَ مَوْضوعةً تَسِيلُ من الشَّحم أَصْبَارُها وما في سقاتك مُسْتنطَفً إذا الشَّوْلُ رَوح أغبارُها ر . و نيا وَاهِبَ الوُصَفَاء الصُّبَا ح إِن شُبِرَتْ تَمَّ إِشْبارُها ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ويا وَاهِبَ الجُرْد مِثْلَ القِدا ويا واهبَ البَكَرات الهِجا نِ عُوذًا تَجَاوَبُ أَبكارُها وكنتَ كَايِجْلةَ إِذْ تَرْتَمِي فَيُقذَفُ فِي البحر تَبَّارُها وكنتَ جليدًا وذا مِسرُة إذا يُبتَغي منكَ إمرارُها وكنتَ إذا بَللةً أَصْفَقَتْ وآذَنَ بالحَرْب جَبَّارُها بَعثْتَ عليها ذَواكِي العُيو بإذن مِن اللهِ والخيلُ قـــد وقد تُطعَمُ الخَيلُ منك الوّجيـ

رُ أَنَّكَ بِالْخَبْتِ حَسَّارُهَا وخانت رجالك فرادها وأقبلتِ الخيلُ مَهزُومَةً عِثارًا تُضَرَّبُ أَدبارُها عليكَ المَوالى وسَحَّارُها قحاز الرَّزيئَـةً أخطارُها فقد يَبلغُ النفسَ مِقدارُها ومَرُّ اللبالي وتَكُورارُها

وقد تَعلَمُ البازلُ الْعَيْسَجُو فيا أَسفَى يومَ الاقيتَهُمْ بشط خُرُوراء واستَجْمَعَت فأُخطَّرتَ نفسَك من دُونهم فلا تَبعَسكنَّ أبا قاسم وأفنى الحوادث ساداتنا

قال هشام : قال أبي : كان السائب أتى مع مُصعيب بن ِ الزّبير ، فقتله وَرْقاء النَّحْمَعَىٰ مِن ْ وَهُبيل ، فقال وَرْقاء :

مَن مُبلغُ عنَّى عُبَيْدًا بأنَّى عَلوتُ أخاه بالحُسام المهنَّد

فإِنْ كنتَ تبغِي العلمَ عنه فإنَّه صريعٌ لَذَى الدَّيرين غيرُ مُوسَّدِ وَعَمْدًا علوتُ الرأسَ منه بصارم فأَثكلتُهُ مُفْيانَ بعدَ محمَّدِ

قال هشام عن أبي مخنَف ، قال : حدَّثني حَصِيرة بن عبد الله ، أنَّ هندًا بنت المتكلَّفة الناعطيَّة كان يَجْتَمَع إليها كلَّ غال من الشيعة فيتحدُّ ث في بَسِّتها وفي بيت لَبِّلي بنت قُمامَةَ الْمُزِّنَيَّة ، وكان أُسُّوها رفاعة ابن قسمامة من شيعة على ، وكان مقتصدًا ، فكانت لا تُحبُّه ، فكان أبوعبدالله الجُدُلَى ويتزيد بن شَرَاحيل قد أخبرًا ابنَ الحنفيَّة خبرَ هاتيّين المرأتين وغلوَّهما وحبر أبي الأحراس المرادي والبُطيَسْ الليثيَّ وأبي الحارث الكنندكي.

قال هشام عن أبي ميخنك ، قال : حد ثني يحيي بن أبي عيسي ، قال : فكان ابن َ الحنفيَّة قد كتب مع يزيد َ بن ِ شراحيل إلى الشيعة بالكوفة يُحذُ رهم هؤلاء ، فكتب إليهم :

من محمَّد بن على لل مَن بالكوفة مين شيعتينا . أمَّا بعد ، فاخرُجوا إلى المجالس والمساجد فاذكروا الله علانية وسيرًا ولاتتخفوا من دُون المومنين

VY1/Y

VTT/T

بطَانَةً ، قان خَشْيَم على أنفسكم فاحذووا على دينكم الكذَّابين ، وأكشروا الصلاة والعبيام والدّعاء ، فإنَّه ليس أحد " من الخلُّق يسملك لأحد ضرًّا ولا نَفْعًا إلا ما شاء الله ، وكلُّ نفس بما كَسَبَتْ رَهْبِينَةً ، وَلَا تَنَرِرُ وَالزِيرَةُ ۚ وِزْرَ أخرى، والله قائمٌ على كُلِّ نفس،بما كسبسَّتْ؛ فاعملوا صالحاً ، وقد موا لانفسكم حسسناً، ولاتكونوا من الفافلين، والسلام عليكم. قال أبو ميخنف : فحد أني حكميرة بن عبد الله ، أن عبد الله بن نَـوْف خِرج من بيت هند بنتِ المتكلَّفة حين خرج الناسُ إلى حَـرُ وراءَ وهو يقول أ: يومُ الأربعاء ، توفَّعت السهاء ، وترزّل القضاء ، بهزيمة الأعداء ، فاخرجوا على اميم الله إلى حَروراء . فخرج ، فلمنَّا التَّى الناس للقتال ضُرُّب على وجهه ضربة ، ووجع الناس منهزِمين ، ولقيَّه عبد الله بن شريك النَّهُ الله ، وقد سمع مقالته ، فقال له : أَلَم تزعم لنا بابن نتوف أنَّا سنهز مهم ! قال : أَوَ مَا قَرَأَتَ فِي كَتَابِ اللَّهِ : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدُهُ أُمْ الكِتَابِ) ! قال : فلمَّا أصبت المصعب أقبل يسير بمنَّ معَّه من أهل البَصرة ومَن ْ خرج إليه من أهلِ الكوفة ، فأخذ بهم نحو السَّبَخة ، قُرُّ بَالْهَائَبِ ، فَقَالَ لَهُ الْهَائَبِ : يَا لَهُ فَتَحَا مَا أَهَنَّاهُ لُو لَمْ يَكُن مُحَمَّدُ مِنْ الأشعث قُتيل ! قال: صلقت، فرّحيم الله محمَّداً. ثمَّ سارغير بعيد، ثم قال: يا مهلَّب ، قال : لبَّيك أيها الأمير ؛ قال : هل علمت أنَّ عبيد الله بن على بن أبي طالب قد قُتلِ ! قال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِمُونَ ﴾ ، قال : المُصْعَب : أمَّا إنَّه كان عمَّن أحب أن يرى هذا الفَتْح ، ثم لا نَجعْكل أنفسنَا أحق بشيء ممَّا نحن فيه منه، أتدرى (١) مَن قَنتَكُه ؟قال : لا ؛قال: إنَّما قَسَلُه مَن يزعم أنَّه لأبيه شيعة ، أما إنَّهم قلد قَسَلُوه وهم يَعرفونه. قال: ثم مضى حتمى نزل السَّبْعَخة فقلطع عنهم الماء والمادَّة ، وَبعث عبد الرَّحمن بن عمد بن الأشعث فنزل الكُّناسة ، وبعث عبد الرحمن ابن مَخنَف بن سلم إلى جبَّانة السَّبيع ، وقد كان قال لعبد الرحمن بن مخنف: مَا كُنتَ صَنْعَتَ فَهَا كُنتُ وَكُلَّتُكُ بِهِ ؟ قال : أَصَلَحَكُ اللهِ ! وَجَدَّتُ

(۱) ا : « وکدری » .

سنة ۲۷

الناس صنفين ؛ أمَّا من كان له فيك هموَّى فخرج إليك ، وأمَّا مَن كان يرى رَأى السُختار ، فلم يكن ليدَعه ، ولا ليُوثير أحدًا عليه ، فلم أبرح ببَّى حتى قلمت ؛ قال : صلقت ؛ وبعث عبَّاد بن الحُصين إلى جبَّانة كنْدة ، فكل هؤلاء كان يقطع عن المختار وأصحابه الماء والمادة ، وهم في قصر المُخْتار ، وبعث زَحْر بن تُعَيْس إلى جبَّانة مُراد ، وبعث عُبيد الله بن الحرِّ إلى جبَّانة أسالديّن .

VTE/Y

قال أبوميخنَف: وحدَّثني فُضَيل بن خدَّ يج،قال: لقد رأيتُ عبيدَ الله ابن الحرر ؛ وإنَّه ليطارد أصحاب خيس المختار، يُقاتلهم في جبَّانة الصائديين ولرُّ بِمَا رأيتُ خِللَهُم تَطَرُّدُ خِللَه ، وإنَّهُ لوراءً خَيله يتحميها حتَّى يَنْ تَهِي إلى دار عِكْرِمة ، ثم يَكُرُ واجعًا هو وحيلُه، فيطَرُدُهم حتَّى يُلحقهم بجبًّانة الصائديِّين، ولربُّما رأيت خيل عُبيد الله قد أخذت السقاء والسقاءين فيُضرَبون ، وإنسَّما كانوا يأتونهم بالماء أنسَّهم كانوا يُعطونهم بالرَّاوية الدينارَ والدينارَين ليما أصابتَهم من الجَهَدْ. وَكَانَ الْحَنَارِ ربِّما خرج هو وأصحابُ فقاتلوا قبتاً لا تمخرج هو وأصحابُ فقاتلوا قبتاً " تمخرج له حيل " إلَّا رُميتْ بالحيجارة من فوق ِ البُّيوت، ويُصَبُّ عليهم الماءُ القَلْدُرِ. واجترأ عليهم الناس ، فكانت معاييشُهم أفضلها من نسائهم ، فكانت المرأةُ تخرج من منزليها معها الطُّعام واللُّطَنف والماء ، قد التحفُّ عليه ، فتخرُج كأنَّما تريد المسجد َ الأعظـَم للصّلاة ، وَكَأْنَّها تأتى أهلها وتزورُ ذاتَ قَـرابة لها ، فإذا دَنَت من القَصَرفُتُيح لها، فدخلتْ على زوجيها وحسَّميميها بطعاميه وشرابه ولتطَّفه . وإن ذلك بَلْغ المصعب وأصحابتُهُ ، فقال له المهلَّبُ - وكَانَ جِرَّبًا : اجعل عليهم ُ دَرُوبيًا حتَّى تَمنعَ من يأتيهم مين أهليهم وأبنائهم ، وتَــَدَعهم في حـصنهم حـي يموتوا فيه . وكان القوم ُ إذا اشتد عليهم العَطَشُ في قصرهم استقَوا من ماء البُّر . ثمَّ أمر لهم المحتَّارُ بعَسَلَ فصُّ فيه ليتُغيّرَ طعمتَه فَيَشربوا منه ، فكان ذلك أيضًا بمًّا يتُروى أكثرهم . ثمّ إنّ مصعبًا أمر أصحابة فاقربوا من القصُّر، فجاء عبَّاد بنُّ الحُصِّين الحَبَّطيَّ حتّى نزل عند مسجد جُهيَّشة ، وكان ربَّما نقد م حتّى ينتهي إلى مسجيد

/٧٣٠ بني مخزوم ، وحتَّى يَسرى أصحابُهُ مَنْنَ أَشْرَفَ عليهم من أصحاب المختار من القَصَرْ ، وكان لا يلقى امرأة ويباً من القصر إلَّا قال لها : من أنت ؟ ومن أين جئت ؟ وما تريدين ؟ فأخذَ في يوم ثلاثَ نسوة للشَّباميَّين وشاكر أتَسَنْ أَرْواجِهِنَّ فِي القَصْر ، فبعث بهنَّ إلى مصعب، وإنَّ الطَّعام لمهنَّ، فردَّ هن مصعب ولم يتعرض لهن "، ويغث زَحْر بن قيس ، فنتزَل عند الحدادين حيث تُكُمْرَى الدواب ، وبعث عُبيد الله بن الحُر فكان موقفه عند دارِ بلال ، وبعث محمَّد بن عبد الرَّحمن بن سعيد بن قيس فكان مَوقفه عند دار أبيه، وبعث حوّشب بن يزيد فوقف عند زُقاق البّصريين عند فم سكة بني جَنْدِ يمة بن مالك من بني أسد بن خُزَّيمة ، وَجاء المهلَّب يسير حتمَّى نزل جيهار سوج خُنيس ، وجاء عبدُ الرحمن بنُ مُختَف من قبل دار السُّقاية ، وابتدر السوق أناس من شبّاب أهل الكُوفة وأهل البصرة ، أغمار ليس لهم عيلم "بالحرب، فأخذوا يتصييحون - وليس لهم أمير": يابن دَومة ، يابن دَومــة ! فَأَشْرَف عليهم المختارُ فقال : أما والله لو أن الذي يعيّرني بدو مة كان من القريتين عظيماً ما عيّرني بها . وبصر بهم وبتفرُّقهم وهيئتهم وانتشارهم ، فطميع فيهم ، فقال لطائفة من أصحابه : اخرُجوا معي ، فخرج معه منهم نحوُّ من ماثنيُّ رجل، فكرَّ عليهم، فشدخ نحوًا من ماثة، وهزمهم ، فركب بعضُهم بعضًا ، وأخذوا على دارٍ فراتِ بن حيًّانَ العبجليّ . ثمّ إن رجلا من بني ضبّة من أهل البنصرة يقال له يجي بن ضَمَفتَم ، كانت رجلاه تكادان تَخُطَّان الأرض إذا ركب من طُوله ، وَكَانَ أَتْتُلَ شيء للرجال وأهيبَيُّهُ عندهم إذا رأوَّه، فأُخَذَّ يتَحميل على أصحاب المختار فلا يَتْبِتُ له رجل صَمَكَ صَمدَه ، وبتَصُرَ به الْمُعَار ، فحمَل عليه فضَرَبه ضربة على جَبَهَته فأطار جَبَهته وقحفَ رأسه ، وخرَّ ميتناً . ثم إن تلك الأمراء وتلك الرءوس أقبلوا من كل جانب ، فلم تكن لأصحابه بهم طاقة ، فلخلوا القصر ، فكانوا فيه ، فاشتد عليهم الحصار فقال لهم المختار: ويحدُّكم! إنَّ الحصارَ لا يَنْزِيدُكم إلَّا ضَعْفًا ،أنزلوا بنا فُلْنَقَاتِلَ حَتَّى نُفْتِلَ كِرَاماً إِن نَحْنَ قُتْلِنا ، واقد ما أَنا بآيس إِن صدقتموم

أن يَنصركم اللهُ ، فضَعَفُوا وعجزوا ،فقال لهم المختار : أمَّا أنا فواقه لا أعطى بيلدى ولا أحكمهم في نفسي . ولمَّا رأى عبدُ الله بنُ جعدة بنُ هُبُمَّرة ابن أَبي وَهْب ما يُريد المختار تَـدلَّى من القصر بحبْل ، فـَلـحق بأناس من إخوانه ، فاختبأ عندهم . ثم إنَّ المختار أزمَع بالخروج إلى القوم حين رأى من أصحابه الضعف ، ورأى ما بأصحابه من ألفشل ، فأرسل إلى امرأته أمّ ثابت بنت سمّرة بن جُندب الفرزاريّ ، فأرسلت وإليه بطيب كثير ، فاغتسل وتحنيط، ثم وضع ذلك الطيب على رأسه وليحيته ، ثم خرج في تسعة عشرَ رجلاً ؛ فيهم السائب بن مالك الأشعري ـ وكان خليفيته على الكوفة إذا خرج إلى الملاائن - وكانت تحته علم وأ بنت أبي موسى الأشعري ، فولدت له غلاماً ، فسمَّاه محمَّداً ، فكان مع أبيه في القصر ، فلمَّا قُتل أبوه وأخذ مَن في القصر وُجِيد صبيبًا فترك ، ولمَّا خرج المُختار من القصر قال السَّائب : ماذا ترى ؟ قال : الرَّأَيُّ لك ، فاذا ترى ؟ قال : أنا أرَّى أم الله يَرَى ! قال : اللهُ يرَى ، قال : وَيَعْصَك ! أحمق أنت ! إنَّما أنا رَّجل من العَمَرَب رأيتُ ابن الزَّبير انتزَى على الحيجاز ، ورأيتُ نَعَجْدَةَ انتزَى على اليمامة ، ومروان على الشأم ، فلم أكن دون أحد من رجال العرب ، فأُخذتُ هذه البلاد ، فكنتُ كأحدهم ؛ إلَّا أنى قد طلبتُ بَثار أهل بيت النبيّ صلَّى الله عليه وسلم إذ نامتْ عنه العرب ، فقتلتُ مَّن شرك في د ماتُهم، وبالفتُ في ذلك إلى يومي هذا ، فقاتيل على حسبك إن لم تكن اك نيبَّة ؟ فقال : ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ ، وما كنت أصنع أن أقاتل على حسَّني ! فقال المحتار عند ذلك يتمثَّل بقول خَينالان بن سلَّمة بن مُعتَّب الثَّقفَيِّ: ولو يَرَانى أَبو غَيْلَانَ إِذْ حَسَرَتْ عَنَّى الهمومُ بِأَمْرٍ مَا له طَبَقُ لقالَ رُمْياً ورُعْباً يُجْمَعان معاً خُنْمُ الحياةِ وهَوَلُ النفس والشَّفَيُّ إِمَا تُسِف على مَجْد ومَكْثُومَة ۚ أَو إِسوة لك فِيمَن تُعَلِكُ الوَرَقُ فخرج في سعة عشر وجلا فقال لهم: أتؤمنوني وأخرَج إليكم ؟ فقالوا : لا ، إلا على الحكم ، فقال : لا أحكمكم في نفسي أبداً، فضارب بسيفه حتى قُتل ، وقد كان قال لأصحابه حين أبوا أن يُتابعوه على الحروج معه :

YTY/Y

VTA/Y

إذا أنا خرجتُ إليهم فقتُنلتُ لم تترْدادوا إلّا ضَعَفًا وذُلّا ، فإنْ نزلَم على حكمهم وثب أعداؤكم اللهين قد وتترَّعوهم ، فقال كلَّ رجل منهم لبعضكم : هذا عندَ وثارى فيمُتل ، وبعضكم ينظر إلى متمارع بعض فيقولون : يا ليَّتنا أطعنًا المختار وعلمانا برأيه ! ولو أنكم خرجم مهى كنم ان أخطأتُم الظفر مت كرامًا ، وإن هوب منكم هاربٌ فلخل في عشيرته اشتملت عليه عشيرته أو أنم غداً هذه الساعة أذل من على ظهر الأرض ،

قال: وزَعَم الناس أن الختار قُسُل عند موضع الزَّياتين اليوم ، فتله رجلان من يحسَيفة أخوان يُدعى أحد هما طرقة والآخر طراً فا ؛ إبنا عبد الله بن دَجاجة من بني حسَيفة . ولسّا كان من الفقد من قتل المختار قال بُحير بن تحيد الله المسلل : يا قوم ، قد كان صاحبُكم أهس أشار عليكم بالرآى لو أطعتموه . يا قوم ، إنكم إن نزلم على حكم القوم ذُبحم كما تُدبيح الفتم ، اخرُجوا بأسيافكم فقاتلوا حتى تمونوا كراماً . فعصوة وقالوا : لقد أمراً ابهذا من كان أطوع عندنا وأنصح لنا منك ، فعصيناه ، أفنحن (١١) أمراً ابهذا من كان أطوع عندنا وأنصح لنا منك ، فعصيناه ، أفنحن (١١) معبد ! فأمكن القوم من أنفسهم ، ونزلوا على الحكم . فبعث إليهم مصب " (١) عباد بن الحصين الحبطى فكان هو يُخرجهم مكتفين، وأومى عبد الله بن شداد المجشمي إلى عباد بن الحصين ، وطلب عبد الله ابن قُراد عصا أو حديدة أو شبتاً يقاتل به فلم يتجده ، وذلك أن الندامة أدركته بعد ما دخلوا عليه ، فأخذ وا صيفه ، وأخر جوه مكتوفا ، فر به عبد أالحدن وهو يقول :

مَا كَنْتُ أَخْشَى أَنْ أَرَى أَسِيرًا إِنَّ اللَّذِينَ خَالَغُوا الأَمِيرَا • قد رُغُموا وتُبَّرُوا تَشْهِيرًا •

فقال عبد الرّحمن بن عمد بن الأشعث: على بذا، قد موه إلى أَضْرِب عنقه ، فقال له : أما إلى على دين جدّك الذي آمَنَ مُمّ كفر ؛إنْ لم أكن ضربت أباك بسيّش حتى قاظ . فنزل ثم قال : أدنُوه منى ، فأد نوه منه، YT4/

<sup>(</sup>١) ا : والمما (١) ف : والمما .

فقتله ، فغضيب عبَّاد ، فقال : قتلته لِم تُؤْمِر بِقَسَّله !

ومرّ بعبد الله بن شدّ اد الجُشميّ وكان شريفًا ، فطلب عبد الرحس إلى عبَّاد أن يتحبيه حتى يُكلُّم فيه الأمير ، فأنى مُصحبًا ، فقال : إنى أحبُّ أَن تَدَفَّع إِلَى عبد الله بن شداد فأقتله ، فإنه من الثار ، فأمر له به ، فلما جاءه أخذه فضرب عنقه ، فكان عبَّاد يقول : أما واقد لو علمتُ أنك إنسا تربد قتلَه لدفعتُه إلى غَيْرِك فقتله، ولكني حسبتُ أَنْـك تكلـمه فيه فتخلَّى سبيلَه . وأيَّىَ بابن عبد الله بن شدَّاد، وإذا اسمهُ شدَّاد، وهورجلُّ محتليم ، وقد اطَّلْمَى بنُورة ، فقال : أكشفوا عنه هل أدرَك ! فقالوا : لا ، إنما هو غلام ، فخلوا سبيله ، وكان الأسود بن سعيد قد طلب إلى مُصعب أَن يعرِض على أخيه الأمان ، فإن نزَّل تركَّه له ، فأتاه فعرض عليه الأمان ، فأبي أنَّ ينزل ، وقال : أموتُ مع أصحابي أحبُّ إلى من حياة معكم ، وكان يقال له قيس ، فأخرِج فَقْتَلِ فيمن قُتُلِ ؛ وقال بُجير بن عبد الله المُسلِّيِّ— ويقال: كَانَ مولَّى لَمْ حين أيِّنَ به مصعب ومعه منهم ناسُ كثير ــ فقال له المسلميُّ : الحمد لله الـذيُّ ابتلانا بالإسار، وابتلاك بأن تعفو عناً ، وهما منز لتان إحداهما رضاً الله ، والأخرى صخطه ، من عفاً عفا الله عنه ، وزادًه عزًّا ، ومن عاقبَ َّلم يأمَّن القيصاص . يابنَ الزّبير ، نحن أهلُّ قِبِثُلِتَكُم ، وعلى مِلتَّكُم ، ولسنا تُرْكَأُ ولا ديلماً ، فإن خالفنا إخواننا من أهل مصرنا فإما أن تكون أصبتنا وأخطئوا، وإما أن نكون أخطأنا وأصابوا فاقتتلنا كما اقتتل أهل الشأم بينهم ، فقد اختلفوا واقتتلوا(١) ثم اجتمعوا ، وكما اقتتل أهل البصرة بينهم فقد اختلفوا واقتشلوا ثم اصطلَّحوا واجتمعوا ، وقد ملكتم فأسمجِحوا ، وقلقَدُ رُتم فاعتْفُوا . فما زال بهذا الشَّوْل ونحوه حتى رَقَّ لهم الناسُ ، ورَقَّ لهم مصعب ، وأراد أن يخلَّى سبيلَهم ، فقام عبد ُ الرحمن بن ُ محمد بن ِ الأشعث فقال : تُحظي (٢)سبلهم! إخترافابان الزبير أواخترهم.ووثب محمدً بن ُعبد الرَّحمن بن سعيد بنقَيْس الهَـمـُـدانيٌّ

v4 - /V

1.9

<sup>(</sup>١) ف: وفقه اقتتلوا واختلفوا ٥.

<sup>(</sup>٢) ف: وأتخل ٥.

فقال : قُسِل أبى وحَمسهانة من هَمَدان وأشراف العشيرة وأهل المصر (١) ثم تَحَلَّى صبيلهم ، وحماؤنا ترقر فى فى أجوافهم ! اختر نا أو اختر هم . وو تَب كل قوم وأهل بيت كان أصيب منهم رجل فقالوا نحوا من هذا القول . فلما رأى مُصعبُ بنُ الزبير ذلك أمر بقشلهم ، فناد وه بأجمعهم : بابن الزبير ، لا تقتلنا ، اجعلنا مقد مشك إلى أهل الشأم غداً ، فواقه ما بكولا بأصحابك عناغد اغنى ، إذا لقيم عدو كم فإن قتلنا لم نُقتل حتى نرقهم لكم (١٠) ، وإن ظلكر نا بهم كان ذلك لك ولن معك . فأبنى عليهم وتبع رضا العامة ، فقال بجير المسلي ": إن حاجى إليك ألا أقتل مع هؤلاء [ القوم] (١) إنى أمرتهم فقال بجير المسلي ": إن حاجى إليك ألا أقتل مع هؤلاء [ القوم] (١) إنى أمرتهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا حتى بموتوا كواماً فعصونى ، فقد م فقد فقد أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا حتى بموتوا كواماً فعصونى ، فقد م فقد قد أن

قال أبو مختف : وحد ثنى أبى ، قال : حد ثنى أبو روق أن مسافر بن سعيد بن نيمر أن قال لمشعب بن الزبير : يابن الزبير ، ما تقول أنه إذا قلمت عليه وقد قتلت أمة من المسلمين صبر الإبر : يابن الزبير ، ما تقول أنه إذا قلمت عليه وقد قتلت أمة من المسلمين صبر الإبر نفس مسلمة ، فإن كنا قتلنا في دمائهم ألا تقتل نفسان أ مسلمة بغير نفس مسلمة ، فإن كنا قتلنا عدة وجال منكم فاقتلوا عد ق من قتلنامنكم ، وخلواسبيل بقيتنا ، وفينا ("الآن رجال "كثير لم بشهدوا موطنا من حربنا وحربكم يوماً واحداً ، كانوا في الجبال والسواد يتجون الخراج ، ويؤمنون السبيل . فلم يستمع له ، فقال : قبح والسواد يتجون الخراج ، ويؤمنون السبيل . فلم يستمع له ، فقال : قبح ثم تنكحق بعشائرنا ، فعتصوفي حتى حملين على أن أعطيت التي هي أنقص وأدنى وأوضع ، وأبثوا أن يموتوا إلا ميتة العبيد ، فأنا أسألك ألا تمخلط دى بدمائهم . فقد م فقتل ناحية () .

ثم إن المُصعَب أمر بكنف المختار فقطعت ثم سُمَّرت بمسار حديد إلى جنب (٧) المسجد ، فلم يزل على ذلك حتى قدم الحجاج بن يوسف ، فنظر إليها فقال : ما هذه ؟ قالوا : كلف المختار ، فأمر بنَنْزعها ، وبعث مُصعَب عُمَّاله على الحِبال والسواد ،

V£1/1

VEY/Y

<sup>(</sup>١) ف: ووالمصرة. (٢) ف: وأكه. (٣) من ف. (٤) ف: وألا تقتل نفس سلمة ه.

<sup>(</sup>۵) وظینا ۽ . (۲) ف: ډئاحية فقتل ۽ . (۷) ف: د جانب ۽ .

مْ آنه(١١) كتب إلى ابن الأشر(٢) يدعوه إلى طاعته، ويقول له : إن أنت أُجِبَتَنَى وَدَخْلُتَ فَى طَاعَى فَلَكُ الشَّامِ وَأَعْنَةَ الْحَيْلِ ، وما غَلْبَت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزّبير سُلطان . وكتب (٣)عبد الملك بن مروان من الشأم إليه يدعوه إلى طاعته ، ويقول : إن أنت أجبُّنتُني ودخلتَ في طاعيني فلك العراقي. فلحا إبراهيم أصحابه فقال : ما ترون ؟ فقال بعضهم : تلخل في طاعة عبد الملك ، وقال بعضهم : تلخل مع ابن الزّبير في طاعته ، فقال ابن الأشتر : ذاك لو لم أكن أصبتُ عبيد الله بن زياد ولا رؤساء أهل الشأم تبعتُ عبد الملك؛ مع أني لا أحب أن أختار على أهل مصري مصرًا، ولا على عشيرتي عشيرة . فكتب إلى مصعب ، فكتب إليه مصعب أن أقبل ، فأقبل إليه بالطاعة .

قال أبو مخنيف : حدَّثني أبو جنباب الكليُّ أنَّ كتاب مُصعّب قلم على ابن الأشر وفيه:

أما بعد ، فإن الله قد قتل المختار الكذاب وشيعته الذين دانُوا بالكفر، وَكَادُوا بِالسَّحِرِ ٤٠ ) ، وإنا نلحوك إلى كتاب الله وسنة نبيَّه ، وإلى بَيْعة أمير المؤمنين ، فإن أجبت إلى ذلك فأقبل إلى ، فإن الك أرض الجزيرة وأرض المغرب(٥) كليها ما بقيت وبقي سلطان ألل الزبير ، لك بذلك عهد الله ٧٤٣/٧ وميثاقه وأشد ما أخذ الله على النبيان من عهد أوعقد ؛ والسلام .

وَكتب إليه عبد أللك بن مرّوان :

أما بعد ، فإن " آل الزبير انتبزوا على أئمة الهدى ، ونازعُوا الأمرَ أهلته ، والحدُّوا في بيت الله الحرّام(١) والله مُمكن منهم ، وجاعل داثرة السوء عليهم ، وإني (٧) أدعوك إلى الله وإلى سُنة نبيَّه، فإن قَبَلتَ وأجبتَ فللــُـسلطانُ العراق ما بقيت وبقيتُ، على بالوفاء بذلك عهد ألله وميثاقه .

قَالَ : فدعا أصحابَه فأقرأهم الكتاب، واستشارهم في الرأي، فقائلُ

<sup>(</sup>٢) ف: ﴿ [برأهيم بن الأشتر ﴿ . (١) ف: درانه ي.

<sup>(</sup> ع ) ف : و وكانوا علماء بالسحر ، . (٣) ف : وكتب إليه ع .

<sup>(</sup>٦) ف: وواتخذوا الحرم علاه. (ه) انستوالمربه.

<sup>(</sup>٧) ن: « فإنى ي .

يقول عبد الملك ؛ وقائل يقول : ابن الزبير ؛ فقال لهم : ورأيى اتباع أهل الشأم ، ولكن كيف لى بذلك ، وليس قبيلة تسكن الشأم إلا وقد وَتَرْتُها ، . ولستُ بتارك عشيرتى وأهل مصرى (١) فأقبل إلى مُصعب ، فلما بلغ مصعبًا إقباله (١) بعث المهلب إلى عمله، وهي (٣) السنة التي نزل فيها المهلب على القُرات.

قال أبو مخنف : حد أبي أبو علقمة الخناهي أن المُصعب بعث إلى أم ثابت بنت سمرة بن جندب المرأة المُحتار وإلى عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري - وهي امرأة الختار - فقال لهما : ما تقولان في المختار ؟ فقالت أم ثابت : ما عسينا أن نقول ! ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنم ، فقالوا لها : إذهبي ، وأما عسرة فقالت : رحمة الله عليه ، إنه كان عبد أنم عباد الله الصالحين ، فرقعها مصعب إلى السجن ، وكتب فيها لل عبد الله بن الربير إنها تزعم أنه نبي ، فكتب إليه أن أخرجها فاقتلها. فأخرجها بين الحيرة والكوفة بعد العسمة ، فضربها مطر ثلاث ضربات بالسيف - ومطر تابع لآل قفكل من بني تنم الله بن ثمالية ، كان يكون بالسيف مع الشرط - فقالت : يا أبناه ، يا أهلاه ، يا عشيرتاه ! فسيمع بها بعض ألا نصار ، وهو أبان بن النعمان بن بشير ، فأتاه فلطمه وقال له : يابن الرانية ، قطعت نفسها قطع الله تعينك ! فكرمه حتى رفعه إلى مصعب ، فقال : وأن أي مسلمة ، وادعي شهادة بني قفكل ، ظم يشهك له أحد ؛ فقال المرش في قتل مصعب : خلوا سبيل الفي فإنه رأى أمراً فظيماً ، فقال عراً بن أبي ربيعة القرش ق قتل مصعب عسرة بنت النعمان بن بشير :

إِنَّ مِن أَعْجَبِ العجائبِ عِندِى قَتْسَلَ بَيْضَاء حُرَّةٍ عُطْبِلِ<sup>(1)</sup> فَتِيلِ مَنْ عَلَيلِ مَنْ فَتِيلِ مَنْ اللَّذِيلُ وَلَيْتَالُ علينا وعلى المحصناتِ جَرُّ اللَّيْوِلُ علينا وعلى المحصناتِ جَرُّ اللَّيولُ

٧٤٠/٧ قال أبونحنف : حدثني محمد بنُ يوسفَ ، أنَّ مصعبًا لقيي عبد ٓ الله بن

W44/W

<sup>(</sup>١) ف: « ولا أهل مصرى ». (٢) بعدها في ف: « إليه ». (٣) ملحق ديوانه ٩٩٨.

عمر فسلَّم عليه ، وقال له : أنا ابن ُ أخيك مصعب ، فقال له ابن ُعمر : نعم ، أنتُ القاتلُ سبعة ۖ آلاف من أهل القبلة في غَداة واحدة ! عشْ ما استطعت ! فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة سحرة ؛ فقال ابن عمر : والله لو قتلت عدِّتهم غنَّماً من تراث أبيك لكان ذلك سرَّمًا ، فقال صعيد بن عبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت في ذلك :

بقتل أبنة النمعان ذي الدُّ بن والحسب مُهَلَّبِهُ الْأَخلاقِ والخِيمِ والنسَبّ منالمؤثيرين الخيرفي ساليف الحِقب وصاحبُه في الحَرْبِ والنُّكُبِ والكُرِب على قَتِلِها لاجُنَّبُوا القتلَ والسَّلَبُ وذاقُوا لباسَ الذُّلُّ والمخوفِ والمحَرَبِ بأُسيافِهمُ فازُوا بمملكة العَرَبُ ٧٤٦/٢ من المُحْصَنات الدّين محمودة الأدب! من الذُّمَّ والبُّهتان والشُّكُّ والكذِب وهُنَّ العفَافُ في الحِجَالِ وفي الحُجُب كِرام مَضَت لِم تُخْزِ أَهلا ولِم تُربُ مُلاثِمَة تَبِغي على جَارِهَا الجُنبُ ولم تزدّلِف يوماً بسُوهِ ولم تحِبُ أَلَّا إِنَّ هذا الخَطْبَ من أَعجَبِ العجَب

أنى داكب بالأمر ذي النَّبَا العجب بقتل فَتَاة ذاتِ دلُّ سَتِيرَة مطهّرةٍ من نَسْل قوم أكارم خليلُ النيُّ المصطنىَ ونَصِيرُهُ أَناني بأنَّ المُلْحِدِين تَوافَقــوا فلا هَنَأْتُ آلَ الزبير معيشةً كَأَنُّهُمُ إِذ أَبرَزُوهَا وَقُطُّمَتُ أَلَم تَعجَبِ الأَقوامُ من قَتلِ حُرَّةٍ من الغافلاتِ المؤمناتِ، بريئة علينا كتابُ القُـتـل والبـأس واجبُ على دِينِ أجداد لها وأبوة من الخفيرات لا خُرُوجٌ بَذَيَّةٌ ولا الجارِذي القُرْبَى ولم تَدْرِ ماالخنا عَجِبْتُ لها إِذْ كُفِّنَتْ وَهْيَ حَيَّةً ۗ

حدَّثت عن على بن حَرَّب المَوْصليُّ، قال : حدَّثني إبراهيمُ بنُ سلمان الحنفيّ، ابن أخي أبي الأحوص، قال : حدّثنا محمد بن أبان ، عن علقمة بن مَرْثلا ، عن سُوِّيد بن غَفَلْة ، قال : بَيِّمْنا أَنَا أَسِيرُ بِظَهَرْ النَّجف إذ لَحقني رجل فَطعني بمِخْصَرة من خلفي، فالتفتُّ إله، فقال: ٧٤٧/٧

ما قولُكُ في الشيخ ؟ قلتُ : أيّ الشيوخ ؟ قال : على "بنُ أبي طالب ؛ قلتُ : إني أشهد أني أحبة بسمعي وبصري وقلبي ولساني ؛ قال : وأنا أشهدك أني أبغضه بسمعي وبصري وقلبي ولساني . فسرنا حتى دخلنا الكوفة ، فافروننا ، فكتُ بعد ذلك سنين — أو قال : زَمانًا — قال : ثمّ إني لني المسجد الأعظم إذ دخل رجل معمّ يتصفّح وجوه الحلق ، فلم يزل ينظر فلم ير لُحكي أحمق من للحي همدان ، فجلس إليهم ، فتحوّلتُ فجلستُ معهم ، فقالوا : من أين أقبلت ؟ قال : من عند أهل بيت نبيتكم ، قالوا : فاذا جتنا به ؟ قال : ليس هذا موضع ذلك ، فوعدهم من الفد موعدًا ، ففضد أل وغلوت ، فإذا قد أخرج كتابًا معه في أسفله طابع من رصاص ، ففضد إلى غلام ، فقال له : يا غلام ، إقرأه — وكان أميًا لا يكتب — فقال الغلام : سم الله الرّحين الرّحيم ، هذا كتابً الممختار بن أبي عبيد كتبه له وصيّ آل محمد ، أمّا بعد فكذا وكذا .

فاستفرَعَ القوم البُكاء ، فقال : يا غلام ، اوفَع كتابك حتى يغيق القوم ؛ قلت : معاشر هممال ، أنا أشهد بالله لقد أدركي هذا بظهر النجف، فقصمصت عليهم قصته ، فقالوا: أبيّت والله إلا تنبيطا عن آل عصد ، وترّبينا لنعشل شقاق المصاحف . قال : قلت : معاشر همدان ، لا أحد ثكم إلا ما سمعته أذناى ، ووعاه قلبي من على بن أبي طالب عليه السلام ، سمعته يقول : لاتسموا عيان شقاق المصاحف، فوالله ما شققها إلا عن ملا منا أصحاب عمد ، ولو وليتها لعملت فيها مثل الذي عمل ؟ قال : تنترقوا عنه، فعند ذلك مال إلى العبيد، واستعان بهم ، وصنم ما صنع .

YEA/ .

قال أبو جعفر : واقتص الواقدي من خبر المختار بن أبي عبُسيد بعض ما ذكرُنا ، فخالف فيه من ﴿ مُرَا خَبُره ، فزعم أَن المُختار إنما أظهر الحلاف لابن الزّبير عند قُدُوم مُصْعَب البَصْرة / ، وأن مُصعباً لما

<sup>(</sup>١) ف: وأنك ع. (٢) ا: وواقه ما قلت إلا ما سمته منه ي .

صار إليه فبلغه مسيرُه إليه بعث إليه أحسرُ بن شميط البَيجِلَ ، وأمرَ و أن يواقعة بالمدّ أر ، وقال : إن الفتح بالمدّار ؛ قال : وإنما قال ذلك المختار لأنه قيل: إنارجلا من تُنقيفَ يُفتنك عليه بالمنذار فتح عظيم ، فظن أنه هو ، وإنـما كان ذلك للحجَّاج بن يوسفَ في قتاله عبد الرَّحْمَن بنَ الأشعث . وأمر مصعب عَساحبَ مقدَّمته عَبَّاد الحَبَّطيُّ أن يسرِّ إلى جَمَّع المُختار فتقدُّم وتقدُّم معه عُبيدُ الله بنُ عليٌّ بن أبي طالب ، ونزل مصعب ، نهرَّ البصريِّين على شط الفرات ، وحَمَدَرَ هُنالك نهراً فسُمِّي نهر البصريِّين من أُجل ِ ذلك . قال : وخرج المختارُ في عشرين ألفاً حتى وقف بإزائهم وزحف مصعبٌ ومَن معه، فوافتُوه مع الليل على تعبية ، فأرسل إلى أصحابه حين أمسى : لا يتبرحن "أحد" منكم موقفة حتى يسمع منادياً بنادى : يا محمد، فإذا سمعتموه فاحملوا. فقال رجل من القوم من أصحاب المحتار: هذا والله كذَّاب على الله ، وانحازَ ومَن ْ معه إلى المصعب، فأمهل السُّختار حتى إذا طلع القمرُ أُمرَ منادياً ، فنادى: يا محمد؛ ثم حملوا على مُصعب وأصحابه فهور موهم، فأدخلوه صكرة ، فلم يزالوا يقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبح المحتار وليس عنده أحد، وإذا أصحابُه قد وعَلوافي أصحاب مصعب، فانصرف الختار منهزماً حتى دخل قصر الكوفة ، فجاء أصحابُ المُختار حين أصبحوا ، فَوَقَمُوا مَلَيًّا ، فلم يروا المختار ، فقالوا : قد قُتُل ، فَهَرَب منهم مَن أطاقَ الهَرَّبِ ، واختَـَفَوًّا في دُورِ الكوفة ، وتوجُّه منهم نحوَ القصر ثَمَانية آلاف لم يتجيدوا مَن ْ يقاتل بهم، ووجدوا المحتارَ في القَـصْر، فلحـَلوا معه، وكان أصحاب المختار ، قتلوا ( في تلك الليلة من أصحاب مصعب ١ بشرًّا كثيرًا ، فيهم عمد بن الأشعث، وأقبل مصعب حين أصبح حتى أحاط بالقصر، فأقام مُصعبٌ يُحاصره أربعة أشهرُ يتخرُّج إليهم في كلُّ يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه واحد ، ولا يُقد رعليه حتى قُتـل المختار، فلما قُـتـل المحتار بعث مَن في القصر يتطلب الأمان ، فأبي مصعب حتى نزلوا على حُكْمه، فلما نزلوا على حُكَّمه قَـتَـل من العرب سبعمائة أو نحو ذلك ، وسائرُهم

444/4

<sup>(</sup> ١-١) ت : و من أحماب مصعب في تلك البلة ۽ .

من العَسَجِم ؛ قال: فلما خرجوا أراد مُصعَب أن يَـقَشُل العجم ويَبْرُكَ العَرَب، فكلمه من معه ، فقالوا : أيّ دين هذا ؟ وكيف ترجو النصر وأنت تَـقَشُل العَمَجَم وتَــرُك العَرَب ودِينُهِم وآحدً ؟ فقد مهم فضرَب أعناقتَهم .

قال أبو جعفر: وحد تنى عمرُ بن شبة ، قال : حد تنا على بن محمد ، قال : لما قُتُلِ المختار شاور مصعب أصحابة فى المحصورين الملين نزلوا على حكمه ، فقال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومحمد بن عبد الرحمن ابن صعيد بن قيس وأشباههم عمن وترهم السُختار: اقتلهم ، وضَجّت ضبة ، وقالوا : دَم مُنذر بن حسان ؛ فقال عبيد الله بن الحرا : أينها الأمير ، ادفع كل رجل فى يديك إلى عشيرته تمن عليهم بهم ، فإنهم الأمير ، ادفع كل رجل فى يديك إلى عشيرته تمن عليهم بهم ، فإنهم في الأمير ، وفقط فقد قتلناهم ، ولاغنى بنا عنهم في فنورنا، وادفع عبيد أنا الذين فى يديك إلى مواليهم فإنهم قل بنامنا وأراملنا وضُعفائنا ، يرد ونهم إلى أعمالم ، واقتل هؤلاء الموالى، فإنهم قل بدلك كثرهم ، وقل شكرهم . فضصحك مصعب وقال للأحنف : ما تركى يا أبا بتحر ؟ قال : قد أرادنى زياد فعمصيته — يغرض بهم — فأمر مصعب بالقوم جميعاً فشتلوا ، وكانوا صنة آلاف ، فقال عقيبة الأسكري :

قَتَلَمْ سَنَّةَ الآلافِ صَبْرًا مع المَهْد المُؤْتِ مكتفيناً جعلَمْ ذِمَّة الحَبَطِيِّ جسْرًا ذَلُولاً ظَهرُهُ لِلواطِئينَا وما كانوا غَدَاةَ دُعُوا فَفُرُّوا اللهِ بَعْها بِهُمُ بِأَوَّلِ حائِيناً وكنتُ أَمرتُهمْ لو طاوَعُونى بضَرْبٍ في الأَزْقة مُصْلتينا

وقُدِّلِ المُختارُ فيا قبل وهو ابنُ سبع وستين سنة ، لأربع عشرةَ خَمَلَتَ من شهر رمضان في سنة صبع وستين .

فلما فِرَغ مصعب (٣) من أمر المختار وأصحابيه ، وصار إليه إبراهيم ابن ُ الأشتر وجه المهلب بن ُ أبى صُفْرة على المموصل والجنزيرة وآذر بيبجان وأدام بالكوفة .

... ...

<sup>(</sup>١) ف: ورظهر ه. (٢) ف: وفقروا ع. (٣) ف: والمعبه.

## [خبر عزل عبد الله بن الزبير أخاه المصعب]

وفى هذه السنة عزل عبدُ اللهِ بن الزبير أخاه مصعبَ بنَ الزّبير عن البصرة ، وبَعَث بابنه حمزةَ بن عبدُ الله إليها ، فاختدُليف فى سبب عزله إيّاه ٧٠١/٧ عنها، وكيفكان الأمر فى ذلك .

فقال بعضُهم فى ذلك ما حد أنى به عمر ، قال : حد أنى على " بن محمد قال : لم يزل المُصْعب على البَصرة حتى سار منها إلى المختار ، واستخلف على البصرة عُبيد الله بن معمر ، فقُمُتُل المختار ، ثم وفد إلى عبد الله بن الزير فعزله وحبسه عنده ، واعتمد رابه من عرزه ، وقال : والله إلى الأعلم أنك أحرى وأكنى من حمزة ، ولكنى رأيتُ فيه رأى عيان فى عبد الله بن عام حين عبر أبا موسى الأشعرى وولاه .

وحد أنى عمرُ ، قال : حد آنى على بن محمد ، قال : قدم حمزة البَصرة وليناً ، وكان جواداً ستخيناً عَلَظاً ، يجود أحياناً حتى لا يَلَاع شيئاً علكه ، ويمنع أحياناً ما لايمنع مثله ، فظهرت منه بالبَصرة خفة وضعف ، فيقال : إن مدا الفقد بر إن هذا الفقد بر إن وققه أن وقف المنافق به لككينتهم صبَفتهم ، فلما كان بعد ذلك ركب إليه فواققه بالزراً ، فقال : قد رأيت هذا ذات يوم ، وظنت أن لن يكفيتهم ، فقال له الأحنف : إن هذا ماء يأتينا ثم يغض عنا . وشخص إلى الأهواز ، فلما رأى جبلتها قال : هذا قُعبَقمان - لموضع يمكة - فسمسمى الجبل في فقام قعبيقمان الحراج ، فأبطأ به ، فقام إليه بسيّقه فضربه فقتله ، فقال الأحنون : ما أحد سيف الأمير !

حد أنى عراً ، قال : حد أنى على بن محمد ، قال : لما حكم حمزة اللهرة وظهر منه ما ظهر ، وهمماً بعبد العزيز بن يبشر أن يضربة ، كتب الأحنف إلى ابن الزبير بلك، وسأله أن يعيد مُصماً .قال : وحمزة المذي عقد لعبد الله بن عُمير الليثي على قتال النّجد ية بالبّحرين .

V=T/Y

۱۱۸ 🚅 ۲۲

حد تنى عررُ، قال: حد ثنا على بن عصد، قال: لما عزل ابن الزبير حمزة احتسل مالا كثيراً من مال البصرة، فعر ض له مالك بن مسمع، فقال: لا تدعك تخرج بأعطباتنا . فضمن له عبيد اله الله بن عبيد بن مسمع العطاء ، فكنف ، وشخص حمزة المالل ، فترك أباه وأتى المدينة ، فأود خلك المال رجالا ، فذ عبوا به إلا يهوديا كان أود عه فوفى له ، وعكم ابن الزبير بما صنع ، فقال: أبعده الله! أودت أن أباهى به بنى مروان فنكص .

وأما هشام بن عمد فإنه ذكر عن أبى محنف فى أمر مُصعب وعزل أخيه إبناه عن البَصْرة ورد ه إبناه إليها غير هذه القصّة ، والذى ذكر من ذلك عنه فى سياق خير حُد ثّت به عنه (١١) عن أبى المُخارق الرَّاسييّ، أن مُصعباً لما ظهر على الكُوفة أقام بها سنة معزولا عن البصرة ، عزله عنها عبد ألله سنة ، ثم إنه وقلا على أخيه عبد الله بمكة ، فرد ه على البَصْرة .

وقيل: إنَّ مصعبًا لما فرغ من أمرِ المُختار انصَرَف إلى البصرة وولَّى الكوفة الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة . قال : وقال محمد بن عمر : لما قتل مُصعبً المختار مَلَكَ الكُوفة والبصرة .

...

وحميّج بالناس في هذه السنة عبد الله بنُ الزّبير . وكان عامليّه على الكُوفة مصعبٌ ، وقد ذّ كرتُ اختلاف أهل السيّر في العامل على البصرة . وكان على قَضاء الكُوفة عبد الله بن عُتَبة بن مسعود ، وعلى قضاء البّصرة هشام بن هيرة ، وبالشام عبد الملك بن مرّوان وكان على خرراسان عبد الله بن حرّا السلّمي .

Y•\*/¥

<sup>(</sup>۱) ا : وحدث عه ي .

### ثم دخلت سنة ثمان وستين

# ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأُمور الجليلة

فن ذلك ما كان من ردّ عبد الله أخاه مُصعبًا إلى العراق أميرًا ، وقد ذكرُنا السبب فى ردّ عبد الله أخاه مُصعبًا إلى العراق أميرًا بعد عزله إياه ، ولما ردّه عليها أميرًا بعثَ مصعبً الحارث بنَ أبى ربيعةً على الكُوفة أميرًا ، وذلك أنه بدأ بالبصرة مَرجِعة إلى العراق أميرًا بعد العزل ، فصار إليها .

. . .

[ ذكر الخبر عن رجوع الأَّزارقة من فارس إلى العراق ]

وفى هذه السنة كان مرّجِعُ الأزارِقة من فارسَ إلى العرّاق ِ حتى صاروا إلى قرب الكوفة ، ودخلوا المندائن .

ذكر الخبر عن أسرهم ومسيرهم ومترجيعهم إلى العيراق :

ذكر هشام "، عن أبى مختص ، قال : حد ثنى أبو الخارق الراسي ، أن مُصْمباً وجه عمر بن عبيد الله بن معمر على فارس أميرا ، وكانت الأزارقة للحقت بفارس وكرمان ونواحى أصببهان بعد ما أوقع بهم المهلب بالأهدواز ، فلما شخص المهلب عن ذلك الرجه ووجه إلى السوصل ونواحيها عاملاً عليها ، وعمر بن عبيد الله بن معمر على فارس ، انحطت الأزارقة مع الزبير بن الماحوز على عُمر بن عبيد الله بفارس ، فلقيهم بسابور ، ففاتكهم قتالا شديداً ، ثم إنه ظهر بهم ظهراً بيناً ، غير أنه لم يكن بينهم كثير (۱) قتداً ي وذهبوا (۲) كأنهم على حامية ، وقد تركوا على ذلك المحكة .

قال أبو مخسَف : فحد تنى شيخٌ للحيّ ِ بالبَصْرة، قال: إنى لأسمعُ قراءةً كتاب عمرّ بن عُبيد الله(٣):

111

Yet/Y

<sup>(</sup>١) ف: وكبير، (٢) ف: وتركبوا،

<sup>(</sup>٣) يعلما في ف : وأين مصر ۽ .

14.5

بسم الله الرّحمن الرّحم . أما بعد ، فإنى أخيرُ الأميرَ أصلَّحه لله أنى لقيتُ الآزارقة التي مرّقَتْ من الله ين واتبعتْ أهواءها بغير هُدُّى من الله ، فقاتلتُهم بالمسلمين ساعة من النهار أشدَّ القتال . ثم إن الله ضرب وُجوههم وأدبارَهم ، ومنحنا أكتافهم ، فقتل الله منهم مين خاب وخسر ، وكل له لل خسران . فكتبتُ إلى الأميركتابي هذا وأنا على ظهر فررسي في طلب الشعور ، أرجو أن يتجدُدُ هم (١) الله إن شاء الله ؛ والسلام .

ثم إنه تسيعهم وعضوا من فورهم ذلك حتى نزلوا إصطلح من البهم حتى لقيهم على قنطرة طلمستان (٢)، فقاتلهم قتالا شديدا ، وقد البنه ، من إنه ظفر بهم ، فقطعوا قنطرة طلمستان ، وارتفعوا إلى نحو من أصيهان وكر مان ، فأقاموا بها حتى اجتسبوا وقتو وا واستعد وا وكشروا ، ثم أصيهان حتى مروا بفارس وبها عُمر بن عبيد الله بن معمر ، فقطعوا أرضه من غير الوجه الذي كان فيه أخذوا على سابور ، ثم خرجوا على أرجان ، فلما رأى عمر بن عبيد الله أن قلع علي المور ، ثم خرجوا على أرجان ، فلما أرجان ، فلما يعتملها له مشعب بن الزبير ، فشمر في آثارهم مسرعا حتى أتى أرجان ، فوجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبل الأهواز ، وبلغ مصعالاً وإلى أبدا أبدى عني أن وضعت عمر بن عبيد الله بفارس ، وبعك معه على المناس بالجسر الأكبر ، وقال : والله ما أدرى جمنداً أجرى عليهم أرزاقهم في كل شهر ، وأوقيهم أعطاتهم في كل سنة ، وتشري عليه فأمران المناور في كل سنة ، والله من المناور في كل سنة ، والله وقاتكهم ثم فركان الفار غير مقبول العذر ، ولا كريم الفعل .

وأقبلت الخوارجُ وعليهم الزيرُ بن الماحُوزِ حتَّى نزلوا الأهواز ، فأتتهم عيوبهم أن عمر بن عُبيد الله في أثرهم ، وأنَّ مصعب بن الزير قد خرج من البصرة إليهم ، فقام فيهم الزَّيرُ فحمد الله وأثنتي عليه ثمَّ قال : أمَّا بعد ، فإنَّ Y00/1

<sup>(</sup>۱) س: دويخرېم ه. (۲) س: د طسيان ه ، ف: و طبيسان ه ، وي ا من غير نقط. (۳) ف: دورېځ ذلك مصدا ه.

مين سوء الرأى والحيرة<sup>(١)</sup> وقُوعُكم فها بين هانيَيْن الشَّوْكنَيْن ، انْهضوا بنا إلى عَدُّونًا نَـلَقَـهُم من وجه واحدً . فسار بهم حتَّى قطع بهم أرضَ جُوحَى، ثمَّ أخذ على النَّهْرَوانات، ثمَّ لزم شاطي ديجلة حي خرج على المدائن وبها كرْدَم بنُ مَرْشَد بن نجبَّة الفَرَارِيُّ ، فَتَشَنُّوا الغارَّة على أهل المتدائن ، يُقتلون الولدان والنساء والرّجال ، ويبقرون الحبكالي ، وهرب كردم، فأقبلوا إلى ساباطَ فوضَعوا أسيافهم في النَّاس، فتَقتلوا أمَّ ولد لربيعة ابن ماجد (٢)، وقتلوا بُنانة ابنة ألى يزيد بن عاصم الأزدى ، وكانت قد قرأت القرآن ، وكانت من أجمل النّاس ، فلمّا غشوها(٣) بالسيوف قالت : ويُحكُم إ هل معمم بأن الرجال كافوا يُقتلون النساء اويمحكم ا تنقتلون مسن لا يبسط إليكم بداً ، ولا يريد بكم صَرًّا ، ولا يتملك لنفسه نقعاً ! أتقتلون من يُنشًّا في الحلَّية وهو في الخصام غيرُ مُسِين ! فقال بعضُهم : اقتلُوها ، وقال رجل منهم: لو أنكم تركتموها! فقال بعضُهم: أُعَمَجُمَك جمالُها يا علوَّ الله ! قد كفرت وافتتَتَنَّت ، فانصرف الآخرُ عنهم وتركبَهم ، فظننًّا أُنَّه فارَقَهَم ، وحملوا عليها فقتلوها ، فقالت رَيُّطةُ بنتُ يزيدُ : سبحان الله ! أَتْرَوْنُ اللهَ يَسَرضي بما تَصَنْعَونَ! تَقَتَّلُونَ النساء والصَّبيانَ ومَن لم يُذنب إليكم ذَنَبًا ! ثمَّ انصرفتْ وحملوا عليها وبين يديها الرُّواع بنتُ إياس بن شُرَيح الهمُّداني ، وهي ابنة أخيها لأمَّها ، فحمَّماواعليها فَصَرَّبُوها على رأسها بالسيف ، ويصيب ذُبابُ السيف رأس الرَّواع فسقطتا جميعاً إِلَى الْأَرْضَ ، وقاتلهم إياسُ بنُ شُرَيح ساعة "، ثُمَّ صُرع فَوَقع بين القَسَلى، فننزَعوا عنه وهم يترون أنَّهم قد فتتلوه، وصُرع منهم ربحل من بكر أبن واثل يقال له : رزين بن المتوكل .

فلمنّا انصَرَفوا عنهم لم َيمت غيرُ بُننانة بنت أبي يزيد ، وأمّ ولد ربيعة ابن ناجد، وأفاق سائرُهم، فسقَى بعضُهم بعضًا من الماء ، وعصبوا جراحاتيهم ٧٧٢٠ ثم استأجرُوا دوابّ ، ثمّ أقبلوا نحوَ الكوفة .

قال أبو مخنَّنَف : فحدَّثنَتْني الرَّواع ابنة ۗ إياس، قالت : ما رأيتُ

V#1/Y

<sup>(</sup>١) س: ووالحين». (٢) ف: وناحده، س: وناجزه. (٣) ف: وأن غشوهاه.

رجلاً قط كان أجبن من رجل كان معنا وكانت معه ابنته ، فلمناً غُشينا ألقاً ها إلينا وهرب عنها وعنا (١) ولا رأينا رجلا قط كان أكرم من رجل كان معنا، ما نعرفه ولا يتعرفنا ، لمنا غُشينا قاتل دونتا حتَّى صُرع بيننا، وهو رُذين بنُ المتوكل البتكريّ . وكان بعد ذلك يزورُنا وينُواصلنا . ثمّ إنَّه هلك في إمارة الحمَجَّاج ، فكانت وَرثَتَهَ الأعرابُ ، وكان من العباد الصالحين .

قال هشام بن عملًد و ذكره عن أبى مختف قال : حدثى أبى ، عن عمله أبا بكر بن مختف على إستان عن عمله أبا بكر بن مختف على إستان العال ، فلماً قدم الحارث بن أبى ربيعة أقصاه ، ثم أقرَّه بعد ذلك على عمله السنة الثانية ، فلماً قدمت الحوارج المدائن سرّحوا إليه عصابة منهم ، عليها صالح بن مخواق ، فلقية (٢) بالكرخ فقاتله صاعة ، ثم تنازلوا فنزل أبو بكر ويسار مولاه وعبد الرّحمن بن أبو بكر ويسار مولاه وعبد الرّحمن بن أبى جعال ، ورجل من قومه ، وانهزم سائر أصحابه ، فقال سراقة بن مرداس البارق في بطن من آلازد :

V+A/Y

وللحَدَث الجائي بإحدى الصَّفائِن (\*) من المُعْيمِين اللاَّائيين الأَصادِقِ (\*) وقد عَوَّرت أُولى النَّجوم الخَوافِقِ وصلَّ عليكَ اللهُ ربُّ المَشارِقِ ولم يَصبرُوا لِلاَّمِعاتِ البَوارِقِ وسَبِّينا في المَاْزِقِ المُتضايق سِمِّت عَويلاً مِنْ عَوَانِ وعَاتِق سِمِّت عَويلاً مِنْ عَوَانِ وعَاتِق

أَتَانَى دُوَيْنَ الخَيْفَ قَتَلُ اَبِن مِخْنَفِي وَقَدَ غُوَّرَتُ أَ فَقُلْتُ : تَلَقَّاكَ الإِلهُ برحمة وصلَّ عليكَ لحا اللهُ قوماً عَرَّدُوا عنكَ بُكرةً ولم يَصبرُوا تولُّوا فأَجْلُوا بالضَّحَى عن زَعِيفِنا وَسَيِّدِنا في فأنت مَّى ما جِثْنَا في بُيوتِنا سوغْت عَوِيلاً

ألا يا لقَومي للهُمومِ الطَّوارِق

ومَقْتَل غِطْريفِ كريم نِجارُهُ

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٣ – ٥٩ ، سم اختلاف في الرواية .

<sup>( ؛ )</sup> أ : و المقامين الباسلين .

يُبكِّينَ محمودَ الضّريبة ماجدًا صَبورًا لدَى الهَيْجاء عندَ الحقائق لقد أصبَحتْ نفسي لذاكَ حَزينةٌ وشابت لِمَا حمَّلتُ منه مفارق قال أبو مخنف : فحد أنى حدّرة بن عبد الله الأزّدي ، والنَّضر ابنُ صالح العَبْسي ، وفضيل بن خدّ يج، كلهم أخبرنيه (١) أن الحارث بن أبي ربيعة [ المنقب بالقباع] (٢) أتاه أهلُ الكوفة ، فصاحوا إليه وقالوا له : · اخرُج فإن هذا عدو لنا قد أظل علينا (٣) ليست له تقيَّة ، فخرج وهو يكد كدُّ الله حتَّى نزل النُّخيلة ، فأقام بها أيَّاماً ، فَوَتُب إليه إيراهيم بن الأشتر ، فحمد الله وأثنني عليه ثم قال : أمَّا بعد ، فإنَّه سار إلينا عدو ليست له تمَيَّة (°)، يكتل الرجل والمرأة والمولود، ويُخيف السَّبيل، ويُحرّب البلاد ، فانَّهض بنا إليه ، فأمُّر بالرَّحيل . فخرَج فنزل (١٦) دَير عبد الرحمن ، فأقام فيه حتَّى دخل إليه شَسَتُ بن ربعي ، فكلُّمه بنحو عمَّا كلُّمه به ابنُ الأشتر ، فارتحل ولم يكد ، فلمَّا رأى الناسُ بُطُّ مسَّيْره رَّجزوا به فقالوا:

صَارِ بِنَا القُبَاعُ مَسْرًا نُكُرًا لَيُسِيرُ يَوْمًا ويُقِيمُ شَهْرًا فأشخصوه من ذلك المكان ، فكلَّما نزل بهم منزلا أقام بهم حتَّى يضبحُ الناسُ به من ذلك، ويصيحوا به حول فُسطاطه، فلم يسَلُّمُ الصَّراة إلاّ في يضعة عشرً يومًا ، فأتى الصَّراة وقد انتهنَّى إليها طَلَائعُ الْمَدُوُّ وأُواثلُ الخُيُول ، فلما أتنهم العيونُ بأنَّه قد أتاهم جماعةُ أهل الميصر قَطَعوا الجيسُر بينهم وبينَ النَّاسِ ، وأخذ الناسُ يَعْرَنَّجزون:

إِنَّ القُبَاعَ سَارَ سَيْرًا مَلْسًا بِينَ دَبِيرَى ودَبَاهَا خَمْسًا قال أبو مخنصَ : وحد تني يونسُ بنُ أبي إسحاق ، عن أبيه، أنَّ رجلاً من السَّبيع كان به لـمسّم، وكان بقرية يقال لها جنّوبكر(٧) عند الحرّارة ،

V1-/Y

<sup>(</sup>١) ف: و وأخبر واجبها ٥. (۲) مزت.

<sup>(</sup>٤) ت: ، بكذا ركذا ه. (٣) س: وأقبل الناء، ف: وأطلناه. (۷) س: دجوين ۱۰

<sup>(</sup>ه) ط: وبقيتم . (١) ف: وحَيْ نَزْك .

وكان يُدعى سماك بن يزيد ، فأنت الخوارجُ قريتهُ فاخد وه وأخدُ وا ابنته ، فقد موا ابنته ، فقد موا ابنته فقتكوها، وزعم لى أبو الربيع السلول أن اسم ابنته أم يزيد ، وأنها كانت تقول لهم : يا أهل الإسلام، إن أبى مُصاب فلا تنقلوه ، وأمنا أنا فإنما أنا جارية ، واقه ما أتيتُ فاحثة قط ، ولا آذيتُ جارة لى قسط ، ولا تطلّعت ولا تشرّفتُ قط . فقد موها ليقتلوها ، فأخدت تُنادى: ما ذكرى الم سقطة مغشيًا عليها أو مسّنة، ثم قطلعوها، بأسافهم . قال أبوالربيع :حد تشي بهذا الحديث ظير هما نصرانية من أهل الخور ثنى كانت معها حين قُتلت .

قال أبو مخنف : حداثى يونس بن أبي بسحاق ، عن أبيه ، أن الأزاوقة جاءت بسماك بن يزيد معهم حتى أشرقوا على الصراة . قال : فاستقبل صكرتا ، فرأى جماعة الناس وكثرتهم ، فأخذ ينادينا ويرفق صوته : اعبروا إليهم فإنهم فلل خبيث ، فضربوا عند ذلك عُنقة وصلبوه وفحن نتنظر إليه . قال : فلما كان الليل عبرت إليه وأنا رجل من الحي . فأنزلناه فد فناد .

Y11/Y

قال أبو غنف : حد أنى أبى أن إبراهيم بن الأشر قال الحارث بن أبي ربيعة : اندب معى الناس حتى أعبر إلى هؤلاء الأكلب ، فأجيشك برءوسهم الساعة ؛ فقال شبّت بن ربعي وأسماء بن خارجة ويزيد ابن الحارث ومحملًد بن عُمير : أصلح الله الأمير ! دَعْهم فليدُ هبوا ، لا تبدأهم ؛ قال : وكأنَّهم حسّدوا إبراهم ابن الأشر .

قال أبو مخنف : وحد أنى حقصيرة أبن عبد الله وأبو زهير العبئسي أن الأزارقة كماانتهوا إلى جسر الصراة فراوا أن جماعة أهل المصرقد خرجوا إليهم، قطعوا الجسر، واغتنس ذلك الحارث ، فتحسس . ثم إنَّه جلس للناس فحسد الله وأثنتي عليه ، ثم قال : أمنًا بعد ، فإن أول القينال الرّمينًا بالنّبل، ثم إشراع الرّماح ، ثم الطعن بها شنرَّرًا؛ ثم السَّلة آخر ذلك كلّه .

قال : فقام إليه رجل فقال ، قد أحسَن الأمير أصلَحه الله الصَّفة، ولكنُّ حتًّام نتصْنع هذا وهذا البحر بينناوبين عدوَّنا ! مُرْ بهذا الجسْر فليُعبَدُ (١) كماكان، ثم اعبُرُ بنا إليهم، فإن الله سيريك فيهم ما تُنحبُّه ، فأمر بالجسر فأعيدً ، ثم عبر الناسُ إليهم فطاروا حتَّى انتَّمهوا إلى المتدائن ، وجاء المسلمون حتَّى انتمَهوا إلى المدائن ، وجاءت خيل لهم فطاردت خيلاً للمسلمين طَرْدًا صَعِيفًا عند الجيسُر . ثمَّ إنَّهم خرجواً منها فأتبعهم (١٠ الحارثُ بنُ أبى رَبَيعة عبد الرَّحمن بن ميختف في ستَّة آلاف ليُخرِجهم من أرض الكوفة ، فإذا وَقَمَعوا في أرض البصرة خلاَّهم (٣) فأتبعهم حتَّى إذا خَرَجوا من أرض الكوفة ووقعوا إلى أصبّهان انصرف <sup>(1)</sup>عنهم لم يقاتلهم ، لم يكن بينه ٢٦٣/٧ وبينهم قَيَّال ، ومضوا حتَّى نزلوا بعتَّاب بن ورُّقاء ببحَّى ، فأقاموا عليه وحاصروه ، فخرج إليهم فقاتلهم فلم يُطلِقهم ، وشُدُّوا على أصحابِه حتى دخلوا المدينة، وكانت أصبهان بومثذ طُعُمَّة لإسماعيل بن طلحة من (أم) مُصعبَ بن الزبير ، فبعث عليها عتَّابنًا ، فنَصَبَر لهم عتَّاب ، وأُخدَذ يخرج اليهم في كلُّ يوه ( ) فيتُقاتيلهم على باب المدينة ، ويُسرَّمُون من السور بالنَّبْسُ والنشَّابِ والحيجارة ، وكان مع عتَّاب رجل من حَضْرَمَوْت يقال له أبو هُرَيَرة بنُ شريع ، فكان يَسَخَرُج مع عشَّاب ، وكان شجاعاً ، فكان يَحميل عليهم ويقول:

> كيف ترون ياكِلاب النَّادِ شَدًّ أَبِي هُرَيْرةَ الهَرَّادِ يهِرُّكُم باللَّيلِ والنهارِ يابن أَبي الماحوزِ والأَشرارِ كيف تُرى جَى على اليضار! •

فلمنَّا طال ذلك على الحوارج من قوله كَـمن له رجل من الخوَّارج يظنون أنَّه عَسَبِدة بن هلال ، فخرج ذات يوم فصنع كما كان يصنع ، ويقول كما كان يقول ، إذ حَمَلَ عليه عَبَيدة بنُ هلال فضَرَبه بالسِّف ضربة على حبل عاتقيه فصرعه ، وحمَّ لأصحابُه عليه فاحتملوه فأدخلوه

140

 <sup>(</sup>۱) ف: وظيمة ع. (۲) ف: ووأتبعهم ع. (۳) ف: وجلالهم ع.

<sup>(</sup>٤) ف: و فانصرف و . (٥) اعط: وبن و النظر الفهرس. (١) ط: و أيام و .

وداور وه ، وأخذ ت الأزارقة بعد ذلك تُناديهم يقولون (١): يا أُعداء الله ، ما فَعلَ أبو هُرَيَرة الهُرّار (٢) ؟ فينادونهم: يا أعداء الله، والله مَا عليه من بأس، ولم يَكْبَتُ أَبُو هُرُيَرةَ أَنْ بَكَرِئَ ، ثُمَّ خَرْجِ عَلَيْهِمْ بَعَدٌّ ، فَأَخْلُوا يَقُولُون : يا عدوًّ الله ، أما والله لقد رجونا أن نكون قد أزّر إناك أشك ؛ فقال لهم : يا فسنّاق ، ما ذكركم أيّ ! فأخذوا يقولون : إنه ليغضب لأنَّه، وهو آتيها عاجلًا. فقال له أصحابه أ: وَيَسْحك ! إنَّما يَعنُون النَّارَ ، فَمَطن فقال : يا أعداء الله ، ما أعقَّكم بأمكم حين تنتفون منها ! إنَّما تلك أمَّكم ، وإليها متصير ُكم . ثُمَّ إِنَّ الحوارجَ أقامت عليهم أشهرًا حتى هلك كُراعُهم، ونفيلَت أطعمتُهم، واشته عليهم الحيصار ، وأصابهم الجمّهاد الشديد ، فدعًاهم عتَّاب بن ورقاء فحَمَد الله وَأَثْنَى عليه ثمَّ قال : أمَّا بعد أبَّها الناس ، فإنه قد أصابكم ، من البجّهـُد ما قد تَرَون ، فوالله إن بقى إلا أن يموتَ أحدُ كم على فواشه فيجيءَ أخوه فيلَدفنه إن استطاع ؛ وبالحرَى أن يَضْعُف عن ذَلكَ،ثمَّ يموت هو فلا يجد مَن يَدفينه ، ولا يصلني عليه ، فاتتَّموا الله ، فوالله ما أنتم بالقليل النَّذين تهنُون شِوَكتُّهم على عدوَّهم ، وإنَّ فيكم لـَفُرُسانُ أهليُ السيصْر، وإنَّكُم لصُلُحَاءٌ . مَن أنَّم منه ! أخرجوا بنا إلى هؤلاء القوم وبكمُّ حَيَّاة وقُوَّة قبلُ ۚ ٱلَّا يستطيعَ رجل َّمنكم أن يمشى إلى عدوَّه من الجُمَّهُ له ،' وقبلَ ألَّا يستطيعَ رجلٌ أن يمتنع من امرأة لو جاءتُه ، فقاَتلَ رجلٌ عن نفسه وصبر وصدق ، فواقه إنى لأرجو إن عسَدقتموه أن يُظفركم الله بهم ، وأن ٧٦٤/٧ يُظهر كم عليهم . فناداه الناسُ من كل جانب: وُفَقَّتَ وأَصبتَ، اخرُج بنا إليهم ، فجمع إليه الناس من الليل ، فأمرَ لهم بعَشَاء كثير ، فعَشْبِيَ النَّاسُ عنده ؛ ثم إنَّه خرج بهم حين أصبح على راياتهم ، فصبَّحهم في عسكرهم (١٣) وهم آمنون من أن يُؤتموا في عسكرهم ، فشمَد وا عليهم في جانيه ، فضار بوهم فأخلوا عَن وجه العسكر حتمَّى انتبَهوا الله الزَّبير بن الماحوز ، فنزل في عصابة من أصحابه فقاتمًا حَي قُتيل ، وانحازت الأزارقة لل قَطَرَى ، فبايعوه ،

<sup>(</sup>۱) ف: وويقوارثه. (۲) ف: والقرار».

<sup>(</sup>٣) ف: دوم في مسكوم ۽ .

وجاء عَنَّاب حتَّى دخل مدينته، وقد أصاب من عسكرهم ماشاء ، وجاء قَطَرَى في أثره كأنَّه يريد أن يقاتله ، فجاء حتى نزل في عسكر الزبير بن الملحور ، فتزعم الخواررجُ أنَّ عَيْنًا لَقَطَرَى جاءه فقال : سمعتُ عتَّابًا يقول : إنَّ هؤلاء القوم إن ركبوا بنات شحَّاج ، وقاد و بنات صهاًل ، وزلوا اليوم أرضًا وغدًا أخرى ، فبالحرَي أن يبقوا ؛ فلمًّا بلغ ذلك قطرًيًّا خرج فلهم وخلاهم .

قال أبو مختف : قال أبو زهير العبسي وكان معهم : خرجنا إلى قطرى من الغد مشاة مصلتين بالسيوف ؛ قال : فارتحلوا واقد فكان آخر العبد بهم . قال: ثم ذهب قطرى حتى أتى ناحية "كرمان فأقام بها حتى المهد بهم . قال: ثم ذهب قطرى حتى أتى ناحية "كرمان فأقام بها حتى اجتمعت إليه جموع "كثيرة ، وأكل الأرض واجتبى المال وقوى ، ثم أقبل مؤقام بأرض الأهواز والحارث بن أبي ربيعة عامل المُصعب بن الزبير على المحموة، فكتب إلى مصعب يُخبره أن الخوارج قد تحدرت إلى الأهواز وألخورة في لسم لمم إلا المهلب ، فبعث إلى المهلب وهو على المتوصل والجزيرة . فأمرة بتنال الخوارج والمسير اليهم ، وبعث إلى عمله إبراهم بن الأشر ، وبعا المهلب حتى قدم البصرة ، وانتخب الناس، وسار بمن أحب ، ثم توجة نحو الخوارج المقبل إله الله حتى التقو بسؤلاف ، فاقتلوا بها توجة نحو الخوارج ، وأقبلوا إليه حتى التقو بسؤلاف ، فاقتلوا بها ثوانية المهر المهد المهد المهد من بعضهم عن بعضه م

قال أبو جعفر : وفي هذه السُّنة كان القَسَحْطُ الشديدُ بالشأم حتَّى لم يَقدروا من شدَّته على الغَرْو .

وفيها عَسكر عبدُ الملك بنُ مروانَ ببُطنان حَبَيب من أرض قَنَّسْرِين ، فمُطروا بها ، فكشُر الوحل فسمَّوها بُطنّان الطّين، وشُتَّا بها عبدُ الملك ، ثمَّ انصرَفَ منها إلى دمَشق .

وفيها قتل عبيد الله بن الحرّ .

V10/Y

### [ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحراً]

### . ذكر الحبر عن مقتله والسبب الذي جر ذلك عليه :

رَوَى أحمدُ بنُ زهير ، عن على "بن محمدً ، عن على "بن مجاهد،أن مييد آلله بن الحدُّ كان رجلاً من خيار قومه صلاحاً وفضلاً ، وصلاة عبيد آلله بن الحرُّ كان رجلاً من خيار قومه صلاحاً وفضلاً ، وصلاة واجتهاداً ، فلما قبل عبان أوهاج آلهيج بن على ومعاوية ، قال: أما إن الله معاوية ، وخرج مالك بن مصمع إلى معاوية على مثل ذلك الرأى في المائية ، معاوية ، وخرج مالك أبن مصمع إلى معاوية على مثل ذلك الرأى في المائية ، فأقام عبيد الله عند معاوية ، وشهد معصفين ، ولم يزل معه حتى قتل على عليه السلام ، فلما قتل على قدم الكوفة فأنى إخوانه ومن قد حتى في الفنية ، فقال لهم : يا هؤلاء ، ما أرى أحداً ينفعه اعتزاله ، كنا بالشام ، فكان من أمر على كيث أمر معاوية كيث وكيث . فقال : يا هؤلاء ، إن تمكننا الأشياء فاخلموا عدر كم ، والملكوا (١١) أمركم ، قالوا : سانتي ، فكانو يلتقون على ذلك .

فلما مات معاوية هاج ذلك الهيشج في فتنة ابن الزبير ، قال : ما أرى قريشًا تنصف ، أين أبناء الحرائر! فأتاه خطيع كل قبيلة، فكان معه سعمائة فارس ، فقالوا : مُرْنا بأمرك ، فلما هرب عبيد الله بن زياد ومات يتزيد بن معاوية ، قال عبيد الله بن الحرّ لفتيانه : قد بين الصبح لمن الجبيل للسلطان إلا أخذه ، فأحد من الجبيل للسلطان إلا أخذه ، فأحد منه عطاء وأعطية أصحابه ، ثم قال : إن لكم شركاء بالكوفة في هذا المال قد استوجبوه ، ولكن تعجلوا عطاء قابل سلفا، ثم كتب لصاحب المال براءة بما قيض من المال، ثم تحل لما يتقصى المكور على مثل ذلك . قال : قلت : فهل كان يتناول أموال الناس يتقلى التجار ؟ والكن أم كان في الأشرس (٢) ، ولقد ما كان في الأرض

V11/1

<sup>(</sup>١) ف: وقاسلكوان (٢) ف: والأشرس،

عَرَى الْعَيْمَ عَنْ حُرَّة ولا أكفَّ عن قبيع وعن شَرَاب منه ، ولكن إنَّما وضعه عند الناس شعرُه ، وهو من أشعر الفتيان (١) . فلم ينزَل على ذلك من الأمر حتَّى ظهر المُنختار ، وبكلَغه(٢) ما يَصنَع بالسَّواد ، فأمر (٣) بامرأته أم سكسمة الجُعفية فحبست ، وقال : والله الأقتاليَّه أو الأقتان " أصحابه ، فلمًّا بلغ ذلك عُبيدً الله بنَ الحُرُّ أقبلَ في فتنَّيانه حتَّى دخل الكوفة لَيْـلا ، فَـكَـُسَـر بابَ السجن ، وأخرَج امرأتـه وكلُّ امرأة ورجل كان فيه ، فبعث إليه المختار مَن يقاتله ، فقاتلهم حتَّى خرج من الميصُّر ، فقال حَينَ أخرج امرأتنّه من السجن :

أنا الفارس الحامي حَقَاتِقَ مَلْحِج بكلِّ فَتُى حامى الذُّمار مُلَجُّج جَبِينٌ كَفَرُنِ الشمس غَيْرُ مُشَنِّعِ إِلَينا سقاها كل دانِ مُشَجّع كعادتينا من قبل حَوْبي ومُخْرَجي ٢٦٨/٧ علينكِ السلامُ من خليط مُسَحّج وإنَّى عَا تَلْقَيْنِ مِن بَعْدِهِ شَجِرٍ وقد وَلجُوا في السجن من كُلُّ موليج ! أَشُدُ إِذَا مَا غَمْرُةَ لِمِ تَفَرَّجِ إلى الأَمن والعيش الرفيع ِ المُخَرَفَج ِ ككراً لى شِبْلين في الخِيس مُحْرَج فَوَالَ خَيْثًا رَكْفُهُ لِم يُعَرِّج خُيُولَ كِرَام الضرب أكثرُهَا الوَجي أَمَا أَنْتَ يَابِنِ الحُرِّ بِالنُّنَحِرِّجِ !

أَلِم تَعْلَمِي يَا أُمَّ تُوبِكَ أَنَّنِي وأنمى صَبَحتُ السُّجْنَ في سورة الضُّحَى فما إنْ بَرحْنَ السجنحي بدا لنا وخدُّ أَسِيل عن فَتَاة عَبيَّــة فما العيش إلا أن أزُورَكِ آمِنًا وما أنت إلا همة النفس والهوى وما زلتُ مَعْبُوساً لحبسكِ وَاجماً فبالله هَلْ أَبْضَرْتِ مِثْلَى فارساً ومثلي يُحامى دون مِثلِكِ إِنَّني أضاربهم بالسيف عُنْكِ لتَرجعي إذا ما أحاطوا بِي كررتُ عليْهمُ دعوتُ إِلَى الشاكريُّ ابنُ كامــل وإن هَنَفُوا باسمي عَطَفْتُ عَلَيْهِمُ فلا غَرْوَ إِلَّا قُولَ سَلَّمَى ظَعِينَتِي:

<sup>(</sup>٣) س: «أمر » .

<sup>(</sup>١) ف: والقبيل ع. (٢) ف: وقبلغ الختار ه.

دَع القَوْمَ لا تَقْتُلُهُمُ وانجُ سالماً وإنى لأَرجُو يــابنة الخَيرِ أَن أَرَى ألا حبَّذا قبل الأَخْمَر طَيِّع

وقولى لهذا سِرْ وقَول لذا ارتحِلْ وقول لذا من بعد ذلك أسرج وجعل يعبث بعُمَّال ِ المختارِ وأصحابه ، ووَثبتُ هَمَّدان مع المختار فأحرقوا دارَه، وانتهبوا ضيعته بالجُّبَّة والبُّداة، ظما بلغه ذلك صار إلى ماه إلى ضِياع عبد الرحمن بن ِ سعيد ِ بن ِ قيس ، فأنهبها وأنهب ما كان لهمدان بها ، ثم أقبل إلى السُّواد فلم يدع مالا لهسمنداني إلا أخدَه ، فني ذلك

وما ترك الكذَّابُ مِنْ جُلِّ مالِنَا أَفِي الحَق أَن تَنْهِبُ ضِياعِي شاكرٌ (١) أَلِم تُمْلَمي يا أُمَّ توبَةَ أَنَّني أَشُدُّ حيازِيمي لكلَّ كريهَة فإن لم أُصَبِّح شاكرًا بكتيبة هُمُ هدموا داری وقادوا حلیلی ٧٧./٧ وهم أعجلوها أن تَشُدُّ خمارَها وما جَبُّنَتْ خيلي ولكن حَملتُها على جَحْفل ذي عُدَّةٍ وعَلييدٍ

ولا الزرقُ من همدَانَ غيْرَ شريدِ وتأمنَ عندى ضَيْعَة ابن سَعيدِ ! على حنثان الدهر غَيْرُ بَليدِ وإنى على ما ناب جدُّ جَليدٍ فعالجتُ بالكفِّين غُلُّ حَلِيدٍ إلى سِجْنِهِمْ والمسلمون شهُودى فياعَجباً هل الزمان مقيدى! فما أنا بابن الحُرّ إن لم أرُّعْهُمُ بِخَيلٍ تعادى بالكماةِ أُسُودٍ

وَشَمَّرُ هَدَاكَ ٱللَّهُ بِالخَيلِ فَاخْرُج على خير أَحْوَال المُومَّل فارتجى

ولابن خُبيب قد دنا الصبح فادلج

وهي طويلة . قال : وكان يأتي المدائن فيمر بعما ل جُوخَي فيأخذ ما معهم من الأمنوال، ثم عيل إلى الجبَّل، فلم يَزَل على ذلك حتَّى قُتيل المختار ، فلما قُسُل المختار قال الناس لمصعب في ولايته الثانية : إن ابن الحرُّشاق" ابن وياد والختار ، ولا نأمنه أن يثب بالسواد كماكان يفعل ، فحبسه مصحب فقال ابن الحُرّ :

<sup>( 1 )</sup> في الأخبار الطوال ٢٩٧ : و أن الحق أن يجتاح مال كله و .

أَتَى دونَهُ بابُ شَليدٌ وحاجبُهُ إذا قام عنّته كبولٌ تجاوبُهُ شليدٌ يُدانى خَطُوهُ ويُقَارِبُهُ ولكن سَمى الساعى عا هُو كاذِيْهُ ولكن شمى الساعى عا هُو كاذِيْهُ من مُبلغُ الفِينْيَانِ أَنَّ أَحساهُمُ عِنْوَلَةَ ما كَانَ يرْضَى بَمْلِهَا على الساق فوق الكعب أَسْوَدُ صامتٌ وما كان ذا من عُظم جُرْمٍ جَنْيتُهُ وقد كان في الأرض العريضة مسلكٌ وفي الدهر والأيّام للعْرة عِبْرةً

وفى الدهر والآيام الله عيرة وفيا مفى إن ناب يَوْما نوائبه فكلّم عبيد الله وبا من ملحج أن يأتوا مصعباني أمره ، وأوسل إلى وجومهم ، فقال : التوا مصعباً فكلموه في أمرى ذاته ، فإنّه حبّستى على غير جرم م من شأنى . وأوسل إلى فتيان من ملد جو وقال : البسوا السلاح ، وحدد والله من شأنى . وأوسل إلى فتيان من ملد جو وقال : البسوا السلاح ، وحدد والمنتكن الملاحكم مكفراً عدد القوم وقد شفتهم فلا تتعرضوا الأحد، ولايتكن الله حكم مكفراً بالثياب ، فجاء قوم (١) من مد جع فلخوا على مصعب فكلموه ، فشفتهم ، فأطلقت . وكان ابن الحرر قال الأصحاب : إن خرجوا فل يشفتهم ، فالمبون فإلى أعينكم من داخل ، فلما خرج ابن الحرر قال لم : أظهروا السجن فإلى أعينكم من منابروا السجن فإلى أعينكم من داخل ، فلما خرج ابن الحرر قال لم : أظهروا على إخراجه ، فأظهر ابن الحرر الحلاك ، وقده مصعب على إخراجه ، فأظهر ابن الحرر الحلاك ، وقده مصعب على إخراجه ، فأظهر ابن الحرر الحلاك ، وقده مصعب على إخراجه ، فأظهر ابن الحرر الحلاك ، وأناه الناس بهنتونه ، فقال :

هذا الأمر لا يصلح إلا لمثل خُلفائكم الماضين، وما نَرَى لهم فينا نداً ولا شَبِها فنُلقى إليه أزمَّننا ، وتحضه نصيحتنا ، فإن كان إنَّما هو مَنْ عَرَّ بَرِّ، فعَلَمْ أَن انتقد لهم في أعناقنا بَيْعة ، وليسوا بأشجعَ مَنَّا لقاء ، ولا أعظم منَّا غناء (٢) إ وقد عهد إلينا رسول الله صلَّى الله عليه وسلم : إلَّا طاعة عَلموقى في معصية الحالق، وما رأيْننا بعد الأربعة الماضين إمامًا

صالحًا ، ولا وزيرًا ثقيًّا ، كلهم عاص غاليف ، قوى الدنيا ، ضعيفُ

**Y**YY**Y** 

<sup>(</sup>۱) ف: و قبانواء.

<sup>(</sup>٧) كَذَا فِي أَنْ وَفِي طَرِيْتَيْ عِ.

عة 14 144

الآخرة ، فعلام تُستحك حرمتنا ، ونحن أصحاب النُّخيلة والقادسيَّة وجلولاء وفهاوَند! نَلَقَى الأسنَّة بنُحورنا والسيوفَ بحجاهنا ، ثم لا يعرف لناحقنا وفَضَلنا ؛ فقاتلوا عن حريمكم، فأىّ الأمرِ ماكان فلَّكُم فيه الفضل، وإنى قد قلبت ظهر المبِجَنَّ ، وَأَظهرُتُ لهم العداوةَ، ولا قُوَّة إلا ۖ باقه . وحاربهم فأغار فأرسل إليه مصعب سيف بن هاني المرادي ، فقال له: إن مصعباً يتعطيك خراج بادوريا على أن تُبايع وتلخل في طاعته ؛ قال : أوَّليسَ لي خَرَّاجٌ بادوريا وغيرها ! لست قابلاً شيئاً ، ولا آمَنَهُم على شيء ، ولكنى أراك يا فنى – وسيفًّ يومئذ حدّتٌ – حَدَثًا ، فهل لك أن تَتَسَّعَنى وأمولك! فأبي عليه ، فقال ابن الحرر حين خرج من الحبُّس:

لا كُوفَةً أَتَّى ولا بَصْرَةً أَبِي ولا أَنَا يَثْنِينِي عن الرحْلَة الكَسَلْ - قال أبو الحسن : يرُوك هذا البيتُ لسُحيَهُ بَنَ وثيل الرَّباحيّ -

إذا حَلُّ أَغْفَى أو يقال لَهُ أرتحِلْ بفُرْسانِها لا أَدْعَ بالحازِم ِ البَطَلْ عليك فَتَنْدَمْ عاجلاً أَيُّها الرَّجلُ ولا عِشْتُ إِلاَّ بِالأَمَانَى وَالْعِلَلْ

فلا تحسبني ابنَ الزُّبيرِ كَناعِس فإنْ لم أُزِرْك الخَيلَ تَردِي عوابِساً وإن لم تَوَ الغارَاتِ مِنْ كُلِّ جانبِ فلا وضعَت عندي حصَان قناعها

فبعث إليه مُصعب الأبرد بن قرة الرياحيّ في نفر ، فكَاتله فهزّمته ابنُ الحُرّ ، وضَرَبه ضربة على وجهه ، فبعث إليه مصعبٌ حُريَثْتَ ابن زَيْد - أو يزيد - فبارزَه ، فقسَله عُبيدُ الله بنُ الحُرّ، فبعث إليه مصعب الحجَّاج بن جارية(١) الخثعميّ وسُسلِم بن عـَمرو ، فـَلقياه بنهر صرْصر، فقاتلهم فهنزمنهم، فأرسل إليه مصعب قوماً يدعونه إلى أن يؤمنه ويصله، ويوليه أيَّ بلد شاء، فكم يعَبل ، وأنى نرَّمي ففر د همَّمَانُها ظيزَجَشْنَسَ بمالِ الفَكُلُوجة ، فتبَعهُ ابنُ الحُرُّ حتَّى مرَّ بعَين التَّمر وعليها بِسْطام بنُ مَصَعَلَة بن هُبيرة الشَّيبانيّ ، فتموّذ بهم الدّهقان، فخرجوا إليه فقاتكُوه - وكانت خيل بسطام خَمَسْين وماثة فأرس - فقال يونس بن (١) ط: وحارثة و وانظر الفهرس .

هاهان الهسَمْاني من خيبوان، ودعاه ابن الحجر إلى السبارزة: شرُّ دهر آخوه ما كنت أحسبني أعيش حتى يدعوق إنسان إلى السبارزة! فبارزَه فضرَبَه ابن الحرُضربة آثختته، ثم اعتمَنقا فهخرًا جميعاً عن فرسهها، وأخذ ابن الحرُ عمامة يونس وكتَّه بها ثم ركب، ووافاهم الحجَّاج بن حارثة الخشعسي ، فحصَل عليه الحجَّاج فاسره أيضا عبيد اقه (١١)، وبارز وعلاه بسطام بن مصقلة المجشّر، فاضطربا حتَّى كره كل وحد منهما صاحبه ، وعلاه بسطام، فلماً رأى ذلك ابن الحرَّ حمل على بسطام فاسو، وأسر يومئة فسما كبراً ، فكان الرجل يقول : أنا صاحبك يوم كذا، ويقول الآخر : أنا ناسا كثيراً ، فكان الرجل يقول : أنا صاحبك يوم كذا، ويقول الآخر : أنا نازك قبكم ، ويتمسّ كل واحد منهم بما يترى أنّه ينفه، فيخلى سبيله، وبعث فوارس من أصحابه عليهم دكهم " السُرادي يعللُبون الدّمقان ، فأصابه ، فأخذوا المال قبل القتال ، فقال ابن الحرَّ :

لَوْ أَنَّ لَى مِثْلَ جَريرٍ أَرْبَكُهُ صَبَحْتُ بَيْتَ المَالِ حَى أَجْمَهُ ولم يُهانى مُصْعَبُّ ومِنْ مَنَهُ نِهُمَ الفَتَى ذَلَكُمُ أَبَن مَشْجَعَهُ

ثم إن عُبيد الله أن تتكريت ، فهرب عامل المهلَّب عن تكريت ، فأقام عُبيد الله يجي الحراج ، فوجة إليه مصعب الأبرد بن قرة الرياحي والمجوّن بن كمّ بالهلَّب بيزيد بن المجوّن بن كمّ المهلَّب بيزيد بن المفلَّل في خمسالة ، فقال رجل من جُعْني لمبيد الله : قد أتاك عدد كثير ، فلا تُعاتلهم ، فقال :

يَخَوَّفُنِي بِالقَتْلِ قُومِي وإنَّما أَمُوتُ إِذَاجَاءَ الكتابُ الوَّجُلُّ لَعَلَّ القَنَا تُدُنَّى بِأَطْرافِهَا الغِنَى فَنَحْيًا كِرَاماً أَو نَكُرُّ فَنَفْتَلُّ

فقال المجشَّر ودَ فَعَ إليه رايتَه، وقدَّم معه دَلهَمَّا المُرادَى ، فقاتَلهم يومِين وهو في ثلثمانة ، فخرج جَرير بن كريب ، وقتُل عَمرو بن جُندَب الأزدى وفُرسان كثير من فُرْسانه ، وتحاجزوا عند المساء ،

<sup>(</sup>١) يطعاني ف: وابن الحري.

وخرج عُبيدُ الله من تكريتَ فقال لأصحابه: إنى سائرٌ بكم إلى عبد الملك ابن مرّوان ، فتهيّئوا ، وقال : إنى أخاف (١) أن أفارق الحياة فلم أذعرُ مُصعبًا وأصحابه، فارجعوا بنا إلى الكوفة. قال : فسار إلى كسكر فنفقى عاملها، وأخذ بيت ما لهما ، ثم أتى الكوفة فنزل لحام جرير ، فبعث إليه مُصعبٌ حجيًد الله بن معمر ، فقاتلكه ، فخرج إلى دير الأعور ، فبعث إليه مصعبٌ حجيًا ربن أبجر ، فانهزم حجيًا ، فشتمه مصعبٌ ورده ، وضم إليه الحون بن كعب الهمسلاني وعربن عُبيد الله بن متعمر ، فقاتلُوه بأجمعهم ، وكثرت الجراحات في أصحاب ابن الحرّ وعُقرت خُيولِم، فقاتلُوه بأجمعهم ، وكثرت الجراحات في أصحاب ابن الحرّ وعُقرت خُيولِم، حجيًّا ربن ألجر ثم كرّ ، فاقتلوا قتالاً شديدًا حتيًى أمسوًا ، فقال ابن الحرّ .

لو أَنَّ لِي مِثْلَ الفَّى المُجَشِّرِ ثلاثةً بَيَّتُهُمْ لَا أَمَتَرِى سَاعَدَى لَيْئَةُ مَيْر الأَّحْسَورِ بالطَّن والضَّربِ وعندَ المَعبَرِ وَلَمَّا لَلْمَعْرِ وَعَندَ المَعبَرِ وَلَمَّا مَنْ مُعسر ه

وخرج أبنُ الحرُّ من الكوفة ، فكتتب مصعب للى يزيد بن الحارث بن رُوم الشيّباني \_ وهو بالمسّائن \_ بأمره بقتال ابن الحرُّ ، فقد م ابنه حرَّ شبا فلقيّبا فيهم ، وأقبل ابن حرَّ شبا فلقيّم فلخوج عبيد الله وقبيّل فيهم ، وأقبل ابن كمّب الهمّداني ويشر بن عبد الله الأسدى ، فنزل الجون حرَّ لايا كمّب الهمّداني ويشر بن عبد الله الأسدى ، فنزل الجون حرَّ لايا ، وقلم بشر إلى تامرًا فقيى ابن الحرَّ ، فقتله ابن الحرّ ، وهزم أصحابه ، مُ لَى الجون بن كمب بحولايا ، فخرج إليه عبد الرحمن بن عبد الله ، فخرج فقعمنه عقدتكه وهزم أصحابة ، وتبعهم ، فخرج اليه بشر بن عبد الرّحمن بن بشير المحبّل ، فالتقوا بسوراً فاقتتكها قتالا المير ، فانحاز بشيرعنه ، فرجع إلى عله ، وقال: قد هزمت ابن الحرّ ، المدرّ ، فانحاز بشيرعنه ، فرجع إلى عله ، وقال: قد هزمت ابن الحرّ ،

441/4

فبلغ قولُه مُصعبًا ، فقال : هذا من الذين يُحبُّون أن يُحمَّدُوا بما لم يَمُعْلُوا . وأقام عُبيد الله في السَّواد (١) يُغيرُ ويجي الخراج، فقال ابنُ الحرُّر في ذلك :

سُلُوا اَبن رُوِّيم عن جِلاَدِي وموْتِفِي بإيوان كسرى لا أوليهم ظهرى أَكُرُ عليهم مُعْلِماً وتَرَاهُمُ كيغزَّى تَحَنَّى خَشيةَ الذئب بالسَّخْرِ وبَيَتُّهُمْ في حِصنِ كِسرى بنِ هُرْمُزِ يِمشْحوذة بِيضِ وخَطَّيَّةٍ سُمْر فأَجزيتُهُم طعناً وضرباً تراهُمُ يَلوذُون منا مَوْهِناً بِذُرَا القَصْر (١) يَلُوذُون مِنَّى رَهبةً ومَخـافةً لواذًا كما لَاذ الحماثمُ من صَقْر ٧٧٧/٧

ثم إن عُبيد الله بن الحُرّ فيا ذكر الحق بعبد الملك بن مرّوان، فلمناً صار إليه وجَّهه في عشرة نفر نحر الكُوفة ، وأمره بالمسر نحرها حتمَّى تلحقه الجنود ، فسار بهم ، فلمَّا بلغ الأنبار وجَّه إِلَى الكوفة من يُخبر أصحابَه بقدومه ، ويَسَأَلُم أن يخرجوا إليه ، فبلغ ذلك القيسيَّة ، فأترا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عامل ابن الزَّبير على الكُوفة ، فسَأْلُوهِ أَن يَبِعِثْ مِعْهِم جِيشًا، فَوجَّهُ مِعْهِم، فَلَمَّا لَقُوا عُبِيدِ اللهِ قَاتَلَهُم ساعة، ثم غَـرَقـَت فرسُه ، و ركب معبرًا فـَوَثُب عليه رجلٌ من الأنباط فأخذُ يعمَضُد يه وضر بم الباقون بالمرادي ، وصاحوا : إن هذا طلبة أمير المؤمنين ، فاعْسَنَمًا فغَرَقًا، ثُمَّ استخرَجوه فجنزُوا رأسَه ، فَسَعَثُوا به إلى الكُوفة ثمَّ إلى البيصرة.

قال أبو جعفر: وقد قيل في منقتله غيرُ ذلك من القول؛ قيل : كان سببُ مَقْتَلَ عُبيد الله بن الحرر أنَّه كان يغشَى بالكوفة مُصعبًا ، فرآه يُقدُّم عليه أهلَ البصرة، فكتب إلى عبد الله بن الزَّبير– فيا ذُكر–قصيدة " يعاتب بها مُصعبًا ويخوفه مسيرة إلى عبد الملك بن مروان ، يقول فيها:

<sup>(</sup>١) ف: وبالسواده.

<sup>(</sup>۲) ٺ: ويلونون منا پومنا ه.

أَبْلِغُ أَميرَ المومنينَ رِسالةً ٧٧٨/٢ أَقَ الحقُّ أَنْ أُجْفَى ويَجعَل مُصْعَبُّ فكيفَ وقد أَبِلْيَكُمْ حَقَّ بِيعَنَى وأَبِلِنَكُمْ مَالاً يُضَيِّعُ مِثلُهُ فلمًا أستنار الملكُ وأنقادَتِ العِدَا جَمَا مُصعَبُّ عنى ولو كان غيرَهُ لقد رابَني من مُصعب أنَّ مُصْعَبًا وما أنا إنْ حَلَّاتُمُونِي بِسوارِدِ وما لإمرِيُّ إِلَّا الَّذِي اللهِ سَائتُ إذا قمتُ عند الباب أدْخِلَ مُسْلَمُ

فلَسْتُ على رأي قبيح أوارِبُهُ وَزِيرَيْهِ مَن قد كنتُ فيه أحاربُهُ إ وحقَّى يُلُوى عندكُم وأطالِبُه وآسيتكم والأمر صَعْبُ مَراتبُهُ وأُدْرِكَ مِن مال العراق رغائبُهُ لأصبَح فها بيننا لا أعاتِبُهُ أَرَى كُلَّ ذِي غِشِّ لنا هو صاحبُه على كُدر قد غُصُّ بالصَّفْو شارِبُهُ إليه وما قد خَطَّ في الزُّبْر كاتِبُهُ وبمنعُني أن أدخُلَ البابَ حاجبُهُ

وهي طويلة .

وقال لمنصعب وهو في حبَّسه، وكان قد حبِّس معه عطيَّة بن عسَّمو البكاري ، فخرج عطية ، فقال عبيد الله :

أَقُولُ له صبرًا عَطِي فإنَّما هو السجن حتَّى يَجعلَ اللهُ مَخْرِجا ٧٧٩/٢ أَرَى الدَّهِرَ لِي يومين يوماً مطرَّدًا شَريدًا ويوماً في المُلوك مُتَوَّجًا أَتَطْعَنُ فِي دِينِي غَدَاةً أَنْيَتُكُمْ وللدِّينِ تُدْنِي الباهلُّ وحَشْرَجَا ! أَلَمْ تَوَ أَنَّ المُلكَ قَدَ شِينَ وَجَهُهُ ﴿ وَنَبُّمُ بِلادِ اللَّهِ قَدْصَارَ عَوْسَجًا !

وقال أيضاً يُعاتب مُصعباً في ذلك ، ويَذكرُ له تقريبَه سُويد ابر متنجوف ، وكان سُويد خفيف اللحية :

بِأَى بِلاهِ أَمْ بِأَيةِ نعمة تَقلَّمُ قَبْلِ مُسلم والمِلَّبُ

خصى أتى للماء والعَبْر يُسرُبُ وعَبْلان عنَّا خائفٌ مُترَفَّبُ إلى الغاف من وادي عُمانَ تصوّب بلادٌ نَغَى عنها العلوُّ سُيوننا وصُفرةُ عنها نازحُ الدَّار أَجْنبُ

جَعَلتُ قُصور الأَزْدِ ما بينَ منيج<sub>ٍ</sub>

تكلُّمَ عنَّا مَشْيُنا بسُيوفِنا

فلو يَسأَلُ آبنُ الحرِّ أُخْبِرَ أُنَّها

ويدعَى ابن منجوف إماى كأنه

وشيخ تميم كالثَّغَامةِ وأُسُهُ

وقال قصيدة " يهجو فيها قيس عبينلان ، يقول فيها :

أَنَا أَبِنُ بِنِي قَيْسِ فَإِنْ كَنتَ سائلًا بقيسٍ تَجِدُهُم ذَووَةً فِي القِبائل ٧٨٠/٧ أَلِم تَر قيساً قيس عَيلان بَرقَعَتْ لِحاها وباعتْ نَبْلَها بالمغازل! وما زلتُ أَرجو الأَرْدَ حتَّى رأيتُها تُقَصِّرُ عن بُنْيانها المتطاول فكتب زُفر بن الحارث إلى مصعب : قد كفيتك قشال ابن الزرقاء وابن الحُرِّ يهجو قيسًا . ثمَّ إنْ نَفَرًا من بني سُلْيَم أخلوا ابنَ الحُرِّ فأسر وه ، فقال : إني إنها قلت :

> أَلُم تَرَ قَيْساً قَيسَ عَيلانَ أَقْبَلَتْ إلينا وسارت بالقنا والقنابل فقتله رجل منهم يقال له عسِّاش فقال زُفر بن الحارث:

> لما رأيتُ الناسَ أولاد عَلَّة وأغرق فينا نَزْغةً كُلُّ قائل إلى الموت وأستينشاط حَبْل المراكيل

عانية لا تُشترى بالمعازل بأعناق ما بينَ الطُّلَى والكواهِل

YA1 /Y

وَأُخْبِرَ أَنَّا ذَاتُ عِلْمٍ سُيوفُنا وَقَالَ عِبْدُ اللهِ بِنُ هَمَّامٍ : بقول أمرى نَشوانَ أَو قولِ ساقِطِ تَرنَّمْتَ يا بنَ الحُرُّ وحلَكَ خَالِيًّا وذَبُّوا عَنِ الأحسابِ عندَ المآقِطِ أَتَذَكُرُ قُومًا أُوجَعَنْك رِمَاحُهُمْ وما أنت في أحساب بكر بواسط! وتَّبكى لِما لَاقَت ربيعةُ منهمُ ورهْطك دُنْيا في السّنين|الفَوارِط! فهلًا بجُنْفي طَلَبْتَ ذُخُولَها يلوذُون من أسيافِنا بالعَرَافِطِ تَركناهُمُ بومَ الثَّرِيُّ أَذَلَّةً عُمَيرٌ فما استَبشَرتمُ بالمُخالِطِ وليس علينا يومَ ذاكَ بقاسط وكان حديثا عهده بالمواشط فرغما وسخطأ للأنوف السواخط

وخالطكم يوم النَّخَيْل بجَمَّعِه ويوم شراحيلٍ بجَدعْنا أَنوفَكُمْ ضَرَبنا بحدُّ السَّيْف مفرق رأْسِه فإن رغمت من ذاك آنُفُ مَلْحج

قال أبو جعفر : وفي هذه السَّنة وافت عرَّفات أربعة ألوية ، قال محمَّد بنُ عمر: حدَّثني شُرّحبيل بنُ أبي حَوَّن، عن أبيه، قال : وقفتْ في سنة ثمان وستين بعرَ فات أربعة ألوية : ابن الحنفيَّة في أصحابه في لواء قام عند حِبلِ المُشاة، وابنُ الزَّبيرِ في لواء ، فقام مَقَامَ الإمام اليومَ ، ثمَّ تَقَدُّمُ ابنُ الحنفيَّة بأصحابه حتَّى وقفوا حذاءً ابن الزبير ، ونجدةُ الحرّوريّ خَلَفَتُهِما ، ولواء من أميَّة عن بسارهما ، فكان أوَّل لواء انفض لواه محمَّد ابن الحنفيَّة ، ثم تَسَعه نَسَجلة ، ثمَّ لواء بني أميَّة ، ثمَّ لواءُ ابن الزَّبير ، واتسعه الناس.

قال محمد : حدَّثني ابن نافع ، عن أبيه ، قال : كان ابن عمر لم يدفع تلك العشيَّة إلَّا بندُّفعة ابن ِ الزَّبير ، فلمنَّا أبطأ ابنُ الزَّبير وقد مضى ابنُ الحنفيَّة ونسَجدٌ ، وبنو أميَّة قال ابن عمر : ينتظر ابنُ الزبير أمر الحاهلية ... ثُمَّ دَفَعَ ، فلـَ فَتَع ابنُ الرَّبير على أثره .

قال محمَّد : حدَّثني هشام من عثمارة ، عن سعيد بن محمَّد بن جُسُير ، عن أبيه، قال: خفتُ الفتنة ، فشيت إليهم جميعاً ، فجثت محمَّدَ بن على في السُّعْب، فقلتُ : يا أبا القاسم ، اتَّن الله فإنَّا في مَشعَّر حَرَام، وبلد حرام، والناس وفدُ اقد إلى هذا أُلبيت، فلا تُفسد عليهم حَجُّهم ؛ فقال : واقد ما أريد ذلك ، وما أحول بين أحد وبين هذا البيت ، ولا يُؤتنى أحد من الحاج من قبلى ، ولكنى رجل الدفع عن نفسى من ابن الزبير ؛ وما يروم منتى ، وما أطلب هذا الأمر إلا ألَّا يُختلف على فيه اثنان ! ولكن اثت ابن الزبير فكلمه ، وعليك بنسَجْلة ، قال

محمَّد: فجثتُ ابنَ الزبير فكلَّمته بنحو ماكلَّمتُ به ابن الحنفيُّة ، فقال : أنا رجل قد اجتمع على الناسُ وبايتموني ، وهؤلاء أهلُ خلاف ، فقلت : أرَّى خيرًا اللهُ الكَنْفُ ؛ قال! : أفعل ، ثمَّ جثتُ نَجِلةَ الحَروريُ ٧٨٣/٧ فأجدُه في أصحابه ، وأجد مكرمة علام ابن عباس عنده ، فقلت له : استأذن لي على صاحبك ؛ قال: فلخل، فلم يَسَشَب أن أذن لي ، فلخلتُ فَعظَمْتُ عليه، وكلَّمته كما كلَّمت الرَّجلين ، فقال : أمَّا أَن ابتدئ أحدًا بقتال فلا ، ولكن ممن بدأ يقتال قاتلتُه ؛ قلتُ : فإني رأيتُ الرَّجلين لا يُريدان قتالك ، ثم جثتُ شبعة بني أميَّة فكلَّمتهم بنحو ماكلَّمت به القوم ، فقالوا : نحن على ألا نُقاتـلَ أحدًا إلَّا أن يَقاتـلَـنَا ، فلم أرَّ في تلك الألوية قومًا أسكَّن (٢) ولا أسلَّم دفعة من ابن الحنفيَّة .

> قال أبو جعفر : وكان العاملُ لابن الزَّبير في هذه السنة على المسَّدينة جابرُ أ ابن الأسود بن عوف الزهري، وعللَي البصرة والكوفة أخوه مصمت ، وعلى قضاء البَصْرة هشام من مُبيرة ، وعلى قضاء الكوفة عبد الله بن عشبة بن مسعود ، وعلى خُراسان عبد ُ الله بن خازم السُّلسَميّ ، وبالشأم عبد ُ الملك ابن مبروان .

<sup>(</sup>۲) ا : وأسكن ه . (١) ف: والكف خبراك، فقال ه.

# ثم دخلت سنة تسع وستّين

#### [ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو]

ففيها كان خروج عبد الملك بن مترْفان فيا زَعَم الواقديّ لل إلى عين ورْدة ، واستَخلف عمرو بن سَعيد بن العاص على د مشق فتحصّن بها ، فسَبكتغ ذلك عبد الملك ، فرجع إلى د مشق، فحاصره وقال: خرج معه فلماً كان ببُطنان حبيب ، رجع إلى د مشق فتحصّن فيها ، ورجع عبد الملك إلى د مشق .

وأمناً عنوانة بن الحكم فإنه قال فيا ذكر هشام بن محمد عنه: - إن عبد الملك بن مروان لمنا رجع من بطنتان حبيب إلى دمشق مكت بدمسة ما شاء الله ، ثم سار يريد قرقيسياء ، وفيها زفتر بن الحارث الكلا بي ومعه عمرو بن سعيد ، حتى إذا كان ببطنان حبيب فتك عمرو بن سعيد ، فرجع ليلا ومعه حميد بن حريث بن بتحلل الكلي وزهير بن الأبرد الكلي ، حتى أتى دمشق وعليها عبد الرحمن ابن أم الحكم الثقيق قد استخلف عبد اللك، فلمنا بلغه رجوع عمرو ابن سعيد هرب وترك عمله ، ودخلها عمرو فغلب عليها وعلى خزائنها .

YAL/Y

وقال غيرُهما: كانت هذه القصّة في صنة سبعين. وقال : كان المسير عبد المسلك من د مشق نحو العراق يريد مصعب بن الزيير ، فقال له عمرو بن سعيد بن العاص : إنسك تحرُّج إلى العراق، وقد كان أبوك وعد نى هذا الأمر من بعده ، وعلى ذلك جاهدت معه ، وقد كان من بلائي معه ما لم يتخف عليك، فاجعل لى هذا الأمر من يتعدك فلم يتجه عبد الملك لى شيء ، فانصرف عنه عمرو راجعاً إلى د مستقى ، فرجع عبد الملك في أثبره حتى انتهى إلى دمشقى .

<sup>(</sup>۱) ۱: ورکانه .

ربع الحليث إلى حليث هشام ، عن حوانة ، قال : ولمناً غلب عمرو على دمشق طلب عبد الرحمن بن أم الحكم ظلم يُصيه ، فأمر بلماو فهدمت واجتمع الناس ، وصعد النبر فحمد الله وأتنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إنه لم يقدم أحد من قريش قبل على هذا المبتر إلا زعم أن له بعنه وفاراً ، يتكول الجنة من أطاعه ، والنار من عصاه ، وإلى أخبركم أن الجنة والنار بيتد الله ، وأنه ليس إلى من ذلك شيء الله ، غير أن لكم على حسن المؤاساة والعطية . وفإل .

4/044

وأصبت عبد الملك، ففقد عروسعيد، فأل عنه، فأخير خبره، فرجع عبد الملك إلى دمشق، الأحوج فقاتله بها أيامًا، وكان عَسرو بن سعيد إذا أخرج حميد بن حريث الكلبي على المخيش أخرج إليه عبد الملك سُفيان بن الأبرد الكلبي، وإذا أخرج عمرو بن سعيد زهير بن الأبرد الكلبي، أخرج إليه عبد الملك حسّان بن عمرو بن سعيد زهير بن الأبرد الكلبي، أخرج إليه عبد الملك حسّان بن عملو بن سعيد زهير بن الأبرد الكلبي، أخرج إليه عبد الملك حسّان بن مالك بن بسحيد الملك.

قال هشام حد ألى عوانة ، أن الجلين تواقفتا ذات يوم ، وكان مع عمرو بن سعيد ربحل من كلّب يقال له رَبّاه بن سرّاج ، فقال ربعاه : يا عبد الرحمن بن سليم ، ابرز - وكان عبد الرحمن مع عبد الملك - فقال عبد الرحمن : قد أنصف القارة من راماها ، وبرز له ، فاطعتنا وانقطتم وكاب عبد الرحمن ، فنتجا منه ابن سراج ، فقال عبد الرحمن : واقد لولا انقطاع الركاب لرميت بما في بطنيك من تبش ، وما اصطلع عمرو وعبد الملك أبدا ، فلما طال قالم المهان قدريش الأبرد ولابن بتحدل الكلي : عكلم تفتلون أنفسكم وقد المسلمان قريش ! فتحلف كل وجد منهما ألا يرجع حتى يرجع صاحبه ، فلما الجمتموا على الرجوع نظروا فوجموا شكيان أكبر من حريث ، فطلبوا للم حريث ، فوجع . ثم إن عبد الملك وعرا اصطلحات ، وكتبا بينهما لل حريث ، ورجع . ثم إن عبد الملك وعرا اصطلحا ، وكتبا بينهما كل عرب من المسلم المسلم ، واسته عبد الملك وعرا اصطلحا ، وكتبا بينهما كل عرب من عرب المسلم كابا ، وآسته عبد الملك وعرا اصطلحا ، وكتبا بينهما

قال هيشام: فحدَّثني عَوَانة أنَّ عَمرو بنَ سعيد خرج في الخيُّسُل ٨٦/٢

متقلَّدًا قوسًا سوداء ، فأقْبِلَ حتَّى أوطأ فرسه أطناب سُراد ق عبد الملك، فانقطمت الأطنابُ وسقط السرادق ، ونزل عرو فجلس وعبد للك مُعضب ، فقال لعمرو: يا أبا أميَّة ، كَأَنَّك تَشَبَّهُ بِتَقَلُّنكُ هَذَه القوسَ بهذا الحيِّ من قيس ! ۚ قَالَ : لَا ، وَلِكُنِي أَتَشْبُّهُ بَمْنَ هُوْ خَيْرٌ مَنْهُم ؛ العَاص بْنَ أُميَّةً . ثُمَّ قام مغضبًا والحيلُ معه حتمَّى دخل ديمَشي ، ودخل عبدُ الملك ديمَشي يومَ الخميس، فبعث إلى عسَمرو أن أعط النَّاس أرزاقهم، فأرسل إليه عَمرو: إنَّ هَذَا لَكَ لِيسَ بَبِلَمَدَ فَاشْخَصَ عَنْهُ . فَلَمَّا كَانَ يُومُ الآثنين وَفَلْكُ بِعْد دخول عبد الملك دمشق بأربع بعث إلى عَمروأن التنيي ــ وهو عند امرأته الكلبية ، وقد كان عبد اللك دعا كريب بن أبرهة بن الصبّاح الحَميرَى" فَاستشاره في أمرعَـمرو بن سعيد، فقال له: فيهذا هلكتحـمـْيرًا، لا أرَى لك(١)ذلك، لا ناقــَـي في ذا ولا جمل\_- فلَّـما أتى رسول ُ عبد ِّ الملك عمرًا يدعوه صادف الرسولُ عبدً الله بن يزيد بن معاوية عند عمرو ، فقال عبد الله لعمرو بن معيد : يا أبا أميَّة ، ولله لأنت أحبُّ إلى من سمَّعي وبصرى ، وقد أرى هذا الرَّجل قد بعث إليك أن تأتيمَه ، وأنا أرَّى لك ألَّا تَغْمَل ، فقال له عمرو : ولم ؟ قال : لأنَّ تُسْبِيع ابن امرأة كَعَبْ الأحبار قال : إن عظيماً من عظماء ولد إسماعيل يترجع فيتُغلق أبواب دمشق ، ثُمَّ يَخْرِج مِنها ، فلا يلبِث أَنْ يُقْتَل ؛ فقال له عَرو : واقد لوكنَّتُ نائِمًا مَا تَنْخَرَّفَتُ أَنْ يَنْبَهُنِي ابْنُ الزَّرْقَاءَ ، وَلا كَانَ لَيْجِنْرِئُ عَلَى ذَلْكَ مَنَّى ، مع أَنّ عُمَانَ بنَ عَفِيَّانَ أَتَانَى البارحة في المنام فألبسي قميصه - وَكان عبدُ الله بنُ يزيدً زُوجٍ أم موسى بنت عمر و بن سعيد ... فقال عمرو للرسول : أبلغه السلام، وقل له: أنا راثح إليك العشيَّة َ إن شاء الله. فلمَّا كان العشيَّ لبسَّمرُّو درِ عاً حَصِينَة بين قباء قُوهي (<sup>٢)</sup> وقميص قُوهي ، وتَقَلَّد سيفَه وعندَه امرأته أ الكَلْبِية، وحُميد بن حُرَيث بن بتحثدل الكلبيّ ، فلمَّا نهض متوجّهًا ، عثر بالبساط ، فقال له حميد : أما واقد لأن (٣) أطعتني لم ثأته ، وقالت له امرأته تلك المَّقالة ، فلم يلتفت إلى قولهم ، ومضى في مائة رجل من سَواليه ، وقد بعث عبد الملك إلى بني مرَّوان فاجتُمَّعوا عند مَ ، فلمَّا بلغ عبد الملك

YAY/Y

<sup>(</sup>١) ف: ولارأى لد في ذلك و . (١) توهى : نسبة إلى توجستان .

<sup>(</sup>٣) ف: واو ۽ .

أنَّة بالباب أمر أن يُحبَّس مَن كان معه ، وأذن له فدَّخل ، وإ تَزَلَ أصحابُه يُحْسَسُون عند كل ماب حي دخل عمرًو قاعة الدَّار، وما معه إلا وصيف له ، فَرَمَى عَرُو بَيْصِره نحوَ عبد الملك، فإذا حوله بنو مروان، وفيهم حسًّان ابن مالك بن بمحلل الكلي وقبيصة بن ذ ويب الخرَّاعي ، فلما رأى جماعتهم أحسُّ بَالشُّرُ ؛ فالتفت إلى وصيفه فقال : انطلق وينْحك إلى ينحبي بن سعيد، فقل له يأتيني. فقال له الوصيف رغ ينفهم ما قال له : لبيك ! فقال له: اخْرُب عني في حرق الله وناره. وقال عبدُ الملك لحسَّان وقبيصة : إذا شمًّا فقُرُمًا فالتَّمَيا وعمرًا في الدار ، فقال عبدُ الملك لهما كالمازح ليطمئنَّ عمرو بن سعيد : أَيْكُما أطولُ ؟ فقال حسَّان : قَسِيصةٌ يا أمير المؤمنين أُطُولُ مَن بالإمرة ، وكان قبيصة ً على الخائم . ثمَّ التفت عَسَرو إلى وصيفه فقال : انطلق إلى يحيى فمرَّه أن يأتيني ، فقال له : لبَّيك ، ولم يفهم عنه ، فقال له عمرو : اغْرُب عني ، فلمَّا خرج حسَّان وقبيصة أمَّر بالأبهاب فَعَلَّمْتُ ، وَنَخُلُ عُمْرُو فَرَّحِبُ بِهُ عَبِدُ ٱللَّكَ ، وَقَالَ : هَا هَنَا يَا أَبِا أَمَيَّة ، يَرحمك الله ! فأجلسَه معه علىالسَّرير، وجعل يحدُّثه(١)طويلا، ثم قال : يا غلام ، خذ السَّيف عنه ، فقال عمرو : إنَّا قه يا أميرَ المهمنين ! فقال عبدُ الملك : أَوَ تطُّمع أَن تَجلِس معى متقلَّدًا سِفِلَك ! فأخذ السيف عنه ، ثم " تحد ما شاء الله ، ثم قال له عبد الملك : يا أبا أمية ؛ قال : لَبُّيك يا أمير المؤمنين ؛ فقال : إنَّك حيث خلعتني آليتُ بيمين إنْ أَنَا مَلَاتً عِنِي مِنْكُ وَأَنَا مَالَكُ لِكُ أَنْ أَجِمِعَكُ فِيجَامِعَةً، فقال له بنو مَرُّوان : ثُمَّ تُطلُّقه يا أمير المؤمنين ؟ قال : ثُمَّ أطليقه ، وما عسيتُ أن أصناًم بأبى أميَّة ! فقال بنو مترُّوان : أبيرٌ قسَم أميرِ المؤمنين، فقال عمرو : قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمين ، فأخرج من تحت فراشيه جامعة فطرحها إليه ، ثم قال : يا غلام ، قم فاجمعه فيها ؛ فقام الغلام فتجسَّمه فيها ، فقال عمرو: أذكرك الله يا أمُّيرَ المؤمنينأن تُخرِجي فيها على موس الناس! فقال عبدُ الملك : أمتكرًا أبا أميَّة عند الموَّت ! لا ها الله إذًا ! ما كنًّا

YAAY

لنُخرِجبُك فى جامعة على رموس الناس ، ولما نخرِجها منك إلا صُعدًا. ثم اجتبذه اجتبادة آصاب فعم السريرُ فكسَّر ثَنيَّته (۱۱) فقال عمرو : أذكَّرك اقد يا أمير المؤمنين أن يدعوك إلى كسر عظم منّى أن تركب (۱۲) ما هو أعظم من ذلك . فقال له عبد الملك : واقد لو أعلم ألك تُسبَّق على إن أبقى عليك وتصلح قريش الأطلقتُك ، ولكن ما اجتمع رجلان قط فى بئدة على مثل ما نحن عليه إلا أخرج أحد هما صاحبه . فلمناً رأى عمرو أن ثنيَّته قد اندقيَّت (۱۲) وعرف الذي يريد عبد الملك، قال: أغدراً يا بن الزرقاء !

٧٨٩/٢

وقيل: إنَّ عبد الملك لمَّا جَدَب عمراً فسقطتْ ثَنَيَّته جعل عَمراً يمسّها ، فقال عبد الملك له: أرى ثنيَّتك قد وقعت (٤) منك موقيعًا لا تطيب نفسك بعدّها. فأمر به فضُربَ عنقه أَ.

+ +

رجع الحديث إلى حديث عوانة. وأذن المؤذن العصر ، فخرج عبد الملك يصلًى بالناس ، وأمر عبد العزيز بن مروان أن يقتله ، فقام إلى عبد العزيز بن مروان أن يقتله ، فقام أنت قتل ، وليتول ذلك متن هو أيصد رحماً منك ! فألتي عبد العزيز السيف وجلس، وصلى عبد الملائصلاة تخيفة ، ودخل ، وغلقت الأبواب ورأى الناس عبد الملك حيث خرج وليس عرو معه ، فذكر وا ذلك ليحيى بن سعيد فأقبل في التأس حتى حل بباب عبد الملك ومعه ألف عبد لعمرو ، وأناس بعد أمن أصحابه كثير ، فجعل من كان معه يصبحون : أسمسنا صوتتك يا أبا أمية ! وأقبل مع يحيى بن سعيد حسيد بن حريث وزهير بن الأبرد فكر وا باب المقصورة ، وضربوا الناس بالسيوف ، وضرب عبد المقدرو بن صعيد يقال له مصقمة الوليد بن عبد الملك ضربة على رأسه ، واحتمله إبراهم معيد يقال له مصقمة الوليد بن عبد المغرو بن معيد يقال له مصقمة الوليد بن عبد الملك ضربة على رأسه ، واحتمله إبراهم صعيد يقال له مصقمة الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك حين صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك حين صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك حين صاحب الديوان فأدخله بيت القراطيس، ودخل عبد الملك عبد المن منعك من أن تقتله ! قال الم

44./Y

<sup>(</sup>١) ف: وثنيته ع (٢) بطاطأ في ف: وضع ،

<sup>(</sup>٣) ف: وأن ثنيته انتخاه. (٤) ف: وأرى أن ثنيتك انتخاه.

مَنَىعَىٰ أَنَّهُ فَاشْلَفَ اللهَ وَالرَّحِمَ فَوْقَصَّتُ لَه . فقال له عبدُ الملك : أخزَى الله أَمَّكَ البَوَالة على عَقَبِيشِها ، فإنَّك لم تُشْبه غيرَها - وأمَّ عبدالملك عائشة , بنتُ معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمينة ، وكانت أمَّ عبد العزيز ليلي ، وذلك قول ابن الرَّفَيَّات :

وَ اللَّهُ اللَّهُ عَبْدُ العزيزِ بَبَّا لِللَّبُونِ تَغَمُّدُو جِغَانُهُ رُدُّمَا (١)

ثم إن عبد الملك قال: يا غلام ، اثننى بالحرّبيّة. فأتاه بالحرّبيّة فهرّرها، ثمّ طعنه بها فلم تسَجُّز ، ثمّ تَسَنَّى فلم تسَجَّز، فضرب بيسَده إلى عَضَلُه عمرو، فَوَجَلَد مَسَّ الدِّرْع ، فضحك ، ثمّ قال : ودارعٌ أيضًا يا أبا أميّة ! إن كنت لمعدًّا ! يا غلام، اثننى بالصَّمصامة، فأناه بسَيفه، ثمّ أمر بتعمرُ و فصرُ ع ، وجلَسَ على صدره فذبَبَحه وهو يقول :

ياعمرُو إن لا تَدَعْ شَنْمِي ومَنْقَصَى آضرِبْك حيثُ تقولُ الهَامةُ استُوني (١)

وانتفض عبد الملك رحدة — وكذلك الرجل رعب يصيبه إذا قسل ذا قررابة له — فحمل عبد الملك عن صدره فوضع على سريره ، فقال : ما رأيت مثل هذا قط ، قستك صاحب د تيا ولا طالب اتنوة . ودخل يمي ابن سعيد ومن معه على بني مروان الدار فجر حوهم ومن كان معهم من مواليهم ، فقاتكوا يمي وأصحابة ، وجاء عبد الرحمن بن أم الحكم الشقيق فد فقع إليه الرأس ، فألقاه إلى الناس ، وقام عبد العزيز بن مروان فأحد المال في البدور ، فجعل يلقيها إلى الناس ، فلما نظر الناس الما فأحد المال ورأوا الرأس انتهبوا الأموال ورفوا الرأس انتهبوا الأموال ورفع الدور عمر و ، ابن عمر و ، ابن مروان ألم الناس ألم الناس عمر و ، ابن عمر و ، ابن مروان ألم الناس المن عالم الناس المن عمر و ، ابن مروان المن التهبوا الأموال ومناه الرأسة إلى الناس وإلى أصحابه .

Y17/Y

Y41/Y

قال هشام : قال صَوَانة ُ : فحد ثَتُ أنَّ عبد الملك أمرَ بتلك الأموال التي طُرِحتْ إلى الناس فجُبيتْ حتّى عادت كلّها إلى بيت المال ، ورُمي يحيى بنُ سعيد يومثذ في رأسه بصخرة ، وأمر عبدُ الملك بسريرِه فأبرز إلى

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٥٢ . رضا : ملاء . وبابليون : أمم لموضع الفسطاط .

<sup>(</sup>٢) الذي الإصبع ، من الفضَّلة ٣١ .

المسجد، وخرج فجلس عليه، وفُقيد الوليد بن عبد الملك فجعل يقول : ويتحبُّكُم ! أينَ الوليد؟ وأبيهم لأن كانوا فتلوه لقد أدْرَّكوا ثأرَّهم ، فأتاه إبراهيم بن عربي الكناني فقال: هذا الوليد عندي ، قد أصابته جراحة ، وليس عليه بأس ، فأتيى عبد الملك بيحيي بن سعيد ، فأمر به أن يُقتل ، فقام (ليه عبدُ العريز ، فقال : جَمَلتَى الله فداك يا أميرَ المؤمنين ! أَتُراك قاتلاً بني أميَّة في يوم واحد! فأمر بيحيي فَحُبِّس، ثم أتى بعَنبسَة بن سعيد، فأمر به أن يقتلُ، فقام إليه عبد العزيز فقال: أَذْكُركُ الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أميَّة وهلاكها! فأمر بعنبسة فحبس، ثم أيِّي بعنبسة بن سعيد فأمر به أن يقتل ، فقام إليه عبدالعزيز بن مروان ، فقال : اذكــــرك الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وهلاكها! فأمر بعَنْبُسة فحبُّس، ثمَّ أتبى بعامر بن الأسود الكلي فضرب رأسه عبد الملك بقنضيب خيَّدزَّران كان معه ، ثم قالً : أتقاتلني مع عمرو وتكون معه على ! قال : نعم ، لأن ً عَـمرًا أكْرَمْني وأهنتـَني، وأدناني وأقصيتني، وقرَّبْني وأبعد ْتني ، وأحسن إلى َّ وأسأت إلى ، فكنتُ معه عليك . فأمر به عبد الملك أن يُقتل ، فقام عبدُ العزيز فقال : أذكركَ الله يا أميرَ المؤمنين في خالى ! فوهمَبه له . وأمر ببي سعيد فحبسوا، ومكث يحي فالحبُّس شهرًا أو أكثر . ثمَّ إنَّ عبدالملك صَمَد المنبر ، فحَمَد اللهَ وَأَنْسَى عليه ، ثم استشار الناس في قتله ، فقام بعض ُ خطباء الناس فقال: يا أمير المؤمنين ، هل تلد الحيّة إلا حيّة إلا حيّة ! نرى والله أن تَمَتْنُله فإنَّه منافق عدو . ثم قام عبد ألله بن مسملة الفرزاري ، فقال : يا أميرَ لملؤمنين ، إنَّ يحيى ابنُ عمَّك ، وقرابتُه ما قد عليمت ، وقد صنعوا ما صنعوا ، وصنعت بهم ما قد صنعت ، ولست لهم بآمين ، ولا أرَى لك قتلهم ، ولكن سيِّرهم إلى عدوَّك ، ﴿ فَإِنْ هُمْ قُتْـلُوا كُنْتَ قَدْ كُفيت أمرهم بينًا. غيرك ، وإن هم سكيموا ورجعوا رأيتٌ فيهم رأيك .

فأخذ برأيه ، وأخرَجَ آل سعيد فألحقهم ابمُصعب بن الزبير ، فلما قدموا عليسه دخل يجي بن سعيد ، فقال له ابن الزبير : انفلت وانحص النانب به فقال : واقد إن الذنب لبَهِ للبه . ثم إن عبد الملك بعث إلى امرأة عمروالكلبية : ابعثي إلى بالصلح الذي كنت كتبته

V4#/Y

18V 712-

لعمرو ، فقالت لرسوله : ارجع إليه فأعلمه أتى قد لففتُ ذلك الصلحَ معه فى أكفانيه ليُمخاصِمك به عند ربّه ، وكان عسرو بنُ سعيد وعيدُ الملك يلتفيان فى النَّسَب إلى أميَّة ، وكانت أمَّ عسرو أمَّ البنين ابنهُ الحكمَم ابن أبى العاص عمَّة عبد الملك .

قال هشام: فحد تنا عَوانة أن اللّذي كان بين عبد الملك وعمرو كان شرًا قديمًا ، وكان ابننا سعيد أمّهُما أمّ البنين ، وكان عَبدُ الملك ومعاوية مُ البين ، وكان عَبدُ الملك ومعاوية مُ الكنانية يتحد ثون عندها ، فكان ينعلق مع عبد الملك ومعاوية غلام لهم الكنانية يتحد ثون عندها ، فكان ينعلق مع عبد الملك ومعاوية غلام لهم أموان إذا أتوها هيات لهم طمامًا، ثم تأتيهم به فتضع بين يدى كل رجل صحفة على حدة ، وكانت لا تزال تؤرش بين معاوية ابرمروان وحميد بن سعيد، فيقتتلون ابرمروان وحميد بن سعيد، فيقتتلون ويتصارمون الحين، لا يكلم بعضهم بعضا ، وكانت تقول : إن لم يكن عند هذين عقل فعند هذين ، فكان ذلك دأبها كلمًا أتوها حتى أثبتت الشحياء في صده ده.

وذكر أن عبسد الله بن يزيد القسوى أبا خالد كان مع يحيى ابن صعيد حيث دخل المسجد فكسر باب المقصورة ، فقاتل بنى مسوّوان ، فلما قتل عرو وأخرج رأسه إلى النّاس ركب عبد الله وأخوه خالد المحمق المحمق المحمق على عبد الملك ، وقد كانت عبن عبد الله بن يزيد فُقيت يوم المسرّج ، وكان مع ابن الزبير يُقاتِل بنى أميّة ، وإنه دخل على عبد الملك بعد الحماعة ، فقال : كورباء عمر باء ، فقال عبد الله : حُرباء حُرباء ، فقال عبد الله إلماسية .

قال هشام عن عوانة : إن وُلُد عرو بن سعيد دَخلُوا على عبد الملك بعد الجماعة وهم أربعة : أمية ، وسعيد ، وإسماعيل ، وعمل ، المسلم نظر إليهم عبد الملك قال لهم : إنكم أهل بَيْت لم تزالوا تَرُوْن لكم على جميع قومكم فَضَالا لم يَسْجعنك الله للكم ، وإن اللّذي كان بيني وبين أبيكم لم

V11/Y

Y4+/Y

يكن حديثًا ، بل كان قديمًا في أنفس أوليكم على أولينا في الجاهليّة . وأن خليم على أولينا في الجاهليّة . وأفقلم بأميّة بن عرو وكان أكبرهم -- فلم يقدر أن يتكلّم ، وكان أنبلهم وأعقلهم ، فقام سعيدٌ بن عرو وكان الأوسط فقال : يا أمير المؤمنين ، ما تمتى علينا أمراً كان في الجاهليّة ، وقد جاء الله بالإسلام فهمّدم ذلك ، فوعد كا جنة ، وحد رقال الذي وين عمر وفإن عمراً ابن عمل ، وأنت أعلم وما صنعت ، وقد وصل عمرو إلى الله ، وكمّني باقة حميبًا ، ولمعمري الن أخفتنا بما كان بينك وبينه لبطن الأرض خير لنا من ظهرها . فرق لهم عبد الملك رقبة شديدة ، وقال : إن أبا كم خيري بين أن يقتلني أو أفتلة ، فاخرت فتلة على قتل ، وأما أثم فا أرغبي فيكم ، وأوصلي المرابعكم ، وأرحلهم ،

وذكر أن ّ خالد بن َ يزيْد َ بن َ معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : عجب ٌ منك ومين عسّمرو بن سعيد، كيف أصبت غيرته فقتلته ! فقال عبد الملك:

دَانَيتُه مِنِّى لِيَسكنَ رُوعُه فَأَصُّولَ صَوْلَةَ حازِم مُسْتَمكنِ عَضَباً ومحييةً لييني إنَّه ليسَالمُتِيئُ كَالمُحِين

قال عَوَانة : لَنَى َ رَجَلٌ سعيد َ بنَ عَمرو بن سعيد بمكَّة، فقال له: وربًّ هذه البّنيّيّة، ما كان فى القوم مِثل أبيك، ولكنتَّه نازع القوم َ ما فى أيديهم فعَطب .

وكان الواقدى يقول: إنسَّما كان فى سنة تسع وستين بين عبد الملك ابن مروان وعسرو بن سعيد تسحصن ابن مروان وعسرو بن سعيد الحصار، وذلك أن عمرو بن سعيد تسحصن بدمسَق فرجع عبد الملك إليه من بطنان حبيب، فحاصرَه فيها؛ وأماً قتلُه إلىّاه فإنَّه كان فى سنة سبعين .

وفى هذه السَّنة (١٠ حَكَم محكم من الحوارج بالخيَّف من منتى فقتُتِل عند الجمرة ، ذكر محمَّد بنُ عمر أن يحى بن صعيد بن دينار حدَّنه عن

V41/Y

<sup>(</sup>١) قبلها ق ا : «قال أبر جغر ۽ .

154

أبيه، قال: رأيته عند الجمرة سكر سيفه، وكانوا جماعة فأسسك الله بالديهم، وبدر هو من بينهم، فحكم، فال الناس عليه فقَتلوه.

وأقام الحجَّ للناس في هذه السنة عبد ُ الله بن ُ الربير .

وكان عاملته فيها على المصرين : الكوفة والبَـصَمْرة (١) أخوه مصعب بن الزَّبِير(٢ . وكان على قضاء الكوفة شُرَيح ٢)وعلى قضاء البَصْرة هيشام بنُ المُبِيرة ، وعلى حُراسان عبدُ الله بنُ خازم .

<sup>(</sup>١) ب، ن: ١ البصرة والكوة ، .

<sup>(</sup>٢-٠٢) ب، يه وعل الكوفة شريح يتول قضامةًا و

## ثم دخلت سنة سبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

فنى هذه السَّنة ثارت الرّوم ، واستجاشوا على مَن بالشأم من ذلك من المسلمين ؛ فصالح عبدُ الملك ملكَ الروم ، على أن يؤدّى إليه فى كلّ جمعة ألفَ دينار خوفًا منه على المسلمين .

. . .

وفيها شخص فيها ذكر (١) محمد أبن عمر مصعب بن الزبير إلى مكة فقدمها بأموال عظيمة ، فقسمها فى قومه وغيرهم ، وقدم بدواب كثيرة وظهر وأثقال ، فأرسل إلى عبد الله بن صفوان وجُبير بن شيبة، وعبد الله بن مطيع مالاكتمراً ، ونحر بُدُناكترة .

¥4¥/

...

وحجَّ بالنَّاس في هذه السَّنة عبدُ الله بن الزَّبير .

وكان عُمَّاله على الأمصار في هذه السنة عمَّاله في السنة التَّي قبلها على المعاون والقضاء .

<sup>(</sup>۱) ب، ن: درم،

## ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث

فن ذلك مسيرٌ عبد الملك بن مرّوان فيها إلى العراق لحرب مُصعب بن الزبير ، وكان عبد الملك – فيا قبل – لا يزال يقرب من مُصعب ، حتَّى يبلغ بُطانان حبَيب ، ويخرج مصعب إلى بنَاجَمُسَرا ، ثم تهجُم الشتاء فيرجع كلّ واحد منهما إلى موضعه ، ثم يعودان ؛ فقال على بن زيد بن على بن الرّقاع العامل ":

باً كُناف دِجْلة للمُصعَبِ (1) ق عُونب ثُمّت لم يُعتَبِ (1) فلب ل التَّفقُدِ للفَيِّب (1) وَ مُلْتَشِم النَّصْلِ والتَّعْلَبِ (1) ضجيج قطا بلد مُخصب كريم الضَّرائب والنَّعِبِ لعمرى لقد أصحرَت خيلُنا إذا ما مُنافق أمل المِرا دَلَقَنْ أَمل المِرا دَلَقَنْ أَمل المِرا يهزُون كلَّ طويل القنا كلَّ علويل القنا فقسدٌمنا واضح رجعهم أيسيرنا به ويُميرنا به ويميرنا به المُعيرنا به المُعيرنا به المُعيرنا به المناسوة الم

Y44/Y

(١) الأغلق ٩: ٣٠٥، ٣٠٩. (٢) هذا البيت والذي يليه لم يرد في رواية الأغاني.

(٣) نو تدوأ. مدافع ذو عز وصعة . وفي المسعودي: و لدى مؤقف ه .
 (٤) الثملب هنا : وأس الرمع .
 (٥) الأبيات برواية الأفاف :

بأكناف يجلة للمُعمي ق لذن ومعتدل الثعلب وإن شتّ زدت عليها أبي يحلّ المِقاب على المذنب أزاحم كالجمل الأَجرَبِ

لعمرى لقد أصحرت خيلُنا يزُّون كلَّ طَويل القنا فداوُّك أَمَى وأبناؤُها وما قُلتُها رَهْبةً إنما إذا شِئتُ نازلت مستقتلا فمن يكُ منّا يبت آمناً ٧١ تــ ١٥٢

فحد ثنى عمر بن شبّة ، قال : حد ثنى على بن محمد ، قال : أقبل عبد ألملك من الشأم يريد مُصعبًا وذلك قبل هذه السنة ، في سنة صبعين — ونمع خالد بن عبد الملك : إن أسيد ، فقال خالد لمبد الملك : إن وجَّهتَنَى لِل البصرة وأتَسْعتَنَى خيلا يسيرة رجوتُ أنْ أغلب لك عليها . فوجَّهه عبد الملك ، فقد مها مستخفيًا في مواليه وخاصته ، حتى نزل على عمرو بن أصبع الباهليّ .

قال عمر: قال أبوالحسن: قال مسلمة بن محارب: أجار عمرو بن أصمع خالداً، وأرسل إلى عباد بن الحصين وهو على شرطة ابن معمر - وكان مصعب إذا شخص عن البصرة استخلف عليها عبيد الله بن عبيد الله بن معمر - ورجا عمرو بن أصمع أن يبايعه عباد بن الحصين - بأنتى قد أجرَّتُ خالداً فأحبت أن تعلم ذلك لتكون لى ظهراً. فواقه رسوله حين نزل عن فرسه، فقال له عباد: قل له: والله لا أضع لبد فرسى حتى آتيك في الحيل. فقال عمرو لحالد: إلى لا أغراك ، هذا عباد يأتينا الساعة ، ولا والله ما أقدر على منعك ، ولكن عليك بمالك بن مستمع .

قال أبو زيد : قال أبو الحسن : ويقال إنَّه نزل على على ّ بن أصمع ، ٢٩٩/١ فبلغ ذلك عبًّاد؟ (١٠ فأوسل إليه عبًّاد : إنى سائر إليك .

حد ثنى عسُر [ بن شبئة ] (١) ، قال : حد ثنى على بن عمد ، عن مسلمة وعواقة (١) أن خالداً خرج من عند ابن أصمع يركن ، عليه قميص قُوهي رقيق ، قد حسر عن فخذيه ، وأخرج ربطيه من الركاين ؛ حتى أن مالكاً ، فقال : إنى قد اضطررت للك ، فأجرانى ، قال : نعم ، وخرج هو وابنه ، وأوسل إلى بكر بن وائل والأزد ؛ فكانت أول راية أتته راية بني يشكر أ. وأقبل عباد في الحيل ، فتواقفوا ، فم يكن بينهم ، فلما كان من العد غدوا إلى حكمة قافع بن الحارث التي نسبت بعد اللي خالد، ومع خلالد ربجال من بني تميم قد أقوه ؛ منهم صعصعة بن معاوية ، وعبد العزيز بن

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وثقال ۾ (۲) مترب، ٿ.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وعن عوانة يه.

بشْر، ومرَّة بن محكَّان، في عدد منهم؛ وكان أصحاب خالد جُهُريَّة ينسبون إلى الجُعْرَة ، وأصحاب ابن معمر زُبْتَيْريَّة ؛ فكان من الجُفُريَّة عبيد الله بن أبي بتكثرة وحُمران والمغيرة بن المهلب، ومن الزبيرية قيس بن الهيثم السُّلَمَى ؛ وَكَانَ يَستَأْجِرِ الرَّجَالَ يَقَاتِلُونَ مَعَهُ ، فَتَقَاضَاهُ رَجَلُ أَجْرَةً فقال : غداً أعطيكها ، فقال غنطنان بن أنيف ، أحد بني كعب بن عمرو :

النَّقْدُ دَيِّنُ والطُّعانُ عاجلُ لبئس ما حكمت يا جلاجلُ • وأنتُ بالباب سير آجل •

وكان قيس يعلن (١١ في عنق فرسه جلاجل، وكان على خيل بني حنظلة عمرو بن وبرة القحيفي" ٢١٠ ؛ وكان له عبيد يؤاجرهم بثلاثين ثلاثين كلُّ بوم، فبعطيهم عشرة عشرة ، فقيل له :

> لِبُسُس ما حكمت يا بنَ وَبرَهُ تُعطَى ثلاثينَ وتُعْطى عَشَرهُ ووجَّه المصعب زَحْر بن قيس الجُعْنيُّ سَدًّا لابن مُعمَّر في ألف، ووجَّه عبدُ الملك عُبيدً الله بن زياد بن ظَبَيْهَانَ مددًا لحالد ، فكره أن يلخلَ البَّصرة ، وأرسل مطرَ بنَ التَّوم فرجع إليه فأخبره بتفرَّق الناس ، فكحق بعيد الملك .

> قال أبو زيد : قال أبو الحسن : فحدَّثني شيخٌ من بني عرين ، عن السكن بن قتادة ، قال : اقتتلوا أربعة عشرين يوماً ، وأصيبت عين مالك ، فضجر من الحرب، ومثت السفراء، بينهم يوسف بن عبد الله بن عَبَّانَ بِنَ أَبِي العاص ، فصالحه ، على أن يُخرج خالدًا وهو آمن ، فأخرج خالدًا من البصرة ، وخاف ألا يجيز المُصمِّ أمان عُبيد الله ، فلمحق مالك بثأج ، فقال الفَرَّزْدق بِلَدَكر مالكنًا ولُمُحوقَ التميميَّة به وبخالد :

عجِبْتُ لأَمْوام تميمٌ أَبُومُمُ ومُمْ فى بنى سعد عِظامُ المَبارِكِوا"

144

<sup>(</sup>١) كذا في ان س، رأي ط: ديدام ه .

<sup>(</sup>٣) دىرائە ٢٠٠ . (۲) پ د واپليق ۽ ۽ س د والنجق ۽ . .

إلى الأَزْد مُصْفَرًا لحاها ومالك وكانوا أعزُّ الناس قبل مُسيرهِم ٨٠١/٢ فما ظُنُّكم بابن الحَوَارِيُّ مُصْعَبِ إذا افتر عن أنبابهِ غير ضاحِكِ ونحنُ نفَيْنا مالكاً عن بلادِهِ ونحن فَقَأْنا عَيْنَهُ بالنَّيَاذِك

قال أبو زيد : ('قال أبو الحسن : حدَّثني مسلمة') أنَّ المُصعَب لمَّا انصَرَف عبد اللك إلى دمشق لم يكن (١) له هميَّة إلَّا البصرة ، وطلَّم ال يُدرك بها خالدًا ، فوجده فدخرج، وأمَّن ابنُ مُعمَّر النَّاس، فأقام أكثرهم ، وخاف بعضهم مُصعباً فشخص ، فغضب مُصعب على ابن متعمر ، وحملت الله يوليه ، وأرسل إلى الجُفرية فسبَّهم وأنبهم .

قال أبو زيد: فزعم المدائني وغيرُه مِن رُواة أهل البصّرة أنَّه أرسلُ إليهم فأتيَّ بهم، فأقبل على عُبُيد الله بن أبى بتكرة، فقال: يابنَ مَسْرُوح، إنَّمَا أنتَ ابنُ كَلَابة تعاوَرُها الكلاب ، فجاءت بأحمر وأسود وأصفرَ من كلُّ كلب بما يُشبهه ، وإنَّما كان أبـوك عبداً نزل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلم من حصن الطائف ، ثم أقستم البيِّنة تدَّعون أن أبا سُفسَّانَ زنى بأمكم، أما والله أن بقيتُ اللحقنكم بنسبكم. ثم دعا بحسران فقال : يابن اليهرديَّة ، إنَّما أنت عليج نبَّطيُّ سُبيت من عبَّن التَّمر . ثم قال للحكم بن المنذر بن الجارود : يابن الخبيث ، أتمدري من أنت ومن الحارودُ ! إنَّماكان الحارودَ علْمجَّا بجزيرة ابن كاوَان فارسيًّا ، فقطع إلى ٨٠٠/٢ ساحل البحر ، فانتمى إلى عبد القيس ، ولا والله ما أعرف حييًّا أكثرَ اشهالا على سَوْءة منهم . ثم النكرَج أختمه المُككَعبر الفارسي فلم يُصب شرَفاً قط أعظم منه، فهؤلاء ولدُها يَابِن قُباذ. ثُمَّ أتى بعبد الله بن فضالة الزَّهرانيَّ فقال : ألست من أهل همجمر ، ثم من أهل سماهيج! أما والله لأرد تنك إلى نسسَبك . ثم أتبي بعلى بن أصمع ، فقال : أعبَد لبني تميمر " وعرزى من باهملة ! ثمَّ أتبي بعبد العزيز بن بشر بن حَنَّاط فقال: يا بن المشتور ، ألم يسرق عمَّك عنزًا في عهد عر َ ؛ فأمر به فسيَّر ليقطعه! أما والله ما أعنتَ إلَّا `

<sup>(</sup> ١ - ١ ) ب ، ف : و عمر بن شبة عن أبي الحسن المعاشى عن مسلمة و .

<sup>(</sup>٢) ب، ف: «لمتكن».

من يتنكح أختك وكانت أخته تحت مقاتل بن مسمع - ثم أتبي بأبى حاضر الأسدَّى فقال: يابن الإصْطَخريَّة ، ما أنتَ وَالأشراف ! وَإِنْمَا أنت من أهل قطر دَعِيٌّ في بني أسد، لبس لك فيهم قريب ولا نسيب. ثم أتى بزياد بن عمرو فقال : يابن الكترْمانيّ، إنَّما أنت علم بن أهل كترْمان قطعت إلى فارس فصرت مكلاحًا ، مَا أَكَ والحَرَّبِ! لأَنْتُ بَجرً القلُّس(١) أحدُقُ . ثم التي بعبد الله بن عُمانَ بن أبي العاص فقال : أعلَمَيْ تُكتَثِّر وأنتَ علم من أهل همجر ، لحق أبوك بالطَّائف وهم يضمُّون من تأشَّب إليهم يتعزَّزُون به! أما واقه الأرد نبَّك إلى أصلك . ثم النَّى بشيَّخ بن النُّعُمان فقال: يابن الحبيث، إنَّما أنت عليْج من أهل زَنَّد وَرُّد ، هرَّبت أَمْكَ وَقُدُمُ لَا أَبِوكَ ، فتزوَّج أَختُه رجلٌ من بنَّى يشكر ، فجاءت بغلامين ، فألحقناك بنسبتهما ،ثم ضربهم ماثة ماثة ، وحلَّق رموسهم ولحاهم ، وهلم دُورهم ، وصَهرَهم في الشَّمس ثلاثنًا ، وحملهم على طلاق نسائهم ، وجملَّر أولادَ هم في البُّعوث ، وطاف بهم في أقطار البصرة ، وأحلفهم ألَّا يَنكحوا الحرّائر . وبعث مُصعبٌ خداش بن يزيد (١) الأسدى في طلب من هَرَّب من أصحاب خالد، فأدرَك سُرَّة بن منَّحْكانَ فأخذه، فقال ر د د میراف

A+T/Y

بنى أَسَدِ إِن تَقْتَلَوْنَ تُحاربُوا لَمْهُا إِذَا الحرب العَوَانُ السَمَطَّتِ بنى أَسد هَلْ فيكمُ من هَوَادَةٍ فَتَعْفُونَ إِنْ كَانَتْ بِيَ النَّعُلُ زَلَّتِ فلاتَحْسبِ الأَعْدَاءُ إِذَعْبتُ عَنهُمُ وأُورِيتُ مَعْناً أَنَّ حربَ كَلَّت تَمشَّى خِدَاشٌ فِ الأَسِكَّة آمِناً وقد نَهَلَتْ مِنَّى الرَّماحُ وعَلَّتِ

فقرَّبه خداش فقتله ــ وكان خداش على شُرْطة مُصعب يومند ــ وأمر مصعب سنان بن ذهل أحد بني عمرو بن مَرْقَد بدار مالك بن

<sup>(</sup>١) القلس: حبل غليظ من حبال المفن.

<sup>(</sup>۲) ب، ش: ومراده.

مسمع فهدَمها ، وأخذ متصعب ما كان في دار مالك ، فكان فيا أخط ٨٠٤/٧ جارية وللت له عر بن مُصعب. قال : وأقام مُصعب بالبصرة حتى (١١) شخص إلى الكوفة ، ثم لم(٢) يزل بالكوفة حتى خرج(٢) لحرب عبد الملك ، ونزل عبد للك مسكن ، وكتب عبد الملك إلى المروانية من أهل العراق ، فأجابة كلُّهم وشرطنوا عليه ولاية أصبهان، فأتعم بها لهم كانهم ،منهم حمّجاً ر ابنُ أَبجَرَ، والغَضْبان بن القبَعَثْرَى، وعشَّاب بن ورقاء، وقبطَن بنُ عبد الله الحارثيّ، وعملًهُ بنعبللرحمن بن سعيد بنقيس، وزَحْر بن قيس، ومملَّه أبنُ عُسُمَير ، وعلى مقد منه محمدً بن مروان ، وعلى ميمنته عبدُ الله بنُ يزيد بَن معاوية، وعلى ميسرته خالك بن يزيد كن وسار إليه مصعب وقد خذ له أهل الكوفة .

قال عروة بن المغيرة بن شُعْبة : فخرج يسيرُ متَّكتا على متَّعرَّفة دابَّته، ثم تصفيَّح (١٤ التاس عينا وشمالا فوقعت عينه على ، فقال: يا عُروة، إلى ، فدنوتُ منه ، فقال : أخبرني عن الحسين بن على ، كيف صَنعَ بإبائه النزول على حُكم ابن زياد وعَنْرمه على الحرب ؟ فقال :

إِنَّ الْأَلَى بِالطَّف من آلي هاشِيج تَأْسُوا فَسَنُّوا للكرَام التأسُّبَا (\*) قال: فعلمتُ أنه لا يَرْجُ حَتَّى بُقتل ، وكان عبدُ الملك - فها ذكر عمَّد بن عر عن عبد الله بن عمَّد بن عبد الله بن أبي قرَّة ، عن إسحاق ٨٠٠/٧ ابن عبد الله بن أبي فترُّوة، عن رَجاء بن َحَبُّوة ــ قال: لمَّا قَتَل عمرو بن سعيد وضع السيف فقتل من خالفه ، فلمًّا أجمع بالمسير إلى مُصعب وقد صفت له الشَّامُ وأهلها خَطَبَ الناسَ وأمرهم بالتهيُّو إلى مصعب، فاختلف عليه رؤساء أهل الشأم من غير خلاف لما يريده، ولكنهم أحَبُّوا أن يقيمَ ويقدُّم الجيوش، فإن ظفروا فذاك ، وإن لم يظفروا أمدُّهم بالجيوش خشيةً على الناس إن أصيب في لقائه مصعبًا لم يكن وراءه ملك، فقالوا: يا أمير المؤمنين ،

لو أقمتَ مكافلَك وبعثتَ على هؤلاء الجيوش رجلاً من أهل بيتك، ثمَّ

(١) ب،ن: وغه.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وشنص ٥. (۲) ب، ن: ورام،

<sup>(</sup>٤) پ، ن: ويتمنح ۽ .

<sup>(</sup> ه ) اللسان ( أسى ) من غير نسبة ، وروايته : والتآسيا ۽ .

سرَّحتَهُ إلى مصعب ! فقال عبدُ الملك : إنَّه لا يقوم بهذا الأمر إلاَّ قرشيَّ له رأى، ولعلنِّي أبعث من له شجاعة ولا رأى له ، وإني أجد في نفسي أني بصيرٌ بالحرب ، شجاعٌ بالسَّيف إن ألجئتُ إلى ذلك ، ومصعب في بيت شجاعة ، أبوه أشجع قريش ، وهو شجاع ولا علم له بالحرب ، يُحبّ الحفض، ومعه من يُسْخالفه، ومعي من ينصح لي. فسار عبد الملك حتَّى نزلمسكن، وسار مصعب إلى باجُميُّرا، وكتب عبد اللك إلى شيعته من أهل العراقَ ، فأقبل إبراهيم ُ بن ُ الأشرَ بكتاب عبد الملك مختومًا لم يقرأه ، فلفعه إلى مصعب ، فقال : ما فيه ؟ فقال : ما قرأته ، فقرآه مصحب فإذا هو يدعوه إلى نفسه، ويجعل له ولاية العراق، فقال لمصعب : إنَّه والله ما كان من أحد آيس(١)منه مني، ولقد كتب إلى أصحابك كلَّهم بمثل اللَّذي كتب إلى ، فأطعني فيهم فاضرب أعناقهم. قال : إذا لا تُناصحنا عشائرُهم . قال : فأوقر هم حديداً وابعث بهم إلى أبيض كسرى فاحبسهم (١) هنالك ، ووكُّل بهم من إن غُلبت ضرب أعنقهم، وإن غلبت متنت بهم على عشائرهم . فقال : يا أبه النعمان ، إنى لمَّني شغل عن ذلك ، يرحمَّم اللهُ أبا بتحرُّر ، إن كان ليتحدّرني غدرَ أهل العراق ، كأنَّه كان يتنظرُ إلى ما نحن فيه !

حد ثنى عر، قال: حد ثنا محمد بن سكر م، عنجد القاهر بن السرى، قال : هم أهل العراق بالفدر بمصعب ، فقال قبس بن أهيم : ويحكم إلا تُستخلوا أهل الشأم عليكم ، فواقه لدن تنطعه باب الحليفة لميدين عليكم منازلكم، واقه لقد رأيت سيد أهل الشأم على باب الحليفة يفرح إن أرسكة في حاجة ، ولقد رأيت أسيد أهل الشأم على ألف بعير، في الرجل من وجوههم ليغزو على فرسه وزاده حكفة .

قال : ولمنَّا تدانعُی العسکران بدیّر الجائنگیق من مسَّکن ، تقدّم إبراهیمُ بنُ الأشر فحسَّمَل علی محمَّد بن مَرّوان فأزالله عن موضعه ، فوجّه عبدُ الملك بن مروان عبد الله بن بزید بن معاویة ، فقرب من محمد بن

A+3/Y

<sup>(</sup>١) ب، ف: وآنس ۾. (٢) ب، ف: وواجييم ۽.

مروان . والتي القوم ُ فَقُتُل مُسلم بن عَمرو الباهل َ ، وقتل يتحبي ابن مبشر، أحد بني ثعلبة بن يتربوع ، وقتل إيراهم بن الباشر ، فهرب عتاب ابن ُ ورقاء – وكان على الجل مع مصمب – فقال مصعب لقطن بن مبدالله الحارثي : أبا عبان ، قلدم خيلك ، قال : ما أرى ذلك ، قال : ولم ؟ معال : أكرة أن تُعتل مذاحج في غير شيء ، فقال لحجار بن أبجر : أبا أسيد ، قدم وابتك ؛ قال : إلى هذه العندوة ! قال : ما تناخر إليه والله أنتن وألام ؛ فقال لحماً د بن عبد الرّحمن بن صعيد بن قيس مثل ذلك ، فقال : ما أرى أحداً فَما كن ذلك فأفعله ، فقال مصعب : يا إبراهم ولا إبراهم كل إبراهم أل ياليراهم أل اليوم !

حد تنى أبو زيد، قال: حد تنى عملًد بن سكام، قال: أخير ابن خازم بمسير مصحب إلى عبد الملك، فقال: أمعه عر بن عبيد اقه بن معمر ؟ قيل: لا، استعمله على فارس، قال: أفعمه المهلّب بن أبى صفرة ؟ قيل: لا، استعمله على الموصل، قال: أفعه عبّاد بن الحُصين ؟ قيل: لا، استخلفه على البصرة، فقال: وأنا بخراسان!

خُدِينِي فَجُرَّينِي جَعَارٍ وَأَشِرِي بَلَحْم آمِرِيُّ لَم يَشْهَدِ اليوْمَ ناصِرُهُ مَا مَسْهَدِ اليوْمَ ناصِرُهُ مَعَلَى الله مسك إلى عملك إلى عملك عكمة فأخبره ما صنع أهل العراق ، ودعى فإنى متمتول معك إلى عملك إلى عملك إلى عملك إلى أخبر قريشًا عنك أبدًا ، ولكن إن أردت ذلك فالحق بالبصرة فهم على الجماعة ، أو الحتن بأمير الميمنين . قال مصعب : واقد لا تتحدث قريش أنى فررت بما صنعت ربيعة من خذلانها حتى أدخل لا تتحدث منهزمًا ، ولكن (١) أقاتل ، فإن (١) عُتلك فلمتسرى ما السيف بعار ، وما الفرار لي بعادة ولا خلي ، ولكن إن أردت أن تترجع فارجع فقاتل . فرجع فقاتل حتى قدل .

قال على بن محمَّد عن يحبي بن سعيد بن أبي المُهاجر ، عن أبيه

<sup>(</sup>١) ب، ف: وراكني ه. (٢) ب، ف: وظأن ه.

إن عبد الملك أرسل إلى مصعب مع أخيه محمد بن مروان : إنَّ ابنَّ عسَّك يعطيك الأمان ، فقال مصعب : إنَّ مثلي لا ينصرِف عن مثلِ هذا الموقف إلاَّ غالبًا أو مغلوباً .

وقال الميثم بن عدى : حد تنا عبد الله بن عياش ، عن أبيه ، قال : إذا لو قُوف مع عبد الملك بن مروان وهو يتحارب مصماً إذ دفا زياد بن عمرو، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن إسماعيل بن طلحمة كان لى جار صدق ، قلما أراد تى مصمب بسوء إلا دقعه عنى ، فإن رأيت أن تؤمنه على جمه ! قال : هو آمن ، فضى زياد — وكان ضخماً على ضخم حتى صار بين الصقين ، فصاح : أين أبو البخترى إسماعيل بن طلحة ؟ فخرج إليه ، فقال : إنى أريد أن أذكر لك شيئاً ، فقد نا حتى اختلفت أعان واليه المناه أبن طلحة عن سرّجه — وكان نحية المفتوة وفضم زياد يده فى منطقة إسماعيل ، ثم اقتلمه عن سرّجه — وكان نحيقاً – فقال : أنشك الله الم المنافرة ، إن هذا ليس بالوقاء لمصعب ، فقال : هذا أحب إلى من أراك عَدًا مقتولاً .

A-4/Y

104

ولمناً أبي مصعب قبول الأمان نادى عمدًد بن مروان عيسى بن مصعب وقال له : يا بن أخى ، لا تقتل نفسك ، لك الأمان ، فقال له مصعب : قد آمسك عمد الله الأمان ، فقال له مصعب الله آمسك عمد الله و تقلل عالم الله عنه على الله على المستك المقتل ؛ قال : لا تتحدث نساء قريش ألى السكتك المقتل ؛ قال : فتقد مصعب بالرسمى ، ونظر آليه زائلة بن قدامة فشك عليه فطمنه ، وقال : يا لثارات المختار ! فصرعه ، وزل إليه عبيد الله ابن رياد بن ظبيان ، فاحتز راسة ، وقال : إنه قسَل أخى النابي بن وقال : يا لله ويتر مستمه إلى أن يأخذها ، وقال : إنه قسك أن يأخذها ، وقال : إنه قسك أن يأخذها ، وقال : إنه وتشر صستمه إلى ، ولا آخذ في حمد الله الله على وتشر صستمه إلى ، ولا آخذ في حمد الله الله ك.

وكانالويشر الذي ذكرَ عُمبيدُ الله بن زيادبن ظبيان أنه قتل عليه مصعبًا أنّ مصعبًا كان ولى في بعض ولايته يسرطه مطرّف بن سيدان الباهل تم احديني جنّاوة. فحدُّ ثني عمرُ بنُ شَبَّة ، قال : حدَّثني أبو الحسن المدَّاثنيُّ ومَخلَد بنُ يحى بن حاضر، أنَّ مطرَّفًا أتى بالنابئ بن زياد بن ظَبْيان ورجل من بني نُمير قد قطعا الطريق ، فقتل النابئ ، وضرب النميري بالسياط فتركه ، فجمع له عبيد الله بن وياد بن ظبَيان جمَّعًا بعد أن عزله مُصعب عن البصرةوولاء الأهواز، قدرج يريده، فالتنقياً فتواقمها وبينهما نهر، فعبر مطرف ٨١٠/٢ إليه النَّهرَ، وعاجله ابن م ظَبِّيان فطعنه فقنتكه، فبعث مصعب مكرم بن مطرّف في طلّبَ ابن ظبيان ، فسارحتّي بلغ حسكر مُكرّم ، فنُسب إليه ، ولم يلقَ ابنَ ظَبُّسِيان - ولحق ابن ظَبُّسِيان بعبد الملك لمًّا قُتُـل أخوه ، فقال البِتَعِثُ اليتشاكُري بعد قتال مُصعب يلذكر ذلك :

ولما رأينا الأَمرَ نكُساً صُلُورُهُ وهمِّ الهوَادِي أَنْ تكُنَّ توالِيا (١) صَبَرْنا لأَمر الله حتَّى يُقيمَهُ ولم نَرْضَ إِلاَّ مِنْ أُمَيَّةَ واليا ونحْنُ قَتَلنا مُضْعَباً وأبنَ مُصْعب إنَّا أَسد والنَّخَييُّ المانِيا ومرَّتْ عُقَابُ الموتِ مِنَّا بمِسِلمٍ فَأَهْوَتْ له ناباً فأَصبَحَ ثَاوِيَا سقَيْنا ابن سيدان بكأس رويَّة كَفَنَنَّا ، وحيرُ الأَمر ما كان كافيا

حدَّثْني أَبُو زيد، قال: حدَّثْني عليَّ بنُ محمد، قال: مَسرَّ ابنُ ظَبُّينَانَ بابنة مطرِّف بالبصرة ، فقيل لها : هذا قاتل أبيك ، فقالت: . في سبيل الله أبي ، فقال ابن طَبَيان :

فلا في سبيل الله لاتمي حِمَامَهُ أَبُوكِ ولكنْ في سبيل الدَّرَاهِم

فلمًّا قُتل مُصعب دعا عبدُ الملك بنُ مروان أهلَ العراق إلى البيعة ، فبايتعوه ، وكان مُصعب قُتل على نهر يقال له الدُجيَيْل عند ديَّر الحائكيق ٨١١/٧ فلمنَّا قُتُل أمرَ به عبدُ الملك وبابنه عيسي فدُفنا .

ذكر الواقديّ عن عبان بن محمَّد، عن أبي بكر بن عُمر ، عن عروة

<sup>(</sup>۱) ایرأن تکرنیی

قال : قال عبد الملك حين قُشل مُصعب : وارُوه عقد والله كانت الحد مة بيننا وبيشه قديمة "، ولكن هذا المُللك عقيم .

قال أبو زيد: وحدَّثني أبو نعيم، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ الزَّبير أبو أبي أحملًا ، عن عبد الله بن شريك العامريّ ، قال : إني لمَاقفٌ إلى جنب مصعب بن الزَّبير فأخرجتُ له كتابًا من قبَّائي ، فقلتُ له : هذا كتابُ عبد الملك ، فقال : ما شئت ، قال : ثم جاء رجلٌ من أهل الشأم فدخل عسكره، فأخرجَ جارية فصاحت: واذلَّاه ! فنظر إليها مُصعب، ثم أعرض عنها .

قال : وأتنيَّ عبدُ الملك برأس مُصعب ، فنظر إليه فقال : منى تَمَذُو قريشٌ مثلك ! وكانا يتحدَّثان إلى حُبِّني ، وهما بالمدينة ، فقيل لها : قُسُل مصعب ، فقالت : تَعس قاتلته ! قيل : قتله عبد الملك بن مروان ، قالت: بأبى القاتل والمقتول!

قال : وحَمَّجٌ عبد اللك بعد ذلك ، فلخلتْ عليه حُبَّى ، فقالت : ATT/Y أقتلتَ أخاك مُصعبًا ؟ فقال:

> مُرًّا وتَنْرُكُهُ بجعجاع (١) من يذُقِ الحرّب يَجد طَعْمَهَا وقال ابن قيس الرُقيات:

قتيلٌ بدَيْر الجاثلِيقِ مُقمُ (١) لقد أُوْرَثُ المِصريْنِ خِزْيًا وذِلةً ولا صَبرتْ عندَ اللَّقَاء تممُّ فما نصحت الله بكر بن وائل كتائب يَعلى حَسْبُها ويَدُومُ ولو كان بكُريًّا تَعَطَّفَ حَــوْلَهُ هِـا مُضَرِيً يَوْمَ ذاكَ كريم ولكنَّه ضاعَ اللَّمامُ وَلَمْ يكن ويَصْرِيُّهم إِنَّ المُّلْمَ مُلِيم جزَى الله كُوفيًّا هنساك ملامَةً ونحن صريح بينهم وصمم وإنَّ بني العَلَّاتِ أَخَلَوْا ظُهورَنا

(١) لأب قيس بن الأسلت ، من المفضلية ٧٥ . والجمجاع : المحبس في المكان الخشن أو ( ٢ ) ديوانه ١٩٩ ، و بعده في رواية الديوان :

تولى قتال المارقين بنَفْسِهِ وقد أسلماه مُنقذً وحَمِيمُ

171

AIT/Y

فإن نَفْنَ لايَبْقَوْا وَلاَيكُ بعْسَنَنا لِلْبِي حُرْمةٍ في المسلمين حَريمُ (١)

قال أبو جعفر: وقد قيل: إن ما ذكرتُ من مَقتل مصعب والحرب التي جرتْ بينه وبين عبد الملك كانت في سنة اثنتين وستين ، وأن أمر خالله ابن عبد الله بن أسيد ومصيره إلى البتصرة من قبل عبد الملك كان في سنة إحدى وسيمين ، وقتيل مصعب في جُمادَى الآخرة .

. . .

[ ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة]

وفى هذه السَّنة دخل عبدُ الملك بنُ مروانَ الكوفةَ وفرَّق أعمالَ العراق والمصرّين الكوفة والبصرة على عُمنًاله فى قول الواقيدى ؛ وأمنًا أبو الحسن فإنَّه ذكر أنَّ ذلك فى منة اثنين وسبعين .

وحد أنى عررُ ، قال : حد أنى على بن محمد، قال : قَدْ مصعب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من جُمادَى الأولى أو الآخرة سنة اثنتين وسبعين. ولمما أنتى عبد الملك الكوفة بفي ذكر بنزل الشَّحيلة ، ثم دعا الناس إلى البيعة ، فجاءت قُضاعة ، فرأى قلة ، فقال : يا معشر قُضاعة ، كيف سليم من مُشْهَر مع قلتكم ! فقال : عبد الله بن يعلى الشهدى : كيف سليم من مُشْهَر مع قلتكم ! فقال : عبد الله بن يعلى الشهدى . ثم جاءت مند جع وهسمان فقال : ما أرى لأحد مع هؤلاء بالكوفة شم جاءت مند جعفي ، فلما نظر إليهم عبد الملك قال : يا معشر شبقاً . ثم جاءت جمفي ، فلما نظر إليهم عبد الملك قال : يا معشر عبى المؤسلة على ابن اختكم ، وواريتموه ؟ يعنى يحتى بن سعيد بن سعيد بن العاص حقال ربحل منهم : إنا واقد ما نشرط جهالا بمقل ، ولكنا نسحب أيضاً ! فقال ربحل منهم : إنا واقد ما نشرط جهالا بمقل ، ولكنا نسحب أيضاً ! فقال ربحل منهم : إنا واقد ما نشرط جهالا بمقل ، ولكنا نسحب للمشرانا في الجاهلية والإسلام ، هو آمن ، فجاءوا به وكان يكنى أبا أيوب ، فقراً انظر إليه عبد الملك قال أيا قبيع ، بأى وجه تنظر إلى ربك وقد فلما نظر إليه عبد الملك قال أيا قبيع ، بأى وجه تنظر إلى ربك وقد فلكا الملك قال أيا قبيع ، بأى وجه تنظر إلى ربك وقد

(۱) كذا ورد البيت في ا .

A1E/Y

خطمتنى ! قال : بالوجه اللَّذي خلقه ، فبايع ثمّ ولى فنظر عبدُ الملك في قَمّاه فقال : لله دَرّه ! أيّ ابن رَوْمُلة َ هو! يعني غَرَيبة .

وقال على "بن عملًد: حد تنى القامم بن معن وغيره أن معبّد بن عليه الله المحلد بن عمله عنه وغيره أن معبّد بن خالد المحلد لى قال : ثمّ تقدمًا إليه معمر عد وان قال : فقد منا وحلا وميا جميلاً ، وتأخرت وكان معبد دمها - فقال عبد الملك: من عفقال الكاتب: عد وان ، فقال عبد الملك :

A1#/Y

علير الحيَّ من عَدُوا نَ كانوا حَيَّةَ الأَرْضِ بغى بعضُهُمُ بَعْضاً فَلَم يرْعَوْا على بَعضِ ومنهمْ كانتِ السَّادَا تُ والمُوفُون بالقَرْضِ ثُمْ أَقبَلُ على الجميل فقال: لا أدرى ، فقلتُ مِن عَلَيْهِ . ومنهمْ حَكَمٌ يقضِى فلا يُنقض ما يَقضِى ومنهمْ من يجيزُ الحيجَ بالسُّنة والفَرْضِ(۱) ومُهُمْ مُذْ ولِدُوا شَبُوا بِسِر النسب المحض

قال: فتركني عبد ألملك ، ثم أقبل على الجميل فقال : مَن هو ؟ قال : لا أدرى ؛ فقلت مين خلفه : ذو الإصبع ؛ قال : فأقبل على الجميل فقال : ولم مسى ذا الإصبع ؟ فقال : لا أدرى ؛ فقلت من خلفه : لأن حبّة عضت إصبيحة فقطكمتنها ، فأقبل على الجميل فقال : ما كان اسمه ؟ فقال : لا أدرى ؛ فقلت مين خلفه : حرّثان بن الحارث ؛ فأقبل على الجميل، فقال : من أيكم كان ؟ قال : لا أدرى ، فقلت مين خلفه : مين يون ناج ، فقال : من أيكم كان ؟ قال : لا أدرى ، فقلت مين خلفه : مين ناج ، فقال :

أَبُعْدَ بنى ناج وسَعْيِك بينهم (١) فلا تُتْيِعنْ عَيْنَيك ما كان هالِكًا

 <sup>(1)</sup> قال أبو الفرج : وقوله : ووسلم من يجيز الناس ؛ فإن إجازة الهج كانت لمزامة ،
 فأخفتها علوان ، فسارت لرجل فهم يقال له سيارة » . الأغان ٣ : ٨٩ (٢) دواية الأغانى :
 ه وأما يَسُو فاج فكل تُذكرَنَهُمْ .

إذا قُلْتُ مَثْرُوفاً لأُصلَح بينهم يقول وُهَيْبٌ : لا أُصالح ذَلكا فأَضحِي كَظَهْر العَيْر جُبّ سَنَامُهُ تُطيفُ به الولدانُ أَحدبَ بَاركا

ثُمَّ أَقْبَلَ على الجميل، فقال: كم عطاؤك؟ قال: سَبَعْماتة، فقال لى: في كم أنت ؟ قلت : في قليمائة ، فأقبل على الكاتبين ، فقال: حُطاً من عطاء هذا ، فرجعت وأنا في سبعمائة ، من عطاء هذا ، فرجعت وأنا في سبعمائة ، وهو في ثلثياتة ، ثم جاءت كيندة فنظر إلى عبد الله بن إسحاق بن الأشعث ، فأوصى به بيشرًا أخاه ، وقال : اجعله في صحابتك . وأقبل داود بن قد حداث منى مائتين من بكر بن وائل ، عليهم الأقبية الداودية ، وبه سُميّت ، فجلس مع عبد الملك على سريره ، فأقبل عليه عبد الملك ، ثم شميّت ، فجلس مع عبد الملك على سريره ، فأقبل عليه عبد الملك ، ثم نهض وفيضوا معه ، فأتبعهم عبد الملك على مريره ، فقال : هؤلاء الفساق ، والله لولا أن صاحبهم مباءني ما أعطاني أحد منهم طاعة (١٠).

ثُمَّ إِنَّهَ وَلَنَّيْ – فيها قيل – قَطَنَ بنَ عَبْدُ الله الحارثيِّ الكوفة َ أربعين يومًّا ثمَّ عَزَله، وَوَلَّي بيشْرَ بنَ مَرْوان وصَعِيد مينبرَ الكُوفة فخطّب فقال :

إنَّ عبد الله بن الزبير لو كان خليفة " كما يزعم لحرج فآسى بنفسه ، ولم يغرزْ دَنَبَه في الحرم . ثم قال : إنى قد استعملتُ عليكم بيشرَ بن مروان ، وأمرَّته بالإحنان إلى أهل الطاعة ، والشدّة على أهل المعصية ، فاسمعوا له وأطيعوا .

 .

AIV/Y

<sup>(</sup>١) أنظر الأغاف ، ٣ : ٩١ : ٩٠ . ( ٢ ) ب ، ف : «يشرط».

<sup>(</sup>٣) س، ابن الأثير: «يزيد».

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة تنازَع الريّاسة بالبصرة عبيد الله بن أي بكرة وحمران بن آبان، فحد أنى عرب أشبة قال: حد أنى على "بن محمد قال: لمنا قبيل المُصعب وفب حمران أبن أبان وعبيد الله بن أبى بكرة قتنازَعا في ولاّية البصرة ، فقال ابن أبي بكرة : أنا أعظم غناء منك ، أنا كنت أنْقيق على أصحاب خالد يوم الجفرة . فقيل لحمران : إنلك لا تقوى على أبن أبي بكرة، فاستعن بعبد الله بن الأهم، فإنه إن أعانك لم يقو عليك ابن أبي بكرة، فقعل، وغلب حمران على البصرة وابن الأهم على شرطها .

وكان لحُمْرًان منزلة عند بني أميةً ؛ حدثني أبو زيد قال : حدثني أبو عاصم النَّبيل قال : أخيرني رجل قال : قتدم شيخ أعراني فرأى حُمران . ققال : من هذا ؟ فقالوا : حُمْران ؛ فقال : لقد رأيت هذا وقد مال رداؤه عن عاتقه فنابتدوه مروان وسعيد بن العاص أيسهما يسوّيه . قال أبو زيد : قال أبو عاصم : فحدَّثَتُ بذلك رجلاً من وكدَ عبد الله بن عامر ، فقال : حدثني أبي أنَّ حُمْران مَدَّ رجلَه فابتدر معاوية وعبد الله بنَ عامر أيسهما ١٨٥/٢

0 0 1

### [ ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة ]

وفى هذه السنة بعث عبد الملك خالد بن عبد الله على البتصرة واليا ، حد ثنى عر ، قال : حد ثنى على بن محمد ، قال : مكث حمران على البصرة يسيرا ، وخرج ابن أبى بكرة حتى قدم على عبد الملك الكوفة بعد مقتل مُصمس، فولى عبد الملك خالد بزعبد الله بن خالد بن أسيد على البصرة وأعمالها، فوجة خالد عبيد الله بن أبى بكرة خليفته على البصرة ، فلما قدم على حسمران ، قال : أقد جنت لاجنت ! فكان ابن أبى بكرة على البصرة حتى قدم خالد .

وفي هذه السنة رَجَّع عبدُ الملك ــ فيا زَعَّم الواقد َّيَّ ــ إلى الشأم .

قال : وفيها نَزَع ابنُ الزبير جابرَ بنَ الأسوَد بنِ عوف عن المدينة ، واستعمل عليها طلحة بن عبد الله بن عوف . قال : وهو آخر وال لابن الزبير على المدينة ، حتَّى قدم عليها طارقُ بنُ عَسَرو مولى عَبْان ، فَهَرَب طلحة ، وأقام طارقٌ بالمدينة حتَّى كتب إليه عبد الملك .

وَحَمَّجٌ بالناس في هذه السَّنة عبد أالله بن الزَّبير في قول الواقديّ .

#### [خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب]

وذكر أبو زيد عن أبى غَسَّانَ محمَّد بن يحيى ، قال : حدَّ ثنى مصعب ابنُ عُبَانَ ، قال: لمَّا انتهَى إلى عبد الله بن الزبير قتلُ مُصعب قام فى الناس فقال :

الحمد لله الله على المحاد المالة المالة المالة عن يشاء ، ويتُمْ و الملك ممن المالة من يشاء ، ويتُمْ و يشاء ، ويتُل من يشاء . ألا وإنه لم يتُدُل الله من كان المحة المعتان معه وإن كان فردا ، ولم يتُمْ و من كان وليه الشيطان وحيريّه وإن كان (١) معه الآنام طرّاً . ألا وإنه قد أنانا من العراق خبر عزنا وأخر حنا ، أننا قتل مصعب رحمة الله عليه ، فأما الله فأو حتنا فعلمنا أن قتلته له المحادة ، وأمنا الله عرق محرّى من أن المحرية ، فم يترعون من عرق عربي المعتبد عد المحديد ، ثم يترعون من عرق مسية ، وما مصعب لقد أصبت بالزبير قبلته ، وما أنا من عمان بخلو مصيبة ، وما مصعب إلا عبد من عبيد الله وعون من أعوان . ألا إن أهل المراق أهل الخدر والنفاق ، أسلموه وباعره بأقل الثمن ، فإن يتقتل فإن أوافة ما نحوت على متضاجعنا كما نموت بيد أبي العاص ، والله ما قتيل منهم ربيل في زحم في متضاجعنا كما نموت بيد أبي العاص ، والله ما قتيل منهم ربيل في زحم في المحلك الأعل الله كل لا زول تحت ظلال السيوف. ألا إنسا الدنيا عارية من الملك الأعل الله كل لا زول ملطانه ، ولا يتبيد مملكه ، فإن تتقيل لا آخذها الخل المنظ ، ولا تتبيل المتلك الأعل الله كل ولا تم ملطانه ، ولا يتبيد مملكه ، فإن تتقيل لا آخذها الخل المنظ ، ولا تتمن فرا الله كل وله الله كل ول هذا والمتقبل لا أبك عليها بكاء الدور ق المتهين ؛ أهول قول هذا وأستغفر الله كل ولكم.

<sup>(</sup>١-١) ف: والناس معطرا ٥٠٠ (٢) القمص: المرت السريع.

177

وذكر أن عبد الملك لماً قتل مصعباً ودخل الكوفة أمر بطعام كثير ٢٠٠/٧ فضيح، وأمر به إلى الخور دُنتى، وأذن إذنا عاماً ، فلخل الناس فأخلوا عاماً ، فلخل الناس فأخلوا عاماً ، فلخل عمرو بن حرريش المخزوق فقال : إلى وعلى سريرى ، فأجلسه معه ، ثم قال: ألى الطعام أكلت أحب إليك وأشهى عندك ؟ قال : عناق (١) حسراء قد أجيد تمليحها ، وأحكيم نضجها ، قال : ما صنعت شيئاً ، فأين أنت من عمروس (٢) راضع قد أجيد سمعله ، وأحكيم نصحه ، اختلجت إليك رجلة ، فأنسعتها يدة ، غلدى بشريجين من لبن وسمن . ثم جاءت المواقد فأكلوا ، فقال عبد الملك بن مروان : ما ألذ عيشنا لو أن شيئاً يدوم ! ولكنا كما قال الأول :

وكلّ جدِيد ياأمَّمَ إلى بِلَى وكلُّ امْرِيَ يَوْماً يَصيرُ إلى كانُ فلما فرغٌ من الطعام طاف عبدُ الملك في القُصر يقول لعَسرو بن حُرَيث : لمِسَنْ هذا البيت ؟ ومَنْ بَنَنَى هذا البيت؟ وعَسَرو يُخيِره ، فقال صدُ المَلك :

وكلُّ جديد ياأُمَمَ إلى بِلَّى وكلُّ امريُّ يومًّا يصيرُ إلى كانْ ثُمَّ أَنْ مجلسَّهُ فاستَلَّقِ؛ وقال :

٥٠٠ هـ
 وفي هذه السنة افتتتَ عبد الله – في قول الواقدي – قيشارية .

<sup>(</sup>١) المناق : الأنثى من أولاد المعزى .

 <sup>(</sup> ۲ ) في الحسان : دعي مرح الحسوس .
 ( ۲ ) في الحسان : a وفي حديث عبد الملك بن مروان : أين أفت من همروس راضع ! المعروس .
 يالفسم : الخروف أو الحلاق إذا يلغا ألعدو a .

# ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين

## ذكر الخبر عماً كان فيها من الأحداث الجليلة

قال أبو جعفر: فن ذلك ما كان من أمر الخوارج وأمر المهلّب بن أبي صُمَّرة وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد.

ذَكرَ هشام بن محمدً ، عن أبي مختلف أن حصيرة بن عبد الله وأبا زُهير العبسَّى َّحٰد ّثاه أنَّ الأزارقة والمهلنَّبَ بَعدما اقتتلوا بسُولاًفَ ثمانية ٓ أشهر أشدَّ القتال ، أتاهم أنَّ مصعب بن الزَّبير قد قُدِّيل ، فبلغ ذلك الحوارجَ قبل أن يبلغ المهلَّب وأصحابه، فناداهم الحوارجُ : أَلا تُخبِّروننا ما قولكم في مُصعبَ ؟ قالوا : إمام هُنُدَّى؛ قالوا : فهو ولينَّكم في الدنيا والآخرة ؟ قالوا: نعم ، قالوا : وأنم أولياؤه أحياء وأمواتاً ؟ قالوا : ونحن أولياؤه أحياء وأمواتاً ؛ قالوا: فما قولُكم في عبد الملك بن مرُّوان ؟ قالوا: ذلك ابن ُ اللَّعين ، نحن إلى الله منه بنُراء ، هو عندنا أحلُّ دمًّا منكم ، قالوا : فأنَّم منه بنُراء في الدُّنيا والآخرة؟ قالوا: نعم كبراءتينا منكم ؛ قالوا: وأنتم له أعداء "أحياء" وأمواتًا؟ قالوا : نعم نحن له أعداء كَعداوتينا لكم ، قالوا : فإنَّ إمامتكم مُصعبًا قد قتله عبدُ الملك بنُ مروان، ونراكم ستَجعلون غدًا عبد الملك إمامكم، وأنم /٨٣٣ الآن تتبرَّمون منه ، وتلعَّنون أباه ! قالوا : كذبتم يا أعلماء الله . فلمما كانْ من الغد تبيّن لهم قتل مصعب ، فبايع المهلب الناس لعبد الملك بن مروان فأنتهم الحوارجُ فقالوا: ما تقولون في مصعبَب ؟ قالوا: يا أعداء الله ؛ لا نخبركم ما قولنا فيه ، وكرهوا أن يكذُّ بوا أنفسَهم عندهم ، قالوا : فقد أخبرتمونا أمس ِ أنه ولينكم في الدنيا والآخرة، وأنكم أولياؤه أحياءً وأمواتاً ، فأخبر ونا ما قولكم في عبد الملك ؟ قانوا: ذاك إمامنا وخليفتُنا ــ ولم يجدوا إذ بايعوه بُدًّا من أن يقولوا هذا القول.. قالت لهم الأزارقة: يا أعداء الله ، أنْم أمس تتبرَّمون منه في الدَّنيا والآخرة ، وتزعمون أنكم له أعداء أحياءً" وأمواتًا ، وهو البوم إمامكم وخليفتُكم ، وقد قتل إمامُكم الـذي كنتم

تولونه! فأيهما المحقق ، وأيهما المهتدى، وأيهما انف ! فالوالم : با أعداء الله ، وضينا بذلك إذ كان ول (١) أمورنا، وترضى بهذا كما رضينا بذلك . قالوا : لا واقه ولكتكم إخوان الشياطين ، وأولياء الظالمين ، وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مروان على الكوفة ، وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البسمرة . فلما قلم خالد أثبت المهلب على خراج الأهواز ومتمونتها، وبعث عامر بن مسمع على سابئور ، ومتماتل بن مسمع على فساً ودوابه عرد ، والمنجر ،

ثم إنه بعث إلى مُقاتل فبمَعتَه على جيش ، وألحتَقه بناحية عبد العزيز فخرج يطلب الأزارقة، فانحطوا عليه من قبل كرَّ مان حتى أتمَّوا دراً بمجرد، فسار ُنحوَهم. وبعث قَـطَرَى مع صالح بن مخرَّاق تسعمائة فارس، فأقبـل ٨٢٣/٢ يسيرُ بهم حتى استقبل عبد العزيز وهو يسير بالناس ليلا ، يجرون على غير تعبية ، فهزم الناس ، ونرَّل مُقاتيل بن مسمَّع فقاتل حتى قُمُّل ، وانهزم عبدُ العزيز بنُ عبد الله ، وأحدنت امرأتُه ابنة المنذر بن الجارود ، فأقيمت فيمن يزيد، فبلغت ماثة َ ألف – وكانت جميلة ً – فَغار رجل ً مِن قومها كان من رموس الحوارج يقال له : أبو الحديد الشُّنِّيَّ ، فقال : تنَحُّوا هكذا ، ما أرَى هذه المُشْرِكة إلَّا قد فتتنكم ، فضرب عنقمَها . ثمَّ زعموا أنه لمَحق بالبَصْرة ، فرآه آلُ منذر فقالوا : واقه ما ندرى أنحاملًا كُ أَم نُذَمَّك ! فَكَان يقول : ما فعلتُه إلَّا غيرة وحمَّيَّة . وجاء عبد العزيز حتى انتهتى إلى رامهَمُرْمُز ، وأتى المهلّب فأخبر به ، فبعث إليه شيخاً من أشياخ قومه كان أحداً فرُسانه، فقال : اثته فإن كان منهزماً فعرَّ و وأخبره أنه لم يَمْعَلَ شيئًا لم يَمْعَلُه الناسُ قَبَلُهُ ، وأخبره أنَّ الجنود تأتيه عاجلاً، ثُمَّ يُعَزَّه الله ويتَنصُره . فأتاه ذلك الرجل، فوجدوه نازلاً في نحو من ثلاثين رجلا كثيبًا حزينًا، فسلم عليه الأزُّديّ ، وأخبره أنه رسول المهلّب، وبلّغه ما أمرو به، وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من حاجة . ثم انصرف إلى المهلب فأخيره الحبر ، فقال له المهلب : الحتى الآنَ بخالد بالبصرة فأخبرُه الخبرَ ، ١٣٤/٧

<sup>(</sup>۱) ف: ويتول، ه .

فقال: أنا آتيه أخبرُه أنَّ أخاه هُزم! والله لا آتيه، فقال المهلب(١): لاوالله لا يأتيه غيرُك، أنت اللذي عاينته ورأيته، وأنت كنت رسهلي إليه، قال: هوإذاً بهديك (٢) يامهلب أن ذهبَ إليه العامَ ، ثمَّ خرج . قال المهلب : أمَّا أنت والله فإنك لي آمن ، أمنا والله لو أنك مع غيري ، ثمَّ أرسلك على رجليك خرجت تشتد ! قال له وأقبل عليه : كأنك إنما تمن علينا بحلْمك! فنحن والله نُكافئكَ بل نزيد؛ أما تَعلَم أنا نُعرّ ض أنفسنا للقَّتل دُونَك ، ونحميك من عدوٍّ ك ! ولو كنما والله مع من يسَّجهـَل علينا ، ويَسَعثنا في حاجاته على أرْجُلنا ، ثمَّ احتاج إلى قتالنا ونُصْرتنا جعلناه بينهَا وينعلو نا، ووقينا به أنفسنا. قال له المهلُّب: صدقتَ صدقتَ. ثم دعا فتيَّ من الأزُّدكَّان معه فسرَّحه إلى خالد يخسره خبر أخيه ، فأتاه الفتي الأزديّ وحوله الناسُ، وعليه جُبّة "خضراء أ ومُطَرّفٌ أخضَر ، فسلم عليه ، فرد عليه، فقال: ما جاء مك (٢) ؟ قال: أصلحك الله! أرسلي إليك المهلب لأخسرَك خبر ما عاينتُه، قال: وما عاينت؟ قال: رأيت عبد العزيز براميهُرمُزْ مهزوماً ، قال: كذبت ، قال : لا ، والله ماكذبتُ ، وما قلتُ لك إلَّا الحقِّ ، فإن كنتُ كاذبًا فاضرب عُنتي ، وإن كنتُ صادقًا فأعطبي أصلحك الله جُيتَكُ ومُطرفكُ . قال: ويَدحك ! ما أيسم ماسألت ، ولقد رضيت ٨٢٠/٧ مع (٤) الحطر العظيم إن كنت كاذبًا بالحطر الصَّغير إن كنت صادقًا .

٨٢ مع (٤) الحطر العظيم إن كنت كاذباً بالحطر الصَّغير إن كنت صادقاً . فَحَبَسَه وأمر بالإحسان إليه حتى تبيّنت له هزيمة القوم ، فكتَتَب إلى حد الملك :

أما بعد ، فإنى أخير أمير المؤمنين أكرمه الله أنى بعثتُ عبد العزيز بن عبد الله في طلب الحوارج ، وأنتهم لقرُّو بفارس ، فاقتسَلوا قتالا شديداً ، فانهم أم مقال مقاتل بن مسميح ، وقلم الفهر ما النهر أم مسميح ، وقلم الفهل إلى الأهواز . أحببتُ أن أعلم أمير المؤمنين ذلك ليأتيسى رأيه وأمرُّه أنزل عنده إن شاء الله ، والسلام عليك ورحمة الله .

<sup>(</sup>١) ١، ب، ن : ﴿ وَقَالَ : فَقَالَ لَهُ اللَّهِلِي ۗ ﴿ ﴿ ﴾ كَنَا فَيَ ا ، فَي طَ وَيَهِدِيكُ ۗ مَـ

<sup>. (</sup>٣) ب، ن: ډما حاجتك ٨. (٤) ب، ن: ه س ٥.

171

فكتتب إليه:

أما بعد، فقد قدم رسولُك فى كتابك، تُعلمنى فيه بَعْشَتك أخاك على قتال الحوارج ، وبهزيمة من هُرَم ، وقتش من قتيل ، وسألت رسوك عن مكان المهلب ، فحد في أنه عامل لله على الأهواز ، فقبيح الله رأيك حين تبَعْث أخاك أعرابياً من أهل مكة على القتال ، وتدع المهلب إلى جنبك يسجى الخراج ، وهو الميسون النقيبة ، الحسسن السياسة ، الماسير بالحرب، المنقاسي لها ، ابنها وابن أبنائها ! انظر أن تنهض بالناس حتى تستقيلهم بالأهواز ومن وراء الأهواز . وقد بَعث له بالناس حتى تستقيلهم من أهل الكوفة ، فإذا أنت لقيت عدوك فلا تعمل فيهم برأى حتى تُحضره المهلب ، وتستشيره فيه إن شاء الله . والسلام عليك ورحمة الله .

فشَتَّ عليه أنَّه فَيَّل رأيَّه في بِعثة أخيه(٢) وتَرْك المهلب، وفي أنه لم يَرَضَ رأيَّه خالصًا حتى قال: أحضَره المهلّبَ واستشره فيه .

وكتتب عبد الملك إلى بيشر بن مروان :

أما بعد، فإنى قد كتبتُ إلى خالد بن عبد الله آمرُه بالنّهوض إلى الحوارج، فسرَّح إليه خمسة آلاف رجل ، وابعث عليهم رجلا من قبلك ترضاه ، فإذا قضوًا غزاتهم تلك صرفتهم إلى الرّى فقاتلُوا علوَّهم ، وكانوا في مسالحهم ، وجبّوًا فيثهم حتى تأتى أيام عقبهم فتُعقبهم (٣) وبعث آخرين مكانهم .

فقطع على أهل الكوفة خمسة آلاف ، وبعث عليهم عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث ، وقال : إذا قضيت غزاتك هذه فانصرف إلى الرَّى . وَتَتِ له عليها عهد الله وتتب له عليها عهد الله ويترج خالد المال البصرة حتى قدم الأهواز ، وجاء عبد الرحمن بن عمد بعث أهل الكوفة حتى وافاهم بالأهواز ،

<sup>(</sup>١-١) ب، ف: والمقاسي قحرب ي . (٢) ب، ف: وبخه بأخيه ي .

<sup>(</sup>٣) س: وفتمفيم ۽ .

وجاءت الأزارقة حتى دنوًا من ملينة الأهواز ومن مُصكر القوم ، وقال المهلّب لحالد بن عبد الله : إنى أرى هاهنا سُعُناً كثيرة ، فضُمنّها إليك ، فواقة ما أظُن القوم الآ مُحرقيها . فا لبث إلّا ساعة حتى ارتفعت خيل من خيلهم إليها فحرقتها . وبعث خالد بن عبد الله على ميستنه المهلّب ، وعلى ميسترته داود بن قتحد من بنى قيس بن ثعلبة ، ومر المهلّب على عبد الرحمن بن عملًا ولم يُخدلق ، فقال : يابن أخى ، ما يتمنعك من الختندق! فقال : والله لمم أهون على من ضرّطة الجمّل (١١) ، قال : فلا الختندق! مقال : والله لمم أهون على من ضرّطة الجمّل (١١) ، قال : فلا مبياع العرب ، لاأبرح أو (١٢) تنضرب عليك خندقًا ، فقمل .

ويلغ الخوارجَ قول عبد الرحمن بن محمَّد لهم : وأهوَنُ على مَن ضَرَّطة الجمل ٤، فقال شاعرُهم :

يا طالِبَ الحقَّ لا تُستَهُو بالأَمَلِ فإنَّ من دون ما نَهوَى مَدَى الأَجلِ وَعَمَلَ الأَجلِ وَعَمَلَ المَعلَ م وَاعْسُ لَربَّكُ وَاسأَلُه مَثوبَتَهُ فإنَّ تَقْواه فأعلَمْ أَفضلُ العملِ واغْزُ المَخانِيثَ في الماذِيِّ مُعْلِمَةً (٢) كبا تُصبِّح غَدُوا ضَرْطَةَ الجملِ

فأقاموا نحوًامن عشرين ليلة ". ثم إن خالداً زَحَف إليهم بالناس، فرأوا أمرًا همالهم من عدد الناس وعُد تيهم، فأخذوا يستحازُون ، واجترأ عليهم الناس ، فكرّت عليهم الحيل ، وزحف إليهم فانصرفها كأنبهم على حامية وهم مولّون لا يرون لهم طاقة بقتال جماعة الناس ، وأنبعهم خالد بن عبد الله داود بن قحد م في جيش من أهل البصرة ، وانصرف خالد إلى البصرة ، وانصرف عبد الرحمن بن محمّد إلى الرَّى وأقام المهلّب بالأهواز ، فكتب خالد بن عبد الملك :

أمًّا بعد ، فإنى أخْبر أميرَ الميمنين أصلحه الله أنى خرجتُ إلى الأزارقة الَّذين مرقوا من الدّين ، وخرجوا من ولاية المسلمين ، فالتقيِّنا بمدينة الأمّواز

<sup>(1)</sup> الميداني ۲ : ۶۰۹ (۲) پ، ټ : وحتي پر .

<sup>(</sup>۲) ا؛ وساقه،

فتناهضنا فاقتتلنا كأشد قتال كان في الناس . ثم إن الله أنزل نصره على المثونين وللسلمين ، وضرب الله وجوه أعدائه ، فاتبعهم المسلمين يقتلونهم ، ولا يستعون ولا يمتنعون ، وأفاء الله ما في عسكرهم على المسلمين ، ثم ١٨٨/٢ أتبعتهم داود بن قَحَدْدَم ، والله إن شاء مهليكهم وستأصيلهم ؛ والسلام علمك .

ظمًا قَدَم هذا الكتاب على عبد الملك كتب عبدُ الملك إلى بشُر ابن مرْوان :

أما بعد ، فابعث من قبلك رجلا شجاعاً بصيراً بالحرب في أربعة آلاف فارس ، فليسيروا إلى فارس في طلب المارقة ، فإن خالداً كتب إلى يخبرنى أنّه قد بعث في طلبهم داود بن قبحلام ، فر صاحبك اللّذي تبعث الا يُخالف داود بن قبحداً م إذا ما التقباً ، فإن اختلاف القوم بينهم عون لعدوهم عليهم . والسلام عليك .

فبعث بشر بنُ مروان عَسَاب بنَ ورقاء في أربعة آلاف فارس من أهل الكوفة ، فخرجوا حتَّى التفقوا هم وداود ُ بنَ قحده بأرض فارس ، من أهل الكوفة ، فخرجوا حتَّى التفقوا هم وداود ُ بنَ قحده ، وأصابتهم الجههد وأبعوا القوم يطلبونهم حتَّى نفقت خول عمل مشاةً إلى الأهواز ، فقال ابن والحوع ، ورَجع عامَّة ُ ذَيِّنك الجيهشين مُشاةً إلى الأهواز ، فقال ابن قيس الرقيبات ــ من بيى عَمْروم ــ في هزيمة عبد العزيز وفراره عن امرأته :

عبدَ العزيزِ فَضَحْتَ جَيْشُك كلَّهمْ من بين ذِي عَطَش يجودُ بنفْسِه هلا صبرْتَ مع الشهيد مقاتِلا وتركت جيشُك لا أمير عليهمُ ومَسيتَ عِرسك إِذ تُقَادُ سَبِيَّةً

وتركتهم صرعى بكلً سبيل (۱) ومُلَحَّب بين الرَّجال قَتِيل (۱) إذ رُحْت منتكث القُوى بأَصيل فارجع بِعارٍ في الحياةِ طَويل ۸۲۹/۲ تُبكى العيونَ برنَّةٍ وعَويل

<sup>(</sup>١) ديرانه ١٩٠ . (٢) ملحب : قطعه الحيف .

١٧٤ ع ٢٧

[خروج أبى فُدَيك الخارجيُّ وغلبته على البحرين ]

وفي هذه السنة كان خروج أبي فُد يَك الحارجيّ ، وهو من بني قيدُس ابن ثعلبة ، فغلب على البحرين ، وقتل نجدة بن عامر الحدّنيّ ، فاجتمع على خالد بن عبد الله نُزول قطريّ الأهواز وأمرُ أبي فُديك، فبعث أخاه أمينّة بن عبد الله على جُند كثيف إلى أبي فُديك ، فهزمه أبو فُديك ، وأخذ جارية له فاتسخذها لنفسه، رسار أمينة على فرس له حتى دخل البصرة في ثلاثة أبياً م ، فكتب خالد إلى عبد الملك بحاله وحال الأزارقة .

• • •

#### [خبر توجيه عبد الملك الحجَّاج لقتال ابن الزبير]

وفي هذه السنة وجمّه عبد الملك الحجياج بن يوسف إلى مكة لقتال عبد الله ابن الزبير، وكان السبب في توجيهه الحمّجاج إليه دون غيره – فها ذكر – أن عبد الملك لما أراد الرجوع إلى الشأم، قام إليه الحجياج بن يوسف فقال: يا أمير المؤمنين، إلى رأيت في منامى أنى أخلت عبد الله بن الزبير فسلمَخته، فالمعتشق إليه، وولتى قتاله. فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام، فسار حتى قدم مكة، وقد كتب إليهم عبد الملك بالأمان إن دخلوا في طاعته. فحد ثنى الحارث؛ قال: حد ثنى محمّد، فال: أخبراً محمّد بن فحد ثنى الحارث؛ قال: حد ثنا مصعب بن ثابت، عن أبي الأسود، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: بعث عبد الملك بن مروان حين قدل مصعب ابن ألبير بمكة، فخرج في ألفين من ابن الزبير الحجاج بن يوسف إلى ابن الزبير يمكة، فخرج في ألفين من جند أهل الشأم في جمّادى من سنة اثنتين وسبعين، فلم يسوض للمدينة، وسلك طريق العراق، فنزل بالطائف، فكان يتبعّت البُعوت إلى عرفة ولما المن الزبير بتحثا فيقتدلون هنالك، فكل ذلك تهزم خيل ابن الزبير وترجع خيل الحجاج بالظّفر. ثمّ كتب الحجاج إلى خيرة خيل ابن الزبير وترجع خيل الحجاج بالظّفر. ثمّ كتب الحجاج إلى عرفة عبد الملك يبدأ المناك عبد ويمخيره أن

<sup>(</sup>١) كذا ق ا ، ب، ف رق ط: والحل م .

ت ۷۲

شوكستَه قد كسَّت، وتَمَرَّق عنه عامنَّة أصحابه، ويَسْأَله أَن يَمِدَّه برجال ، فجاءً وكتابُ عبد الملك ، وكتب عبدُ الملك إلى طارِق بن عَسَرُو يأمره أَن يَلَحَتَى بَن مِهُ مَنَ الجُنْلُد بالحجاَّج ، فسار فى خمسة آلاف من أصحابه حتَّى لحق بالحَجَّاج . وكان قدُّومُ الحَجَّاجِ الطائف فى شعبان سنة اثنتين وسِمِين . فلمَّا دخل ذو القملة رَحَل الحجَّاج من الطائف حتَّى نزل بثرَّ مَبْمُون وحصرَ ابن الزَّيْر .

حجّ الحجمَّاءُ بالناس في هذه السنة، وابن الزبير محصور، وكان قدومُ طارق مسكَّة لهلال ذى الحجمَّة ، ولم يتطنُف بالبتيّت ، ولم يصل إليه وهو منُحرِم ، وكان يتلبَسَ السلاح ، ولا يتقرَب النساء ولا العليب إلى أن مُثل عبدُ الله بنُ الزبير . ونَحرَ ابنُ الزّبير بُلدُناً بمكنَّة يومَ النحر، ولم يمجَّ ذلك العامَ ولا أصحابه لأنتَّهم لم يَشفوا بعَرَقة .

قال محمَّد بن عر : حدَّنى صعيد بن مسلم بن بابك ، عن أبيه ، قال: حجَمَجت في سنة اثنين وسبعين فقد منا مكة ، فلختاناها من أعلاها، فنجد أصحاب الحجَّاج وطارق فيا بين الحَجَون إلى بر مَسَّمون ، فطفنا بالبيت وبالصَّفا والمَّرْوة، ثمَّ حَجَّ بالناس الحجَّاج ، فرأيتُه واققاً بالهَمَبات من عَرَفة على فرس ، وعليه الدَّرع والمعفر ، ثم صدر فرأيتُ الطَّمام عندهم بر ميمون، ولم يعطف بالبيت وأصحابه متسلّحون ، ورأيت الطَّمام عندهم كثيرًا ، ورأيت العبر تأتى من الشأم تحمل الطَّمام ؛ الكمث والسَّويق والدَّقق؛ فرأيتُ أصحابه عاصيب ، ولقد ابتَّمنا من بعضهم كعكًا بدرهم ، فكفانا إلى أن بلغنا الجيُحْفة وإنَّا لثلاثة نفر .

قال محمَّد بن عمر: حدَّثني مصعب بنُ ثابت ، عن نافع مَولى بني ١٣١/٢ أُسَد ، قال ــ وكان عالماً بفتنة ابنِ الزّبير - قال : حُصر ابنُ الزبير ليلمَّة هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين . ۲۱ من ۲۷

### [ أمر عبد الله بن خازم السُّلميُّ مع عبد الملك]

وفى هذه السنة كتب عبد الملك إلى عبد الله بن خازم السكتمي يدعوه الى بيعته ويطومه خراسان سبع سنين ، فقد كر على بن محمله أن المفضل بن محمله ويمي بن طفيل وزهير بن همشيد حد ثوه حال : وفى خبر بعض ب أن مصعب بن الزبير قبيل منة اثنين وسبعين وعبد الله بن خازم بأيسوشهر يقاتيل بحير بن ورقاء اثنين وسبعين وعبد الله بن خازم بأيسوشهر يقاتيل بحير بن ورقاء مع سورة بن أشيم التمري : إن الله خراسان سبع سنين على أن تبايع لى مع سورة بن أشيم التمري : إن الله خراسان سبع سنين على أن تبايع لى فقال ابن خازم لسورة : لولا أن أضرب بين بني سكتم وبني عامر لقتلتك ولكن كل هذه الصحيفة ، فأكبلها .

قال : وقال أبو بكر بن محمَّد بن واسع : بل قدم بعهد عبد الله بن ِ خازم سوادةُ بن عُبيد الله النُّمـيريّ .

وقال بعضُهم: بعمَتْ عبدُ الملك إلى ابن خازم سنانَ بن مكمل الغَمَويّ، وكتب إليه: إن خُرُاسان طُعْمَة لك، فقال له ابن خازم : إنما بَحثك أبو الذّبّان(١) لأثك من غَمَنيّ، وقدعلم أنى لا أقتل رجلا من قيس، ولكن كُلُّ كتابته.

قال: وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح أحد بنى عوف بن سعد -- وكان خليفة ابن خازم على مروق -- بعهده على خراسان ووعده ومناه، فخلع بكير بروشاح عبد الله بن مروان، فأجابه أهل مروو، وبلغ ابن خازم فخاف أن يأتيته بنكتير بأهل مروو، فيجتمع عليه أهل مروو وإهل أبرشتهم، فقرك بحيرًا، وأقبل إلى مروو بريد أن يأتى ابنه بالترمذ، فأتبعه بحير، فلحقه بقرية يقال لها بالفارسية: وشاهم بغده، بينها وبين مروو ثمانية فراسخ.

قال : فقاتله ابن خازم ، فقال مولَّى لبني ليث: كنت قَريبًا من معترك

<sup>(</sup>١) ب: « الدبان ع .

القوم فى منزل ، فلما طلعت الشمسُ تهايجَ العسكران ، فجعلتُ أسمَع وقَّمَ السيوف ، فلمناً ارتفَعَ النهارُ خفيتَ الأصواتُ، فقلتُ: هذا لارتفاع النهار، ١٨٣/٢ فلمناً صليّت الظهر أو قبلَ الظهر خرجتُ، فتلقّأنى ربحلٌ من بنى تميم ، فقلتُ : ما الحبر ؟ قال : قتلتُ عدوً الله ابن خازم وها هو ذا ، وإذا هو محمول (١١) على بغل ، وقد شدّوا فى منّا كيره حبّلاً وحجراً وعدلوه به على البَغْل .

قال : وَكَانَ اللَّذِى قَتْلُهُ وَكَيْعُ بِنُ عُمْسَيْرَةَ القَّرْيَعِى وَهُو ابن الدَّوْرَقَيِيَّةً . اعتبور عليه بحير بن ورَقّاء وعماً ر بنُ عبد العزيز الجُشمَى ووكيع ، فَطَمَسَوه فصَرَعُوه ، فقعد وكيع على صدره فقسَسَله ، فقال بعضُ الوُلاة لوكيع : كيف قتلتَ ابنَ خارم ؟ قال : غلبتُه بفَضْلُ القَسَا ، فلماً صُرع قعلتُ على صدره ، فحاول الليام فلم يتقدر عليه ، وقلتُ : يا لشَارات دُويَلَة ! على صدره ، فحاول الليام فلم يتقدر عليه ، وقلتُ : يا لشَارات دُويَلَة ! ودُويْلَة أَخْ لوكيم لأمة ، قَتْل قبل ذلك في غير تلك الأيام .

قال وَكَيْع : فَشَنْخَمْ فَى وَجَهِى وَقَال : لعنك الله ! تَقْتُل كَبُسْ مَضَّر، ، بأخيك ، عليج لايساوى كفيًّا من نوًّى او قال : مِن تراب ــ فما رأيت أحدًا أكثر ربقًا منه على تلك الحال عند الموت .

قال : فلا كمّر ابن ُ هُبيرة يوماً هذا الحديث فقال : هذه والله البسالة.
قال : وبعث بجير ساعة قُتل ابن خازم ربحلا من بنى غُدانة إلى عبد الملك
ابن مرّوان يُخبره بقتل ابن خازم ، ولم يَبعث بالرأس ، وأقبل بككير بن ُ
وشاح فى أهل مرّو فوافاهم حين قتل ابنخازم ، فأراد أخذ رأس ابنخازم،
فشعه بجيراً، فضربه بكير بعمود، وأخذ الرأس وقبيّد بحيراً وحبسه، وبعث بكير ١٨٣١/٧
بالرأس إنى عبد الملك ، وكتب إليه يُخبره أنّه هو الذي قتله ، فلماً قدم
بالرأس على عبد الملك دعا الفُداني رسول بَسَعير وقال : ما هذا ؟ قال : لا أدرى،
وما فارقتُ القومَ حتّى قُتل ، فقال ربعل من بنى سليم :

أَلِيْلَتَنَا بنيسابُورَ رُدًى على الصبحَ وَيَحك أُو أَنِيرِى كَانَ سماءها بيدى مُدِيرِ كَا كُبُها زَوَاحِفُ لاغِبَاتٌ كَأَنَّ سماءها بيدى مُدِيرِ

<sup>(</sup>۱) پ، ف: ممارض ه.

۸۷۸ سخ ۹۷

تَلُومُ عَلَى الحوادثِ أُمُّ زِيدِ وهل للثِف الحوادثِ من نَكبرِ ! جَهلن كَرامتى وصَلَكنَ عَنَى إلى أَجل من اللّغيا قصير فلو شهدَ الفوارسُ من شُلَيمٍ غَذَاةً يُطَاف بالأَسدِ السَّيرِ لنازَلَ حولهُ قومٌ كِرامٌ فعَزَّ الوترُ في طلب الوُتورِ فقد بَقِيتْ كلابٌ نابِحاتٌ وما في الأَرضِ بعلك من زَئيرِ فول الحجّ بالناس في هذه السنة الحجّاج بن يوسف .

وكان العامل على المدينة طارق عمولي عبان من قبيل عبد الملك، وعلى الكوفة بيشر بن مروان ، وعلى قضائها عبيد الله بن عبد الله بن عبدة بن مسعود . وعلى البصرة خالد بن أسيد ، وعلى قضائها هشام ابن هبيرة . وعلى خراسان في قول بعضهم عبد الله بن أخازم السلكي ، وفي قول بعض : بكير بن وشاح . وزعم من قال : كان على خراسان في سنة أثنتين وسبعين عبد الله بن خازم أن عبدالله بن خازم إنسا قتل في سنة أثنتين وسبعين عبد الله بن خازم أن عبدالله بن خازم إنسا تعدره إلى الله الذيور ) وأن عبد الملك إنسان كتب إلى عبدالله بن خازم يدوره إلى الله الذيور أن عبد الله بن خازم حلف لك يدعوه إلى الله بن الزبير ، وبعث برأسه إليه ، وأن عبد الله بن خازم حلف لك ورد عليه رأس أبن الزبير ، وحنيظه وكفينه ، وصلى عليه ، وبعث به بطست فغيسل رأس أبن الزبير ، وحنيظه وكفينه ، وصلى عليه ، وبعث به إلى أهل عبد الله بن الزبير ، وحنيظه وكفينه ، وصلى عليه ، وبعث به إلى أهل عبد الله بن الزبير بالمدينة ، وأطعم الرسول الكتاب ، وقال : لولا أذلك وسول " لضربت عنقك . وقال بعضهم : قطع يدّيه ورجليه وضرب عنقله .

فصل نذكر فيه الكتَّاب من بدء أمر الإسلام (١)

روى هشام وغيره أن أول من كتب من العرب حرب بن أمية بن عبد شمس بالمربية ، وأن أول من كتب بالفارسية بيوراسب ، وكان في زمان أول من صنف طبقات الكتناب وبيس منازلهم لهراسب ابن كاوغان بن كيموس.

<sup>(</sup>١) هذا الفصل ماقط من ا .

وحُكي أن أبروَيْنُر قال لكاتبه : إنسا الكلام أربعةُ أقسام : سؤالُك الشيءَ ، وسؤالُك عن الشيء ، وأمرُك بالشيء ، وخبرك عن ٨٣٦/٢ الشيء ؛ فهذه دعائمُ المقالات إن التُسس لها خامس لم يوجد، وإن نقص منها رابعُ لم تَشَمَّ، فإذا طلبتَ فأسجع ، وإذا سألتَ فأوضع، وإذا أمرْت فاحْتَم ، وإذا أخبرت فحقّتي .

. وقال أبو موسى الأشعري" : أوّل من قال: أما بعدُ داود ، وهي فصلُّ الخطاب المذي ذكره الله عنه .

وقال الهسِّيثُم بنُ علَدى : أول منَّ قال : أما بعد ُ قس بنُ ساعدة َ الإيادي .

## أسهاء من كتب للنبيُّ صلَّى الله عليه وسلم

على بن أبى طالب عليه السلام وعيَّان بن عفان ، كانا يكتبان الوحمَّ ؛ فإن غاباكتبه أبيُّ بن كعب وزيدُ بنُ ثابت .

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبى سُفُسْان يَكتُبان بين يديه في حواثجه .

وَكَانَ عِبدُ اللهِ بنُ الأَرْقِم بنَ عِبد يَغُوثَ والعِلاءُ بن عُقَبة يَكَتُبان بين القوم في حوائجهم ، وكان عبدُ الله بنُ الأَرقم ربِّما كتب إلى الملوك عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم .

#### [أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة]

وَكِتَبَ لأَبِي بَكُرَ عُمَّانُ ، وزيدُ بنُ ثابت ، وعبدُ الله بنُ الأرقم وعبدُ الله بِنرُ خلف الخُزاعيّ ، وحَسْظلة بن الربيع .

وكتَّب لعُمْرَ بن الخطاب زيدُ بنُ ثابت ، وعبدُ الله بنُ الأرقم ، وعبدُ الله بنُ خكلَف الخُزاعيّ أبو طلحة الطلَّحات على ديوان البَّصْرة ، وكتب له على ديوان الكوفة أبو جَسِيرة َ بن الضحّاك الأنصاريّ .

وقال عمرُ بن الخَطَاب لكتَّابه وعُمَّاله : إنَّ القوَّة على العمل ألَّا.

تؤخّروا عمل اليوم لغلَد ، فإنكم إذا فعلم ذلك تذاء بَتْ (١) عليكم الأعمال ، ٨٣٧/٢ فلا تندّرون بأيها تبدمون . وأينّها تأخذون . وهو أوّلُ مَنْ دوّن الدّواوين في العرّب في الإسلام .

وَكَانَ يَكْتُبُ لَمُأْنَ مروانُ بنُ الحَكَم، وكان عبدُ الملك يكتبُ له على ديوان الملاية ، وكان أبو غطفان على ديوان المدينة ، وأبوجَسِيرة الأتصاريّ على ديوان الكوفة ، وكان أبو غطفان ابن عوف بن سعد بن دينار من بنى دُهمان من قيس عيلان يكتبُ له ، وكان سَكتبُ له أهبُ مؤلاه ، وهوان (٢) مؤلاه .

وكان يكتبُ لعلى عليه السلام سعيد بن يُمُوان الهمدانى ، ثم ولى قضاء الكوفة لابن الزبير . وكان يكتب له عبد الله بن مسعود ، ورأوى أن عبد الله بن جُبير كتب له . وكان عُبيد الله بن أبي رافع يكتبُ له . واختلف في اسم أبي رافع ، فقيل : سنان ، وقيل : أسلم ، وقيل : سنان ، وقيل : عبد الوحم .

وكان يتكتبُ لمعاوية على الرّسائل عبيد (١) بن أوْس الغَسّانيّ . وكان يتكتب له على ديوان الخرّاج سرّجُون بنُ منصور الرّويّ . وكتب له عبدُ الرحمن بنُ درّاج، وهو متوليّ معاوية ، وكتبّ على بعض دواوينيه عُبيدُ الله بنُ نصر بن الحجاج بن عكده السُّلسَيّ .

وكان يَكتُبُ لمعاوية بن يزيد الرّيانُ بنُ مسلم ، ويَكتُبُ له على الديوان مرجُّون . ويُروّي أنه كتب له أبو الزعسر عق .

وكتتب لعبد الملك بن مروان قبيصة بن خُدْريب بن حَلَجلة الخُزاعيّ ، ويُكنّى أبا إسحاق . وكتتب على ديوان الرسائل أبو الزعيّرعة (٤) معلاه .

وكان يَكتُبلوليد القَعقاعُ بنُخالد أو حُلَيد العبسيّ ، وكتبله على ديوان الخاتم سُعيبُ ديوان الخاتم شُعيبُ

- (١) قذامِت الأعمال : اجتمعت وتراكت .
  - ( ٢ ) ط: ﴿ عران ﴾ ، وانظر الفهرس .
  - (٣) ط: وعبيد الله ي وانظر الفهرس.
    - (٤) ب: ۽ الزعبريمة ۽.

العُمَانَى مولاه ، وعلى ديوان الرَّسائل جناح مولاه ، وعلى المُستَغلاَّت نُفَسِّع ١٧٥٧، ان أُ ذُوِّيب مولاه .

وكان يتكتب لسلهان سلهان بن عيم الحميري.

وكان يتكنتُ لمسلمة سميع مولاه، وعلى ديوان الرسائل اللَّيث بن أبي رُفيَّة مولتي أم الحكم بنت أبي سُفيان ، وعلى ديوان الخراج سلمان بن سعد الخُسْنَى"، وعلى ديوان الخاتم نُعَيَم بن سلامة مَولَى لأهل اليمن من فلسَّطين ؛ وقيل : بل رجاء بن حيَوْة كان يتقلُّد الحاتم .

وكان يكتب ليزيد بن المهلب المغيرة أبن أبي فروة .

وكان يكتب لعمر بن عبد العزيز اللّيثُ بن أبي رقية (١) موني أم الحكيم بنتأبي سُفْيان، ورَجاء بنحيوة . وكتبله إسماعيل بن أبي حكيم مولى الزير ، وعلى ديوان الخراج سلمان بن سعد الخُشتي . وقلد مكانبه صالح بن جُبير الفّساني - وقيل : الغُدّانيّ - وعدّى بنُ الصبّاح بن المثني ، ذكر الهيمُ بن عدى أنه كان من جِلَّة كُتَّابه .

وكتتب ليزيد بن عبد الملك قبل الحلافة رجل " يقال له يزيد بن عبد الله ، ثم استكتب أسامة بن ; بد السُّلسج .

وَكُنْتُبِ لهَشَام سعيدٌ بنُ الوليد بن عمرو بن جَبَّلَة الكلبيُّ الأبثرَش ، ويُكنَّى أبا مخاشع . وكان نصر بن سَيَّار يتقلُّه ديوان خواج خُراسان لحشام. وكان من كتابه بالرُّصافة شعيبُ بنُ دينار .

وكان يكتب للوليد بن يزيد بكير بن الشمَّاخ ، وعلى ديوان الرسائل سالم ُ مولَّى سعيد بن عبد الملك ، ومن كتَّابه عبدُ الله بنُ أبى عمرو ، ويقال : عبد الأعلى بن أبى عمرو، وكتب له على الحضرة عَمَّرُو بنُ عُتُبَّة . ATT/Y

وَكَنَتُب ليزيد بن الوليد الناقص عبد ُ الله بنُ نُعَيّم ، وَكَانَ عَـمرو ابنُ الحارث مولى بني جُمُعَ يتولَّى له ديوانَ الحاتم، وكَان يتقلد له ديوانَ

<sup>(</sup>١) ط: وابن أن فروة ، ، وانظر تصويبات ط.

١٨٢ 🗀

الرسائل ثابتُ بنُ سليمانُ بن سعدالخُشتَى ّــ ويقال الرّبيع بن عرعوة الخُشنَىّــ وكان يتقلد له الحراجَ والدّيوانَ الـذَى للخاتــَم الصغير النّـَـَّهُرُ بنُ حَــَــُرُ و مِنِ أهل اليّــَــَنَ .

وكتتَب لإبراهيمَ بن الوليد ابنُ أبي جمعة ، وكان يتقلَّد له الديوانَ بفلسطين ، وبايع الناس إبراهيم – أعنى ابن الوليد – سوى أهل حيمْس ، فإنهم بايعوا مروانَ بنَ محمد الجَعَدْى .

وكتتب لمروان عبد الحميد بن يحيى مولى العلاء بن وَهْب العامريّ ، ومُعْب العامريّ ، ومُعَمّب بن الربيع الحقيقيم ، وزياد بن أبى الورْد . وعلى ديوان الرسائل عبّان بن قيس مولى خالد القيسريّ . وكان من كتبّابه مُلك بن محسد بن الحارث – ويكثنى أبا هاشم – ومن كتبّابه مُصعب بن الرّبيع الحقيقيّ ، ويكان عبد الحميد بن يحيى من البلاغة في مكان مكين ، وكان عبد الحميد بن يحيى من البلاغة في مكان مكين ،

تَرحَّلُ ما ليس بالقَافِ لِ وَأَعقَبَ ما ليْسَ بالزَّائلِ فَلَهْفى على السلفِ الراحلِ فَلَهْفى على السلفِ الراحلِ أَبكَى على ذا وأبكي لذا بكاء مُولَّهةٍ ثاكِلِ تُبكِّى من أبن لها قاطم وتبكى على أبنٍ لها واصلِ فليستْ تفتَّرُ عن عَبْرةٍ لها في الضّمير ومن هامِ ل فليستْ تفتَّرُ عن عَبْرةٍ لها في الضّمير ومن هامِ ل

وكتتب لأبى العباسخالد بن برَّمَك ، ودفع أبو العباس ابنته رَيْطة لل خالد بن بَرَّمْك حتى أرضعتْها زوجته أم خالد بنت يزيد بلبان بنت خالد تُدعى أمَّ يحيى ، وأرضعت أم سلمة زوجة أبى العبَّاس أمّ يحيى بنت خالد بلبان ابنتها رَبطة . وقلَّد ديوان الرسائل صالح بن الهيَّشْم مولى رَيْطة بنت أبى العبَّاس . وكتتب لأبى جعفر المنصور عبدُ الملك بنُ حُميد مول حاتم بن السّعمان الباهليّ من أهل خُرُاسان ، وكتب له هاشم بنُ سعيد الجُمْتيّ وعبدُ الأعلى بن أبى طلّحة من بنى تميم بواسط . ورُوى أنّ سليان بنَ مخلدكان يتكتبُ لأبى جغر ، وتماكان يستمثّل به أبو جعفر المنصور:

وما إِنْ شَفَى نفساً كَأَمرِ صرعة إذا حاجةً في النفس طال اعتراضُها وكتتب له الرّبيع . وكان عُمارةً بن حَمرة من نُبلاء الرّجال، وله : لا تَشْكَونُ دهْرًا صَححْتَ بهِ إِنَّ الفِنَى في صِحّة الجسمِ هَبْك الإمامُ أَكنتَ منتفِعاً بغضارةِ الدّنيا مع السَّقْم ! وكان يتمثّل بقول عبد بني الحسشحاس :

أَمِنْ أُمَيَّةَ دَمْعُ الْمِينَ مَنْرُوفُ لُو أَنْذَا مَنْكَ قَبِلَ الْيُومِ مَعْرُوفُ (١)
لا تُبكِ عِينَك إِنَّ الدَّمَرَ ذَو غِيرٍ فيه تَفَرَّقَ ذَو إِلْفَ ومَالُوفُ
وَكَتَبَ للمهدَّى أَبُو عُبِيدَ اللَّه وَأَبانُ بنُ صَلَقَة على ديوان رسائله ،
ومحمَّد بن حُمْيَد الكاتب على ديوان جُنْدُه ويعقرب بن داود ، وكان ١/٢ مَدْخَذَه على وَزَارَته وأَسْره ، وله :

عَجباً لتصريفِ الأُمو رِ محبَّدةً وكراهيَـهُ والدَّهرُ يَلعَب بالرَّجا لَ له دوائرُ جاريْه ولابنه عبد الله بن يعقوب وكان له عمَّد ويعقوبُ ، كلاهما شاعرٌ مجيد ً:

وزع المَشْيِبُ شراستي وغَرامي ومَرَى الجفونَ بمُسْبَلٍ سَجَّامِ (١) ديونه ١٦ ، ١٢ ، ١٣ ، وهي أبيات ثلاثة دوايتها هناك :

أَمِنْ سُميَّةَ دَمْعُ العَيْنَ مَذْرُوفُ لو أَنَّ ذَا مَنكِ قَبْلَ اليَوْم معروف المالكُمُ والعَبْد عبدُكُمُ فهل عذابُك عنَّى اليوم مَصْروفُ! كأَنَّها يَوم صدّتْ ما تكلَّمنا ظيٌّ بعُسفانَ ساجى الطرف مطروف

له عن مقلقً فرُمْتُ غَيرَ مرام م صِبغى ودامت صبغةُ الأيام الة فارقتُها في سالفي الأعوام لها إلاّ كبعضِ طوارقِ الأحلام

ولقد حَرَصتُ بأن أُوادِى شخصه وصبغتُ ما صَبغَ الزمانُ فلم يدمُ لا تَبعـــدنَّ شبيبةً ذيّالةً ما كان ما آستصحَبْت من أيّامها

## ولاً بيه :

طَلَّق الدنيا ثلاثاً واتَّخِذ زَوْجَاً سِواها إنَّها زَوْجةُ سَوْء لا تُبالى مَنْ أَتاها واستوزر بعد م الفسِّض بن أبي صالح ، وكان جواداً .

وكتب الهادى موسى عُبيد الله بن زياد بن أبى ليلي ومحمَّد بن حُمـيّد . وسأل المهدى يومَّا أبا عُبيد الله عن أشعار العرب ، فصنَّهها له ، فقال :

٨٤٢/٢ أحكمتُها قول طرفة بن العبيد:

كَفَبْرِ غَوِى فى البَطالة مُفسدِ<sup>(1)</sup>
صفائح صُمَّ من صفيح مصمدِ<sup>(۲)</sup>
عقيلةَ مالِ الفاحشِ المتشدِّدِ<sup>(۲)</sup>
وما تَنقُص الأِيام والدهر يَنفَدِ
لكالطوَلِ المُرْخَى وثِنْياه باليَدِ<sup>(1)</sup>

أرى قبر نحام بخيل بماله ترى جُنُوتَيْنِ من تُراب عليهما أرى الموت يعتام الكرام ويَصطفى أرى المَيْش كنزًا ناقصاً كلّ ليلة لعمرُك إنَّ الموت ما أخطاً الفتى

#### وقوله

وقد أرانا كِلَانا هَمَّ صاحبِه لو أَنَّ شيئًا إذا ما فاتَنا رَجَعًا وكان شيءٌ إلى شيء ففرَّقَه دَهرٌ يكرُّ على تفريقِ ما جمَعا

<sup>(</sup>١) ديوانه ٥٣ . ٥٠ . (٢) الجئوتان ، مثنى جنوة ؛ وهي كومة التراب.

<sup>(</sup>٣) يعتام : مختار ؛ وكذاك يصطني . وعقلة كل شيء : خياره .

<sup>( ؛ )</sup> الطول : الحيل الذي يطوُّل الدابة فترعى يه .

وقول لبيد:

أَنَحْبُ فَيُقضَى أَم ضلالٌ وباطلُ (١) وكلُّ نعيم لا محالة زائلُ بلى كلُّ ذى رأي إلى الله واسِلُ

أَلا تُسأَلان المرء ماذا يُحاولُ أَلاَ كُلُّ شيءٍ ما خلا اللهُ باطلُ أَرَى الناسَ لا يدرون ما قدر أمرهم وَكُفُولُ النَّابِغَةِ الْجَلَّعُلِّكِيُّ :

ولاقيتُ رَوْعات تُشيبُ النّواصيا(٢) ولم أَجدِ الأَهلين إلا مثاويا فما لكِ منه اليوم شيءٌ ولا لِيها

وقد طال عهدى بالشباب وأهله فلم أَجِدِ الإخوانَ إلا صحابةً أَلْمِ نَعْلَمَى أَنْ قَدْ رُزَنْتُ مُحارِباً وَكُفُولُ هُدُ بُهَ بِن خَـَشْرَم :

ولا جازع من صَرفه المتقلَّبُو(٣) ولكن مَتنى أحمل على الشَّرِّ أركب (١٤) ١٤٣/٢ وما اللَّهُر مِما يكرهون بمُعتبي نصيب كَحزِّ الجازِرِ المتشعِّب

واستُ بمفراح إذا الدهرُ سرَّني ولا أبتغي الشرُّ والشرُّ تاركي وما يَعرف الأَقوامُ للدَّهر حَقَّــهُ وللدهر في أهل الفتي وتيلادِه

لها بعد إكثارٍ وطُول نحيبو ثقلُّبَ عَصْرَبه لغيرُ لبيبي رزيئةً مال أو فراقٌ حبيبو ولست لشيء ذاهب بنسيبو

وكقول زيادة بن زيد ؛ وتمشل به عبد اللك بن مروان : تذكّر عن شَخط أميمة فارْعَوى وإنَّ امرأً قد جَرَّبِ الدهر لم يخَفُّ هل الدهرُ والأيام إلا كما تُرك وكلُّ الذي يأتي فأنتَ نُسيبُهُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ١٥٤ ، ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) أبيات منها في الحماسة – بشرح المرزوق برقمي ٣٣٥ ، ٣٧٥ ، وأبيات منها أيضًا في عزانة الأدب البغدادي ٢ : ١٢ ، ١٣ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ؛ : ٨٦ ، مع اختلاف في الرواية . ﴿ ﴿ ﴾ بعده في الكامل ؛

وَحَرَّبني مَوْلايَ حَتَّى غَشِيتُه مَتَى ما يجرَّبْك ابن عَمَّكَ تَحْرَب

وليس بعبدٌ ما يجيء كمقبِلٍ ولاما مَضَى من مُفْرِح بقَريب

وكقول ابن مُقبيل (١١) :

لَمُّ رَأْت بَدَل الشَّبابِ بِكَتْ له والشَّيب أَرْدَلُ هذه الأَبدالِ والنَّيب هَوْ النَّبدالِ والنَّاس همهُمُ الحياةُ ولا أَرَى طول الحياة يَزيدُ غير خَبالِ وإذا افتقرتَ إلى النَّخائر لم تَجِدْ ذُخرًا يكون كصالح الأَعمال

ووزر له يحيى بن خالد . ووزر الرشيد ابنه جعفر بن يحيى بن خالد ، فن مليح كلامه: الخطّ سحة الحكمة ، به تفصَّل شُدُورُها ، ويُنظمّ مثورُها . قال تُعامة : قلتُ جِمفر بن يحيى : ما البيان ؟ فقال : أن يكون الاسم محيطاً بمعناك ، مُخربرًا عن مَخْزاك ، مُخرجاً من الشركة ، غير مستعان عليه بالفيكرة . قال الأصمعيّ : سمعتُ يحيى بن خالد يقول : الدنيا دُول ، ولنا لمن قبلنا أسْرة ، ولنا لمن قبلنا أسْرة ، ولنا لمن بعدنا عبرة . \*

وفأتى بتسمية باقى كتاب خلفاء بنى العبـاس إذا انتهيْـنا إلى الدّولة العبـاسيــة إن شاء الله تعالى .

<sup>(1)</sup> كذا فى الأصول ؛ والآبيات من قصيدة للاخطل فى ديوانه ١٥٩ – ١٦٣ ، ومطلمها : لمن المديار بحبابل فوعسال دَرَسَتْ وغيرها سِنونُ خوال ونسب المبرد فى الكامل ٣ : ١٤ البيت الثالث إلى الخليل بن أحمد .

# ذكر الكاثن الذى كان فيها من الأمور الجليلة [خبر مقتل عبدالله بن الزبير]

فمن ذلك مقتـّل عبد الله بن الزبير .

ذكر الخبر عن صفة ذلك :

حد تنى الحارث ، قال: حد ثنا محمد بن صد، قال: أخبرنا محمد بن محر . قال : حد ثنى إسحاق بن ُ يميى ، عن عبيد الله بن القبطيّة ، قال : كانت الحرب بين ابن الزّبير والحجاج ببطن مكنّة ستنّة أشهر وسبع عشرة ليللة .

قال بحمَّد بنُ عمر : وحدَّتني مصعب بنُ ثابت، عن نافع مولى بني أسد - وكان عالماً بفتنة ابن الزبير – قال : حُسِر ابن الزّبير ليلمَّة هلال ذى القعدة سنة اثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة كيلة تنطت من جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين ، وكان حصرُ الحجَّاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبعَ عشرة ليلة .

حد "ثنا الحارث ، قال: حد "ثنا محمد بن سعد، قال : أخبر كا محمد ابن عمر : قال : حد "ثنى إسحاق بن أيمي ، عن يوسف بن ماهك ، قال : رأيت السنجنين يُوسى به ، فرعلت السياء وبرقت ، وعلا صوت الرّحد والبرق على الحجارة ، فاشتمل عليها ، فأعظم ذلك أهل الشأم ، فأمسكوا بأيديهم ، ۱۹۸۷ فرضه فيه ، ثم قال : ارموا ، ورى معهم . قال : ثم "أصبحوا ، فجاءت صاعقة تنبعها أخرى ، فقتلت من أصحابه اثنى عشر رجلا ، فانكسر أهل الشأم ، فقال الحجاج : يا أهل الشأم ، لا تُنكروا هذا فإلى ابن تبهامة ، هذه صواعت تبهامة ، عفا الفتح قد حضر فأبشروا ، إن القوم يُصيبهم مثل ما أصابكم ، فصعفت من الغد . فأصيب من أصحاب ابن الزبير عبدة ؛ مثل ما أصابكم ، فصعفت من الغد . فأصيب من أصحاب ابن الزبير عبدة ؛ مثل ما أصابكم ، فصعفت من الغد . فأصيب من أصحاب ابن الزبير عبدة ؛

1.4

الطاعة! فلم تزل الحربُ بينَ ابنِ الزبير والحجَّاج حتَّى كان قُبيلَ مَقَتْله وقد تفرّق عنه أصحابه ، وخرج عامَّة أهل ِ مَكة إلى الحجَّاج في الأمان .

حدّ أنبى الحارث، قال: حدّ ثنا ابنُ سعد، قال: أخبرنا محسَّد بنُ عمر، قال: حدّ ثنى إسحاق بنُ عمر، قال: حدّ ثنى إسحاق بنُ عبدالله الله عن المنظر بن جَهْم الأسلميّ، قال: رأيتُ ابنَ الزبير يوم قُتُول وقد تفرّق عنه أصحابُه وخذله من معه خذلاناً شديدًا. وجعلوا يخرجون إلى الحجّاج حتّى خرج إليه نحوٌ من عشرة للاف.

وذكر أنَّه كان عمَّن فارقه وخرج إلى الحجَّاج ابناه حَمْرة وحُبُسِّب، فأخذا منه لأتفسهما أمانيًّا، فلخل على أمَّه أسماء – كما ذكر محسَّد بنُ ٨٤٦/٧ عمرَ عن أبي الزَّفاد ، عن مَـخرَّمة بن سليان الوالييَّ ، قال : دخل ابينُّ الزبير على أمَّه حين رأى من الناس ما رأى من خذ لانهم ، فقال : يا أمَّه ؛ خذ آني الناسُ حتَّى ولدى وأهلى . فلم يَبق معى إلَّا البسير ممَّن ١٧٠٠ ليس عناه من الدُّفع أكثر من صبر ساعة . والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا . فا رأيك ؟ فقال: أنتواقه يا بننيَّ أعلم ينفسك، إن كنتَ تعلم أنبَّك على حقّ وإليه تدعو فامض له . فقد قُتل عليه أصحابك، ولا تُمكّن من رقبتك يتلعَّب بها غلمانُ أميَّةً ، وإن كنتَ إنَّما أردتَ الدُّنيا فبنس العبدُ أنتَ ! أهلكتَ نفسك ، وأهلكت من قُتل معك. وإن قلت : كنتُ على حق فلمًّا وَهَن أصحابي ضعُّفتُ، فهذا ليس فعل الأحرار ولاأهل الدّين، وكم خلودُكُ في الدنيا ! القتلُ أحسن . فدنا ابن الزبير فقبَّل رأسها وقال : هذا والله رأيي ، والذي قمتُ به داعيًا إن يوي هذا ما ركسَنْت إلى الدنيا ، ولا أحببتُ الحياةَ فيها ، وما دعانى إلى الحروج إلَّا الغضب لله أن تُستحلُّ . حُرَمه، ولكنتي أحببتُ أن أعلم رأيك، فزد يني (١)، بصيرة مع بصيرتي. فانظري يا أمنَّه فإني مقتول من يومي هذا ، فلا يشتدَّ حُنزْنك، وسَـلَّــــي الأمر لله، فإنَّ ابنك لم يتعمَّد إتيان (٤) مُنكتر، ولاعتملا بفاحثة، ولم يتجرُّ في

<sup>(</sup>۱) ط: وعبيده، وصوابه من ا. (۲) ب: وومن ه، ا، ف: «من »،

<sup>(</sup>۴) ب، ف: «فقد زدتني». (٤) ب، ف: «إيثار».

حكم الله ، ولم يغدر في أمان ، ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد ، ولم يبلغي ظلم عن عُمناً في فرضيتُ به بل أنكرتُه ، ولم يكن شيء آثر عندي (١ من ١٩٤٧ مرضا ربّي . اللهم آبى لا أقول هذا تزكية منتي لنفسي ، أنت أعلم بي ، ولكن أقوله تعزية لأتى لتسلو عتى . فقالت أمه : إنى لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسّنناً إن تقدّمتني ، وإن تقدّمتنك في نفسي ، اخرج حتى فيك حسّناً إن تقدّمتني ، وإن تقدّمتنك في نفسي ، اخرج حتى أنظ إلى ما يصبر أمرك . قال : جزاك الله يا أمن خيراً ، فلا تدّعي اللاعاء في قبل وبعد . فقالت : لا أدّعه أبداً ، فن قُدل على باطل فقد قُدلت على حق . ثم قالت : اللّهم " ارحم طول ذلك القيام في اللّيال العويل ، وذلك النّيام في المؤلف في ، ورضيت بما قضيت ، فأثبتني في عبره عبد الله ثواب الصابرين الشاكرين (١٠٠ .

قال مصعب بنُ ثابت : فما مكثتْ بعدَ ه إلَّا عَشْرًا ، ويقال : خمسة أيَّام .

قال محمد بن عر: حد تنى موسى بن يعقوب بن عبد الله ، عن عمه قال : دخل ابن الزبير على أمه وعليه الدرع والمعقش ، فوقف فسلم ، ثم تدا فتناول يدها فقبلها (") . فقالت : هذا وداع فلا تبَمد، قال ابن الزبير : دنا فتناول يدها فقبلها (") . فقالت : هذا وداع فلا تبَمد، قال ابن الزبير : الى جثت مودًا . إنى لأرى هذا آخر يوم من الدنيا يمر بى ، واعلى (الاي أمه أنى إن فتكرى ما صنع بى اقلى الله انا لحم لا يضرف ما صنع بى ادان منى أو دعك ، أكم على بصيرتك ، ولا تُمكن ابن أبى عقبل منك ، وادن منى أو دعك ، فلدنا منها فقبلها وعانقها ، وقالت حيث مستت الدرع : ما هذا ١٨٤٨/٢ منه من يريد ما تريد ! قال : ما لبست هذا الدرع إلا الأشد منك ، قالت المجوز : فإنه لا يشد منى ، فنرعها أم أدرج كميه ، وشك أسفيل قيصه ، وجبة خز تحت القميص فأدخل أمفلها في المنطقة ، وأمه تقول : الدري ثابك مشمرة " . ثم انصرف ابن الزبير وهو يقول :

( ٢ ) ب ، ف : و الشاكرين الصابرين ٥ .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: «عتلى آثر ».

<sup>( ؛ )</sup> ب : و وأعلم ، .

<sup>(</sup>٣) ف: ويتيا فقبلهما ۽ .

إِنَّى إِذَا أَعْرِف يومِى أَصبِرْ إِذ بَعْضُهمْ يَعْرِفُ ثم يُنكِرْ ضمعت العجوزُ قوله، فقالت: تَصبِّر والقرِ إِنْ شاء الله، أبوك أبو بكر والزّير، وأمَّك صفية بنتُ عبد المطلّب.

حدثمى الحارث، قال: حدثمى ابن سعد، قال: أخبرنى محملًد بن عملًد عدم ما قال: أخبرنى محملًم شهد عمر، قال: أخبرنا ثور بن يزيد مع شيخ من أهل حملص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشأم، قال: رأيته يوم الشلاناء وإنا لنطلع عليه أهل حمص خمسمائة خمسمائة من باب لنا ندخله ؛ لا يدخله غيرنا ، فيخرج إلينا وحداء في أنونا ، ونحن منهز مون منه ، فنا أنسى أرجوزة له:

إِنِّى إِذَا أَعْرِفُ يُوى أَصِيرٌ وإِنَّمَا يَعْرِف يَوْمَيُو الحُرُّ \* إِذْ بعضُهمْ يَعرِف ثم يُنكِرُ \*

فأقول: أنتَ والله الحرّ الشريف، فلقد رأيتُه يقف في الأبنطح ما يدنو منه أحدٌ حتّى ظننناً أنَّه لا يقتل.

٨٤٨ حد "في الحارث ، قال : حد "ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محملًا بن عر ، قال : حد "ثنا مصعب بن ثابت ، عن نافع مولى بني أسد ، قال : رأيت الأبواب قد شُحنت من أهل الشأم يوم الثلاثاء ، وأسلم أصحاب أبن الزبير المحارس ، وكثرهم القوم أقاما على كل "باب رجالا وقائداً وأهل بلد ، فكان لأهل حمص الباب الذي يواجه باب الكعبة ، ولأهل د مشتى باب بني شبّبة ، ولأهل الأرد دُن "باب الصفا ، ولأهل فلسطين باب بني جُمت ، ولأهل فنسوين باب بني حمو ولأهل فناسوين باب بني جُمت ، ولأهل فناسوين باب بني جُمت ، ولا فن ناحية الأبطح إلى المروة ، فرة يتحمل ابن الزبير في هذه الناحية ، ومرة في هذه الناحية ، في أبد بنات بي بُخر بجنهم وهو يرتجز ، القوم وهم على الباب حتى يُخر بجنهم وهو يرتجز :

إِنَّى إِذَا أَعْرِف يومِي أَصِيرٌ وإِنَّما يَعرف يومَيْه الحُرُّ ثُم يصيح : يا أبا صَفوان (٤) ، ويلُ أُمَّه فَسَّمْ لُو كان له رجال !

<sup>(</sup>١) ١: ﴿ أَبَاصَغُوانَ ﴾ وهو عبد الله بن صغوان وانظر ص ١٩٣.

### لو كان قِرْنِي وَاحِدًا كَفَيْتُهُ (١)

قال ابن صفوان : إي والله وألف .

حد ثنى الحارث، قال: حد ثنا ابن سعد، قال: أخبر كا محمد بن م عر ، قال: فحد ثنى ابن أبى الرّناد وأبو بكر بن عبدالله بن مصعب، عن أبى المنذر (٢). وحد ثنا نافع مؤلى بنى أسد، قالا: لما كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من جُسادى الأولى سنة ثلاث وسبعين وقد أخذ الحجاج على ابن الزبير بالأبواب، بات ابن الزبير يصلى عامة اللّيل، ثمّ احتبى بحمائل / ٨٥٠/٧ سيفه فأغنى ، ثمّ انتبه بالفجر فقال: أذن يا سعد ، فأذن عند المقام ، وتوضاً ابن الزبير ، وركع ركعى الفجر ، ثم تقدم ، وأقام المؤذن فصلى بأصحابه، فقراً ( ١٥ والقلم ) حرقا حوقاً ، ثمّ سلم ، فقام فحسد الله .

اكشفوا وجوهكم حتى أنظر، وعليهم المقافر والمعام، فكشفوا وجوههم فقال : يا آل الزبير، لو طبيهم لى نتفساً عن أفضكم كتاً أهل بيت من المرب اصطليمنا في اقد لم تصبنا زباء بتقد . أمّا بعد يا آل الزبير ، فلا يرعكم وقع السيوف، فإني لم أحضر موطناً قط إلا ارتشت فيه من القتل، وما أجد من أدواء جراحها أشد عمّا أجد من ألم وقعها . صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم ، لا أعلم امراً كسر سيفة ، واستبقى نفسة ، فإن الرجل إذا ذهب سلاحة فهو كالمراة أعزل، غضوا أبصاركم عن البارقة ، وليشفل كل المرى قرنة ، ولا يتلهينكم السؤال عنى ولا تقولن : أين عبد الذين الزبر ؟ ألا من كان سائلا عنى فإنى في الرعيل الأول .

أَبِي لابن سَلْمَى أَنَّهُ غيرُ خالِدٍ مُلاق المنايا أَيَّ صَرْفٍ تَيمَّمَا (٢) فَلَسْتُ بِمُبتاعِ الحَياة بِسُبَّةٍ ولا مُرَتَقٍ مِنْ خَشْيَةِ الموتِ سُلَّمَا (٤)

<sup>(</sup>١) لدويد بن زيد ، وانظر طبقات الشعراء لابن سلام ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) ط: وابن ، وصوابه من ا ، وهو أبو المتقر هشام بن محمد الكلبي .

<sup>(</sup>٣) المفسليات: « ولا مبتغ » . (٤) المفسليات: « ولا مبتغ » .

إحميلوا على بركة الله .

٨٠١/٧ ثمّ حمل عليهم حتَّى بلغ بهم الحَجُون ، فرُمي بَآجُرَّة فأصابته في وجهه فأرعش لها ، ودى وجهه ، فلمَّا وَجد سخونة الدَّم يسيل على وجهه ولجيته والميتة قال :

فَلسْنَا على الأَعقاب تَدْعَى كُلُومُنا ولكنْ على أَقدامِنَا تَقْطُرُ الدّما(١) وتفاووا عله .

قالا: وصاحت مولاة لنا مجنونة: واأمير المؤمنيناه! قالا: وقد رأته حيث هوى ، فأشارت لهم إليه ، فقتل وإن عليه ثياب ختر . وجاء الحبر إلى المجتاع، فسجد وسار حتى وقف عليه وطارق بن عمرو ، فقال طارق: ما ولكت النساء أذكر من هذا؛ فقال الحجتاج: تتمدر متن يتخالف طاعة أمير المؤمنين! قال: نعم ، هو أعذر لنا ، ولولا هذا ما كان لنا عندر ، إنا محاصروه وهو في غير خندق ولا حصن ولا منتعة منذ سبعة أشهر ينتصف منا ، بل يفضل علينا في كل ما التقينا نحن وهو ؛ فيلغ كلامهما عبد الملك ، فصوت طارقا .

حدّ ثنا عمر، قال: حدّ ثنا أبو الحسن، عن رجاله، قال: كأنى أنظر إلى الزبير وقد قتل غلامًا أسود، ضرّبه فعرقبّه، وهو يمرّ فى حملته عليه ويقول: صّبْرًا يا بن حام، فنى مثل هذه المواطن تتصّبر الكرام!

حد ثنى الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبر نا محملًد ابن ُ عر ، قال : أخبر نا محملًد ابن ُ عر ، قال : حدثنى عبد الجدار بن ُ محملًا من عبد الله بن أبى بكر ١٩٠٨ ابن محملًد بن عمرو بنحزم ، قال : بعث الحجاج برأس ابن الزبير ورأس عبد الله بن صفوان ورأس عُمارة بن عمرو بن حزم إلى المدينة فنصبت بها، ثم ذُهب بها إلى عبد الملك بن مروان ، ثم دخل الحجاج

 <sup>(</sup>١) للحصين بن الحبام المرى، ديوان الحباسة – بشرح المرزوق ١: ١٩٣، وقى ط: و لسنا ،
 وأثبت ما فى ب ، ف ، وهو يوانق ما فى الحباسة .

مكَّةِ ، فبايع <sup>(١)</sup>مَن بها مين قريش لعبد الملك بن ِ مروان .

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة ولَّى عبدُ الملك طارقًا مولى عبَّانَ المدينة فوليهما خمسة أشهر .

وَق هَذَه السَنَة تُمُوفَّىَ بِشُرُ بِنُ مروانَ في قول الواقلتَّ ، وأُمَّا غيرُه فإنَّه قال : كانت وفاته في صنة أربع وسبعين .

وفيها أيضًا وَجَّه - فيها ذكر - عبد الملك بن مروان عمر بن عبيد الله بن معمر لقتال أبي فُد يك ، وأمره أن يندب معه من أحبّ من أهل المصرين ، فقدم الكوفة فنلب أهلها ، فانتلب معه عشرة اللف، ثم قدم البكمرة فندبُّ أهلها ، فانتدب معه عشرة ألاف، فأخرج لهم أرزاقهم وأعطياتهم ، فأعطُوها . ثمَّ سار بهم عمرُ بن عُبيد الله ، فَتَجَعَلُ أهلَ الكوفة على الميمنة وطيهم محمَّد بن موسى بن طلحة ، وجمَّل أهلَ البصرة على الميسرة وعليهم ابن أخيه عمر بن موسى بن عُبيد الله ، وجعل خيلَـه في القلب ، حتَّى انتـَـهواً إلى البحريِّس، فصف عمر بن عبيد الله أصحابه. وقدم الرَّجَّالة في أبديهم الرَّماح قد ألزَّموها الأرض ، واستثروا بالبراذع . فَتَحَمَّل أبو فُدَيك وأصحابه حملة رجل واحد ، فتكشفوا ميسرة عُسر بن عبيد الله حتى ١٩٧٧ م ذهبوا في الأرض إلا المغيرة بن المهلِّب وسَمَّن بن المغيرة وسُجَّاعة بن عبد الرحمن وفُرُسان الناس فإنَّهم مالوا إلى صَفَّ أهل الكوفة وهم ثابتون ، وارتُثُ عمرُ بن موسى بن عبيد الله. فهو فى القتلى قد أثخن جراحةً . فلمًّا رأى أهلُ البصرة أهلَ الكوفة لم ينهزموا تذبَّمُوا ورجعوا وقاتلوا وما عليهم أمير حتى مرّوا بعمر بن موسى بن عبيد الله جريحًا فحملوه حتَّى أدخلوه عسكرَ الحوارج وفيه تبسُّن كثير فأحرقوه ." ومالت عليهم الرَّبح . وحمل أهلُ الكوفة وأهلُ البصرة حتَّىٰ استباحوا عسكرَهم وقتلوا أبا فُدَيك . وحَصَروهم في المُشتَقَر ، فنزلوا على الحكم ، فقتل عر بن عبيد الله مهم - فها ذكر-نحواً مِن سِنَّة آلاف ، وأسمَّ ثمانمائة ، وأصابوا جارية أميَّة بن عبد الله حُبُلْتَى من أني فد يك وانصر فوا إلى البصرة.

<sup>(</sup>١) ب: وقبايمه ۽ ا ۽ س: وقبايم ڄاه .

3P/ ~ TY

وفى هذه السنة عَرَّلَ عبدُ الملك خالدَ بنَ عبد اقدَّ عن البَصرة وَوَلَأُها أخاه بشْر بن مروان ، فصارت ولايتُها وولايةُ الكوفة إليه ، فشخص بشر لمنَّا وُلِّي مع الكوفة البصرة إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمروبن حريث . وفيها غزا محمدً بنُ مروانَ الصائفة . فهزم الرّوم .

وقيل : إنَّه كان في هذه السنة وقعة عَمَّانَ بن الوليد بالرَّوم في ناحية أَرْمينِيةَ وهو في أربعة آلاف والروم في ستين أَلْفًا ، فهنَّرَمَهم وأكثرَّ التَّمَّالَ فيهم .

راء م و القام الحج في هذه السّنة الناس الحجّاج بن يوسف وهو على مكّة واليمن واليمامة ، وطي الكوفة واليمرة حق قول غيره على الكوفة بشر بن مرّوان ، وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث ، وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث ، وعلى قضاء البّصرة همّام أسيد ، وعلى قضاء الكوفة شريح بن الحارث ، وعلى قسَماء البّصرة همّام أبيرة ، وعلى حمراسان بكير بن وشاح .

# ثمَّ دخلت سنة أربع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الحللة

[قال أبو جعفر: ]فما كان فيها من ذلك عَزّلُ عبد الملك طارقَ بن عمرو عن المدينة ، واستعمالُه عليها الحجّاج بن يوسف ، فقد مها - فيا ذكر -- فأقام بها شهرًا ثمّ خرج معتمرًا .

وفيها كان \_ فيا ذُكر \_ نَمَّضُ الحجاج بن يوسف بنيان الكعبة الدَّى كان ابنُ الزبير بناه، وكان إذ بناه أدخل والكعبة الحجر، وجعل لها بابيس، كان ابنُ الزبير بناه، وكان إذ بناه أدخل والكعبة الحجر، وجعل لها بابيس، فأعادها الحجاج على بنائها الأول في هذه السنة ، ثم انصرف إلى المدينة في صفر، فأقام بها ثلاثة أشهر يتعبّ بأهل المدينة ويتعنّنهم، وبني بها مسجدا في بني سلمة ، فهو ينسب إليه .

وَاستَخَفَّ فِيهَا بأصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، فَخَسَم ف أَهناقهم ؛ فَنَدَّ كَرَعمَّد بنُ عمرانَّ بن أَبى ذئب. حدَّثَهُ عَمَّن رأى جابرَ بنَّ عبدالله مختمًا في مله .

وهن اين أبي ذئب ، عن إسحاق بن يزيد ، أنه رأى أنس بن مالك محتوماً ١٠٠٠/٢ أن يُد نَّبُ بلك .

قال ابن عمر: وحدَّنى شُرَحبيل بن أبى عون ، عن أبيه ، قال : رأيتُ الحجاَّج أرسل إلى سهل بن سعد فدعاه ، فقال : ما منعك أن تنصرُ أميرَ المُتِمنين عَمَّانَ بَنَ عَمَّانَ ! قال : قد فعلتُ . قال : كذبتَ ، ثمَّ أمَّر به فختم في عنقه برَصاص .

وفيها استَقَعْنَى عبد للك أبا إدريس الخولان - فيا ذكر الواقدى".

وفي هذه السنة شخص في قول بعضهم بيشر بن ُ مروان من الكوفة إلى البيَّصْرة والبًا عليها .

[ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة ] وفي هذه السنة وُلَّتِي المهلَّبُ حَرَّبَ الأزارِقة مِن قِجِلَ عِلمِ الملك . ه ذكر الحبر عن أمرِه وأمرِهم فيها :

ولماً صار بيشر بالبصرة كتب عبدُ الملك إليه – فيا ذكر هشامٌ عن أبى ميخنتَف ، عن يونس بن أبى إسحاق ، عن أبيه :

أمنًا بعد ، فابعث المهلّب في أهل مصره (١ إلى الأزارقة ، ولْينتخب من أهل مصره وجوههم وفرسانهم وأولى الفَضَلْ والتجربة منهم ١) ، فإنّه أعرف بهم ، وحَلّه ورأيه في الحرب، فإنى أوثنَّ شيء بتجربته ونصيحته المسلمين . وابعثْ من أهل الكوفة بمَثّا كثيفًا ، وابعثْ عليهم رَجلا معرفيًا شريفًا، حسيبًا صليبًا ، يعُرف بالبأس والنّجامة والتّجربة الحرّب ، ثمّ أنهض اليهم أهل المحرين فليتبعوهم أيّ وجه ما توبعهوا حتى يُبيد هم اقد ١٧/٧ ويستأصلهم . والسلام عليك ١٦٠٠

فدعا بشرَّ المهلَّبَ فَاقرَاه الكتاب ، وأمره أن ينتخب مَنْ شاء ، فبعث بحدً يجدُّ عن سَعِيد بن صَعِيد بن صَبِيعة بن سرّاق الأزْدى – وهو خال ُ يزيد ابنه بفاءت فامره أن يأتى الدّيوان فينتخب الناس ، وشق على بشر أن آمرة المهلَّب جاءت مِن قبل عبد الملك، فلايستطيع أن يبعث غيره ، فأرغرت صدره عليه حتى كأنت كان له إليه ذنب . ودعا بشر بن مروان عبد الرحمن بن ميخنف فبعثه على أهل الكوفة ، وأمره أن ينتخب فرسان الناس ووجوهم م وأولى الفقط منهم والتَّجدة .

قال أبوميخنف: فحد أنى أشياخ الحيّ ، عن عبد الرحمن بن ميخنف قال : دعانى بشر بن مروان ققال لى : إنك قد عرفت منزلتك منى ، وأثر تك عندى ، وقد رأيت أن أوليك هذا الجيش اللّذى عرفت من سَرَتك وغناتك وغرفك و بأسك ، فكن عند أحسن ظنى بك . انظر هذا الكذا كذا \_ يقع في المهاب \_ فاستبد عليه بالأمر ، ولا تقبلن له مشورة ولا رأياً ، وتنسَقَعْه وقسَر به .

قال: فترك أن يُوصِيني بالجُنْد، وقتال العدور، والنَّظر لأهل

<sup>(</sup>۱-۱) ب، ف: « روجودهم وفرمانهم وأولى الفشل والتجربة منهم إلى الأتارقة وليتشغب من أصب.». (۲) ب، س: « يويم ». (۳) بعدها ني ف: « روصة الله وبركانه ».

۱۹۷ ve ت

الإسلام ، وأقبل يُغريني بابن عمّى كأنى من الشَّفهاء أو عَمَّن يُستَصْبَى ويُستجهَل، ما رأيتُ شيخًا مِثْلى ف مِثْل هيئى ومنزلى طُمِيع منه ق مِثْلِ ما طمّع فيه هذا الغلامُ مِنْتَى ، شَمّبً عَمَرو عن الطّوق.

قال : ولمنَّا رأى أني لستُ بالنَّشيط (١) إلى جوابه قال لى : مَا لَك ؟ قلتُ: ٧/٧٥٨ أصلحك الله ! وهل يسمى إلا إنفاذ أمرك في كل ما أحببت وكرهت ! قَالَ : امض راشداً . قال : فود عته وخرجتُ من عنده ، وخرج المهلَّب بأهل البصرة حتَّى نزل رام منهر منز فلقنى بها الحوارج ، فخندق عليه ، وأقبل عبدُ الرحمن بنُ مُحنف بأهل الكوفة على ربع أهل المدينة معه(٢) بشر بنُ جرير ، وعلى ربع تميم وهممثلان محملًد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، وعلى ربع كنند مَّ وربيعة إسحاق بن محمَّد بنَ الأشعث ، وعلى ربع منذ حج وأسلد زُحْرٌ بن قيس. فأقبل عبد الرحمن حتَّى نزل من المهلَّب على ميل أو ميل ونصف . حيث تراءى العسكران برام منهرُ مُز ، فلم يلبتَ النَّاسُ إِلَّا عشرًا حَيَّ أَتَاهم نَـعيَّ بِشـر بن،مروان، وَنُـوفِّيُّ بالبصرة، فارفضُّ ناس كثيرٌ من أهل البصرة وأهل الكوفة ، واستخلف بشر خالد بن عبد الله ابن أسيد ، وكان خليفته على الكُوفة عمرو بن حُرّيث ، وكان النّذين انصرفوا من أهل الكوفة رُحُّر بن قيس وإسحاق بن محمَّد بن الأشعث ومحمَّد بن ابن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس، فبعث عبد ُ الرحمن بن ُ مُخنف ابنهَ جعفراً في آثارهم ، فرد إسحاق وعملًا ، وفاته زحر بن قيس ، فحبسهما يومين ، ثُمَّ أَخَذَ عليهما ألا يفارقاه ، فلم يلبثا إلا يوما(٢)حتى انصرفا، فأخذا(٤)غير الطريق ، وطلبا ظم يُلحنَما ، وأقبلا حتى لحمًا زَحْر بن قيس بالأهواز ، فاجتمع بها نامِي كثير ممَّن يريد البَّصَّرة ، فبلغ ذلك خالد بن عبد الله ، ٧٨٥٧ فكتب إلى الناس كتابياً (\* وبعث رسولاً يضرب وجوه الناس ويرد هم \*) ، فقدم بكتابه مولي له ، فقرأ الكتاب على الناس ؛ وقد جُمعوا له :

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وينشطه. (۲) ب، ف: دوسه ه.

 <sup>(</sup>٣) ب، ف: « يوين».
 (٤) س: « انصرفوا فأخلوا ».

<sup>(</sup> ٥ - ٥ ) ب ، ف : و بث رسلا تضرب وجوه الناس وتردهم ،

يسم الله الرّحمن الرحيم ، من خالد بن عبد الله ، إلى من بلغه كتابى هذا من المتومنين والمسلمين . سلام عيكم وفإنى أحسد إليكم الله الله كلا إله لا هو . أمّا بعد ، فإن الله كتب على عباده الجهاد ، وفرض طاعة ولاة الأمر ، فن جاهد فإنها يُجاهد لنفسه ، ومن ترك الجهاد في الله كان الله عنه أغى ، ومن عصمى ولاة الأمر والقوام بالحق أسخط الله عليه ، وكان قد استحق المُقوبة في بشره ، وعرض نفسة الاستفاءة ماله وإلقاء عطائه ، واتسير إلى أبعد الأرض وشرّ البللدان . أيّها المسلمون ، اعلموالا على من اجرام ومن عصيم ! إنّه عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين ، الذى من اجرام ومن عقميزة ، ولا لأهل المعصية عنده رحمه مه موطه على من عصى وعلى من خالف سيفه ، فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلا ، فإنى لم آلكم نعيسحة " . عباد الله . ارجعوا إلى مكتبركم (١٢ وطاعة خليفتركم ، ولا ترجعوا عاصين غالفين فيأتيكم ما تكرهون . أقسم بالله لا أنفسكم مربدة الله .

وأخذ كلما قرأ عليهم سطرًا أو سطرين قال له زحْر : أوْجز ؛ فيقول له مولى خالد : والله إلى الأسمع كلام ربيل ما يريد أن يفهم ما يسمع . أشههد لا يعيج (٢٠) يشيء ثما في هذا الكتاب فقال له: اقرأ أيها العبد الأحسر ما أمرِت به ، ثم ارجع إلى أهلك ، فإنك لا تدرى ما في أفسنا .

ظما فرغ من قراءته لم يلتفت الناسُ إلى ما فى كتابه ، وأَقبَلَ زَحْرُ<sup>(1).</sup> وإسحاقُ بنُ محمد ومحمد بن عبد الرحمن حتى نزلوا قرية ً لآ ل الأشعث إلى عبانب الكوفة ، وكتبوا إلى عمرو بن حُريث :

أما بعد ، فإن "الناس لماً بلغتهم وفاة "الأمير رحمة الله عليه تفرّقوا ظم يَّبَقَ معنا أحد ؛ فأقبلنا إلى الأمير والى مصرِفا، وأحببنا ألَّا تَسْلخل الكوفة إلَّا بإذن الأمير وهلمه .

<sup>(</sup>۱) ب، ن: وأتسلوثه. (۲) ب، ن: وأمكتتكم ي.

<sup>(</sup>٣) لا يسيج : لا يكثرث . وفي ب ، ف : ولا تهيج فتة إلا كنت رأسها ، .

<sup>(</sup>٤) بعدها في ب ، ف : ووأعمايه ۽ .

فكتب إليهم :

أما بعد، فإنكم تركم مكتَّبكم (١) وأقبَلم عاصين غالفين، فليس لكم عندة إذْ أن ولا أمان .

ظما أتاهم ذلك انتظروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالهم ، ظم يزالوا مقيمين حتى قندم الحجاج بنُّ يوسف .

...

[ عزل بكير بن وشاح عن خراسان وولاية أمية بن عبد الله عليها ] وفى هذه السنة عزل عبدُ الملك بنكيرَ بن وشاح عن خُراسان وولاها أمية بن عبد الله بن خالد بن أسبيد .

ذكر الخبر عن سبب عزل بكتير وولاية أمية :

وكانت ولاية ُ بُكبَير بن وشاح خُراسان إلى حينِ قدم(٢) أمية عليها والياً سنتين فى قول أبى الحسَسَ، وذلك أن ابن خازم قتيل سنة ثلاث وسعين وقدم أميّة سنة أربع وسبعين .

وكان سبب عزل بنكير عن خراسان أن يحيراً - فيا ذكر عل عن المفقل - حبسه بنكير عن خراسان أن يحيراً - فيا ذكر عل عن المفقل - حبسه بنكير بن وشاح لما كان منه فيا ذكرت فى رأس ابن خازم ١٩٠/٢ حين قتله، ظم يزل عبوساً عنده حتى استعمل عبد الملك أسبة بن عبد الله ابن خالد بن أسبيد ، فلما بلغ ذلك بنكيراً أرسل إلى بتحير ليصالحة ، فأبى طلبه وقال : ظن بنكير أن تحراسان تبقى له فى الجماعة ! فقت المفراه بينهم ، فأبى بتحير ، فلخل عليه ضرار بن حصين الفتي ، فقال : ألا أواك ماتقاً ! يرسل إليك ابن عمل عليه ضرار بن حصين الفتي ، فقال : ألا أواك ماتقاً ! يرسل إليك ابن عمل أن أبيل عبر مناس المناس المناس فى يده - العمل عن عنز - ولا تقبل منه اما أنت بموقت الله بنكيرا ، فأبيل المناس بنكيرا ، فأبيل الله بنكير بأربعين ألفاً ، وأخذ على بتحير ألا يقاتله . وكانت تم قد اختلفت بعدر الحرب وتضد المبلاد ، ويقهوهم حقوهم من المشركين ، فكبوا إلى

<sup>(</sup>۱) پ، ٺ: وأسكتكم ۾. (۲) پ، ٺ: وتعوم».

<sup>(</sup>۳) ب اف: « بوقت ۵ .

عبد الملك بن مرُّوان : إن خُراسان لا تصلح بعد الفتنة إلَّا على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعصيون عليه ، فقال عبد الملك : خُراسان ثُمَثّر المسترق ، وقد كان به من الشر" ما كان ، وطيه هذا التسمير"، وقد تعصب الناس وخافوا أن يصيروا إلى ما كانوا طيه ، فيهلك الثَّغر ومَنْ فيه ، وقد سألوا أن° أولَّىٰ أمرَهم رجلامن قريش فيستموا له ويطيعوا ، فقال أميَّة بن<sup>^</sup> عبد الله : يا أمير المؤمنين ، تداركهم برجل منك ، قال : لولا انحيازُك عن ٨٨/٧ أبي فلُدَيك كنت ذلك الرجل. قال: يا أمير المؤمنين ، والله ما افحزاتُ حتى لم أجد مُقَاتَكًا "، وحمد كني الناس ، فرأيت أن انْحيازي إلى فئة أفضل من تعريضي عصبة " بقيت من المسلمين الهلكة ، وقد علم ذلك مرّار بن عبدالرحمزين أبي بكرة، وكتب إليك خالد بن عبداله بما بلَّغه من عُدْري-قال : وكان خالد كتب إليه بعذره، ويُخرِه أنَّ الناس قد خذلوه فقال مرار: صدق أميَّة يا أمير المؤمنين، لقد صبر حتى لم يتجد مقاتكاً، وحمَّالَهِ الناس. فولا و خراسان، وكان عبد الملك يُحب أمية، ويقول: نتيجي، أي لـد تي، فقال الناس : ما رأيننا أحداً عُوْض من هزيمة ما عُوْض أمية ، فز من أبي فُد يلك فاستُعمل على خراسان؛ فقال رجل من بكرين واثل في متحبس بُنكتير بن وشاح:

أَنْتُكَ البِيسُ نَنْفَعُ في بُراها تُكِثَّبُ مَنْ مَنَاكِبِهَا التَّطوعُ ١١٠ كَأَنَّ مَوَاقعَ الأَكوارِ منها ١١٠ حَسَامُ كَنَاتِسِ بُعُمُّ وُمُوعً بِأَيْفَ مَنْ مُنْعُ وَمُوعً كَأَنَّ جَبِينَهُ شَيْفٌ صنيعُ ١١٥ مضرحيُّ كَأَنَّ جَبِينَهُ شَيْفٌ صنيعُ ١١٥ مضرحيُّ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ا

وبَحير يومند بالسَّنْج يَسَأَلُ عن مسير أُميّة ؛ فلمنا بلغه أنه قد قارب ١٨٧/٧ أَيْرْشَيْمْرْ قِال لرجُلِ من عجم أَهلَ مَرْوَ يقال له يُزْدَين - أَوْ زَرْير : دُلْنَيْنَ الْمُؤْرِقِينَ عَلَيْنَ الْمُؤْرِقِينَ لَا لَهُ يَوْدُنِنَ - أَوْ زَرْير : دُلْنِي

<sup>... ( 1 )</sup> الأهافي ۱۹۷۳ ( ۱۹۸۶ - ۱۹۰۹ و سبده ونسب الشمز لبيد الرحمة بين المحكم بن السامن و يؤكر المهتدالا فاره بخ التبالث. السيس : البيق المهض بهالها بياضها شقرة ، والبريز ؟ جمع بيز ، وهي سالة من فضة أن صفر أو شعر نجل في أفف الهمير ، والقطوع ، يشم القاف : جمع قطم ؛ وهو الطنفسة تحت الرحل عو كني الهمير ، . . . ( 4 ) كالما في المدريق ط: ، والأكوار، ه

<sup>(</sup>٣) المسرحي : السيد الكرم . والصنيع : السيف الأبيض المجلو .

على طريق قريب لألقتى الأمير قبل قدومه، والتكان اكنا، وأجزل لك العطية؛ وكان عالماً بالطريق، فخرج به ضار من السنّج إلى أرض سترتحس في ليلة، ثمّ مضى به إلى نيسابور فوافئى أميّة حين قدم أبرشهر ، فلقية فأخيره عن خراسان وما يُصلح أهلها وتتحسن به طاعتُهم، ويخف على الوالى مثونتهم، ورفع عن (1) بكتير أموالاً أصابها، وحند و غدرة.

قال : وسار معه حتى قدم مرّو ، وكان أمية سيّدًا كريمًا، ظم يَعرض للبُّكير ولا لعماله ، وعرض عليه أن يولية شُرطته ، فأبي بُكير ، فولاًها بَحير بن ورّقاء ، فلام بُكيرًا رجالهُ من قومه ، فقالوا : أبيت أن تهلي ، فوليً بتحيرًا وقد عرفت ما بينكما ! قال : كنتُ أمس ولل خُرُاسان تُحمل الحرابُ بين يدى ، فأصير اليوم على الشرطة أحمل الحربة !

وقال أمية لبكتير : احتر ما شئت من عسل حُراسان ، قال : طُخارِستّان،قال : هيماك . قال : فتجهز بُككير وأَنفَق مالاكثيراً ، فقال بحير لأمية : إن أتى بُكير طُخارِسْتان خلعك ، فلم يزل بحد و حتى حد ر ، فأمره بالمنفام عند .

. . .

وحجَّ بالناس فى هذه السنة الحجّاج بنُ يُومِثَ . وَكَانَ وَكَى قَضَاءَ المُدينة عبدَ الله بنَ قَيْس بن مُخْرَمَة قبل شخُوصِه إلى المدينة كذلك ، ذُكرِ ذلك جن محمّد بن عمر .

وكان على المدينة ومكنة الحجاء بن يوسف ، وعلى الكوفة والبتصرة يشر بن مروان ، وعلى خراسان أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، وعلى قضاء الكوفة شريع بن الحارث، وعلى قضاء البصرة هشام بن مُسبَرة ، ٨٦٣/٧ وقد ذكر أن عبد الملك بن مروان اعتمر فى هذه السنة ، ولا تعلم صحة أذلك .

<sup>(</sup>١) ط: دعل ٥٠

# ثم دخلت سنة خمس وسبعين ذكرُ الخبر عنًا كان فيها من الأحداث

فن ذلك غزوة محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قبِـلَ مـَرْعـش .

وفي هذه السنة ولتي عبد الملك يحبي بن الحكم بن أبي العاص المدينة .

وفي هذه السنة وَلَمَى عبدُ الملك الحَجَّاجَ بنَ يَوْسُفَ العراقَ دون خُراسان وسجسْتان .

## [ولاية الحجاج على الكوفة وخطيته في أهلها]

وفيها قدم الحجّاج الكوقة . فحد آنى أبو زيد ، قال : حد آنى محمد ابن يحيى أبو غسّان ، عن عبد الله بن أبى عبيدا ق بن محمد بن عمّار ابن باسر ، قال (۱): خرج الحجّاج بن يوسف من المدينة حين أناه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية العراق بعد وفاة بشر بن مرّوان في اثنى عشر راكبًا على السّجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار فجاءة (۱)، وقد كان بشر بعث المهلّب إلى الحرورية ، فبلاً بالمسجد فد حكه ، ثم صعد المنبر وهو متلتّم بعمامة خرّ حمراء ، فقال : على بالناس ، فحبوه وأصحابته المبتروعة (۱) ، فهمسوا به ، حتى إذا اجتمع إليه الناس أقام فكشف عن وجهه وقال :

# أَنَا ابنُ جَلَا وطَلاَّعُ الثَّنَابِ السَّمَى أَضَع ِ العِمامَة تَعْرَفينَ (4)

 <sup>(1)</sup> الخبر وما تفست من خطبة الحجاج أورده الجاحظ في البيان والتبيين ٢ : ٣٠٠ - ٣٠٠ بينا الدين أيضاً في الكامل ١ : ٣٨٠ - ٣٨٠ ، والعقد ٤ : ١١٩ ، وعيون الأشمار
 ٢٤٢ - ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان: وفجأة ع. (٣) البيان: وعوارج ه.

<sup>( ؛ )</sup> من قصيلة لسميم بن وثيل الرياسي ، رواها الأصمى في الأصميات ٧٧ ( ليسك) .

أما واقدّإنّى <sup>11</sup> لأحمل <sup>1</sup> الشرَّ محملَه ، وأحدُّرُو بنعله، وأجزيه بمثله ، وإنى لأرى رموسًا قد أَيْنَـَّهْت وحانَ قيطافُها ، وإنى لأنظر إلى الدَّماء بين العمائم واللَّحَــي .

#### • قَدْ شُمْرَتْ عن ساقِهَا تَشْميراً<sup>(١)</sup> •

هذا أوان الشَّد فاشتدَّى زِيَمْ قد لَفَهَا الليلُ بِسَوَّاقِ حُطَمْ ('')
لِسَ براعِي إِبِلِ ولا غَنَمْ ولا بجزَّارِ على ظهرِ وَضَمْ ('')
قد لَمَّهَا الليْلُ بعصْلَقِ ('') أَوْرَعَ خَرَّاجٍ من اللَّوَّيُّ لَيْسَ بِأَعْرَاقٍ ه

ليس أوان يكُوه الخِلاطُ جاءت به والقُلُص الأَعلاظُ ه تَهرى مُونَّ سابقِ الفَعالطِ ه

وإنى واقد ياأهل العراق ماأغمر كتفهاز التين (١٠) ، ولا يقعقه لم يالشنان ولقد فررت عن ذكاء (١١) ، وجرّ يشال الغاية القصوى (١٨) إن أمير المؤمنين عبد الملك نشر كنانته ثم عجم عبدانها فوجف أمرّها عُودًا ، وأصلبتها ١٩٠/٢ مكسراً ، فوجه في البكم؛ فإنكم طالما أوضعه (١٠) في الفتن، وسنتتم سن الغيّ . أما واقد الألحرُنكم لحدّ العود ، ولأعصبتكم عصرب السلسة ،

<sup>(</sup> ١ -- ١ ) البيان : والأحتىل الشر بحمله ع .

<sup>(</sup>۲) البيان : وقشرا و ، العقد : و فشرى ه .

<sup>(</sup>٣) الرجز لرويشه بن رميض العنبرى ؟ كا في حياشي الكامل والسان (حملي) ؟ والأهافي و ١ ، و ٢٥٥ ، ٢٥٩ ، ١٥ الشعر لرشيه بن رميض العنزي يقوله في الحملي ، وهو شريح بن ضميمة . وكان شريع تد غزا البن ، فغم يميى ، ثم أشاء عل طريق مفازة فضل بهم دليلهم ثم عرب منهم ، وهلك منهم ناس كثير بالعلش ، ويعمل الحملي يسبق بأصحابه سوقاً عنيفاً حتى نجوا وودوا الماء ، فقال فيه رشيد الرجز مادحاً ، فقت الحمل بدلك الرجز » . (٤) الوضع : كل ما قطع عليه السم .

<sup>(</sup> ه ) الرجز في السان ( حصاب ) . والعملين : الشديد القادر على المثنى والعمل ..

<sup>(</sup>٦) البيان: وتنهاز التين».

<sup>(</sup>٧) فر الدابة : كشف من أسنانه ليمرف بذلك عمره . والذكاء ؛ نهاية الشباب وتمام السن .

 <sup>(</sup> A ) الناية : تصبة تنصب في للوضع الذي تكويز، المسابقة إليه ليأعظها السابق . وفي العقد :
 وأجريت إلى الناية القصوى « .
 ( P ) الإيضاع : ضرب من السير .

ولأضربنكم ضرب غرائب(١١ الإبل . إنى واقد لا أعيد إلّا وَفَيَت، ولا أخلُق إلا فَرَيَّت، ولا أخلُق إلا فَرَيَّت. فإنّا والله فَرَيَّت. فإنّا والله والله والله والله أنه أَنْم وذاك؟ واقد اتشتقيمُنَّ على سُبُور الحق أو لادَّ عَنَّ لكلَّ ربعل منكم شُغُلا في جَسَنَه . مَن وَجَلَتُ بعد ثالثة من بَعَثْ المهلب سَفَكْتُ مُنْه وَنْهِيْتُ مالله .

م مخل منزله ولم يزد على ذلك .

قال : ويقال : إنه لما طال سكوتُه تناول محمد بنُ مُمير حَمَّى فأراد أن يتحصيه بها، وقال:قاتله الله! ما أعياه وأدمة! والله إنّى لأحسب خبره كرُواله . فلما تكلم الحجاج جمّل الحَمَّى يَنتْر من يده ولا يعقل به، وأنّ الحجاج قال في خُمليته :

شاهت الرجوه إإن الله ضَرَبَ ﴿ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتُ آمِنَةً مُطْمَيْنَةً يَأْتِيهَا لِرَقْهَا رَغَدًا مِنْ كُلُ مَكَانَ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ ، فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الجُوعِ والْخُوفِ كِمَا كَانُوا يَصْنَمُونَ ﴾ (١٠) ، وأقم أولتك وأشباه أولتك ، فاستوثقوا واستغيموا . فولقلاً فيفتكم الهوان حتى تند ووان ، ولا مصبئنكم عصب السلّمة حتى تنقاوط ، أقسم بالله لقيدلُن على الإنصاف ، ولتندَ عَنْ الإربحاف ، وكان وكان ، ولخبرتى فلان عن فلان ، والمبدروما المبر ! أو لاهبرنكم ١١) معمرا بالسيّف هبراً يدع النساء أيامتى ، والولدان يناى ، وحتى تمثوا السّمّهتى ، وتقلموا عن هاوها . إيّاى وهذه الرّرافات ، لا يركبّن الرجلُ منكم إلا وحداً ه. ألا إنّه لو ساغ لأهل للمصية معصيتُهُم ماجبُيى في ولا أقول عنو على في ولا منزوا طوعاً ، وقد بلكفتني ولمُعلَّل الثافور ، ولولا أنهم يمُزون كرّها ما غزوا طوعاً ، وقد بلكفتني وفضكم المهلب ، وإقبالكم على مصركم عصاة عالفين ، وإني أقسم رقضكم المهلب ، وإقبالكم على مصركم عصاة عالفين ، وإني أقسم لكم بالله لا أجد أحداً بعد ثالثة إلا ضريت عنقة .

<sup>( 1 )</sup> الإبل إذا وردت الماء ودخل فيها غريبة من غيرها ضربت وطردت .

<sup>(</sup>۲) البياث ومايقولوثه. (۲) من البياث. . (۵) مردة التطيف ۱۱۲. (۵) ب، ت : وتلووا السياني.

<sup>(</sup>١) س ، ٽ : و والا هرنکر ۾ .

ثم دعا المُرَفَاءَ فقال: ألحقُوا الناس بالمَهلَّب، وأتُونى بالبراءات بمُوافاتهم ولا تُغلقن أبوابَ الجسر ليلا ولا نهارًا حتَّى تنقضِيَ هذه المدة

تفسير الخُطْبة : قولُه : وأنا ابن ُ جَلاَ ، فابن ُ جلا العبُّع لأنّه يجلو الطُّلعة . والثنايا : ما صَغُر من الجبال ونتاً . وأينتم الشَّم : يلغ إدراكه . وقولُه : وفاشتد َ ي زيتم ، ، فهي امم ٌ للحرّب . والحُطّم : اللّذي يتحطم كلّ شيء يسَمُر به . والوَضَمُ : ما وقي به اللَّحم من الأرض . والمتصلّبي : الشيديد . والدّو يته : الأرض الفضاء التي يتُسمع فيها دوي أخفاف الإبل . الشديد . والدّر يتم لا أرسان عليها . أنشد أبو زيد الأصمعي :

واعرَوْرَت المُلُطُ المُرْضَىُّ تركضُهُ أُمُّ الفوارس بالدَّيدَاء والرَّبَعَة

والشُّنان ، جمعَ شَنَّة : القرربة البالبُّة اليابسة ، قال الشاعر :

كَأَنَّكُ مِنْ حِمالِ بَنِي أَقَيْشٍ يُقَنَّقَعُ خَلَفَ رِجَلَيْهُ بِشَنَّ وقولُهُ : وفعَجَم عيدانها، أي عَضَها، والعَجَم بفتع الجم: حَبَّ ١٦٧/٧ الزبيب، قال الأعشى :

## • ومَلفوظُها كلَقبط العَجَمْ

وقوله : وأمرّها عُودًا و، أى أصلبها ، يقال : حبل مُسَرّ، إذا كان شديد الفتل . وقوله : و لأعصبنكم عصب السلكمة، هالمصب القبط ع، والسلكمة ، شجرة من العيضاه . وقوله : ولا أخلت إلا فريّت، ها لخلل : الما أخلت وفير مُخَلِّقة وفير مُخَلِّقة أَنْ التَّقدير ، قال الله تعالى : ﴿ مَنْ مُضْفَة مُخَلِّقة وفير مُخَلِّقة أَنْ الله الله تعالى : ﴿ مَنْ مُضْفَة مُخَلِّقة وفير مُخَلِّقة أَنْ الكَميت أَي مقدرة وفير مقدرة ، يعنى ما يَم ومًا يكون سِعْطًا، قال الكُميت يصف قرية :

لَم تَجْشَمِ الخالقاتُ فِرْيتَها ولم يَفِضْ مِن نِطاقِها السَّرَبُ

<sup>(</sup>١) سورة الحبج: ، وفي الأصول : ومن تعلقة ي ، وهو خطأ .

وإنَّما وصف حواصل الطَّير ، يقول : ليست كهذه . وصَخْرة حَكَمُّاء ، أي مكساء ، قال الشاعر :

وبَهْــو مَواء فرق مــوركانًه من المَّاخْرة الخَلْقاء زُحْلوق مَلعَب

ويقال: فَرَيتُ الأَديم إِذَا أَصَلَحْتَهُ ، وَأَفَرَيْتَ ، بالأَلف إِذَا أَنتَ الْمُسَدِّنَهُ . وَلَّسَلَّمَ إِذَا أَنتَ الْمُسَدِّنَهُ . وَلَّسَلَّهُ مَا تُسُمَّيُهُ المُسَمِّعُ المُاسِّعُ مَنْ الشَّمِي عند الظَّهْرِةُ ، قال أَبُو النَّجَم المَحْلُ : وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى المَحْلُ : وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّ

وذَابَ للشَّمسِ لُمَابٌ فنزَلُ وقامَ مِيزانُ الزَّمان فاعتدَلُ والزَّرافات: الجماعات: تمّ التفسير .

٨٦٨/٧ قال أبو جعفر : قال عمر : فحد ثنى محمَّد بن يحيى ، عن عبد الله بن أبى حُبيدَة ، قال : : فلمَّاكان اليومُ الثالث سمم تكبيرًا في السُّوق ، فخرج حتّى جلس على المنبر ، فقال :

يا أهل العراق ، وأهل الشّقاق والثفاق ، وساوى الأخلاق ، إن محمتُ تكبيرًا ليس بالتّكبير الَّذي يراد الله به في التّرغيب ، ولكنّه التكبير الَّذي يراد الله به في التّرغيب ، وقد عرفتُ انتها عتجاجة "تحتمها فَصَفْ . يا بني اللّكيمة وعبيد المصا ، وأبناء الأيامي ، ألا يتربع ربط منكم على ظلمه ، ويبحد حمّن دمه، ويبضر موضع قلمه ! فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة "تكون نكالا لما قبّلها، وأدبًا لما يتعدّها .

قوله: وتحتبها قنصف، ، فهو شداة الرّبع . واللّكماء : الورّهاء ، وهي الحمَمْقاء من الإماء . والظّلع : الفَحْف والوَهن من شداة السير . وقوله : وتموى هنوى سابق العنطاط، ، فالفطاط بضم الفين : ضرب من الطير . وأنشد لحسان الرائعين : الفلك الأصمعي : الفلك المؤلمة المناف المن ثابت (1) :

<sup>(</sup>۱) ديرانه ۲۰۹.

يُغْشَوْن حتى ما تَهوَّ كالاَبُهُمْ لا يَسأَلُون عن الغَطَاطِ المُقْدِل (١) بفتح الفين. قال : والفُطاط بضم الفين: اختلاط الضوء بالظلمة من آخر ١٩٩/٣ الليل ، قال الراجز :

قامً إلى أَدْمَاء في النَّطَاطِ يَمْشِي بِمِثْلِ قَاتِمِ المُسْطاطِ ثَمُّ التَّسَدِ.

قال : فقام إليه عُمير بن ُ ضافئ التَّميمي ثم الحنظلي فقال : أصلح الله الأمير ! أنا في هذا البعث ، وأنا شيخ كبير طيل ، وهذا البي ، وهو أشب مي ؛ قال : ومن إقال : ومن إن ضاف التَّميمي ، قال : أست اللَّدي غزا أمير المين أسعت كلامنا بالأمس ؟ قال : نعم ، قال : ألست اللَّدي غزا أمير المين عَبْن ؟ قال : كان حبَس عَبْان ؟ قال : كان حبَس قبل :

هَمَمْتُ وَلَمِ أَفْقُلْ وَكِلْتُ وَلَيْتَنِي تَرَّكْتُ عَلَى عَيْانَ تَبكى خَلَالُهُ إِنَى الْأَحسَبِ فِي قتلك صلاح المصربَنْ ، قم إليه يا حرَمَى فاضرب عتمة ؛ فقام إليه رجل فضرب عنقة ، وأنهب "ا ماله .

ويقال : إن عنبسة بن سعيد قال الحجاّج: أتمرف هذا ؟ قال : لا . قال : هذا أحدُ قَتَلَة أمير المؤمن عيان ؛ فقال الحجاّج : يا علو الله ، أفلا إلى أمير المؤمنين بعثت بديلا! ثم أمر بضرْب عنقه، وأمر منادياً ١٠٧/٧ فنادى : ألا إن عُمير بن ضائي أتنى بعد ثالثة ؛ وقد كان سمّح الناء ، فأمرنا بمَمّتُه . ألا فإن فنة الله بريئة عمن بات الليلة من جُنند المهاب وهو فخرج الناس فارد حموا على الجسر ، وخرجت المُرقاء إلى المهاب وهو براسهُمْ مُرْ فأخذوا كتبت بالسُوافاة ، فقال المهاب : قام العراق اليوم ربع ذكر : اليوم قوتيل العدو .

قال ابن أبي عُبيدة في حديثه : فعَبَر الجِسْر تلك الليلة أربعة ُ آلاف من صَدْحج ؛ فقال المهلَّب : قدم العراق رجل ذَكر .

<sup>(</sup>١) الديوان: والسواد المقبل ، . (٧) أنهب ماله : جعله نهياً لغيره .

قال عمر عن أبي الحسن ، قال : لها قرأ عليهم كتاب عبد الملك ، قال القارئ : أما بعد ، سلام عليكم فإني أحمد إليكم اقد . فقال له : اقطع ، يا عبيد العصا ، أيسلم عليكم أمير المؤدنين فلا يترد راد منكم السلام ! هذا أدب ابن نهية الله أن أما واقد لأؤدنيكم غير هذا الأدب، ابدأ بالكتاب، فلمنا بلغ إلى قوله : وأما بعد، سلام عليكم ه، لم يتبق منهم أحد الا قال : وعلى أمير المؤدنين السلام ووحمة اقد .

قال عر : حد تي عبد الملك بن شيبان بن عبد الملك بن مسمع ، قال : حد أنى عبو بن سيد ، قال : لما قدم الحبياج الكوفة خطبهم فقال : إنكم قد أخلتم بعسكر المهلب ، فلا يُصيحن بعد ثالثة من جند المائة من جند بن ، فقال : عبر بن ، معلى فضريني - وكبد ب عليه . ما خلق المنه المحبير بن ضائي ، فأتي به شيخا كبيراً ، فقال (١٠) له : ما خلقك عن مصكرك ؟ قال : أنا شيخ كبيراً لا حراك بى ، فأرسلت ابنى بد يلا فهو أجلد منى جلداً ، وأحد تن منى سناً ، فسل عما أقول الك ، فإن كنت صادقاً وإلا فعاقبي . قال : فقال عند بن سعيد : هذا الله ين أصلاعه ، فأمر به المجام فقل وجهه ووقب عليه فكسر ضلعين من أضلاعه ، فأمر به المجام فقلت : ما الحبر بن فقال عد المهم فقلت : ما الحبر بن فقال الكوفة والحيرة إذ سعت رسم من من أمير بن أحياء الهرب من هذا المي من عود أصف المائي من عود فقلت المائي من عود فقل المنافين (١٠) ، فقد م سيد فقال المن من عود أسقف المائين (١٠) ، فقد م سيد المنتف المائين (١٠) ، فقد م سيد المختف المائين (١٠) ، مت شعو به عند المنافين (١٠) ، المنافين (١٠) ، فقد م سيد المنافين (١٠) ، مت شعو به عند المنافين المنافين (١٠) ، مت شعو به عند المنافين ا

<sup>(</sup>١) في زيادات الكامل ٢ : ٣٨٧ : وترم أبر السباس أن ابن نهية رجل كان عل الشرطة ليصرة قبل الحجاج ه. ( ٧ ) ب، ث : «قال ».

<sup>(</sup> ٣ ) في السَّان : والسقف : أن تميل الرَّجل على وحشيَّها، ووحثي الرَّجل : جانبها .

 <sup>(</sup>٤) الجاعرتان : حرة الوركين المشرفان على الفخلين ، وفي اللسان : ووفي كتاب عبد الملك
 إلى الحبواج : قاتلك ألله ، أسود الجاهرتين ! قبل : هما المذان يبتدان الذب .

<sup>(</sup> ه ) المغش : ضمف في البصر مع ضيق في الدين .

وا قَتَــُلَ الحجاج عمير بنَ ضافئ لَني إبراهيمُ بنُ عامر أحد بني غاضرَةَ من بني أُسنَد عبدَ الله بن الزَّبير في السوق فسأله عن الحبر ، فقال ابن الزَّبير :

أَقُولُ لَإِبراهِمَ لَسًا لَقَيتُهُ أَرَى الأَمْراَشَى تُنْعِباً مَتَشَعِّالاً تَجَيِّرُ وَالْمَوْلِكَ مَنْعَيا تَجَيَّرُ فَإِما أَن تزور ابنَ ضافِئُ عُمَيرًا وإِمَّا أَن تزور المهَلَّبا مُحَيرًا وإمَّا أَن تزور المهَلَّبا مُعَاللًا عُرِهِ نَجَاؤُكُ مِنْهُمَا (۱) مُحَوَيكُ حَوْليًّا من الثَّلِج أَشْهَبا (۱) ٨٧٢/٢ فعال ولو كانت خُراسان دونه رآها مكان السُوقِ أَوْ هِي أَقْرِبا فكان تركى من مُكْروالمَلْومُسن (۱) تحمّم حِنْو السَّوقِ أَوْ هِي تَعْبَا (۱)

وكان قُدهمُ الحجاج الكوفة - فيا قيل - في شهر رمضان من هذه السنة ، فرحة الحكم بن أيوب الشقشي على البَصْرة أميرًا ، وأمره أن يشتد على خالد بن عبد الله ، فلما يلغ خالدًا الحبرُ خرج من البَصْرة قبل أن يدخلها الحبكمة ، فنزل الجلُحاء وشيعه أهل البصرة ، فلم يبَرَح مُصلاً محتى قسمٌ فيهم ألف ألف .

...

وحجَّ بالناس فى هذه السنة عبدُ الملك بنُ مَرَّوان ، حدَّ نَى بَلكُ أحسَد ٨٧٣/٧ . ابنُ ثابت عَمَّن حدَّثه، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبي معشر . ووَفَلَّد يحيى بن الحكمَ فى هذه السنة على عبد الملك بن مروان ، واستخلف على عمله بالمدينة أبان بنَ عَبْان، وأمر عبدُ الملكيْجي بنَ الحكم أنَّ يَقرَّعل عمله على ما كان عليه بالمدينة. وعلى الكوفة والبصرة الحجاج بن يوسف. وعلى خُرُاسانَ

<sup>(</sup>١) الكامل ١ : ٣٨٣ سم اختلاف في الرواية .

<sup>(</sup>٧) الكامل: وهما خطئة خسف و .

<sup>(</sup> ٣ ) الحول ": المهر أنّ عليه الحول رقوله : « من التلج أشبها ٤، يريد أن لوله أشد شببة من التلج . ( ٤ ) ا « « وكائن ه . ( ه ) ا : « يسمم » .

أَمِيَّة بن عبد الله . وعلى قضاء الكوفة شُرِّيع ، وعلى قضاء البَـَمَّرُة زُوارة ابن أوَّك .

...

وفى هذه السنة خرج الحبيماجُ من الكوفة إلى البَعَيْرة ، واستَخَلَفَ على الكوفة أبا يَعْشُور حُرُوة بن المغيرة بن شُعْبة ، ظم يزل عليها حتى رَجَعَ إليها بعد وَقَعْة رُسِتَقْبًاذ .

. . .

[ذكر الخير عن ثورة الناس بالحجّاج بالبصرة]

وفي هذه السنة ثار الناسُ بالحجّاج بالبّصرة .

ذکر الخبر عن سبب وثوبهم به :

ذكر هشام، عن أبي محنف ، عن أبي زهير المسبّسيّ ، قال : خرج الحجاج بن يوسف من الكوفة بعد ما قلدمها ، وقتل ابن ضائي من فوره ذلك حتى قلم البصرة ، فقام فيها بخطية مثل التي قام بها في أهل الكوفة، وترعدهم مثل وعيده إياهم، فأتي برجل من بي يشكر فقيل : هنا عاص ، فقال : إن بي فشقا ، وقد رآه يشر فعد رّفى ، وهذا عطائي مردد في بيت المال ، فلم يقبل منه وقتله، فغزع لللك أهل البعيرة ، فغرجوا حتى تداكنوا(۱) على العارض بقيد المهرة رامهر رمة رمة ، فقال المهلب : بعا الناس ربحل دكر .

وخرج الحجاج حتى نزل رُستَقباذ في أول شعبان سنة خمس وسبعين فثار الناسُ بالحجاج، عليهم عبدالله بنُ الجارود، فقتل عبدالله بن الجارود، وبعث بنانية عشر رأسًا(١) فتُصبتُ برامهَرُ مُنز الناس، فاشتدت ظهورُ المسلمين، وساء ذلك الحوارج، وقد كانوا رَجوا أن يكون من الناس فرقة واختلاف، فانصرَف الحَجاج إلى البَعرة.

وكان سبب أمر عبد الله بن الجارود أن الحجاج لما نلب الناس لل

<sup>(</sup>١) س : وتماركوا ه ، والمماكأة : التراسم على المكان ، وفي ا : وتفاكروا يه ، وفي ط وتماكوا يم تصحيف . (٣) ب ، ف : ووبث الحباج ثمانية ه .

الدحاق بالمهلب بالبصرة فشخصوا سار (١) الحجاج حتى نزل وستقباد قريبًا من دَسْنَوَى فى آخير شعبان ومعه وجوه أهل البصرة ، وكان بينه وبين المهلب ثمانية عشر فترسّخاً ، فقام فى الناس ، فقال : إنّ الزيادة الى زادكم ابن الزيادة المستواتكم زيادة فاستى منافق ، ولست أجيزها . فقام إليه عبد ألله بن الجارود العبّلت فقال : إنّها ليست بزيادة فاسق منافق ، ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أثبتها لنا . فكلة به وتوعّله ، فخرج ابن الجارود على الحقيق وتابعته وجوه الناس ، فاقتتلوا قتالا شديدًا ، ففتر ابن الجارود وجماعة من أصحابه ، وبعث برأسه ورموس عشرة من أصحابه لل المهلب ، وانصرف الى المهلب والى عبد الرحمن ١٨٥/٧ إن مخنف : أما بعد ، إذا أتاكم كتابى هذا فناهيضوا الحوارج ، والسلام .

. . .

#### [ ننى المهلَّب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز ]

وفي هذه السنة نني المهلّب وابنُ غَنتَف الأزارقة َ عن رامّهُرْمُنْر .

ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهم فى هذه السنة :

ذكر هشام عن أبى عنف ، عن أبى زهير العبى ، قال : ناهض المهلب وابن عنف الآزارقة براممهر مر بكتاب الحجاج إليهما لعشر بقين من شعبان يوم الاثنين سنة خمس وسعين ، فأجلوهم عن رامهر مر من غير قتال شديد ، ولكنهم زخوا إليهم حتى أزالوهم ، وخرج القوم كأنهم على حامية ، حتى نزلوا سابور بأرض منها يقال لها كازرون ، وسار المهلب وعبد الرحمن بن عنف حتى نزلوا بهم فى أول رمضان ، فخندق المهلب عليه ، فذكر أهل البصرة أن المهلب قال لعبد الرحمن بن عنف : إن رأيت أن تتختلق عليك فافعل ؛ وإن أصحاب عبد الرحمن أبوًا عليه وقالوا إنها خذات سيونا. وإن الخوارج زخوا إلى المهلب لللا ليبيتوه ، فوجلوه قد أخذ حيد ره ، فالكوا نحو عبد الرحمن بن محنف فوجلوه لم يختلق ، فوجلوه أو يختلق ،

<sup>(</sup>۱) پ، ټ ۽ «څغموا ضار ۾ .

فقاتلوه ، فانهزم عنه أصحابه ، فنزل فقاتل فى أناس من أصحابه فقدُّلِ ، وقتـلوا حوله(١) ، فقال شاعرهم :

لَّن المسْكَرُ المكلَّلُ بالصَّرْ عي فَهُمْ بين ميّت وقَيلِ فَتَرَاهُم تَسْفِي الرباحُ عليهمْ حاصِبَ الرَّمْل بَعْدَ جُرَّالَّذُيولِ

وأما أهل الكوفة فإنهم ذكروا أن كتاب الحجاج بن يوسف أتي المهلب وعبد الرحمن بن غنف؛ أنْ ناهيضًا الحوارجَ حين يأتيكما كتابي. فناهضاهم يومَ الأربعاء لعشر بقين من رَمضانَ سنة خمس وسبعين واقتَسَلُوا قتالًا شديدًا لم بكن بينهم فيا مضى قتال كان أشدً منه ، وذلك بعد الظهر ، فالت الحوارجُ بحد ها على المهلب بن أبي صُفرة فاضطروه إلى عسكره ، فسرَّح إلى عبد الرحمن رجالا من صلحاء الناس، فأتمَّوه ، فقالوا : إنَّ المهلب يقول اك : إنـما عـدوُّنا واحد ، وقد تركى ما قد لنيّ المسلمون ، فأمـدُّ إخوانك يرحمك اقد . فأخذ يُدمد و بالحيل بعد الحيل ، والرَّجال بعد الرَّجال ، فلما كان بعد العصر ورأت الخوارجُ ما يجيء من عسكر عبد الرحمن من الحيل والرَّجال إلى عسكر المهلب ظنوا أنه قد حَمَّفُ أصحابه، فجعلوا خمس كتائبَ أو ستًّا تُبجاه عُسكر المهلب، وانصرَفوا بحدهم وجمعهم إلى عبد الرحمن بن مخسَّف ، فلما رآهم قد صمدوا له نزل ونزل معه القرُّاء ، عليهم أبو الأحوص صاحبُ عبد الله بن مسعود ، وخُزِّيمة بن نصر أبو نصر ابن خُرْيَمَة العبسيُّ الـذي قُـتُل مع زيد بن على وصُلب معه بالكُوفة ، ونزل معه منخاصَّة قومه أحدَّ وسبمون رَّجلا، وحملت عليهم الحوارجُ فقاتلتْهم قتالاً /٨٧٧ شديدًا . ثم ان الناس انكشفوا عنه ، فبني في عصابة من أهل الصّبر ثبنوا معه ، وكان ابنه جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب ، فنادك في الناس ليتْبعوه إلى أبيه ، فلم يتْبعه إلا ً ناس (٢) قليل ، فجاء حتى إذا دنا من أبيه حالت الحوارجُ بينه وبين أبيه ، فقاتل حتى ارتشته الحوارج ، وقاتل عبد الرحمن بن محنف ومن معه على تل مشرف حتى ذهب نحوً من تُلْني الليل ، ثم م قُتل في تلك العصابة ، فلما أصبحوا جاء المهلب حتى

<sup>(</sup>١) بطعافي ب، ف: وكلهم ع . (٢) به ع ف: وأتاس ع .

أتاه ، فد فد فد ملى عليه ، وكتب بمصابه إلى الحجاج ، فكتب بنك المحجاج إلى عبد الملك بن مرّوان ، فعى عبد الرحمن بمنى ، وذم أهل الكوفة ، وبعث الحجاج على عسكر عبد الرحمن بن غنف عتاب بن ورقاء ، وأمو إذا ضمتهما الحرّب أن يسمح المهلب ويعليم ، فسامه ذلك ، فلم يحد بندا من طاعة الحجاج بل يقدر على مراجعته ، فجاء حى أقام في ذلك المسكر ، وقاتل الحوارج وأمره إلى المهلب ، وهو في ذلك يتّقفى أمورة ، ولا يكاد يستثير المهلب في شيء . فلما رأى ذلك المهلب اصطنع رجالا من أهل الكوفة فيهم بيسطام بن متصفيلة بن هبيرة ، فأغراهم بعتباب .

قال أبو محنف عن يوسف بن يزيد: إن عتباً با أتى المهلّب بسأله أن يرزق يرزق أصحابه ، فأجلسة المهلّب معه على مجلسه ، قال : فسأله أن يرزق أصحابه سؤالا "فيه غيلظة وتجهيه ، قال : فقال له المهلب : وإنك لها هنا ١٨٧٨/ بابن اللَّخناء فينو تميم يتزعمون أنَّه رَدَّ عليه ، وأماً يوسف بن يزيد وغيره فيرّعمون أنَّه قال : وفيرى بينهما الكلام حتَّى ذهب المهلّب ليرفع القضيب عليه ، فوثب عليه ابنه المفيرة ، فقبض على القضيب وقال : أصلح الله الأمير! شيخ من أشياخ المجرب ، وشريف من أشرافهم ،إن "محمت منه بعض ما تتكرهه فاحتمله له ، فإنَّه لذلك منك أهل ، فغل . وقام عتباً ب فرجع من عنده ، واستقبله بسطام بن مصفلة يشته ، ويضم فيه .

فلما رأى ذلك كتب إلى الحجاج يشكو إليه المهلّب ويُخبره أنَّه قاد أغرى به سنُهاء أهل المصر، ويسأله أن يضمه إليه ، فوافق (١) ذلك من الحجاج حاجة إليه فيا لني أشراف الكوفة من شبيب ، فبعث إليه أن اقلامً واترك أمر ذلك الحيش إلى المهلّب ، فبعث المهلّب عليه حبيب بن المهلّب . وقال حُميّد بنُ مسلم يرثى عبد الرحمن بن نخنف :

إِن يقتُلُوك أَبا حكم خُدوةً فلقد تَشُدُّ وَقَعْتُل الأَبطَالَا

<sup>(</sup>۱) اندرواش،

سَمْعَ الخليقةِ ماجِدًا مِفضالًا مَن كان يَحِيلُ عنهمُ الأَثْقَالَا يوماً إذا كان القتالُ بزالًا! حَنَّى تُدَرُّعَ مِن دَم يُ سِرْبِالْا بالمُشْرَفيَّة في الأَكُفِّ نِصالًا حين أستبانوا في السماء هِلالاً فهنساك نالَّتُهُ الرُّماحُ فمالًا

وكُونَا كُواهِي شَنَّةٍ معَ راكبو<sup>(١)</sup> فنُوحًا لعيش بعدَ ذلك خائب عوائقٌ موت أو قِرَاعُ الكُتَائب وكلُّ امرئ يوماً لبعض المذاهب وعَجُّل في الشُّبَّان شَيْب اللَّواتب وخُرُ على خَدُّ كَرِيم وحاجب

ثُوَى سِيَّدُ الأَزْدِيْنِ أَزْدِ شَنُوءَ وَأَزِد عُمانَ رِهِن رَمْسِ بِكَانِدٍ (١٦ وضارب حمَّى ماتَ أكرم يبيتة بأبيض صافِ كالمقيقة باتر وصُرِّعَ حيلَ التَّلَ تحتَ لواته كِرامُ المسَاعي من كِرَام المعاشِر

أُو يُثْكِلُونا سيدًا لمُسوَّد فلَبِين قتلك هَدُّ قرمَكَ كلُّهُمْ من كان يَكشِفُ غُرِمهم وَقَتَالَهُم أَقسمتُ مَا نِيلَتْ مَقَاتِلُ نَفْسِه ٨٧٩/٢ وتناجَزَ الأَبْطالُ تحتَ لوايْه يوماً طويلاً ثمَّ آخرَ ليلهِم مَنكَشَفَتْ عنه الصَّفُوف وخَيلُهُ

وقال سراقة بن مرداس البارق : أَعَيْنَى جُودًا بالنَّموع السواكب على الأزد لمَّا أن أصِيب سَراتُهُمْ نُرجِّي الخلودَ بعدهم وتَعُوقنا وكنَّا بخير قبلَ قَتل أبنِ مِخْنفِ أمارَ دُموعَ الشَّيبِ من أهل مِصرهِ وقَاتَل حنى ماتَ أكرَمَ مِيتة وضَارَب عنه المارِقينَ عصابةً مِنَ الأَرْدِ تمثى بالسَّيوف القَواضب فلا ولَكَتُ أَنْثَى ولا آبَ غائبً إلى أهلِه إِنْ كَانَ لِسَ بآيب ٨٨٠/٧ فياعينُ بَكِّي مِخنفاً وَلَبنَ مخنفٍ وَفُرسانَ قومِي قُصْرَةً وأقاربي(١) وقال سرُافة أيضاً يترثى عبد الرحمن بن مختف :

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٥ ، ٨٦ (٧) تصرة ، أي العواق في النسب (٣) ديوانه ٤٣

110

فضَى نحبَهُ يومَ اللَّقاء ابنُ مِخنفٍ وأُدبَر عنه كلُّ ألوَّثَ دَاثر أُمدُّ فلم يُمنَدُ فواحَ مُشَمِّرًا إلى الله لم يَذهبُ بأَثُواب غَادِر وأقام المهلُّب بسابتُورَ يقاتِلُهم نحواً من سنة .

وفي هذه السُّنة تحرُّك صالح بن مُسَرِّح أحد بني امرئ القيس، وكان يرى رأى الصُّفْرية . وقيل : إنَّه أوَّل من خرج من الصُّفُرَّية .

ذكر الخبرعن تحرك صالح للخروج

بما كان منه في هذه السنة

ذكر أن صالح بن مسرّح أحديني امرئ القيس حجّ سنة خمس وسبعين

ومعه شبيبٌ بن يزيد وسُويد والبَطين وأشباهُهم.

وحجَّ في هذه السنة عبدُ الملك بنُ مروان ، فهم شبيب بالفتلك به ، وبلغه ذَرُّهُ من خبرَهم ، فكتب إلى الحجَّاج بعد انصرافه يأمره بطلبهم، وكان صالح بأتى الكوفة فيقيم بها الشَّهْرَ ونحوه فيلقَّى أُصَّحَابِه لَيْحَدُ هُم ، فنيت بصالح الكوفة لمَّا طلبه الحجَّاج ، فتنكَّبها .

## ثم دخلت سنة ست وسبعين ذكر الكائن من الأحداث فيها

فن ذلك خروج صالح بن مسرّح .

وعن سبب خروجه

وكان قصصه : ( ٱلْحَمْدُ لِلهِ اللّذِي حَلَقَ السَّمْوَات وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنّورَ ثُمَّ اللّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهم يَعْبِلُونَ ) ( " . اللهم إناً لا نتعدل بك ،
ولا عَشِعد إلا إليك ، ولا نعبيد إلا إيناك ، لك الخلق والأمر ، ومنك النقع
والفتر"، وإليك المبير . ونتههد أن محمدًا عبدك اللّذي اصطفيته ، ورسوليك
اللّذي اختر ته وارتفيشة لتبليغ رسالاتك ، ونصيحة عبادك ، ونشههد
أنّه قد بكنغ الرسالة ، ونصّع للأسّة ، ودعا إلى الحق ، وقام بالقسط ،
ونصر الله ين ، وجاهد المشركين ، حتى توفاه الله صلّى الله عليه وسلم .
أوميكم يتقوى الله والرّهد في اللنيا ، والرّغية في الآخوة ، وكثرة ذكر الموت،
وفراق الفاسقين ، وحب المَونين (") ، فإن "الرّهادة في اللنيا ترغّب المنبذ فيا

<sup>(</sup>١) ب، ن : و يمدث أصحابه ي . ( ٢) سورة الأنمام: ا

<sup>(</sup>٣) ب، ف: ووسب المؤمنين وفراق الفاسقين ۽ .

عنه الله ، وتُفَرّغ بدنك لطاعة الله ، وإنّ كثرة ذكر الموت يُحيف العبد من ربُّه حتى يَحَبَّآرَ إليه ، ويستكين له ، وإنَّ فراق الفاسقين حقٌّ على المؤمنين ، قال الله في كتابه : ﴿ وَلَا تُصَلُّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وِمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ١٠٠. وإن حُبُّ المُتِّمِينِ السَّبِ (٢) الَّذِي تُنال به كرامة الله ورحمته وجنَّتُه، جعلنا الله وإينًا كم من الصادقين الصابرين . ألا إنَّ مين نعمة (٢٣) الله على المتمنين أن بعث فيهم رسولاً من أنفسيهم، فعللهم الكتاب والحكمة وزكاهم وطبهرهم ٨٨٧/٧ ووفَّقهم في دينهم ، وكان بالمؤمنين رموفًا رحيمًا ، حتَّى قبضه الله ، صلواتُ الله عليه ، ثمَّ ولى َ الأمر من بعده التنبيُّ الصدِّيق على الرَّضا من المسلمين ، فاقتلى بهديه ، واسن بسنته ، حتى لحق بالله \_ رحمه الله \_ واستخلف عُرَّ ، فُوَّلًا ه الله أمر هذه الرعيَّة ، فعتميلَ بكتاب الله ، وأحيا سُننة رسول الله ، ولم يُحنى ۚ في الحق على جرَّته (٤١) ، ولم يخفُ في الله لومة لائم، حتى لَحِيَّ بِهِ رَحِمَةُ الله عليه، وولى الْمُسلمين مِن بعده عَيَّان، فاستأثر بالفتيء، وعَطَّلُ الحِدُود ، وجارَ في الحكُّم، واستَدَّلُ المؤمن ، وعزَّز المجرِم ، فسار إليه المسلمون فقتلوه ، فبرئ الله منه ورسولُه وصالحُ المؤمنين(٥٠)؛ ووكل أمر الناس من بعده على بن أبي طالب، فلم ينشب أن حكتم في أمر الله الرّجال، وشك في أهل الضلال ، وركن وأد هن ، فنحن من على وأشباعيه بُراء ، . فتيسَّروا رحمكم الله لجهاد هذه الأحزاب المتحرَّبة ، وأثبَّة الضلاَّل الظُّلمة وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاء ، واللَّحاق بإخواننا المؤمنين الموقنين اليَّذين باعوا الدنياً بالآخرة ، وأنفقوا أمواليَّهم اليَّاس رضوان الله في العاقبة ، ولا تجزعوا من القتل في الله، فإنَّ القتل أيسرُ مين الموت، والموتُ نازِلَ َّ بكم غير ما ترجُم الظنون ، فمفرق بينكم وبين آبائكم وأبنائكم ، وجلاتيليكم ١٨٩/٧ ودنياكِم ، وإن اشته للناك كُرْهكِم وجزعكم . ألا فييعوا الله أنفسكم

ن (۱۰) سورة الترباق (۲) ن (۲) ب ع ث دُ و السب و : " ا

<sup>(</sup>١) ب، ت: وتم ع. (١) س: وجربه ، ب، ق: وحربه ع.

<sup>(</sup>ه) ف: ورسالحوالمؤمنين و .

طائعين وأموالكم تتخلوا الجنة آمنين ، وتعانيقوا الحُرُور العين ، جعلنا الله وإينًاكم من الشاكرين السفاكرين ، السفيين يتهنُّمون بالحقّ وبه يَتَعدُّلون .

قال أبو مختف : فحد تنى عبد أقه بن عكفه ، قال : بينا أصحاب صالح يختفون إليه إذ قال لهم ذات يوم : ما أدرى ما تنتظرون ! حتى مى أنم مقيمون ! هذا الحدور قد فشا ، وهذا العكد ل قد عفا ، ولا تتزداد هذه الولاة على الناس إلا عكواً وعُمتواً ، وتباعداً عن الحق ، وجراة على الرّب ؛ فاستعدو وابعنوا إلى إخوانيكم اللذين يريدون من إنكار الباطل والمعاه إلى الحق من يونيظر فها نحن صانعون ، فيأثركم فنلتى وننظر فها نحن صانعون ،

قال : فتراسل أصحاب صالح ، وتلاقموا فى ذلك ، فبسَّناهم فى ذلك إذ قلدم عليهم المحلّل بن وائل اليسَشكري بكتاب من شبّيب إلى صالح بن مسرّح :

أما بعد ، فقد طمتُ أنَّك كنت أردت الشخوص (١٠) ، وقد كنت دعوتتى لل ذلك فاستجبْ لك ، فإن كان ذلك اليوم من شأنك فأنت شيخُ المسلمين ،
ولن نحد ل بك منا أحداً ، وإن أردت تأخير ذلك اليوم أعلمتنى ، فإنَّ
١٨ ٨٨ الآجال غادية ورائحة ، ولا آمن أن تخترمنى المنيةُ ولما أجاهد الظالمين .
فيالم غَبْناً ، ويالم فَضَالا مروكا بجملنا الله وإباك ممن يريد بعمله الله 
الله ١٣٠ ورضوانه ، والنظر إلى وجهه ، ومرافقة الصالحين في دار السلام . والسلام . طيك .

قال : ظما قدّم على صالح المحلّل بن واثل بذلك الكتاب من شبيب كتب إليه صالح :

أما بعد ، فقد كان كتابك يخبرك أبطآ عنى حتى أهمَّى ذلك ، ثمَّ إنَّ أمراً من المسلمين نبآنى بنيا مُخرجيك ومقدّمك، فنتحمد الله على قضاء رَبّنا . وقد قدّم على وصولك بكتابك ، فكلّ ما فيه ِ قد فهمتهُ ، ونعن

<sup>(</sup>۱) ب ۽ ف ۽ ۽ اللروج واشتوس ۽ .

<sup>(</sup>٢) أ: ويشقاه من ريضما أن ب ه ف: وياهار الأغرة من

فى جهاز واستعداد المخروج ، ولم يمنعنى من الحروج إلّا النظارك، فلَّقبِل إلينا ، ثمّ اخرج بنا منى ما أحبَبَثْت ، فإنـك بمـن لا يُستغنَى عن رأيه ، ولا تُنتفى دونه الأمور . والسلام عليك .

ظما قدم على شبيب كتابه بعث إلى نفر من أصحابه فجمعهم إليه ؟ منهم أخوه مصاد بن يزيد بن نعيم ، والمحلل بن واثل اليشكري ، والعقر بن حام من بنى تنيم بن شيبان ، وإبراهم بن حجر أبو العقير من بنى محكم ، والفضل بن عامر من بنى ذهل بن شيبان ، ثم خرج حيى قدم على صالح بن مسرح بدارا ، فلما لقيه قال : اخرج بنا رحمك الله أفوالله ما تزداد السنة إلا دروسا ، ولا يتزداد الجرمون إلا طنفيانا . فهما صالح وسعين . فاحتمع بعضهم إلى بعض وتهيئوا ، ويسروا المخروج من ملال صفر ليلة الأربعاء منة ست وسعين . فاجتمع بعضهم إلى بعض وتهيئوا ، ويسروا المخروج في ملال صفر ليلة الأربعاء في تلك الليلة ليمياده .

4/144

قال أبو مخنف: فحد أنى فرّوة بن لقيط الأزّدى"، قال: واقد إلى السّع شبيب بالملائن إذ حدثنا عن غرجهم ، قال: لما هممنا بالحروج المتحمنا إلى صالح بن مسرح ليلة خرج ، فكان رأبي استعاض الناس ليما رأبيت من المنكر والعدوان والفساد في الأرض ، فقمت وليه فقلت: يا أمير المؤمنين ، كيف تركى في السيمة في هؤلاء الظلمة والفتاهم قبل الله عام ، أم ندهوم قبل القتال ؟ وسأخبرك برأبي فيهم قبل أن تُخبر فيهم برأبك ؛ أما أذا فأرى أن نكتل كل من لا يرى رأبنا قريباً كان أو بعيداً ، فإنا ذه أن نكتل كل من لا يرى رأبنا قريباً كان أو بعيداً ، فإنا المناف والمعام الشيعان . فقال : لا بل ندهوهم ، فلمسرى لا يحبيك إلا من يرى رأبك والمعام أقطع لحجتهم ، وأبلغ في المجة عليهم . قال : فقلت له : فكيف ترى فيمن قاتلنا غظفرنا به ؟ ما تقول في درائهم وأموالم ؟ فقال : يا قطنا وضمنا فلنا ، وإن تجاوزنا وعفونا فوسع علينا وإنا . قال : فقصن القول وضمنا فلنا ، وإن تجاوزنا وعفونا فوسع علينا وإنا . قال : فقصن القول وأصاب ، رحمة القدعية وعلينا .

قال أبو غنف : فحد أنى رجلٌ من بنى محلَّم أن َّ صالحَ بنَ مسرح

77°

قال الأصحابه لبلة خرج: اتقوا الله عباد الله، ولا تعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلا أن يكونوا قومًا يريدونكم ، ويتصيون لكم ، فإنكم إنسا خرجم خصبًا في الأرض ، فستُحكت الدماء يغير عصبًا ، فلا تعييوا على قوم أعمالا ثمّ تعملوا بها ، همالا كمّ تعملوا بها ، هماله على المراحقية من الأرض ، وإن عشلامكم رجالة ، وهذه دواب محمد بن مروان في مذا الرستان ، فإله موا بها ، فشد أواجيلكم (١) ، وتقول بها على عدواب محمد إلى عشد المراجعة على عدواب على المراجعة على المراجعة على عدواب على المراجعة على الرستان ، فالمدلول أواجيلكم (١) ، وتقول بها على عدواب كم .

فخرجوا فأخلوا تلك الليلة الدواب فحكمكوا رجالتهم عليها ، وصارت رجَّالتُهَا فُرِسَانًا، وأقاموا بأرض دارا ثلاثَ عَشْرَة ليلة، وتتَّحمَّن منهم أهل دارا وأهلُ نصيبين وأهلُ سنجار، وخرج صالح لله خرج في ماثة وعشرين وقبل في مائة وعشرة – قال : وبلغ غرجههُم محمد بن مروان وهو يومنذ أُميرُ الجنزيرة ، فاستخفّ بأمرهم ، وبعث إليهم علىٌ بن علىّ بن عُسيرة من بني الحارث بن معاوية بن ثور في خَسَسياتُهُ ، فقال له : أصلح الله الأمير! أتَبَعثني إلى رأسالحوارج منذ عشرين سنة ! قد خرج معه رجالٌ من ربيعة قد سُمنُوا لي ، كانوا يعازُّوننا ،الرجل منهم خير من ماثة فارس في خسياتة رجل. قال له: فإنى أزينك خسياتة أخرى ، فسر إليهم في ألف، فسار من حرّان في ألف رجل ، فكان أوَّل جيش سار إلى صالح وسار إليه عدىً ، وَكَأْنُّما يِساق إلى الموت ، وكان عدىُّ رجلًا يتنسَّك، فأقبَل حتى إذا نزل دوْغان َ نزل بالنَّاس وسرَّح إلى صالح بن مسرَّح رجلا دَسَّه إليه ٨٨٨/٢ من بني خالد من بني الورَّثة ؛ يقال له : زِّياد بن عبد الله ، فقال : إنَّ عديًّا بِمَعْتَى إليك يسألُك أَن تخرج من هذا البلدُّ وَأَتَّى بلداً آخر فتُقاتِلَ أَهلته ؛ فإن عديًّا النقائك كاره ، فقال له صالح : ارجع إليه ، فقل له: إن كنتَ ترى رأينا(١) فَأْرِنَا من ذلك ما نعرف (٢٠) مم أنحن ملجون عنك من هذا البلد إلى غيره ، وإن كنتَ على رأى الجبابرة وأئمة السَّوه (1) رأيننا رأينا ، فإن شنا

<sup>(</sup>١) ط: وأرجلكم ي ، وانظر ابن الأثير. (٢) بمعما في ب ، ف : و فأنت آن ي .

<sup>(</sup>۲) پ، ٺ؛ ومائيرة ۾ (٤) پ، ٺ؛ وأاستراث ۾.

بدأنا بك، وإن شئنا رحلنا إلى غيرك . فانصرف إليه الرسول ُ فأبلَـقه ما أرسل به ، فقال له : إرجع إليه فقل له ً : إنى والله ِ ما أنا على رأيك ، ولكنى أكره قتالَك وقتال غيرك ، فقاتل عبرى، فقال صالح لأصحابه: اركبوا، فتركبوا وحَبَّس الرجلَ عنده حتى خرجوا ، ثم تركه ومفتى بأصحابه حتى بأتى عدى بن عدى بن عميرة في سُوق دَوَغَان وهو قائمٌ يصلَّى الضَّحي ، ظم يَشْعُرُ إِلاَّ وَالْحَيْلِ طَالِعَةٌ عَلَيْهِم ، فَلَمَّا بَعَيْرُوا بَهَا تَنَادُوا ، وجعل صالحُ شبيباً في كتيبة في ميمنة أصحابه ، وبعث سويد بن سلم المندي من بني شيبان في كتيبة في ميسرة أصحابه ، وَوَقَفَ هو في كُنَّيبة في الْقَلَّب ، ظما دنا منهم رآهم على غير تعبية،وبعضهم يجول في بعض ، فامرَ شبيباً فحمل عليهم ، ثم ِّ حمل سويد عليهم فكانت هزيمتهم ولم يُقاتلوا ، وأيَّ عدىً بن عدىً بدايَّته وهو يصلَّى فركبها ومضى على وجبهه ، وجاء صالحُ ابن مسرّح حيى نزل عسكره وحوى ما فيه ، وذهب فل عدي وأوائل م أصحابيه حتى دخلوا على محمَّد بن ِ مروان ، فغَضَبِ ، ثم دعا خالد ّ بن جَزْء السُّلَمييّ فبعثه في ألف وخمسيمائة ، ودعا الحارث بن جَعْوَلة من بني ربيعة بن عامر بن صعتَمْعة فتَبعثه في ألف وخسيائة ، ودعاهما ، فقال : الْخَرُجا إلى هذه الخارجة القليلة الخبيثة ، وعجلًا الخروج ، وأغذًا السير ، فأيكما سبق فهو الأمير على صاحبه ؛ فخرجا من عنده فأغُـلُدًا السير ، وجعلاً يسألان عن صالح بن مسرّح فيقال لهما : إنَّه توجَّه نحو آميه ً ، فأتبعاه حتى انتهيا إليه ، وقد نزل على أهل آمد فنزلا ليلا، فمَخند قا وانتهيا إليه وهما متساندان كلّ واحد منهما في أصحابه على حدته ، فوجَّه صالح شَبَيبًا إلى الحارث بن ِجَمَّونة العامريّ في شطر أصحابه ، وتوجّه هو نحو خالد بن جَزَّء السُّلُّميُّ .

قال أبو عنف: فحد أنى المُحكّميّ، قال: انتهوا إلينا في أوّل وقت العصر، فصلّى بنا صالح العصر، ثمّ عبّانا لهم فاقتتلّنا كأشد ّ فتال اقتتله قرم ّ قط ، وجعلنا والله نرى الظفر بحمل الرجل منّا على العشرة منهم فيهزمهم، وعلى العشرين فكذلك ، وجعلتْ خيلهُم لا تشبّت لحيّلنا. ظما رأى أميراهُم ذلك ترجلا وأمرا جلّ من معهما فترجل ، فعند ذلك جعلنا لا تقدر منهم على الذي فريد ، إذا حسّملنا عليهم استقبلتنا رجّالتهم بالرّماح ، وفضحتنا رماتهم بالنّبل ، وخيلهم تطاردنا في خلال ذلك ، فقاتلناهم إلى المسّماء (١) حتى حال الليل بيننا وبينهم ، وقد أفشرًا فينا الجراحة ، وأفشيناها فيهم ، وقد قتتكوا منا أفشرًا من ثلاثين رجكًا ، وقطنا منهم أكثر من سبعين ، وواقد ما أمسينا حى كرهناهم وكرهونا ، فوقشنا منهم أكثر من سبعين ، وواقد ما أمسينا حى كرهناهم وكرهونا ، فوقشنا منها يلهم ما يقدمون علينا وما نقدام عليهم ، ظما أمسوا رجعوا إلى صكرهم، ورجعنا إلى عسكرنا فصلينا وتروحنا وأكلنا من الكستر .

ثم إن صالحاً دعا شبيباً وروس أصحابه فقال: يا أخلاقى، ماذا ترون افقال شبيب: أرى أناً قد لقينا هؤلاء القوم فقاتلناهم، وقد اعتصموا بخنلقهم، فلا أرى أن نقيم عليهم، فقال صالح: وأنا أرى ذلك، فخرجوا من تحت ليلتيهم سائرين، فضوا حتى قطعوا أرض الجزيرة، ثم دخلوا أرض المتوسل ضاروا فيها حتى قطعوها ومضوا حتى قطعوا الدسكرة.

ظما بلغ ذلك الحجاج مرح إليهم الحارث بن عيرة بن ذى المشعار الهسلاني في ثلاثة آلاف رجل من أهل الكوفة ، ألف من المقاتلة الأولى ، وألفين من الفتر في المدى فرض لهم الحجاج . فسار حتى إذا دنا من الله سكرة خرج صالح بن مسرح نحو جلولاء وخانقين ، وأبعه الحارث ابن عيرة حتى انتهى إلى قرية يقال لها المدينج من أرض الموصل على تشخوم ما بينها وبين أرض جبوحي ، وصالح يومند في تسعين رجلا ، فعنى الحارث ابن عيرة يومند أصحابه، وجعل على ميمنته أبا الرواغ والله الماكري، وعلى ميسرته الزير بن الأروح السميمي ، ثم شد عليهم وفلك بعد البعمر وقد بعمل أصحابه ثلاثة كراديس، فهو في كردوس، وشبيب في كردوس في وقد بعمل أصحابه ثلاثة كراديس، فهو في كردوس، وشبيب في كردوس في حرير ميمهم ثلاثون رجلا.

ظما شد عليهم الحارثُ بن عميرة في جماعة أصحابه انكشف سُويَد

<sup>(</sup>١) ب، ف: والمني و (١) ط: والرفاح و تعريف .

ابن سليم ، وثبت صالح بن مسرّح فقتُول ، وخارب شبيبٌ حتى صُرع، فوتم في رجَّالة ، فشدُّ عليهم فانكشفوا ، فجاء حتى انتهي إلى موقف صالح ابن مسرّح فأصابه قتيلا ، فنادى: إلى يا معشر المسلمين ؛ فلاذُوا به، فقال الأصحابه : ليتمجَّل كل واحد منكم ظهره إلى ظهر صاحبه ، وليطاعين عدوَّه إذا أقد م عليه حتى نلخل هذا الحيمن ، وزى رأينا ؛ فعلوا ذلك حتى دخلوا الحصن وهم سبعون رجلا بشبّيب ، وأحاط بهم الحارثُ بنُ عيرة مُسْسياً ، وقال الأصحابه : احرقوا الباب ، فإذا صار جَسْراً فلحوه فإنهم لا يَقَدرون على أن يخرجوا منه حتَّى نصبَّحهم فنقتلهم. فعلوا ذلك بالباب ، ثم "أنصر فوا إلى عسكرهم ، فأشر ف شبيب عليهم وطائفة " من أصحابه، فقال بعض أولتك الفرّض: يا بني الزَّواني، ألم يُخزِكم الله ا فقالوا: يا فُسنَّاق ، نعم تقاتلوننا لقتالينا إينَّاكم إذْ أعماكُم الله عن الحقُّ النَّذي نحن عليه، فا عُدُرُكُم عند الله في الفَرْي على أمَّها ثينا! فقال لهُم حُلَّمَا فِيم (١١): إنَّما هذا من قول شباب فينا سُفهاء ، واقد ما يُعجبنا قولم ولا نستحله . وقال شبيب لأصحابه : يا هؤلاء ، ما تتنظرون ! فواقه أن صبحكم هؤلاء غُدُونًا إِنَّه لَهَا لا كُكُم ، فقالوا له : مرناً بأمرِك ، فقال لهم : إِنْ اللَّيل أَخْتَى للوَيْلُ ، بايمونى و مَن شئم (أ منكم ، ثَم اخرجوا ١ بنا حتَّى نشكُ عليهم في عسكرهم، فإنَّهم لللك منكم آمنون، وأنا أرجو أن ينصُرُكم الله ٨٩٢/٣ عليهم . قالوا : فايسكم يدك فلنبايمك ، فبايتموه ، ثم جاموا ليخرجوا ،وقد صار بابهم جمرًا ، فأنوا بالنُّبود فبلُّوها بالله ، ثمَّ أَلْفَوْها على الجَمْر ، ثُمَّ قطموا عليها ، ظمَّ يشعرُ الحارث بن عميرة ولاأعلُ السكر إلا وشبيب وُّصحابُهُ يَضَرَبُونِهِم (أَ) بالسِوف في جوف صكرِهم (أَ) ، فضارب الحارث حَمَّى صُرِع ، واحتملَهُ أصحابُهُ وانهزمُوا ، وخلَّواً لهم الصكر وما فيه ، يمضّوا حتى نزلوا لملدائن ، فكان ذلك الجيشُ أوَّلَ جيشُ هزّمَه شبيب ، وأصيب صالحُ بن مسرَّح يوم الثلاثاء أثلاث عشرة بفيتٌ من جُمادكي الأولى من سنته .

<sup>(</sup>١) ب، ف: وطلام ه. (٢-١) ب، ف: ومن أعمايكم واعربواه.

<sup>(</sup>٣) ب، ت: ويشار يوم. (٤) ب، ت: والسكره.

[خبر دخول شبيب الكوقة وما كان من أمره مع الحجَّاج] في هذه السنة دخل شبيب الكوفة ومعه زوجتُه غزالة .

 ذكر الخبر عن دخوليه الكوفة وما كان من أمره وأمر الحجاج بها والسبب المذى دعا شبيبًا إلى ذلك :

وكان السبب في ذلك - فيا ذكر هشام "، عن أبي مختف، عن عبد الله ابن علقمة ، عن قبيصة بن عبد الرحمن الخَشْعميّ - أن شبيبًا لمًّا قُسُل صالَحُ بنُ مسرَّح بالمدبَّج وَبايعه أصحابُ صالح ، ارتفع إلى أرض الموْصَلَ ٨٩٣/٢ فلقى صلامة بن سيًّار بن المضاء التَّيْميُّ تيمٌ شيبان ، فدعاه إلى الحروج معه، وكان يتعرفه قبل ذلك إذ كانا(١) في الدينوان والمتعازى، فاشترط عليه سلامة أن يتتخيب ثلاثين فارساً ، ثم لا يغيب عنه إلا ثلاث ليال عدداً . ففعل ، فانتَخب ثلاثين فارساً، فانْطلق بهم نحو عَنَزَة، وإنَّما أرادهم ليَشْنِي تَفْسَهُ منهم لقتليهم أخاه فَتَضالة ، وذلك أنَّ فَيَضَالة كان خرج قبل خلك في ثمانية عشر نَفْسياً حتي نزل ماء يقال له الشَّجيرة من أرض الجال ، عليه أثلة عظيمة ، وعليه عَنَزَة ، ظمًّا رأتُه عَنَزَة قال بعضهم لبعض : نقتلهم ثم مَ نفدو بهم إلى الأمير فنُعطى ونُحيى ، فأجمعوا على ذاك، فقال بنو نصر أخوالُه : لــُمـّـمر الله لا نساعدكم على قتل ولــّـانا . فنهضتُ عَنْزَةٌ لِلهم فقاتكوهم فقتلوهم ، وأتنوا برموسهم عبد الملك بن مروان ، طَلْلُكُ أَنْزَكُم بِانْيِقِياً ، وفرض لهم ، ولم تكن لهم فرائض قبل ذلك إلَّا قليلة ، فقال سلامة بن ُ سيًّار، أخو فضالة يَلَدَكُر قتل أخيه وخذلان أخواله إيَّاه :

ومَا خَلْتُ أُخْوَالَ الفَتَى يُسلمنِّةً لِوَقْعِ السلاحِ قبلَ ما فَعَلَتْ نَصْرُ قال: وكان خروج أخبه فَضالة قبل خروج صالح بن مسرّح

<sup>(</sup>۱) کلائی ایر فورط: «کانی،

YY. V1 &

ظماً بايع سلامة شبياً اشرط عليه هذا الشرط ، فخرج في ثلاثين فارساً حتى انتهى ١٩٩١/٨ حتى انتهى ١٩٩١/٨ حتى انتهى ١٩٩١/٨ من أنتهى ١٩٩١/٨ من احتى انتهى ١٩٩١/٨ فريق منهم فيهم خالته ، وقد أكبّت على ابن لها وهو غلام حين احتلم، فقالت وأخرجت ثديبها إليه : أنشلك برّحم هذا يا سلامة ! فقال : لا واقة ، ما رأيتُ فضالة مذ أناخ بعُمسُ الشَّجرة – يعنى أخاه – لتقومن عنه، أو لأجْمسَعن حافقتكه .

قال أبو مِخْنَف : فحدَّثنى المفضَّل بن بكر من بني تَيْم بن ِ شيبان أنْ شبيبًا أقبلَ في أصحابه نحو رَاذان ، ظمَّا سمعتْ به طائفة من بني تَيْم ابن ِ شيبانَ خَرجوا هُرًا إمَّا منه، ومعهم ناس من غيرهم قليل ، فأقبلوا حتى نزلواً دَير خرَّزاد إلى جنب حَوَّلايا ، وهم نحو من ثلاثة ِ آلاف ، وشبيب في فحو من سبعين وجلا أو يزيدون قليلا ، فنزل بهم ؛ فهابوه وتحصَّنوا منه . ثُمَّ إِنَّ شبيباً سَرَى في اثني عشر فارساً من أصحابه إلى أمه ، وكانت في صَفَّح ِ ساتبد مَا نازِلة " في مَظلة من مَظال " الأعراب: فقال : لآتين " بأمتى فلأجعلنها في عسكري فلا تفارقني أبدًا حتَّى أموتَ أو تموت. وخرج رجلان من بني تَيْم بن شيبان تخوُّفا على أنفسيهما فنزلا من الدّير ، فلُمجِفا بجماعة من قومهما وهم نُزُول بالجال ِ منهم عَلى مسيرة ِ ساعة من النهار ، وخرج شهيبٌ ، في أولَتك الرَّحط في أَوْلَمْمْ وهم اثنا عَشَر، يريد أمَّه بالسفح،فإذا ٧/٥٥٨ هو بجماعة من بني تَسَيْم بن شيبان غارَّين في أموالهم مقيمين ، لا يروُّن أنَّ شبيبًا يمرّ بهم لمكانيهم الَّذي هم به ، ولا يشعر بهم ، فحمل عليهم في فَرْسَانَه تَلَكَ ، فَقَتَلَ مَنْهِم ثَلَاثَيْنَ شَيخًا ؛ فيهم حَوْثُرَةٌ بنُ أُسَلَ ووَبَرةً بن عاصم اللَّذَان كانا نَزَلًا من الدَّبر ، فلحقا بالجال ، وسَفَى شبيب إل أمه فحملَها من السَّفح ، فأقبل بها ، وأشرف ربعل من أصحاب الدّير من بكر بن واثل على أصحاب شبيب ، وقد استخلف شبيب أخاه على أصحابه مصاد بن يزيد، ويقال لذاك الرَّجل الَّذي أشرف عليهم سلاَّمُ بن حيان ، فقال لهم: يا قوم،القرآن بيننا وبينكم،ألم تسمعوا قول الله: ﴿ وَإِنَّ أَخَدُّ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ . قالوا : بلى ، قال لهم : فكفتوا عنبًا حتى نصبح ، ثم نخرج إليكم على أمان لنا منكم ، لكيلا تتعرضوا لنا بشىء تكرهه حتَّى تتعرضوا علينا أمركم هلنا ، فإن نحن لم تقبلناه حرَّمتْ عليكم أموالنا ودماؤنا ، وكتنًا لكم إخوانًا ، وإن نحن لم نقبلله ودر تعرفا إلى مأمننا ، ثم "رأيتم رأيكم فيا بيننا وبينكم ، قالوا لهم : فهذا لكم . فلما أصبحوا خرجوا إليهم ، فتعرض عليهم أصحابُ شبيب قولمهم ، ووصفوا لهم أمرهم ، فقبلوا ذلك كلَّه ، وخالطوهم ، ما منخل بعضهم إلى بعض ، وجاء شبيب وقد اصطلحوا ، فاخر بعضهم إلى بعض ، وجاء شبيب وقد اصطلحوا ، فاخر بعضهم إلى بعض ، وجاء شبيب وقد اصطلحوا ، فاخر أصحابُه خبر هم ، فقال : أصبَّم ووُقَعَمْ واحسَنْم .

ثم إن شبيباً ارتحل فخرجت معه طائفة وأقامت طائفة "جانحة ، وخرج يومئذ معه إبراهيم بن تتم بن شبيان يومئذ معه إبراهيم بن حجر المحلمي أبو المتقير كان مع بني تتم بن شبيان نازلا فيهم ، ومضى شبيب في أداني أرض المتوصل وتخوم أرض جُوخي ، ثم ارتفع نحو أذربيجان ، وأقبل سفيان بن أبي العالبة الخشّعي في خيل قد كان أمر أن يلخل بها طبّرستان ، فأمر بالقنفول ، فأقبل راجعاً في نحو من ألف فارس ، فعالح صاحب طبّرستان .

قال أبو محنف: فحد ثنى عبد الله بن علمه عن سفيان بن أبى العالية المختمى ان كتاب الحجاج أثاه: أما بعد ، فسر حتى تنزل الدسكرة فيمن معك ، ثم أقم حتى يأتيك جيش الحارث بن عميرة الهسملاني بن في المسلماد ، وهو اللّذي قسّل صالح بن مسرح وحيل المناظر ، ثم سر المل شبيب حتى تناجزته . فلمنا أثاه الكتاب أقبل حتى نزل الدسكرة ، ودردى في جيش الحارث بن عميرة بالكوفة والمسلمان : أن بروت الدسكة من رجل من جيش الحارث بن عميرة لم يُواف سفيان بن أبي العالية بالدسكرة . قال : فخرجوا حتى أنوه ، وأته خيل المناظر ، وكانوا خميائة ، عليم سورة بن أبحر العميى من بني أبان بن دارم ، فوافره إلا نحوا من حسين رجلا تخلقوا عنه ، وبعث إلى سفيان بن أبي العالية ألا تبرح العسكر حتى آنيك . فعرجل صفيان فارتحل في طلب شبيب ، فلميحة العسكر حتى آنيك . فعرجل صفيان فارتحل في طلب شبيب ، فلميحة معرود معانة ين بخافقين في سفيان فارتحل في طلب شبيب ، فلميحة معرود معانة بن بخافقين في سفيع جبل على ميمته خارم بن منهيان المنتمي من بني

× 14 AAA

عرو بن شَهْران، وعلى ميسرته على بن عميرة الشَّيباني، وأَصَحَر لهم شبيب ، ثُم ارتِفع عنهم حتَّى كأنَّه يكره لقاءَه، وقد أكن له أخاه مصادًا معه خمسون في هنزه(١) من الأرض .

فلمناً رأوه مجمّع أصحابه ثمَّ مضى في سفح الجبل مُشرَّ قَا فقالوا : هرب عدو الله فاتبَّعوه ، فقال لهم على بن عمرة الشَّيبانيّ : أيبّها الناس ، لا تعجلوا عليهم حتى نتضرب في الأرض ونسير بها ، فإن يكونوا قد أكنوا لنا كميناً كنناً قد حدّر ثاه، وإلاّ فإن طلبهم لن يفوتنا ، فلم يسعم منه الناس، وأسرّعوا في آثارهم ، فلماً رأى شبيب أنَّهم قد جازوا الكمّينَ عَطَف عليهم .

ولا رأى الكتمين أن قد جاوز رُوهم خرجوا إليهم ، فحمل عليهم شبيب من أماميهم ، وصاح بهم الكمين مين ورائهم ، فلم يقاتلهم أحد ، وكانت الهزيمة ، فقبت ابن أبي العالمية في نحو من مائني ربيل ، فقاتلهم قتالا شديدا حسنا ؛ حتى ظن أنه انتصف من شبيب وأصحابه . فقال سُويد بن سليم لأصحابه : أمنكم أحد يتعرف أمير القوم ابن أبي العالمية ؟ فواقد لأن عرفته لأجهد ن فقال شبيب: أنا من أعرف الناس به ، أما ترك صاحب الفرس الأغر الله عن دونه المرامية إفإنه ذك ، فإن كنت تريده م ١٨٩٨/٧ فأمهله قليلاً . ثم قال : يا قعنب ، اخرج في عشرين فأنهم من ورائهم ، فخرج قعنب في عشرين فأنهم من ورائهم ،

فلماً رأوه يريد أن يأتيهم من ورائهم جعلوا يتنقضون ويتسلّلون، وحمل سُويَد بن سُليم على سُفيان بن أبى العالية فطاعنه، فلم تصنع رُمُحاهما شيئًا، ثم اضطربا بسمّينيهما ثمَّ اعتنق كل منهما صاحبه ، فوقعا إلى الأرض يعتركان ؛ ثم تحاجزوا وحمل عليهم شبيب فانكشفوا ، وأنى سمّيان غلام له يقال له عَرَّوان، فنزل عن يبردْ ونه، وقال: اركب يا مولاى، فمر كب سفيان، وأحاط به أصحاب شبيب ، فقاتل دونه عَرَّوان فقسُل ، فرات معه رايته وأقبل سمّيرون أن إلى العالية حتى انتهى إلى بابل مهشروذ،

<sup>(1)</sup> الحزم: ما الحمأن من الأرض.

فنزل بها ، وكتب إلى الحجَّاج :

أمَّا بعد ، فإنى أخير الأمير أصلحه اقد أنى اتبَّمت هذه المارقة حتى لحقتهُم بخانقين فقاتلتهم ، فضرب اقد وجوههم ، ونصرنا عليهم ، فبينا نحن كذلك إذ أتاهم قوم كانوا عُيبًا عنهم ، فتحسلوا على الناس فهزموهم ، فنزلتُ فى رجال من أهل الدين والصّر فقاتلتهم ، حتى خورتُ بين القتلى ، فتحسلت مرتشًا، فأنى فى بابل مهروذ، فهأنذا بها والجند اللّذين وجمَّهم إلى الأمير وأفيوا إلاسوَّرَةَ بن أبْجر فإنه لم يأتنى طى يشهد معيحتى إذا ما نزلت بابل مهروذ، الله يقول يشهد معيحتى إذا ما نزلت

^^^^ فلماً قرأ الحجَّاجُ الكتاب قال : مَنَ ْ صنع كما صنع هذا ، وأبلى كما أبلى فقد أحسن . ثم كتب إليه :

أمًّا بعد ، فقد أحسنَتْ البلاء ، وقضيتَ الَّذَى عليك ، فإذا خَمَفَ عنك الوجع فأقبيل مأجورًا إلى أهـُليك . والسلام .

وكتب إلى ستورة بن أبجتر:

أمَّا بعد فيابن أمَّ سَوْرَة ، ماكنتَ خطيقاً أن تجترئ على ترك عهدى وخذلان جُندى ، فإذا أتاككتابى فابعث رَجُلا بمَّن معك صَلَيبًا إلى الحيل التَّى بالمدائن ، فَكَينتخب منهم خمسمائة رجل ، ثمَّ ليُقدم بهم عليك، ثمَّ سِرْ بهم حتَّى تلقى هذه المارقة ، واحزم فى أمرك ، وكد علوك ، فإن أفضل أمر الحرب حس المكيدة . والسلام .

فلماً أنى سورة كتاب الحجاج بعث عدى بن عمرة إلى المدائن ، وكان بها ألف فارس ، فانتخب منهم خسمائة ، ثم خط على عبد الله بن أبى عصر في مي وهو أمير المدائن في إمارته الأولى - فسلم عليه ، فأجازه بألف درهم ، وحمله على فرس ، وكساه أثواباً . ثم إنه خرج من عنده ، فأقبل بأصحابه حتى قلم بهم على صورة بن أيجر بيابل مهروذ ، فخرج في طلب شبيب ، وشبيب (٢)

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وأمرة و. (۲) ا: ورغرج ثبيب و.

يتَجُول في جُوختي وسورة في طله، فجاء شبب حتي انتهى إلى الملكان، فتحصَّن منه أهلُ المدائن وتحرَّزوا ، ووهى أبْنية المدائن الأولى ، فدخل المدائن ، فأصاب بهادوابَّ جند كثيرة (١١) ، فقتل من فهر له ولم يمنحلُوا البيوت ، فأتى فقيل له : هذا سَوَّرة بن أبجر قد أُقبَل إليك ، فخرج في أصحابه ها... حتَّى انتهى إلى النَّهرَوان، فنزلوا به وتوضَّنوا وصلُّوا، ثمَّ أتوَّا مصارعَ إخوانهم الذين قَـتَـلهـم على ّ بنُ أنى طالب عليه السلام ، فاستغفروا لإخوانهـم ، وتبرَّموا من على " وأصحابِه، وبنكوا فأطالوا البكاء "، ثم خرجوا فقطعوا حبِّسْرَ النَّهرَوان ، فنزلوا من جافيه الشرق ، وجاء سوَّرة حتَّى نزل بقطرانا ، وجاءته عُيونه فأخرتُه بمنزل شبيب بالنَّهروان ، فدعا رعوس أصحابه فقال: إنَّهم قلَّما يُلْقَدُّون مُصحرِين أو على ظَّهَر إلَّا انتصَّفوا منكم ، وظَّهروا عليكم ، وقد حُد أنت أنَّهم لا يزيدون على مائة رجل إلَّا قليلا ، وقد رأيتُ أن أنتخبكم فأسيرَ في ثلثماتة رجل منكم من أقويائكم وشُـجْعانكـم فآتـيهم الآن إذْ هم آمنون لبَسَاتِكم ؛ فواقة إلى لأرجو أن يصرعهم الله مُصارَع إخوانهم الَّذينُ صُرعوا منهم بالنّهروان مين قبلُ . فقالوا : اصْنع ما أحببتَ . فاستعمل على عسكره حازم بن قُدامة الخنصيّ ، وانتخب من أصحابه ثلثماثة رجل من أهل القوَّة والجلَّك والشَّجاعة ، ثمَّ أقبل بهم نحو النَّهروان، وبات شبيب وقد أذكى الحرَّس، فلمًّا دنا أصحابُ سَوْرة منهم نَـذروا بهم، فاستَـووا

على خيركم وتعبول تعبيتهم . ظماً انتهى إليهم "سورة وأصحابه أصابوهم قد حملوط واستعدوا ، ٩٠١/٧ فحمل عليهم سورة وأصحابه فتبتوا لم،وضارَبوهم حتى صد عنهم سورة وأصحابه ، ثم صاح شبيب بأصحابه ، فحمل عليهم حتى تركوا له العرصة ، وحملوا عليهم معه ، وجعكل شبيب ينضرب ويقوله :

من يَنِكِ العَيْرَ يَنِكُ نَيَّاكَا جَنْدَلَتانِ اصْطَكَتَا أَصطِكَاكَا فَرَجِع سَوْرة إلى عسكره وقد هُزُم الفُرْسان وَّهلُ القُوَّة، فتحمَّل بهيم حتَّى أقبل بهم نحو المداتن ، فلغع إليهمَّ وقد نتحمَّل وتعدَّى العلريق الذي

<sup>(1)</sup> ا : و فأصاب دواب من دواب الجنه و .

V1 2-

فيه شبيب ، واتبعه شبيب وهو يرجو أن يلحقه في صيب صكره ، ويصيب بهزيمته أهل المسكر ، فأعَد السير في طلبهم ، فانتهوا إلى المدائن فلد خلوها ، وجاء شبيب حتى انتهى إلى بيئوت المدائن فله اليهموقد دخل الناس ، وخرج ابن أبي عصيفي في أهل الملدائن فهاهم الناس بالنبل ، ورُمُوا من فيق البيوت بالحجارة ، فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن ، فرّ على كلواذا فأصاب بها دواب كثيرة للحجاج فاختلاها ، ثم خرج يسير في أرض جيوتي الناس ثم مفى نحو تكريت ، فبينا ذلك النجنية في المدائن إذ أرجف الناس بينهم ، فقالوا : هذا شبيب قد دنا ، وهو يريد أن يبيت أهل المدائن اللهائن اللهاة ، فارتحل عامة الجند .

قال أبو محنف : وحد ثنى عبد الله بن عكفمه الخشاعمي ، قال : واقد ٩٠٢/ لقد هربوا من المدان وقالوا : نبيت الليلة ، وإن شبيبًا ليتكبريت ، قال : ولمًا قدم الفل على الحمجًاج مرّح الجزّل بن سعيد بن شرر حبيل بن عمرو الكندي .

قال أبو غنف : حدثنا النَّصر بن صالح العبَسَى وفُمُعيل بن خديج الكندى أن الحجاج لما أناه الفكل قال : قبح الله سوْرة! صَيَّع المسكر والجُنُد ، وخرج يبيت الخوارج ، أما والله الأسُومنَّه ، وكان بعد قد(١) حبَسَه مُ عَمَا عنه .

قال أبو عنف : وحد ثنى فضيل بن خديج أن الحجاج دعا الجزل و وهو عبان بن سعيد - فقال له : تيسر الخروج إلى هذه المارقة ، فإذا لفيتهم فلا تعجل عجلة الحقرق ، ولا تتحجم إحجام الوالى الفرق ، هل فهمت ؟ لله أنت يا أخابي عمو بن معاوية ! فقال : نعم أصلح الله الأمير قد فهمت ؛ قال له : فاخرج فسيكر بدير عبد الرحمن حتى يخرج إليك الناس ، فقال : أصلح الله الأمير ! لا تبعث معى أحداً من أهل هذا الجيئد المفلول المهزوم ، فإن الرعب قد دخل قلوبهم ، وقد خضيت ألا ينفعك والسلمين منهم أحد ؛ قال له : فإن ذلك لك ، ولا أوك إلا قد أحسنت الراي ووقيقت . ثم عا أصحاب الدووين فقال : اضربوا على أحسنت الراي ووقيقت . ثم عا أصحاب الدووين فقال : اضربوا على

<sup>,</sup> g play ; 1 (1)

الناس البَعْث ، فأخرجوا أربعة آلاف من الناس ، من كل ربع ألف ربح ، وجبال ذلك ، فجمعت العرفاء ، وجلس أصحاب الدواوين ، وضربوا البعث فأخرجوا أربعة آلاً ، فأمرهم بالصكر فعسكروا ، ثم نودى ١٠٢/٢ فيهم بالرحيل ، ثم ارتحلوا وفادى منادى المحتجاج : أن بَرثت الله مة من ربحل أصبتناه من هذا البعث متخلفاً وقال : فعضى الجبر ل بن سعيد، وقد قام بين يديه عياض بن أبي لينه الكيندي على مُقدمته ، فخرج حتى أتى الملائن ، فأقام بها ثلاثاً ، وبعث إليه ابن أبي عُمينفير بفرس وبرد ولا لللائن ، فأقام بها ثلاثاً ، وبعث إليه ابن أبي عُمينفير بفرس وبرد ولا وبنان وأبي حتى ارتحلوا ، فأصاب الناس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة وتضع لمم ابن أبي عُمينفير . ثم أن الجزر بالناس في أثر أبيم حتى ارتحلوا ، فأصاب الناس ما شاعوا من تلك الجزر والعملف الذي شبيب ، فطلكبه في أرض جُوبتي ، فبجل شبيب يربه الهبية ، فيخرج من رسيد ، فطلكبه في أرض جُوبتي ، فبجل شبيب يُربه الهبية ، فيخرج من رسيد أن المناس على غير تعبية ، فبجل رسير الإل يسير إلا يعبر الله فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فبجل الجبر ل لا يسير إلا يعبر إلا يعبد ، ولا ينب أبية فيمول المجتر ل لا يسير إلا يسير إلا يعبد ، ولايترل إلا خدلت على فسه خدداً ، الحبر ال المناس فل غير تعبية ، فبجل المهتر الله فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية ، فبجل الجبر ل المناس فل غير تعبية ، فبعل المجتر ل لا يسير إلا على تعبية ، ولاينزل إلا خدلت على فسه خدداً ، فاصر فالما الله ذلك على شبيب أمر أصحابه ذات للة فسروا .

قال أبو محنف: فحد ثنى فروة بن لَمَيط أن شبيباً دعانا ونحن بدير بيرما ستون ومائة رجل ، فجعل على كل أربعين من أصحابه رجلا ، وهو فى أربعين ، وبعث سُويد بن سُليم فى أربعين ، وبعث سُويد بن سُليم فى أربعين ، وبعث الحُلّ بن وائل فى أربعين ، وقد أتت عيوله فاخترته أن الجزل بن ١٠٠/٧ صعيد قد نزل ديريَزد بجرد ، قال : فلحانا عند ذلك فعبانا هذه التعبية ، وأمرنا فعلم منا دوابنا ، وقال لنا : تيسر وا فإذا قضمت دوابتكم فاركبوا ، ولايسر كل امرى منكم كل امرى منكم ما يأمره أميره فليسبه . ودعا أمراهنا فقال لهم : إلى أريد أن أبيت هذا المسكر الليلة ، ثم قال لأخيه مصاد : إرتهم فارتفع من فوقهم حتى تأتيتهم من ورائهم من قبيل الكوقة ، وأتيهم من ورائهم من قبيل المكونة ، وأتيهم من ورائهم من قبيل المكونة ، وأتيهم أنا من أمامى من قبيل المكونة ، وأتيهم أنت يا علل من قبيل المغرب، وليسكم أنت يا سدويد من قبيل المغرب، وليسكم أنت يا على من قبيل المغرب، وليسكم أنت يا من قبيل المغرب، وليسكم أنت يا من قبيل المغرب، وليسكم أنت يا على من قبيل المغرب، وليسكم أنت يا من ورائهم من قبيل المغرب، وليسكم أنت يا على من قبيل المغرب، وليسكم أنت يا المناه من قبيل المغرب، وليسكم التيل المغرب وليسكم التيل المغرب وليسكم المناه من قبيل المغرب وليسكم التيل المغرب وليسكم التيل المغرب وليسكم المناه من قبيل المغرب وليسكم المناه من قبيل المغرب وليسكم التيل المناه من قبيل المغرب وليسكم المناه من قبيل المغرب وليسكم التهم المناه من قبيل المناهم وليسكم المناه من قبيل المغرب وليسكم المناه ا

كلُّ امريُّ منكم على الحانب اللَّذي يتحميل عليه ، ولا تُقلعوا عنهم ، تَحملون وتكرُّون عليهم، وتصيحون بهم حتَّى بأتيكم أمرى . ظم نزل على تلك التعبية ، وكنتُ أنا في الأربعين النَّذين كانوا معه ، حتى إذا فَتَضِمتُ دوابُّنا ــ وذلك أوَّل اللَّهِلْ أوَّل ماهدأت العيون ــ خرجْنا حتى انتهَهينا إلَى دَيْر الخرَّارة ، فإذا للقوم مُسَلَّحة ، عليهم عياض بنُ أبي لينة ، فما هو إلا أن انتهيَّنا إليهم ، فحمَّل عليهم مصاد أخو شبيب في أربعين رجلا ، وكان أمام شبيب ، وقد كان أراد أن يسبيق شبيبًا حتَّى يرتفع عليهم ويأتيهم من وراثهم كنا أمره ، ظمًّا لني هؤلاء قاتبُهم فصيروا ساعةً ، وقاتلوهم . ثمُّ إنَّا دفعنا إليهم جميعًا ، فَتَحَمَلُنا عليهم فهزمناهم ، وأخذوا الطريق / . . ١ الأعظم ، وليس بينهم وبين عسكرهم بَدّ يَسْ يَتْرْ دَجِرِد إلَّا قَريب من ميل . فقال لنا شبيب : اركبوا معاشر المسلمين أكتافهم حتَّى تدخُّلوا معهم عسكَّرُهم إن استطعم؛ فاتبعناهم وإقد مُلفِظِّين (١) بهم ، ملحِّين عليهم، ما نرفه عنهم وهم منهزمون ، ما لمم همَّة إلَّا عسكرهم ، فانتهوا إلى عسكرهم ، ومنعهم أصحابُهم أن يُدخلُوا عليهم، ورَشَقُونا بالنَّبْلُ، وَكَانَتَ عِيونَ لَمْمُ قَدْ أَتَتَّهُمْ فَأَحْرِتُهُمْ بمكاننا ، وكان الجَرْل قد خندق عليه ، وتحرّز ووضع هذه المسلحة الَّذين لقييناهم بدَّيْر الحرَّارة ، ووَضَع مسلحة أخرى بمَّا يلى حُلُوان على الطريق ، ظلمًا أن دفعنا إلى هذه المسلّحة التي كانتبدّ بر الحرّارة فألحقّناهم بعسكر جماعتهم ورجعت المسالح الآخر حتى اجتمعت ، منعها أهل العسكر دخول العسكر وقالوا لهم: قاتلوا ، وانضحوا عنكم بالنَّبل.

قال أبو نحنف : وحد تنى جَرير بن الحسين الكندى ، قال : كان على السلحتَيْن الأخريبَّن عاصمُ بنُ حجر على النَّى تلى حُلُوان ، وواصلُ ابنُ الحارث السَّكوني على الأخرى . فلمَّا أن اجتمعت المسَالعُ جَعَل شبيبً يَحْمُل عليها حتَّى اضطرَّها إلى الحندق ، ورَشَقَهُم أهلُ السكر بالنَّيل حتَّى ردّوهم عنهم . فلمًّا رأى شبيب أنَّه لا يصل إليهم قال لأصحابه : صيروا ودَعُوهم، ففي على الطريق نحو حُلُوان حتَّى إذا كان قريبًا

<sup>(1)</sup> مَلْظُينَ ، يَعْنَى مُلْحِينَ .

من موضع قباب حسين بن زُفَرَ من بني بندر بن فزارة - وإنَّما كانت قبابُ حُسينَ بن زُفَر بعد ذلك - قال: الأصحابه: انزلوا فاقضموا وأصلحوا ١٠٠/٧ نَبَلَكُم وَتَرُوَّحُوا وَصَلَّوا رَكْعَتِينَ، ثُمَّ ارْكِبُوا ؛ فَنْزَلُوا فَغُعُلُوا ذَلْكَ. ثُمَّ إنَّه أقبل بهم راجعًا إلى عسكر أهل الكوفة أيضًا ، وقال : سيروا على تعبيُّتكم الَّتَّى عَبُّماتُكُم عليها بديرييرما أوَّل الليل ، ثُمَّ أطيِفُوا بمسكرهم كَا أمرتكم ، فأُقبلوا . قال : فَأَقبَلُنا معه وقد أدخل أهلُ العسكر مَسالُحهم إليهم ، وقد أمَّنونا فما شعروا حتى سمعوا وتع حَوافير خيولنا قريباً منهم ، فانتهينا إليهم قبيل المبيح فأحطننا بعسكرهم ، ثم صيحنا(١) بهم من كلّ جانب ، فإذا هم يُقاتلوننا من كلّ جانب ، ويرموننا بالنَّبل . ثم إنَّ شبيبًا بعث إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة أن <sup>\*</sup> أقبيل إلينا وخلُّ لهم سبيل الطريق إلى الكُوفة ، فأقبل إليه ، وترك ذلك الرَّجه ، وجعلنا نقاتلهم من تلك الرجوه الثلاثة ؛ حتَّى أصبحنا ، فأصبحنا ولم نستفل منهم شيئاً ، فسرنا وتركناهم ، فجعلو يصيحون بنا: أين يا كلاب النار ! أين أيَّتها العصابة المارقة! أصبحوا نخرج إليكم ، فارتفعنا عنهم نحوًا مِن مبيل ونصف، ثم نزلسْنا فصلَّينا الغَلَمَاةَ ،ثمَّ أَخَذُنا الطريق على براز الرُّوذ ، ثمَّ مَضينا إلى جَرَجَرايا وما يليها ، فأقبلوا في طلبنا .

قَالَ أَبُو غَنَفَ : فحد ثنى مولى لنا يُدعَى غاضرة أو قيصر ، قال : كنت مع الناس تاجرًا وهم في طلب الحرّوريّة، وعلينا الجنّرُل بنُ سعيد ، فجعل ١٠٧/٧ يتبعهم فلا يسير إلا على تعبية ، ولا يتنزل إلا على خنلق ، وكان شبيبًّ يتدمه ويتضرب في أرض جُونتَى وغيرها يكسر الفتراج ، وطال ذلك على الحجاّج ، فكتب إليه كتابًا ، فقريً على الناس :

أما بعد ، فإنى بعثنك فى فرسان أهل السصر ووجوه الناس ، وأمرتك يإتباع هذه المارقة الضّالة المُضلَّة حتَّى تلقاها ، فلا تُقلَّض عنها حتَّى تَمَتلها وَتُمْنيها ؛ فوجدت التعريس فى القُرَى والنَّخيم فى الخَنادق أهون عليك من المُضَى لما أمرتك به من مناهضتهم ومناجز تهم . والسَّلام .

فقرى الكتابُ علينا ونحن بقطراثا ودَينْر أبي مَرْأَيم ، فشتَق ذلك على

<sup>(</sup>۱) ا : و صناه .

اللجَزُلَ ، وأمّر الناسَ بالسَّير ، فخرجوا فى طلب الخوارج جادّين ، وأرجَــَـفنا بأميرنا وقلنا : يُـمرَل .

قال أبو نحنف: فحد أبي إسماعيل بن نعيم الهسمداني ثم المرسمي أن الحجمّاج بعث سعيد بن المجالد على ذلك الجيش ، وعهد إليه إن لقيت المارقة فازحف إليهم ولا تُناظرهم ولا تُطاولهم وواقيفهم واستمين بالله عليهم ، وحد منبع الجرز ل ، واطلبهم طلب السبّع ، وحيد عنهم حسيدان الضّع . وأقبل الجرز ل في طلب شبيب حتى انتهوا إلى النّهر وان فأدر كوه فازم عسكرة ، وخندق عليه وجاء إليه سعيد بن المجالد حتى دخل عسكر أهل الكوفة أميراً ، فقام فيهم خطيباً فحميد الله وأثنتي عليه ثم على قال :

يا أهل الكوفة ، إنتكم قد عجزتم ووهَنتَم وأغضَبتم عليكم أميركم . أثم في طلب هذه الأعاريب الصُجْف منذشهرين ، وهم قد خربوا بلادكم ، وكسروا خراجكم ، وأنتم حاذرون في جوّف هذه الخنادق لا تزايلونها إلا أن يَسَلُمُ عَكُم أنبَّهم قد ارتبحلوا عنكم ، ونزلوا بلدًا سوى بلدكم ، فاخرجوا على اسم الله إليهم .

فخرج وأخرج الناس معه ، وجمع إليه خيول أهل العسكر ، فقال له الجنول : ما تريد أن تصنع ؟ قال : أريد أن أقدم على شبيب في هذه الحيل ، فقال له الجبر ان أقم أنت في جماعة الجيش ؛ فارسهم وراجلهم ، وأصحر اله ، فوالله ليقدمن عليك ، فلا تُمُر ق أصحابك ؛ فإن ذلك شر الهم هوخير الك . فقال له : قف أنت في الصف ، فقال : يا سعيد بن جالد ، ليس لى فيا صنعت رأى، أنا برىء من رأيك هذا ، سميح الله وممن حضر من المسلمين ، فقال : هو رأي إن أصبت ؟ فالله وقيقى له ، وإن يكن غير صواب فأنم منه براء ، قال : فوقف الجزل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم من المخندق ، وجعل على ميمنتهم المناهم عنه أبي لينة الكندى ، وعلى ميمنتهم عبد الرقامي ، ووقف الجزل في جماعهم عبد الرحمن بن عوف أبا حسيد الرقامي ، ووقف الجزل في جماعهم عبد الرحمن بن عوف أبا حسيد الرقامي ، ووقف الجزل في جماعهم عبد الرحمن بن عوف أبا حسيد الرقامي ، ووقف الجزل في جماعهم

<sup>(</sup>١) ب، ن: وكمنبع ي . (٢) ا: ومينته ي .

واستقدم سعيد بن مجالد ، فنخرج وأخرج الناس معه ، وقد أخذ شبيب إلى ١٠٠/٧ براز الرُّوز ، فنزل قط ُفتا (١٠) وأمر ده قنانها أن يشترى لهم ما يُصلحهم ، ويتخذ لهم عَلماء ، ففعل ، ودخل ملينة قط أغناد أا وأمر بالباب فأغلق ، فلم يقرغ من الغداء حتى أناه سعيد بن مجالد فى أهل ذلك المسكر ، فصعد الله هقان السور فنظر إلى الجنه مقبلين قد دنوا من حصيه ، فنزل وقد تغير لونه ، فقال له شبيب : ما لى أواك متغير الله ! فقال له الدهقان : قد جاءتك الجنود من كل ناحية ، قال : لا بأس ، هل أدرك غداؤنا ؟ قال : نعم ، قال : فقربه ، وقد أغلق الباب ، وأتى بالغداء ، فتعدي وتوضاً وصلى وكعين ، ش دعا ببغل له فركبه .

ثم إنتهم اجتمعوا على باب المدينة، فأمر بالباب فتفتت ، ثم تحرج على يغله فحمل عليهم. وقال: لا حكم إلا للحكم الحكيم، أنا أبو مدلة ، اثبتوا إن شتم . وجعل سعيد يهمت قومه وتعلم ، ويترلفها الافي أثرة ، ويقول: ما هؤلاء إينما هم أكلة أراس ، فلمنا رآهم شبيب قد تقطموا وانتشروا لمنا خيله كلها ، ثم تجمعها ، ثم قال الله الميرهم استعراضا ، وانظروا ١١٠/٧ إلى أميرهم ، فواقد لا تقتلتى أو يقتلى . وحمل عليهم مستعرضا هم ، فهز مهم وثبت سعيد بن المجالد ، ثم "نادى أصحابه : إلى إلى أن أنا ابن ذى سُران ! وأخذ قلك شيب فعصمه وأخذ قلك شيب فعصمه وأخذ قلك الجيش ، وقتلوا كل المين ، فخالط دماغة ، فخر ميتا ، وانهزم ذلك الجيش ، وقتلوا كل قلم عياض بن أبي لينة : أيها الناس ، إن كان أميركم المقادم قد هلك فأميركم المهمون التقيية المبارك حي الكالم يست ، فقاتل الجزل قتالا هليدا حتى حصل من بين القتلي ، فحمل إلى المماثن مراتئا ، وقتلم شليدا حتى حصل من بين القتلي ، فحمل إلى المماثن مراتئا ، وقتلم شليدا حتى حصل من بين القتلى ، فحمل إلى المماثن مراتئا ، وقتلم شلاد من الك المسكر الكوفة ، وكان من أشد الناس بلاء يومئذ خالد بن

<sup>(</sup>١) كذا في ابن أبي الحديد ٢٤١: ٤ ، وهو الصواب ، وأنظر مراصه الاطلاع .

<sup>(</sup>۲) اییدائنهایی (۳) پ، ثت: «فتال».

<sup>(1)</sup> ب، ف: وحي وهو الأمير المبارك و.

نَهَيك من بنى ذُهُلُ بن معاوية وعياض بن أبى ليبنة ، حتى استنقذاه وهو مرتَثَّ . هذا حديثُ طائفة من الناس ، والحديثُ الآخرُ قتالهم فيا بين دَيْرُ أَبِي مريم لِل بَرَاز الرَّوز . ثمُّ إِنَّ الجَرْلُ كتب إِلَى الحجاج .

قال : وأقبـَل شبيب حتَّى قـَطع دجُّلة عند الكَرُّخ ، وبعث إلى سوق بغداذ فَأَمْنِهم، وذلك اليوم يوم سُوقهم، وكان بلغه أنَّهم يَخافونه ، فأحسَبَّ أن يؤمُّنهم ، وكان أصحابُهُ يريدون أن يشروا من السوق دوابّ وثياباً وأشياء ليس لهُم منها بُدُّ ، ثُمَّ أخذ بهم نحو الكوفة ، وساروا أول الليل حتَّى نزلوا عُقْر الْمَلِكُ الَّذِي بِلِي قصر ابن هُبُيَرة . ثُمَّ أَغَذَ السَّيرَ من الَّغد ، '٩١١/ فبات بين حمَّام عمر بن سعد وبين قُبُّينَ . فلمَّا بلغ الحجَّاج مكانه بعث إلى سُويد بن عبد الرحمن السعدي، فبعثه في ألني فارس نقاوة ، وقال له: اخرْج إلى شبيب فالقه ، واجعل ميمنة " وميسرة ، ثمَّ انزل إليه في الرَّجال فإن استطرد ذلك فدعه ولا تتبعه . فخرج فعسكر بالسَّبَخة ، فبلغه أنَّ شبيبًا قد أقبل ، فأقبل نحوه وكأنَّما يساقُونَ إلى الموت ، وأمر الحجَّاج عَمَّان ابن قطن فمسكر بالناس بالسَّبَخة (١١)، وفادى: ألا برَّ ثت الذُّمَّة من رجل من هذا الجند باتَ اللَّيلة بالكوفة لم يتخرُّج إلى عَبَّانَ بن قَطَن بالسَّبَخة ا وأمر سُويد بن عبد الرحمن أن يسير في الألفين اللَّذين معه حتَّى بلني شبيبًا فعبَر بأصحابه إلى زُرارة وهو يعبُّشهم ويحرَّضهم إذ قيل له : قد غشيك شبيب ، فنزل ونزل معه جُلُّ أصحابه ، وقدَّ ما رايتُه ومضى إلى أقصى زُرارة ، فأخبر أن شبيبًا قد أخبر بمكانك فتركك ، ووجد مخاضة ٌ فعبر الفُرات وهو يريد الكوفة من غير الوجه اللَّذي أنت به . ثم قيل له : أما تراهم ! فنادى : في أصحابه ، فركبوا في آثارهم .

وإن شبيباً أنّى دارَ الرّزق(١٠)، فنزلما، فقيل: إن أهل الكوفة بأجمعهم مصكرون بالسّبِسَة، فلمّاً بلغهم مكان شبيب صاح(١٠) بعضهم ببعض

<sup>(</sup>۱) ب ۽ ٺ ۽ وي البيخه ۽

<sup>(</sup>۲) ف: «اژرات».

<sup>(</sup>٢) ا: د ماج ۱ .

YPV 41 \$~

وجالوا ، وهـَـمـّوا أن يـَـلخلوا الكوفة حتَّى قيل لهم : إنَّ سويد بن عبد الرحمن فى آثارهم قد لحقهم وهو يقاتـِلُهم فى الخيل .

قال هشام : وأخبرتني عمرُ بنُ بشير،قال : لمَّا نزل شبيب الله ير أمو ١١٢/٢ بغُمْم تُهيَّأُ له ، فصَعِد اللهُ هقان ، ثمَّ نزل وقد تغيَّر لونهُ ، فقال : ما لك ! قال : قد والله جامك جمع كثير ؛ قال : أبلُّ الشُّواء بعد ؟ قال : لا ، قال : دَعْه. قال : ثمَّ أشرف إشرافة "أخرى، فقال : قد والله أحاطنوا بالجنوس، قال : هات شُواءَك ، فجعل يأكل غير مكترِث لهم ، فلما فرغ توضّاً وصلَّى بأصحابه الأولى ، ثمَّ تَقللًد سَيَغين بعدماً لبس درْعه ، وأُخذ عمود حديد ثُمَّ قال : أُسرِجُوا ۚ لَى البغلة ، فقال أخوه مصاد : أَنَّى هذا اليوم تُسرَّج بغلة ! قال : نعم أسرِجوها ، فركبها . ثم قال : يا فلان، أنت على المَسِّمنَّة وأنت يا فلان على الميسرة ، وقال لمصاد : أنت في القلب ، وأمر الله همَّان ففتح الباب في وجوههم . قال : فخرج إليهم وهو يحكّم ، فجعل سعيد وأصحابه يرجعون القبهقرى حتمَّى صار بينهم وبين الدَّير نحوٌّ من ميل. قال : وجعل سعيد يقول : يا معشر هممدان ، أنا ابن ذي مرَّان ، إلى الله . ووجَّه سرِّبًا مع ابنه وقد أحسَّ أنَّها تكون عليه ، فنظرَ شبيب إلى مصاد فقال : أَتْكَلَّنْكِكَ الله إن لم أَتْكَلُه ولئه . قال : ثم علاه بالمسود، فَسَمَّكَ مِينًا ، وانهزم أصحابه أوما قُمْتِل بينهم يومثذ إلَّا فَتَبَل واحد . قال : وانكشف أصحابُ سعيد بن مجالد حتَّى أتوا الجَّزْل ، فناداهم الجزل : أيها الناس ، إلى إلى . وفاداهم عياض بن أبي لينة : أيها الناس ، إن يكن أميرُكم هذا القادمُ قد هلك فهذا أميرُكم الميمون النقيبة ، أقبِلوا إليه ، ١١٣/٢ وقاتيلوا معه ؛ فنهم من أقبل إليه ، ومنهم من ركب رأسة منهزماً ، وقاتل الجرَّرُ لُ قتالا شديدًا حتَّى صُرع ، وقاتل عنه خالدُ بن نهيك وعياض ابن أبي لينة حتَّى استنقلَاه وهو مُرْتَتَثٌّ ، وأُقبَلَ الناسُ منهزمين حتَّى دخلوا الكوفة ، فأتبى بالجزَّل حتى أدخيل المدائن ، وكتَّب إل الحجَّاج بن يوسف.

قال أبو مخنف : حدثني بفلك ثابتً مولى زُهير:

أماً بعد ، فإنى أخير الأمير أصلتحه الله أنى خرجت فيمن قبيل من الجند الله وجبه في لل عدوه ، وقد كنت حفظتُ عهد الأمير إلى فيهم وزايته ، فكنتُ أخرجُ إليهم إذا رأيت الفرّصة، وأحيس الناس عنهم إذا خشيت الورّطة ، فلم أزل (() كلك ، ولقد أرادنى العدو بكلّ ريدة (() فلم يعُمب منَّى غرّة ، حتى قدم على سعيد بن بجالد رحمة الله عليه ، ولقد أمرته بالتؤدة ، ونهيته عن العمولة ، وأمرته ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامة فعمانى ، وتعجل إليهم في الحيل ، فأشهدت عليه أهل المصرّين أنَّى برى من رأيه الذي رأى ، وأنى لا أهري ما صنع . فضى فأصيب تجاوز الله عنه ، ود فصع الناس إلى " ، فنزلت ودعوتهم إلى " ، ورفعت لهم رايتى ، وقاتلت حتى صرعت ، فحملنى أصحابي من بين القتيل ، فا أفقت إلا وأنا وقاتلت من دونها ويها في من من المركة ، فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت على أيديهم على رأس ميل من المركة ، فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت على أيديهم على رأس ميل من المركة ، فأنا اليوم بالمدائن في جراحة قد يموت له واحده من دونها ويها في من منظها . فليسأل الأمير أصلحه الله عن نصيحي عند ذلك أنى قد صدقته وقوصحت له . والسلام .

## فكتب إليه الحجَّاج :

أمَّا بعد ، فقد أتانى كتابك وقرأته ، وفهمت كلَّ ما ذكرت فيه ، وقد صدقتك في كلِّ ما وصفت به نفستك من نصيحتك لأميرك ، وحيْطتك على أهل مصرك ، وشد تك على علوك ، وقد فهمت ما ذكرت (٢) من أمر سعيد وحجلته إلى علوه ، فقد رضيت عجميلته وتوَّد تك ، فأمَّا عجلته فإنَّها أفضت به إلى الجنَّة ، وأمَّ تُوَدِّدَتُك فإنَّها لم تلدَّع الفرصة إذا أمكنت ، وقرْك الفرصة إذا لم تُمكن حترَّم ، وقد أصبت وأحسنت البلام، وأجرْت (1)، وأنت عندى من أهل السمع والطاعة والنَّصيحة ، وقد أشخصت إليك حيَّان

<sup>(</sup>١) ب، ف: ﴿ وَقَوْدًا ثُمْ ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) أي بكل نوع من أنواع الإرادة . وفي طده إرادة ، وأثبت ما في ا .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وذكرته ي.

 <sup>(</sup>٤) أجرت ، أى لقيت الأجر .

ابن أبجر ليداويتك ويعالجَ جراحتك ، وبعثتُ إليك بألفَىْ درهم فأنفيةُها فى حاجتك'' وما ينوبُك . والسلام .

فقد م عليه حَيَّان بنُ أبجرالكنانيّ من بني فراســوهم يعاليجون الكمّيّ وغيرَه - فكان يداويه ، وبعث إليه عبد لله بن أبي عُصَيفير بألف دَرهم ، وكان يعوده ويتعاهدُه باللَّطَفَ والهديَّة . قال : وأقبل شبيب نحو المدائن ِ ، فعلم أنَّه لا سبيل له إلى أهلها مع المدينة، فأقبل حتَّى انتهمَى إلى الكرُّخ، فعبر ديجلة إليه ، وبعث إلى أهل سُوق بَـغُـْداذ وهو بالكَرْخ ِ أَن الْبَتُوا في سُوقَكُم فلا بأس عليكم - وكان ذلك يوم سوقهم - وقد كان بلغه أنَّهم يخافونه . ١١٠/٢ قال : ويتخرُّج سُويد حتَّى جعل بيوتَ مُزْيَنة وبني سُلْيَم في ظهره وظهور أصحابه ، وحمل عليهم شبيب حملة " منكرة ، وفلك عندالمساء ، فلم يقدر منهم على شيء، فأخذ على بيوت الكُوفة نحو الحيرة ، وأتبعه سُويد لا يفارقُه . حتَّى قطع بيوتَ الكوفة كلُّها إلى الحيرة ، وأتبعه سُوَيد حتى انتهى إلى ` الحيرة . فيتجده قد قبطتم قنطرة الحيرة ذاهبًا ، فتركه وأقام حيى أصبح . وبعث إليه الحجَّاج أن أُتبعه فأتبعه ، ومنضى شبيب حتَّى أغار ف أسفل الفُرات على من وجد من قَوْمه ، وارتفع في البرّ من وراء حَمَّان في أرض يقال لما الغلظة (٢) ، فيصيب رجالا من بني الورثة ، فتحمل عليهم ، فاضطرهم إلى جلد د من الأرض ، فجعلوا يتر مونه وأصحابته بالحجارة من حجارة الأرحاء كانت حولتهم . فلمَّا نَشَدَت وصل إليهم فقتل منهم ثلاثة عشر رجلا ، منهم حنظلة بن مالك ومالك بن حنظلة وحمران بن مالك ؛ كلَّهم من بي

و الله الله الله مخنف : حد تنى بنلك عطاء بن عرفيجة بن زياد بن عبد الله الرقيق . ومضى شبيب حتى يأتى بنى أبيه على اللصف ( ماء المرطع ) وعلى ذلك الماء الفيزر بن الأسود ، وهو أحد بنى الصَّلَم ، وهو الله السَّلَم ، وهو الله كان شبيب الله الله الله أن يُفسد بنى عمه وقومه ، فكان شبيب يقول : والله لأن ملكت سبعة أعنَّة لأغزُونَ الفرز . فلمَّا غشيتهم شبيب ١١٦/٧

<sup>(</sup>١) ب، ف: وجراحتك و.

<sup>(</sup>۲) ب، ٺ: والساطة ۾.

7£.

في الحيل سأل عن الفيزر فاتتَّقاه الفيزر ، فخرج على فرس لا تُجارَى من وراء البيوت ، فذهب عليها في الأرض ، وهرب منه الرجال ، ورجع وقد أخاف أهل البادية حتمى أخذ على القُطْقُطانة ؛ ثم على قصر مُقاتيل، ثمَّ أخذ على شاطئ الفتُوات حتَّى أخذ على الحَصَّاصة ، ثمَّ على الأكبَار، ثمُّ مضى حتَّى دخلَ عقُوقاء ، ثمَّ ارتفع إلى أداني آذَّربيجانُ . فتركه الحجَّاج وخرج إلى البَعشرة، واستَخلَف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة ، فا شعر الناس بشيء حتمى جاء كتاب من ماذرواسب دهمان بابل مهر و وعظيمها إلى عُرُوءَ بن المغيرة بن شُعْبة أن تاجرًا من تَجَّار الْأَنْبار من أهل بلادى أتاني فذكرَ أنَّ شبيبًا يريد أن يدخُل الكوفة في أوَّل هذا الشهر المستقبل، أحبتُ إعلامك ذلك لترى رأيك ، ثم لم ألبث إلَّا ساعة "حتَّى جاملي جابيان منجبُلك فحد ثاني أنَّه قد نزل خانيجار. فأخذ عروة كتابة فأدرَّجَه وسَرَّح به إلى الحبجَّاج بالبصرة ، ظمًّا قرأه الحجَّاج أقبل جوادًا إلى الكُوفة ، وأقبلَ شبيب يسيرُ حتَّى انتهى إلى قرية يقال لها حَرَّبي على شاطع دجُّلة فعبر منها ، فقال : ما اسم مدا القرية ؟ فقالوا : حرَّ بني افقال : حرَّب يتصلَّى بها ٩١٧/٧ علو كم يوحرَب تُلخيلونه بيُونهم ؛ إنَّما يتطيَّر مزيتَقُوف ويتعييف، ثم ضرب رايته وقال الأصحابه: سيروا؛ فأقبل (١١ حتَّى نزل عَمَّرْقُوفَا ، فقال له سُو يد بن سُليم: يا أميرَ للثيمنين ، لو تَسَحُّولَتَ بنا من هذه القرية المشتومة الاسم ! قال : وقد تُطيِّرتَ لَيضًا ! واقت لا أنحوَّل عنها حتَّى أسيرَ إلى عدوَّى منها ، إنَّما شؤمها إن شاء له على حد وكم تتحميلون عليهم فيها ، فالعنقر لهم .

مُمْ قال الأصحابه: يا هؤلاء ، إن الحجاج ليس بالكوفة ، وليس دون الكوفة إن شاء فقة شيء ، فسيروا بنا . فخرج يباد ر الحجاج إلى الكوفة ، وتب عُروة للى الحجاج إلى الكوفة ، فالعجل المجل . فطرى الحجاج إلى الكوفة ، فالعجل العجل . فطرى الحجاج المتازل ، واستبقا إلى الكوفة ، ونزل شيب السبت صلاة المغرب ، فصلى المفود والعشاء ، مم أصاب هو وأصحابه من الملكم شيئا يسيرًا ، ثم ركبوا عيوام فلخلوا الكوفة ، فعاء شبيب حلى التهوى ، ثم شد حتى ضرب باب القصر بعموده .

قال أبو المنذر : رأيت ضربيّة َ شبيب بباب القصرقد أثمَّرتُ أثمَّرًا عظيماً ، ثمَّ أقبل حتَّى وقف عند<sup>(١)</sup> المسَّمُطية ، ثم قال :

441

وكَأَنَّ حَافِرَهَا بكلِّ خَبِيلَةٍ كَيْلٌ يَكِيلُ به شَجِيعٌ مُعْلِمٌ عَبُدُ دَعِيًّ من ثموِ أصلُه لا بل يُقال أَبُو أَبيهمْ يَقْدُمُ

مُّمَ اقتيح موا المسجد الأعظم وكان كبيرًا لا يفارقه قوم "يصلون فيه ، مسكن عقيل بن مصعب الوادعي وعدى بن عمو والثقني وأبا ليست بن أبي ١٩٨٨ مسكنيم مولى عنيسة بن أبي سمفيان ، وقتلوا أزهر بن عبد القه العامري ، وسروا بدار حوشبا ، بدار حوشبا ، فكانة أنكرهم بيرذ ون حوشبا ، فكانة أنكرهم فظنوا أنه قد التهمهم ، فأواد أن يدخل ، فقالوا له : كما أنت ، حتى يتخرُج صاحبك . فسمع حوشب الكلام ، فأنكر القوم ، فخرج إليهم ، فلما رأى صاحبك . فسمع حوشب الكلام ، فأنكر القوم ، فخرج إليهم ، فلما رأى صحاحتهم أنكرهم ، وفهب لينصرف ، فعجلوا نحوه ، ودخل وأغلق صاحبك . فسمع أنكرهم ، وفهب لينصرف ، فعجلوا نحوه ، ودخل وأغلق الباب ، وقتلوا غلامية أن ميمونا ، وأحدوا برددونه ومضوا حتى مروابالجحاف ابن نبيط الشيرية في نن رهط حوشب ، فقال له سويد : انزل إلينا ، فقال له : ما تصنع بيرون إلى إلينا ، فقال منك بالباجية ، فقال له المحدود القالم منك بالباجية ، فقال له المحدود الماعة ، وبس منك بالباجية ، فقال له المحدود دينا لا يصلح ولا يم الا بقتل ذوى ظهر فرصك ! قبع الدي الدي المويد دينا لا يصلح ولا يم الا بقتل ذوى ظهر فرصك ! قبع ماده الأمة .

قال : ثم مضَوا فرّوا بمسجد بني ذُهُل فلقوا ذُهلَ بن الحارث، وكان يصلَّى فى مسجد قومه فيُطيلُ الصلاة، فصادفوه منصرفًا إلى منزله ، فشدّوا عليه ليقتُلُوه ، فقال : اللهم الله أنى أشكو إليك هؤلاء وظلمهم وجهَلهم . اللَّهم إلى عنهم ضعيف ، فانتصر لى منهم! فضربوه حتَّى قتلوه ، ثم مضوًا ١٩١٧٢ حتَّى خرجوا من الكوفة متوجّهين نحو المودّمة .

<sup>(</sup>١) ب، ف: وعل سّنه.

قال هشام: قال أبو بكر بن عبياش: واستقبلته النّضر بن قَمَقاع ابن شور الذّ هليّ ، وأمّة ناجية بنت هائي برقبيصة بن هائي الشّيبائي فأبطره حين نظر إليه — قال: يعني بقوله: وأبطر م أفزعه (۱) — فقال: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله ؛ قال له (۲ اسوید مبادراً: أمير المؤمنين ، ويبّلك أفقال : أمير المؤمنين . حتى خرجوا من الكوفة متوجّهين نحو المردمة ، وأمر المخجّاج المنادي فنادي : يا خيل الله أزكبي وأيشري ، وهو فوق باب التصر ، وثمّ صباح مع غلام له قائم ، فكان أوّل من جاء إليه من الناس عيان بن قبطن بن عبد الله بن الحصين ذي العُصة، ومعه مواليه ، وناس من أهله ، فقال : أنا عيان بن قبطن ، أعلموا الأمير مكاني ، فليأمر (۱) يأمره ، فقال له ذلك الغلام : قف مكانك حتى يأتيك أمر الأمير ، وجاء الناس من كل ّجانب ، وبات عيان فيمن اجتمع إليه من الناس حتى النبية من الناس حتى النبية من الناس حتى المنبع .

ثم إن الحجاج بعث بُسر بن غالب الأسلى من بنى والبة فى ألفي ربيل، وزائدة بن قلمامة التنفى فى ألفنى ربيل ، وأبا الضريس مولى بنى تميم فى ألف من المولى، وأعيين -صاحب حمام أعين متولى يشر بن مروان فى ألمف مع ربيل ، وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محمله بن موسى بن طلحة على مسجستان ، وكتب له عليها عهده ، وكتب إلى الحجاج : أما بعد ، فإذا قدم عليك محمد بن موسى فجهز معه ألفتي رجل إلى سجستان ، وعجل مسراحه . وأمر عبد الملك محمله بن موسى بمكاتبة الحجاج ، فلما قلم محمله ابن موسى جعل يتحبس فى الجهاز ، فقال له نصحاؤه : تعجل أيها الأمير (١٤) ابن موسى جعل يتحبس فى الجهاز ، فقال له نصحاؤه : تعجل أيها الأمير (١٤) لم عسكك ؛ فإنك لا تكرى ما يكون من أمر الحتجاج ؛ وما يبلو له . فأمام على حاليه ، وحدث من أمر شبيب ما حدث ، فقال الحجاج محمله ابن موسى بن طلحة بن عبيد الله : تلتى شبيباً وهذه الخارجة فتجاهد هم أمر شبيباً وهذه الخارجة فتجاهد هم ثم تسمفي إلى عملك ، وبعث الحجاج مع هؤلاء الأمراء أيضاً عبد الأعلى بن

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وأمهاه ع. (۷) ب، ف: ونقال ع.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: و مِكَانَى فَلِيأْمِنَى و. (٤) ب، ف: والرجل و.

عبد الله بن عامر بن كُريز الفَرَشيّ وزياد بن عمرو المسَسكيّ، وخرج شبيبٌ حيث خرج من الكوفة ، فأنى المردمة وبها رجل من حضرَمَوْت على العُشور يقال له فاجية بن مَرْثُلد الحضريّ ، فلخل الحمام ودخل عليه شبيب فاستخرجه فضرب عنه ، واستقبل شبيب النضر بن القَمَقْتَاع بن شورْ و وكان مع الحجاج حين أقبل من البصرة ، فلماطوى الحجاج للمنازل خلفه وراء حلما مارة شبيب ومعه أصحاب عوفه ، فقال له شبيب: يا نضر بن الفَمَدُمّاع ، لاحكم إلا لله و وإنَّما أراد شبيب (ا بمقالته له تبلقينَه ، فلم يفهم النَّصْر – فقال : ﴿ إِنَّا لِللهِ وَإِنَّمَا أَرْدِ مَهَالتِكُ أَن تَلْقَنْهَ . فَشَدَّوا ١٩٢١/٣ على نضر فقتكوه .

قال : واجتمعت تلك الأمراء في أسفل الفرات ، فرك شبيب الوجه الذي فيه جماعة أولئك القواد ، وأخذ نحو القادسية ، ووجه الحجاج زحر بن قيم فيه جماعة أولئك القواة ألف وثمانمائة فارس ، وقال له : أتبع شبيباً حتى تواقعة حيمًا أدركته ، إلا أن يكون منطلقا ذاهبا فاتركه ما لم يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك ، فلا تبرع إن هو أقام حتى تواقعه ، فخرج زحر حتى انتهى إلى السيدحين ، وبلغ شبيباً مسيره إليه ، فأقبل نحوه فالتقيا ، فجعل زحر على ميمنته عبد الله بن كناز النهدى، وكان شجاعاً، وعلى ميسرته عدى بن عيرة الكندى الشيباني ، وجمع شبيب خيلة كلمها ميسكمة واحده ، ثم أعرض بها الصف ، فوجف وجيفا ، واضطرب حتى كسكبة واحده ، ثم اعترض بها الصف ، فوجف وجيفا ، واضطرب حتى البرد قام يتمثى حتى دخل قرية فات بها ، وحمل منها إلى الكوفة وبوجهه البرد قام يتمثى حتى دخل قرية فات بها ، وحمل منها إلى الكوفة وبوجهه الميد عرة جواحة ما ين ضربة وطعنة ، فكث أياماً ، ثم أتى الحبواج وعلى وجمه وجراحه القبطن، فأجلسه الحجاج معه على السرير بر، وقال لمن حوله : من سرة أن اينظر إلى ربحل من أهل الحائة يمشى بين الناس وهو ١٩٧٧ لمن حوله : من سرة أن انان من المن الجنة يمشى بين الناس وهو ١٩٧٧ لمن عبين الناس وهو ١٩٧٧ لمن المن يبن الناس وهو ١٩٧٨ لمن المن الناس وهو ١٩٧٧ لمنا الناس وهو ١٩٧٧ لمن أمل الجنة يمشى بين الناس وهو ١٩٧٧ لمن المن المناس وين المناس المناس وين الناس وهو ١٩٧٧ لمن المن المناس وين الناس وهو ١٩٧٧ لمن المن المناس وين الناس وهو ١٩٧٧ لمن أهل الجنة عين ين الناس وهو ١٩٧٧ لمن أهل الجنة عين بن الناس وهو ١٩٧٧ لمن أهل الجنة عين ين الناس وهو ١٩٧٧ لمناس المناس المناس

<sup>(</sup>١) ب، ف: وتلقيته بمقالتك هذه و.

¥\$\$

شَهَيد فلينظرُ إلى هذا . وقال أصحابُ شبيب لشبيب وهم يظنّون أنّهم قد قتلوا زَحْرًا : قد هزمنا لهم جنّندًا ، وقنتكنا لهم أميرًا من أمرائهم عظيماً ، انصرفُ بنا الآن وافرين ، فقال لهم : إن قتلنا هذا الرجل ، وهزيمتنا هذا الجند،قد أرْعبتُ هذه الأمراء والجنود التي بتُعثَّ في طلبكم ، فاقصدوا بنا قصدَهم ؛ فواقد لنن نحن قتلناهم ما دون الحجنَّاج من شيء وأخدد الكوفة إن شاء الله . فقالوا : نحن لرأيك سمع تبّع ، وفحن طوع يديك .

قال: فانقض بهم جواداً حتى يأتى نتجران وهى نتجران الكوفة ناحية عين التسر المحقوق المحتى يأتى نتجران الكوفة ناحية عين التسر الحقيقة وعشرين فرسخا في أسفل القسرات في بهشاء الأسفل ، على رأس أربعة وعشرين فرسخا من الكرفة . فيلغ الحجاج عسيره إليهم ، فبعث إليهم عبد الرحمن بن الفرق مولى ابن أبي عقيل - وكان على الحجاج كريماً - فقال له : الحتى بجماعتهم - يتعيى جماعة الأمراء - فأعلمهم بحسير المارقة إليهم ، وقل لمم : إن جمعكم فينال فأمير الناس زائدة بن قدامة، فأناهم ابن الغرق فأعلمهم ذلك ، وانصرف عنهم .

مربه قال أبو مخنف : فحد أنى عبد الرحمن بن جُنْلب قال : انهى النيا شبيب وفينا سبّمة أمراء على جماعتهم زائدة أبن قدامة، وقد (العبّى كلّ أمير أصحابه على حدة ، فنى ميمنتنا زياد أبن عرو العتكى ، وفي ميمننا بشر بن غالب الأمدى ، وكل "أمير واقف في أصحابه . فأقبل شبيب حتى وقف على تل " ، فأشرف على الناس وهو على فرس له كُميّت أغر ، فنظر إلى تعبيتهم ، ثم ربيع (١) إلى أصحابه، فأقبل في ثلاث كتائب يوجفون ، حتى إذا دنا من الناس مضت كتيبة فيها سُويد بن سُلِم ، فتقف في ميمنتنا ، ومضت كتيبة فيها مصاد أخو شبيب ، فوقفت على ميسرتنا ، وجاء شبيب في كتيبة حتى وقف مُقابِل القلب . قال : وخرج زائدة أبن قدامة يسير في الناس فيا بين ميمنتهم إلى ميسرتهم يحرّض الناس ويقول :

<sup>(</sup>۱) ب، ف: دفعيء. (۲) ب، ف: دورج.

يا عباد آفقه ، أنّم الكثيرُون الطيبون ، وقد نزل بكم القليلون الحبيثون ، فاصبر وا جعُملت لكم الفداء الكرّنين أو ثلاث تتكرّون عليهم ، ثم هو النّصر ليس بينه حاجز ولا دونه شيء . ألا ترون إليهم واقد ما يكونون مائي رجل ، إنّما هم أكلك رأس ، إنّما هم السرّاق المررّاق ، إنّما جاءوكم لينهر يقوا دماءكم ، ويأخذوا فسَيْسُكم ، فلا يكونوا على أخذه أقرى منكم على منتّمه ، وهم أهل فرقة وأنم أهل بحماعة ، عمر أهل منهم حتى آمركم ، ١٣٤/٢ على منتقول عليهم حتى آمركم ، ١٣٤/٢ إنهروف إلى موّقه .

قال : ويتحْسل سُويَد بنُ سليم على زياد بن عَسَرو ، فانكشف صَفَّهُم ، وثبَسَت زياد في نحو من نصف أصحابه ، ثم ارتفع عنهم سُويَد قليلا ، ثم كر عليهم ثانية " . ثم اطلَّعنوا ساعة .

440/4

<sup>(</sup>١) ب، ق : ه وحمل ه . (٢) ب، ف : ه بالسيون ه .

ذكر هشام عن أبي محنيف ، قال : حدث في عبد الرحمن بن جند ب وفروة بن لقيط ، أن أخا شبيب مصاداً حمل على يبشر بن غالب وهو في المسرة ، فأبكى وكراً والله وصبر ، فنزل ونزل معه رجال من أهل السبر نحو من خمسين ، فضار بوا بأسيافهم حتى قتُعلوا عن آخرهم ، وكان فيهم عروة بن زهير بن ناجذ الأزدى ، وأمه زارة امرأة ولدت في الأزد ، فيقال لمم بنو زارة ، فلماً قتلوه وانهزم أصحابه مالوا فشد واعلى أبي الفتريس مولى بنى تميم ، وهو يلى بيشر بن غالب ، فهزموه حتى انتهوا بهما إلى اعين اعين ، ثم شدوًا على ابتهوا بهما إلى الرض أعين ، ثم شدوًا على البارض الأرض ، إلى إلى الموقوف المرض ، إلى إلى الموقوف على المرض على إلى المؤلوف الأرض ، إلى إلى المؤلوف على المؤلوف على المؤلوف على الأرض المؤلوف على المؤلوف المؤلوف على المؤلوف على المؤلوف على المؤلوف على المؤلوف على المؤلوف على المؤلوف المؤلوف المؤلوف على المؤلوف المؤل

قال أبو مخنف: وحد ثنى عبد الرحمن بن جندب قال: سمعت زائدة ابن قدامة ليلتنذ رافعاً صوتة يقول: بأيها الناس ، اصبروا وصابيروا ، (يأيَّها الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُشَبَّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾. (يأيَّها الذينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُشَبَّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾. (١٣٦/٢ ثمّ والله ما بعرج يقاتلُهم مقبلا غيرَ مدبر حتَّى قَتْبِل .

قال أبومخنك : وحد أفي فروة بن للقيط أن أبا الصُّقيسُر الشَّيباني ذكر أنه قَسَلَ زائدة بن قدامة ، وقد حاجه في ذلك آخر يقال له الفَصَلُ ابن عامر . قال : ولمَّا قسَلَ شبيبٌ زائدة بن قدامة دخل أبو الضُّريس وأعيسَ جوّستَهَّ عظيمًا ، وقالشبيب لأصحابه : ارفتعوا السيف عن الناس وادعوهم إلى البَيْعة ، فقد عوهم إلى البيعة عند الفسجر .

قال عبدُ الرحمن بن جُنْدُب: فكنتُ فيمن قلم إليه فبايعه وهو واقفٌ على فرس وخيلُه واقِفَة دونه ، فكل من جاء ليبايعه نُنزع سيفُه عن عاتقهِ ، وأُخِذ سلاحُه منه ، ثم يَهُ نَى من شبيب فيسلم عليه بإمرة المؤمنين ، ثم يخلَّى سبيله . قال : وإنَّا لكذلك إذ انفجر الفَحْر وعمَّد بن منة ٧٧

موسى بن طلحة بن عبيد اقد فى أقصى العسكر ، معه عصابة من أصحابه قد صبروا ، فلمنا انفجر الفجر أمر مؤدّ نه فأذن ، فلمنا سيم شبيب الأذان قال : ما هذا ؟ فقال : هذا محمدً بن موسى بن طلحة بن عبيد القدلم يسرَح ؟ فقال : هذا محمدً بن موسى بن طلحة بن عبيد القدلم يسرَح ؟ فقال : قد ظننت أن حُمقه وخيك الادهبي حمله على هذا ؛ نحدًا هؤلاء عننا وازلوا بنا فلنصل . قال : فنرل فأذن هو ، ثم استقدم فصلى بأصحابه ، فقرأ : (وَيْلُ لِكُلُّ مُمَزَ قَلْمَزَ ) (١١ ، ثم سلم ، ثم استقدم فصلى بأصحابه ، فقرأ : ركبوا فحمل تعليم هانكشفت طائفة من أصحابه ، وثبت طائفة . ركبوا فحمل تعليم في قوله وقد غشيناه وهو يقاتل بسيفه وهو يقول : قلل فروة : فما أنسى قوله وقد غشيناه وهو يقاتل بسيفه وهو يقول : (٢٦ مَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُمْرَّ حُولاً آمَنًا وَهُمْ لاَ يُمْتَنُونَ \* وَلَقَدْ عَلَيْكُولُوا آمَنًا وَكُولُوا آمَنًا وَهُمْ لاَ يُمْتَنُونَ \* وَلَقَدْ عَلَيْكُولُوا آمَنًا وَلَيْمُلَمَنُ الكَاذِبِينَ ﴾ (١٢) .

قال : وضارب حتَّى قـتـل . قال : فسمعتُ أصحابى يقولون : إنَّ شبيبًا هو الَّـذى قتله. ثمّ إنَّا نزلُنا فأخذنا ما كان فى العسكر من شيء، وهرب الذّين كانوا بايعوا شبيبًا ، فلم يبق منهم أحد .

وقد ذكر من أمر محملًد بن موسى بن طلحة غير أبى ميخنف أمراً غير الله د كرم من ذلك أن عبد الملك بن مروان كان ولى عملًد بن موسى بن طلحة سجستان، فكتب إليه الحجاج: إنك عامل كل بلد مررت به، وهذا شبيب في طريقك . فعدل إليه محمد، فأرس إليه شبيب: إنك امر و عدوع، قد اتتى بك الحجاج، وأنت جاراً لل حق ، فانطلق لما أمرت به ولك الله لا آذ يشك، فأبى إلا عاربته . فواقفه شبيب، وأعاد إليه الرول، فأنى إلا قتاله ، فدعا إلى البراز، فبرز إليه البطين ثم قمنب ثم صويد، فأنى إلا شبيب، فقالوا لشبيب: قد رغب عنا إليك. قال ذفا ظنكم هذه (1)

الأشراف! فبرز إليه شبيب، وقال (°): إنى أنشد ُكَ الله في دَمِكَ، فإن الله عليه شبيب فضربه بعصا حديد

<sup>(</sup>١) سورة الهمزة: ١ . (٢) سورة الماعون: ١ .

 <sup>(</sup>٣) سورة المنكبوت: ١ – ٣.
 (٤) ١، ب، ف: ١ هاهم ٥.

<sup>(</sup>ه) ب، ٺ: ﴿ فَعَالَ ٤٠.

فيها اثنا عشر رطلا بالشأى ، فهشم بها بيضة عليه ورأسه فسقط، ثم كفَّنه ٩٧٨/٧ ودفنه ، وابتاع ما غنموا من عسكوه ، فبعث به إلى أهله ، واعتذر إلى أصحابه وقال : هو جارى بالكوفة ، ولى أن أهبَ ما غنمتُ لأهل الرّدّة .

قال عراً بن شبّة: قال أبو عبيدة: كان عمدً بن موسى مع عر ابن عبيداقة بن موسى مع عر ابن عبيداقة بن معر مبدارس، وشهد معه قتال أبى فُد يَك وكان على مبدنته، وشهر ابنته أم عيان الخيجة (١) وشدة المباس (٢) وزوجه عر بن عبيدالله بن معمر ابنته أم عيان ، فر وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروان ب فولاه سيجيستان ، فر بالكوفة وبها (٢) الحيمً ج بن يوسف ، فقيل المحجاج: إن صار هذا إلى مد وقال من وجيستان مع نجلته وصهره لعبد الملك فلجأ إليه أحد عمن تعللب ، مستملك منه ؟ قال: فا الحيلة ؟ قيل : تأتيه وتسلم عليه ، وتذكر نجدته وبأسه وأن شبيباً في طريقه، وأنه قد أعياك ، وأنبك ترجو أن يربع اقد منه على يده ، فيكون له ذكر ذلك وشهرته . فغمل ، فعدل إليه عمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله ، فواقعه شبيب، فقال له شبيب : إنى قد علمت خداع المحجاج ، عبيد الله ، فواقعه شبيب، فقال له شبيب : إنى قد علمت خداع المحجاج ، وانسا اغيرك ووقى بك نفسة ، وكأنى بأصحابك لو قد التقسّ حكم تكشك المطان قد أسلسوك ، فصرعت مصرع أصحابك ك فاطعشي وانطلق المشان ك ، فأعرعت مصرع أصحابك ؟ فأطعشي وانطلق فقته .

. . .

رجع الحديث إلى حديث أبى مخنف. قال عبد الرحمن: لقد كان فيمن بايعة تلك الليلة أبو بر دجم الحديث إلى موسى الأشعرى، فلما بايعة قال الليلة أبو بردة ألل السبب الأصحابه: ياأخلاقى، أبو هذا أحدال حكمين، فقالوا: ألا نقتل هذا ؟ فقال : إن هذا لا ذنب له فيا صنع أبوه ؛ قالوا : أجل قال : وأصبح شبيب: فأتى مقيلا نحو القصر اللذي فيه أبو الفرس وأعين

<sup>(</sup>١) ب: وركان مشهوراً ي . (٢) ب، ت: وواليأس ي .

<sup>(</sup>٣) ب، ت تيورشهايي.

فرّموه بالنّبل ، وتحصّنا منه ، فأقام ذلك اليوم عليهم ، ثم شخص عنهم ، فقال له أصحابه قد جُرِحوا<sup>(1)</sup>؛ فقال له أصحابه قد جُرِحوا<sup>(1)</sup>؛ فقال له أصحابه قد جُرِحوا<sup>(1)</sup>؛ فقال لهم : ما عليكم أكثر عمّاً قد فعلم ، فخرج بهم على نفِعَر ، ثمّ على الصّراة ، ثمّ على بَخَدُاد ، ثم خرج إلى خانيجار فأقام بها .

قال: ولماً بلغ الحجاج أن شبيباً قد أخذ نحو فيقًر ظن أنه يريد المدائن - وهي باب الكوفة ، ومن أخذ المدائن كان ما في يده من أرض الكوفة أكثر - فهال ذلك الحجاج ، وبعث إلى عبان بن قبطن ، ودعاه وسرّحه أكثر - فهال ذلك الحجاج ، وبعث إلى عبان بن قبطن ، ودعاه وسرّحه فخرج مسرعاً حتى نزل المدائن ، وعزل الحجاج عبد الله بن أبي عصيفير ؛ فخرج مسرعاً حتى نزل المدائن ، وعزل الحجاج عبد الله بن أبي عصيفير ؛ وكان بها الجزّل مفيماً أشهراً يملوي جراحته ، وكان ابن أبي عصيفير يعمده ويكرمه ، فلما قدم عبان بن قطن المدائن لم يتعده ، فع يمكن يتعاهده وزد عبان بن قطن ضيقاً وبمخلا . قال: ثم إن الحجاج دعا عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث فقال : انتخب الناس ، واخرج في طلب هذا العلمو ، فاضرج من فلمره بنتُخبة سنة آلود الحجاج الماس ووجومهم ، وأخرج من قميه ستمائة من كندة وحقفر موت ، واستحة الحجاج بالعسكر ، فصكر بهدو عبد الرحمن ، فلما أواد الحجاج إشخاصهم كتب إليهم :

أما بعد ، فقد اعتدتُم عادة الأذلاء ، وولَّيْمَ الدُّبر يومَ الزَّحْف ، وفلك دأب الكافرين ، وإنى قد صفحتُ عنكم مرة بعد مرة ، ومرة بعد مرة . وإنى أقسم لكم بالله قسمًا صادقًا لأن عدتم لذلك لأوقعن بكم إيقاعًا أكون أشد عليكم من هذا العدو الذي تهربُون منه في بطون الأودية والشَّعاب ، وتستترون منه بأثناء الأنهار وألواد (الجبال ، فخاف من له متقبل على نفسه ، ولم يتجعل عليها سبيلاً ، وقد أعذر من أنذر

وقد أسمت لو نادّيت حَيًّا ولكنْ لا حياة لن تُنادِي

<sup>(</sup>١) كَانُ أَنْ أَنْ مَنْ طَيْ وَحَرِجِوا عِنْ ﴿ ٢) لَوْدَ الْمِيلِ وَجَالِهِ وَ

<sup>(</sup>٢) لسروين سديكري ، سرح أميزة ٤٩١ .

والسلام ُ عليكم .

قال : ثمَّ سرَّح ابن الأَصمُّ مؤذَّته ، فأتى عبد الرحمن بن محمَّد ابن الأشعث عند طلوع الشمس ، فقال له : ارتحيل الساعة وناد في الناس : أن برِئتِ الذَّمَّةُ من رجل من هذا البَّعْثُ وَجَدَاناه متخلفًا . فخرج عبد ُ الرَّحمنَ بن ُ محمد بن الأشعَث في الناس حتَّى مَرَّ بالمدائن فنزل يومًا وليلة "، وتشرّى أصحابه حوائجتهم ، ثم " نادك في الناس بالرّحيل ، ٩٣١/٧ قارتى حلوا، ثم أقبلوا حثى د خل على عبان بن قبطن، ثم أنى الجنز أن فسساً له عن جِرَاحَتَه ، وسأله ساعة وحدثه . ثم إن الجَنزُل قال له : يا بن عم " : إنَّك تسبر إلى فرُسان العرب وأبناء الحرب ، وأحداد الحيل ، والله لكأنَّما خُلِقوا من ضُلُوعها، ثم بُنوا على ظهورِها، ثم هم أُسُد الأَجَم ، الفارسُ منهم أشد من مائة، إن لم تبدأ به بدأ، وإن هُجُهج أقدم، فإنى قد قاتلتُهم وبلُّوتُهُم ، فإذا أصحرتُ لهم انتَّصفوا مينَّى، وَكَانَ لهم الفضل على َّ، وإذا خَنَدَقْتَ عَلَى ۗ وَقَاتَلْتُهُم فَى مَضْيِقَ نَلْتُ مَنْهُم بَعْضَ مَا أُحِبُّ ، وَكَانَ لَى عليهم الظُّفَرَ ، فلا تلقهم وأنَّت تستطيع إلا في تعبية ٍ أو في خندق . ثمَّ إنه ودَّعه ، فقال له الجَّزُل : هذه فَرَّسَى الفُسَّيْفُسَّاء ، خُذْها فإنَّها لا تمجارَى . فأخمَذَ مَا ثُمَّ خرج بالناس نحو شبيب ، فلمًّا دنا منه ارتفع عنه شبيبٌ إلى دَقُوقاء وشَهُرْزُور، فخرج عبدُ الرحمن في طلبه، حتَّى إذا كان على التخوم أقام ، وقال : إنمَّا هو في أرض المَوْصِل ، فليقاتيلوا عن بلادهم أو ليلدَّعوه ، فكتب إليه الحجَّاج بن يوسف :

أمَّا بعد ، فاطلب شبيباً واسلكُ في أثرَهِ أين سلك حتَّى تُدرِكَه فتقتله أو تَسَفِيهَ ، فإنَّما السلطان سلطان أميرِ المؤمنين والجند عند . والسلام .

م فخرج عبد الرحمن حين قرأ كتاب الحجاج في طلب شبيب ، فكان شبيب ، فكان شبيب يد عد حتى إذا دنا منه بيسته ، فيجده قد خندق على لفسه وحلّه ر ، فيمني ويد عبد ، فيتبعه عبد الرحمن ، فإذا بلغه أنّه قد تحمّل وَأنّه يسير أقبل في الخيل ، فإذا انتهى إليه وجلّه قد صعف الخيل والرّجال وأدنى

المرامبة ، فلا يصيبُ له غرَّة ولا له عيلَّة ، فيمضي ويدعه .

قال : ولمناً رأى شبيب أنّه لا يصيب لعبد الرحمن غيرة ولا يصل إليه ، جعل يتخرُج إذا دنا منه عبد الرحمن فى خيله ، فينزل على مسيرة عشرين فرسخناً ، ثم يقيم فى أرض غليظة حيرانة (١١) فيجىء عبد الرحمن، فإذا دنا من شبيب ارتحل شبيب فسار خمسة عشر أوعشرين فرسخاً ، فنزل منزلا غليظاً خشناً ، ثم يقيم حتى يلنو عبد الرحمن .

قال أبو محنف : فحد أبى عبد الرحمن بن جُندب أن شبيباً كان قد عد الرحمن بن جُندب أن شبيباً كان قد علم عد عد السحر وشق عليهم، وأحنى دوابيهم، وأحقى الم المحر والمحتن يتبعه حتى مر به على خانقين ثم على جلولاء ثم على تامراً ، ثم أقبل حتى نزل البت قرية من قُرى المتوصل على تُمخوم المتوصل ، ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر يسمى حولايا – قال : وجاء عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث حتى نزل في نهر حولايا وفي وجاء عبد الرحمن من أرض جوبحي ، ونزل عواقيل من النهر ، ونزلما عبد الرحمن . قال : ١٣٧٧ وأوسل شبيب إلى عبد الرحمن : إن هذه الأيام أيام عبد لنا ولكم ، فإن رأيم أن تواد عونا حتى تمضى هذه الأيام فاهلوا . فقال له عبد الرحمن : ولم م ولم يكن شيء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولة والموادعة . قال :

أمَّا بعد ، فإنى أخير الأميرَ أصلبَحه الله أنَّ عبد الرحمن بنَ محمَّد قد حَفَر جُرُخَى كلِّها خَندكًا واحداً ، وخللَّى شبيبًا وكسر خَرَاجها وهو يأكل أهلتها . والسلام .

فكتب إليه الحجَّاج:

أمًّا بعد ، فقد فهمتُ ما ذكرتَ لى عن عبد الرحمن ، وقد لتَعتمرى فعل

<sup>(</sup>١) كَلَا فِي ا ، وَفِي ط ؛ وجنبة ، (٣) ب ، ف : ه وهو في رازان ه .

ما ذكرت ، فسير ۚ إلى الناس فأنتَ أميرُهم، وعاجيل المارقة َ حتَّى تلقاهم ، فإن الله إن شاء الله ناصيرُك عليهم . والسلام .

قال : وبعث الحجَّاج إلى المدائن مطرَّف بن المغيرة بن شعبة ، وخرج عَيَّانَ حَيى قدم على عبد الرحمن بن محمنَّد ومنن معه من أهل الكوفة وهم مُعسكرون على نهر حَوَّلايا قريبًا من البتّ ، عشيَّة الثلاثاء، وذلك يوم التَّروية ، فنادى الناس وهو على بغلة : أيَّها الناس ،اخرجوا إلى عدو كم . فوثب إليه الناس ، فقالوا : تُنشدك اقة ما هذا المساء قد غُشينا ، والناس لم يُوطُّنوا أنفسهم على القتال ، فَبت اللَّيلة ثمَّ اخرج بالناس على تعبية . فجعل يقول : الأَناجز نَشِّهم ، ولتكونن الفرصة لي أوَّ لهم . فأتاهم عب الرحمن ٩٠٤/٧ فأخذ بعنان دابَّته ، وناشده الله لمنا نزل ، وقال (١١ اله عَقيل أبن شد الد السَّلُول": إن الَّذَى تريد من مُناجِزَتِهم الساعة أنت فاعلُهُ (٢) عَداً . وهو عَداَّ خيرًا اك والناس. إن هذه ساعة ريح وغُبرة، وقد أمسيت فانزل، ثمَّ أبكرْبنا إليهم غُدُوةً . فنزل ، فسَفت عليه الربح ، وشتَق عليه الغُبار ، ودعا صاحب الحراج العُلُوج فَبَسَوا له قُبَّةً فَبَاتَ فيها ، ثم "أصبح يوم الأربعاء ، فجاء أهل البت إلى شبيب - وكان قد نزل ببيعتهم - فقالوا: أصلحك الله! أنت ترحم الضَّعفاء وأهلَ الجزُّية، ويكلُّمكُمنَ " تلي عليه، ويتَشكون إليك ما نزل بهم فتنظر لهم ، وتكفُّ عنهم ، وإنَّ هؤلاء القوم جبابرة لا يُكلِّمون ولا يَعَبُّكُونَ العُدُّر ، والله لأن بَكَعْهِمْ أنَّك مقيم في بِيعِننا لَيَقْتَلَّننا إن قُصْيِ اك أَن تُرَتَّحَلُ عنًّا، فإن رأيتَ فانزلُ جانبَ الْقَرُّيةَ ولا تجعل لهم علينا مقالًا ، قال : فإنى أفعل ذلك بكم ، ثمَّ خرج فنزل جانبَ القَمَرْية .قال : فباتَ عَبَّان لِيلتَهَ كُلُّها يحرَّضهم ؛ فلمَّا أصبح وذلك يوم الأربعام خرج بالنَّاس فاستقبلتهم ريحٌ شديدة وغبرة ، فصاحَ الناس إليه، فقالوا(٣): نُنتُشدُك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم ، فإن ّ الربّح علينا ! فأقام بهم ّ ذلك اليوم ، وأراد شبيبً قتالهم ، وخرجَ أصحابُه، فلمَّا رآهم لم يَخرجُوا إليهأقام، فلمَّا كان

<sup>(</sup>۱) س: دفقال ع. (۲) ب، ٺ: دقادر عليه ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب، ف: ورقالواله و.

ليلة الخميس خرج عيان فعيق الناس على أرباعيهم ، فجعل كل ربع في الجنب العسكر ، وقال لهم : اخر جوا على هذه التعبية ، وسألهم : من كان على ١٣٥/٧ ميمنتكم ؟ قالوا : خالك بن نميك بن قيس الكندى ، وكان على ١٣٥/٧ ميمرتنا عقيل بن شداً د السلول ، فلحاهما فقال لهما : قفا مواقفكما التي كتيا بها ، فقد وليتكما الجنبين ، فاثبتا ولا تقراً ، فواقه لا أزول حتى يزول نخر راذان عن أصوله . فقالا : ونحن واقد الله يلا له إلا هو لا نقر الحرى حتى نظفر أو نمقتل " ، فقال لمما : جزاً كما الله خيراً ، ثم أقام حتى مائي بالناس الفداة ، ثم خرج فجعل ربع كندة وربيعة ومندج وأسد في الميمنة ، وزرل يمشى في الرجال ، وخرج شبيب وهو يومند في مائة وأحد وعانين ربيلا، فقطع إليهم النهر ، فكان هو في ميمنة أصحابه ، وجعل على ميسرته سُويد بن سليم ، وجعل في القلب مصاد بن يزيد أخاه ، وزحفوا ميسرته سُويد بن سليم ، وجعل في القلب مصاد بن يزيد أخاه ، وزحفوا

قال أبو عنف : فحد أبى النّفر بن صالح السبى أن عيان كان يقول فيكثر: ﴿ لَنْ يَنْفَكُمُ الْقِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لاَ تَمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ (٣). أبن المحافظون على دينهم، الحامون عن فينهم! فقال عقيل بن شدّاد بن حبّبشى السّلُولَ : لعلى أن أكون أحد مم، فتيل أولئك يوم رُودْ بار . ثم قال شبيب الأصحابه: إنى حامل على ميسرتهم ثما يلى النهر، فإذا هزمتُها فليحمل صاحب ميسرتى على ميمنتهم، ولا يبرح صاحب القلب ١٣٦/٢ حتى يأتينه أمرى . وحمل فى ميمنة أصحابه ثما يلى النّهر على ميسرة عمان بن قطر فل ميسرة عمان بن قطر فل في ميسرة عمان بن من عبد الله بن المدّد يقال وهند عقيل بن شدّد يقول وهو يُجال مع عباس بن عبد الله بن شدّد يقول وهو يُجال مع عباس بن عبد الله بن عبد الله بن شدّد يقول وهو يُجال مع عباس بن عبد الله بن عبد الله بن شدّد يقول وهو يُجال مع عباس من عبد الله بن المنتقبة عقبل بن شمد الديقول وهو يُجال مع عباس من عبد الله بن عبد الله من المنتقبة عقبل بن شمد الديقول وهو يُجال مع عباس من عبد الله بن عبد الله المناف المنتقبة عقبل بن شمد الله وهو يشجال من عبد الله المناف المنتقبة عن المنتقبة عن المنتقبة عنه الله المناف المنتقبة عنه الله المناف المناف المنتقبة على النه المنتقبة على اله المناف المنتقبة الله المناف المنتقبة على المناف المنتقبة المناف ال

لْأَضْرِبَنَّ بِالحُسَامِ الباتيرِ ضَرْبَ غُلاَم مِنْ سَلُولٍ صابو

<sup>( 1-1 )</sup>ب، ف : و لانفرنشهد الله الذي لا إله إلا هوعلينا بذلك ع .

<sup>(</sup>٢) ب ، ت : ورقسي ٤ . (٣) سورة الأحزاب:١٦ .

<sup>(؛)</sup> ب ٺ ، والموميء.

ودخل شبیب عسكرَهم ، وحمل سُوید بن سلیم فی مَیسَرة شبیب علی ميمنة عُمَان بن قَطَنَ فهَزَمُها ، وعليها خالد بن نهيك بن قيس الكنديّ ، فنزل خالد فقاتل (١) قتالاً شديدًا،وحمل عليه شبيبٌ من وراثه وهو على ربع كندة وربيعة يومثذ، وهو صاحب الميمنة ، فلم ينثن شبيب على علاه (٢) بالسَّيف فقتله ، ومضى عَبَّان بن قَـطَن وقد نزلت معه العُرِّفاء وأشرافُ الناس والفُرُسان نحو القلب،وفيه أخو شبيب في نحو من ستين راجلا ، فلمنَّا دنا منهم عَبَّانُ بنُ قطَّن شدًّ عليهم في الأشراف وأهل الصبر فضار بوهم حتَّى فرَّقوا بينهم، وحمل شبيب بالخيل من وراثهم، فما شعروا إلَّا والرَّماح في أكتافهم تُكيبّهم لوجُوهيهم ، وعطَف عليهم سُويَد بنُ سليم أيضاً في حَيُّله ، ورجع مصاد وأصحابتُه ، وقد كان شبيب رَجَّلهم ، فاضطربوا ٩٣٧/٧ صاعة"، وقاتل عَبَّان بن قَطَن فأحسَنَ القتال. ثم إنَّهم شَدَوا عليهم فأحاطوا به ، وحَمَل عليه مصاد أخو شَبِيب فضربه ضَربة بالسيف استدارً لها ، ثُمَّ قال : ﴿ وَكَانَأَمْرُ اللَّهِمَفْمُولًا ﴾ (٣) . ثمَّ إنَّ الناسقتلوه ، وقُـتل يومثذا لأبسَّرَ د بنُ ربيعة الكنَّديّ ، وكان على تملّ ، فألني سلاحه إلى غلامه وأعطاه أ فرسه ، وقاتل حَيى قُنْـيل . ووقع عبدُ الرحمن فرآه ابن أبي سَبِّرة الجُمعيُّ وهو على بغلة فعرَّفه ، فنزل إليه فناوَّله الرَّمح وقال له : اركب ، فقال عبد الرحمن ابن عمدًد: أيُّنا الرَّديف ؟ قال ابن أي سبَّرة : سبحان الله ! أنت الأمير تكون المقديم ، فركب وقال لابن أبي سبَّرة : ناد في الناس : الحقوا بديُّر أَبِي مَرَّيم ، فنادَى، ثُمَّ انطلَفَنَا ذاهبَين ، ورأى واصل ُ بن الحَارث السَّكوني فرس عبد الرحمن اللَّذي حمله عليه الجَّزُّلُ يَعَجُولُ في العسكر ، فأخذها بعض ُ أصحاب شبيب ، فَظَنَّ أنَّه قد هلك، فطلبه في القتلي فلم يجده، وسأل عنه فقيل له : قد رأينًا رجلاقد نزل عن دابَّته فحسَّله عليها ، فما أخلقه أن يكون إيًّاه ؛ وقد أخذ هاهنا آفقًا . فأتبعه واصل من الحارث على بِرْدَوْنه ومِع واصِل غلامُه على بَخْل ، فلمَّا دَنوا منهما قال محمَّد بن أبى سَبُّرة لعبد الرحمن: قد والله لتحق بنا فارسان، فقال عبد الرحمن: فهل

<sup>(</sup>۱) ب، ف: ورقاتل ۵. (۲) ب، ف: وعطف ۵.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٧ .

Y00 V1 =-

غيرُ اثنين ؟ فقال : لا ، فقال عبد الرحمن : فلا يعجز اثنان عن اثنين .
قال : وجعل يحدّث ابن أبي سبّرة كأنّه لا يكترث بهما ، حتَّى لحقهما
الرجلان ، فقال له ابن أبي سبّرة : رحمك اقه ! قد لحقينا الرّجلان ،
فقال له : فانزل بنا ، فنزلا فانتضيا سيفيهما ، ثم مضيا إليهما ، فلما رآهما ٩٣٨/٢
واصل عرقهما ، فقال (١) لهما: إنكما قد تركيا النزول في موضعه ، فلاتسزلا
الآن ، ثم حسر العمامة عن وجهه ، فعرفاه فرحبًا به ، وقال لابن الأشعث:
إنى لمنا رأيتُ فرسك يحول أبى العسكر ظننتك راجلا ، فأتيتك بيرد وبي هذا
لتركبته ، فترك لابن أبي سبّرة بغلته ، وركب البرد ذون ، وانطلق
عبد الرحمن بن الأشعث حتَّى نزل دير اليعار ، وأمر شبيب أصحابه
فرفعوا عن الناس السبّيف ، ودعاهم إلى البيّهة ، فأناه من بني من الرّجالة
فرفعوا عن الناس السبّيف ، ودعاهم إلى البيّهة ، فأناه من بني من الرّجالة
فبايعوه، وقالله أبو الصُقييس (١٠) المحلّمة يقتل من الكوفييين سبعة في جوف
النير كان آخرهم رجلا تعلق بثوبي وصاح ، ورهبّي حتَّى رهبتُه ، ثم النّه السّرة وعشرون يومنذ وألف من
ماثر الناس أو ستمائة ، وقُتُول عظم المُرفاء يومنذ .

قال أبو مختف : حد تنى قُدامة بن حازم بن سُمُسْان الخَشْعَى النَّهُ قَسَلَ منهم يَومِنْدُ جماعة ، ويات عبد الرحمن بن محمَّد تلك الليلة بدير اليما ، فأناه فارسان فصعدا إليه فوق البيت، وقام آخر فريباً منهما فخلا أحد مُهما بعبد الرحمن طويلاً يناجيه ، ثم وزل هو وأصحابه ، وقد كان الناس يتحد ثون أن ذلك كان شبيبا ، وأنَّه قد كان كانه ، ثم خرج عبد الرحمن آخر الليل فسارحي أنى ديريم، فإذا هو بأصحاب الحيل قد وضع ١٣٩/٧ من المين الشعير والقسّة بعضه على بعض كأنه القصور، ونحر هم من الجزراً ، ما شاعوا، فأ كلوا يومنذ، وعلفوا دوابتهم ، واجتمع الناس ونفرقوا وقيتل خيارهم شبيب بمكانك أتماك وكنت له غنيمة ، قد ذهب الناس وتفرقوا وقيتل خيارهم شبيب بمكانك أتماك وكنت له غنيمة ، قد ذهب الناس وتفرقوا وقيتل خيارهم شبيب بمكانك أتماك وكنت له غنيمة ، قد ذهب الناس وتفرقوا وقيتل خيارهم فالحق أيها الرجل بالكوفة . فخرج إلى الكوفة ورجع الناس أيضاً ، وجاء

<sup>(1)</sup> ب، ف: «وقال». (٢) ط: «السفر». (٢) أ: «الجزود».

فاختبأ من الحجَّاج حتَّى أخلَه الأمان بعد ذلك .

## [ نقش الدنانير والدراهم بـأمر عبد الملك بن مروان ]

وفى هذه السَّنة أمر عبد الملك بن مروان بنكشش الدّنانير والدّراه . ذكر الواقليّ : أن سعد بن واشد حدّثه عن صالح بن كيّسان بغلك . قال : وحدّثني ابن أبي الزّناد ، عن أبيه ، أنَّ عبد الملك ضرب الدواهم والدّنانير عاميّد ، وهو أوّل من أحدَث ضرْبها .

قال : وحدّ ثنى خالد ُ بن ُ أبى ربيعة، عن أبى هلال ، عن أبيه ، قال : كانت مثاقيل ُ الجاهلية النّبى ضرّبَ عليها عبد ُ الملك اثنين وعشرين قبراطاً إلا حبّة ، وكان العشرة ُ وزن سَبّعة .

قال: وحد ثنى عبد الرحمن بن جرير اللَّيْق عن هلال بن أسامة قال: سألتُ سعيد بن المسيَّب فى كمّ تَحجب الزكاة من الدّنانير ؟ قال: فى كلَّ عدرين مثقالاً بالشأى من المصرى ؟ قال: هو اللَّذى تُضرب عليه الدّنانير. وكانذلك وزن الدّنانير قبل أن تُضرب الدّنانير، كانت (١٠ الثين وعشرين قيراطاً إلا حبَّة، قال سعيد. قد عرفته ، قد أوسلتُ بدكانير إلى درمشق فضُرِبتْ على ذلك.

وفي هذه السُّنة : وفد يجي بن الحككم على عبد الملك بن مَرُّوان ووَ لَيْ أَبِانُ بِنُ عُبَّانَ المدينَةَ في رجب.

وفيها استُقفييَ أبان ُ بن ُ نوفل بن مُساحيّق بن عَمَرو بن ِ خيداش من بني عامر بن لئيتي .

وفيها وُليد مروانُ بنُ محمَّد بن مَرْوان .

وأقام الحَمِّجُ للناس في هذه السنة أبانُ بنُ عَبَّانَ وهو أميرٌ على للدينة ، حد ّثنى بذلك أحمدُ بنُ ثابت، عمّن ذكره ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبي معشر ، وكذلك قال الواقديّ .

وكان على الكوفة والبصرة الحبجّاج بن يُوسف ، وعلى خُرَاسانَ أُميَّة بنُ عِللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل عبدالله بنخالد، وعلى قضاء الكوفة شُرّيَّع، وعلى قضاءالبَّصْرة زُرَّارة بنُ أُوثَى،

## ثم دخلت سنة سبع وسبعين

[محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَوِية وقتلهما ] فني هذه السنة قتل شبيب عَمَّاً ب بن ورقاءَ الرَّياحيُّ وزُهرة بن حَوِية ه ذكر الخبر عن سبب مقتلهما :

وكان سبب ذلك فها ذكر هشام (١) عن أبي مخنف ، عن عبد الرحمن ١٤١/٢ ابن جندَب وفرُّوة بن لقيط ، أن شبيبًا لمَّا هزم الجيشَ اللَّذي كان الحجَّاج وجَّهَهُ (١) مع عبد الرحمن بن عمَّد بن الأشعث إليه ، وقدَّل عمَّان ابن قطن، وذلك في صَّيَّف وحرَّ شديد، اشتدَّ الحرَّ عليه وعلى أصحابه، فأتمَى ماه بمَهْزاذان فتصيَّف بها ثلاثة أشهر ، وأتاه ناسٌ كثير ممَّن يطلب الدُّنيا فَلَحَمُّوا به ، وناس ممَّن كان الحجَّاج بَطلبهم بمال أو تباعات ؟ كان منهم رجل من الحيّ يقال له الحرّ بن عبد الله بن عَوْف ، وكان د هنَّقانان من أهل نهر دُرْقيط قد أساءً ا إليه وضيَّقنَا عليه ، فشدَّ عليهما فقسَّلهما ، ثم ليَّحق بشبيب فكان معه بماه ، وشبَّهد معه مواطنيَّه حتَّى قُتل ، فلمَّا آمن الحجَّاجُ كلُّ مَن كان خرَح إلى شبيب من أصحاب المال والتَّباعات \_ وذلك بعد يوم السَّبَىخة \_ خرج إليه الحرُّ فيمن خرج، فجاء أهلُ الدَّهقانين يَستعدُون عليه الحجَّاج ، فأنَّى به فلخل ، وقد أوصى ويئس من نفسه ، فقال له الحجَّاج : يا عدوَّ الله ، قتلتَ رَجُلين من أهل الخراج ! فقال له: قد كان أصلتحلك الله ما هو أعظم من هذا ، فقال: وما هو ؟ قال : خروجي من الطاعة وفراق الجماعة ، ثم ّ آمنتَ كلُّ من خرج إليك ، فهذا أماني وكتابُك لي . فقال له الحجَّاج : أوْلَى لك! قد ١٤٢/٢ لَعَمَري فعلتُ ، وحَلَيْ سبيله .

> قال : ولمنَّا انفسخ الحرَّ عن شبيب خرج من ماه في نحو من ثمانمائة رجل ، فأقبل نحو المدَّائن وعليها مُطرّف بنُ المغيرة بن ِ شُعْبة ، فجاء

<sup>(</sup>١) ب، ف بعدها: وبن محمد ٥ . (٢) ب، ف: ورجهه الحجاج ٥ .

٨٥٢ -- ٧٠٠

حتَّى نزل قناطرَ حُنْديفَةَ بن اليمان، فكتب ماذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى الحجَّاج :

أمَّ بعد : فإنى أخير الأمير أصلحهُ الله أن شبيبًا قد أقبل حتى نزل قناطرحُد يَفة ، ولا أدرى أين يُريد أً!

فلماً قرأ الحجاج كتابته قام فى الناس فحصد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس ، والله لتقاتيكُن عن بلادكم وعن فتيشكم أو لأبعثن إلى قوم هم أطوع وأسمَع وأصبر عملى اللأواء والفيظ منكم ، فيقاتلون عدو كم ، ويأكلون فيئكم .

فقام إليه الناس من كل جانب، فقالوا: نحن نُقاتلُهم ونُعيب الأمير، فليندبنا الأمير إليهم فإناً حيث سرّه. وقام إليه زَهْوة بن حوية وهو شيخ كبير لا يستم قائماً حتى يؤخذ بينده. فقال له: أصلح اقه الأمير! إنها تبعث إليهم الناس متقطعين، فاستفير الناس إليهم كافة فليتفروا إليهم كافة (١٠) وابعث عليهم رجلا تبيناً شُجاعاً عرباً للحرب عن يرى الفيرار هَضْماً وعاراً والعبسر عبداً وكرماً. فقال الحجاج: فأنت يرى الفيرح، فقال: أصلح الله الأمير! إنما يصلح للناس في (١) هذا رجل يحصل الرّمح والدّرع، ويهز السيف، ويتبت على من الفرس، وأنا الناس مع الأمير، فإنى أثر جي ويهز السيف، ويتبت على من الفرس، وأنا الناس مع الأمير، فإنى إنما أثبت على الراحلة (٣) فأكون مع الأمير في عسكره وأشيرً عليه برأيي. فقال له الحجاج: جزاك الله عن الإسلام وأهله في أول الإسلام خيراً، فقد نصحت وصلفت، أنا مخرع إلى النس كافة. آلاً فسيروا أينها الناس. فاصحت وصلفت، أنا مخرع وليس يكرون من أميرهم!

وكتب الحجَّاج إلى عبد الملك بن مروان :

أمَّا بعد، فإنى آخيـر أميرَ المؤمنين أكرَمه الله أنَّ شبيبًا قد شارف المداثن وإنَّما يريد الكوفة ، وقد عجز أهلُ الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة ، في

<sup>(</sup>١) كَذَا فَيْ ا ء وَفِي ط: وَقَلِيتُمْرِ إِلَهِم ع (٢) ا ، س: والناس في مقام.

<sup>(</sup>٣) س: والرجالة و .

كلها يتقتئلُ أمراءَهم . ويتَفَلَّ جنودهم ؛ فإنْ رأى أميرُ المؤمنين أن يبعثَ إلى أهل المؤمنين أن يبعثَ إلى أهل الشام ويأكلوا بلادَهم فلْيتَفعل ، والسلام .

704

فلماً أنى عبد الملك كتابه بعث إليه سفيان بن الأبرد في أربعة آلاف ، وبعث إليه حبيب بن عبدالرحمن الحكسى (١) مزمد حجج في ألفين، فسرَّحهم عبن أتاه الكتاب إلى الحجاج ، وجعل أهل الكوفة يتجهزون إلى شبيب ولا يدرون من أمير هم ! وهم يقولون : ببعث فلانا أو فلانا ، وقد بعث الحجاج إلى عتاب بن ورقاء ليانية وهو على خيل الكوفة مع المهلب ، وقد كان ذلك الجيش من أهل الكوفة هم الله بن مران بعث عبد الرحمن بن محنف عليهم إلى قطرى ، فلم يلبث عبد الرحمن بن محنف إلا نحواً من شهرين حتى قدم الحجاج على العراق ، فلم يلبث عبد الرحمن بن عبد عبد الرحمن بن أهل الكوفة المناب أهباء عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن المواقة على ذلك الجيش من أهل الكوفة الله بن أصيب فيهم عبد الرحمن ابن عنف ، وأمر الحجاج عبداً بالمعاقة المهلب، فكأن ذلك قد كبر على عتاب ، ووقع بينة وبين المهاب شرّ، حتى كتب عتناب الم الحجاج عتاب الحجاب المناب الحجاج عتاب الحجاج عتاب الحجاج عتاب الحجاج عتاب الحجاج المناب الحجاج الحراب الحجاج الحراب الحجاج الحراب الحراب الحجاج الحراب الحراب الحجاج الحراب الحراب الحراب الحجاج الحراب الحرا

قال : ودعا الحجاّج أشراف أهل الكوفة ؛ فيهم زُهرة أ بن حقوية السَّمْدَى من بني الأعرَج ، وقبيصة بن والق التَّهْنَبَى ، فقال لهم : من السَّمْدَى من بني الأعرَج ، وقبيصة بن والق التَّهْنَبَى ، فقال لهم : من تترون أن أبعث على هذا الحيش ؟ فقالوا : رأيك أينها الأمير أفضل ؛ قال : هذا له عبد بعث للى عتاب بن ورقاء ؛ وهو قادم عليكم الليلة أو القابلة ، ١٤٠٧ فيكون هواللّذى يسير فى النَّاس (٢٠) ؛ قال زُهرة بن حقيقة : أصلح الله الأمير المنسَّمَة من محتجرهم ، لا والله لا يترجع إليك حتى يتظفّر أو يُمتنل . وقال له قبيصة بن والق : إنى مُشيرٌ عليك برأيى ، فإن يكن خطأ فبعد

<sup>(</sup>١) ب، ن: وظياتالوا . (٧) بعدها في ب، ف: و من حكم سد العشيرة » .

<sup>(</sup>٣) ب، ٽ: ډ بالناس ه .

المجتهادى في النصيحة لأمير المؤمنين وللأمير ولعامة المسلمين ، وإن يك صواباً فالله سدد في النصيحة الأمير المؤمنية والناس أن جيشاً قد فصل إليك من قبل الشأم، وأن أهل الكوفة قد هرزموا وفالو استخفوا بالصبر، وهان عليهم عار الضوار ، فقلوبهم كأنها ليست فيهم ، كأنما هي في قوم آخرين ، فإن رأيت أن تبعث إلى جيشك الذي أمد دت به من أهل الشأم. فيأخذوا حد رهم ، ولا يبيتوا إلا وهم يرون أنهم مبيتون فغلت ، فإنك تتحارب حُولًا قلباً، ظماً إخوانهم هؤلاء القوم الذين بمعوا إليك من الشأم. واثقاً بهم كل الثقة، وإنما إخوانهم هؤلاء القوم الذين بمعوا إليك من الشأم. إن شبيباً بينا هو في أرض إذ هو في أخرى ، ولا آمن أن يأتيمهم وهم غارون وما أحسن ما رأيت !

قال : فبعث عبد الرحمن بن الغرق مَولى عَقيل إلى مَن ْ أقبل من أهل الشأم ، فأتاهم وقد نزلوا هيتَ بكتاب من الحجّاج:

أمًّا بعد، فإذا حاذَيْتم هيت (١) فدَّعُوا طريق الفُرات والأنبار ، وحذوا على عين التّمر حتَّى تقدمُوا الكوفة إن شاء الله ، وخذوا حذركم ، وعجلُوا السَّير . والسلام .

فَأَقِبِلِ القَومُ سِرَاعاً . قال: وقدم عتّاب بنُ وَرَّقاء في اللَّبِلة الَّنِي قال الحجّاج إِنَّهُ قادم عليكم فيها : فأمرَه الحجّاج فخرج بالناس فعسكر بهم بحمّاًم أُعينَ ، وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كلُّواذا فقطع منها دجلة ، ثمّ أقبل حتى نَرَل مدينة بَهُرَسير الدُنيا. فصار بينه وبين مطرّفُ بن المغيرة ابن شُعْبة جسر دجْلة .

فلماً نزل شَبيب مدينة بَهَهُرَسير قطعَ مطرَّف الجسْر ، وبعث الى شبيب : أن ابعث إلى رجالا من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن ، وأنظر فها تدعو إليه . فبعث إليه شبيب رجالاً من وجوه أصحابه ؛ فيهم قعنسب وسُرَيد والحلل . فلماً أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألا

427/4

<sup>(</sup>١) ا : ﴿ فَإِذَا حَارِيْمٌ جِيتُ ۗ ۗ .

411

تلخلوا السفينة حتَّى يترجع إلى رسول من عند مطرَّف ، فرجع الرسولُ. وبعث إلى مطرّف أن ابعث إلى من أصحابك بعدد أصحابي يكونوا رهناً في يدى حتى ترد على أصحابي . فقال مطرّف لرسوله : القمَه وقل له : كيف آمَـنك أنا على أصحابي إذا أنا بعثتُهم الآن إليك ، وأنتَّ لا تأمنني على أصحابك! فرجع الرسول لل شبيب فأبلَغَه ، فأرسَل إليه شبيب : إنَّكَ قد علمتَ أنًّا لا نستحلُّ الغَـدُر في ديننا ، وأنَّم تفعلونه ٩٤٧/٢ وتستحلُّونه ، فبعث إليه مطرِّف الرَّبيعَ بنَ يزيد الأُسَلَى وسلْمِانَ بن حذيفة بن هلال بن مالك المُزّنى ويزيد بن أبي زياد مولاه وصاحب حرّسه، فلمًّا صاروا في يدي (١) شبيب سرّح إليه أصحابه، فأتوا مطرَّفا فكثوا أربعة أيًّام يتراسلون ، ثم لم يتَّفقوا على شيء ، فلمًّا تبيَّن لشبيب أن مطرَّفاً غير تابعه ولا داخل معه تهيئًا للمسير إلى عتبًّاب بن وَرْقاء وإلى أهل الشأم .

> قال أبو مخنف : فحد "أني فروة بن للقبط أن شبيبًا دعا رموس أصحابه ِ فقال لَهُم : إنَّه لم يشِّعلني على رأى قد كنَّتُ رأيتُه إلَّا هذا الشَّقْسَىٰ منذ أربعة أيَّام، قد كنتُ حد ثتُ نفسي أن أخرُجَ في جريدة خيل حتَّى ألقمَى هذا الجيش المُقسِّيل من الشأم رجاءَ أن أصادفَ غيرَّتهم أو يتحذَّروا فلا أبالى كنت ألقاهم منقطعين من الميصر ، ليس عليهم أمير كالحجَّاج يَستندون إليه ولا ميضرٌ كالكوفة يَعتصمون به ؛ وقد جاء ثنى عيوني اليوم فخَرَّ وَفِي أَنْ أُواثِلْمَهُم ۚ قَدْ دخلوا عَيْنَ التَّمْرِ ، فهم الآن قد شارفوا اَلْكُوفة ، وجاء تى عُيونى من نحو عتمًّاب بن ورَّقاء فحد تُونى أنه قد نزل بجماعة أهل الكُوفة الصرّاة، فما أقرب مابيننا وبينهم! فتيسّروا بناللمَسير إلى عَسَّاب بن ورَّقاء.

قال : وخاف مطرّف أن يَبلُغ خبرُه وما كان من إرساله إلى شبيب الحجَّاج، فخرج نحو الجبال، وقد كان أراد أن يقيم حتَّى ينظر ما يكون بين شبيب وعَشَّاب ، فأرسل إليه شبيب : أمَّا إذ لم تُبايعي فقد نَبْدَتُ إليك ١٤٨/٢ على سَوَاء ، فقال مطرّف لأصحابه : اخرجوا بنا وافرين فإن الحجّاج سيقاتلنا ، فيقاتلناو بنا قوة أمثل . فخرج ونزل المدائن ؛ فعلقك شبيب الجيسر ،

<sup>(</sup>۱) ب، ف: ديد شيبه ،

وبعث إلى (١٠) المائن أخاه مصادًا ، وأقبل إليه عتبًّاب حتَّى نزل بسُوق حكمة ،
وقد أخرج الحجَّاج جماعة أهل الكوفة مقاتلتهم ، ومن نشط إلى الخروج (١٠)
من شابيهم (١٠) ، وكانت مقاتلتهم أربعين ألفاسوى الشَّباب ، ووافى مع عسَّاب
يومئذ أربعون ألفاً من المقاتلة وعشرة آلاف من الشَّباب بسُوق حكمة ،
فكانوا خمسين ألفاً ، ولم يدد علاقيًا وقر شيًّا ولا رجلا من بيُوتاً ت المَرب إلا أخرَجه .

قال أبو مخنف : فعد تنى عبد الرحمن بن عبد الناس وهو يقول : المحباج وهو على السنبر حين وجه عتبابا إلى شبيب فى الناس وهو يقول : يا أهل الكوفة ، اخرُجوا مع عنباب بن ورَقاء بأجمعكم ، لا أرخص لأحد من الناس فى الإقامة إلا رجلا قد وليناه من أعمالنا . ألا إن الصابر المجاهد الكرامة والأثرة ، ألا وإن الناكل الهارب (أ) الهموان والجموة . والدّي لا إله غيره لن فعلم فى هذا الموطن كفعلكم فى المواطن التى كانت لأولينكم كنفاً خشتا ، ولأعراكت كم بكلكل ثقيل .

<sup>(</sup>١) ا: وعلى المعاشزين . (٢) ب،ف: والمخروج، . (٢) ب،ف: ومن شباتهم، .

<sup>(</sup> ٤ ) ب ، ف : و الناكل والهارب ي : ا و الناكب الهارب ي .

وكان مؤذَّنه سلام بن سيَّار الشِّيبانيِّ ، وكانت عيون عَسَّاب بن ورَقاء قد جاموه فأخبروه أنَّه قد أقبل إليه ، فَتَخرَج بالناس كلُّهم فعبًّاهم ، وكان قد خند ق أول يوم نزل ، وكان يُظهير كلُّ يوم أنَّه يريد أن يسير ١١ إلى شبيب بالمدائن (١) ، فبلغ ذلك شبيبًا ، فقال : أسير إليه أحبّ إلى من أن يسير إلى"، فأتاه، فلمَّا صَفَّ عَمَّاب الناسَ بعثَ على ميمنته محمَّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ، وقال : يابن أخي ، إنَّك شريف ١١٠٥٥ فاصر وصابر ، فقال : أمَّا أنا فواقد لأقاتلن ما ثبَّت معى إنسان وقال لْقَبَيْصَةَ بِنَ وَالْقِ - وَكَانَ يُومِنْذُ عَلَى تُلُثُ بِنِي تَغَلِّب : اكْفَنِي الْمَيْسَرَة ، فقال: أَمَّا شيخٌ كبر ،كثيرٌ مني أنأثبت (٢) تحترايتي ،قد انبت مني (٣) القيام، ما أستطيع القيام إلّا أن أقام ؛ ولكن مذا عبيد الله بن الحُليس ونُعتَم بن عُلْمَ التَّغَلَبِيَّان \_ وَكَانَ كُلُ وَاحِدَ مَنْهِمَا عَلَى ثُلُثُ مِنْ أَثْلَاثُ تَغَلِّبُ \_ فقال: ابعثُ أيَّهما أحببتَ، فأيَّهما بعثت فلتبعثنَّ ذا حَزَم وعَزُّم (١) وغَنَاء. فبعث نُعيم بن عُليّم على ميسرته ، وبعث حنظلة بن الحارث اليربوعيّ ـ وهو ابن عم عَنتَّاب شيخ أهل بيته .. على الرَّجَّالة ، وصفَّهم ثلائمة صُفُوف: صفٌّ فيهم الرجال معهم السيوف ، وصفّ وهم (٥) أصحاب الرَّماح ، وصفّ فيه المرامية ، ثم سار فها بين الميمنة إلى المسرة يمر بأهل راية راية؛ فيحثُّهم على تنقوى الله ، ويأمرُهم بالصَّر وينقص عليهم .

قال أبو ميخننف: فحد تنى حتصيرة بنُ عبد الله أن تميم بن الحارث الأزدى قال : وَقَفَ علينا فَنَقُصَّ علينا قصصاً كثيراً ، كان ممناً حفيظتُ منه ثلاث كلمات؛ قال : باأهل الإسلام ، إن أعظم الناس نصيباً في الجننة الشهداء ، وليس الله لأحد من خلقه بأحصد منه للصابرين ، ألا تترَوَن ١٠١/٧ أنّه يقول : ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهُمُمَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٠) فن حميد الله قعلم فما أعظم

<sup>(</sup>١-١) ب، ف: ويلق شبيباً بللدائن وأن يسير إليه ، .

<sup>(</sup>٢) ا: وأبيت ع. (٣) ب، ف: وققه اثبت ع.

 <sup>(</sup>٤) ا : ورحه ع (٥) ب ، ف : وقبلهم ع . (٢) مورة الأنفال: ١٤ .

درجته ، وليس الله ُ لأحد أمقت منه لأهل البَغْي ؛ ألا ترون أن عدوكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه ، لا يرون إلا أن ذلك لهم قرابة عند الله! فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل النار ، أين القصاص ؟ قال ذلك فلم يُجبِه والله أحد مناً ؛ فلمنًا رأى ذلك ، قال : أين من يتروى شعر عننترة ؟ قال : فلا وألله مارد عليه إنسان كلمة ً . فقال : إنّا لله ! كأنى بكم قد فرر تُدُم عن عتناً بن ورقاء وتركتموه تسيني في استه الربيح .

ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زُهْرة بن حويلة جالس وعبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث وأبو بكربن محمدبن أبىجتهم العكويّ. وأقبل شبيبًّ وهو في ستَّمائة وقد تخلَّف عنه من الناس أربعمائة ، فقال : لقد تخلَّف عنا من لا أحب أنير كي فينا . فبعث سُويَد بن سُلَّيم في مائتين إلى المبيُّ سرة، وبعث المحلَّل بن وائل في ماثتين إلى القلب ، ومضى هو في ماثتين إلى المسِّمنة بين المغرب والعشاء الآخرة حين أضاء القمرُ ، فناداهم : لِـمـَن هذه الرايات ٢ قالوا: راياتُ ربيعة . فقال : شبيب : راياتٌ طالماً نصرت الحقَّ ، وطالما نصرت الباطل ، لها في كل نصيب ، واقد لأجاهدنكم عسباً للخير في جهادكم ، أَنْم ربيعة وأنا شبيب ، أنا أبو المدله ، لا حُكُّم إلا للمُحكم، اثبتُوا إن شئم . ثم حَمَل عليهم وهو على ١١ مسنَّاة أمام الخَسَدة فَفضهم، فثبت أصحابُ رايات قبصة بن والق وعبيد بن الحليس ونُعيم بن عليم ، فقُتلوا، وانهزمت الميسرة كلُّها وتسَّناد كاأناس من بني تتغليب: قُتيل قبيصة بن والق . فقال شبيب: قتلتم قبيصة " بن والقالتغلِّي " يا منعشر المسلمين! قال الله: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ۚ فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الغَاوِينَ ﴾ (٢) ، هذا مثل ابن عمد مقبيصة بن والق ، أتى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فأسلم، ثم جاء ينما تلكم مع الكافرين! ثم وقف عليه فقال: وينحك! لو ثبتَّ على إسلامك الأول سعدت ، ثمَّ حمل من الميسرة على عَنَّاب بن وَرْقَاءً ، وحمل سُويَد بن سليم على الميمنة وعليها محمَّد بن عبد الرحمن ،

<sup>(</sup>١) ا: ﴿ فَي مَسَنَاتُهِ . ﴿ ٢) سُورَةَ الْأَعْرَافَ: ١٧٥ .

430 سنة ٧٧

فقاتـَل فى الميمنة فى رجال من بنى تميم وهـَمـْدان ، فأحسنوا القتال ، فما زالوا كذلك حتَّى أتُوا فقيل لهم : قُتُتِل عَتَّاب بن ورقاء ، فانكَفَوْ ، ولم يزل عَنَّاب جالسًا على طنفستَه في القلب وزُهرة بن حَوِيَّة معه ، إذ عَشيتهم شبيب ، فقال له عَشَّاب : يا زُهرة بن حَويَّة ، هذا يوم كَشُر فيه العدد ، وقالَّ فيه الغَّناء ، والهني على خمسمائة فارس من نحو رجال تميم معي من جميع الناس! ألا صابر العد وره ! ألا مناس بنتمسه ! فانفتضوا عنه وتركوه ، فقال له زهرة : أحسنتَ يا عَتَّاب ، فعلتَ فعلَ مثلك ، والله والله لو منحتهم كَتَّـفَكُ مَا كَانَ بِقَائِكُ إِلاَّ قَلِيلاً ، أَبشر فَإِنِّي أُرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ قَدْ أَهْدَى إليناً الشُّهادة عند فسَناء أعمارِنا؛ فقال له : جَنَّزاك الله خيرًا ما جَنَّزَى آمرًا ١١ معروف وحالًا على تـَقُوَى .

ظمًّا دنا منه شبيب وثب في عصابة صبرت معه قليلة ، وقد ذهب الناس ُ يمينًا وشهالا ، فقال له عمَّار بن ُ يزيدَ الكابيُّ من بني المدينة : أصلَّحكُ الله! إن عبد الرحمن بن عمد قد هر بعنك فانصفت (٢) معه أناس كثير، فقال له : قد فرّ قبل اليوم، وما رأيتُ ذلك الفتى يُباليي ما صنع ، ثم ّ قاتلهم ساعة وهو يقول: ما رأيتُ كاليوم قط منو طناً لم أَبْسَلَ بمثله قط أقل مقاتلا ولا أكثر هاربًا خاذلا ؛ فرآه رجلٌ من بني تقلب من أصحاب شبيب من بني زيد بن عمرو يقال له عامر بن عمرو بن عبد تحمرو ،وكان قد أصابَ دَمَّا في قومه ، فسَلَحِق بشبيب، وكان من القُمُوسان، فقال لشبيب : والله إنى لأظن " هذا المتكلُّم عَشَّابَ بنَ وَرَّقاء ! فحمَمل عليه فطعنَهَ ، فوَقَعَ فكان هو ولى قتلته . ووطيئت الحيلُ زُهرة بن حَوِيَّة، فأخذ ينذُبُّ بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم ، فجاء الفصلُ بنُ عامر الشَّيبانيّ فَهَـتله ، فانتهى إليه شبيب فوجله صريعًا فعرَّفه ، فقال : مَن ْ قَتَلَ هذا ؟ فقال الفضل: أنا قتلتُه ، فقال شبيب : هذا زهرة حَوية ، أما والله لننكنت ٢٠٤/٢ قتلت على ضلالة لربِّ يوم من أيَّام المسلمين قد حَسُن فيه بلاؤك، وعظم فيه غَنَاؤُكَ ! ولربِّ خيل للمشركين قد هزمَّتَهَا ، وسَريَّة لهم قد

<sup>(</sup>١) كذا في ١، وفي ط: « أمر المعروف » . (٧) ب، ف: « وانصفق عنك » .

ذعرتها<sup>(١)</sup> وقرية من قراهم جمّم ّ<sup>(٢)</sup> أهلُها قد افتتحتّها ، ثم كان فى عيلم الله أن تُفتئل ناصرًا الظّالمين!

قال أبو مخنَّف : فحدَّثني فَرُّوة بنُ لقَسِط قال : رأيناه والله توجُّعَ له ، فقال رجل من شُبًّان بكر بن واثل : والله إن أمير المؤمنين منذ اللَّيلة ليتوجُّع لرجل من الكافرين! قال: إنَّك لسَّ بأعرف بضلالتهم منَّى، ولكني أعرف من قديم أمرهم ما الاتعرف؛ ما لوثبتوا عليه كانوا إخواناً. وقسُل في المعركة عمَّار بن يزيد الكليي ، وقُتل أبو خيشمة بن عبد الله يومثذ ، واستمكن شبيب من أهل العسكر والناس ، فقال : ارفعوا عنهم السيف ، ودعا إلى البيعة ، فبايعه الناس من ساعتهم ، وهربوا من تحت ليلتهم ، وأحد شبيب يُبايعهم ، ويقول : إلى ساعة يتهر بُون. وحوى شبيب على مَا فى العسكر ، وبعث إلى أخيه ، فأتاه من المدائن ، فلمًّا وافاه بالعسكر أَقْبَلَ إِلَى الْكُوفَة وقد أقام بعسكره ببيت قرَّة يومين ، ثم توجَّه نحو وجه أهل الكوفة ، وقد دخل سُفْيان بنُ الأبرد الكلبيِّ وحبيب بن عبد الرحمن الحكميّ من منذ ويج فيمن معهما من أهل الشأم الكوفة ، فشدّ وا للحنجَّاج ظهرَه ، فاستغنى بهما عن أهل الكوفة ، فقام على منبر الكوفة فحمد الله وَأَثْنَى عَلَيه ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بعد يا أَهل الكوفة ، فلا أَعزَّ اللهُ من أراد بكم العز ، ولا نَصَر من أواد بكم النَّصْر ، اخرُجوا عنًّا ، ولا تَشهَلوا معنا قتال عدوتًا ، الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى ، ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عاملا ، ومن لم يكن شهد قتال عَسَاب بن ور قاء .

قال أبو مخنف: فحد ثنى فروة بن لقيط ، قال : والله لَخرَجْنا نَتْبُعَ آثَارَ الناس ، فَانتهي إلى عبد الرحمن بن عملًا بن الأشعث وعملًا بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني، وهما يتمشيان كأنى أنظر إلى رأس عبد الرحمن قد أمثلاً طينتاً ، فصددت عنهما ، وكرهت أن أذ عرر هما، ولو أنى أوذ ن بهما أصحاب شبيب لقنت الامكانهما، وقلت في نفسى : لأن سُقت إلى مِثْلِكما من قوى القتل ما أنا برشيد الرأى ؛ وأقبل شبيب حتَّى نزل الصَّراة .

<sup>(</sup>١) كَمْنَا فِي أَعْرِقُ طَاءَ وَ أَغْرَبُهَا بِمَارِقَ بِمَا فَتَهُمْ قَالَمُهَا بِهِ . (٢) أَ : وحم أطلها بي

قال أبو مختف: فحد تنى موسى بن سوار أن شبيباً خرج يربد ألكوفة ، فانتهى إلى سُورا ، فندب الناس ، فقال : أيتكم يأتينى برأس الكوفة ، فانتهى إلى سُورا ، فندب الناس ، فقال : أيتكم يأتينى برأس عامل سُورا ؟ فانتسب له بطين وقع منت وسُويد ورجلان من أصحابه ، فسار وا مُعذ ين حتى انتهوا إلى دار الخراج والعمال في سعر بنا الأمراء ؟ قالوا: أمير خرج من قبل الحجاج يريد هذا الفاسق شبيباً ، فاغر بذلك العامل منهم . ثم إنهم شهر وا الحيوف وحكمواحين وصلوا إليه فضر بوا عنقة ، وقيفوا على ما كان من مال ، ولحقوا بشبيب ، فلما انتهوا إليه قال : ما الذي على ما كان من مال ، ولحقوا بشبيب ، فلما انتهوا إليه قال : ما الذي دائمة في بأموره المناسق وما وجدنا من مال (١٠) ، والمال على دابة في بلوره ، فقال شبيب: أتبتمونا بفيتنة المسلمين ، هلم الحر "بة يا غلام ، فخرق بها البلور ، وأمر فنه شي شيء فاقذفه في الماء . ثم خرج حتى وردت الصراة ، فقال : إن كان بقي شيء فاقذفه في الماء . ثم خرج المع المعشى أستقبله قبل أن يأتيك ، فقال : ما أحب أن نفرق حتى ألقاه في جماعتكم والكوفة أفي ظهورنا والحصن في أيدينا .

. . .

[ ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية ]

وفي (٣) هذه السنة دَ حَلَ شبيبٌ الكوفة َ دَ خُلْتَهُ الثانية .

ه ذكر الحبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحجَّاج:

قال هشام : حد ثنى أبو مخنف ، عن موسى بن سوار ، قال : قد م سَبِّرة بنُ عبد الرحمن بن مبخنف من الدَّسْكرة الكوفة بعد ما قدم جيشُ الشأم الكوفة ، وكان مُطرَف بن المغيرة كتنب إلى الحجاج : إن شبيباً قد أطل على ، فابعث إلى المكانن بعثاً . فبعث إليه سبرة بن عبد الرحمن ابن محنف في مائي فارس، فلماً خرج مطرف يريد الجبل خرج بأصحابه

<sup>(1)</sup> في اللسان : و السعرَّج يوم جباية الخراج ، ( ٢ ) ب ، ف : و أمواله ، .

<sup>(</sup>٣) قبلها في ا : وقال محمه بن جرير ٥ .

۷۲ منة ۷۷

معه وقد أعلمهم ما يريد ، وكتم ذلك سَبُّرة ، فلمًّا انتهنَّى إلى دَسْكرة الملك /٩٥٧ دعا سَبَرْة و فأعلمه ما يريد ، ودعاه إلى أمره ، فقال له : نعم أنا معك ، فلمَّا خرج من عنده بعث إلى أصحابه فجمعتهم ، وأقبل بهم فصادف (١)عتراب ابن ورُقاء قد قُدل وشبيبًا قد مضى إلى الكوفة ، فأقبل حتى انتهى إلى قرية يقال لها بيطرى ، وقد نزل شبيب حمَّام عُمر ، فخرج سبَّرة حتَّى يعبر الفرات في معمر قرية شاهي، ثم أخذ الظُّهر حتَّى قلد معلى الحجَّاج، فوجد أهل الكوفة مَسْخُوطًا عليهم، فلخل على سُفْيان بن الأبرَد. فقنَصُ قصَّته عليه(٢) وأخبره بطاعته وفراقيه مُطلِّر قاً ، وأنه لم يشهد عَنَّاباً ولم يشهد هزيمة في موطن من مواطن أهل الكوفة ، ولم أزل للأمير عاملا . ومعي مائتا رجل لم يشهدوا معي هزيمة "قط"، وهم على طاعتهم(") ولم يتدخلوا في فتنة . فلخل سُفيان الحجاج فخبَرُه بخبر (١٤) منا قص عليه سبّرة بن عبد الرحمن، فقال : صَدَقَ وبرَّ ! قُلُ له : فليَشْهد معنا لقاءَ عدوَّنا ، فخرج إليه فأعلمه ذلك . وأقبل شبيب حتمَّى نزل موضع حمَّمام أعمين ، ودعا الحجَّاج الحارث بن معاوية بن أبى زرعة بن مسعود الثَّقَـنيُّ فوجَّهه في ناس من الشَّرَط لم يكونوا شهدوا يوم عَنتَّاب ، ورجالا كانوا عمَّالا في نحومن ماثتي رجل (°) من أهل الشأم ، فخرج في نحو من ألف ، فنزل زُرارة ، وبلغ ذلك شبيبًا ، فتعجَّل إليه في أصحابه، فلمَّا انتهى إليه حمل عليه فقَـتَكَـه ، وهـَزَم أصحابه ، وجاءت المنهزمة فدخلوا الكوفة. وجاء شبيب حتَّى قطع الجسر ، وعسكر دونه إلى الكوفة ، وأقام شبيب في عسكره ثلاثة أيًّام ؛ فَلَم يَكُن فِي أُول يوم إلَّا قتل الحارث بنُ معاوية ، فلمًّا كان في اليوم الثاني أخرج الحجَّاج مواليَّهُ وغلمانيَّه عليهم السلاح ، فأخذوا(١) بأفواه السَّكَنَكُ ثمًّا بلي الكُوفَة ، وخرج أَهلُ الكوفة فأخذوا بأفواه سكَّكهم ، وخشوا إن لم يخرجوا مَوْجدة الحجَّاج وعبد الملك بن مروان . وجاء شبيب

<sup>(</sup>١) كذاق ا ، رقى ط : ونيصادف ۽ . (٦) ب ، ث : و نقص عليه قصه ۽ .

<sup>(</sup>٣) ف: وطاعته ي . (٤) ب، ف: وفأخبره بخبر مؤلاه وبخبر ما قص عليه يم.

<sup>(</sup>ه) ب، ف: وفارس، (٩) ب، ف: ورأخلوا يه.

سنة ۷۷

حتى ابننى مسجداً في أقصى السَّبَخة مما يلى موقف أصحاب القت عند الإيوان ، وهو قائم عتلى الساعة ، فلماً كان اليوم الثالث أخرَج الحجاًج أبا الورد مولمى له عليه تجمعهاف ، وأخرج مجفقة كثيرة وغلماناً له ، وقالوا: هذا الحجاج ، فتحمَّل عليه شبيب فقتله ، وقال : إن كان هذا الحجاج فقد أرَّحَتُكم منه .

ثم إن الحجاج أخرج له غلامه طُهمان في مثل تلك العُدَّة على مثل تلك الهيئة ، فَسَحَمَّل عليه شبيبٌّ فقتله، وقال: إن كان هذا الحجَّاج فقد أرَّحَتُنكم منه .

مْمَّ إِنَّ الحِجَّاجِ خرجِ ارتفاعَ النهار من القَـصْر فقال : اثتونى ببَخْل أركبُه ما بَيِّني وبينَ السَّبَحَة، فَأَنَّى ببغل محجَّل ، فقيل له: إنَّ الأعاجمَ أصلحك الله تَطَيَّرُ (١) أَن تَركتب في مثل هذا اليوم مثل هذا البَعل، فقال: أَدْنُوهُ مِنْيَ ، فإنَّ اليوم يومُّ أغرْ محجَّل ؛ فركبه ثمَّ خرج في أهل الشأم حتَّى أخذ في سكة البريد ، ثمَّ خرج في أعلى السَّبَخة، فلمَّا نظر الحجَّاج إلى شبيب (٢) وأصحابه نزل ، وكان شبيب في ستّماثة فارس ، فلما رأى الحجّاج قد خرج إليه أقبل بأصحابه ، وجاء سبَّرة بن عبد الرحمن إلى الحجَّاج فقال : أين يأمرني الأمير أن أقف ؟ فقال : قيفْ على أفواه السكك ، فإن جاءوكم فكان فيكم قتال فقائلوا ، فأنْطَلَق حتَّى وَقف في جماعة الناس، ودَّعا الحجَّاج بكرسيُّ له فقيَّمتَد عليه ، ثمَّ نادَّى: يا أهل الشأم. أنتم أهلُ السَّمع والطاعة والصَّبر واليتقين ، لا يغلبن باطلُ هؤلاء الأرجاس حقُّكم . غضُّوا الأبصار ، واجتُنُوا على الرُّكَبِ واستقبلوا القوم بأطراف الأسيَّة . فجشوا على الركب ، وأشرعوا الرَّماح . وكأنَّهم حَرَّة سوداء . وأقبَل اليهم شبيب حتَّى إذا دنا منهم عبَّى أصحابه ثلاثة كراديس ، كتيبة معه . وَكُنَّيْبَة مع سُويد بن سُلِّيم ، وَكُنِّيبَة مع المحلَّلُ بن وائل ، فقال لسويد احميل عليهم في خيليك، فحمَّم عليهم: فشبتوا له، حتى إذا عَشيي أطراف الأمنَّةُ وَتُبُوا في وجهة ووجوه أصحابه : فطَّ عَنوهم (٣) قُدُمًّا حتَّى أَنصَرَف ،

774

<sup>(</sup>١) ا: وتعلير ٥. (٢) ب، ق: وقلما رأى الحجاج شبيباً ٥ . (٣) ب، ف: وقطعنوه ٥ .

وصاح الحبجًاج: يا أهل السَّمع والطاعة، هكذا فافعلوا . قدّم كُوسيّ يا غلام، وأمر شبيب المحلّل فَحَمَمُل عليهم ، ففعلوا به مثل ما فعلوا بسُويد، فناداهم الحبجّاج: يا أهل السمع والطاعة؛ هكذا فافعلوا ، قدم "كُرْسيّ يا غلام ١١٠.

ثم إن شبيبًا حَمَلَ عليهم في كتيبته فتَبَشُوا له ، حتى إذا غشى أطراف الرّ ماح وتسوا في وجهه ، فقاتلهم طويلا . ثم إن أهل الشأم طَعَنوه قَدُمًا حتى السُحقُوه بأصحابه ، فلمناً رأى صبرَهم نادى : يا سويد ، احميل في خيبُلك على أهل هذه السكة - يتعني سكّة لحام جرير - لعلك تزيل أهلها عنها ، فتأتى الحجاج من ورائه ، ونحمل نحن عليه من أمامه . فانفرد سُويَد بن سُليم فتحمل على أهل تلك السكة ؛ فرى من فوق البيوت وأفواه السكك ، فانصرف ، وقد كان الحجاج جعل عرق بن المغيرة بن شعبة في نحو من ثلثاتة رجل من أهل الشأم ردّ المه ولأصحابه لئلا يُؤترا من ورائه (").

قال أبو عنف: فحد أنى فتروة بن لقيط: إن شبيبًا قال لنا يومنذ: يا أهل الإسلام إنّما شريننا لقد ومن شرى الله لم يكبر (٢) عليه ما أصابه من الأذى ولألم في جننب الله الصبر الصبر شكة كشك اتكم في مواطنيكم الكريمة . ثم جمع أصحابه ، فلسا ظن الحجاج أنه حامل عليهم قال لأصحابه : يا أهل السمع والطاعة ، إصبروا لهذه الشدة الواحدة ، ثم ورب السماء ما شيء دون الفتح . فجينوا على الرُّكب ، وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه ، فلمنا غشيهم نادى الحجاج بجماعة الناس ، فوثبوا في وجهه ، فا زالوا يطعنون ويضربون قلما ويمنفون شبيبا وأصحابه وهو يقاتلهم حتى يلغوا موضع بستان زائدة ، فلما يلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحابته : يا أولياء ألق ، الأرض الأرض ، ثم نزل وأمر أصحابه فترل نصفهم مع سويد بن سليم ، وجاء الحجاج حتى انتهى الى مسجد شبث ، ثم قال : يا أهل الشام ، يا أهل السمع والطاعة ، هذا الم مسجد شبث ، ثم قال : يا أهل الشام ، يا أهل السمع والطاعة ، هذا

<sup>(</sup>۱) ساقطة من م . (۲) ب، ف: «ورائهم». (۳) ا: «لم يكثر».

أوَّل الفَشَح والَّذي نفسُ الحَجَّاج بيله ! وصَّعد المسجد معه نحوُّ من عشرين ربجًلامعهم النَّبْل، فقال: إنَّ دَنَوْا منا فارشقوهم، فاقتتلوا عامَّة النهار من أشد قتال في الأرض، حتم أقر كل واحد من الفريقين لصاحبه . ثم إن الروب خالد بن عَشَّابِ قال للحجَّاجِ : اثذَانُ لي في قتالهم فإني مَوْتُور ، وأنا مُمَّن لا يُسَّهم في نصيحة (١)، قال: فإني قد أذنت لك، قال: فإني آتيهم من وراثهم حتَّى أغيرً على عسكرهم ؛ فقال له : افعل ما بدا لك ، قال : فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتَّى دخل عسكرَهم من ورائهم، فقتل مصاداً أخا شبيب ، وقتل غزالة امرأته ، قتلها فروة من الدَّفان الكُلِيُّ ، وحرَّق في عُسكره ، وأتنى ذلك الخبرُ الحَجَّاج وشبيبًا ، فأمَّا الحجاً ج وأصحابه فكبِّروا تكبيرة واحدة ، وأمَّا شبيب فوثب هو وكل راجل معه على خيرهم ، وقال الحجَّاج لأهل الشأم : شُدُّوا عليهم فإنَّه قد أتاهم ما أرعب قلوبتهم . فشك وا عليهم فهَ زَموهم ، وتَتَخلُّف شبيب في حامية الناس .

> قال هشام : فحد تني أصغر الخارجيّ، قال : حدّ ثني من كان مع شبيب قال : لما انهزم الناسُ فخرج من الجسْر تَبَعه(٢) خيل الحجَّاج ، قال : فجعل يتخفق برأسه ، فقلت: يا أمير المؤمنين ، التَّفت فانظر من خلفك؛ قال : فالتفت غيرَ مكترث ، ثمُّ أكبَّ يخفيق برأسه ؛ قال : ودنَّوا منًّا ؛ فقلنا : يا أمير المؤمنين ، قد دنوا منك، قال : فالتفت والله غيرَ مكترث ، ثم "جعل يخفق برأسه . قال : فبعث الحجاَّج إلى خيله أن دعوه في حرق الله وناره، فتتركوه ورجعوا .

قال هشام : قال أبو مخنَّف : حدَّثني أبو عمرو العذريُّ (٣) ، قال : ٩٦٢/٢ قَطَّع شبيب الجسر حين عَسَر. قال : وقال لي فَرُّوة : كنتُ معه حين انهزمنا فاحرَّك الجسر ، ولا اتبعونا حبَّى قطعنا الجسر. ودخل الحجَّاج الكُوفة ، ثم صعد المنر فَحَمد الله ، ثم قال : والله ما قُول شبيب

<sup>(</sup>١) ب، ف: ونصيحه ع. (٢) ف ، ف: وألحيش تبعته و.

<sup>(</sup>٣) ب: والمدوىء .

قَبَلُها ، وَلَتَى واللهِ هارباً ، وترك امرأته يُكسَر في أستيها القَصَب.

وقد قبل في قتال الحجَّاج شبيبًا بالكُوفة ما ذكره عُمر بنُ شبَّة قال: حدّ ثني عبد ألله بن المغرة بن عطية ، قال: حد ثني أبي ، قال: حد ثنا مزاحم بن زُفر بن جسَّاس التَّبِعيَّ، قال : لما فَضَ شبيبٌ كتائبَ الحجَّاج أذن لنا فدخلنا عليه في متجلسه اللَّذي يبيت فيه وهو على سرير عليه لحاف ، فقال : إنى دعوتُنكم لأمر فَيه أمان ونظر، فأشيروا على ُّ؛ إنَّ هذا الرجل قد تبتَحْبَتِ بُحْبُوحَتْنَكم . ودخل حَريمَكم ، وقتل مُقاتِلتكم ، فأشيروا على ، فأطرقوا . وفَصَل رجل من الصَّفِّ بكرسيَّه فقال : إن أذن لي الأميرُ تكلَّمت ، فقال : تكلم ، فقال : إن الأمير والله ما راقب الله ، ولا حَفظ أميرَ المؤمنين ، ولا نصَّح الرعيَّة، ثمَّ جلس بكرسيه في الصفّ. قال : وإذا هو قُتُسَيبة، قال : فَنَعْضِب الحجَّاجِ وَالْقَبَى اللحاف ، ودَلَّمَى قَدَميه من السرير كأني أنظر إليهما ؛ فقال : مَن المتكلُّم ؟ قال : فخرج قُتْتِبةُ بِكُرُسِيَّةً من الصَّفَّ فأعاد الكلاَّم، قال: فما الرأى ؟ قال: أنَّ تَخرُرُج إليه فتحاكمه ؛ قال : فارتد لي مُعسكرًا ثم اغدُ إلى "، قال : فخرجْنَا تَلَعَن عَنْسِة بنَ سعيد. وكان كلَّم الحجَّاج في قُنتيبة. فجعله من أصحابه ، فلمنَّا أصبحُنا وقد أوصَيْنَنَا جُميعًا ، عَدُونا في السلاح ، فصلتى الحبحَّاج الصَّبح ثم دخل، فجعل رسوله يخرج ساعة "بعد ساعة فيقول: أجاء بعدُ ؟ أجاء بعدُ ؟ ولا ندري مَن يريد! وقد أفعمت المقصورةُ بالناس. فَخَرَج الرسولُ فقال : أجاء بعدُ ؟ وإذا قُتيبةُ يمشي في المسجد عليه قباء هروى أصفر ، وعمامة خز أحمر ، متقلَّدًا سيفًا عريضًا قصيرَ الحماثل كَأْنَّه في إبطه ، قد أدخل بـرَّكة قَـبَائه في منطَّقتِه ، والدَّرع يصفق ساقَّيْه فَقُتُح له الباب فدخل ولم يُحْجَب ، فَلَسَبِثْ طُويلا ثُمَّ خرج ، وأخرج معه ليواءً منشورًا . فصلَّى الحجَّاج ركعتين ، ثم قام فتكلُّم ، وأخرج اللواء من بأب الفيل ، وخرج الحجَّاج يتبعه ، فإذا بالباب بغلة شَـَمَاء غرَّاءُ عجبَّلة فركبها ، وعارضه الوُصَفاء بالدَّوابِّ، فأبنَى غيرَها ، وركب النَّاسُ .

وركب قُنتيبة فرسًا أغرَّ محجَّلًا كُمْمِينًا كَأَنَّه في مسَرَّجه رُمَّانة من عُظْم السَّرج ، فأخذ في طريق دار السقاية حتى خرج إلى السَّبَحَة وبها عسكر شبيب ، وذلك يوم الأربعاء ، فتواقفوا ، ثمَّ عَلَمُوا يومَّ الحميس للقتال ، ثمَّ غادوهم يوم الجمعة ، فلمَّا كان وقت الصلاة انهزَّت الخوارج .

777

. . .

قال أبو زيد: حد أبى خلاد بن يزيد ، قال : حد أننا الحجاج بن قتية ، قال : حد أننا الحجاج بن قتية ، قال : جاء شبيب وقد بعث إليه الحجاج أبيراً فقتله ، ثم آخر (١ فقتله . أحدُهما أعين صاحبُ حسمًا م أعين ، قال : فجاء حى دخل الكوفة ومعه غزالة ، وقد كانت نذرت أن تسُطلَى في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ فيهما البقرة وآل عران . قال : ففعلت . قال : واتخذ شبيب في عسكره أخصاصاً ، فقام الحجاج فقال : لا أراكم تتناصحون (١٠) في قتال هؤلاء القوم يا أهل العراق ! وأنا كاتب إلى أمير المؤمنين ليُحد في بأهل الشأم . قال : فقال : لا أربع المؤمنين ليُحد في بأهل الشأم . قال :

قال عمرُ بن ُ شَبَيْة : قال خكَّاد : فحد ّثنى محمَّد بن ُ حفص بن مُوسى ابن عُبيد الله بن متعمر بن عثمان النميميّ أنّ الحجمَّاج خَسَنَق قُتيبة بعِمامته خَنْفَاً شدمدًا .

. . .

ثم " رَجِع الحديث الم حديث الحجاج وقُسَيبة . قال : فقال : وكيف ذاك ؟ قال : تبعث الرجل الشريف وتبعث معه رَعاعًا من الناس فينهزمون عنه ، ويستسحيى فيقاتل حتى يقتنل ؛ قال : فنا الرأى ؟ قال : أن تمخرج بنفسك ويخرج معك نظراؤك فيؤاسُونك بأنفسهم . قال : فلعنه من " نتم " . وقال الحجاج : والله الأبرزن " له غدا ؟ فلمنا كان الغذ حضر الناس ، فقال قتيبة : اذكر " يمينك أصلح الله الأمير ! فلعنوه أيضًا ، وقال الحجاج : اخرج فارتد " لم عسكراً ، فذهب وتهيأ هو واصحابه فخرجوا ، فأتى على موضع فيه بعض القدد را ، موضع كناسة ،

<sup>(</sup>١) ب، ف: وأميراً ٥. (١) ب، ف: وتتناصحون ٥.

ققال: ألقوا في هاهنا . فقيل: إن الموضع قدر، فقال: ما تدعوني إليه أقدر، الأرض تحته طيبة، والساء فوقه طيبة، قال: فنزل وصفت الناس وخالد بن عتباب بن ورقاء مسخوط عليه فليس في القوم ، وجاء شبيب وأصحابه فقربوا دوابتهم ، وخرجوا يمثون ، فقال لهم شبيب: الحدوا عن وربيع عشون ، فقال لهم شبيب: الحدوا من وربيع أن التعالى المنتهم المنتار، فلمنا رأوا ضوع المناس من وراء عسكرهم ، فأضرم أخصاصهم بالنار، فلمنا رأوا ضوع الناس وصعوا منسمتها التعتوا فرأوها في المجتلج وتبعهم الناس ، وكانت المزيمة . ورضي المجتلج عن خالد ، وعقد المنته على قالم الناس ، وكانت المزيمة . ورضي المجتلج عن خالد ، وعقد المنته على فاتمام فوجه إليه المحجناج سين بن هاني ورجلا معه ليأتياه بخبر شبيب ، فأتيا صبكره ، ففعل بهما ، فقتل الرجل وأفلت سيف ، وتبعه رجل مناحه ، فأمنه ، فأخره أن المجتلج بعثه وصاحبة ليأتياه بخبر شبيب .

قال: فأخيره أنا نأتيه يوم الاثنين .فأنى سيف الحجاج فأخيره ؛ فقال: كند بوماق ، فلما كان يوم الاثنين توجه لل يدون الكوفة ، فوجه إليهم الحجاج الحارث بن معاوية الشقيق ، فلقيه شبيب بز رارة فقتله، وهزم أصحابت ودنا من الكوفة فيعث البطين في عشرة فوارس يرتاد له منزلا على شاطئ الفرات في دار الرّزق ، فأقبل البطين وقد وجه الحجاج حوشب بن يزيد في جمع من أهل الكوفة، فأخفوا بأفواه السكك، فقاتلمهم البطين فلم يقو عليم ، فيعث إلى شبيب فأمد " بفوارس ، فعقم و فرس حوشب ومزموه ونجا ، ومضى البطين إلى دار الرّزق ، وصكر على شاطئ الفرات ، وأقبل شبيب فنزل دون الجيس ، فلم يوجه إليه الحجاج أحداً ، فضى فنزل وأقبل شبيب فنزل دون الجيس ، فلم يوجه إليه الحجاج أحداً ، فضى فنزل

<sup>(</sup>١) ب، ف: وأستكم ه. (٢) ب، س: وادخلوها ه.

<sup>(</sup>٣) ب، ت: « فرأوا مأ في بيرةم » . (٤) ب، ت: « ولوا» .

السَّبَخة بين الكُوفة والفرُّات ، فأقام ثلاثًا لا يوجُّه إليه الحجَّاج أحدًا ، فأشير على الحجَّاج أن يخرج بنفسه ، فوجَّه قتيبة بن َ مسلم، فهيًّا لمَّ عسكرًا م رجع ، فقال : وجدتُ المأتى سهُّلا ، فسرْ على الطائر الميمون ؛ فنادى في أهل الكوفة فخرجوا ، وخرج معه الوجوه ُ حتَّى نزلوا في ذلك العسكر (١١) وتواقفوا ، وعلى مسِّمنة شبيب البسطين ، وعلى مسِّسرته قعنب مولى بني أنى ربيعة بن ذهل، وهو في زُهاء مائتين، وجعل الحجَّاج على ميمنته مطرَّ بن نَاجِية الرَّ ياحيُّ ، وعلى ميسرته خالد بن عَمَّاب بن وَرَّقاء الرّياحيُّ في زُهاء أربعة آلاف، وقيل له : لا تُعَرَّفُه موضعَك، فتنكُّر وأخي مكانه، وشبَّه له أبا الورد مولاه ، فنظر إليه شبيب ، فحمل عليه، فضربه بعمود وزنُّه خمسة عشر رطُّلا فقتله ، وشبَّه له أعينَ صاحب حمَّام أعين بالكوفة ، ٢/٧٦٧ وهو موليَّى لبكر (٢) بن واثل فقيَّنكه، فركب الحجَّاج بغليَّة غرَّاء محجَّلة، وقال : إن الدَّين أغرُّ محجَّل ، وقال لأبي كعب : قد م لواءك ، أنا ابن أبى عقيل . وحمل شبيب على خالد بن عناب وأصحابه ، فبلغ بهم الرَّحبة ، وحمكوا على مطر بن ناجية فكشفوه ، فنزل عند ذلك الحجَّاج وأمرَّ أصحابـــ فنزلوا، فجلس على عباءة ومعه عنبسة بن سعيد، فإنَّهم على ذلك إذ تناول مَصَفَلة بن مُهكَهل الضَّبيّ بلحام شبيب ؛ فقال : ما تقول في صالح بن مُستر " ع ؟ وبم تشهد عليه ؟ قال : أعلى هذه الحال، وفي هذه الحرَّة (٣) ! والحجَّاج ينظرُ ، قال : فبرئ من صالح ، فقال متصقلة : برئ اللهُ منك . وفارقوه إلا أربعين فارساً هم أشد أصحابه، وانحاز الآخرون إلى دار الرَّزْق ؛ وقال الحجَّاج : قد اختكفوا ، وأرسَل إلى خالد بن عَنَّاب فأتاهم فقاتلَهُم، فقُتُلت غَنَالةً ،ومرّ برأسها إلى الحجَّاج فارسٌ فعرفه شبيبٌ، فأمر علوان فشد على الفارس فقتله وجاء بالرأس ، فأمر به فغسل ودفته وقال : هي أقرب إليكم رُحْمًا أله يتعنى غزالة .

ومضى القوم على حامييتهم ، ورجع خالد الله الحجاَّج، فأخبره بانصراف

<sup>(</sup>١) ب، ن: والمسكرة. (٢) ف: والبكيرة.

<sup>(</sup>٣) الحرَّة : الشدَّة .

القوم ، فأمرَه أن يحمل على شبيب فحمل عليهم، وأتبعه مُمانية، منهم قعنب والبَطين وعُلُوان وعيسى والهذَّب وابن عُويَمر وسنان، حتَّى بلغوا به الرَّحبة، وأتبي شبيب في موقفه بخُوط بن عُمير السَّلوميُّ ، فقال له شبيب : يا خُوط ، لاحْكُمْ َ إِلاَّ فق . فقال : لاحْكُم إِلاَّ فق ، فقال شبيب: خُوط من أصحابكم. ولكنَّه كان يخاف، فأطلقه . وأتي بعُمرَ بن القَمَعْمَاع ، فقال له: لا حُكُم إلا لله يا عُسَير ، فجعل لا يفقه عنه ، ويقول : ف سبيل الله شبابي، فرد د عليه شبيب ": لاحكم آلا " لله، ليتخلَّصه (١)، فلم يفقه \* . فأمر بقتله ، وقُتُل مصاد أخو شَبَيب ، وجعل شبيب ينتظير النُّفرَ الَّذ ين تبعوا خالدًا فأبطئوا. ونعس شبيب فأيقظَه حبيب بن خدرة ، وجعل أصحابُ الحجاج لا يُقدمون عليه هيبة له، ومار إلى دار الرّزّق ، فجمع رثَّة (٢) من قُتل من أصحابه، وأقبل الهانية إلى موضع شبيب فلم يجدوه، فظنوا أنَّهم قتلوه ، ورجع مطرٌّ وخالدٌ إلى الحجَّاج فأمرَّهما فأتبعا الرَّهط الْهَانِية . وأُتبع الرَّهط شبيباً . فضوا جميعاً حتَّى قطعوا جسر المدائن . فدخلوا دَيْرًا هنالك وخالد يَمُفُوهم . فحصرهم في الدَّير ، فخرجوا عليه فهزموه نحوًا من فرسخين حتَّى ألـقَوْأُ أنفسَهم في ديجُلة بخيَلهم ، وألقَى خاللاً نفستَه بفرسه فمرَّ به ولواؤه في يده ، فقال شبيب : قاتله الله فارساً وفرَسَه ! هذا أشد الناس ، وفرسه أقرى فرس في الأرض ، فقيل له: هذا خالدُ بن عتَّاب ، فقال : مُعْرَقٌ له في الشجاعة ؛ والله لو علمتُ لأقحمتُ خلفه ولو دّخلّ النار .

٩٦٩ رجع الحديث إلى حديث أبى مختف . عن أبى عشرو العد رق ، أن الحجاج دخل الكوفة حين انهزم شبيب ، ثم صعد المنبر ، فقال: والله ما قُرتيل شبيب قط قبلها مثلها ، وكلى والله هارباً ، وترك امرأته بُكسر في استها القصب . ثم عا حبيب بن

<sup>(</sup>١) ف: «ليخلصه». (٢) الرثة: المتاع.

YVV ئة ۷۷

عبد الرحمن الحكميّ فبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل الشأم ، فقال له الحجَّاج: احذرَ بباته، وحيمًا لقيته فنازِله، فإن الله قد فكلَّ حنَّدَّه ، وقصم نابة. فخرج حبيب بن عبد الرحمن في أثر شبيب حتمى نزل الأنبار ، وبعث الحجَّاج إلى العمَّال أن دُسُّوا إلى أصحاب شبيب أنَّ مَن " جاءنا منهم فهو آمن ؟ فكان كل من ليست له تلك البصيرة عمَّن قد هداه القتال يجيء فيؤمن ، وقبلَ ذلك ما قد نادى فيهم الحجَّاج يوم َ هُنْزِموا : إنَّ من جاءنا منكم فهو آمن ، فتفرّق عنه ناس كثير من أصحابه ، وبلغ شبيبًا مَنْذَلُ حبيب بن عبُّدَ الرحمن الأنبارَ ، فأقبَل بأصحابه حتَّى إذا دنا من عسكرِهم نسَّرَل فصلتي بهم المغرب .

قال أبوميخنيَّف : فحدَّثني أبو يزيدَ السكسِّكيُّ ، قال : أنا والله في أهل الشأم ليلمَّة جاءنا شبيب فبيتَّمَنا . قال: فلمَّا أمسيُّنا جمَّعَنا حبيبُ بنُ عبد الرحمن فجعلَمَنا أرباعًا ، وقال لكل رُبْع منا : ليُجيزِيُ كلِّ رُبْع منكم جانبَه ، فإن قاتل هذا الرَّبع فلا يُنغثهم (١) هذا الرَّبُع الآخَر ، فإنَّه قد بلغني أنَّ هذه الحوارج منًّا قريب ، فوطُّنوا أنفسكم على أنَّكم ٢٠٠/٧ مبَّيَّتون ومقاتَلون؛ فما زلنا على تعبيَّتنا حتَّى جاءنا شبيب فبيَّتنا، فشدًّ على رُبُّع مناً ، عليهم عمَّان أبن سعيد العنريّ فضاربهم طويلا ، فا زالتْ قدم إنسان منهم ، ثمَّ تركهم وأقبلَ على الرَّبْع الآخر . وقد جعل عليهم سعد بن بجل العامري فقاتلهم، فما زالت قدم إنسان منهم، ثم تركهم وأقبل على الرّبع (٢) الآخر وعليهم النعمان بن سُعَد الحميريُّ فما قدر منهم على شيء ، ثمُّ أقبل على الربع الآخر وعليهم ابن أقيصر الخَنْعُسيّ فقاتلهم طويلا ، فلم يَظَفَر بشيء ، ثم أطاف بنا يحميل علينا حتى ذهب ثلاثة أرباع اللَّيل ، وَأَلرَّ بِنَا حَيى قَلْنَا ، لا يُتَهَارِقْنَا، ثُم فَازَلْنَا وَاجِلا طُويلا، فَسَقَطَتْ وَاللَّهِ بِينَنا وبينهم الأيدى، وفُقَتْت الأعينُ، وَكَثْرَت القتلي، قتلنا منهم نحوًا من ثلاثين ، وقتلوا مناً نحوًا من ماثة ، والله لو كانوا فيما نرى يزيدون على ماثة رجل لأهلكونا ، وايمُ الله على ذلك ما فارقونا حتَّى ململناهم وسلُّونا . وكرهونا وكرهناهم .

<sup>(</sup>۱) س: دینهم ه، ف: «یمنهم ه. (۲) ف: «الرابع».

ولقد رأيت الرجل منًّا يضرب بسيفه الرجل منهم فما يضرّه شيء من الإعياء والضَّعف ، ولقد رأيت الرَّجل منَّا يقاتل جالسًا يَنتُفَح بسَيَّفه ما يستطيع ٩٧١/٧ أن يقوم من الإعياء(١)، ظلمناً يتسوا منناً ركب شبيب ثم قال لمن كان نزل من أصحابه : اركبوا ، فلمَّا استووا على متُّون خُيولهم وبحَّه(١) منصرفًا عنًّا .

قال أبو ميخنف : حدَّثني فروة بنُ لقبط ، عن شبيب ،قال : لمَّا انصرفنا عنهم وبنا كآبة شديدة ، وجراحة ظاهرة ، قال لنا : ما أشد ما هذا الَّذي بنا لوكنَّا إِمَا تطلب الدنيا! وما أيسر هذا في ثواب الله! فقال أصحابُه: صدقت يا أمير المؤمنين ، قال : فا أنسَى منه إقبالَه على سُويد بن سليم ولا مقالتُه له : قتلتُ منهم أمس وجلين : أحدُهما أشجَع الناس ، والآخر أَجْبُنَ الناس ، خرجتُ عشيَّـة أمس طليعة " لكم فلقيتُ منهم ثلاثة َ نفر دخلوا قرية ً يشترون منها حوائجتَهم ، فاشترى أُحدُهم حاجتَه ، ثم خرج قبل أصحابه وخرجتُ معه ، فقال : كَأَنَّكَ لم تشرَّر عَلَهَا ، فقلت : إِنَّ لَى رَفَقَاءَ قَد كَشَوَّنَى ذَلك، فقلت له : أَين تَرَى عَدوَّنا هذا نَزَل ؟ قال : بلغني أنَّه قد نزل مناً قريباً ، وايم الله لود د ث أنَّى قد لقيتُ شبيبهم هَـَذَا ، قلت: فتحبُّ ذلك؟ قال: نعم، قلت:فخذ حِـذْرَك ، فأنا والله شبيب، وانتضَيْت سَيَّنَى ، فخَرَّ واقه سَيِّنَاً ، فقلت له: ارتبَهِم وَيُحْكُ<sup>(٣)</sup> ! وذهبتُ أنظرُ فإذا هو قد مات ، فانصرفتُ راجعًا ، فأستقبل الآخر خارجًا من القرية ، فقال : أين تذهب هذه الساعة ؟ وإنَّما يرجع الناس إلى عسكرهم ! فلم أكلَّمه، ومضيتُ يقرُّب بي فرسي، وأتبعني حتَّى لتحقي ، فقطعت عليه فقلت له : ما لكك ؟ فقال : أنت والله من عدّونا ؟ فقلت أ : أجل والله ، فقال : والله لا تبرح حتَّى تتَقْتلني أو أُقتَلْك ، فحمكت عليه وممكل على ، فاضطر بْنا بسيّْفينا ساعة ، فوالله ما فضلتُه في شد م نسفس ولا إقدام إلا أن سيني كان أقْطَع من سيفه ، فقَـتَمَلَتُهُ ؛ قال : فمضَينا حتَّى قطعنا دجلة ، ثم أخذ نا في أرض جُوخي حتى قبطعنا دجليّة مرّة أخرى من

<sup>(</sup>١) ب، ف: ومن الإهياء والضعف و . (۲) ب: ورجه و .

<sup>(</sup>٣) ب، ن : و ارفع و يحك رأسك . .

YY9 YY ==

عند واسطِ ، ثم أخلنا إلى الأهواز ثم إلى فارس ، ثم ارتفعنا إلى كرمان .

## [ذكر الخبر عن مهلك شبيب]

وفى هذه السنة هلك شبيبٌ فى قول ِ هشام ِ بن ِ محمَّد . وفى قول غيرِ ه كان هلاكه سنة ثمان وسبعين .

## ذكر سبب هلاكه:

قال هشام ، عن أبي مختف : قال : حدثني أبو يزيد السّكسكي ، قال : أقفلنا الحمّجاج إليه - يعني إلى شبيب - فقسَّم فينا مالا عظيماً ، وأعطى كل جريح منا وكل ذي بلاء ، ثم امر سفيان بن الأبرد أن يسير إلى شبيب ، فتجهز سُفيان ، فشق ذلك على حبيب بن عبد الرحمن الحكمي ، وقال : تبعث سُفيان ، إلى رجل قد ظلته وقتلت فُرسان أصحابه ! فأمضى سفيان بعد شهرين ، وأقام شبيب بكر مان ، حتى إذا انجبر واستراش هو وأصحابه أقبل راجعاً ، فيستقبله سُفيان بجسر دسبيل الأهواز ، وقد كان الحجاج وعامله على البَصرة .

أما بعد ، فابَعثْ رجلا شجاعًا شريفًا من أهل البصَّرة في أربعة [الاف إلى شبيب ، ومُرَّه فلمَيلُـحق بسُمُهْ يان بن الأبرد ، وليَسْمع له ولْيُبُطعُ .

فبعث إليه زياد بن حَمَّرو العَنكَى في أربعة آلاف ، فلم ينته إلى سُفيان حتى التي سُفيان حتى التي سُفيان أن التقيا بجيسٌ دجيل عبر شبيب إلى سُفيان فوجد سُفيان أقد نتزل في الرجال ، وبعث مُهاصر<sup>(۱)</sup> بن صيق العُدري على الحيل ، وبعث على ميمنته بشر بن حسَّان الفَهْري ، وبعث على ميمنته بشر بن حسَّان الفَهْري ، وبعث على ميمنته بشر بن حسَّان الفَهْري ، وبعث على أصحابه ، هو في كتيبة وسُويَد في كتيبة ، وقَعَنب المُحلَّمي في كتيبة ، وقعنب المُحلَّمي في كتيبة ، وخلَّف الحلَّل بن وائل في عمكره ، قال : فلمناً حمل سُويد وهو في ميمنته

1 V T / Y

<sup>(</sup>۱) ف: ومضاهر و .

سنة ۷۷ 44.

على ميسرة سُفنيان ؟ وقعنب وهو في ميسرته على ميمنته حسَّمل هو على سُفنيان، فاضَّطَرَ بِّنا طويلا من النهار ، حتَّى انحازوا فرجعوا إلى المكان الَّذي كانوا فيه ، فكرَّ علينا هو وأصحابه أكثرَ من ثلاثين كـَرَّة ، كلَّ ذلك لا نزول من صَفَيْنا . وقال لنا سُفْيان بنُ الأبرد: لاتتفرَّقوا ، ولكن لـتزحـَف الرجالُ إليهم زحمًا ، فوالله ما زلْنا نطاعيِنُهم ونضاربهم حتَّى اضطررناهم إلى الجيس ، فلما انتهى شبيب إلى الجيس نزل ونزل معه نحو من ماثة رجل ، ٩٧٤/١ فقاتَكُناهم حتى المساء أشد قتال قَاتله قوم ٌ قط ، فما هو إلا أن نزلوا فأوقعوا لنا من الطُّعن والضَّرب شيئًا ما رأينا ميثلَّه من قوم قطٌّ . فلمًّا رأى سغيانُ أنَّه لا يَقدر عليهم ، ولا يأمن مع ذلكَ ظفرهم ، دعا الرَّماةَ فقال : ارشقُوهم بالنَّبل، وذلك عند المساء، وكان التقاؤهم نصفٌ النهار، فرماهم أصحابُ النَّبل بالنَّبل عند المساء، وقد صَفَّهم سُفيًّان بن الأبرد على حيدة، وبعث على المُرامِية رجلا ، فلمَّا رشقوهم بالنَّبل ساعة " شدُّوا عليهم ، فلمنَّا شدَّوا على رُمَاتنا شكد أنا عليهم ، فشغَلْناهم عنهم ، فلما رموا بالنَّبل ساعة وكب شبيب وأصحابه ثم كتر وا على أصحاب النَّبل كرَّة صُرع منهم أكثرُ من ثلاثين رجلا، ثم عطف بخسِّله علينا. فشي عامدًا نحونا؛ فطاعسَنَّاه حَتَّى اختلط الظلام . ثمَّ انْصَرَف عنَّا ، فقال سُفيان لأصحابه : أَيُّهَا الناس ، دَعُوهم لا تنبُّعوهم حَيى نُصبِّحهم غُدُوة . قال: فكنَّهَ مُنا عنهم وليس شيء أحب الينا من أن ينصرفوا عنا .

قال أبو مخنف : فحد تني فتروة بنُ لتَقيط ، قال : فما هو إلا أن انتهينا إلى الجسر ، فقال : اعروا معاشر المسلمين ، فإذا أصبحننا باكترْناهم إن شَاء الله ، فَعَيْرْنا أَمامَه ، وتخلُّف في أخرانا ، فأقبل على فرسه ، وكانت بين يديه فرس أننى ماذيانة ، فنزا فرسه عليها وهو على الجسر فاضطربَت الماذيانة ، ونزل حافر أرجل فرس شبيب على حرف السَّفينة ، فَسَقَط فِي الماء ، فلمَّا سَقَط قال : ﴿ لِيَقْضِي اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ .

<sup>/</sup> ٩٧٥/ فارتمس (١) في الماء ، ثم ارتفَعَ فقال : ﴿ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ •

<sup>(1)</sup> ارتس في الماء . إذا انفس فيه حتى يغيب رأسه رجميع جمله فيه .

۲۸۱ ۷۷ ت

قال أبو مخنَف : فحدثني أبو يزيد السَّكُّسكيُّ بهذا الحديث- وكان ممَّن يقاتله من أَهل الشأم، وحدَّثني فَرَوة بن ُ لقيط ، وكَان عمَّن شهد مواطنية... فأمًّا رجل من رهطه من بني مُرّة بن همَمَّام فإنَّه حدَّثني أنه كان معه قومٌ" يقاتلون من عشيرته ، ولم يكن لهم تلك البصيرة النافذة، وكان قد قتل من عشائرهم رجالا كثيرًا ، فكأن ذلك قد أوجع قلوبهم ، وأوغرَ صدورَهم ؛ وكان رجلٌ يقال له مُقاتل من بني تيم بن شَيّْبان من أصحاب شبيب ، ظمًّا قتل شبيبٌ رجالاً من بني تميم بن شيبان أغار هو على بني سُرّة بن همّماًم فأصاب منهم رجلا ، فقال له شبيب : ما حمَّمَلك على قَتلهم بغير أمرى ! فقال له: أصلحك الله! قتلتُ كفَّار قوى، وقتلتَ كفَّار قومكُ، قالُ : وأنت الوالى على حتَّى تقطع الأمور دُونى! فقال : أصلَّحك الله ! أليس من ديننا قتل مَن كان على غير رأينا، مناً كان أو مين عيرنا! قال: بلي، قال: فَإِنَّمَا فعلت ما كان ينبغي ، ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبَّت من رهطك عُشر ما أصبت من رهطي ، وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تنجد من قَـتُـل الكافرين ؛ قال : إنى لا أجيد من ذلك . وكان معه رجال كثير قد أصاب من عشائرهم ، فزعموا أنَّه لمَّا تخلُّف في أخريات أصحابِه قال بعضُهم لبعض: هل لكم أن نقطع به الجيسر فند رك تأرَّا الساعة! فقطعوا الجسر، فمالت السفُّن، فتَفزع الفرس ونفر ، ووقع في الماء فغرق .

قال أبو مخنَف : فحدَّ ثنى ذلك المُرَّىّ بهذا الحديث ، وناسٌ من رَهْط شبيب يتَدْكرون هذا أيضًا ؛ وأُمَّا حديث العامَّة فالحديثُ الأدَّل.

441/4

قال أبو ميخنف: وحد أبى أبو يزيد السكسكي ، قال : إناً والله لتنهياً للانصراف إذ جاء صاحبُ الجسر فقال : أين أمير كم ؟ قلنا : هو هذا ، فجاءه فقال : أصلحك الله ! إن رجلاً منهم وقع في الماء ، فتناد وا بينهم : غَرَق أميرُ المؤمنين ! ثم إنهم انصرفوا راجعين ، وتركوا عسكرهم ليس فيه أحد ، فكبر سفيانُ وكبرنا ، ثم أقبل حتى انتهى إلى الجسر ، وبعث منهاصير بن صيّق فعبر إلى عسكرهم ، فإذا ليس فيه منهم صافيرً

7AY - 5 YV

ولاآثر (۱)، فترل فيه، فإذا أكثر عسكرخلق اقد خيرًا، وأصبتحنا فطلبنا شبيباً حتى استخرجناه وعليه الدرع، فسمعت الناس يزعمون أنه شتق بعلنه فأخرج قلبة ، فكان مجتمعا صلاباً كائم صخرة، وإنَّه كان يتضرب به الأرض فيثب قامة إنسان؛ فقال صفيان: إحمادوا الله الذي أعانكم فأصبح عسكرهم في أيدينا.

قال أبو زيد عُمر بن شبّة : حد تنى خلا د بن بزيد الأرقط ، قال : كان شبيب يندهي الأمة فيقال : قتيل فلا تقبل قال : فقيل لها : إنه غرق، فقبلت ، وقالت : إنى رأيت حين ولدته أنّه خرج مينتى شهاب نار ، فعلمت أنه لا يُعْقَعُه إلا الماء .

قال هشام عن أبي مخنَّف : حدَّثني فترُّوة بن لقبِّط الأزُّديُّ ثمَّ 244/4 العامري أن يزيد بن تُعيم أبا شبيب كان عمَّن دخل في جيش سكمان بن ربيعة إذ يعثبه وبمن معه (٣ الوليد بن عُقْبة عن أمر عثمان آيًّاه بذلك مندَّدا لأهل الشَّام أرض الروم، فلمَّا قَـفَـل المسلمون أُقبِم َ السَّبي للبيع ، فرأى يزيد ابن نُعتبِم أبو شبيب جارية" حمراءً، لاشهَالاء ولا زَرْقاء طويلة" جميلة" تَأْخُذُهُما العين ، فابتاعتها ثم أقبل بها ، وذلك سنة خمس وعشرين أوَّل السنة ، فلمًّا أدخلَهَا الكوفة قال : أسلمي، فأبتُ عليه ، فضربها فلم تزد د إلا عصيانًا ، فلمًّا رأى ذلك أمر بها فأصلحت ، ثمَّ دعا بها فأدخلت " عليه ، فلما تَغَشَّاها تَلَقَّتْ منه بحَمْل فولدتْ شبيبًا، وذلك سنة خمس وعشرين في ذي الحجَّة في يوم النَّحر يومَ السبت. وأحبَّت مولاها حُبًّا شديدًا - وكانت حادثة (٣) - وقالت: إن شئت أجبتك إلى ما سألتني من الإسلام ، فقال لها : شئتُ ، فأسلَمَت ، وولدت شبيبًا وهي مُسلمة ، وقالت: إنى رأيت فيها يَرَى النائم أنَّه خرج من قُبُلي شهابٌ فَتَقب يسطع حتَّى بلغ السماءَ وبَلغ الآفاقَ كلُّها ، فبينا هو كذلك إذ وقع في ماء كثير جار فخبا، وقد ولدتُه في يومكم هذا الَّذي تُهريقون فيه الدماء، وإني

<sup>(1)</sup> يقال : ما في الدار من صافر ، أي أحد يصفر ، وهو مثل .

<sup>(</sup>٢) ا: ومعد الوليد بن عقبة ع . (٣) كذا في أ ، وفي ط : وتعدثه ع .

۳۸۳ ۷۷۳

قد أوّلـشُّ رؤياى هذه أنى أرى وليدى هذا غلامًا، أراه سيكون صاحب دماء يُهُرَيقها ، وإنى أرى أمره سبعلو وَيـَـعظم سريعًا . قال:فكان أبوه يــَـختلف ٩٧٨/٢ به وبأمَّ إلى البادية إلى أرض قومه على ماء يـُـدعــَى اللَّـصَف .

قال أبو ميخنيّف: وحدّثني موسى بن أبي سُويد بن رادى أنّ جُنْكَ أَهِلِ الشَّامِ النَّذِينِ جاموا حملوا معهم الحبَّر فقالوا: لا نفرٌ من شبيب حتَّى يفرَّ هذا الحجر؛ فبلغ شبيبًا أمرُهم ، فأراد أن يكيدهم ، فدعا بأفراس أربعة . فربط في أذنابها ترَسة في ذَنَبُ كلَّ فرس تُرْسَيْنُ ، ثمُّ ندب معه ثمانية كفر من أصحابه، ومعه غلام له يقال له حيان ، وأمره أن يحمل معه إداوَّة " من ماء ، ثم سار حتَّى يأتى ناحية " من العسكر ، فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكر، وأن يجعلوا مع كلِّ رجلين فرسًّا، ثم يُمسُّوها الحديدَ حتَّى تجد حرَّه ويخلُّوها في العسكر، وواعدهم تلعة " قريبة من العسكر ، فقال : من نجا منكم فإن موعده هذه التَّلْعة ؛ وكره أصحابُه الإقدام على ما أمرهم به ، فنزل حيثُ رأى ذلك منهم حتى صنع بالخيِّل مِثلَ الَّذي أمرهم ، ثمَّ وغلت في العسكر ، ودخل يتتلوها مُحكَّمناً فضرب الناسُ بعضُهم بعضًا ، فقام صاحبُهم الَّذي كان عليهم ، وهو حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ، فنادى : أيها الناس ، إن هذه مكيدة ، فالزَّمُوا الأرض حتَّى يتبيَّن لكم الأمرُ ، ففعلوا وبتي شبيب في عسكرهم ، فلزم الأرض حيث رآهم قد سكنوا ، وقد أصابتُه ضَربة عود أوهنتُه ، فلمًّا أن هذا الناسُ ورجعوا إلى أبنيتهم خرج في غيمارهم حتَّى أتى التلعة، ٩٧٩/٢ فإذا هو بَحيًّان، فقال: أفرغ يا حيًّان على رأسي من الماء؛ فلمًّا مدّ رأسه ليصبّ عليه من الماء هم عيَّان أن يَضرِب عنقه ، فقال لنفسه : لاأجد لى مكرُّمةً ولاذكرًا أرفع من قتلبي هذا ، وهو أماني عند الحجَّاج، فاستقبلتُه الرِّعدة حيثُ هم ما هم م به فلما أبطأ بحل الإداوة قال : ما يُبطئك بحلُّها ! فتناوَل السُّكين من مَوْزَجه (١) فَخَرَقها به ، ثُمَّ ناوَلَهُمْ إياه ، فأفرَغ عليه من الماء . فقال حيان : منعتى والله الجُبُن وما أخذَن من

<sup>(1)</sup> الموزج : الحف ، قارسي معرب . الجواليق ٢١١ .

۸۲ ت ۷۷ ت ۷۷

الرِّعِدة أن أَضرِب عُنُقه بعد ما همتُ به. ثمَّ لَحرِق شبيب بأصحابه في عسكوه .

\*\*\*

[خروج مطرّف بن المغيرة على الحجَّاج وعبـد الملك]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة خرج مُطرَّف بن المغيرة بن شُعْبة على الحجَّاج ، وخلع عبد الملك بن مروان ولحق بالجبال فقتُتل .

ذكر السبب الذي كان عند خروجه وخلعيه عبد الملك بن مروان :

قال هشام عن أبى مختف ، قال : حد آنى يوسف بن يزيد بن بكر الأزدى أن بني المغيرة بن شعبة كانوا صُلّحاء نُبُكاه ، أشرافا بأبدانهم سوى شرّف أبيهم ومتزلتهم (١٠)ى قومهم . قال : فلما قدم الحجاج فلقره وشافههم علم أنهم رجال قومه و بنو أبيه ، فاستعمل عُروة بن المغيرة على ١٩٨٧ الكوفة ، ومطرّف بن المغيرة على المدائن ، وحمزة بن المغيرة على همَسَدان .

قال أبو مخنف: فحد ثنى الحُصين بن يزيد بن عبدالله بن سعد بن نُفيل الأزدى ، قال : قدم علينا مطرف بن المغيرة بن شُعبة المدائن فصَعد المؤردي ، قال : قيم الناس ، إن الأمير الحجاج أصلحه الله قد ولآني عليكم ، وأمرزى بالحكم بالحق ، والعدل في السيرة ، فإن علم أمرزى به فأنا أسعد الناس ، وإن لم أفعل فنفسى أوبقت ، وحظ ففسى مياً من الإن عليكم ، المحكم العصرين ، فاوقعوا إلى حوائجكم ، وأشيروا على " عا يصلحكم ويُصلح بلادكم ، فإنى ان آلوكم خيرًا ، ما استطعت . ثم وزل .

وكان بالمدائن إذ ذاك رجال " من أشراف أهل المصْر وبيوتات الناس، وبها مقاتـلة لا تسعّها عدّة. إن كان كـَوْن " بأرض جُوخى أو بأرض الأنبار. فأقبل مطرّف حين نزل حتَّى جلس للناس فى الإيوان ، وجاء حكيمُ بنُ الحارث الأزدىّ يمثى نحوه ، وكان من وجوه الأزد وأشرافهم ، وكان الحجاّج قد

<sup>(</sup>۱) اندوبيراثهم،

<sup>(</sup>٢-٢) ب، ف : « ارفعوا إلى حواثمبكم فإنى جالس لكم المصرين » .

استعمله بعد ذلك على بيت المال - فقال له: أصلحك الله ! إني كنتُ منك نائيًا حين تكلَّمتَ ، وإني أقبلتُ نحوك الأجبيك ، فوافق ذلك نزولك، إنَّا قد فهمنا ما ذكرتَ لنا ، أنَّه عهد إلك ، فأرشد الله العاهد والمعهود إليه ، وقد منتيتَ من نفسك العَدل ، وسألتَ المعونة على الحقّ ، فأعانك الله على ٩٨١/٧ ما نويت ، إنَّك تُشبه أباك في سيرته برضا الله والناس . فقال له مطرَّف : ها هنا إلى ؛ فأوسم له فجلس إلى جنَّبه .

قال أبو غنيف: فحد أنى الحُصِين بن بزيد أنه كان من خبر عامل قدم عليهم قط ، أقمعه لمربب ، وأشد ه إنكارًا الظلم . فقد م عليه بشر بن الأجداع الهسماداني ، ثم الثوري ، وكان شاعرًا فقال :

غَرَّاءَ وَهُنَانَةِ حُسَّانَةِ الجيدِ عنها إلى المُجْتَدَى ذي العُرْف والجود في الناس ساعة يُحْلَى كلّ مردُود والحامِل الشُّقُل يومَ المغرَّم الصِّيدِ حمر السِّبال كأُسْدِ الغابةِ السُّودِ أَبِنَاءُ كُلِّ كريم النَّجلِ صِنديدِ ٩٨٢/٢ فغادرُوهُ صريعاً ليلة العيدِ كَأَمَا زَلَّ عن خَوصاءَ صَيْخُودِ قد فُضَّ بالطَّعن بينَ النَّخل والبيدِ

إنى كلِفتُ بَخُود غير فاحشةٍ كأنها الشمس يومَ الدُّجْنِ إِذ برزَتْ تمشى مَمَ الآنُسِ الهيفِ الأَماليدِ سلِّ الهوى بعَلنْدَاةِ مُذَكَّرَةٍ إلى الفتى الماجدِ الفيَّاض نَعرفهُ منَ الأكارم أنْسَاباً إذا نُسِبُوا إنى أعِيدُكَ بالرحمن مِن نَفَرِ فُرسانُ شَيْبان لم نسمعٌ بمثلهم شَدُّوا على ابنِ حُصينِ في كَتِيبَتِهِ وابنُ المجالِدِ أَرْدَتُهُ رِمَاحُهُمُ وكلُّ جَمع بروذابارَ كان لهم

فقال له: ويُحك ماجئت إلالترغينا . وقد كان شبيب أقبل من ساتيدما ، فكت مطرّ ف إلى الحجَّاج:

أمَّا بعد ، فإني أخبر الأميرَ أكرَمه الله أنَّ شبيبًا قد أقبل نحونا ، فإن رأى الأميرُ أن يُمدَّني برجال أضبط بهم المدائن فعل ، فإن المدائن بابُ الكوفة وحصنها . 7A**Y** 

فبعث إليه الحجاجُ بن موسف سبّرة بن عبد الرحمن بن مخنف في ماثتين وعبد الله بن كَنَّاز في ماثتين ، وجاء شبيب فأقبل حتَّى َنزل قناطرَ حُذَيْفة ، ثم جاء حتمى انتهى إلى كلُّواذا ، فعبَر منها دجلة، ثم أقبل حتى نزل مدينة بَـهُرُسير ومطرّف بن المغيرة في المدينة العتيقة التّي فيها منزل كسرى ٩٨٢ والقَصْر الأبيض ، فلمَّا نزل شبيب بَهُرُسير قطع مطرّف الجسر فها بينه وبين شبيب ، وبعث إلى شبيب أن ابعث إلى رجالا من صُلَّحاء أصحابك أدارسهم القرآن ، وأنظر ما تك عون إليه ، فبعث إليه رجالا ؛ منهم سويد بن سُليم وقعنْب والمحلّل بن واثل ، فلما أدنى منهم السعبر وأرادوا أن يَمَزِلوا فيه أرسَل إليهم شبيب ألَّا تدخلوا السَّفينةَ حتَّى يرجع َ إلى " رسولي من عند مطرّف، وبعث إلى مطرّف: أن ابعثُ إلى بعدة من أصحابك حتَّى ترد على أصحابي، فقال لرسوله : القَّه فقل له : فكيف آمنك على أصحابي إذا بعثتُهم الآن إليك، وأنت لا تأمني على أصحابك! فأرسَلَ إليه شبيب : إنَّك قد علمتَ أنَّا لانستحلُّ في ديننيا الغدُّر ، وأنَّم تفعلونه وتهوَّنونه . فسرَّح إليه مطرَّف الربيعَ بنَ يزيدُ ۖ الأسدى ، وسلمان بن حُدْ يَفَة بن علال بن مالك المزَّني ، ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة – وكان على حَرَس مطرّف – فلمًّا وقعوا في يديه بعث أصحابة إليه.

## قال أبو ميخنك :

حدثنى النشر بن صالح ، قال : كنت عند مطرف بن المغيرة ابن شُعْبة فما أدرى أقال : إنى كنت فى الجنسد اللّذين كانوا مَعه ، أو قال : كنت بإزائه حيث دخلت عليه رُسُلُ شبيب ! وكان لى ولأخى ٨٨ و دَّ أمكرما ، ولم يكن ليستر منا شيئا ، فدخلوا عليه وما عنده أحدا من الناس غيرى وغير أخى حلام بن صالح ، وهم سنة ونحن ثلاثة ، وهم شاكُون فى السلاح ، ونحن ليس علينا إلا سيوفنا ، فلما د توا قال سرويد : السلّام على من خاف مقام ربه وعرف الهدكى وأهلة ، فقال له مطرف : أجل ، فسلّم اقد على أولئك ، ثم جلس القوم ، فقال له مطرف : أجل ، فسلّم اقد على أولئك ، ثم جلس القوم ، فقال له

ست ۲۸۷

مطرف: قُصُوا على أمركم ، وحبروني ما الذي تطلبون ؟ وإلام تد عون ؟ فحصد الله سويد بن سلم وأثى عليه ثم قال : أما بعد ، فإن الذي فحصد الله سويد بن سلم وأثى عليه ثم قال : أما بعد ، فإن الذي نقمنا على وند عو إليه كتاب اقد وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ، وإن الذي نقمنا على عون الاستثنار بالفي و وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية . فقال لهم عطرف : ما دعوتم إلا إلى حق ، ولا نقصتم إلا جو را ظاهرا ، أنا لكم على هذا متنابع ، فنابعوني إلى ما أدعوكم إليه ليجتمع أمرى وأمركم ، على هذا متنابع ، فنابعوني إلى ما أدعوكم إليه ليجتمع أمرى وأمركم ، فإن يدى وأيدبكم واحدة ، فقالوا : هات ، اذكر ما تريد أن تذكر ، فإن يكون عدائهم الذي أحدثوا (١١) ، وأن ندعوهم إلى نقاتل الأمر شورى بين المسلمين ، يؤسرون على إحداثهم الذي توكهم عليها عمر بن المختصاب عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل الحال الذي توكهم عليها عمر بن المختصاب عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل الحال الذي توكهم عليها عمر بن الخصاب ويشرون فإن العرب إذا علمت أن ما يراد بالشورك الرضا من قريش وصول الذي الكم اللدي .

قال : فَـَوْتَـبَوا مِن عنده ، وقالوا : هذا ما لا نجيبك إليه أبدًا ، فلمَّ المُهمَّا مُمَّمَّوًا فكمَّا المُهمَّ مَـضُوا فكادوا أن يحرجوا من صُمَّة البيت التفت إليه سُويد بن سليم، فقال : يابن المغيرة ، لوكان القوم عـُداة عُـدُرًا كنت قد أمكنتهم من نفسك ، ففَـرَ ع لها مطرّف ، وقال : صدقت وإله موسى وعيسى .

قال: ورجعوا إلى شبيب فأخبروه بمقالته، فطَمع فيه، وقال لهم: إن أصبحم فلياته أحد كم، فلمناً أصبحوا بعث إليه سُويدًا وأمرَه بأمره، فجاء سُويدًا الستأذن له، فلمناً دخل فجاء سُويد من أن أنصرف، فقال باب مطرّف: إجلس فليس دونك سيّر؛ فجلستُ وأنا يومئذ شاب أغيد، فقال له سويد: مَن هذا الذي ليس لك دونه سيّر، وققال له: هذا الشريف الحسيب، هذا ابن مالك بن ربّع جنديمة، فقال له: بنّع أكرمت فارتبط، إن كان دينه على

<sup>(</sup>١) ١، س: وعلى أحداثهم التي أحدثوا و.

قدُّر حسبه فهو الكامل ، ثم أقبل عليه فقال: إنَّا لقينا أميرَ المؤمنين بالَّذي ذكرتَ لنا ، فقال لنا : القَمَوْه فقولوا له : ألستَ تَعلَّم أنَّ اختيار المسلمين منهم خير َهم لهم فيا يرون رأى وشيد! فقد مضت به السنة بعد الرسول صلَّى الله عليه وسلُّم، فإذا قال لكم : نعم ، فقولوا له : فإنَّا قد اخترنا لأنفسنا أرضًانا فينا ، وأشدُّنا اضطلاعًا لـمـا حُـمـّل ، فما لم يغيِّر ولم يُبدُّل فهو وليُّ أمرنا . وقال لنا : قُولوا له فيا ذكرت لنا من الشورى حين قلتَ: إنَّ العرب ٩٨٨/٧ إذا علمت أنَّكم إنَّما تريدون بهذا الأمر قُرَّيشًا(١١)كانأكثر لتبعكم منهم؛ فإنَّ أهلَ الحتى لاينقُصُهم عند الله أن يقلُّوا ، ولا يزيد الظالمين خيرًا أن يَكُثُّرُوا ، وإن تَوْكَمَنا حَقَّنا الَّذَى خرجْنا له، ودخولنا فيما دعوتنا إليه من الشورى خطيثة وعَجَزْ ورُخصة للى نصر الظالمين ووَهَنْ ، لأنَّا لا نرى أنَّ قريشًا أحقَّ بهذا الأمر من غيرها من العرب . وقال(٢) : فإن زعم أنَّهم أحتى بهذا الأمر من غيرها من العرب فقولوا له : ولم ذَاك؟ فإن قال : لقرابة محمَّد صلَّى الله عليه وسلم بهم فقولوا(") له : فوالله ما كان يَنبغى إذًا لأسلافنا الصالحين من المهاجرين الأوَّلين أن يتولَّوا على أسرة محمَّد ، ولا على ولد أبى لنَّهَبُّ لو لم يبقُّ غيرُهم ؛ ولولا أنَّهم علموا أنَّ خيرً الناس عند الله أتقاهم ، وأن أوَّلاهم بهذا الأمر أتَّقاهم وأفضَلهم فيهم ، وأشد"هم اضطلاعاً بحمَّ أمورهم ما تتولُّوا أمور الناس ، ونحن أول مِّن أنكر الظلم وغيَّر الجَّوْر وقاتيل الأحزاب ، فإن اتَّبَّعنا فله ما لنا وعليه ما عَلَمَينا ، وهو رجل من المسلمين ، وإلا يفعل فهو كبعض من نُعادى ونُقاتل من المشركين .

فقال له مطرّف : قد فهمتُ ما ذكرتَ ، اِرجِع يومَكُ هذا حتَّى تنظرَ في أمرنا .

فرجع ، ودعا مطرّف رجالاً من أهل ثقاتيه وأهل نصائحه ؛ منهم سليانُ بنُ حدْ يفة المُزّنَى ، والرّبيع بنُ يزيد الْأسَلديّ . قال النَّضر بن مهر/۷ صالح : وكنتُ أنا ويزيد بن أبى زياد مولى المغيرة بن شُعْبة قائمين على

<sup>(</sup>١) ب: يتريشيَّاءِ. (٢) ط: يقتال له ي. (٣) ط: يقتل يه.

سته ۷۷ ....

رأسه بالسِّيف ، وكان على حرَّسه ، فقال لهم مطرَّفٌ: يا هؤلاء ، إنَّكم نُصَحالُ وأهل مودتي ومن أتربصلاحه وحس رأيه ، والله ما زلتُ لأعمال هؤلاء الظَّلْمَة كارها ، أنكرها بقلى ، وأغيّرها ما استّطعتُ بفعلى وأمرى، فلمَّا عظمتُ خطيئتُهم، ومرَّ بي هُؤلاء القومُ يجاهدونهم ، لم أرَّ أنَّهُ يسعني إلا مناهـَضتَهم وخلاً فَهُم إِنْ وجدتُ أعواناً عليهم ، وإنى دعوتُ هؤلاء القومَ فقلت لهم كَيُّتَ وَكُيتْ ، وقالوا لى كيتَ وكيت ، فاستُ أرى القتال معهم ، واو تابيموني على رأيي وعلى ما وصفتُ لهم لخلعتُ عبد الملك والحجَّاج ، واسر "ت إليهم أجاهيدهم . فقال له المُزَّنَّ : إنَّهم لن يُتابِعوك ، وإنَّك لن تُتابِعهم فأخف هذا الكلام ولا تُظهره لأحد ، وقال له الأسدى مثل ذلك ، فَجَنَّا مُولاه ابن أبي زياد على ركبتنيه ثمَّ قال: والله لا يَخفَى ممًّا كان بينك وبينهم على الحجَّاج كلمة واحدة، وليَّزادَن على كلَّ كلمة عشرة أمثالها ، والله أن لو كنت في السُّحاب هاربًا من الحجَّاج ليلتمسن أن يصل إليك حتَّى يُهلكك (١١ أنتَ ومَن معك؛ فالنَّجاءَ النجاء من مكانك هذا، فإنَّ أهل المدائن من هذا الحانب ومنذاك الحانب، وأهل عسكر شبيب يتحد ثون بما كان بينك وبين شبيب ، ولا تمس من يومك هذا حتَّى يَبُّلُغَ الحبرُ الحجَّاج ؛ فاطلب دارًا غيرَ المدائن . فقال له صاحباه: ما نترَى الرَّى إلا ٢ ٩٨٨/٢ كما ذكراك (٢)، قال لهما مطرّف: فما عندكما ؟ قالا: الإجابة إلى ما دعوتنا إليه والمؤاساة لك بأنفسنا على الحجَّاج وغيره. قال: ثمَّ نظر إلى ، فقال: ما عندك ؟ فقلت : قتال عدو ك، والعبّر معك ما صبرت ، فقال لى : ذاك الظَّنَّ بك .

قال : ومكث حتَّى إذا كان فى اليوم الثالث أتاه قعنب فقال له : إنْ تابعتنا فأنتَ منًّا ، وإن أبيت فقد نابذُ ناك ، فقال : لا تَعجَكوا اليومَ فإنَّا نَنظر .

قال : وبعث إلى أصخابه أن ارحلوا اللَّيلـةَ من يِمند آخـِوكم حتَّى نُـوفُـوا الدَّسكرة معى لحدّث حدث هنالك .

<sup>(</sup>۱) پ، ٺ: دِيَاك، (۲) پ، ٺ، ڍما ٽاڻ،

مُ أدلع وخرج أصحابه معه حتى مرّ بدير يترْد جرد فتوله ، فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن القحاق من خدّهم ، فلعاه إلى صُحبته ، فصحيه فكساه وحملة ، وأمر له بنفقة ، م سارحتى نزل الدَّسكرة ، فلما أواد أن يرتحل منها لم يجد بداً من أن يُعلم أصحابه ما يريد ، فجمع إليه ربوس أصحابه ، فذكر الله يما هو أهله وصلى على رسوله ، ثم قال لهم : أما بعد ، فإن الله كتب الجهاد على خلقه ، وأمر بالعدل والإحسان ، وقال فها أنزَل علينا : ﴿ وَمَعَاوِنُوا عَلَى البِّرِ والتَّقْوى ، وكا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِرْمُ وَالتَّمُونَ ، وكا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِرْمُ والتَّمُونَ ، وكا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِرْمُ عَلَى المُرْدُوانِ ، وَالتَعْرَى ، وكا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِرْمُ عَلَى المُرْدُوانِ ، وكا تَعاوِنُوا عَلَى الإِرْمُ عَلَى المُرْدُونِ ، وكا تعاوِنُوا عَلَى الإِرْمُ عَلَى المُرْدُونِ ، وكا نعلى عبد الملك بن مروان والحجاج بن يوسف في فن أحب منكم صُحبي وكان على شاء ، فإنى لست أحب أن يتبعي من ليست له نيَّة في جهاد أهل الجور . أدعو أمر كا كتاب الله وسنَّة نبية و إلى قيتال الظلّمة ، فإذا جمع الله لذا الأمر تَن كان هذا الأمر شُوزَى بن المسلمين يرتضون لأنفسهم مَن أحبُوا . أمر كا كان هذا الأمر شُوزَى بن المسلمين يرتضون لأنفسهم مَن أحبُوا .

قال: فَتَوْتَب إليه أصحابُه فبايعوه، ثم إنّه دخل رحلّه وبعث إلى سَبْرة بن عبد الرحمن بن مخنف وإلى عبد الله بن كناز النّهدى فاستخلاهما، ودعاهما إلى مثل ما دعا إليه عامّة أصحابه، فأعطياه الرّضا، فلمناً ار تُتحل انصرفا بمن معهما من أصحابه حتى أثيباً الحجاّج فوجداه قد نازل شبيباً، فشهدا معه وقعة شبيب. قال: وخوج مطرّف بأصحابه من الدّسكرة موجهاً نحوجلُوان، وقد كان الحجاّج بعث في تلك السنة سويد بن عبدالرحمن السيّعدى على حلّوان وماسبلنان ؛ فلمناً بلكه أن مطرّف بن المغيرة قد أقبل نحو أرضه عرّف أنّه إن رَفيق في أمره أو داهمن لا يقبل ذلك منه الحبجاج، فجمع له سُويد أهل الله والأكراد، فأما الأكراد فأخلوا على شعافي من قتاله، على شعافي من الحبجاج ، فجمع له سُويد أهل الله والأكراد، فأما الأكراد فأخلوا وأن يُعافي من الحبجاج ، فكان خوج إليه سويد وهو يحب أن يسلم من قتاله،

قال أبو منضف : فحد تني عبد الله بن علقمة الخنَّعمي أن ا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: ٢.

الحجاّج بن جارية الخنكعتى حين سمع بخروج مطرّف من المدائن نحو الجبل أتبّعه فى نحو من ثلاثين رجلا من قومه وغيرهم . قال : وكنت فيهم فليحقّناه بحلّاوان ، فكنًا عمّن شهد معه قتال سُويّد بن عبد الرحمن .

قال أبو مُحنف: وحدثني بذلك أيضًا النَّضْر .

قال أبو محنف : وحدّ ثنى عبد ُ الله بن ُ علقمة . قال : ما هو إلا أن قد منا على مطرّف بن المُغيرة ، فُسرَّ بمنقد منا عليه ، وأجلس الحجاًج ابن جارية معه على منجلسه .

قال أبو مخنف: وحد تنى النضرُ بن صالح ، وعبدُ الله بنُ علقمة ، أنَّ سُويدًا لَمَّا خرج إليهم بمن معه وقف في الرَّجال ولم يخرج بهم من البُيوت ، وقدم ابنهُ القَّمَقاع في الخَيِّل ، وما خيكُ يومنذ بكثير .

قال أبومخنف: قال النَّضر بن صالح: أراهم كانوا مائين ، وقال ابن علقمة: أراهم كانوا يتنقصُون عن (١٠ الثلثالة ، قال: فدعا مطرّف الحجّاج بن جارية فسرّحه إليهم في نحو مزعد تهم (١١ ، فأقبلوا نحو العجّاع وهم جاد ون في قتاله ، وهم فرسان متعالمون ، فلمّا رآهم سُويد قد تيسروا(١٠ نحو ابنه أرسل إليهم غلامًا له يقال له رُسمٌ سقيل معه بعد ذلك بنا ير الجماجم وفي يده راية بني سعد ، فانطلق غلامُ حتّى بعد ذلك بنا ير الجماجم وفي يده راية بني سعد ، فانطلق غلامُ حتّى بعد ذلك بنا ير الجماجم في أمر إليه : إن كنم تريلون الحروج من بلادنا هذه إلى غيرها فاخرجوا عنّا ، فإنّا لا نريد قتالكم ، وإن كنم إيّانا تريدون فلا بد من منع ما في أيدينا . فلمنًا جاءه بغلك قال له الحجّاج بن جارية : اثن أميرنا فاذكر له ما ذكرت لي ، فخرج حتى أتى مطرفاً فذكر له مثل الذي ذكر للحجّاج بن جارية ، فقال له مطرف : ما أريدكم ولا بلادكم ، فقال له : فالزم هذا الطريق حتّى تتخرج من بلادنا ، فإنّا لا نجد بدأ من أن يترى الناس وتسمع بللك أنّا قد خرجنا ١٩٩١/ الميك ، قال : فبعث مطرف إلى الحجّاج فأتاه ، ولترموا الطريق حتى مروا بالثنيّة فإذا الأكراد بها ، فترل مطرف وقيل معه عامّة أصحابه مروا بالثنيّة فإذا الأكراد بها ، فترل مطرف وقيل مه عامّة أصحابه

 <sup>(</sup>۱) كذا في ا، وفي ط: ومنه. (۲) ا: وعدهم. (۳) ا، س: وسيلواه.

وصَعد إليهم في الجانب الأيمن الحجّاجُ بنُ جارية، في الجانب (١٠ الأيسر سليانَ بنُ حُدَيّفة، فهزماهم (١) وقتكلاهم ، وسلم مطرّف وأصحابُه فضوا حتّى دنتوا من همّلة أن، فشركتها وأخذ ذاتَ اليسار إلى ماه دينار، وكان أخوه حمزة بن المنيرة على همّلان ، فكره أن يلخلها فيُتُهمَ أخوه عند الحجّاج ، فلمّا دخل مطرّف أرضَ ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة :

أمًّا بعد ، فإن النَّفة قد كَنْرُت والمؤنة قد اشتدَّت ، فأمدِ د أخاك بما قد رَتَ عليه من مال وسلاح .

وبعث إليه يزيد بن أين زياد مولى المغيرة بن شُعبة، فجاء حتى دخل على حمزة بكتاب مطرف ليلا ، فلما رآه قال له : ثكلتك أملك! أنت قتلت مطرفا ؟ فقال له : ما أنا قتلتُه جُعلتُ فد اك ! ولكن مطرفا قتل نفسة وقتلتى ، وليته لا يقتلك ، فقال له : وَيَحك ! من سوّل له هذا الأمر ! فقال : نفسه سولت هذا الامر ! فقال : نفسه سولت هذا الامر أيه نقراه ثم قال : القصص ، وأنا باعث إليه بمال وسلاح ، ولكن أخبرنى تركى ذلك يتخفى لى ؟ فقال : ما أظن أن يخبى ، فقال له حمزة : فوالله لأن أنا خذلته في أنفع التصرين له نصر العلانية ، لا أخذلُه في أيسر التصرين نصر السروة. السروة التمرين له نصر العلانية ، لا أخذلُه في أيسر التصرين نصر السروة . فالله وسلاح ، فأقبل به حتى أنى مطرفا ونحن نزول في رستاق من رساتيق ماه دينار ، يقال له : سامان مئاحم أوض أصبهان ، وهو رستان كانت الحمراء تسرّل .

قال أبو مختف : فحد ثنى النّضرُ بن ُ صالح ،قال : والله ماهو إلا ۗ أن مضى يزيد ُ بن ُ أي زياد ، فسمت ُ أهل العسكر يتحد ثون أن ۗ الأمير بَعث إلى أخيه يسأله النفقة والسلاح ، فأتيتُ مطرّفاً فحد تُته بذلك ، فضرب بيله على جبّهته ثم آقال: سبحانالله ! قال الأوّل ُ: ما يخنى إلا مالا يكون (٤٠)

<sup>(</sup>١) ب، ف: وفي الجانب، (٢) س: وفهزيرم،

<sup>(</sup>٣) ب، س: «له مذابي. (٤) كذائن ا، يعر السواب، وق طيد قال يد.

قال : وما هو إلا أن قدم يزيدُ بن أبىزياد علينا ، فسار مطرّف بأصحابه حتى نزل قُتُم وقاشان وأصبّهان.

قال أبو مخنف : فحد أبى عبد ألله بن علقمة أن مطرقاً حين نزل مراقاً من وقاشان واطَمان ، دعا الحجّاج بن جارية فقال له : حد أبى عن هزيمة شبيب يوم السبّحة أكانت وأنت شاهد ها ، أم كنت خرجت قبل الوقعة ؟ قال : لا ، بل شهلتها (١١) قال : فحد أبى حديثهم كيف كان ؟ فحد أبه فقال : إنى كنتُ أحب أن ينظفر شبيب وإن كان ضالاً فيقتل ضالاً . قال : فظنت أبه نمى ذلك لأنه كان يرجو أن يثم له الذى ينطلب لو هلك الحجاج . قال: ثم إن مطرقاً بعث عماله .

قال أبو مختنف : فحدثنى النّـفـرُ بنُ صالح أنَّ مطرّقاً عمل عملا ٩٩٣/٢ حازمًا لولا أنَّ الأقدار غالبة . قال : كتب ٢٠٠) مع الرّبيع بن يزيد إلى سُويد ابن سِرحانَ الثقنيّ ، وإلى بكير بن هارونَ السِّجـليّ :

أما بعد ، فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبية ، وإلى جهاد من عند عن الحق ، واستأثر بالفتى ء ، وترك حكم الكتاب ، فإذا ظهر الحق ود مُمغ الباطل ، وكانت كلمة الله هى العليا، جعلنا هذا الأمر شورى بين الأمة يرتضى المسلمون لأنفسهم الرضا، فمن قبيل هذا منا كان أخانا في ديننا . وولينا في عيانا وعاتنا، ومن رد ذلك علينا جاهد ناه واستنصرنا الله عليه فكم عينا عليه حجة ، وكي بتركه الجهاد في سبيل الله غبرنا ، و بمداهنة الظالمين في أمر الله وهنا الله إلى المسلمين وسماه كرها ، ولن يُنال رضوان الله إلا بالصبر على أمر الله ، وجهاد أعداء الله ، فأجيبوا رحمتكم الله إلى الحق ، وادعوا إليه من ترجون إجابته ، وحرقهم ما لا يتعرفه ، وليقبل إلى كل من رأى رأينا ، وأجاب دعوتنا ، ورأى علوه عدوة عدونا . والسلام .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وشاهلتها ه. (۲) ب، ف: ووكتب ه.

ظما قدم الكتابُ على دَيْنتك الرجلين دَبّاً فى رجال من أهل الريّ ودَعَوَا من تابعتَهما ، ثمّ خرجا فى نحو منمائة من أهل الرَّى سرًّا لا يُفطَن (١) / ١٩٨١ بهم ، فجاءوا حتى وافوا مطرقاً . وكتب البراء ُ بنُ قبيصة ، وهو عامل الحجاج عدر أصسَهان :

أما بعد ، فإن كان للأمير أصلحه الله حاجة في أصبهان فليبعث إلى مطرف جيشًا كثيفًا يستأصله ومن معه ، فإنه لا تزال عصابة قد انتفحت له من يلدة من البلدان حتى تُوافية (٢) بمكانه الذي هو به ، فإنه قد استكشف وكثر تبَعه ، والسلام .

فكتب إليه الحجّاج :

أما بعد ، إذا أتاك رسول (٣) فمسَكر ْ بمن معك ، فإذا مرّ بك عَـديّ ابن وتــّاد فاخرج معه في أصحابك ، واسمع له وأطبع . والسلام .

فلما قرأ كتابة خرج فعسكر ، وجعل الحجاج بن يوسف يسرِّح إلى البراء بن قبيصة الرِّجال على دوابُّ البريد<sup>(1)</sup> عشرين عشرين، وحمسة عشر خمسة عشر ، وعشرة الحرة وحتى دوابُّ البريد<sup>(1)</sup> عشرين عشرين، وحمسة عشر وكان الأسوّد بن معد الهمذان أن الرَّى في فتح الله على الحجاجيوم الى شبيباً بالسّبَحة ، فرِّ بهسَملان ولجال، ودخل على حمزة فاعتذر إليه ، فقال الأسوّد : فأبلغت الحجاج عن حمزة ، فقال : قد بلغى ذاك ، وأراد عزله، فخشى أن يتمكربه، وأن يمتنع منه، فبعشال قيس بن سعد المجلى عود يوملا على شرطة (١) حمزة بن المغيرة ولبنى عجل وربيعة علد "بهسَملان فيس بن سعد المجلى في عمر يس بن سعد بعبها على همَملان ، وكتب إليه أن أثين حمزة ،

٩٩٠ ابن المغيرة في الحديد (٧) ، واحبسه قبالك حتى بأتياك أمرى .

ظلما أتاه عهده وأمرُه أقبل ومعه ناس من عشيرته كثير ، فلما دخل المسجدوافق الإقامة لصلاة العصر، فصلتي حمزة (١٨)، فلما انصرف حزة انصرف معه

<sup>(</sup>۱) پ، ٺ: وقطن ۾ (۲) ب: ديراڻيه ه.

<sup>(</sup>٣) ب ي ٺ ۽ و کتابي ورسوان ۽ . ( ۽ ) ب ۽ ۽ البرد ۽ .

<sup>(</sup>ه) كذا في ا ، وفي ط ، و الهيداني ه . (٦) ب ، ف ، وشرط م .

<sup>(</sup>٧) ب، ف: وبالحديد و. (٨) ا: وصل م سزة ه.

Y40 VV =-

قيس بن سعد العجل صاحب شُرَطه ، فأقرأه كتاب الحجاج إليه ، وأراه عهد م ، فقال حمزة . سمعًا وطاعة ؛ فأوثقه وحبسه في السجن ، وتولي أمر هَمَّذَان، وبعث عمّاله عليها ، وجعل عماله كلهم من قومه ؛ وكتب إلى الحجاج :

أما بعد ، فإنى أخير الأمير أصلحه الله ، أنى قد شددتُ حمزةَ بنَ المغيرة في الحديد ، وحبسته في السجن ، وبعثتُ عمّالى على الحرّاج ، ووضعتُ بدى في الجسياية ، فإن رأى الأميرُ أبقاه الله أن يأذَّ ن في المسير إلى مطرّف أذن لى حقى أجاهدَ م في قومي، ومن أطاعتني من أهل بلادى؛ فإنى أرجو أن يكون الجهادُ أعظمَ أجراً من جباية الحرّاج . والسلام .

فلما قرأ الحجاج كتابه صَحك ثم قال : هذا جانب آثراً مَّا قد أمناه . وقد كان حمرة بهمدان أققل ما خلق الله على الحجاج مخافة أن يمد أخاه بالسلاح والمال ، ولا يدرى لعله يبدو له فيعت ، فلم يزل يكيدُه حتى عزله . فاطمأن وقصد قصد مطرف .

قال أبو مخنف : فحد أنى مطرّف بن عامر بن واثلة أن " الحجاج لما قرأ كتاب قيس بن سعد العجلي " وسمع قوله : إن أحب الأمير سرت إليه حتى أجاهد ، في قوي ، قال : ما أبغض إلى أن تسكر العرب في أوض الحرّاج . قال : ما هو إلا أن سمعتها من الحجّاج فعلمتُ أنه لو ٩٩٦/٢ قد فرّع له قد عرّا له .

قال : وحد تنى النّضر بن صالح أنّ الحجاج كتب إلى عدىّ بن وتاد الإيادىّ وهو على الرّىّ يأمره بالمسير إلى مطرّف بن المفيرة وبالممرّ على البراء ابن قبيصة ، فإذا اجتمعوا فهو أميرُ الناس .

قال أبو مخنف : وحدّثنى أبى عن عبدالله بن زهير ، عن عبدالله بن سُليم الْأزْدَىّ ، قال : إنّى لسَجالسٌ مع عدى بن وتّاد على مجلسه بالرّى إذ أناه كتاب الحجّاج ، فقرأه ثم دفعه إلى ، فقرأته فإذا فيه :

أما بعد ، فإذا قرأتَ كتابى هذا فانهض بثلاثة أرباع من معك من أهل الرَّىّ ، ثُمَّ أَقِبِل حَيى تمرّ بالبراء بنقيبِصَة بجيّى ، ثمَّ سَيرًا جميعاً ، فإذا 797

لقيتهما فأنتَ أمير الناس حتى يَقَتَلِ الله مطرّفاً ، فإذا كَفَى الله المؤمنينَ مؤنّتُه فانصرِف إلى عملك فى كَنْنَف من الله وكَنَلاءتِهِ وسِيْره . فلما قرأته ُقال لى : قمْ وتجهزْ .

قال : وخرج فعسكر ، ودعا الكتاب فضرَبوا البَعْث على ثلاثة أرباع الناس ، فا مضت بجُمعة حي سرنا فانتهيننا إلى جيّ ، ويكوافينا بها قبيصة القُبحاق في تسعمائة من أهل الشأم ، فيهم مُحر بنُ هُبيوة ، قال : ولم نلبث بحيّ إلا يوين حي نهض على بن وتاد بمن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة آلاف مثاتل من أهل الرّي وألف مُقاتل مع البرّاء بن قبيصة بعثهم إليه ١٩٧/٢ الحجاج من الكوفة ، وسبعمائة من أهل الشأم ، ونحو ألف رجل من أهل أصبتهان والأكراد ، فكان في قريب من ستة آلاف مُقاتل ، ثم أقبل حي دخل على مطرّف بن المغيرة .

قال أبو منخنف : فحد أفي النفر بن صالح ، عن عبد الله بن علقمة ، أن مطرقًا لما بلغه مسيرُهم إليه خَنند قَ على أصحابه خَنندةً ، فلم يزالوا فيه حَين قدموا عليه .

قال أبو مخنف: وحد ثنى يزيد مولى عبد الله بن زهبر، قال: كنت مع مولاى إذ ذَاك ؛ قال: خرج على بن وتاد فعيى الناس ، فجعل على مسته عبد الله بن زهبر، ثم قال البراء بن قبيصة: قُم فى الميسرة ، فغنقت البراء ، وقال : تأمرنى بالوقوف فى الميسرة وأنا أمير مثلك! تلك حيثى فى الميسرة ، وقد بعثت عليها فارس مُضر الطنفيل بن عامر بن واثلة ، قال : فأنهي ذلك إلى على بن وتاد، فقال لابن أقيصر المخمى: انطلق فأنت على الحيل ، وانطلق إلى البراء بن قبيصة فقل له: إنك قد أمرت بطاعى ، واست من الميسة والميسرة والحيل والراجالة فى شىء ، إنما عليك أن تؤمر فشطيع ، ولا تتحض لم فى شىء ، أنما عليك أن تؤمر فشطيع ، ولا تتحض لم فى شىء ، أنما عليك أن تؤمر فشطيع ، ولا

ثُمَّ إِنَّ عديًّا بعث على الميسرة عمرَ بنَ هبيرة ، وبعثه فى مائة من أهل الشأم ، فجاء حتى وقف برايته ، فقال رجل من أصحابه للطُّفيل بن عامر : **79**7 . **77** 2

خَلَّ رايتكُ وَتَنَعَّ عَنَّا، فإنما نحن أصحابُ هذا الموقف ؛ فقال الطُّفْيَل:
إنَّى لا أخاصمكم، إنما عقد لى هذه الراية البَراء بنُ قبيصة ، وهو أميرُنا ،
وقد علمننا أنَّ صاحبتكم على جماعة الناس ، فإن كان قد صَقَد لصاحبكم
هذا فبارك الله له، ما أستمننا وأطوعنا! فقال لهم عمرُ بنُ هبيرة: مهلا ، كُفُّوا
عن أخيكم وابن عَمَّكم، رايتنا رايتك ، فإن شئت آثرُناك بها . قال : فا
رأينا رجلين كانا أحلم منهما في موقفهما ذلك. قال : ونزل عدى بن وتاد ثمّ
زحف نحو مطرف .

قال أبو مخنَّف: فحدَّثني النَّضر بنُ صالح وعبدُ الله بنُ علقمة أنَّ مطرَّفاً بعث على ميمنته الحجَّاج بن ۖ جارية ، وعلى ميسرته الرَّبيع بن يزيد ٓ الأسدى، وعلى الحامية سليان بن صخر المُزّني (١)، ونزل هو يمشى في الرّجال، ورأيتُه مع يزيد بن أبي زّياد مولَّى أبيه المغيرة بن شُعبة . قال : فلما زحف القوم بعضهم إلى بعض وتدانسُوا قال لبكير بن هارون البَحَكَى" : اخرُ ج إليهم فادعهم إلى كتاب الله وسُنة نبيه ، وبكَّتْشهم بأعمالهم الحبيثة . فخرج إليهم بكير بن هارون َعلى فرس له أدهمَ أقرح ذنوب عليه الدَّرع والمِغفَّر والساعدان ، في يده الرمح ، وقد شد " درعت بعصابة حسّمراء من حواشي البرود ، فنادى بصوت له عال رفيع: يا أهل قيلتنا، وأهل ملتنا، وأهل دعوتينا، إنا نسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي علمه بما تُسرُّون مثل علمه بما تُعلنون لمَّا أنصفُتمُونا وصدَ قَيْتمونا، وكانت نَصييحتُكم لله لا لْحَلَقه، وكنتم شهداءَ لله على عباده بما يعلمُهُ الله من عباده . خَبَّرُونَى عن عبد الملك بن مروان . وعن الحجَّاج بن يوسف، ألسم تعلمونهما جبًّارَيْن مستأثرَيْن يتَّبعان الهوَى، ٩٩٩/٢ فيأخذان بالظُّنَّة ، ويتَقتُلانُ على الغَضَب . قال: فتنادَوُا من كل جانب: ياعدوٌ الله كذبتَ، ليسا كذلك، فقال لهم: ويُللَّكُم ﴿لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذَرِبًا فَيُسْعِنكُم بعَذَابٍ وَقَدْ خَابِ مَن إِفترى ١٦١ ويْلكم، أو تعلمون من الله ما لا يعلم، إنى قد استشهدتكم وقد قال الله فىالشهادة: ﴿ وَمَنْ يَكُدُّمُهَا فَإِنَّهَ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (١٠)

<sup>(</sup>١) ا : د المرَّى ۽ . (١) سورة لحد: ١ . (٣) سورة البقرة: ٢٨٣ .

79X

فخرج إليه صارم مولى على بن وتأذ وصاحب رابته، فحمل على سُكير ابن هارون البجلى ، فاضطراً بسيفيهما ، فلم تعمل ضربة مولى على شيئًا ، وضربه بكير بالسيف فقتله ، ثم استقدم، فقال : فارس لفارس، فلم يخرج إليه أحد ، فجعل يقول :

صَّادِمُ قَدُ لَا قَيْت سِيْفاً صَارِمَا ﴿ وَأَسَدًا ذَا لِبُدُة ضُبَارِمَا ١٠٠

قال: ثم إن الحجاجين جارية حمل وهو في المبعنة على عُر بن هيرة وهو في المبعنة على عُر بن هيرة وهو في المبسرة ، وفيها الطّفيل بن عامر بن واثلة ، فالتي هو والطّفيل – وكانا صدية بن متؤاخيبين متؤاخيبين أله وتعاد منهما السيف على صاحبه ، فكفاً أيديهما ، واقتتلوا طويلا . ثم إن ميسرة عدى بن وتاد زالت غير بعيد ، وانصرف الحجاج بن جارية إلى موقفه . ثم إن الربيع بن يزيد حمل على عبد الله بن زُهير ، فاقتتلوا طويلا ، ثم إن جماعة النساس حملت على الأسد ي فقتلته ، وانكشفت ميسرة مطرف جماعة النساس حملت على الأسد ي فقتلته ، وانكشفت ميسرة مطرف بجارية وأصحابه فقاتلة قالاطويلا ، ثم إن هذا ره حتى انتهى إلى مطرف ، حرب بن هيرة حمل ابن أقيصر المختمى في الحيال على سليان بن صخر المُزنى فقتتكه ، وانكشفت خيلهم ، حتى انتهى إلى مطرف ، فقم آفتتلت الفرسان أشد قتال وانكشفت خيلهم ، حتى انتهى إلى مطرف ،

قال أبو ميخنَف : فحد ثنى النَّضْرَبن صالح أنهجعل يناديهم يومنذ: (يَا أَهْلَ الْكِنَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة مِنواه بَيْنَنَا وَبَيْنْكُمْ أَلَا تَعْبُدَ إِلَّاللهُ وَلَا نَضْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَشْخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اللهِ قَلُولُ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوا فَقُولُوا اللهِ قَلْو بَانَّنَا مُشْلِمُونَ ﴾ (٣) .

قال : ولم يزل يقاتل حتى قُـنُل، واحترَّ رأسَه عُمر بنُ هبيرة ، وذكر أنه قتله ، وقد كان أسرع إليه غيرُ واحد ، غير أنَّ ابنِ هُبيرة احترَّ رأسه وأوفده

 <sup>(</sup>١) الضبارم : الشديد الخلق من الأسد .
 (٢) سورة آل عمران: ١٤ .

للى على بن وتاد وحظى به ، وقاتل عمر بن هبيرة يومند وأبلي بلاء حسناً .

قال أبو مخنف : وقد حد أنى حكيم بن أبى سفيان الأزيت أنه قتل يزيد بن زياد مولى المفيرة بن شعبة ، وكان صاحب راية مطرّف . قال : ودخلوا صسكر مطرّف، وكان مطرّف قد جعل على صسكوه عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدى ، فقدل ، وكان صالحاً ناسكاً عفيفاً .

أبو غنف : حدثنى زيد مولاهم أنه رأى وأسه مع ابن أقيصر الخصمي" ، فا
ملكت نفسى أن قلت له: أما واقد لقد قتلته من المصلين العابلين الذاكرين الله
كثيراً . قال : فأقبل نحوى وقال : من أنت ؟ فقال له مولاى : هذا غلامي ١٠٠١/٧
ما له ؟ قال : فأخبره بمقالتي ؛ فقال : إنه ضعيف العقل ؛ قال : ثم انصرفنا إلى
الرّي مع عدى بن وقاد . قال : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى الحبطاج ،
فأكرمهم وأحسن إليهم . قال : وبعث رجالا من أهل الري جاءت بجيلة إلى عدى بن
وتاد فطلبوا لبكير بن هارون الأمان فآمنه ، وطلبت ثقيف لسويد بن سرحان
الثقني الأمان فآمنه ، وطلبت في كل رجل كان مع مطرف عشيرتُه ،
فآمهم وأحسن في ذلك ، وقد كان رجال من أصحاب مطرف أحيط بهم في
عسكر مطرف ، فنادوا : يابراء ، خذ لنا الأمان ، يا يراء ، اشفك لنا .
فشكف لم ، فتدركوا ، وأستر عدى ناساً كثيراً فخلكي عنهم .

قال أبو نحنف : وحدثى النّـضربن صالح أنه أقبل حتى قدم على سويد بن عبد الرحمن بحلوان ، فأكرمه وأحسن إليه ، ثم إنه انصرفبعد ذلك إلى الكوفة.

قال أبو مـخنتَف : وحدَّثنى عبدَالله بنعلقمة أنَّ الحجَاج بن جارية الحَنَّمْمَى ۚ أَتَى الرَّى وكان مَكَنَّسَبُهُ بها، فطلُبإلى على فيه، فقال : هذا ربحلَّ مشهور قدشُهرِ مع صاحبه ، وهذا كتابُ الحجاج إلى فيه .

قال أبو مِخْنَفَ : فحدَّثْنِي أبي عن عبد الله بن زُمير ، قال : كنت فيمن كلمه في الحجّاج بن جارية، فأخرج إلينا كتابَ الحجّاج بن يوسف: أما بعد: فإن كان الله قتل الحجّاج بن جارية فبُعُدًا له . فذاك ما أهوى ١٠٠٢ وأحبُّ ؛ وإن كان حيًّا فاطلبه قبلَك حَيى تَوْثَقَهَ ، ثُمَّ سَرَّح به إلىَّ إن شاء الله . والسلام .

قال : فقال لنا : قد كُتب إلى قيه ، ولا بد من السمع والطاعة ، ولو لم يُكتَب إلى فيه آمنته لكم ، وكففتُ عنه فلم أطلبُه . وقمنا من عنده . قال : فلم يزل الْحَنجاج بن جارية خاتفًا حتى عُزل عدىٌ بن وتَّاد، وقدم خالد ابن عتاب بن ورَّقاء ، فشيتُ إليه فيه ، فكلَّمته فآمنه . وقال حبيب بن خد رَة مولى لبني هلال بن عامر :

هل أتى فائدَ عن أيسارنا إذ خَشِينًا مِنْ عَدُوً خرُفًا إذ أتانا الخَوْفُ من مأْمَنِنا للهِ فَطَوِينا في سَوادٍ أَفْقًا وسَلى هَدْيَة يَوْمًا هل رَأَتْ بشَرًا أَكرَمَ منَّا خُلُقًا ! وسَلِيها أَعَلَى العهدِ لنا أَو يُصِرُّونَ علينا حَنَفَ ! قَدْ صَرَمْنَا حَيلَهَا فانطَلَقَا قَدْ أَصَبْنَا العَيْشَ عَيْشًا ناعمًا وأَصَبْنَا الْعَيْشَ عَيْشًا رَنَقَا طبَقًا منه وألوى طبَقًا ما ترى منهن إلا الحَدَقًا من نَجيع الموت كأُسًا دَهقا ويردُّ اللهُوُ عنى الأَنْفَــا لسيوف الهند فيها طُرُقا مثل ما وافَقَ شَنُّ طَبَقَا فكأنَّى من غــــــــــــــ وافقتها

ولكُمْ من خُلَّة من قَبلِها وأَصَبْتُ الدُّهْرَ دهرًا أَشْتَهِي وشَهِدْتُ الخيل في مَلْمُومَةٍ يَتَسَاقَوْنَ بِأَطرافِ القَنَا فطِرادُ الخيل قد يُؤْنِقُني بمشيح البيض حتى يتركوا

[ ذكر الحبر عن وقوع الحلاف بين الأزارقة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب

<sup>(</sup>١) ١: وهل أتانا الخوف و، ومقط البيت الأول .

قَطَرَىٰ بن الفُجَاءَة، فخَالفه بعضهم واعتزله، وبابع عبد رَبَّه (١٠ الكبير، وأقام بعضُهم على بيعة قطرى .

 ذكر الخبر عن ذلك، وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف بينهم حتى صار أمرهم إلى الهلاك :

ذكر هشام عن أبى مخنف، عن يوسف بن يزيد ، أن المهلب أقام بسابور فقاتل قطرياً وأصحابه من الأزاوة بعد ماصرف الحجاج عتاب بن ورقاء عن حسكره نحوا من سنة . ثم إنه زاحقهم يوم البُسنان فقاتلكهم قتالا شديداً ، وكانت كرمان في أيدى الحوارج ، وفارس في يد المهلب ، فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم به ، لا يأتيهم من فارس مادة ، وبَعَمُدَتُ (۱) ديارهم عنهم ، فخرجوا حتى أنوا كرمان وتبعهم المهلب حتى نزل يجيرفت وجرفت مدينة كرمان فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً ، يجيرفت وحرفت مدينة كرمان فقاتلهم بها أكثر من سنة قتالا شديداً ، وحازهم عن فارس كلها ، فلما صارت فارس كلها في يدى المهلب بعث الحجاج عليها عمالة وأخذها من المهلب، فيلغ ذلك عبد الملك ، فكتب

أما بعد ، فدَعْ بِيبَد المهلَّب خراجَ جبال فارسَ ، فإنه لا بد للجيش ، /.... من قوّة ، ولصاحب الجيش من معونة ، ودعْ لَه كُورَة فَسَاوَدرَابجرْدَ ، وكورة إصطَخرْ .

> فَرَكَهَا المهلّب، فبعث المهلّب عليها عمّالَه ، فكانت له قرّة على عدّوه وما يصلحه ، فني ذلك يقول شاعرُ الأزْد وهو يعاتب المهلب :

> نقاتِلُ عن قُصورِ دَرَابَجرِدِ وَنَجْبِي للمُغيرَةِ والرَّقَادِ
> وكان الرَّقاد بنُ زياد بن همّام – رجل من العشيك – كريمًا على
> المهلّب ، وبعث الحجاج إلى المهلب البراء بن قبيصة ، وكتب إلى المهلب :
> أما بعد ، فإنك والله لو شئت فيا أرى لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقة ،
> ولكسّك تحبّ طول بقائهم لتأكل الأرض حولك، وقد بعثتُ إليك البراء بن

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي أَا وَلِي طَ: وَعِيدَ ربِ مِي ﴿ ٢) أَ ءَ طَ ، وَبِعدَ مِي وَأَثْبَتُ مَا فِي بِ ، فَ .

قبيصة ليُسُوضك إليهم ، فانهض إليهم إذا قدّم طيك يجميع السلمين ، ثمّ جاهدهم أشدّ الجهاد ، وإيّاك والعلِلَ والأباطيلَ ، والأمور التي ليست لك عندى بسائفة ولا جائزة ؛ والسلام .

فأخرَج المهلب بنيه ؛ كلَّ ابن له فى كتيبة، وأخرج الناسَ على راياتهم ومصافّهم وأخمامهم، وجاء البّراء بن قبيصة فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم . فأخذت الكتائب تحمل على الكتائب، والرّجال على الرجال، فيقتلون أشدً (۱) قتال رآهالناس من صكاة الغداة إلى انتصاف النهار، ثم انصر قوا. فجاء البّراء بن قبيصة إلى المهلب فقال له : لا والله ما رأيت كبنيك فرسانًا قط ، ولا كفرسانيك من العرب فرسانًا قط ، ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك قط أصبر ولا أبأس ، أنت والله المعذور . فرجع بالناس المهلب، حتى إذا كان عند المصر خرج إليهم بالناس وبنيه فى كتائبهم، فقاتلوه كقتالهم فى أول مرة .

قال أبو غنف : وجد ثنى أبو المغلس الكتانى ، عن عمد أبى طلحة ، قال : خرجت كتيبة من كتائبنا ، فاشتد بينهما القتال ، فأخذت كل واحدة منهما لا تصد عن الأخرى ، فاقتتلتا حمى حجر الليل فأخذت كل واحداهما للأخرى : ممن أنم ؟ فقال هؤلاء : نحن من بى تمم ؛ وقال هؤلاء : نحن من بى تمم ؛ فانصر فوا عند المساء ، قال المهلس لبراء : كيف رأيت ؟ قال : رأيت قوماً واقد ما يعينك عليهم إلا الله . فأحسن إلى البراء بن قبيصة وأجازه ، وحملة وكساه ، وأمر له بعشرة آلاف درم ، ثم انصرف إلى الحجاج فأناه بعذر المهلس ، وأخبره بما رأى ، وكتب المهلس إلى الحجاج فأناه بعذر المهلس ، وأخبره بما رأى ، وكتب المهلس إلى الحجاج .

أمابعد، فقد أتانى كتابُ الأمير أصلحه الله ، وانهامه إيّاى فى هذه الخارجة المارقة ، وأمرنى الأميرُ بالنهوض إليهم ، وإشهاد رسوليه ذلك ، وقد فعلت ، فليسأله عمارتى ، فأما أنا فواقد لو كنت أقدر على استئصالهم و إزالتهم عن مكانهم ثمّ أسكتُ عن ذلك لقد غششتُ المسلمين ، وما وفيّتُ

<sup>(</sup>١) يعدها في ب ، ف : ﴿ وأطم ، .



/۲۰۰۰

۳۰۴ vv ک

لأمير المؤمنين، ولا نصحتُ للأميرِ (١) ــ أصلحه الله ــ فعادَ الله أن يكون هذا من رأى ، ولا مما أدين الله ّ به ، والسلام .

ثُمَّ إِنَّ المهلبَ قَاتَلهم بها ثمانية عشر شهراً لا يستقلَّ منهم شيئنًا ، ولا يرى فى موطن يُنتقعون له ولن معه من أهل العراق من الطعن والضرب ما يترَّدَّعُونهم به ويَتكفّونهم عنهم .

مْ إِنَّ رَبِهِا مَهُم كَانَ عَامِلا لَقَطَرَى عَلَى نَاحِة مِن كِرْمان خرج في سَرية لَم يُدعى المُقعَطِّرَ من بني ضَبَّة، فقتل رجلا قد كان ذا بأس من الحوارج ، ودخل منهم في ولاية ، فقتله المُقتَّمُطُرُ ، فوتَبَ الحوارج إلى قطري ، فذكروا له ذلك، وقالوا: أَسْكِنا من الفَّبِي نقتله بصاحبنا، فقال لم : ما أَرى أَن أَفْسُل مَن كِرَا فَوْ مَن الحَوْلِ مَا أَرى أَن تقتلوه ، وهو من دوى القضل منكم ، والحابقة فيكم ، قالوا : بلي ؛ قال لم : لا ، فيتم الاختلاف بينهم ، فوليًوا عبد ربة الكبير ، وخلموا قطريبًا ، وبايع قطريبًا منهم عصابة " نحوا من ربعهم أو خمسهم ، فقاتلهم نحوا من شهر عُلوة وصَعَية .

أما بعد ، فإن الله قد ألتى بأس الحوارج بينهم ، فخلع عظمهُم قطريًّا وبايعوا عبد ربَّ ، وبقيت عصاية منهم مع قطريًّ ، فهم يقاتل بعضهم بعضًا خُدُوًّا وحشيًّا ، وقد رجوتُ أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم إن شاء الله ؛ والسلام .

فكت إليه:

أما بعد فقد بلغنى كتابُك تلدكر فيه اختلاف الحوارج بينها ، فإذا أثاك كتابى هذا فناهضهم على حال اختلافهم وافتراقهم قبل أن يجتمعوا ، فتكونَ مُشُونتهم عليك أشد ، والسلام .

فكتب إليه :

أما بعد ، فقد بلغنى كتابُ الأمير ، وكلّ ما فيه قد فهمتُ ، ولستُ أرى أن أقاتلهم ما داموا يـَقتلُ بعضُهم بعضًا ، وينقص بعضُهم عـَـدَد بعض ، فإن تموا على ذلك فهو الذى نريد وفيه هلاكهُم ، وإن اجتمــعوا لم

<sup>(</sup>١) ١: والأمير ع.

يجتمعوا إلا وقد رقَّق بعضُهم بعضًا ، فأناهـِضُهم على تفـيئة(١) ذلك ، وهم أهوَن ما كانوا وأضعفُ شوكة "، إن شاء الله ، والسلام .

فكفُّ عنه الحجَّاج ، وتركهم المهلب يقتتلون شهرًا لا يحرُّكهم .

ثُمَّ إِنَّ قَـطَرَيًّا خرج بمن اتبعه نحوطَبُومتانَ ، وبايع عامَّتهم عبدرَبُّه الكبير ، فنهض إليهم المهلّب ، فقاتلوه قتالا شديداً . ثمّ إن الله قتلهم فلم ينجُ منهم إلا قليل ، وأخذ عسكرهم وما فيه وسُبُّوا ، الأنهم كانوا يتسبون المسلمين . وقال كعبُّ الأشقريّ ـ والأشقرَ بطنُّ من الأزد ـ يذكر يومّ رامتَهُ رُمُّز ، وأيام سابور ، وأيام جير قنت (٢):

يا حَمْصَ إِنَّى عَدَانَى عَنكُم السَّفُّ ﴿ وَقَدْ أَرْقَتُ فَآذًى عَيْنَيَ السَّهُرُ ۗ (") والشَّيبُ فيه عن الأَّهواء مزْدَجُ ا أَم حَبُّلُهَا إِذْ نَـأَتُكُ اليومَ مُنْبَتِرُ في غُرفَة دونها الأبوابُ والحَجُر(1) تكاد إذ نهضَتْ للمشي تنبَيّرُ دارًا ما يَسْعَدُ البَادُونَ والحَضَر ما زال فيهم لمن نختارُهُمْ خيرُ وطَالِبُ الخيرِ مُرْتادً ومُنتَظرُ أَرجُو نَوالَكَ لَمَّا مَسَّنِي الضَّرَرُ ما دامت الأرض فيها الماءُ والشجرُ إلا يُرَى فِيهم من سَيْبِكُم أَثْرُ تحياً البلادُ إذا ما مسّها المطرُ

عُلَّفْتَ ياكعبُ بعد الشَّيبِغانِيَةٌ أمسُكُ أنتَ عنها بالَّذي عَهدَتْ عُلَقْتُ خَوْدًا بِأَعْلِي الطُّف مَنزِلُهَا قُرْمًا مَنَاكِبُهَا رَبًّا مَآكِمُهَا وقد تركَّتُ بشطِّ الزَّابِينِ لها والخَتَرْتُ دارًا بها حيُّ أَسُرٌ بِهِمْ لمَّا نَبَتْ في بلادى سِرْتُ مُنتجعاً أبا سعيد فإنى جئت مُنتجعاً لولا المهلُّبُ ما زُرْنا بلادَهُمُ فما من الناس من حيَّ عَلِمتُهُمُّ أَحْبَيْتُهُم بِسجَال مِن نَدَاكَ كما

<sup>(</sup>٧) بملحاق ب، ف: وقصيدي. (١) أي بعد ذلك .

<sup>(</sup>٣) مطلم القصيدة في الكامل ٣: ٣٠٤، وأبيات منها في الأغاني ١٤: ٢٨٥، ٢٨٥. وفي الكامل: ورقد سهرت فأردى من السهر عن وعداني : صرفي وشغلي

<sup>(</sup> ع ) في الأغاني : ٥ ذكرت خيدًا ي .

فضلا من الله في كفَّيكَ يَبْتَكِيرُ لعلَّهُ بعد وهي العظَّمِ ينجبرُ ظَنَى فللهِ دُرِّي كيف آتيرُ كالشمس هِرْ كولة في طَرْفها فَترُ١١٠ وآخرون لهم من سَيْبك الْغُرَر شُمُّ العَرَانينِ في أخلاقهم يَسَرُّ في جِين لا حَدَثُ في الحرب يَشْرُ ٢٠١٠/٢ فما لأَمرِهمُ وردٌ ولا صَدَرُ وعَضَّتِ الحربُ أَهلَ المصر فانجحَروا مِثْل النساء رجال ما بهم غِيرُهُ أمرَّ تُشَمَّرُ في أمثالِهِ الأُزُر فَشمَّر الشيخُ لما أعظمَ الخَطَر حنى تفاقَمَ أَمرُ كان يُحتَقرُ واستُنفر الناسُ تاراتِ فما نَفَرُوا عَنه وليس به في مِثلهِ قِصَر فيهم صنائع مما كان يُدُّخَــرُ ١٠١١/٢ فأصبحوا من وراء الجسر قد عَبرُوا . وتحتَهُنَّ لُيُوثُ في الوغَي وُقَــرُ بِرَامَهُرْمُزُ وافَاهُمْ بِهِــا الخبرُ إلا بَقَايا إِذَا مَا ذُكِّرُوا ذَكَّرُوا يَنوِى الوفاء ولم نغْلِرْ كما غَلَرُوا

إنى الأَرجو إذا ما فاقَةٌ نزَلَتُ فاجبر أخاً لك أوهَى الفقر قوَّته جَفَا ذُوُو نَسَي عنَّى وأخلفَنَى يا واهِبُ القَينةِ الحَسناء مُسْتُها وما تزال بُدُورٌ منك رائحــة غساك للمجد أملاك ورَثْنَهُمُ ثارُوا بِعَتْلَى وأوتارِ تُعدَّدُها واستسلم الناسُ إذ حلُّ العدوُّ بهم وما تجاوز باب الجسر من أحد وأدخل الخوتُ أجوافَ البيوت على واشتدَّتِ الحربُ والبِّلوَى وحلَّ بنا نظلٌ من دون خفض مُعصبين بهم كنا نهَوَّنُ قَبلَ اليوم شأْنَهُمُ لمَّا وَهَنَّا وقد حَلُّوا بساحتِنَا نادَى أمرةً لاخلاف في عَشِيرَتِه أفشى هنالك ممًّا كان مذ عصروا تلبُّسوا لقيراع الحرب بَزَّتَها ساروا بألوية للمجد قد رُفِعْت حتى إذا خَلَّفُوا الأهوازَ واجتمعوا نَعِي بِشر فجال القومُ وانصدعوا ثم استمرَّ بنا راضٍ ببَيعيْه

<sup>(</sup>١) المركولة : الحسنة الجسم والخلق والمشية .

شُبَّت لنا ولهم نارٌ لهــا شَورُ جنَّ نقارعُهُمْ ما مثلُهم بَشُرُ مُستأنِفِي الليّلِ حتى أَسْفَرَ السَّحَرُ مِنَّا وسنهم دِماءُ سَفكهَا هـــلَرُ منَّا ليوث إذا ما أَقلَموا جَسروا عند الطُّعان ولا المكرُّ الذي مَكَّرُوا حيلً المهلُّب حتى نَوْرٌ القمرُّ وحالَ دونهُم الأُتبارُ والجلرُ بكازَرُونَ فما عزُّوا ولا ظفروا(١) ظنُّوا بِأَن يُنصَرُوا فيها فما نُصِرُوا أسد بسفك دماء الناس قد زَيْرُوا فيهم على من يقامي حربهم صَعَر والعاطفين إذا ما ضيّع الدَّبرُ ولُّوا خَزَايَا وقد فلُّوا وقد تُهرُوا إلا أصابَهم من حربنا ظَفَرُ تَرُوحُ منا مساعِيرٌ وتَبُنكُو نحو الحروب فما نجَّاهمُ الحلرُ ضَخْمُ الدَّسيعَة لا وَان ولا غُمُرُ<sup>(١)</sup> لا يُسْتَخَفُّ ولا من رأيهِ البَطَرُ يُقارعُ الحربَ أطوارًا ويأْتمرُ

حتى اجتمعتا بسابور الجنودوقد نَلْقَى مساعِيرَ أَبطالاً كأنهمُ · نُسْفَى ونَسْقِيهِمُ سَمًّا عَلَى حنن ١٠١١ - قَتْلَى هنالك لا عقل ولا قَسودً . . حتى تُنكُّوا لنا عنها تسُرقهُم لم يُغنِ عنهم غلكةَ التلُّ كيلُهُمُّ بِأَنَتُ كَتَاتَبُنَا تَرْدِي مَسَوَّمَةً هناك ولَّـوْا حِزَانًا بعد ما فَرحوا عبُّوا جنودَهمُ بالسَّفح إذ نَوْلوا وقد لقوا مَصْلِعَاً منا عنزلة بكشت بارين يوم الشُّعْبِ إذلُّحقتْ ١٠١ لَا فَوْا كتائبَ لا يُخلونَ ثَغْرَهُمُ المقدمين إذ ما خيلهم وردَتُ وفي جُبيرينَ إذ صفُّوا بزَحفهم واللهِ ما نزلوا يوماً بساحَتِنا نَنْفِيهِمُ بالقَنا عن كلُّ منزلةِ ولوا حذارًا وقد هَزُّوا أَسِنتُنَا صَلْتُ الجبين طويلُ الباع ذوفُرَ حِ مُجَرَّبُ الحربِ ميمونَّ نَقِيبتُــهُ ١٠١٤ وفي ثلاثِ سنين يُستليمُ بنا

(١) الأغاف : ورما نصروا يه .

<sup>(</sup> ٢ ) النسيمة : مجتمع الكتفين ، يقال ذلك الرجل الجواد .

وفى الليالي وفي الأيام مُعْتَبِرُ إِنَّ المُحارِبَ يَستأنى ويَنتظرُ وقد تبيَّن ما يأتي وما يذُرُّ وقد تقاربت الآجال والقدر وقبل ذلك كانت بيننا مثراا لا تُسْتَفِينُ عِينًا كُلُّما ذُكُّوا قتلى مضى لهمُ حولان ما قُبرُوا نُبقِي عليهمِ وما يبقون إن قَلَرُوا ١٠١٠/٢ ولا نقيلُهم يوماً إذا عشرُوا ولا لهم عندنا عذر لو اعتذروا كالبرق يَلممُ حتى يَشْخَصَ البصرُ كلاً الفريقين تُتلى فيهم السُّورُ مَشَّى الزوامل تهدى صفَّهم وُمُورًا) حى من الأزد فيا نابَهُم صبر تُشاطُ فيه نُفوسُ حين تَبتكر بالمشرق ونار الحرب تَسْتَعِرُ ف حَوِمة الموت إلا الصارم الذُّكُّرُ ١٠١٦/٢ وبيننا ثُمَّ من صُمُّ القَّنا كِسَرُ كأتما فوقها الجادي يعتصر تَشْغِي صُدُورَ رجال طالما وُترُوا

يقولُ إِنَّ غَلَّا مُبِّدِ لناظرهِ دعوا التنابع والإسراع وارتقبوا حتى أتته أمورٌ عندها فرجً لما زُواهم إلى كَرمانَ وانصدعوا سرنا إليهم عثل الموج وازدكفوا وزادَنَا حَنقاً قَتسلَى نُذَكَّرُها إذا ذكرنا جَرُوزًا والنينَ سا تأتى علينا حزازات النفوس فما ولا يُقِيلونَنَا في الحرب عَشرتَنا لا عُلْرَ يُقبَلُ منَّا دون أنفسِنا صفان بالقاع كالطودين بينهما على بصائرً كلُّ غيرُ تاركها عَشُون في البَيض والأَبدان إذ وردُوا وشيخنا حوله منَّا مُلمُلَمةً فى موطن يقطعُ الأَبطال مَنظَرُهُ ما زال منَّا رجالٌ ثُمَّ نَضْرِبهُمْ وباد كلُّ سلاح يُستعان به نلُوسُهُم بعَناجِيجٍ مُجَفَّفَةِ يغشَيْنَ قتلي وعَقرَى ما بها رَمَقُ قتلى بقتلى قِصاصٌ يُستقادُ بها

<sup>(1)</sup> للمُّر : جمع مثرة؛ وهي الفحل والعدارة .

<sup>(</sup>٢) الزوامل : جمع زاملة ؛ وهو البمير يحمل الطمام والمتاع .

للطير فيها وفي أجسادهم جَزَرُ أعجاز تخل زَفَتُهُ الربعُ يَنعقرُ قد كان للأزد فيها الحمدُ والطُّفر يَشيبُ في ساعة من هولها الشعرُ إذا قُرومُهم يومَ الوغي خطرول يوماً إذا شُمَّرَتُ حربُ لها دِرَرُ إِنَّ المكارمَ في المكروهِ تُبِتَّكُرُ أَنْهَارَ كُرْمَانَ بعد اللهِ ما صدرُوا بالمُحْكَمَاتِ ولم نكْفُرْ كما كَفَرُوا جاروا عن القصد والإسلام واتَّبعوا لله ينا يُخَالفُ ما جاءت به النُّدُمُ وقال الطفيل بن عامر بن واثلة وهو يذكر قتل عبد ربة (١) الكبير وأصحابه ،

مها لهم بالجيش حتى أزّاحَهُم بكرمانَ عن مثوّى من الأرض ناعم طريدً يَدوّى ليله غيسر نائيم طريقاً سوى قصدِ الهُدى والمعالِم فليس بمنجيه الفرارُ وإنْ جَرَتْ به الفُلكُ في لُجُّ من البحر دائم

مُجاورينَ مِ خَيلاً مُعَفَّرَةً ف مغرَّكِ تُحْسَبُ القتلى بساحَتهِ وقى مواطِنَ قبلَ اليوم قد سَلَفتْ فى كلُّ يومٍ تُلاتِى الأَزْدُ مُفظِمةً والأَزْدُ قوى خيارُ القوم قد علموا ١/١٠١٧ فيهم مَعاقِلُ من عِزُّ بلاد بها حيُّ بأسافِهمْ يَبغونَ مَجلَعُمُ لولا المهلَّب للجيش الَّـذَى وردوا إنَّا اعتَصَمْنَا بحبل اللهِ إذ جحَدوا

وذهاب قلطر ي في الأرض واتباعهم إياه ومراوغته إياهم : لقد مسَّ منَّا عبدَ ربِّ وجنسدهُ عقابٌ فأمسى سَبِيهُمْ في القامم وما قَطَرَى الكُفر إِلَّا نَعَامَة إذا فرّ منّا هارباً كان وَجْهُهُ

[ ذكر الحبر عن هلاك قطري وأصحابه ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة كانت هكتكة قبطري وعبيدة بن هلال وعبد ربّ الكبير ومن كان معهم من الأزارقة .

1 - 14

<sup>(</sup>١) كَمْا فِي مِ، وَفِي طُرَ: ﴿ عَبِدُرِبِ ۗ .

## ه ذکر سب مهلنکیهم<sup>(۱)</sup> :

وكان سبب ذلك أن أمر (١) الذين ذكر أنا خبر مم من الأثارقة لما تشتت بالاختلاف الذي حلث بينهم بكرمان فصار بعضهم مع عبد ربة الكبير وبعضهم مع قطري ووهي أمر قطري ، نوجة يريد طبير منازجان وبلغ أمره الحجاج، فرجة — فيا ذكر هشام عن أبي مختف ، عن يونس بن يزيد — سفيان بن الأبرد، ووجة معه جيشا من أهل الشام عظياً (١) في طلب قطري، فأقبل سفيان حقى أنى الري مم أتبعهم. وكتب الحجاج إلى إسحاق بن محمد ابن الأشعث وهو على جيش الأهل الكوفة بطيرستان ، أن اسمَع وأطبع لسقيان . فأقبل إلى سفيان فسار معه في طلب قطري حتى لحقوه في شعب من شعاب طبيرستان ، فقاتلوه ، فقفرق عنه دابته في أسفل الشعب فتند هدى (١) حتى خر إلى أسفله ، فقال معاوية بن محصن أسفل الشعب فتند هدى (١) حتى خر إلى أسفله ، فقال معاوية بن محصن عربية هن في الجمال والبنزازة وحسن الهيئة كما شاء ربك ، ما عدا عجوزاً فيهن ، فحملت عليهن فصرفتها إلى سفيان بن الأبرد .

يلان المعاد المعاد التحت في المسلم العجوز فتضرب به عنى ، ١٠١٩/٧ فقط مست المعاد المعاد

<sup>(</sup>۱) ایوملکهم و ، ب ، فییوملاکهم و .

<sup>(</sup>٢) فتيوالأمرأيين

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وعظياً من أهل الشام».

<sup>(</sup>٤) پ ياٺ يوڤيلطاء ۽ ان س يوقططمه .

<sup>(</sup>ه) س: وسيفها ع. (٦) ب: ٥ أردت ع.

ستة ۷۷ 41.

أتيتني بماء ، قال : لا ، بل أعطنيه الآن ، قال : لا ، ولكن ائتني بماء قبلُ ، فانطلق العلم حتى أشرف على قَطَرَى ، ثُمَّ حدر عليه حَمَجَرًا عظيماً من فوقه دَهُد اه عليه ، فأصاب إحدى وركيه فأوهته ، وصاح بالناس ، فأقبلوا نحوَه . والعلمجُ حينئذ لا يعرف قَطَرَيبًا ، غيرَ أنه يظنُّ أنه من أشرافهم لحسن هيئته ، وكمال سلاحه ، فدفع إليه نفر من أهل الكوفة فابتلدوه فقتلوه ، منهم سَوَّرة بن أبجر التميميّ ، وجعفر بن عبد الرحمن بن مِخنَف ، والصباح بن محمَّد بن الأشعث. وباذام مولَّى بني الأشعث ، ١٠٢٠/٢ وعُمر بن أبي الصَّلْت بن كتارا مولَّى بني نصر بن معاوية، وهو من الدَّ هاقين ، فكل هؤلاء ادَّ عَنوا قتله . فدفع إليهم أبو الجنَّهُم بن كنانة الكلبيّ - وكلهم يزعم أنه قاتله — فقال لهم : ادفعوه إلى حتى تصطلحوا ، فدفعوه إليه .

فأقبل به إلى إسحاق بن محمد ــ وهو على أهل الكوفة ــ ولم يأت جعفر لشيء كان بينه وبينه قبل ذلك ــ وكان لا يكلمه ، وكان جعفر مع سُفيَّان بن الأبرد، ولم يكن معه إسحاق ، وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالريّ ، فلما مرَّ مفيان بأهل الرَّىّ انتخب فرسانهم بأمر الحجاّج ، فسار بهم معه ، فلما أتى القوم على الراس فاختصموا فيه إليه وهو في بدى (١١ أبي الحميم (٢) بن كنانة الكلي، قال له: امض به أنت . ودع هؤلاء المتلفين ، فخرج برأس قطري حيى قدم به على الحجبًاج، ثمَّ أتَّى به عبد الملكُ بن مروان ، فألحيق في ألفين ، وأعطى فطما ٢٦) \_ يعني أنه يفرض للصِّغار في الدَّيوان ... وجاء جعفر إلى سُفْيان فقال له : أصلحك الله ! إن قَطَرَيًّا كان أصاب والدى فلم يكن لى هم ُّ غيره ، فاجمع بيني وبين هؤلاء الذين ادُّ عَنوا قتلَه ، فسلَنْهم ، أَلَم أَكن أمامهم حتى بدرتُهم فضربتُه ضربة "فصرعتُه ، ثمَّ جاءوني بعد ، فأقبلوا يضربونه بأسيافهم! فَإِنْ أقرُّوا لَى بهذا فقد صَدَقُوا ، وَإِنْ أَبُّوا فَأَنَا أَحَلَفَ بالله أنى صاحبه ، وإلَّا فلمُبحلفوا بالله أنهم أصحابه الذين قتلوه ، وأنهم لايعرفون ما أقول ، ولاحق لي فيه . قال : جئت الآن وقد سرَّحنا بالرأس . فانصرَفَ عنه فقال له أصحابه : أما والله إنك لأخلق القوم أن تكون صاحبه .

<sup>(</sup>١) ب،ن: ويده.

<sup>(</sup>٢) س: دجهم ه .

ثم إن سُفيانَ بنَ الأبرد أقبل منصرها إلى صكر عبيلة بن هلال ، وقد تحصّن فى قصر بقُوسِ ، فحاصره فقاتلة أياماً . ثم إن سُفيان بن ١٠٣١٣ الأبرد سار بنا إليهم حَى أَحَطَنا بهم ، ثم أمر منادية فنادى فيهم : أيّما رجل قتل صاحبة ثم خرج إلينا فهو آمن ؛ فقال عبيلة بن هلال :

لَمَمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة لنى الشَّكَ منها فى المُصَعُورِ عَلَيلً لَمَمرى لقد قام الأَصَمُّ بخطبة وفارقتُ بِينى إنَّى لجهولُ إلى الله أَشكو ما ترى بجيادِنا تساوَك هزنى صُعْبهُنَّ قليلُ الله تماورَها القُدَّاثُ مِن كلَّ جانب بقُرمِسَ حَى صَعْبهُنَّ قليلُ الله فإنْ يكُ أَفناها الحِصارُ فربَّما تشَحَّطَ فيا بينهنَّ قتبلُ وقد كنَّ منا إن يُقَدِّنُ على الوَجَى لهنَّ بأبوابِ القِبابِ صَهيلُ فحاصرَهم حَى جهاط ، وأكلوا دوابَّهم . ثمّ إنهم خرجوا إليه فقاتكوه ، فقتلهم وبعث برموسهم إلى الحجاج، ثمّ دخل إلى دُنباونَدُ وطبَبرَسِتان ، فكان هنالك حتى عزلة الحجاج قبل الحتماج.

[ ذكر الحبر عن مقتل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ]

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة قسَّتُلَ بُكيرُ بنُ وِشاح السعديّ أمية َ بن ّ ١٠٢٢/٢ عبد الله بن خالد بن أسيد :

ذكر سبب قتله إيّاه .

وكان سبب ذلك - فيا ذكر على بن محمد، عن المفضّل بن محمد - أنّ أمية بن عبد الله وهو عاملُ عبد الملك بن مروانَ على خُراسان ، ولئى بكيراً غزوَ ما ورام النهو ، وقد كان ولاه قبل ذلك طُخارستّان ، فتجهنّز الخروج إليها ، وأنفق نفقة كثيرة "، فوشى به إليه بحير بن ورقاء الصُرَبَحيّ على ما بيست قبلُ ، فأمرة أمية بالمقام .

 <sup>(</sup>١) التساوك : السير العنميف ، والبيت فى اللسان (سوك) بنسبته إلى عبيد الله بن الحر
 الجنق .

فلما ولا"ه غزوً ما وراء النهر تجهُّز وتكلف الحيل والسلاح، وادَّان من رجال ِ السُّغْد وتجارِهم ، فقال بحير لأميَّة : إنْ صار بينك وبينه النهرولتي الملوك خلع الحليفة ودَّعا إلى نفسه ، فأرسل إليه أمية : أقم لعلي أغزو فتكون معى، فغضب بكير وقال : كأنه يُضارُّني . وكان عَنَابُ اللُّقُوةِ الغُدَّ انْيُّ استلان ليخرج مع بكير ، فلما أقام أخذه غرماؤه ، فحيس فأدى عنه بتكير وخرج ، ثمَّ أَجمع أميَّة على الفَرْو. قال : فأمر بالجهاز ليغزوَ بخارَى ، ثُمَّ يَأْتَى موسى بنُّ عبد الله بن خازم بالتَّرْميذ ، فاستعدُ الناسُ وتجهَّزوا، واستخلف على خراسان ابنته زياداً ، وسارمعة بكير فعسكتر بكشتاهين ، فأقام أيامًا، ثم آ أمر بالرحيل ، فقال له بحير : إنَّى لا آمن أن يتخلف الناس فقل لبُكيَر : فلتكن في الساقة ولتحشر الناس . قال : فأمرَه أميَّة فكان على السافة حتى أتى النهر ، فقال له أمية : اقطع يا بكير ؛ فقال عتاب اللَّقوة الغُدانيُّ: أصلَحَ الله الأمير ! اعبر ثمَّ يتعبرُ الناسُ بعدك . فعبسَ ثمَّ عبر الناس، فقال أمية لكير: قد خفت ألّا يضبط ابني عمله وهو غلام حدَّث، فارجع إلى مروَ فَاكْفُمْنِيهَا فقد ولَّمَيُّكُمُهَا ، فزيِّن ابْنَى وَقُمْ بأمرِهُ. فانتخب بكير فُرِسَانًا من فرُسان خُرُاسان قدكان عرفهم ووكيِّق بهم وعبر ، ومضى أمية إلى بُخارَى وعلى مقدَّمته أبو خالد ثابت مولى خُرَاعة . فقال عتَّاب اللقوة لبكير لما عبر وقد مضي أمية : إنا قتلنَّا أنفسنَّا وعشائرَنَا حتى ضبطنًّا حُرُاسان، ثم طلبنا أميراً من قُريش يجمع أمرنا ، فجاءنا أميرٌ يلَعسَ بَنا يحوَّلنا من سجن إلى سجن ، قال : فما ترى ؟ قال: أحرق (١١) هذه السفن ، وامضي إلى متروَّ فاخلع أمية، وتقيم بمروَ تأكلها إلى يوم ما؛ قال : فقال الأحنف بن عبدالله العنبريّ: الرأيُّ مَا رأى عتّاب ، فقالُ بكير : إنَّى أخاف أن يتهلك هؤلاء الفُرُسان الذين معى ، فقال : أتخاف علم الرَّجال ! أنا آتيك من أَهل مروَّ بما شئت إن هلك من هؤلاء الذين معك، قال : يهلك المسلمون؛ قال : إنما يكفيك أن ينادى منادٍ : مَن أسلمَ رفعْنا عنه الحَرَاجِ فيأتيك خمسون ألفًا من المصلين أسمَع لك من هؤلاء وأطوع ؛ قال: فيهلك أمية وسَن معه ؛ قال : وليمَ يَهَلِكُونَ وَلَمُعُدَّةً وعَدَدُ ونَسَجِنَّدَة وسلاح ظاهر وأداة كاملة، ليقاتلوا عن (۱) ا : و اخرق و .

1 - 1

أفضهم حتى يبلغوا الصين ! فأحرق بكير السفنُن ، ورجع إلى مترَّق ، فأخذ ابن أمية فحسه ، ودعا الناس إلى خلع أمية فأجابوه ، وبلغ أمية ، فصالح أهل بُخارى على فحد ية قليلة ، ورجع فأمر باتخاذ السفن ، فاتشخذت له وجمع مع : ألا تعجبون من بكير ! إلى قلمتُ خُراسانَ فحذ رّته ، ورُفع عليه وشكى منه، وذكر وا أموالا أصابها ، فأعرضت عن ذلك كله ، ثم ثم ثم أفتشه عن شىء ولا أحداً من مُحاله ، ثم عرضت عليه شرطتى فأبى ، فأعفيته ، ثم وليته فحد رّته ، فأمرتُه بالمُقام وما كان ذلك يلانظراً له ، ثم رددته إلى مرو ، ووليته الأمر ، فكفر ذلك كله ، وكافأنى بما ترون . فقال له قوم :أيها الأمير ، ثم يمكن هذا من شأنه ، إنما أشار عليه ياحراق السفن عتاب الله قوم :أيها الأمير ، ثم ياك وهل (١٠ عتاب إلا دجاجة ١٠٧٥/٣ الله وتواباً الله قوم :قال : وما عتاب! وهل (١١ عتاب إلا دجاجة ١٠٧٥/٣ الله قوم الله عن هذاك :

غُلْبَ الرَّقابِ على المنسوبةِ النَّجُبِ
وجثتنَا حُمُّقاً يا ألاَّمَ المربِ
ولَّيْنَ موسى ونوحاً عُكُوةَ اللَّنْبِ
وطِرْتَ من سَمَّنِ البحرينِ كالحَوب
تحت الخوافِق دون العارضِ اللجبِو
ينْشَى الكبية بين المَّلْوِ والخَبْرِو

إِنَّ الحَوَاضِنَ تلقاها محقَّقةً تركت أمرك من جُينٍ ومن حَور لما رَأيتَ جبالَ السَّلْدِ مُعْرضةً وجنتَ ذيخاً مُولاً ما تُكلمُنا أوعد وعيدكَ إنى سوف تَعرفنى يَخُبُّ في مشرفٌ عار نواهقهــهُ

قال : فلمنا تهيأت السفن ، عبرَ أمية وأقبلَ إلى مروَ ، وترك موسى بن عبد الله ، وقال : اللهم إلى أحسنت إلى بُكير ، فكفَرَ إحسانى ، وصنع ما صنع ، اللهم اكفنيه .

فقال شَمَّاس بن فيئار – وكان رجع من سجسْتانَ بعد قتل ابن خازم ، ١٠٢٦/٧ فغزا مع أمية : أيها الأمير ، أنّا أكفيكه إنشاء الله . فَقَدَّمَهُ أميةٌ أنى تماتمانة ، فأقبل حَى نزل باسان وهى لمبنى نصر ، وسار إليه بكيرٌ ومعه مُسُوكُ بن أنيف وأبوه

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وواء. (۲) ف: وظاء. .

مع شهاس ، فقال : أما كان في تميم أحد " يحاريني غيرك ! ولامته . فأرسل إليه شاس : أنت ألوم وأسوأ صنيعاً منى ، لم تيف لأمية ولم تشكر له صنيعة بك ؛ قلم فأكرمك ولم يتعرض ال ولا لأحد من عمَّالك .

قال : فبيئته بكير ففرق جمعه وقال : لا تَقَتلُوا منهم أحداً ، وخلوا صلاحتهم، فكانوا إذا أخذوا رجلا سلبَوه وخلُّوا عنه ، فتفرُّقوا ، وندَّرَل شهاس فى قرية لَطيَّى، بقال لها : بنُوينَه ، وقدم أمية فنزل كَشَيَّاهن ، ورجع إليه شَمَّاس بن يدثار فقدم أمية ثابت بن قطبة مولى خُزاعة ، فلقية بكير فأسر ثابتًا وفرَّق جمعه ، وخلى بكير سبيلَ ثابت ليبَد كانت له عنده . قال : فرجع إلى أمية ، فأقبل أمية في الناس ، فقاتله بكيرٌ وعلى شُرطة بكير أبو رُسُم الْحَليل بن أوْس العَبْشَمَى، فأبل يومثذ ، فناد وه: يا صاحب شرطة عارمة ﴿ وعارمة مُ جارية مُ بكير ﴿ فَأَحجم مَ فَقَالَ لَهُ بَكِير : لا أَبَالَكُ ، لا يَمَدُّكُ نداءُ هؤلاء القوم ، فإنَّ للعارمةُ فَتَحَلَّا يمنعها ، فقدُّمْ لواءَك ، فقاتلوا حتى انحاز بكير فلخل الحائط، فنزل (١) السوق العتيقة ، ونزل أمية بَاصَانَ فَكَانُوا يَلْتَقُونَ فِي مَيْدَانِ يَنْزِيدَ ، فَانْكَشْفُوا يُومًا ، فحماهم بكير ، /١٠٢٧ ثُمَّ التقوّا يومًا آخر في الميدان ، فضرب رجلٌ من بني تميم على رجله فجعل يُسحَبها ، وهُريم يَحميه، فقال الرجل : اللهم ۗ أيَّد ْنَا فَأُمِد َّنَا بالملائكة ، فقال له هُريم : أيها الرَّجل ، قاتل عن نفسك ، فإنَّ الملائكة في شُغْل عنك ، فتنَحامَلَ ثُمَّ أعاد قولَه : اللهم أمِدُّنا بالملائكة،فقال هُريم : لتكُفُنَّ عَني أَو الأدعناك والملائكة ، وَحماه ُ حَتى أَلحقتُه بالناس . قال : وفادى رجلٌ من بني تميم : يا أمية ُ ، يا فاضحَ قريش ؛ قالى أمية إن ْ ظَـَفــر به أن يذبحه ، فتَظفِر به فذبحه بين شُرْفتَتَيُّن من المدينة ، ثمَّ التقاَوا يومَّا آخر ، فضرب بكير بن وشاح ثابتَ بن قطبة على رأسه وانتسَى : أنا ابن ُ وشاح ؛ فحمل حُريث بن قُطبة أخو ثابت على بكير ، فانحاز بكير ، وأنكشف أصحابه ، وأتبع حبريث بكيرًا حتى بلغ القنطرة ، فناداه : أين يا بكير ؟ فكرَّ عليه ، فضرَبَهَ حريثٌ على رأسه ، فقطع المخضَر ، وعَـَضٌ "

السيفُ برأسه ، فصرع ، فاحتملته أصحابه ، فأدخلوه المدينة .

قال : فكانوا على ذلك يقاتلونهم ، وكان أصحابُ بكير يتخدُون متفضّلين فى ثياب مصبّغة ، وملاحف وأزر صُفْر وحُمْر ، فيجلسون على نواحى المدينة يتحدّثون، وينادىمناد : مَن رَمَى بسهم رَمَيْنا إليه برأس وجل من ولده وأهله ؛ فلا يرميهم أحدّ .

قال : فأشفق بكير ، وخاف إن طال الحصار أن يخذُله الناس ، فطلب الصلح ، وأحبّ ذلك أيضاً أصحابُ أمية لمكان عيالاتهم بالمدينة ، فقالوا الصلح ، وأحبّ ذلك أيضاً أصحابُ أمية لمكان عيالاتهم بالمدينة ، فقالوا الأمية : صالحه – وكان أمية يحبّ العافية – فصالحه على أن يقضى عنه أبعمائة ألفّ ، ويصل أصحابة ويوليه أيضاً أيَّ كُورَ خُراسانَ شاء ، ولا يسمع قول بَصحير فيه ، وإن رابة منه ريّب فهو آمين أربعين يوماً حتى ١٠٢٨/٧ يخرج عن مروّ ، فأخذ الأمان لبكير من عبد الملك ، وكتتب له كتاباً على باب سينهجان الله ، ودخل أمية المدينة .

قال: وقوم يقولون: لم يخرج بكير مع أمية غازياً ، ولكن أمية لما غزا استخلفه على مرو فخلعه ، فرجع أمية فقاتله ، ثم صالحه ودخل مرو ووفي أمية لبكير ، وعاد إلى ماكان عليه من الإكرام وحُسْن الإذ ، وأوسل المعتاب اللقوة ، فقال : نعم أصلح الله الأعتاب اللقوة ، فقال : نعم أصلح الله الأمير ! قال : ولي حش ماكان في يدى ، وكشر ديشى ، وأعديت على غرمانى ؛ قال : وي حل الفض وأعديت على غرمانى ؛ قال : وي حف الله فضريت بين المسلمين ، وأحرقت السفن والمسلمون في بلاد العدو ، وما خفت الله ! قال : قد كان ذلك ، فأستغفر الله ، قال : تكف عن غش المسلمين وأقضي دينك ؟ قال : نعم ، جعلى الله فيال : قلا : فضحك المية وقال : إن ظلى بك غيرما تقول ، ومأفضي عنك . فأدى عنه عشرين ألها ، وكان أمية سهلا ليتاسخيا ، لم يعط أحد من محال خراسان بها مثل علياه ؛ قال : وكان مع ذلك ثقيلا عليهم ، كان فيه زهو شديد ، وكان يقول : ما أكتفي بغراسان الم وسجستان لمطبخى . وعزل أمية عيراً

<sup>(</sup>۱) ا، ب، ن: وشنجاره . (۲) بعدها في ب، ن: وكلها ع.

"١٠٢٨/ عن شرطته ، وولا ها عطاء بن أبي السائب، وكتب إلى عبدالملك بما كان من أمر بكير وصفحه عنه ، فضرب عبد الملك بعثاً إلى أمية بخراسان ، فتسجاعل الناس ، فأعطى شقيق بن سكيل الاسدى جعالته رجلا من جرم ، وأخذ أمية الناس بالحراج ، واشتذ عليهم فيه ، فجلس بكير يوماً في المسجد وعنده ناس من بني تميم ، فذكر واشيدة أمية على الناس ، فلكمو ، وقالوا : سلّط علينا الدهاقين في الجياية ويتحير وضوار بن حصين وعبد العزيز بن جارية ابن قلمامة في المسجد ، فنقل بحير ذلك إلى أمية فكذا به فاد عي شهادة هؤلاء ، واد عي شهادة مراحم بن أبي المبجشر السلمي ، فدعا أمية مزاحما فضاله فقال : أصلح فسأله فقال : أي المرتبشر السلمي ، فنا أي أصلح فسأله فقال : أي المتكانك فقال : أولا مكانك فسأله فقال : أولا مكانك القتلت هذا القرشي وأكلت خراسان ، فقال أمية : ما أصدق بهذا وقد فعل ما فعل ؛ فامنته و وصلته .

قال : فأتاه بفيرار بن حُصين وعبد العزيز بن جارية فشهدا أن " بكيرًا فال لهما : لو أطعتُمانى لقتلتُ هذا القرشي المختَّث ، وقد دعانا إلى القتلك بك . فقال أمية : أنم أعلم وما شهدتم ، وما أظنَّ هذا به وإن تركه ، وقد شهدتم عجز " ؛ وقال لحاجبه عبيدة ولصاحب حرّسه عطاء بن أبى السائب: إذا دخل بكير ، وبدل وشمردل ابنا أخيه ، فنهضتُ فخذوم . وبعلس أمية لناس ، وجاء بكير وابنا أخيه ، فلما جلسوا قام أمية عن سريره فلخل ، وخرج الناس وخرج بكير ، فحبسوه وابني أخيه ، فدعا أمية عن سريره فقال : أنت القائل كذا وكذا ؟ قال : تنسبت أصلحك الله ولا تسمعن قول ابن عليد الله العنبري ، وقال: أنت بمن أشار على بُكير بالحلم ، وحبس الأحنف ابن عبد الله العنبري ، وقال: أنت بمن أشار على بُكير بالحلم .

فلما كان من الفد أخرج بُكبَيراً فشهد عليه بحيرٌ وضرار وعبد العزيز بن جارية أنه دعاهم إلى خلَّعه والفتك به ، فقال: أصلحك الله ! تنبَّتْ فإنَّ هؤلاء أعدائى ، فقال أمية لزياد بن عَمُنَّة – وهو رأسُ أهل العالية – ولابن والان العلوى ّ– وهو يومئذ من رؤساء بنى تمم – ليعقوب بن خالد الذّهليّ : 1 . m . l

أتمتلونه ؟ فلم يجيبوه ؟ فقال لبتحير : أتقتلُه ؟ قال : نعم ، فدفعه إليه ،
فنهض يعقوب بن القصقاع الأعلم الأزدى من مجلسه - وكان صديقاً لبكير فاحتفين أمية ، وقال : أذكرك الله أيها الأمير في بكير ، فقد أعطيته ما
أعطيته من نفسك ، قال : يا يعقوب ما يقتله إلا قومه ، شهدوا عليه ، فقال
عطاء بن أبي السائب الليق وهو على حرّس أمية : خل عن الأمير ؛ قال :
لا ، فضربه عطاء بقائم السيف ، فأصاب أنفه فأدماه ، فخرج ، ثم قال
لبحير : يا بحير ، إن الناس أعطوا بكيراً ذمتهم في صلحه ، وأنت منهم ،
فلا تحفر ذمتك ؛ قال : يا يعقوب ، ما أعطيته ذمة ". ثم أخذ بحير سيف
بكير الموصول الذي كان أخذه من أسوار الرجمان ترجمان ابن خازم ،
فقال له بكير : يا بحير ، إنك تُعْرق أمر بني سعد إن قتلتني ، فلاغ هذا
القرشي يلي مني ما يريد ؛ فقال بعير : لا والله يابن الإصبهانية لا تصلح ١٠٣١/٧
بنو سعد ما دُمناً حيسّن، قال : فشأنك يابن المحلوقة، فقتله ، وذلك يوم

\*17

وقتىل أمية ابنى أخى بكير ، ووهب جارية بكير العارمة لبَحير ، وكلمَّم أُمية فى الأحنف بن عبد الله العنبرى ، فدعا به من السجن ، فقال : وأنت من أشار على بُكتير ، وشتتَمه ، وقال : قد وهبتُك لهؤلاء . قال : ثمّ وجه أميته والله بن خاراعة إلى موسى بن عبد الله بن خازم ، فقسَله عمرو بن خالد بن حكسين ( الكلابي غيلة ، فتفرق جيشه ؛ فاستأمن طائفة منهم موسى ، فصاروا معه ، ورجع بعضهم إلى أمية .

...

وفى هذه السنة عبر النهر ، نهـر بكلْخ أمية للفنزو ، فحُوصِر حتى جُههد هو وأصحابه ، ثم نجوًا بعد ما أشرقوا على الهلاك ؛ فانصرف والذين معه من الجندد إلى مرو . وقال عبد الرحمن بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة يهجو أمية :

ثُوابَ الشَّرِّ إِنَّ له ثُوابَسا فلستُ بناظر منكَ العِثَابَا أَلَا أَبِلغْ أُمِيةَ أَنْ سيُجزَى وَمَن يَنظر عتابَكً أَو يُرِدْهُ

<sup>(</sup>١) ط: د حصن ٥، وانظر الفهرس.

محا المعروفَ منك خلالُ مَوْهِ مُنحتَ صَنِيعَهَا باباً فبابًا ومَن سَمَّكَ إِذْ قَسَمَ الأَسامِي أُميَّةَ إِذْ وُلِدتَ فقد أَصابا

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس فى هذه السنة أبان بن عَبّان ، وهو أميرً على المدينة ، وكان على الكوفة والبـَصّرة الحجبّاج بن يوسف ، وعلى خرُاسان أمية ابن عبد الله بن خالد بن أسيه .

وحدَّ تَني أحمدُ بنُ ثابت، عمن حدَّته، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشر،قال : حجَّ أبانُ بن عَيَّانَ وهو على المدينة بالناس حجَّتين سنة ستّ وسبعين وسنة سبع وسبعين .

وقد قيل : إن هلاك شبيب كان فى سنة ثمان وسبعين، وكذلك قيل فى هلاك قـَطَرَى وعبيدة بن هلال وعبد ربه(١) الكبير .

> \* \* \* وغَـزَا في هذه السنة الصائفة َ الوليدُ .

<sup>(</sup>١) كَتَانَى ا ، وَقَى ط : وعبد رب . .

## ثم دخلت سنة ثمان وسبعين

ذكر الخبر عن الكاثن في هذه السنة من الأحداث الجليلة فن ذلك صَرَّلُ عبد الملك بن مروان أُمبَّة بن عبد الله عن خُرُاسان وضمّه خُرُسان وسِجِستانَ إلى الحجّاج بن يوسف. فلما ضمّ ذلك إليه فرّق فيه عمّاله(١).

ذِكر الخبر عن العمّال الذين ولاّهم الحجّاج خُواسان وسجستان . وذِكر السّبب في توليته مَن ولاّه ذلك وشيئاً منسه

ذُكر أنَّ الحجاج لما فرغ من شبيب ومطرف شخص من الكُوفة إلى البَصْرة ، واستنخلت على الكوفة إلى البَصْرة ، واستنخلت على الكوفة المغيرة بن عبد الله بن أبى عقيل – وقد قبل : إنه استخلف عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الخضري ، ثمَّ عبرَلته ، وجعل مكانه المغيرة بن عبد الله – فقدم عليه المهلَّبُ بها ، وقد فرغ من ١٠٣٣/٢ وجعل مكانة الأزارقة .

فقال هشام : حد تنى أبو مبخنف عن أبى المُخارِق الراسي ، أن المُهلّب بن أبى صُمْرة لما فرغ من الأزارقة قدم على الحجاج -- وذلك سنة ثمان وسبعين -- فأجلسه معه ، ودعا بأصحاب البلاء من أصحاب المهلّب، فأخذ الحجّاج لا يتلكر له المهلّب رجلا من أصحابه ببلاء حسن إلا صدّقة الحجّاج بذلك، فحملتهم الحجّاج وأحسن عطاماهم ، وزاد في أعطياتهم ، ثمّ قال : هؤلاء أصحاب القيمال ، وأحق بالأموال ، هؤلاء حُمَاة التغور ، وغيظ الأعلاء .

قال هشام عن أبي مخنف : قال يونسُ بنُ أبي إسحاق : وقد كان الحجّاج ولى المهلّب الله المهلّب : ألا أدلك على ربل هو أعلمَ بسيجسّتانَ منى ، وقد كان ولى كابُل وزابل ، وجبّاهم (ربل هو أعلمَ بسيجسّتانَ منى ، وقد كان ولى كابُل وزابل ، وجبّاهم (رب) وعاله فيا ، ( ) ، عن ا-

4V 5-

وقاتما مصالم مسم ؟ قال له: بلى، فن هو ؟ قال عبيد الله بن أبى بتكرة . ثم إنه بعث المهلب على خراسان وعبيدالله بن أبى بتكرة على سيجيسان، وكان العامل هنالك أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية، وكان عاملا لعبد الملك بن مرّوان، لم يكن للحجاج شيء من أمره حين بعث على العراق حتى كانت تلك السنة ، فعزلم عبد ألملك وجمع سلطانه للحجاج، فضى المهلب إلى خراسان ، وعبيد الله بن أبى بكرة إلى سيجيستان ، فكث عبيد الله بن أبى بتكرة بقية سنته .

فهذه رواية أبى مخنَّف عن أبى المخارق ، وأما على بن محمد فإنه ذكر المعالم عن المفضّل بن محمد أن خُراسان وسجستان جُمعتا للحجّاج مع العراق في أول سنة ثمان وسبعين بعد ما قتل الخوارج، فاستعمل عبيد الله بن أبي بكثرة على خراسان ، والمهلب بن أبي صفرة على سجستان، فكره المهلب سجستان ، فلني عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العبشمي - وكان على شر طة الحجاج -فقال : إنَّ الأمير ولَّاني سجستان ، وولي ابنَ أبي بكُّرة خُرَاسان ، وأنا أُعرَف بخراسان منه ، قد عرفتها أيام الحكتم بن تحمرو الغيفاري ، وابنُ أبى بكرة أقوى على سيجستان منى ، فكلُّم الأمير يحوَّلني إلى خُراسان، وابن أبى بَكْرُهُ إلى سيجستان؛ قال: نعم ، وكلُّم زاذانَ فَرَوْخ بِمُعِينُني ؛ فكلمه ، فقال : نعم ، فقال عبد الرحمن بن عبيد الحجاج : وليتَ المهلب سجستان وابن أبى بلكرة أقوى عليها منه، فقال زاذان فَرُّوخ : صَدَق ، قال : إنَّا قد كتينا عهدًه ؛ قال زاذان فروخ : ما أهْوَن يَحْوَيلَ عهده ! فحوّل ابن أبى بكرة إلى سجستان ، والمهلب إلى خُراسان ، وأحد المهلب بألف ألف من خرَاج الأهواز ، وكان ولاها إيَّاه خالد بن عبد الله ، فقال المهلب لابنه المغيرة : إنْ خالداً ولانى الأهواز ، وولاك إصْطَخْر ، وقد أخذني الحجاج بألف ألف ، فنصف على ونصف عليك ، ولم يكن عند المهلَّب مال " ، كان إذا عزِل استقرَض ؛ قال : فكلم أبا ماويَّة مولى عبد الله بن عامر ــ وكان أبوماوية على بيت مال عبدالله بن عامر فأسلف المهلب ثلثاثة ألف (١) ،

<sup>(</sup>١) ب، ف: وألف ألف ي.

فقالت حَيْرَةُ التَّشَيْرِية امرأة المهلب: هذا لا يني (1) بما عليك ؛ فباعت حُليًا لما ومتاعًا ، فأكمل خمسيائة ألف ، وحمل المغيرة إلى أبيه حَسسائة الف (7) فحملها إلى الحجّاج ، ووجّه المهلب ابنه حبيبًا على مقدّمته ، فألى الحجّاج فود عه ، فأمر الحجّاج له بعشرة آلاف وبغلة خضراء ، قال : فسار حبيبً على تلك البغلة حتى قدم خُراسان هو وأصحابه على البريد ، فسار عشرين يومًا ، فتلقاهم حين دخلوا حمل حطب ، فنقرت البغلة فتمجّبوا منها ومن نفارها بعد ذلك التمب رشدة السير . فلم يعرض لأمية ولا لعماله ، وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلّب سنة تسع وسبعين .

وحج بالناس فى هذه السنة الوليد ُ بن ُ عبد الملك ، حدّ ثنى بذلك أحمدُ ابن ُ ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر .

وكان أمير المدينة في هذه السنة أبان بن عيان ، وأمير الكوفة والبسمرة وخراسان وسيجستان وكرمان الحجّاج بن يوسف ، وخليفته يخراسان المهلّب ، وبسجستان عُبيد الله ابن أبي بكرة ، وعلى قضاء الكوفة شُريح ، وعلى قضاء البسجة في على قضاء البسمرة في غيل في موسى بن أنس .

وأغزّى عبد الملك في هذه السنة تجمي بن ّ الحكمّ .

<sup>(</sup>١) ب، ن: ولا ين هذاه . (١) ب، ن: وألف ألفه .

#### ثم دخلت سنة تسع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجلملة

ا فن ذلك ما أصاب أهل الشأم فى هذه السنة من الطاعون حتى كادوا يفنون من شدته ، فلم يغزُ فى تلك السنة أحد " ـ فيا قيل ـ للطاعون الذى كان بها، وكثرة الموت .

وفيها – فيا قيل – : أصابت الرّوم ُ أهل أنطاكية .

[ذكر الخبر عن غزو عبيد الله بن أبى بكرة رئبيل] وفيها غزا عُبيد الله بن ُ أبى بكرة رُئْدِيل.

ذكر الخبر عن غزوته إيَّاه :

قال هشام : حد ثنى أبو مخنف ، عن أبى المُخارق الراسي ، قال : لما ولمَّى الحَجَّاجُ المهلَّبَ خُراسان ، وعبيد الله بن أبى بكرة سيجستان ، مضى المهلَّب إلى خُراسان وعبيد الله بن أبى بكرة إلى سجستان ، وذلك فى سنة ثمان وسبعين ، فحث عبيد الله بن أبى بكرة إلى سجستان ، ثم إنه غزا رُدُسِيل عمل وقد كان مصالحاً ، وقد (١) كانت العرب قبل ذلك تأخذ منه خراجاً ، وربَّما امتنع فلم يفعل ، فبعث الحجّاج إلى عبيد الله بن أبى بكرة أن ناجزه بمن معك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح أرضة ، وتهدم قلاعة ، وتقتل متاتلته ، وتسبى ذريته . فخرج بمن معه من المسلمين من أهل الكوفة وأهل البصرة ، وكان على أهل الكوفة شريح بن بهائى الحارق ثم الضبابى ، وكان من أصحاب على " وكان عبيد الله على أهل البصرة ، وهو أمير الجماعة ، من أصحاب على " وكان على الحد رُتُسِيل ، فأصاب من البقر والغم والأموال ما شاء وهد م ولاعاً وحصوباً ، وغلب على أرض من أرضهم كثيرة ، وأصحاب (١) وحد رُتُسِيل من الرَفهم كثيرة ، وأصحاب (١) وحد رُتُسِيل من الرَف يخون في بلاده من أرض بعد أرض ، حتى أممنوا في بلاده رُتُسِيل من الرَفهم كثيرة ، وأصحاب (١) ورتبيل من الرَفهم كثيرة ، وأصحاب (١) ورتبيل من الرَفه من أرض ، حتى أممنوا في بلاده ورتبيل من الرَف يخون في بلاد رُتُسِيل ، فأصاب من أرضهم كثيرة ، وأصحاب (١) ورتبيل من الرَفه من الرَفه من الرَفه في بلاده ورتبيل من الرَفه من المورون ، حتى أمعنوا في بلاده ورتبيل من الرَفه من الرَفه ورقع في بلاده وقد ورقيل في بلاده ورقيل من الرَفه عن أرض يعد أرض ، حتى أمعنون في بلاده ورقيل من الرقال يخلون على المؤلف ورقيل في بلاده ورقيل ورقيل في بلاده ورقيل من الرقيل ورقيل في بلاده ورقيل ورقيل في بلادة ورقيل في بلاده ورقيل ورقيل في بلادة ورقيل في بلاده ورقيل ورقيل في بلادة ورقيل في بلادة ورقيل في بلادة ورقيل ور

<sup>(</sup>١) ساقطة من ا . (٢) ب، ت : ورأصاب..

ت ۷۹ ت

444

ودنوا من مديتهم ، وكانوا منها نمانية عشر فرسخا ، فأخلوا على المسلمين ، وظنوا المعقاب والشعاب ، وخلوم والرساتيق ، فستقط في أيدى المسلمين ، وظنوا أنْ قد هلكوا ، فبعث ابن أبى بتكرة إلى شُريح بن هانى : إنى مصالح القوم على أن أعطيههم مالا ، ويخلوا بينى وبين الخروج ، فأرسل إليهم فعما لحميم على سبعمائة ألف درم ، فلقيه شُريع فقال : إنك لا تصالح على ما حبينا كان أهون علينا من هلاكنا ؛ قال شريع : والله لقد بلغت من عينا كان أهون علينا من هلاكنا ؛ قال شريع : والله لقد بلغت منيا ، وقد هلكت لداتى ، ما تأتى على ساعة من ليل أو نهار فأظنها نمضى اسناً ، وقد هلكت لداتى ، ما تأتى على ساعة من ليل أو نهار فأظنها نمضى المنائى مد ركم الله ونها حقل على علوكم ؛ إنهال له النهادة منذ زمان ، ولأن فاتنى اليرم ما أن يقال له ابن أبى بتكرة : إنك شيخ قد خروشت ، فقال شريع : إنما حسبك أن يقال : بستان ابن أبى بتكرة : وحكما م ابن أبى بتكرة ، فأرسان الناس منكم الشهادة فإلى . فاتبعه فاس " من المنطوعة غير كثير ، وفرسان الناس وأهل الحفاظ ، فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلا ، فجعل شريع يرتجز وقول :

أصبحتُ ذا بَثُ أقاسى الكِبرا قد عِشتُ بين المشركين أعصُرا ١٠٣٨/٢ ثمَّتَ أُدركتُ النبي المُنذِوا وبعد صديقة وعُمرا ويومَ يُسترا والجَمْعَ في صِفَينِهِم والنّهرا وباجُميرات مع المُشقَرا هيهات ما أطولَ هذا عُمرا فقاتل حَي قُتلِ في نانس من أصحابه ، ونجا من نجا ، فخرجوا من بلاد رُتبيل حتى خرجوا منها ، فاستقبلتهم من خرجوا إليهم من المسلمين بالأطعمة ، فإذا أكلَ أحدُم وشبع مات ، فلما رأى ذلك الناسُ حذروا يطعمونهم ، ثم جعلوا يطعمونهم السمن قليلا قليلا عليلا ، حتى استمرهوا . وبلغ يطعمونهم ، ثم جعلوا يطعمونهم السمن قليلا قليلا ، حتى استمرهوا . وبلغ يله المجاج ، فأخذه ما تقدم وما تأخر ، وبلغ ذلك منه كل مبلغ ، وكتب إلى عبد الملك :

أما بعد ، فإن جُند أمير المؤمنين الذين بسيجستان أصيبوا فلم

445 سنة ٧٩

ينَنجُ منهم إلا القليل ، وقد اجترأ العدو بالذي أصابه على أهل الإسلام فلخلوا بلادَهم ، وغلبوا على حصونهم وقصورِهم، وقد أردت أن أوجِّه إليهم جنداً كثيفًا من أهل المصرين ، فأحببتُ أن أستطلع رأى أمير المؤمنين في ذلك ، فإنْ رأى لى بعثة ذلك الجند أمضيتُه ، وإن لم يَرَ ذلك فإن أميرَ المؤمنين أولَى بجنده ، مع أنى أتنخوُّف إن لم يأت رُتْمبيلَ ومن معه من

المشركين جند ً كثيف عاجلا أن يستولوًا على ذلك الفَرْج كلُّه .

وفي هذه السنة قدم المهلّب خُراسانَ أميراً ، وانصرف عنها أمية بر عبد الله ، وقيل استعفى شُريح القاضي من القضاء في هذه السنة ، وأشار بأبي بُردَة بن أبي موسى الأشعريُّ ، فأعفاه الحجَّاج وولِّي أبا يُرْدة .

وحَجَّ بالناس في هذه السنة في حد ثني أحمد بن ثابت عمن ذكره، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشر – أبان ُ بن عبَّان ، وكذلك قال الواقديُّ وغيرُه من أهل السير .

وكان أبان هذه السنة أميراً على المدينة مين قيبل عبد الملك بن مروان وعلى العراق والمشرق كلته الحجاج بن يوسف.

وكان على خرُاسان المهلب من قبل الحجاج.

وقيل : إنَّ المهلب كان على حربها ، وابنه المغيرة على خَـرَاجـها ، وعلى قضاء الكوفة أبو بُرْدة بن أبي موسى ، وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس (١).

<sup>(</sup>١) يعدها في ا : ووهو آخر الجزء السادس والأريمون ع .

#### ثم دخلت سنة ثمانين

ذكر الأحداث الجليلة التي كانت في هذه السنة

١١ وفي هذه السنة جاء ١١ – فيا حد ثت عن ابن سعد ، عن محمد بن عمر الواقدي ّ سيل بمكة ذهب بالخجاج ، فغرِقت بيوتُ مكة فسمي ذلك ١٠٤٠/٣ العام عام الجائحاف ، لأن ذلك السيل جَحَف كل ّشيء مرّ به .

قال محمد بن عمر : حد تنى محمد بن رفاعة بن ثعلبة ، عن أبيه ، عن جد"ه ، قال : جاء السيل ُ حتى ذهب بالحبياج بيطن مكة ، فسمى لذلك عام الحبيات المواقد والرجال والنساء تسر بهم مالأحد فيهم حيلة ، وإنى لأنظر إلى الماء قد بلغ الركن وجاوزه .

وفي هذه السنة كان بالبـتصرة طاعونُ الجارف ، فيها زم الواقديّ .

#### [ ذكر خبر غزو المهلب ما وراء النهر ]

وفي هذه السنة قطع المهلب نهر بَكُ فترل على كس "، فذكر على "بنُ عمد، عن الفضّل بن محمد وغيره أنه كان على مقد مة المهلب حين نزل على كس أبو الأدهم زياد ُ بنُ محروالزَّمَانيّ في ثلاثة آلاف وهم خمسة ألاف يكن على آب أبو الأدهم كان يُهنيي غناء ألفتيْن في المباس والتدبير والنصيحة . قال : فأنى المهلب وهو نازل على كس ابن عم ملك الحُتُل ، فدهاه إلى غزو الحُتُل به يومنذ اسمه السبّل (٢) في عسكره ، ونزل ابن عم الملك وكان ١٠٤١/٢ فكبر في عسكره ، فظن ابن عم السبّل أن العرب قد غدّرُوا به ، وأنهم خافُوه . على الفلو حين اعتزل عسكريم ، فأس السبّل أن قال يه قلعته فقتله . قال : على الفلو حين اعتزل عسكريم أن العرب قد غدّرُوا به ، وأنهم خافُوه . على الفلو حين اعتزل عسكريم ، فأس السبّل أن قالي به قلعته فقتله . قال : وربع ٢٠٠ إلى المهلب فأرسال أن قتله السبل إلى أمّ السبّل : كيف ترجيعن وربع ٢٠٠ إلى المهلب فأرسال ألى أمّ السبّل : كيف ترجيعن

<sup>(</sup>١-١) ب، ت: وفقياه . وقبلها في ا: وقال أبر جعفر ه .

<sup>(</sup> y ) ط : « كس» ، صوايه من أ . ( ٢ ) أين الأثير : « دج » .

بقاء السبّل بعد قتل ابن عمه ، وله سبعة إخوة قد وَتَـرَهم ! وأتت أمّ واحد فأرسلت إليها : إن الأسـّد تَـقـل ّ أولادُها ، والحنازير كثير أولادها .

ووجه المهلب ابنه حييها إلى ربينجن (١٠ فواق صاحب بُخارَى في أربعين ألفاً ، فدعا رجل من المشركين إلى المبارزة ، فبرزله جبّلة غلام حييب ، فقتل المشرك ، وحمل على جمعهم ، فقتل منهم ثلاثة نفر ، ثم رجع ورجع المسكر ، ورجع العلوق إلى بلادهم ، ونزلت جماعة من العلوق قرية ، فساد إليهم حبيب في أربعة آلاف ، فقاتكهم فظفر بهم ، فأحرقها ، ورجع إلى أبيه فسميت الهيرقة . ويقال إن الذي أحرقها جبّلة غلام حبيب .

قال: فكث المهلب سنتين مقياً بكس"، فقيل له: لو تقد مت إلى السغد وماوراء ذلك! قال: ليت حَقْلًى من هذه العَزْوة سلامة هذه الحُنْد،

حتى يرجعوا إلى مرُّو َ سالمِين.

قال: وخرج رجل من العدو يوما ، فسأله البراز ، فبرز إليه هريم بن حدّى، أبو خالد بن هريم وعليه عمامة قد شكدها فوق البيشة، فانتهى إلى جدّول، فجاولة المشرك ساعة فقتله هُريم وأخذ سلّبه ، فلامة المهلب ، وقال: لو أصبت ثم أمددت بألف فارس ما عدّلوك عندى ، واتهم المهلب وهو بكس قوماً من مفر فحبسهم بها ، فلما قفل وصار صلّح خلام ، فكتب إليه الحجاج : إن كنت أصبت بجبسهم فقد أخطأت في تخليتهم ، وإن كنت أصبت بتخليتهم فقد ظلمتهم إذ حبستهم . فقال المهلب : خشتهم فحبستهم ، فلما أمنت خطيتهم .

وكان فيمن حبّس عبدالملك بن أبى شيخ القشيرى. ثم صالح المهلبُ أهل كس على فدية ، فأقام ليقيضها ، وأتاه كتابُ ابن الأشعث بخلّع الحجاج ويدعوه إلى مساعدته على خلّعه، فبعث بكتاب ابن الأشعث إلى الحجاج .

[ تسبير الجنود مسع ابن الأشعث لحرب رُتبيل] وفي هذه السنة وجه الحجاج عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث إلى سيجستان لحرب رُتْسِل صاحب الرك ؛ وقد اختلف أهل السير في سبب

<sup>(</sup>۱) ا: ۵ صاحب رینین ۵.

ىنة ، م \*\*

توجيهه إياه إليها، وأين كان عبد الرحمن يوم ولاه الحجاج مجستان وحرب رُتُسِيل؛ فأما يونس بن أبي إسحاق \_ فها حد ّث هشام، عن أبي مخنف عنه فإنهذ كر أن عبدالملك لماوردعليه كتابُ الحجاج بن يوسف بخبر الجيش الذي كان مع عُبيد الله بن أبي بتكرة في بلاد رُتْ بيل وما لَقُوا بها كتب إليه :

1 - 27/4

أما بعد ، فقد أتاني كتابُك تـذكر فيه مُصاب المسلمين بسجستان ، وأولئك قوم " كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى منضاجعهم، وعلى الله ثوابهم. وأما ماأردتَ أن يأتبك فيه رأى من توجيه الجنود وإمضائها إلى(١) ذلك الفررج الذى أصيب فيه المسلمون أو كفَّها ، فإنَّ رأى فى ذلك أن تُمضِيَّ رأيكُ واشدا موفقاً .

وكان الحجاج وليس بالعراق رجل "أبغض إليه من عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث ، وكان يقول : ما رأيتُه قطاً إلا أردتُ قتلُه .

قال أبو ميخنَف : فحد ثني نمير بن وَعْلَة الهَمْدانيُّ ، ثمَّ اليناعيُّ ، عن الشعيُّ، قال: كنتُ عند الحجاج جالسًا حين دخل عليه عبدُ الرحمن بنُ محمد بن الأشعث، فلما رآه الحجاج قال : انظر إلى مشيَّته، والله كمممتُ أن أضرب عنقه . قال : فلما خرج عبدالرّحمن خرجت فسبقتُهُ وانتظرته على باب سعيد بن قيس السَّبيعيّ ، فلما انتهى إلى قلت : ادخل بنا الباب ، إنى أريد أن أحدُّ ثلث حديثًا هوعندك بأمانة الله أن تذكرُه ما عاش الحجَّاج. فقال : نعم ، فأخبرتُه بمقالة الحجاج له ؛ فقال : وأناكما زعم الحجاج إنَّ لم أحاوِل أن أزِّيلَـه عن سلطانه، فأجهـَد الجهد إذ طال بي وبه بقاء .

ثم إن الحجاج أخذ في جهاز عشرين ألف رجل من أهل الكوفة ، وعشرين ألف رجل من أهل البَصْرة، وجد في ذلك وشمر، وأعطمي الناس أعطياتيهم كمـــّلاً"(")، وأخذهم بالحيول الرّواثع، والسلاحِ الكامل، وأخذ في ١٠٤٤/٢ عرض الناس ، ولا يرى رجلا تُلذكر منه شجاعة " إلا أحسن معونته ، فر" عبيد الله بن أبى محْجن الثقَّنيُّ على عبَّاد بن الحصين الخبَّطيُّ ، وهو مع الحجاج يريد عبد الرحمن بن أم الحكمَ الثقني ، وهو يَعرِض الناس ، فقال

<sup>(</sup>١) ١: و في ذلك الفرج ، ( ٢ ) يقال : أصاله المال كلا ، أي كاملا .

عبّاد " ما رأيت فرسا أروع ولاأحسن من هذا (١) ، وإن الفرس قوة وسلاح وإن هذه البغلة عكنداة ، فزاده الحجاج خمسين وحمسياته درم ، ومر به علمة العنبري ، فقال له الحجاج ؛ يا عبد الرّحمن ، أحسن إلى هذا . فلما استتبّ له أمر دَيشيك الجندين ، بعث الحجاج عطارد بن عمر التميمي فمسكر بالأهواز ، ثم بعث عبيد الله بن حجر بن ذى الجوشن العامري من بي كلاب . ثم بدا له ، فبعث عليهم عبد الرحمن بن عمد بن الأشعث وعزل عبيد الله بن حجر ، فأتى الحجاج عمّه إسماعيل بن الأشعث ، فقال له :

لا تبعثه فإنى أخاف خلافة ، واقد ما جاز جسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعة وسلطاناً . فقال الحجاج : ليس هناك ، هلولي أهيب وق أرغب من أن يخالف أمرى ، أو يخرج من طاعي ؛ فأمضاه على ذلك الجيش ، فخرج بهم حتى قدم سيجستان سنة ثمانين ؛ فجمع أهلها دين قدم مها .

قال أبو مخنف: فحد في أبو الزير الأرحي \_ رجل من همدان كان معه أنه صعد منبرها فحصد الله وأثبي عليه ثم قال: أيها الناس ، إن الأمير الحجاج ولا في ثفر كم ، وأمرتى بجهاد عدوكم الذي استباح بلادكم وأباد خيار كم ، فإيا كم أن يتخلف منكم رجل في حيل بنفسه العقوبة ، اخرجو الى معسكرهم فعسكركم فعسكروا به مع الناس . فعسكر الناس كلهم في معسكرهم ووضعت لم الأصواق ، وأخذ الناس بالجهاز والهيئة بآلة الحرب ، فيلغ ذلك رئسيل ، فكتب إلى عبد الرحمن بن محمد يعتفر إليه من مصاب المسلمين ويخبره أنه كان لللك كارها ، وأنهم أبختوه إلى قتالم ، ويسأله العملح ويتعرض عليه أن يقبل منه . ويتعرض عليه أن يقبل منه . ويتعرض عليه أل يحمد أن سار في الحنود إليه حتى دخل أول بلاده ، وأنهم رئيسيا قارسيا يعبد الرحمن أن سار في الحنود إليه حتى دخل أول بلاده ، وأخيام رئسيا قارسياتها ، وحسنا حصناً ، وطفي ابن الأشعث كلما حوى بلكة إليه عاملا ، وبعت معه أعواناً ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلكة إليه عاملا ، وبعت معه أعواناً ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلكة إليه عاملا ، وبعت معه أعواناً ، ووضع ابن الأشعث كلما حوى بلكة إليه عاملا ، وبعت معه أعواناً ، ووضع

1-10/

<sup>(</sup>۱) انوستانه.

<sup>(</sup>٧) الطنداة : النليظة .

44d V· E

البُرُدَ فيا بين كل بلد وبلد، وجعل الأرصاد على العقاب والشعاب، ووضع المسالح بكل مكان تحفي ، حتى إذا جاز من أرضه أرضاً عظيمة ، ومالا يديه من البقر والغم والغنائم العظيمة ، حبس الناس عن الوُغول في أرض رُتبيل وقال : نكنى بما أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها ، وتبحرئ المسلمون على طرُقها ، ثم نعاطى في العام المقبل ما وراهها، ثم لم نزل نتنقههم في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم، وفي أقصى بلادهم ، وعتنت حصوفهم ، ثم لا نزايل بلاد مم حتى يهلكهم الله .

مُ كتب إلى الحجّاج بما فتح الله عليه من بلاد العلوّ ، وبما صنع الله المسلمين ، وبهذا الرأى الذي رآه لهم .

وأما غير يونس بن أبى إسحاق وغير من ذكرت الرواية عنه فى أمر ابن الأشعث فإنه قال فى سبب ولايته سجستان وسيره إلى بلاد رُتبيل غير الذى رويت عن أبى مختف ، وزَعم أن السبب فى ذلك كان أن الحجاج وجه هميان بن عدى السدوسي إلى كرمان ، مسلمة لها ليمد عامل سجستان والسند إن احتاجا إلى مدد ، فعصى هميان ومن معه ، فوجه الحجاج ابن الأشعث فى عاربته ، فهزمه ، وأقام بموضعه .

ومات عُبيد الله بن أبى بكُرْة ، وكان عاملاً على سيجستان ، فكتب الحجاج عهد ابن الأشمث عليها ، وجهّز إليها جيشًا أنفتَق عَليهم ألفَى ألف سوى أعطياتهم ، كان يُدعَى جيشَ الطواويس ، وأمره بالإقدام على رئسيل .

#### \*\*\*

وحج بالناس فی هذه السنة أبان بن عنمان َ كذلك حد تنی أجمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ، وكذلك قال ٢ /١٠٤٧ محمّد بنُ عمر الواقديّ .

> وقال بعضهم : الذي حجّ بالناس في هذه السنة سليان بن عبد الملك . وكان على المدينة في هذه السنة أبان ُ بنُ عَبّان ، وعلى العراق والمشرق كلّه

1-27/4

٨٠ شـ

الحجاجُ بن يوسف، وهلى خُراسان المهلب بن ألى صُفْرة من قبل الحجاج، وهلى قضاء الكوفة أبو بُردة بن أبى موسى، وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس

. . .

وأغزَى عبد ُ الملك في هذه السنة ابنه الوليد .

#### ثم دخلت سنة إحدى وعانين

#### ذكر ما كان فيها من الأحداث

فني هذه السنة كان فتح قبَّال يقبُّلا، حدَّثني عمر بنُ شبَّة، قال: حدَّثنا عليَّ ابن محمد، قال: أغزى عبد الملك سنة إحدى وتمانين ابنه عليد الله بن عبد الملك، ففتتم قاليقللا.

[ ذكر الخبر عن مقتل بكجير بن ورقاء بخُراسان ] وفي هذه السنة قُتيل بحيير بن ورقاء الصَّرَّيميُّ بخُراسان ً .

ذكر الخبر عن مقتله:

وكان سبب تنله أن بحيرًا كان هو الذي تولى فتل بُكتير بن وشاح أمر أمية بن عبد الله إياه بذلك ، فقال عَبَّان بن ُ رجاء بن جابر بن شدَّاد أحدُّ بِي عَـوف بن سعد من الأبناء بحض " رجلا من الأبناء من آل بُكِّير بالوتْر: لعَمْرِي لَقَدْ أَغَضَيْتَ عَيْنا عَلَى القَدَى وبت بَعِينًا من رَحِينِ مُرَوَّقِ وَخَلَّيْتَ ثَأَرًا طُلُّ واختَرْتَ نَوْمَةً وَمَن شربَ الصَّهْبَاء بالوِتْرِ يُسْبَقِ (١) فلو كَنْتَ مِنْ عَوْفِ بن سعدِ ذُوْابَةً مَرَكْتَ بَحِيرًا في دَم مُتَرَقَرق ١٠٤٨/٢ فقل لبَحِيرِ نَمْ ولا تخشَّى ثاثرًا بعَوف فعوتٌ أهلُ شاة حَبَلَّى ٢٦٪ دَع الضأَنَّ يوماً قد سُبِقْتُم بوتركم في وصرتُم خَلِيثاً بينَ غَرب ومَشْرق صحيحاً لَغَسادَاهم بِجَأُواء فَيلَتِ(١)

وَهُبُّوا فلو أَمسى بُكَيْرٌ كَعَهْدِهِ مقال أيضاً :

وذى العَرْشِ لم يُغْلِيم عليهِ بَحِيرٌ

فلو كان بكرٌ بارِزًا في أَدَاتِهِ

<sup>(</sup> ٢ ) الحيائق : صفار النم . (١) ابن الأثير : وومن يشرب ، . ( ٣ ) في السان : وكنيية جأواه : بيئة الحأي ، وهي التي يطوها لون السواد لكثرةالدروع » .

فَنِي الدَّهِرِ إِنْ أَبِقَا نَيَ الدَّهُرُ مَطلَبٌ ﴿ وَفِي اللَّهِ طَلَاَّبٌ بِذَاكَ جَلِيرُ وبلغ بَحيرًا أنَّ الأبناء يتوَّعدونه ، فقال :

توعَّدنى الأبناءُ جَهْلاً كأَنما يَرَون فِنائى مُقْفِرًا من بني كعبو رفَعْتُ له كُفِّي بحد مُهند الله المام كلون المِلح ذي رَوْنَتِ عَضْبِ (١)

فذكر على بن محمد ، عن المفضّل بن محمد ، أن سبعة عشر رجلا من بني عوف بن كعب بن سعد تتعاقلها على الطلب بدم بُكِّير ، فخرج فتي منهم يقال له الشمرُ دُل من البادية حتى قدم خُراسان ، فنظر إلى بحيير واقفاً ، فشد عليه فطعنه فصرَعه ، فظن أنه قد قتله ، وقال الناس : خارجي ، فراكنفهم ، فعشر فرسه فنكد عنه فقاتيل .

ثم خرج صَعْصعة بن حرب العواق اثم أحد بني جُندُب، من البادية وقد باع غُنْتَيْمات له ، واشرى حماراً ، ومضى إلى سجستان فجاور قَرَابة " لَبَحِير هناك ولاطفَهم ، وقال : أنا رجل من بني حنيفة من أهل الهامة ، فلم يَزل يأتيهم ويجالسهم حيى أنسوا به ، فقال لم : إن لى بخراسان ميراثًا قد غُلبتُ عليه ، وبلغي أنْ بَحيرًا عظمُ الْفَـدُ ربخُراسان ، فاكتُبوا لى إليه كتابًا يُعينُني على طلب حتى ، فكتبوا إليه ، فخرج فقَّدم مَرَّوَّ والمهاتب غاز . قال : فلقيّ قومًا من بني عوف، فأخبرَهم أمرَه ، فقام (٣) إليه مولي لبكير صيَّتْ قبل (٤) ، فقبل رأسه ، فقال له صمصعة : اتخذ لي خن جراً ، فعمل له خنجراً وأحماه وغمسه في لبَن أتان مراراً ، ثم شخمص من مرو فقطع النهر حتى أتى عسكتر المهلب وهو بأخرون يومئذ ، فلتى بتحيرًا بالكتاب، وقال : . ١٠٥٠ إلى رجل من بني حنيفة ، كنتُ من أصحاب ابن أبي بكرة ، وقد ذهب مالى بسجستان ، ولي ميراتٌ بمَرُّو ، فقد منت لأبيعته، وأرجع إلى اليامة . قال : فأمر له بنه على ما أحببت ، وقال له : استعن بي على ما أحببت ، قال : أقمُ عندك حتى يقفُل الناسُ ، فأقام شهراً أو نحوًا من شهر يحضُر

<sup>(</sup>٧) اين الاثير : وكلون الثاج ه . (۱) ب، ف: ويضب و.

<sup>(</sup>٣) ب ، ف : و فأقبل ع . (٤) المقبل : شماذ السيوف وجلاؤها .

معه بابَ المهلُّب وَمجلسه حتى عرف به . قال : وكان بحير يخاف الفَّمَثُك به ، ولا يأمن أحدًا ، فلما قـَـدم صعصعة ُ بكتاب أصحابه قال : هو رجل ً من يكو بن واثل، فأمنه ، فجاء يوماً وتحدر جالس في مجلس المهلس ، عليه قىيصوردا، ونعلان، فقعد خلفه، ثم دنا منه، فأكب عليه كأنه يكلمه، فوجأه بخنجره فى خاصرته ، فغيَّبه فى جوفه ، فقال الناس: خارجيٌّ ! ، فنادَّى : يالنَّارات بُكير ، أنا ثاثر ببكير ! فأخذه أبو العنجُّفاء بن أبي الخَرْقاء ، وهو يومثذ على شُرَط المهلب ، فأتى به المهلّب فقال له : بُؤسًا لك ! ما أدركتَ بثأرك، وقتلتَ نفسكُ، وما على بـَحـير بأس، فقال: لقدطعنته طعنةً لوقُسمتْ بين الناس لمَّاتُّوا ، ولقد وجدتُ ربح بطنه في يدى ، فحبَّسه فلخل عليه السجن ّ قوم ّ من الأبناء فقبـّ لموا رأسة . قال ّ : وماتَبَحير من غد عندارتفاع النهار ، فقيل لصعَّصعة: مات بجير ، فقال : اصنتعوا بي الآن ما شئتم، وما بدا لكم ، أليس قد حلَّت نُدُورُ نساء بني عوف ، وأدركتُ بثاري ! لا أبالي ما لقيت، أما والله لقد أمكنني ما صنعتُ خاليًا غَيْرُ مَرَّة ، فكرهت أن أقتله سرًّا ؛ فقال المهلُّب: ما رأيتُ رجلا أسخَّى نفسًا بالمَّوت صبرًا من هذا ؛ وأمرّ بقتله أبا سُويَقة ابن عمّ لبَحير، فقال له أنس بن طلق: ١٠٥١/٧ وَيَحِكُ ! قَتْـلِ بحِيرِ فلا تقتلوا هذا ، فأبى وْقَـتَلَمَ ، فشتَمَـهَ أنَّسَ .

وقال آخرون : بعث به المهلّب إلى بتحير قبل أن يموت، فقال له أنسَ ابن طلَّت العبَيْشَمَيّ : يا بحير ، إنك قتلتَ بكيراً ، فاستحسى هذا ، فقال بحير : أدنوه منتى ، لا واقه لا أموت وأنتَ حيّ ، فأدنَّوه منه ، فوضع رأسَّه بين رجليه وقال: اصبر عفاق ، إنه شرّ باق ، فقال ابن طلحة لبّحير : لعنك الله ! أكلَّمك فيه وتقتله بين يدى! فطعنه يجير بسيفيه حتى قتلَمَه ومات بجير، فقال المهلب: إنا لله وإنا إليه راجعون، غزَوة أصيبَ فيها بجير ؛ فَغَضَب عوف بن مُ كعب والأبناء وقالوا : علام قُتل صاحبنا ، وإنما طلب بثاره ! فنازعتهم مُقاعس والبُطون حتى خاف الناس أن يعظمُ البأس ، فقال أهلُ الحجيّى: احملوا دم صعّصعة ، واجْعبَلوا دم بحير بنواء ببكيثر فود وا صَمَّهمة ، فقال رجل من الأبناء كد ح صعصعة :

أَهِ كُو فَتَى تَجَاوَزَ هَمَّهُ دونَ الهِرَاق مَفَاوِزًا ويُحُورَا ما زال يَدْأَبُ نَفْسَهُ ويكُــدُها حتَّى تَنَاوَلَ في خَرُونَ بَحيرًا قال: وخرج عبه ربه الكبير أبو وكبع ، وهو من رهط صمَّصمة إلى البادية ، فقال لرهط بُكبَير: قُمْتِل صمصمة بطلبِه بدم صاحبكم ، فودوَّه، فأخذ لصمصعة ديتين .

...

[ ذكر الخبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاّج]
قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث
الحجاّج ومن معه من جُند العراق ، وأقبلوا إليه لحربه في قول أبى عِنسَف،
وروايته لذلك عن أبى المخارق الراسي ، وأما الواقدى فإنه زيم أن ذلك كان
في سنة اثنتن وثمانين .

ذكر الحبر عن السبب الذي دعا عبد الرحمن بن محمد إلى ما فعل
 من ذلك وماكان من صنيعه بعد خلافه الحجاج في هذه السنة :

قد ذكرُنا فيا مضى قبلُ ما كان من عبد الرحمن بن محمد فى بلاد رُتُسبيل، وكتابه إلى الحبحّاج بما كان منه (أ هناك، وبما عُرضٍ أ) عليه من الرأى فيا يستقبل من أيامه فى سنة ثمانين (١)، ونذكر الآن ما كان من أمره فى سنة إحدى وثمانين فى رواية إلى مخنف، عن إلى الخارِق.

ذكر هشام عن أبي مخسّف قال : قال أبو المُخارِق الراسميّ : كتب الحجّاج إلى عبد الرحمن بن محمد جوابّ كتابه :

أما بعد ، فإن كتابك أتانى ، وفهمتُ ماذكرتَ فيه ، وكتابك كتاب امرى يحبّ المدّنة ، ويسرّبح إلى الموادّعة، قد صانع عدوًّا قليلا ذليلا، قد أصابوا من المسلمين جُنداً كان بلاؤهم حسّناً ، وغناؤهم في الإسلام عظياً . مراد العمر أد يابن أم عبد الرحمن؛ إنك حيث تكفّ عن ذلك العدو يُمّندي وحدّى المدود عنها العدو يُمّندي وحدّى

<sup>(</sup>۱-۱) ب، ف : وهناك وبا عزم و . (۲) انظر ص ۲۲۲

لسخيُّ النفس عمَّن أصيب من المسلمين . إنى لم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيته رأى مكيدة ، ولكنى رأيتُ أنه لم يحملك عليه إلا ضَعَفك ، والتياثُ رأيك ، قامض لما أمرتك به من الوغول في أرضهم ، والهدم لحصوفهم ، وقتل مُقاتلتهم ، وسَبَّى كَدَاريُّهم .

مُ أُرَدُفَهُ كَتَابًا فيه :

أما بعد ، فمرُّ من قبِلك من المسلمين فليبحرُّثوا وليقيموا ، فإنها دارُهم حى يفتحها الله عليهم .

ثُمُّ أُردفه كتابًا آخر فيه :

أما بعد ، فامض لما أمرتك به من الوغول في أرضهم ، وإلا فإن إسحاق ابن َ محمَّد أخاك أمير النَّاس ، فخلَّه وما وُلَّيتُهُ .

فقال حين قرأ كتابته : أنا أحمل ثقل إسحاق ؛ فعرَّض له ، فقال : لا تَضَعَّل ، فقال : وربُّ هذا – يَعْنَى المُصحَف – لئن ذكرتُهُ لأحد لْأَقْتَلْنَـكُ . فَظَنَّ أَنْهُ يَرِيدُ السِّيفَ ، فَوَضِعَ يَلَمُ عَلَى قَاتُمُ السِّيفَ ، ثُمَّ دعا الناسَ إليه، فحمَّدِ الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إني لكم ناصح، ولصلاحكم ُعجبًا ، ولكم في كل ما يُعيط بكم نفعهُ ناظر ، وقد كان من رأيي فيما بينكم وبين علىوُّكم رأىَّ استشرتُ فيه ذوَّى أحلاميكم ، وأولى التجربةُ للحَرَّبِ (١) مُنكم، فرضُوه لكم رأيًا،ورأوْه لكم في العاجل وَالْآجل صلاحاً ، وقد كتبت (٢) إلى أميركم الحجّاج، فجاءني منه كتاب يعجّزني ويضعُفي ، ١٠٥١/٧ ويأمُرنى بتعجيل الوغول بكم في أرض العدوّ،وهي البلاد التي هلك إخوانكم فيها<sup>(٣)</sup> بالأمس ، وإنما أنا رجل منكم أمضى إذا مَنْصَيّم، وآتِي إذا أبيّم. فثارً إليه الناسُ فقالوا: لا ، بل ناْبَى على عدو الله ، ولا نُسمَّع له ولا نطبع . قال أبو ميخنمَف : فحد ثني مطرّف بن عامر بن واثلة الكنانيّ أن ۖ أباه كان

أوَّل متكلَّم يومئذ، وكان شاعرًا خطيبًا، فقال بعد أن ْحَمَد الله وأثني عليه: أما بعد، فإنَّ الحجَّاج والله ِ ما يَرَى بكم إلا ما رأى القائل الأول إذ قال

<sup>(</sup>٧) بحماق ب، ش؛ ويذاك م . (١) ب، ف: ومنكم الحرب و. (٣) ب، ف: وقها أخوانكم ع.

A1 2-

لأحيه: احسل عبدك على القررس، فإن همك هلك، وإن نجا قلك. إن المحججوالله ما يبالى أن يخاطر بكم في قصيم بلاداً كثيرة اللهوب واللصوب (١) فإن ظفرتم فغنمة أكمل البلاد وحاز المال ، وكان ذلك زيادة في سلطانه ، وإن ظفر عدو كم كنتم أنتم الأحماء البُغضاء الذي لا يبالى عنتهم ، ولا يبقى عليهم ، اخلعوا عدو الله المحجاج وبايعوا عبد الرحمن ، فإنى أشهدكم أنى أوّل خالع . فنادى الناس من كل جانب ، فعلنا فعلنا ، قد خلعنا عدو الله ، وقام عبد المؤمن بن شبست بن ربعي التميمي ثانيا – وكان على شريطته حين أقبل عبد المؤمن بن شبست إن ربعي التميمي ثانيا – وكان على شريطته حين أقبل وجمر كم تجمير فرعون الجنود ، فإنه بلغني أنه أول من جمر البغوث ، ولن تعاينوا الأحبة (١ فيا أرى أو يموت أكثر كم الابيعوا أمير كم ، وانصر فوا إلى عدد كم فانفوه عن بلادكم ، فوقب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه ، فقال : عبايعوني على خكم الحجاج عدو الله وعلى النصرة لى وجهاده معى حتى ينفية الله من أرض العراق . فبايعه الناس ، ولم يتكر خلع عبد الملك إذ ذاك بشي ء .

1-00/5

قال أبو مخنتَف : حدّثنى عمر بن ذَرّ القاص أنْ أباه كان معه هناك، وأنّ ابن محمد كان ضربَهَ وحيسه لانقطاعه كان إلى أخيه القاسم بن محمد ، فلما كان من أمره الذى كان من الحلاف دعاه فحمله وكساه وأعطاه ، فأقبل معه فيمن أقبل ، وكان قاصًا خطيبًا .

قال أبو مخنف : حدّنى سيف بن بشر العجلى" ، عن المنخل بن حابس العبدى آن ابن عصد لما أقبل من سجستان آمر على بُسْت عياض ابن هميان البكري، من بني سدوس بن شبيبان بن دُهل بن بُعلبة ، وعلى زرَتْنج عبد الله بن عامر النميمي ثم الداري ، ثم بعث إلى رتُمبيل ، فصالحه على أن ابن الأشعث إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ما بقيي ، وإن هررم فأراده ألحاه عندة .

 <sup>(</sup>١) الهوب: جسم لهب، وهوويه من الجل لا يمكن انققائو ، والصوب : جسم لعب ،
 وهومضيق الوادى .
 (٢-٢) ب ، ف : وفيا أرى أو يموت أكثرم » .

شَطَّت نَوَى منْ دارُهُ بالإيوانْ

مِن عاشِقِ أَمسَى بزَابُلِسْتانْ

كذَّابُهَا الماضي وكذابٌ ثانْ

يوماً إلى الليل يُسَلَّى ما كان

حين طَغَى في الكفر بعدَ الإعانُ

سارَ بجمع كالدَّبَى من قَحْطانْ (٢)

بجَحْفَل جَمُّ شليدِ الإرْنانْ(١)

يثبت لجمع مَنْحِج وهَمُدانْ

قال أبومخنَف : حدَّثنى خُشَينة بنُ الوَليد العبسى أنَّ عبد الرحمن لمَّا خرج من سيجيستان مقبلا إلى العراق ساربين يديه الأعشَى على فرس، وهو يقول :

إيوان كِسْرى ذى القُرَى والرَّيحانُ (١) ١٠٥١/٢ إِنَّ ثقيفاً منهمُ الكذَّابانْ أَمكنَ ربِّى مِن ثقيفٍ هَمْدَانْ

إِنَّا سَمَوْنَا لِلْكَفُورَ الفَتَّانُ بالسَّيد الفِطْرِيفِ عبدِ الرَّحمٰنُ ومِن مَعَدُّ قد أَتَى آبنِ عَدْنَانُ

وين المبطان ا

• ومُلجِقُوهُ بقُرَى ابنِ مَرْوَانْ •

1.04/4

قال : وبعث على مقدمته عطية بن تحرو العنبرى" ، وبعث الحجاج إليه الخيل، فجعل لايتلقتي خيلا إلا هزمتها، فقال الحجاج: مَنْ هذا ؟ فقيل له : عطية ، فذلك قول الأحشى :

المِذَا جَعَلَتَ دُرُوبِ فَا رِسَ خَلَفَهُمْ دَرْباً فَلَرُبُا<sup>(1)</sup> فَالْبِيَا فَالْمُوبُ الْفَيْوِ لِي يُكِبُّهُنَّ عَلَيْكُ كَبَّا فَالْمُوبِ لِي يُكِبُّهُنَّ عَلَيْكُ كَبَّا

ثم إن عبد الرحمن أقبل يسير بالناس ، فسأل عن أبى إسحاق السّبيعي ، وكان قد كتبه فى أصحابه ، وكان يقول : أنت خالى ، فقيل له : ألا تأتيه فقد سأل عنك ! فكره أن يأتيه ، ثم أقبل حيّ مرّ بكترّ مان فبعث عليهم خَرَشة ابن عمر و التميميّ ، وذل أبو إسحاق بها ، قلم يدخل فى فتنته حيّ كانت

<sup>(</sup>١) هو أعشى همدان ، وانظر الأغاني ٢ : ٩٥ ، ٠٠ ، فهناك رواية مخالفة .

<sup>(</sup>٢) الدي : الجراد ، وفي الأغاني : و كالقطاء .

<sup>(</sup>٣) الإرنان : النموضاء والجلبة .

444 ے ۸۱

الجماجيم ، ولما دخل الناس فارس اجتمع الناس بعضهم إلى بعض ، وقالوا : إنا إذا خلعنا الحجَّاجَ عاملٌ عبد الملكُ فقد خلعنا عبد الملك، فاجتمعوا إلى عبد الرحمن ، فكان أول النامي

قال أبو نحنَف فيا حدَّثني أبو الصَّلَّت التيميُّ :حَلَّمَ عبدَ الملك بن مروان تبحانُ بن أبْحر من بني تيم الله بن ثعلبة ، فقام فقال : أيها الناس ، إنى خلعت أبا ذبًّان (١) كَــَـْطْعَىٰ قسيصي، فخلعه الناسُ إلَّا قليلا منهم، وَقِبُوا إِلَى ابن محمد فبايعوه ، وكانت بيعتُه: تُبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أثمة الضلالة(٢) وجهاد المطلِّين ، فإذا قالوا : نعم بايمّ . فلما بلغ الحجّاج خلعه كتب إلى عبد الملك يخبره خبر عبد الرحمن بن محمد بن الْأَشْعَثْ ، ويسأله أن يعجل بعثة الجنود إليه ، وبعث كتابه إلى عبد الملك يتمثل في آخره بهذه الأبيات، وهي للحارث بن وعُلَّة:

مَاثِلْ مُجَاوِرَ جَرْمٍ هل جَنَيْتُ له م حَرْباً تُفَرِّقُ بين الجيرَةِ الخُلُطِ (٢) وهلْ سَمَوْتُ بِجَرَّارِ له لَجبُّ (١) جَمَّ الصَّوَاهِلِ بين الجمَّ والفُرُط (١٠) وهل تركتُ نساء الحَيِّ ضاحيةً في سَاحَةِ الدَّارِ يَسْتَوْقِلْنَ بِالغُبُطِ ١٠٠

وجاء حتى نزل البصرة . وقد كان بلغ المهلب شقاق عبد الرحمن وهو بسجستان ، فكتب إليه :

أما بعد ، فإنك وضعتَ رجْ للك يا بن محمد في غَرَّز طويل المغَيَّ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم . الله َ الله فانظر (٧) لنفسك لا تُمهلكُمها ؛ ودماء المسلمين فلا تَسْفَكُمْها ، والجماعة فلا تفرّقها ، والبّيعة فلا تَنكُشُها ، فإن قلتَ: أخاف الناسَ على نفسي فالله أحق أن تخافه عليها من الناس، فلا تُعرَّضها فله في سَفَاك دم ، ولا استحلال محرَّم والسلام عليك .

<sup>(</sup>١) أبو ذبان ، كنيته عبد الملك بن مروان ؛ وكان ينهز بها . وانظر ثمار القلوب ٢٤٦ ( ٢ ) ب ، ف : ووعل جهاد أمل الضلالة وخلمهم، .

<sup>(</sup>ع) الأُغافَى: وأم مل علرت ع. (٣) الأغاف ١٩: ١٤٠.

<sup>(</sup> ه ) الأغانى : وينشى المحارم بين السهل والفرط ه .

<sup>(</sup>١) الأغاني: وحتى تركت مي (٧) ب، ف: وانظر مي

وكتب الملب إلى الحجاج:

أما بعد فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك وهم ميثل السَّيل المنحد رمن عكر، وليس شيء بردَّه حتى ينتهي إلى قراره، وإن الأهل العراق شيرَّةً في أوَّل غرجهم · وصَبَابة إلى أبنائهم ونسائهم · خليس شيء يردّهم حتى يسَقُطوا إلى أهليهم، ويشمُّ وأولادهم ، ثمُّ واقيفهم عندها ، فإنَّ الله فاصرُك عليهم إن شاء الله .

فلما قرأ كتابَه قال: فَعَلَ الله به وفَعَل، لا والله ِ ما لى نَظَرَ . ولكن \* لابن عمَّه نَصَح. لما وقع كتابُ الحجاج إلى عبدالملك هاله ثمَّ نزل عن صريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية ، ودعاه فأقْرَأُه الكتاب ، ورأى ما به من الجَرَع، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان هذا الحدث من قبيل سجستان، فلا تَسَخفُه، وإن كانَ من قَسِلَ خُراسانَ تخوّفته . قال: فخَرجَ إلى الناس فقام فيهم فَسَحِيدُ اللهَ وَاثْنَى عَليه ثم قال :

إن أهل العراق طال عليهم عرى فاستعجلوا قدري. اللهم سلط عليهم

سيوفَ أهل الشَّامِحَي يَسَلغوا رضاك ، فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سُخُطك. ئم نزل .

وأقام الحجَّاجُ بالبَّصُّرة وتجهِّز ليكفَّى ابنَ محمَّد، وترك رأى المهلب وفُرُسان (أَ الشَّأْمُ يَسَمُّ طُونَ إِلَى الحجاج، في كلُّ يوم ماثة وخمسون وعشرة وأقلُّ على البُرد من قبلَ عبد الملك ، وهو في كلُّ يوم تَسْقُط إلى عبد الملك كُتُبُه ورُسله بخبر ابن محمد أيَّ كورة نيزَل ، ومن أيَّ كورة يَرتحيل ، وأى الناس إليه أسرَع .

قال أبو غَنسَفَ : حدّ ثني فُضيل بن خديج أنّ مكتبه كان بكرّ مان ، وكان بها أربُّعة آلاف فارس من أهل الكوفة وأهل البصرة ، فلما مرَّ بهم ابن محمد بن الأشعث، انجمَلوا معه، وعزم الحجاج رأيه على استقبال ابن الأشعث ، فسار بأهل الشأم حتى نزل تُستَّر ، وقلم بين يديه مطهر بن حرُّ العكميّ - أو الجُنْدايّ - وعبد الله بن رُميّشه الطائيّ ، ومطهر على الفريقين ، فجاءوا حتى انتهاوا إلى دُجَمَعُ ،وقد قطع عبد الرحمن بن محمد خيلا له،

1-2-14

<sup>(</sup>۱) ب، ن: ورساره.

عليها عبد الله بن أبان الحارثيّ في ثلثماثة فارس – وكانت مسلحةً له وللجُنّد – فلما انتهى إليه مطهرٌ بن حرّ أمرّ عبد الله بن رُمّينة الطائيّ فأقد م عليهم ، المراد فهزمت خيلُ عبد الله حيّى انتهت إليه ، وجُرح أصحابه .

قال أبو مخنَف : فحدِّثني أبو الزبير الهَمَدانيَّ، قال : كنتُ في أصحاب ابن محمد إذ دعا الناس وجمعهم إليه ثم قال : اعبُروا إليه من هذا المكان ، فأقحم الناسُ خيولَهم ُ دجيَل من ذلك المكان الذي أمرهم به ، فوالله ما كان بأسرَّعْ من أن عَبَسَر عُظْمْ خيولِنا ، فما تكاملت حتى حملْنا على مطهر بن حرُّ والطائن فهزمناهما يُوم الأَضحى في سنة إحدى وثمانين وقتلناهم قَتَـُلا ذريعًا، وأصبنا عسكرَهم، وأثن الحجاجَ الهزيمة ُ وهو يخطُّب، فصَعد إليه أبو كعب بن عُبيد بن سُرْجِس فأخبر ، بهزيمة الناس ، فقال : أيَّها الناس، ارتجلوا إلى البصرة إلى معسكر ومقاتل وطعام ومادَّة ، فإنَّ هذا المكان الذي نحن به لا يممل الجند . ثمَّ انصرَف راجعًا وتبعثُه خيولُ أهل العراق ، فكلما أدركوا منهم شاذًا قَتَلُوه ، وأصابوا ثَقَالاحووْه ، وفضى الحمجاج لايكوىعلىشيء حتى نزل الزاوية، وبعث إلى طعام التجار بالكلاء (١١ فأخذه فحمَّمَله إليه ، وخلَّى البَّصرة َ لأهل العراق . وكان عامله عليها الحكمَّم ابن أيوَّب بن الحكم بن أبى عقيل الثقنيُّ . وجاء أهل العراق حتى دخلوا البصرة . وقد كان الحجاج حٰين صدم ثلك الصَّدمة وأقبل راجعًا دعا بكتاب المهلُّ ، فقرأه ثم قال : قد أبوه ! أيّ صاحب حرب هو ! أشار علينا بالرأى ، ولكنَّا لم نقبل .

وقال غيرُ أبى عندَف : كان عامل البصرة يومنذ الحكم بن أيوب على الشرط ، فسار الحبجاج فى الصلاة والصدقة، وعبد الله بن عامر بن مسمع على الشرط ، فسار الحبجاج فى جيشه حتى نزل رُسْتُهُ اذ وهي من دَسْتَوَى من كور الأهواز ، فعسكر بها ، وأقبل ابن الأشعث فنزل تُسُتَر ، وبينهما نهر ، فوجه الحبجاج مُطلقهر ابن حر المسكى في ألني رجل ، فأوقعوا بمسلحة لابن الأشعث ، وسار ابن

<sup>(</sup>١) الكلاه : سوق بالبصرة .

الأشعث مبادراً، فواقتهم، وهي عشية عرفة من سنة إحدى، وتمانين فيقال : إنهم قتلوا من أهل الشأم ألفاً وخمسيائة ، وجاءه الباقون منهزمين ، ومعه يومئذ مائة وخمسون ألف ألف، ففرقها في قُوّاده، وضمتهم إياها، وأقبل منهزماً إلى البتصرة . وخطب ابن الأشعث أصحابه فقال : أما الحجاج فليس بشيء ، ولكنا فريد غزو عبد الملك ، وبلغ أهل البتمرة هزيمة الحجاج، فأراد عبد الله بن عامر بن مسمت أن يقطع الجسر دونة ، فرشاه الحكم ابن أيوب مائة ألف ، فكف عنه . ودخل الحجاج البتمرة ، فأرسل إلى ابن عامر فانتزع المائة الألف منه .

...

رَجُع الحديث إلى حديث أبى نحنف عن أبى الزّبير الهَمَدانيّ .
فلما دخل عبد الرحمن بن محمد البيّهرة بايعه على حرب الحجاج ،
وخلّه عبد الملك جميع أهلها من قرّائها وكنهولها ، وكان رجل من الأزد من
الحَهَاضِم يقال له عُفَّبة بن عبد الغافر له صحابة ، فنزا فبايع (١) عبدالرحمن
مستبهراً في قتال الحجاج ، وحَنندق الحجاج عليه، وخندق عبد الرحمن ١٠٦٣/٢
على البصرة . وكان دخول عبد الرحمن البيّصرة في آخر ذي الحجة من سنة

\*\*

وحجّ بالناس فى هذه السنة سليانُ بنُ عبد الملك ، كذا حدّ ثنى أحمدُ ابنُ ثابت ، عمن ذكره ، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبى متعشر. وكذلك قال الواقدىّ ، وقال : فى هذه السنة وُليد ابنُ أبى ذئب .

وكان العامل في هذه السنة على المسّدينة أبان ُ بنُ عَمَّان ، وعلى العراق والمشرق الحجاجُ بنُ يوسف ، وعلى حرب خراسان المهلّب ، وعلى خراجها المغيرة بن مهلب من قبسًل الحجاج ، وعلى قتضاء الكوفة أبو بُرْدة بن أبى موسى ، وعلى قتضاء البّصرة عبد الرحمن بن أذَيّئة .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: « فرأى أن يبايع » .

## ثم دخلت سنة اثنتين وتمانين

# ذكر الخبر عن الكائن من الأحداث فيها

[خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية]

فمن ذلك ماكان بين الحجاج وعبد الرحمن بن عمد من الحروب بالزّاوية. ذكر هشام ُ بن مُحمد، عن أبي مخنك ، قال : حدَّثني أبو الزَّبير الهمَّدانيّ ١٠٦٤ قال : كان دخول عبد الرحمن البصرة في آخر ذي الحجة ، واقتتلوا في المحرم من سنة اثنتين وثمانين، فتزاحفوا ذاتَ يوم، فاشتد" قتالهم. ثمَّ إن أهل العراق هزموهم حتى انتهـوًّا إلى الحجاج، وحتى قاتلوهم على خناد ِقهم، وانهزمتْ عامة قريش وْتَقَيف، حَتَى قال عبيد بن مَوهَب مولى الحجاج وكاتبه :

فر البَرَاءُ وابن عَمِّهِ مُصْعبٌ وفرَّتْ قريشٌ غيْرُ آل سَعِيد ثُمَّ إنهم تَنَوَاحَفُوا في المحرَّم في آخره في اليوم الذي هزمَ فيه أهلُ العراق أهل الشام ، فنكصتْ ميمنتهم وميسرتهم ، واضطربتْ رِماحهم ، وتقوّض صفتُهم؛ حتى د نَوا منّا ، فلما رأى الحجاج (١١ ذلك جثاعلي ركبتيه ، وانتَّضي نحواً من شبر من سَيُّفه ، وقال : لله دَرُّ مُصْعَبِ! ما كان أكرمه حين نزل به ما نَزَل ! فعلمت أنه والله لا يريد أن يفر ". قال : فغمزتُ أبي بعيني ليأذن ني فيه فأضربه بسيق ، فغمز أني غمزة "شديلة ، فسكنت (٢) ، وحانت مني التفاتة ، فإذا سُفيان بنُ الأبرد الكلبيّ قد حَمَل عليهم فهنزَمهم من قبيلً الميمنة ، فقلتُ: أيشر أيُّها الأمير ،فإنَّ الله قد هَزَمُ العدوِّ. فقال لي: قمَّ فانظر؛ قال : فقمتُ فنظرت؛ فقلتُ : قد هزمهم الله ، قال : قُمُ يازياد فانظر ؛ قال : فقام فنظر فقال : الحقُّ أصلحك الله يقيناً (٣) قد هُرْموا ، ١٠١٠ فخرّ ساجداً ، فلما ربجت شتمي أبي وقال: أردت أن تُهلكني وأهل بيني .

<sup>(</sup>١) ب، ف : وظما رأى ذلك الحجاج ۽ . (٣-٣) ب ، ف : وأيما الأمير أصلحك الله ۽ .

وقتل في المعركة عبد الرحمن بن عَـوْسجة أبوسُفْيان النَّهميّ ، وقتـل عقية ابن عبد الغافر الأزدى ثم الجهضمي، في أولتك القراء في ربيضة (١) واحدة ، وَقُتُولَ عَبِدَ اللهَ بِن رِزَامَ الحَارِثُيُّ ، وَقُتُولَ المُنذِرُ بِنُ الْحَارُودَ ، وَقُتُلَ عَبِدُ الله ابن عامر بن مسمع، وأتى الحجاج برأسه، فقال: ماكنت أرى هذا فارقى حَى جَاءَتِي الآن برأسه ؛ وبارز سعيد بن يحيي بن سعيد بن العاص رجلاً يومنذ فقستلم، وزعموا أنه كان مولي للفضل (١١) بن عباس بن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب ، كان شجاعاً ينُدعَى نُصَيرًا ، فلما رأى مشيته بين الصفَّين، وكان يلومه على ميشيته قال : لا ألومُه على هذه المشيَّة أبداً .

وقتيل الطفيل بن عامر بن واثلة ، وقد كان قال وهو بفارس يُقبل مع عبد الرحمن من كرَّمانَ إلى الحجاج :

أَلا طَرَقَتْنَا بِالفَرِيِّيْنِ بَعْدَمَا كَلِلْنَا عَلَى شَحْطَ المَزَارِ جَنُوبُ أَتُوكَ يَقُودُونَ المَنَايِا وإِنَّمَسًا هَسَنَهَا بِأُولَانَا إِلَيْكَ ذُنُّوبُ ولا خيْرَق الدُّنيا لِمن لَم يكُن لَهُ مِنْ اللهِ في دَارِ القَرَارِ نصيبُ ١٠٦٦/٧

أَلا أَبِلِمْ الحجَّاجِ أَنْ قَدْ أَظَلُّهُ عذاب بِأَيْدِي المؤمنينَ مُصيبُ مَى نَهْبِط المصرَينِ يهْرُبْ مُحمَّدٌ ﴿ وَلَيْسَ بِمُنْجِي ابنِ اللعينِ هُرُوبُ

قال: منَّيَّنَنَا أَمَرًا كان في علم الله أنسَّك أولمَى به، فَعَجَّلَ لك في الدنيا، وهو معذبك في الآخرة . وانهزَم الْناسُ ، فأقبل عبد الرحمن نحوَ الكوفة وتبعه من كان معه من أهل الكوفة ، وتَجَبِعه أهلُ القوَّة من أصحاب الحيل من أهل البيصرة .

ولما مضى عبد الرحمن نحو الكوفة وَثَبَ أهل البَّصرة إلى عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه ، فقاتـل بهم خمس ليال الحجَّاج أشدَّ قتال رآه الناس ، ثمَّ انصرف فليَحق بابن الأشعث ، وتبعه طائفة من أهل البصرة فلتحقوا به ، وخرج الحريش بن هلال السعدى وهو من بني أنف الناقة – وكان جريحيًا – إلى سَفَوَانَ فاتَ من جراحته،

<sup>(</sup> ١ ) الربضة بكسر الراه وسكون الباه ؛ مقتل كل قوم قتلوا في بقعة واحدة .

<sup>(</sup>٢) ط: والفضل و، تصحيف .

وَمُتَلِ فَى المُعرَكَة زِيادُ بنُ مُقاتل بن مِسمَع من بنى قيس بن ثعلبة ، فقامت حَمَيلةة ابنتُه تَمَنابُه ، وكان على خَمُس بكرِ بن وائل مع ابن الأشعث وعلى الرَّجال ، فقالت :

وفر جُسدَى بني العَنبَر وحامَى زيادٌ على رايتَيْهِ (١) فجاء البلتكم السعديّ فسمعها وهي تَندُبُ أباها ، وتعيب التميميّ ، فجاء وكان يبيع مَمْناً بالمربد، فنرك سممنه عند أصحابه، وجاء حتى قام تحتها فقال:

تَطاول لَيْلكِ من مُعْصِر! فقَدُ تلْحَقُ الخَيْلُ بالمدُّبر ج غيْرَ البرى ولا المُعْلِير وطاح لواء بني جحمدر

علامَ تَلومينَ من لم يُلِمْ فإنْ كَانَ أُردي أباك السِّنانُ وَقَدْ تَنْطَحُ الخَيْلُ تحْتَ العَجَا ونَحْنُ منعنا لواء الحريش فقال عامر بن واثلة يرثى ابنه طُفيلا:

وَهَدُّ ذَلِكَ رُكْنِي هَدُّةٌ عجبًا(٢) وابُّنَيْ شُمَيَّةَ لا أنساهما أَبَدًا ﴿ فيمن نسيتُ وكل كان لي نَصَبَا [1] حتى كبِرْتُ ولم يَتْرُكنَ لى نَشْبَا عنه الميَّاه وفاض الماءُ فاتَّقَضَبَّا وإِن سَعِي إِثْرِ مَنْ قَدْ فَاتَهُ لَغَبَا أبناء فارس في أرباتها غلبا لك المَنِيَّةُ حَيْناً كان مُجْتلبا عنك الكتائِبُ لا تخني لها عقبا تُرَى النُّسورُ على القتلي بها عُصَبا

١٠٦٨ خَلَّى طُفيلٌ عَلَى الهَمَّ فانشَعَبــا وأَخْطَأَتْنَى المنايا لا تُطَالُمُني وكنْتُ بَعْدَ طُفَيْل كالذي نَضَبَتْ فلا بَعِيرَ لَهُ في الأَرْضِ يَركَبُهُ وسارً من أرض خاقانَ الَّتي غلَبت ومنْ سجستَانَ أسبسابٌ تُزيَّنُهَا ١٠٦٩ حتى وَرَدت حياضِ الموتِ فانكَشَغَتْ وَغَادُرُوكَ صريعاً رهْن مَعْرَكَة

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥ : ١٥٣ ، سم اختلاف في الرواية . (۱) ط: وحاده.

<sup>(</sup>٣) الأغانى : ورصبا ي .

تعاهَدُوا ثمَّ لَمْ يُوفُّوا بِمَا عَهِدُوا وأسلموا للعكو السبي والسلبا يا سَوْمَةَ القَوْمِ إِذْ تُسْبَى نِسَاؤُهُمُ وهُمْ كَثِيرٌ يَرُونَ الخزي والحَربا

قال أبو نحنـَف : فحدَّثني هشام بنُ أيوب بن عبد الرحمن بن أبي عقيل الثقني أن الحجاج أقام بقية الحرّم وأوّل صفر ، ثم استعمل على البَصرة أبّوب ابن الحكم بن أبي عقيل، ومضى ابن الأشعث إلى الكوفة، وقد كان الحجاج خلف عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضرى، حليف حرّب ابن أمية على الكوفة .

قال أبو مخنَف كما حدَّثني يونس بن أبي إسحاق: إنه كان على أربعة آلاف من أهل الشأم .

قال أبو مخسَّف : فحد ثني سهم من بن عبد الرحمن الجُهيِّي أنهم كانوا ألفين ، وكان حنظلة بنُ الوَّراد من بني رياح بن يَرَّبوع التميميُّ وابن عتَّاب ابن ورَّقًاء على المدائن ، وكان مطرُّ بن ناجية من بني يترْبُوع على المعونة ، فلماً بلغه ما كان من أمر ابن الأشعث أقبل حتى دنا من الكوفة ، فتحصَّن ١٠٧٠/٢ منه ابن ُ الحضَّرَى في القصر ، ووثب أهلُ الكوفة مع مطر بن ناجية بابن الخضَّريُّ ومن معه من أهل الشأم فحاصَرَهم، فصالحوه على أن يخرجوا ويخلُّوه والقصر ، فصالحهم .

> قال أبو مُحنيَف : فحدَّثني يونسُ بنُ أبي إسحاقَ أنه رآهم بَسْرَ لون من القصر على المسجل، وفتح باب القصر لطر (١) بن ناجية، فازد حم الناس على باب القصر ، فزُحم مطرَّ على باب القصر ، فاخترط سيفة ، فضرَّب به جمَّعُملة بغل من بغال أهل الشأم وهم يخرجون من القهمر ، فألنى جَـَحُفلته ودخل القَصَر ، واجتمع الناس عليه فأعطاهم ماثني درهم . قال يونس : وأنا رأيتها تُقسَمَ بينهم،وكان أبو السقر فيمن أعْطِيمَها. وأقبلُ ابنُ الأشعث منهزمًا إلى الكوفة ، وتبعه الناس ُ إليها .

<sup>(</sup>۱) ب، ف: يقارفه.

### [ وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث ]

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة كانت وقعة دَيْرُ الجَمَاجِم بين الحجَّاجِ وابن الأشعث في قول بعضهم . قال الواقديّ : كانت وقعة ُ دَيْرُ الجَمَاجِم في شعبان من هذه السنة ، وفي قول بعضهم : كانت في سنة ثلاث وعاتين . ه ذكر الحبر عن ذلك وعن سبب مصير ابن الأشعث إلى دَيْرُ الجماجِم وذكر ما جرى بينه وبين الحجيًاج بها :

ذكر هشام عن أبي نخسَّف، قال : حدَّثني أبو الزبير الهـَمـُـداني ثمَّ الأرحى"، قال : كُنت قد أصابتتي جراحة ، وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشَعْث حين أقبل ، فاستقبلوه بعد ما جاز قنطرة زبارا(١١) ، فلما دنا منها قال لى : إن رأيتَ أن تعدل عن الطريق - فلا يرى الناسُ جيراحتك فإنى لا أحبَّ أن يستقبلهم الجرحي– فافعل . فعدلتُ ودخل الناسُ، فلما دخلي الكوفة مالَ إليه أهلُ الكوفة كلهم ، وسبقتْ همندان إليه ، فحفَّت به عند دارِ عمرِو بن حُرَيث إلا طائفة من تميم لسِّيسُوا بالكثير قد أتنَّوا مطرَ بنَّ ناجَية، قَارادوا أن يقاتيلوا دونمَه، فلم يُطيُّعوا قتالَ الناس. فدها عبد الرحمن بالسلاليم والعبجل، فوتَضعت ليتصعل الناس القيصر، فصعد الناس القصر فأخذوه ، فأتى به عبد الرحمن بن محمد ، فقال له : استبقى فإنى أفضلُ فرُسانيك وأعظمتهم عنك غنّاء ؛ فأمر به فحبُّس ، ثمَّ دعا به بعد ذلك فعفا عنه . وباينَعه منطرٌّ ، ودخل الناس إليه فبايعوه ، وسنَقطَ إليه أهلُ البصرة ، وتَنْهَوَّ ضَتَّ إليه المَسالِح والثغور ، وجاءه فيمن جاءه من أهل البصرة عبد الرحمن ابن ُ العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وعرف بذلك ، وكان قد قاتل الحجاج بالبَصْرة بعد خروج ابن الأشعث ثلاثًا ، فبلغ ذلك عبدالملك ١٠٧ ابنُ مروان ، فقال: قاتل الله عُدُىّ الرَّحْمن ، إنه قد فرّ ! وقاتل غلمان " من غلمان قريش بعده ثلاثاً . وأقبل الحجاج من البصرة فسار في البرّ حتى مرّ بين القادسيَّة والعُذَيِّب، ومَـنَّعوه من نزول القادسيَّة، وبعث إليه عبدُ الرحمن بنُ

محمد بن الأشعث عبد الرحمن بن العبَّاس في خيل عظيمة من خيل المصرَّيْن

<sup>(</sup>١) ب: وزياراه، س: ودياراه.

TEV AT 2-

فنعوه من نزول القادسيّة ، ثم سايروه حتى ارتفعوا على وادى السباع ، ثمّ تسايروا حتى نزل الحجاج ديرّ قُرَّة ، ونزل عبدُ الرحمن بنُ العباس ديرّ الجماجم ، ثمّ جاء ابن الأشعث فتل بدير الجماجم والحجاج بدير قُرَّة ، فكان الحجاج بعد ذلك يقول : أما كان عبدُ الرحمن يزْجُر الطيرَ حيث رآنى نزلتُ ديرّ قُرَّة ، ونزل ديرً الجماجم !

واجتمع أهل الكوفة وأهل البتصرة وأهل الثغور والمسالح بدير الجماجم والقراء من أهل المصرين، فاجتمعوا جميعًا على حرب الحجاج، وجمعهم عليه بغضُهم والكراهية له ، وهم إذ ذاك ماثة ألف مُقاتل بمن يأخذ العطاء ، ومعهم مثلهم من مواليهم . وجاءت الحجاجَ أيضًا أمداده (١) من قبال عبِد الملك من قبل أن ينزل ديرَ قُرَّة ، وقد كان الحجاج أراد قبل أن يَسَّرُل دير قُرَّة أن يرتفع إلى هيت وناحية الجزيرة إرادة أن يقترب من الشام والجزيرة فيأتسيه الملندُ من الشَّأم من قريب، ويقترب من رَفاغة سيمْر الجزيرة،فلما مرَّ بد يشرقرة قال : ما بهذا المنزل بتعد من أمير المؤمنين ، وإن الفلاليج وعين التمر إلى جَنَنْبنا . فنزل فكان في عسكره مخند قاً وابن محمد في عسكره تخندقاً، ٢٠٧٣/٣ والناس يخرجون فى كلَّ يوم فيقتتلون، فلا يزال أحدهما يُدنى خَنْلقَهُ نحو صاحبه ، فإذا رآه الآخر خندق أيضًا ، وأدنكي خندقه من صَاحبه . واشتد" القتال بينهم . فلما بلغ ذلك رءوس قريش وأهلُ الشأم قيبلَ عبد الملك ومواليه قالوا : إن كان إنما يُسُرْضي أهل العراق أن يُنتزعَ عنهم الحجاج، فإنَّ نزع الحجاج أيسر من حرَّب أهل العراق ، فانزعه عنهم تُحنَّلص لك طاعتُهم ، وتحقن به دِماءنا ودماءَ هم . فبعث ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وبعث إلى أخيه محمد بن مروان بأرضُ المَوْصل يأمره بالقدوم عليه ، فاجتمَعا جميعًا عنده ؛ كلاهما في جُنَّد يهما ، فأمرهما أن يتعرضا على أهل العراق نزع آ الحجّاج عنهم ، وأن يُجرِي عليهم أعطياتِهم كما تُمجري على أهل الشأم ، وأن يتزل ابن محمد أيّ بلد من عراق شاءً ، يَكُون عليه واليّا ما دام حيثًا، وكان عبد الملك واليًّا ؛ فإن هم قبلوا ذلك عُزل عنهم الحجاج ، وكان محمد بن مروان

<sup>(</sup>۱) ب، ف: وأبداده.

أمير العراق ، وإن أبُّوا أن يقبلوا فالحجَّاجِ أميرٌ جماعة أهل الشأم ووليَّ القتال ، ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته. فلم يأت الحجاج أمرٌ قط كان أشد عليه ولا أغيظ له ولا أوَّجعَ لقلَّتِه منه لمحافة أن يقبلوا فيُعزَلَ عنهم ، فكتتب إلى عبد الملك :

يا أميرَ المؤمنين، والله لئن أعطيتَ أهلَ العراق نَزْعي لَا يلبثون إلَّا قليلا '/١٠٧٤ حيى يخالفوك ويسيروا إليك ، ولايزيدهم ذلك إلَّا حرأة عليك ، ألم تر وتسمع بوُ ثوب أهل العراق مع الأشر على ابن عفيَّان، فلما سألهم ما يريَّدون قالوا: نزعَ سعيد بنالعاص، فلما نزعه لم تمّ لمم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه! إنَّ الحديد بالحديد يُمُلَّح . خار الله لك فها ارتأبت . والسلام عليك .

فأبَى عبدُ الملك إلَّا عرضَ هذه الحصال على أهل العراق إرادة العافية من الخرُّب . فلما اجتمعا مع الحجاج خرج عبدُ الله بن عبد الملك فقال : يا أهل العراق ، أنا عبدُ الله بنُّ أمير المؤمنين ، وهوينُعطيكم كذا وكذا ، فـَــَذْكَـر هذه الحصال التي ذكر نا . وقال محمد بن مروان : أنا رسول أمير المؤمنين إليكم ، وهو يَعرِض عليكم كذا وكذا ، فذَكَر هذه الحصال . قالوا : نرجع العشيَّة، فربعَموا فاجتمعوا عند ابن الأشعث، فلم يَسَقَ قائدٌ ولا رأس قوم ولا فارس الا أتاه ، فَحَمَد اللهَ ابنُ الأشعث وأثننَى عليه ثم قال :

أما بعد، فقد أعطييتم أمراً انتهازكم اليوم إياه فرصة ، ولا آمن أن يكون على ذي الرَّأى غداً حَسْرة ، وإنكم اليوم على النَّصف وإن كانوا اعتدُّوا بالزاوية فأنتم تعتدُّون عليهم بيتَوْم تُسشُّرَ ، فاقبلوا ما عَرَضوا عَليكم وأنْم أعزَّاءٌ أقوياءُ، والقومُ لكم هائبونُ وأنَّمَ لم منتقصون (١١). فلا والله (١٢ لا زلَّم عليهم / ١٠٧٥ جُرَّاء ، ولا زلم عندكم أعزَّاء ، إن أنتم قبلم أبدًا ما بقيَّم .

فَوَتُبِ النَّاسُ مَن كُلُّ جَانِبٍ، فَقَالُوا : إِنَّ اللَّهِ قَدْ أَهْلَكُهُم، فأُصبحوا في

<sup>(</sup>۱) ب: ومتقصونه.

<sup>(</sup>٢) ب، ف: وفراقه ي

الأزَّل والضَّنَّك والمجاعة والفلَّة والذَّلَّة ، ونحن ذوو السَّدَّد الكثير ، والسعر الرفيغ (١) ولماد"ة القريبة ، لا واقه لا نقبل .

فأعادوا خلعمة ثانية . وكان عبد الله بن ذواب السلميّ وعميّر بن تيحان أوّل من قام بخلعه في الجماجم (٢) أجمّاعهم على خلعه بالجماجم (٢) أجمع من خلعهم إياه بفارسّ .

فرجع محمد بنُ مروانَ وعبد الله بن عبد الملك إلى الحجاج فقالا: شأنك بعسكرك وجندك فاعمل برأيك ، فإنا قد أمرنا أن نسمت الك ونطيع ، فقال : قد قلتُ لكما : إنه لا يُمراد بهذا الأمر غيرُ كما ، ثم قال : إنما أقاتل لكما ، وإنما سلطاني سلطانكما : فكانا إذا لقياه سلمًا عليه بالإمرة ، وقد زَعمَ أبويزيد السّكسسكيّ أنه إنما كان أيضًا يسلّم عليهما بالإمرة إذا لقيتهما ، وخطياه والحرب فتولّاها .

قال أبو غنتف : فحد أبى الكلبي محمد بن السائب أن الناس لما اجتمعوا بالجماج سمعت عبد الرحمن بن محمد وهو يقول : ألا إن ببي متروان يعبّرون بالزرقاء ، والله ما لحم نسب اصح منه إلا أن بني أبى العاص أعلاج معيّرون بالزرقاء ، والله ما لحم نسب اصح من أله صنبي فعنتى فعنت بيضة من أله صنبي وإن يكن هالمرب فأنا ابن الأشمث بن قيس - ومد بها صوته يسميع الناس - وبرروا القتال، فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن ابن سليم الكلبي ، وعلى ميسرته عبد الرحمن "ابن سليم الكلبي ، وعلى رجاله عبد الرحمن "ابن حبيب (أ) الحكمي ، ابن الأبرد الكلبي ، وعلى رجاله عبد الرحمن "ابن حبيب (أ) الحكمي ، وعلى ميسترته وجعل ابن الأشمث على ميمنته الحجاج بن جارية الخصي ، وعلى ميسترته الأبرد بن قرة التميمي ، وعلى حبيد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث الهاشي ، وعلى رجاله محمد بن معد بن أبى وقاص، وعلى مهفته الحارث الهاشمي ، وعلى رجاله محمد بن معد بن أبى وقاص، وعلى عهفته المحارث الهاشمي ، وعلى رجاله محمد بن معد بن رحر بن قيس الجعور " ،

<sup>(</sup>١) السعر الرفيغ : السهل . (٢) ب ، ف : « يغير الجماجم » .

<sup>(</sup>٢) ب، ف : والقبه . (٤) ابن الأثير : وخبيبه .

<sup>(</sup> ه ) الحيل المجففة : الى عليها التجفاف ، وهو ما جلل به من سلاح .

٧٥٠ ٢٥٠

وكان معه خمسة عشر رجلا من قريش ، وكان فيهم عامر الشعبي"، وسعيد ابنُ جبير ، وأبو البخرى الطائق ، وعبد الرحمن بن أبى ليلي .

مُ إنهم أخلوا يتراحفون في كلّ يومويقتلون؛ وأهل العراق تأتيهم موادهم من الكوفة ومن سوادها في شاعط من خيصيهم، وإخوائهم من أهل البَحْرة وأهل الشأم في ضيق شديد، قد خلت عليهم الأسعار، وقبل عندهم، الطعام، وفقد لوالشح ، وكانوا كأنهم في حصار ، وهم على ذلك يتفادون أهل العراق ويراوحُونهم، فيقتتلون أشد القتال، وكان الحجاج يُدفي خندقه مرة وهؤلاء أخرى ، حتى كان اليوم الذي أصيب فيه جبلة بن زحر . ثم إنه بعث إلى كتميل بن زياد النحقي وكان رَجُلاً ركيناً وقوراً عند الحرب ، له بأس كتميل بن زياد النحقي وكان رَجُلاً ركيناً وقوراً عند الحرب ، له بأس يكادون يبرحون ، وكانت كتيبته تُلمى كتيبة القراء ، يُحمل عليهم فلا يكادون يبرحون ، ويُحملون فلا يكذبون ، فكانوا قد عرفوا بذلك ، فخرجوا يكادون يبرحون ، ويُحملون فلا يكذبون ، فكانوا قد عرفوا بذلك ، فخرجوا ذات يوم كما كانوا يخرجون، وخرج الناس ، فعبتى الحجاج أصحابة ، ثم ترحف في صُفوف، وخرج ابن محمد في سبعة صفوف بعضها على أثر بعض ، وحبي المجاج لكتيبة القراء التي مع جبلة بن زحر ثلاث كتائب ، وبعث عليها المراح بن عبد الله المكتبي ، فأقبلوا نحوكم .

قال أبومخنَف : حدّثنى أبو يزيد السَّكْسَكَىْ، قال : أنا واقه فى الحيل اللى عُبُنَّيت لِجلة بن زَحْر ، قال: حملْنا عليه وعلى أصحابه ثلاث حملات ؛ كل كتيبة تحمل حسَّلة ، فلا واقه ما استنفسَّنا منهم شيئنًا .

[ذكر الخبرعن وفاة المفيرة بن المهلب ] وفي هذه السنة تُوُفَّ المفيرةُ بنُ المهلئب بخُراسان َ .

ذكرَ على بن محمد، عن المفضل بن محمد، قال: كان المفيرة بن المهلب خطيفة أبيه بمروع على تحمله كله ، فات في رجب سنة اثنتين وثمانين ، فأتى الخبر يزيد ، وطممة أهل العسكر فلم يُخيروا المهلب ، وأحب يزيد أن يبلغه ، فأمر النساء فصرَحْن ، فقال المهلب : ما هذا ؟ فقيل : مات المغيرة ،

To1

فاسرَّجَعَ ، وَجَزَعِ حَى ظهر جزَعُهُ عليه ، فلاَ مَه بعضُ خاصَّته ، فلاَعا يزيدَ فَوجَهَهَ إِلَى مَرَّوَ ، فَجعل يُرصِيه بما يتَعمَّل ودموعه تَنْحَدْر على لحيته . وكتب الحجَّاج إلى المهلب يعزَّيه عن المفيرة ، وكان سيداً ، وكان ٢٠٧٨/٧ المهلب يومَ مات المفيرة مقيًّا يكس وراء النهر لحرَّب أهلِها .

قال : فساريزيد ُ في ستين فارساً – ويقال: سبعين ــ فيهم مُجاعة بن عبد الرحمن العنتكيّ ، وعبد الله بن مُعمّر بن سُمير اليتشكريّ ، ودينار السجيسْتاني ، والهيثم بن المنخل الجُرْموزي ، وغزوان الإسكاف صاحب زَم " - وكان أسلمَ على يد المهلب - وأبو محمد الزَّى ، وعطية - مولى لعتيك -فلقيتهم خمسهائة من الترك في متفازة نسسَف، فقالوا: ما أنتم؟ قالوا: تجار؟ قالوا: فأين الأثقال ؟ قالوا: قد مناها ؛ قالوا: فأعطلُونا شيئًا ، فأبي يَزيد، فأعطاهم مُجَّاعة ثوبنًا وكرابيس وقبَوسًا ، فانصرَفوا ثمَّ غَلَوُوا وعادوا إليهم ، فقال يزيد : أنا كنتُ أعلمُ بهم فقاتيلوهم ، فاشتدَّ القتال بينهم ، ويزيدُّ على فرس قريب من الأرض، ومعه رجل من الخوارج كان يزيد أخله، فقال: استَبْقني ؛ فن عليه ، فقال له: ما عندك ؟ فحمل عليهم حتى خالطهم وصارمن وراثيهم وقد قـَــَـلَ رجلا ، ثم كر فخالطهم حتى تقد مهم وقــَــَـلَ رجلا ثمَّ رجعً (١) إلى يزيدَ . وقتل يزيدُ عظيًّا من عظمائهم . ورُمِّي يزيدُ في ساقه ، واشتدَّت شوكتهم ، وهرب أبو محمد الزَّميَّ ، وصبر لهم يزيدُ حَيى حاجَزوهم ، وقالوا : قد غَـَـدرنا ، ولكن لا ننصرف حتى نموتُ جميعًا أو تموتوا أو تُمعلونا شيئًا، فحلف يزيدُ لا يعطيهم شيئًا، فقال مُجمَّاعة : أذكرك ٢٠٧٩/٢ الله ]، قد هلك المغيرة، وقد رأيت ما دخل على المهلب من مصابه، فأنشُّدك الله أن تصاب اليوم !

> قال : إنَّ المفيرة لم يَعَدُ أَجلبَه ، ولستُ أعدو أُجلَى . فرى إليهم تُجَّاعة بعمامة صفراء فأخذوها وانصرَفوا ، وبيناء أبو محمد الرَّمَّة بفوارس وطمام ، فقال له يزيد : أسلمتنايا أبا محمد ؛ فقال : إنما ذهبتُ لأجيثكم بمدد وطعام ، فقال الراجز :

<sup>(</sup>۱) س: دربجه.

قد علمَ الأَقوامُ والجنودُ أَنك يوم التُّركِ صَلبُ العودُ

أَنْ قد لقوهُ شِهاباً يَفرِج الظُّلمَا غيرَ التأسى وغيرَ الصبرِ مُعتَصَمَا وما أرى نبوةً منهم ولا كَزُما من الكربية حتى ينتلعن دَمَا كِلاَ الفريقين ما وَلَّى ولا انهزما يزيدُ يا سَيفَ أَبِي صعيدُ والجمع يَوم المجمع المشهود وقال الأشقريّ :

والتُّرك تعلمُ إذ لَاق جُموعَهُمُ بفِتيَة كأُسُودِ الغابِ لم يَجدوا نرى شَرائحَ تَغشى القومَ من علق '/۱۰۸۰ وتحتَّهُمْ قَرَّحٌ يَرْكَبْنَ مَا رَكِبُوا في حازَّةِ الموتِ حتى جَنَّ لَيْلُهُمُ

· وفي هذه السنة صالبّح المهلب أهل كس"<sup>(١)</sup> على فيديّة، ورحلّ عنها يريد ميرو.

ذكر الخبر عن سبب انصراف الملب عن كس

ذكر على " بن محمد ، عن المفضّل بن محمد ، أن المهلب اتبهم قومًا من مُضرَ فحبسهم وقَفَلَ من كيس وخلَّفهم ، وخلَّف حريث بن قُطُّبة مولتي خُزاعة، وقال : إذا استوفيتَ الفد ية فُردَّ عليهم الرُّهُن . وقطع النَّهر فلما صار ببَلْخ أقام بها وكتَنَب إلى حُرَيث: إنى لستُ آمَّن إن رددت عليهم الرَّهُن أن يغيروا عليك، فإذا قبضت الفدّية فلاتخلّى الرُّهُن حتى تقدم أرض بكُّخ . فقال حُريث لملك كس ": إن المهلب كتب إلى أن احبس الرُّهُن حَيى أقلم أرض بكُّخ، فإن عَجَلت لي ما عليك سلَّمتُ إليك رهاثنك ، وسرت فأخبرتُه أن كتابه ورد ، وقد استوفيتُ ما عليكم ، ورددتُ عليكم الرهُن؛ فعجَّل لهم صُلحَهم، وردَّ عليهم من كان في أيديُّهم منهم . وأُقبِلُ فعرَضَ لهم الرَّك، فقالوا : افلد نفسك ومن معك، فقد لقينا

<sup>(</sup>١) ط: وكش و، وكس مدينة تقارب سمرقند.

۳ ۸۲ ۵

يزيّد بن المهلّب فقد كى نفسه فقال حُريّث: ولدّ تَنّى إذاً أمّ يزيد ! وقاتلتَهم ١٠٨١/٢ فقتَنكهم، وأسرَ منهم أسرَى فقدوهم ، فن عليهم وخلاهم، وردّ عليهم الفيداء . وبلغ المهلّب قوله : ولدتنّى أمّ يزيد إذاً، فقال : يأنف العبد أن تلده رَحِيمُه ! وضَعَيب .

ظلما قدم عليه بلغ قالله: أين الرّهُن ؟ قال: قبضتُ ما عليهم و وَطَيْبَهُم، قال: ألم أكتب إليك ألا تخليبهم ؟ قال: أتانى كتابك وقد خليبهم ، وقد كُفيتُ ما خفت ؟ قال: كذبت ، ولكنك تقرّبت إليهم وإلى ملكهم فأطلعت على كتابى إليك. وأمر بتجريده ، فجرّع من التجريد حى ظن المهلبُ أن به برصا ، فجرّده وضرّبه ثلاثين سوّطاً. فقال حرريث: وددت أنه ضربى ثلمالة سوّط ولم يجرّدنى، أنها واستحياء من التجريد ، وحلف ليمتطن المهلب.

فرَّكِب المهلب يوماً ورَّكِب حُرَيْث ، فأمر غلامين له وهو يَسبرُ خطفَ المهلّب أن يضرباه، فأبى أحدُّ هما وتَمرَّ كه وانصرف، ولم يجمَّرَى الآخر لما صار وحده أن يُقدم عليه ، فلما رجع قال لفلامه: ما منعك منه ؟ قال: الإشفاق والله عليك، وواقد ما جزعتُ على نفسى ، وعلمتُ أنا إنْ قتلناه أنك ستُقتل ونقتل، ولكن كان نظرى لك ، ولوكنت أعلم أنك تسلم من القتل لقتائه .

قال : قَرَك حُرِيث إِنَهَانَ المهلّب ، وأظهر أنه وَجععٌ ، وبلغ المهلّب ١٠٨٢/٧ أنه تمارَض وأنه يريد الفتك به ، فقال المهلب لثابت بن قطبة : جثني بأخيك ، فإنه تمارَض وأنه يريد الفتك به ، فقال المهلب لثابت أبن قطبة : جثني بأخيك ، وأنها موكبعض ولدى عند من وا كان ما كان مني إليه إلا نظراً له وأدبناً ، ولركب ولريم ضربت بعض ولدى وقد لا أجيئه بعد ما صَنتع بي ما صَنتع ، ولا آمنه ولا يأمنني . فلما رأى ذلك أخوه ثابت قال له : أما إن كان هذا رأيك فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم ، وخاف ثابت أن يتمتيك حريث بالمهلب فيتعلون جميعاً ؛ فخرجا في ثانياته من شاكر يتهما والمنقط عين الهرب .

## [خبر وفاة المهلّب بن أبي صفرة ] قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفّي المهلب بن ُ أبي صُفّرة .

ذكر الخبر عن سبب موته ومكان وفاته :

قال على" بن محمد : حد "ثني المفضّل، قال : مضى المهلب منصرَّفة من كس يريد مروء فلما كان بزاغول من مروالروذ أصابته الشوصة - وقوم يَّولُونَ: الشوَّكة (١١) فدعا حبيبًا ومَن حَضَره من ولده ، ودعا بسهام فحرُّمتْ، وقال : أَتْرُونَكُم كَاسْرِيهَا عِتْمُعَةً ؟ قَالُوا : لا ، قال : أَفْرُونُكُم كَاسْرِيهَا متفرقة ؟ قالوا : نعم ؛ قال : فهكذا الجماعة ، فأوصيكم بشقوى الله وصلة الرَّحيم، فإن صِلِمَة الرَّحيم تُنسى في الأجل، وتُشْرَى للمال ، وتُكثر العمَدَد؛ وأنهاكُم عن القَطيعة ، فَإِن القطيعة تُعمَّب النار ، وتورث الذلة والقلَّة، ١٠٨٣٪ فتحارُّوا وتواصلوا، وأجميعوا أمركم ولا تختُّلفوا، وتبارُّوا تجتمعُ أمورُكم ؟ إنَّ بني الأم يختلفون ، فكيف بنبي العلات ! وعليكم بالطاعة والحماعة ، وليكن فعالنُّكم أفضل من قوليكم ، فإنى أحبَّ للرجل أنْ يكون العمله فضلُّ على لسانه ، واتقوا الجوابَ وزُكَّة اللسان، فإنَّ الرجل تزِلُّ قلمُه فينتعيش من زَلته ، ويزِل ۖ لسانُه فيتَهلِك . اعرفوا لمَن يغشاكم حقَّه ، فكنى بغُدوٌّ الرجل ورواحه إليكم تذكرة له، وآثروا الجُنُودَ على البُخْل ، وأحبُّوا العرَّب واصطنعوا العُرْف ، فإن الرجل من العرب تبعد م العيدة فيموت دونك ، فكيف الصنيعة عندَه ! عليكم في الحرب بالأناة والمكّيدة ، فإنها أنفع في الحرب من الشجاعة ، وإذا كان اللقاء نزل القضاء ، فإنْ أخذ رجل بالحزم فظهر على علوَّه قيل : أتى الأمرَ من وَجَّله ، ثمَّ ظفِر فحُمد ، وإن لم يَظْفُر بعد الأَنَاة قيل: ما فرَّط ولا ضَيَّع ، ولكنَّ القضاء غالب . وعليكم بقراءة القرآن ، وتعليم السنسَن ، وأدب الصَّالحين، وإياكم والخيضَّة وكثرَة الكلام ف مجالسكم، وقد استخلفتُ عليكم يزيدَ ، وجعلتُ حبيبًا على الحُسُد حتّى يتقدم بهم على يزيد، فلا تُخالفوا يزيد، فقال له المفضّل: لو مُتقدّمه لقدّمناه.

 <sup>(1)</sup> فى اللسان : «الشوصة : ريح تأخد الإنسان فى طمه تعبول مرة هنا وسرة هنا ، وسرة فى الجنب
وسرة فى الخلوم بدرة فى الحواتى » . وفيه أيضاً : « الشوكة داء كالطاهين » .

ومات المهلّب وأوصى إلى حبيب، فصلّى عليه حبيب، ثمّ سار إلى مَرْوَ . وكتب يزيدُ إلى عبد الملك بوكاة المهلب واستخلاف إياه، فأقرّه الحجّاج<sup>(۱)</sup>. ويقال : إنه قال عند موته ووصّيته : لوكان الأمرُ إلىّ لوليّتُ سيد ولدى حبيبًا . قال : وتوفَّى في ذى الحجة سنة اثنتين وثمانين ، فقال نسّهارُ بنُ 1046/7 تَرْسِعة التمديرٌ :

> ومات النّدى والجُودُ بعد المهلّبو") وقد غُيبًا عن كلّ شرق ومغربي على الناس؟ قلناه ولم نَتَهَيّب بخبلي كأرسال القطّا المُتَسَرِّب يُجلّلها بالأرجُوان المُخضَّب وأحلافها من حىّ بكرٍ وتغليب يُفدُّونَه بالنفس والأم والأب

أَلَّا ذَهِبَ الغَوْ المُقَرِّبُ للغِنَى أَقَامًا بمروالرُّوذِ رَهِنَىْ ضريحِهِ إِذَا قَيلَ أَنَّ الناسِ أُول بنعمة أَبَاحَ لنا سهلَ البلادِ وحسزتها يُعرَّضُها للطَّمنِ حتى كأغسا تُطيفُ به قَحطانُ قد عُمَّبتْ به وَعِياً مَعسدٌ به وَعَالًا عَدْ عُمَّبتُ به وَعَالًا عَدْ عُمَّتُ بها الله وَيَا اللهِ الله عَدْ عُمَّةً بلوائه

وفى هذه السنة ولى الحجّاجُ بن يوسفَ يزيـدَ بنَ المهلب خُراسانَ بعد ١٠٨٠/٧ موت المهلّب .

> وفيها حَزَل عبدُ الملك أبانَ بن عَمَان عن المدينة ؛ قال الواقديُّ : عزله عنها لثلاث عشرة ليلة خلتْ من جُمادَى الآخرة .

قال : وفيها ولتى عبد ُ الملك هشام َ بن إسماعيلَ المخزوى المدينة . وعنز َل هشام ُ بن إسماعيل عن قضاء المدينة لما وليها نوفلَ بن مُساحق العامريّ ، وكان يحيى بن الحكيم هو الذى استقضاه على المدينة ، فلما عُزل يحيى و وَلِيهَا أَبانُ أُ الله عَبْان أَقْرَه على قضائها ؛ وكانت ولاية أبان َ المدينة َ سبع سنينَ وثلاثة أشهر وثلاث عشرة لية ، فلما عَبْرَل هشام ُ بن ُ إسماعيلَ نوفكلَ بن مُساحيّ عن القضاء وليَّ مكانة عَمرو بن خالد الزَّرْقَ .

<sup>(</sup>١) ابن الأثر : وفلما توفى كتب ابته بزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته، فأثر يزيد على خراسان.

<sup>(</sup> ٢ ) البيت الأول والثانى في كتاب الممرين ٩٤٣ .

407

بنُ المهلب من قبل الحجَّاج .

44 2

وحَمَّجٌ بالناس في هذه السنة أبانُ بنُ عَبَّان ، كذلك حدَّثني أحمدُ بنُ

ثابت عمَّن ذكره، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشر .

وكان على الكوفة والبَّصْرة والمُشرق الحجَّاجُ ، وعلى خُرامان يزيدُ

# ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ذكر الأحداث الني كانت فيها

[خبر هزيمة ابن الأشعث بدير الجماجم]

قما كان فيها من ذلك هزيمة ُ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بدَيْر 1٠٨٦/γ . الجماعيم .

#### ذكر الحبر عن سبب انهزامه :

ذكر هشام بن محمد، عن أبي عنق، قال: حد تنى أبو الربير الممانى، قال: كنتُ في حيل جبلة بن رخل، فلما حمل عليه أهل الشأم مرة بعد مرة، فادانا(۱) عبد الرحمن بن أبي ليل الفقيه فقال: يا معشر القرآء، إن الفراد ليس بأحدمن الناس بأقبح منه بكم؛ إني سعمت عليًا(۱) و رفع الله درجته في الصالحين، وأثابة (۱ أحسن ثواب الشهاء والصد يقين) ويقابة لومن لقينا أهل الشأم: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانًا يُعمل به، وسُنكرًا يُدعى إليه ، فأنكرته بالمهاد فقد صلم وبرئ ، ومن أنكر بلسانه فقد يُدعى إليه ، فأنكرته بالسيف لتكون كلمة الله المألية المنظم عنها المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع وقود فقط المنابع الم

وقال أبو البَخْتَريَّ: أيَّها الناس، قاتلوهم على دينكم وُدنْياكم، فوالله لأن ظهَروا عليكم ليُنْهُسِدُنَ عليكم دِينكم ، ولينقليسُنَّ على دنياكم .

وقال الشعبي : يَا أهل الإسلام، قاتلُوهم ولا يأخل كم حَرَجٌ من قتالم،

<sup>(</sup>١) ب: ونادى يا ۽ ، ابن الأثير : ونادى جبلة يا ۽ .

<sup>(</sup>٢) ب: وعل بن أبي طالب ، . (٣~٣) ب: وثواب الصديقين والشهداه ، .

<sup>(</sup>٤) تبج البلاغة ٢ : ٢٢٤ .

فواقه ما أعلم قومًا على بتسيط الأرض أعمل بيظلُم ، ولا أُجَورَ منهم فى الْحَكِم (١)، فليكن بهم البدار .

وقال سعيد بن ُ جُبِير : قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين ، وعلى آثامهم قاتلوهم على جَوْرِهم فى الحُكمْ ، وتبجبّرهم فى الدين ، واستذلاليهم الضّعفاء ، وإمانتهم الصّلاة .

قال أبو محنّف ، قال أبو الزّبير : فتهيّانا للحمّدُلة عليهم ، فقال لنا جبّبَلة : إذا حملتم عليهم فاحملوا حملة صادقة ، ولاترد وا وجوهكم عنهم حيّ تُواقعوا صفّهم . قال : فحملنا عليهم حملة بجد منّا في قتاليهم ، وقوّة منا عليهم ، فضربنا الكتائب الثلاث حيّ اشفتر ت (١) ، ثم مضينا حيّ واقعنا صفيهم فضربناهم حيّ أزلناهم عنه ، ثم انصوفنا فررنا بجبلة صريعًا لا نكوى كيف قُتل .

قال: فهد من ولا وجبنا فوقفنا موقفنا الذي كنا به ، وإن قراءا للتوافرون ، ونحن نتناعي جبلة بن زحر بيننا ، كأنما فقد به كل واحد منا أباه أو أخاه ، بل هو في ذلك الموطن كان أشد علينا فقداً. فقال لنا أباه أو أخاه ، بل هو في ذلك الموطن كان أشد علينا فقداً. فقال لنا أبوالبختري الطائى: لا يستبينن فيكم قتل جبلة بن زحر ، فإنما كان كرجل منكم أثنه منيته ليتومها ، فلم يكن ليتقدم يومه ولا ليتأخر عنه ، وكلكم ذائق ، ومدعو فجيب. قال: فنظرت إلى (٣) وجوه القراء فإذا الكابة على وجوههم بينة ، وإذا ألسنهم منقطعة ، وإذا الفسسل فيهم قد ظهر مناد وإذا ألها ألها قد منكم ، فالمناد قائم أله الشام قد شروا وجدا لوا ، فناد واله العداء الله ، قد هملكم ،

قال أبو مختف : فحد أنى أبو يتزيد السكسكى أن جبسكة حين حسل هو وأصحابه علينا انكشفتا، وتبعونا، وافترقت منا فرقة فكانت (١١) ناحية ، فنظرنا فإذا أصحابه يتبعون أصحابتنا ، وقد وقف الأصحابه ليرجعوا إليه على 1 - 4 4

<sup>(</sup>۱) ب: ومحکم ». (۲) اشفترت: افترقت. (۳) س: وفي ». (۱) ب، ف: وفنادرنا ». (۵) ب، ف: وطافيتکم ». (۱) ب، ف: وفقاست ».

رأس رَهُوه ، فقال بعضُنا ، هذا واقد جَبَكة بن زَحْر ، احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقيتال عنه لعلكم تصيبونه. قال : فحملنًا عليه ، فأشهكُ ما وَلَّى ، ولكن حمَّل علينا بالسيف . فلمَّا هبط من الرَّهوة(١) شَمَجرْناه بالرَّماح فأذَّرَيناه عن فرسه فوقع قتيلا ، ورجع أصحابُه ، فلما رأيناهم مقبلين تنحيُّنا عنهم ، فلما رأوه قتيلاً رأينا من استرجاعهم وجزعهم ما قرَّت به أعينُنا؛ قال : فتبينًا ذلك في قتالم إيانا وحروبيهم إلينا .

قال أبو مخنَّف : حدَّثني سهم بن ُ عبد الرحمن الحُهْمَنيُّ ، قال : لما أصيب جَيلتَ هد الناسَ مقتله ، حتى قدم علينا بيسطام بن مصقلة بن هُمُبِيرة الشيبانيُّ ، فشجع الناسَ مُقَدِّمُهُ ، وقالوا : هذا يقوم مقامَ جَبَكَة ، فستمع هذا القول من بعضهم أبو البَّختري ، فقال : قُبُّحُم ! إن قتل منكم رجل (٢٠) واحد ظننتم أن قد أحيط بكم ، فإن قُـتل الآن ابن مصفـَلة ألقبَـم ٢٠٨٩/٧ بأيديكم إلى التهلكة ، وقلم : لم يَسَنُّ أحد يفاتيل معه ! ما أخـَلقـَـكم أنْ يُخلَفَ رجاؤنا فيكم ! وكان مَصْدَم بِسطام مَن الرَّى ، فالتَّني هو وقتيبة ف الطريق ، فدعاه قُتيبة إلى الحجّاج وأهل الشأم ، ودعاه بيسطام إلى عبدالرحمن وأهل العراق ، فكلاهما أبى على صاحبه ، وقال بسطام : لأن أموت مع أهل العراق أحسَبّ إلى من أن أعيش َ مع أهل الشأم، وكان قد نزل ماسسَبَلَـانَ ؟ فلمًا قَلَدُم قال لابن محمد : أمَّرْنى على خيل ربيعة ؟ ففعلهم، فقال لهم : يا معشر ربيعة، إن في شرصفة عند الحرب فاحتملوها لى - وكان شُجاعاً -فخرجالناسُ ذاتَ يوم ليتقتتلوا، فتحمل فيخيل ربيعة حتى دخل عسكرَهم، فأصابوا فيهم نحوًا من ثلاثين امرأةً من بين أمنة وسُرّيّة، فأقبل بهن حتى إذا دنا من عسكره ردِّهنَّ، فجنَّن ودخلُّنَّ عسكر الحجاج، فقال: أوْلَّتَى لِهُمْ! مَنْهَ القوم ُ نساءَهم ، أما لولم يرد وهن لسبيت نساؤهم غداً إذا ظهرت .ثم اقتمَلوا يوماً آخر بعد ذلك، فحمل عبد الله بن مُليل الهَمْداني فيخيل له حيى دخل

<sup>(</sup>١) ب، ن ف : يو الرهو »، والرهو : ما اطمأن من الأرض وارتفع ما حوله .

 <sup>(</sup>٢) ب، ن، ورجل واحد منكم ».

صحرهم فسبا ثمانى عشرة امرأة ، وكان معه طارق بن عبد الله الأسكى وكان رامياً - فخرج شيخ من أهل الشأم من فسطاطه ، فأخل الأسدى
يقول لبعض أصحابه : استر منى (۱) هذا الشيخ لعلنى أرميه أو أحمل عليه
الأستدى فإذا الشيخ يقول رافعاً صوته : اللهم لُمنا ولياهم بعافية ؛ فقال
الأستدى : ما أحب أن أقتل مثل هذا ، فتركه ، وأقبل ابن مليل بالنساء
غير بعيد؛ ثم خلى سبيلهن أيضاً ، فقال الحجاج مثل مقالته الأولى .

قال هشام: قال أبى: أقبل الوليد بن نُحيْت الكلبيّ من بني عامر فى كتيبة إلى جبيّلة بن زحْر، فانحطّ عليه الوليد من رابية وكان جبيعًا ،وكان جبيعًا ،وكان جبيعًا ،وكان جبيعًا وبخلا ربّعة الفقيقيًا ، فغيربته على رأسه فستَقبّط ، وانهزَم أصحابتُه وجيء برأسه .

قال هشام : فحد أنى بهذا الحديث أبو محنف وعوانة الكليّ ، قال : يا أهل لما جيء برأس جبلة بن زَحْر إلى الحجاج حيسَله على رعين ثمّ قال : يا أهل الشأم ، أبشروا؛ هذا أوّل الفتح ، لاواقد ما كانت فتنة قط فخبت حي يُمتل فيها عظيم "من عظماء أهل البسّن ، وهذا من عظماتهم . ثمّ خرجوا ذات يوم فخرج ربيل "من أهل الشأم يدعو إلى المبارزة ، فخرج إليه الحجاج ابن جارية ، فحمل عليه ، فطعنه فأذ راه ، وحمل أصحابه فاستنقلوه ، فإذا هو ربيل من خشقهم يقال له أبو الدرداء ، فقال الحجاج بن جارية : أما إلى لم أعرفه حتى وقع ، ولو عوشه ما بارزته ، ما أحيب أن يصاب من قوى مثله . وخرج عبد الرحمن بن عوف الرقامي أبو حميد فدعا إلى المبارزة ، فقال كل فخرج إليه ابن عم لهما الكلاتي ، فقال كل واحد منهما الصاحبه : فعلى من أنت ؟ فلما تساء اساء المحاج المن من أنت ؟ فلما تساء المحاجزا . وخرج عبد ألله بن ريزام الحارثي إلى من أنت ؟ فلما النام الكلاية بن ربعلا ربعلا ، فأخرج إليه ربعل " فقتل كل كشيبة المجاج ، فقال : انحرُجوا إلى ربعلا ربعلا ، فأخرج إليه ربعل " فقتل كل من فضل كم من " فنت ؟ فلما ذاك اليوم الرابع كسيبة المجاج ، فقال كل " يوم ربعلا ، فقال كل " يوم ربعلا ، فقال كل " فقتلك كم شع فعل ذلك ثلاثة أيام ، يقتل كل " يوم ربعلا ، فقال كان اليوم الرابع من شع فعل نكل " يوم ربعلا ، فقال كل " من طر ذلك ثلاثة أيام ، يقتل كل " يوم ربعلا ، فقال كان اليوم الرابع أمن أنه اليوم الرابع أمر ذلك ثلاثة أيام ، يقتل كل " يوم ربعلا ، حقى إذا كان اليوم الرابع أمر ذلك ثارئة أيام ، يقتل كل " يوم ربعلا ، حقى إذا كان اليوم الرابع

<sup>(</sup>١) ب، ن ؛ واسرامني ه .

P71 Ar 2

أقبل ، فقالوا : قد جاء لا جاء الله به ! فدعا إلى المبارزة ، فقال الحجاج للجرّاح : اخرُح إليه ، فقال له عبد ألله بن وزام وكان له صديقًا : ويَحك يا جرّاح ! ما أخرجك إلى " ! قال : قد ابتكيت بك ، قال : فهل لك في خير ؟ قال : ما هو ؟ قال : أنهزم لك فترجع إلى الحجاج وقد أصنت عند وحميدك ، وأما أنا فإنى أحتمل مقالمة الناس في انهزاى عنك حبًا لسلامتك ، فإنى لا أحب أن أقتل من قوى مثلك ؛ قال : فافعل ، فخد على على فأخذ يستقطرد له - وكان الحارثي قد قطعت كاته ، وكان يمطش كثيراً ، وكان معه غلام "له معه إداوة" من ماء ، فكلما عطش سقاه ألفلام فالمراح على ألمه فصرته : إن الرجل جاد في قتلك ! فعطت عليه فضر به بالعمود على رأسه فصرته ، فقال : يا جراح ، بنشها ما جزيتني ، أردت بك العافية وأرحت فقعل تركتك وامقه ؛ فقعل ذلك به ، فقال : يا جراح ، بنشها ما جزيتني ، أردت بك العافية وأرحية والعشيرة .

قال محمد بن عمر الواقدى : حد أنى ابن أبى سبّرة ، عن صالح بن ١٠٩٧/٧ كيّسان ، قال : قال سعيد الحرشي : أنا في صف القتال يومند إذ خرج ربط " من أهل العراق، يقال له : قدامة بن الحريش التميمي ، فوقف بين الصّين ، فقال : يا معشر جبّرامقة أهل الشأم ، إنا ندعوكم إلى كتاب الله وصنة رسوله، فإن أبيم فليتخرج إلى ربحل "، فخرج إليه ربحل " من أهل الشأم فقتكه ، حتى قتل أربعة ، فلما رأى ذلك الحجاج أمر منادياً فناد كى الا يسخرج إلى هذا الككث أحد ، قال : فكف الناس . قال صعيد الحرشي : فدنوت من الحجاج فقلت : أصلح الله الأمير ! إنك رأيت ألا يسخرج إلى هذا الربحل الكلب أحد ، وإنما هلك من هؤلاء النفر باجالم ، وفذا الربحل أجل " ، وأرجو أن يكون قد حضر ، فأذن الأصحابي الذين قد موا معي فليخرج إليه وهذا الحجل " ، وأرجو أن يكون قد حضر ، فأذن الأصحابي الذين قد موا معي فليخرج إليه رباح المه المنال الحباح ، ولهذا الحجاء : إن هذا الكلب أم يزل هذا الله الكالم الم يزل هذا الله المالات الكلب أم يزل هذا الله المالات المنال الكلب أم يزل هذا الله المالات الكلب ألم يزل هذا الله عادة

<sup>(</sup>١) يىلمانى پ ، ف ؛ والدماد ي .

وقد أرعب الناس ، وقد أذنت الأصحابك ، فمن أحبُّ أن يقوم فليكم . فرجع سعيد الحرشي إلى أصحابه فأعلمهم، فلما نادى ذلك الرجل بالبراز بترزّ إليه ربيل من أصحاب الحرشي ، فقتله قدامة ، فشق ذلك على سُعيد ، وتُنقَلُ عليه لكلامه الحجاج، ثم نادى قلمامة : منَّن يُبارِز ؟ فلنا سعيد من الحجاج، فقال : أصلَّحَ الله الأمير ! الذَّن لى في الحروج إلى هذا الكلُّب، فقال : وعندك ذلك ؟ قال سعيد : نعم ، أنا كما تحبّ (١١) ؛ فقال الحجاج : أرنى /۱۰۹۳ سيفك ، فأعطاه إياه ، فقال الحجاج : معى سيفٌ أثقـَل من هذا ، فأمر له بالسيف(٢)، فأعطاه إياه،فقال الحجّاج- ونظر إلى سعيد فقال: ما أجـوَّدَ د رعلك وأقوى فرسك ! ولا أدرى كيف تكون مع هذا الكلب ! قال سعيد : أَرْجُو أَن يُظْفَرنَى الله به ؛ قال الحجاج : اخرجَ على بَسَرَكَة الله . قال سعيد : فخرجتُ إليه ، فلما دنوتُ منه، قالَ: قفْ يَا عدوَّ الله، فوقفتُ ، فسرَّتي ذلك منه ، فقال : اختر إما أن مُمكنني فأضربك ثلاثًا، وإما أن أمكنك فتضرَّبي ثلاثًا ، ثمَّ تُمكنني . قلت : أمكنني، فوَضَع صدرَه على قرَّبوسه مُ قال : اضرب ، فجمعتُ يدى على سَيْني ، ثُمَّ ضربتُ على المعفر متمكِّننًا ، فلم يصنع شيئًا ، فساءني ذلك من سيني ومن ضَرَّبْي ، ثمَّ أجمع رأيي أن أضربه على أصل العائق، فإما أن أقطع وإما أن أوهن يدره عن ضربته، فضر بتُه فلم أصنع شيئًا؛ فساعلَ ذلك ومن عاب عني ممّن هو في فاحية العسكر حين بلغه ما فعلت ، والثالثة كذلك . ثم اخترط سيفًا ثم قال : أمكني ، فأمكنَّتْه، فضربني ضربة "صَرَعَني منها ، ثم نزل عن فرسه وجلسَ على صَدَّرى، وانتزَع من خُفَيَّه خِنْجراً أو سكَيْنًا فوضعها على حَلَثَى يريد ذَبُّحي ، فقلتُ له : أنشُدُك الله ! فإنك لست مصيبًا من قتلي الشرف والذكر مثل ما أنت مصيب من تركى ، قال : ومن أنت ؟ قلت : سعيد الخرشي ، قال : أول يا عدو الله! فانْطللت فأعلم صاحبك (٣) ما لقيت . /١٠٩٤ قال سَعيد : فانطلقتُ أسعَى حَيى انتهيتُ إلى الحُجاج ، فقال : كيف

(۲) ب، ن: وبيد.

<sup>(</sup>١) ب، ف: وكاعب الأمري.

<sup>(</sup>٣) ب، ف: وأصابك ،

رجع الحديث إلى حديث أبى مخنَف ، عن أبى يزيدا ً ، قال : وكان أبو السَخَدَّرَيَّ الطائنَّ وسعيد بن جُسِّر يقولان : ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّابِإِذْنِاللهِ كِتَاباً مُوَّجِّلًا ...﴾(٣) إلى آخر الآية، ثم َ يحميلان حَيى يُوَّاقِيعا الصّف.

قال أبوالمُخارِق : قاتلنّاهم مائة َ يوم سَوَاء أُعدَّها عداً . قال : نَرَلْنا ديرَ الجماحِ مع ابن محمد غداة الثلاثاء لليلة مضتْ من شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وثمانين ، وهنُرمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضتْ من جُمادى الآخرة عند امتداد الضّحى ومُتنُوع النهار ، وما كنا قعد أَجراً عليهم ولا هم أهون علينا منهم في ذلك اليوم .

قال: خربعنا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء، لأربع عشرة مضت من بجدادى الآخرة ، فقاتلناهم عامة النهار أحسن قتال قاتلناه سُره قط ، وفيعن آمنون من الهزيمة ، عالمون المقوم ، إذ خرج سُميان بن الآبرد الكلبي في الحيل من قبل ميمنة أصحابه ، حتى دنا من الأبرد بن قُرة التميمي ، وهو على ميسسرة عبد الرحمن بن محمد ، فواقه ما قاتله كبير قتال حتى انهزم ، فأنكرها الناس منه ، وكان شجاعاً ، ولم يكن القرار له بعادة ، فظن الناس أنه قد كان أوسن ، وصولح على أن يشهزم بالناس ، فلما فعلها ١٠٩٥/٢ الناس أنه قد كان أوسن ، وصولح على أن يشهزم بالناس ، فلما فعلها ١٠٩٥/٢ تقوضت الصفوف من نحوه ، وركب الناس وجوههم (٤) وأخذوا في كل تقوضت المحدد الرحمن بن محمد المنبر ، فأخذ (٩) يُشادى الناس : عبد الله بن ذؤاب السلّمي في خيل له (٢) ، فوقف تحت منبره ، وجاء عبد الله بن ذؤاب السلّمي في خيل له (٢) ، فوقف منه قريباً ، منبره ، وجاء عبد الله بن ذؤاب السلّمي في خيل له (٢) ، فوقف منه قريباً ، وثبت حتى دنا منه أهل الشأم ، فأخذت نبلهم تحوزه ، فقال : يا بن وزام ، احمل على هذه الرجال والحيل ، فعمل عليهم حتى أمعنوا . ثم جاءت

<sup>(</sup>١) يملعا في ب ، ف : و ش ء . (٢) أول الخليث ص ٢٥٨ ،

<sup>(</sup>٣) سورة آل عبران: ١٤٥٠ . ١٤٥ ب ، ف : وروسهم ٥ .

<sup>(</sup>ه) ب، ن: وراغذه . (١) ب، ن: ولم خيله .

خيل لم أخرى ورجالة ، فقال : احمل عليهم يا بن خوّاب ، فحمل عليهم حي أممنوا ، وثبت لايبرح منبرة ، وبخل أهل الشأم السكر ، فكبروا (١) فضعد إليه عبد ألقه بن يزيد بن المغضّل الأردى وكانت ملسكة ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن — فقال : انزل ، فإنى أخاف عليك إن لم تنزل أن تؤسر ، ولعلك إن انصرفْت أن تجمع لم جمّع أي أخاف عليك إن لم تنزل أن تؤسر ، ولعلك المواق المسكر ، وانهز موا لا يلوون على شيء ، ومضى عبد الرحمن بن عمد المواق المسكر ، وانهز موا لا يلوون على شيء ، ومضى عبد الرحمن بن عمد مع اين جمّدة بن هبيرة ومعه أناس من أهل بيته ؛ حتى إذا حاذ وا قرية بني جمّدة بالفلزجة دعوا بمعبر ، فعمروا فيه ، فانتهى إليهم بسطام بن مصمقمة ، وظن أنه فقال : هل في السفينة عبد الرحمن بن عمد ؟ ظم يكلموه ، وظن أنه فيهم ، فقال :

## • لا وألَتْ نفس عليها تُحاذِرُ •

المُ ١٠٩٦ فَمَرَّمَ قَيْسٌ على البِلاَ وَحَى إِذَا انْسُطَرَمت أَجْلَمَا(١)

ثم جاء حتى انتهى إلى بيته وعليه السلاح ، وهو على فرسه لم يَسَرّل عنه ، فخرجت إليه ابنتُه فالتزمها ، وخرج إليه أهله يبكون ، فأوصاهم بوصّية وقال : لا تَسَكُنُوا ، أَرَايُم إِن لمُ أَتركُكم ، كم حسيّتُ أَنْ أَبقَى معكم حتى أَموت! وإن أَنْ مت فإن الذي رَزّفكم الآن حيُّ لا يموت ، وسيسَرْزْفكم بعد وفاتى كما رزّفكم في حياتى ؛ ثم ودع أهلة وخرج من الكُوفة .

قال أبو غنمَف: فحد ثنى الكلي عمد بن السائب، أنهم لما هُزموا ارتفاع النهار حين امته وصَنَع، قال: جنت أشتد وبمي الرمح والسيف والترس حي بلغت أهلي من يوى، ما ألقيت شيئًا من سلاحي، فقال الحجاج: اتركوهم فليتبد دوا ولا تتبعوهم، ونادى المنادي: متن رجح فهو آمن. ورجح محمد بن مروان إلى الموصل، وعبد الله بن عبد الملك إلى الشأم بعد الوقعة، وخليا الحجاج والعراق، وجاء الحجاج حتى دخل الكوفة، وأجلس متصقلة ابن كرب بن رقبة العبد ي إلى جنسه، وكان خطيبًا، فقال: اشتم كلً

<sup>(</sup>١) س: وفكثروا، . (٢) من أبيات الربيع بن زياد، ديوان الحياسة بشرح التبريزي ٢١:٢.

امرئ بمافيه ممنّ كُنّا أحسنا إليه، فاشتمه بقلة شكره، ولؤم عهده، ومن طلمت منه عيبنا فعيه بما فيه، وصغرٌ إليه نفسه . وكان لا يبايعه أحدَّ إلا قال له : أشهد أذك قد كفرت ؟ فإذا قال : نم ، بايته وإلاّ فتنكه ، فجاء إليه رجل ١٠٩٧/٧ من خشَعم قد كان مُعترلًا قالس جميعاً من وراء الفرات ، فسأله عن حاله فقوت ، فقال : ما زلتُ معتزلًا وراء علمه التعلقة ، منتظراً أمر الناس حتى ظهرت ، فأتيتك لأبايعك مع الناس ؛ قال : أمتربّع في أتشهد على نفسى بالكفر ؟ بش الرّجل أنا إن كنت عبدت أفق نماني سنة "م أشهد على نفسى بالكفر ؟ قال : قال : إذا أقتلك ؟ قال : وإن قتلتني قواقه ما بتي من مُعرى إلا ظم ء كمار ، وإنى لأنتظر الموت صباح ساء ، قال : اضربوا عنقه ، فضربت عنه من مؤري إلا رحمه حمار ، وإنى له من القتيل .

ودَعا بكُميل بن زياد النَّخَمَى فقال له : أنت المقتص من عَمَانَ أمير المؤمنين ؟ قد كنت أحب أن أجد عليك صبيلا ، فقال : واقد أمير المؤمنين ؟ قد كنت أحب أن أجد عليك صبيلا ، فقال : واقد عمل أينا أنت أشد غضبًا ؟ عليه جين أقاد من نفسه، أم على حين عفوتُ عنه ؟ ثم قال : أيها الرجل من ثقيف، لا تنصرف على أنيابك ، ولا تعدّم على تهد م الكشيب ، ولا تكثير كَشَرانَ الذئب ، واقد ما بقى من عمرى إلا ظمِ \* ألحمار ، فإنه يشرب غلوق و يموت عشية ، ويشرب عشية و يموت غدُوة ، اقض ما أنت قاض ، فإن المرعد الله ، وبعد القتل الحساب . قال الحجاج : فإن الحجة عليك ، قال : ذلك إن كان القضاء إليك ، قال : بلى ، كنت فيمن قتل عَمَانَ ، وخلمت أمير المؤمنين ، اقتلوه . ١٠٩٨/٧ ابن عم متصور بن جمهور .

وَأَتِيَ بَاخَرَ من بعده ، فقال الحجّاج : إنى أرى ربجلاً ما أُفلنه يشهد على نفسه بالكفّر ، فقال : أخادعي عن نفسى ! أنا أكفّر أهملٍ الأرض ، وأكفّر من فرعون ذي الأوتاد ،فضحك الحبجاج وحلّى سبيلة .

وأقام بالكوفة شهراً ، وعَزَل أهلَ الشأم عن بيوت أهسل الكوفة .

### [هزيمة ابن الأَشعث وأصحابه في وقعة مسكن]

وفى هذه السنة كانت الوقعة بمَـسكن بين الحجَّاج وابن الأشمث بعلما أنهزم من دير الجماج .

#### ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وعن صفتها :

قال هشام : حدَّثني أبو غَنهَ ، عن أبي يزيد السَّكْسكيّ، قال : خرج محمَّد بن سعد بن أبي وَقَـَّاص بعد وَقَـَّعة الجماجم حتى نزل المدائن، واجتمع إليه ناس "كثير ، وخرج عُبيد الله بن ُ عبد الرُّحمن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس القُرَشيُّ حَيى أتى البَصرة وبها أيُّوب بن الحكمّ بن م م الله عقيل، ابن عم الحجاج، فأخذها، وخرج عبد الرّحمن بن محمد حتى قلم البَصرة وهو بها ، فاجْتَمَعَ الناسُ إلى عبد الرحمن ونزل ، فأقبل عُبيد الله حينئذ إلى ابن محمد بن الأشعث ، وقال له : إنى لم أرد فيراقك ، وإنما أخذتها لك. وخرج الحجاج فبدأ بالمدائن، فأقام عليها حَمَّسًا حَى هيأ الرجال في المعابر ، فلما بلغ محمد بن سعد عبورُهم إليهم خرجوا حتى لحقوا بابن الأشعث جميعًا . وأقبلَ نحوكم الحجاج ، فخرج الناسُ معه إلى مَسكن على ُ دَجَيَل ، وأتاه أهلُ الكوفة والفُلول من الأطراف ، وتَلا وم الناسُ على الفيرار ، وبايع أكثرهم بيسطام بن متصفَّلة على الموت ، وخَسَدَقَ عبدُ الرحمن على أصحابه ، وبشَّق الماء من جانب ، فجعل القتال من وجه واحد ، وقدم عليه خالد بن جرير بن عبد الله القسَّريُّ من خُراسان في ناس من بتَّعْثُ الكوفة ، فاقتَمَلوا حمس عشرة ليلة (١١ من شعبان أشداً القتال حتى قُسُل زيادُ بن غُنيم القَسَيْقِ، وكان على مَساليح الحجَّاج، فهدَّه ذلك وأصحابــَه (٢) هداً شديداً .

قال أبو غنَفَ : حدّ ثنى أبو جَهَشْمَ الأَزْدَىّ، قال : بات الحجّاج ليلهَ كلَّه يسير فينا يقول لنا : إنكم أهل الطاعة ، وهم أهل المعصية ، وأنّم تَسعَوْن في رضوان الله ، وهم يَسعَون في سُخْط الله ، وعادة الله عندكم فيهم

<sup>(</sup>١) ب: وخسة عشر يوباً ٥.

<sup>(</sup>٢) ب: ﴿ وَهَدُ أَصَالِهِ ﴾ .

حَسَنَة ؛ ما صلغتمُوهم في موطين قط ولا صبرتُم لهم إلّا أعقبَكم الله النصرَ عليهم والظفرَ بهم ؛ فأصبِحوا إليهم عادين جاديّن ، فإني لست أشكّ في النصر إن شاء الله .

قال : قاصبتحنا(١)، وقد عبانا في السّحر ، فباكرناهم(١) فقاتكناهم أشداً قتال قاتلناهم المدارة ققد أشداً قتال قاتلناهمكوه قعلاً ، وقد جاءنا عبد الملك بن المهلب محققاً ، وقد كشفت خيل سفيان بن الأبرد ، فقال له الحجاج : ضم إليك يا عبد الملك هذا المتشر (٣) لعلى أحديل عليهم، ففعل ، وحمل الناس من كل جانب ، فانهزم أهل العراق أيضاً ، وقتيل أبو البَختري العلاقي وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وقالا قبل أن يُقتكد إن الفيرار كل ساعة بنا لقبيح . فاصيبا .

قال : ومثى بسطام بن متصقكة الشيبانى فى أربعة آلاف من أهل الحفاظ من أهل المصرين، فكسروا جفون السيوف، إقال لم ابن متصقلة : لو كتا إذا فرونا بأنفسنا من الموت نجونا منه فرونا ، ولكنا أنا قد علمنا أنه قازل بنا عما قليل، فأين المسجد عما لا بد منه! ياقوم إنكم محقون، فقاتلواعل الحق ، والله لو محكونوا على الحق لكان موت فى عز خيراً من حياة فى ذل . فقاتل هو وأصحابه قتالا شعيداً كشقوا فيه أهل الشأم مرازاً ، حتى قال المجاح : على بالرماة لا يقاتلهم غيرهم ، فلما جاحتهم الرماة وأحاط بهم الناس من كل جانب فمتلوا إلا قليلاً ، وأخيذ بكير بن ربيعة بن تروان (الناس من كل جانب فمتلوا إلا قليلاً ، وأخيذ بكير بن ربيعة بن تروان الفيلى المنسى أسيراً ، فأتي به الحجاج فقتله .

قال أبو محنَّف : فحدَّثني أبو الجنَّهُ عَمَ قال : جثث بأسير كان الحجاج يعرفه بالبأس ، فقال الحجاج : يا أهل الشأم ، إنه من صُنْح الله ١١٠١/٧ لكم أنَّ هذا غلام من الفيلمان جاء بقارس أهل العراق أسيراً ، اضرب عنفة ، فقتله .

قال : ويضى ابن الأشعث والفكر من المنهزمين معه نحو سجستان فأنسَمهم الحجّاج عمارة بن تميم اللخمي ومعه ابنه عمله بن الحجاج وعمارة أميرًّ

ź,

<sup>(</sup>١) يسلما في ب: و إليه » . . (٧) ب: و و ياكرنام » . .

<sup>(</sup>٣) النشر : القوم للتفرقون لا يجسهم رئيس . وفى ب : ٥ البشر. .

<sup>(</sup>٤) ب : و لكتا ه . ( ه ) ط : و أب ثروان ، و والصواب ما أثبته .

A7 i

على القوم؛ فسارعمارة بن تميم إلى عبد الرّحمن فأدركه بالسوس، فقاتسكه ساعةً من نهار ، ثم إنه انهزم هو وأصحابه فمضوا حتى أتسوا سابور ، واجتمعت إلى عبد الرحمن بن محمد الأكراد ُ مع من كان معه من الفلول ، فقماتسكهم عارة بن تميم قتالا شديداً على العمقسة حتى جرُرح عمارة وكثير من أصحابه ، ثم انهزم عمارة وأصحابه وخلوا لم عن العمقسة ، ومضى عبد الرحمن حتى مر بكترمان .

قال الواقديُّ : كانت وقعة الزاوية بالبَّصرة في الحرَّم سنة ثلاث وتمانين .

قال أبو عنسَف : حد ثنى سيف بن يشر العجلي ، عن المنخل بن حاس العبدي ، قال: لما دخل عبد الرحمن بن محمد كرّمان تلقاه تحرو بن لقيط العبدي – وكان عاملة عليها – فيها له نُرُلا فَتزل ، فقال له شيخ من عبد القيس يقال له متقبل : واقه لقد بلَمَنا عنك يابن الأشعث أن قد كنت جبّاناً ، فقال عبد الرحمن : واقد ما جبّشت ، واقد لقد دلفت الرجال بالرجال ، ولففت الحيل بالخيل ، ولقد قاتلت فارساً ، وقاتلت راجلاً ، وما الهزمة ، ولا تركت العرصة للقوم في متوطن حتى لا أجيد متاتلا ولا أرى مم متاتلا ، ولكنى زاولت ملكا مؤجلا . ثم إنه مضى بمن معه حتى فوز في متازة كرّمان .

قال أبو عنتَف : فحد أنى هشام بن أيّوبَ بن عبد الرحمن بن أبى صفيل التخمّي أله الله المنتقب أهل الشأم أبى صفيل الشأم المنتقب أهل الشأم المنتقب ألم أله المنتقب ألم النقوة من شعر أبى جلدة البشكتُريّ، وهي قصيدة طويلة :

أيا لَهْفاً ويا حَرَناً جميعاً ويا حَرَّ الفواد لِمَا لَقِيناً !
تركنا الذّينَ واللنيا جميعاً وأسلمنا الحلائلَ والبنينا
فما كنّا أناساً أهلَ دينٍ فَنَصْسِرَ فى البلاه إذا ابتلينا
وما كنّا أناساً أهل دنيًا فنمنتُهَا وَلَوْ لَم نرجُ دينا

تركنا دُورنا لطَغَام عَكُّ وأَنباطِ القُرَى والأَشعَرينا (١) ثُمَّ إِنَّ ابن محمد مضى حتى خرج على زَرَنْح مدينة سيجيستان ، وفيها رجل من بني تميم قد كان عبد الرحمن استعملَك عليها ، يقالَ لَه عبد الله بن عامر البعَّار من بني مُجَاشع بن دارِم، فلما قَلَدِم عليه عبد الرَّحمن بن محمد ١١٠٣/٣ منهزمًا أُغلَق باب المدينة دُونِمَه، ومنعه دخولَها، فأقام عليها عبد الرَّحمن أياماً رجاءً افتتاحها ودخولها . فلما رأى أنه لا يصل إليها خرج حتى أتى بُسُتُ ، وقد كان استعمل عليها ربحلا من بكر بن وائل يقال له عياض بن مسيان أبو هشام بن عياض السدوسيّ، فاستقبلَه ، وقال له: أنزل ، فجاءً حيى نزل به ، وانتظر حبّى إذا غفـَل أصحاب عبد الرحمن وتفرَّقوا عنه وثب عليه فأوثـَهَـه، وأراد أن يأمَّن بهاعند الحجاج، ويتخذ بهاعندَه مكاناً. وقد كان رُتْمِيل سمع بمقدم عبد الرّحمن عليه ، فاستقبله في جنوده ، فجاء رُتْبيل حتى أحاط ببُسْت ، أثمَّ نزل وبعث إلى البكريُّ : والله لأن آذيتُه بما يُقذي عينة ، أو ضررته ببعض المضرّة ، أو رزأته حَبَّلًا من شَعَرُ لا أبرَح العَرْصة حَى أَمْتَنزِلَكَ فأَقْتُلَكَ وجميعَ من معك ، ثمَّ أسبى ذراريَّكُم ، وأقسَّم بين الجند أموالكم . فأرسل إليه البكريُّ أن أعطنا أمانًا على أنفسينا وأموالنا، ونحن ندفعه إليك سالمًا ، وما كان له من مال مُوقرًا . فصالحهم علىذلك، وآمنهم، ففَتَنَحوا لابن الأشعث الباب وخلُّوا سبيلَه، فأنَّى رُتَّسْيلُ فقال له : إنَّ هذا كان عاملي علىهذه المدينة ، وكنتُ حيث ولَّيته واثقاَّبه ، مطمئنًا إليه، فغدرَ بي وركب مني ما قدرأيتَ ، فأذَن لي في قتبُله ، قال : قد آمنتُه وأكرَه أن أغـيـر به ، قال : فأذْن لي في دفعُه وَلهْزه'`` ، والتصغير ٢١٠١/٢ به ، قال : أمَّا هذا فنع . ففعل به عبد الرحمن بن محمد ، ثمَّ مضى حتى دخل مع رُتْسِيل بلاده ، فأنزله رُتْسِيل عنده وأكرمه وعظمه ، وكان معه ناس من الفكل كثير .

ثُمَّ إِن عُظْمُ الفُلُول وجماعة َ أصحاب عبد الرحمن ومن كان لا يرجو

<sup>(</sup>١) انظر: الأغافي ٢١: ٣١٣، ٣١٣. (٣) اللهز: الشرب.

4Y2-

الأمان؛ مزالر عوس والقادة الذين تصبوا المحجاج في كل موطن مع ابن الأشعث، ولم يتَمْبَلُوا أَمَانَ الحَجَّاجِ فِي أُول مرة، وجهلُوا عليه الجهل كُلُّه، أقبلوا في أثر ابن الأشعث وق طلبه حي سققطوا يسجستان ، فكان بها منهم وعن تسمهم من أهل سجستان وأهل البلد نحو من سَتَّين أَلْقَاء وَزَلُوا على عبد الله بن عامر البعار فحصروه ، وكتَتبوا إلى عبد الرحمن يخبرونه بقدومهم وعلد هم وجماعتهم ، وهو عند رُتُبيل . وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فكتَّبُوا إليه : أن أقبل اللينا لعلنا نسير إلى خُرَاسان ، فإن بها منا جُنُداً عظيماً ، فلعلهم يبايعوننا على قتال أهل الشأم ، وهي بلادً واسعة عريضة ، وبها الرَّجال وألحصون . فخرج إليهم عبد الرحمن بن محمد بمن معه، فحصروا عبد الله بن عامر البعار حتى استزكوه، فأمر به عبد الرحمن فضُرِب وعُندَّب وحُبيس. وأقبل نحوَهم عمارة بن تميم فى أهل الشأم ، فقال أصحابُ عبد الرحمنُ بن محمد لعبد الرحمن : اخرُجُ ' / ١١٠٠ بنا عن سنجستان فلندعها (١) له ونأتى خراسان، فقال عبد الرحمن بن محمد: على خُراسان يزيد بن المهلب ، وهو شابّ شجاع صارم ، وليس بتارك **لكم**° سلطانه ، ولو دخلتمُوها وجدَّموه إليكم سريعًا ، ولن يدع أهل الشأم اتبَّاعكم، فَأَكُره أَن يجتمعَ عليكم أهلُ خُراسانُ وأهل الشأم ، وأخاف ألَّا تنالوا ما تَطلبون(٢)، فقالوا : إنَّما أهل خُراسانَ منَّا ، ونحن نرجو أن لو قد دخلناها أن يكون من يتبعنا منهم أكثر ممن يقاتلنا، وهي أرض ُّ طويلة عريضة ننتحبي (٣) فيها حيث شننا، ونمكث حتى يُعلِك الله الحجّاج أو عبد الملك، أو نرى من رأينا . فقال لم عبد الرحمن : سيرُوا على اسم الله .

فساروا حتى بلغوا هرّاة ، فلم يشعرُوا بشىء حتى خرج من حسكوه عُبيد الله بن عبد الرحمن بن سُمُرة القرشيّ في ألفين ، ففارقته ، فأخذ طريقاً سوى طريقهم ، فلمنّا أصبح ابن محمد قام فيهم فحصّيد الله وأثنى عليه ، ثُمّ قال : ﴿

أما بعد ٰ ، فإنى قد شهدتكم فى هذه المواطن ، وليس فيها مَشهمَد

<sup>(</sup>١) ب بأ و لننجها ۾ . (٧) ب : و ألا تنالوا ما تطلبونه ۾ . (٣) ب و نتنجي ه.

إِلَّا أَصْبِر لَكُمْ فِيهِ نَفْسَى حَتَى لَا يَبَقَّى مَنْكُمْ فِيهِ أَحَد ، فَلَمَا رأبتُ أَنْكُمْ لا تقاتلون ، ولا تتَصبرون ، أتيتُ ملجاً ومُآمنًا فكنتُ فيه ، فجاءٌ نَيْم كتبكم بأن أقبل إلينا ، فإنا قد اجتمعنا وأمرُنا واحد ، لعلنا نقاتل عدونًا ، فأتبتكم فرأيت أن أمضى إلى خُراسان وزعم أنكم مجتمعون لي ، وأنكم لن تفرقوا عنى . ثم هذا عبيد الله بن عبد الرّحمن قد صنع ما قد رأيم، فمُحسَى منكم يوى هذا فاصنعوا ما بدا لكم ، أما أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيتكم ٢١٠٠١/٧ من فبله، فن أحبّ منكمأن يتبعي فليتبعثي ، ومن كتره ذلك فليذهب حيث أحبّ في عياذ من الله .

فتفرَّقتُ منهم طائفة ، ونزلتْ معه طائفة (١) ، وبقى عُظْم العسكر ، فَوْشَبُوا إلى عبد الرحمن بن العبَّاس لما انصرَف عبد الرحمن ، فبايعوه . ثمَّ مضى ابن محمد إلى رُتْبيل ومضّوا هم إلى خُراسان حتى انتمّهوا إلى همّراة ، فلقوا بها الرَّقاد الأزديُّ من العَّتيك ، فقَّتلوه ، وسار إليهم يزيد بن المهلب . وأما على " بن محمد المداثني فإنه ذكر عن المفضّل بن محمد أن " ابن الأشعث لما انهَزَم من مُسكين مضى إلى كابُل ، وأنَّ عبيد الله بن عبد الرَّحمن بن سَمْرة أَتَى هَراةً ، فَذَم ابن الأشعث وعابه بفراره ، وأتى عبد الرّحمن بن عباس سيجسَّتان فانضم " إليه فكل " ابن ِ الأشعث ، فسار إلى خُراسان ۖ في جمع يقالَ في عشرين ألفاً ، فَنزل هراة ولقوا الرُّقاد بن عبيد العستكي فقتلوه، وكان مع عبد الرحمن من عبد القيس عبد ُ الرحمن بن المنذر بن الجارود ، فأرسل إليه يزيد بن المهلب: قد كان لك فى البلاد متسمٌّ، ومن هو أكلُّ منى حَدًّا وأهوَنُ شَوَكة ، فارتحلُ إلى بلد ليس فيه سلطان ، فإني أكره إِلَّهِ : مَا نَزِلنًا هَذَهِ البلادَ لِحَارِبَةِ وَلَا لَمَّام، ولكنا أُردَنا أَن نَريِعَ ، ثُمَّ نَشخَص إن شاء الله ، وليست بنا حاجة " إلى ما عرضتَ . فانصرَفَ رسولُ يزيدَ إليه ، ١١٠٧/٧ وأقبل الهاشميُّ على الجباية، وبلغ يزيدً، فقال: من أراد أن يُربحَ ثمُّ يجتازَ لم يمسُّ الخَرَاجَ ؛ فقد م المفضّلُ في أربعة آلاف ــ ويقال في ستة آلاف ــ

<sup>(</sup>۱) ب: « مااثقة سه ». (۲) كثانى ب.

ثُمَّ أُتْبِعه في لُوبِعة آلاف ، ووزَنَ يزيدُ نفسة بسلاحه ، فكان أربعسَالة رطل، فقال : ما أواني إلّا قد تُنقُلت عن الحرب، أيّ قرس يحملني! ثمّ دعا بفرمه الكامل فرّكيه ، واستخلّف على مرّو خالّه جُدّيع بن يزيد، وصيّر طريقة على مَرُوَّ الرُّوذ ، فأتى قبرَ أبيه فأقام عندَه ثلاثة أيام، وأعطى مَن معه مالة كرهم مالة كروم، ثم ألى هراة فأرسل إلى الهاشمي: قد أرحث وأسمنتَ وجبيَّتَ ، فلك ما جبيَّتْ ، وإن أردتَ زيادةً زِدناك ، فاخرج فواقه ما أحبِّ أن أقاتلَك . قال : فأبى إلَّا القتالَ ومعه عُبيد الله بنُ عبد الرحمن بن ستمرَّة، ودسُّ الهاشميُّ إلى جند ِ يزيد َ يمنُّيهم ويدعوهم إلى نَفْسِهِ ، فأخبر بعضهم يزيد ۖ ، فقال : جَلَّ الْأَمرُ عن العتاب ، أتغدَّى بهذا قبل أن يتعشَّى بي ؛ فسار إليه حتى تلكاني العسكران ، وتأهبوا القتال ، وَأَلِينَ ۚ لِيزِيدَ كَرْسِي ۚ فَقَعْدَ عَلَيْهِ ، وولَّى الحربَ أخاه المَفضَّل ، فأقبل رجل ً من أصحاب الهاشمي - يقال له خُلْيَد عَيْنَيْن من عبد القيس - على ظهر / ۱۱۰۸ فرَّسه ، فرفع صوتيّه فقال<sup>(۱)</sup> :

لها جَزَعٌ ثم استهلَّتْ عَيُونُها دَعتْ يا يَزِيدَ بنَ المهلُّب دَعَوْةً بِصُمَّ القَنَا والبيض تُلْقَى جفُونُها ولويُسمِع (١) الداعي النَّداء (١) أجابها وقد فَرُّ أَشْرَافُ الْعِرَاقِ وغَادَرُوا جا بقَرًا للحيْنِ جُمًّا قُرونُها(ا)

وأراد أن يحض " يزيد ، فسكت يزيد مطويلا حيى ظن " الناس أن الشِّعر قد حرَّكه، ثمَّ قال لرجل: ناد ٍ وأُسمِعْهم ، جَشَّموهم ذلك ، فقال خُليَّد: تُنَادِيهِ أَبكارُ العِراق وَعُونُها ولا يَمْنَمُ السَّوْآتِ إِلاَّ حُصُوبُها يُدانُ كما قد كان قَبْلُ يَكِينُها تُبكِّى عليه البُقُّمُ منها وَجُونُها

لبئس المنادي والمنوه باسبه يَزيدُ إذا يُدعَى لِيَوْم حَفيظَةِ فإنّى أراه عن قليل بنفسِه فلا حُرُّةً تَبكِيهِ لكنَّ نوَاتحُّ

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ وَقَالَ ٤ . (۲) ر: «تسم».

<sup>(</sup>٤) ب: يها تقريب (٣) ب: « يزيد » .

**PYP** AT ≥

فقال يزيد المفضَّل: قدُّم خيلك ، فتقدُّم بها ، وتهايَجوا ظم يكن بينهم كبيرٌ قتال حَي تغرّق النّاس عن عبد الرحمن ، وصبر وصبرتُ معه ١١٠٩/٢ طائفةٌ من أهل الحفاظ ، وصبر معه العبليَّون ، وحمل سعد بن نجد القُرُّ دوسيٌّ على حُكْيَس (١) الشيباني وهو أمام عبد الرحمن ، فطعنه حُكْيَس فأذراه عن فرسيه، وحماه أصحابُه ، وكثرهم الناس فانكشفوا ، فأمر يزيدُ بالكـَفّ عن اثباعُهم ، وأخذوا ما كان في صُكرهم ، وأُسَروا منهم أسرَى ، فولى يزيداً عطاءً بن أبى السائب العسكر ، وأُمرَّه بضَّم ماكان فيه ، فأصابوا ثلاث عشرة امرأة ، فأتوا بهن يزيد ، فدفعهن إلى مر ةبن عطاءبن أبي السائب ، فحملكهن " إلى الطُّبَسَين، ثمَّ حملهن للى العراق. وقال يزيد لسعد بن نجد: من طَعَنكَ ؟ قال : حليس الشيباني"، وأنَّا والله راجلا أشد " منه وهو فارس . قال : فبلغ حُليسًا ، فقال : كذب واقه ، لأنا أشدُّ منه فارسًا وراجلاً . وهرب عبد الرحمن بن منذر بن بشر بن حارثة فصار إلى موسى بن عبد الله بن خازم . قال : فكان فى الأُسْرى محمد بن سعد بن أبى وقَاصٌ ، وعمرو بن موسى بن عبيد الله بن متعمّر ، وعبّاش بن الأسوّد بن عوف الزّهريّ والهلقام بن نُعيم بن القَمَعقاع بن مَعبد بن زُرارة ، وفَيروز حصين، وأبوالعلم مولتي عُنبيد الله بن معمّر، ورجل من آل أبي عَشَيل، وسَوَّار بن مروانً ، ١١١٠/٢ وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خلَّف ، وعبد الله بن فتضالة الزَّ هرانيُّ. ولحق الهاشميّ بالسُّند، وأتى ابن مسمُّرة مروّ، ثمّ انصرف يزيد لله مروّ وبعث بالأسرى إلى الحجاج مع سَبْرة بن نَخْف بن أَبي صُفْرة ، وخلى عن ابن طلحة وعبد الله بن فضالة ، وسمى قوم "بعُبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمَّرة ، فأخذه ىز بلى<sup>ر</sup> قحسە .

وأمّا هشام فإنه ذكر أنه حدَّثه القاسم بن محمد الحضريّ ، عن حفص ابن عمرو بن قبسيصة ، عن رجل من بني حنيفة يقال له جابر بن عمارة ، أنّ يزيد ً بن المهلب حبس عند ًه عبد الرحمن بن طلحة وآمنه ، وكان الطلحيّ قد آلي على يمين ألا يمرّى يزيد ً بن المهلب في موقف إلّا أتاه حتى يقبل يد ًه شكراً لما أبلاه . على الى : وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص ليزيد : أسألك

<sup>(</sup>۱) ب: ۵ حلس ۵ .

AY 2-

بدعوة أبى لأبيك! فخلَّى سبيلَه . ولقول محمد بن سعد ليزيد َ : « أَسَالُكَ بدعوة أبى لأبيك ، حديث فيه بعض الطول .

قال هشام : حدَّثني أبو نخسَف ، قال : حدَّثني هشام بن أبُّوب بن عبد الرحمن بن أبي عَفيل الثقني ، قال : بعث يزيد بن المهلب ببقية الأسرى إلى الحجاج بن يوسف؟ بعمر بن موسى بن عُبيد الله بن مُعمر، فقال: / ١١١١ أنت صاحبُ شرطة عبد الرحمن ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! كانت فتنة " شملت البَرَّ والفاجر ، فلخلنا فيها ، فقد أمكنَّنك الله منا ، فإن عفوت ( فبحلمك وفضلك () ، وإن عاقبت عاقبت ظلَمَة مذنبين ، فقال (٢) الحجَّاج: أما قولك: وإنها شملت البر" والفاجر) فكذبت، ولكنها شملت الفُجَّارَ، وعُوني منها الأبرار، وأما اعترافك بذَّنبْك فعسى أن يَنفَعك . فعُزُل ، ورجا الناس له العافية حتى قُدْمِ بالهلقام بن نعيم ، فقال له الحجاج : أخبِرْني عنك ، ما رجوت من إتباع عبد الرحمن بن محمد ؟ أرجوتُ أن يكون خليفة ؟ قال : نعم ، رجوتُ ذلك ، وطميعت (٣) أن يُنزلى مَنْزَلْتَكَ مَنْ عَبَّدَ الملك، قال : فغضب الحجاج وقال : اضرَبُوا عنقَه، فقُتُل. قال : ونظر إلى موسى بن عمر بن عبيد الله بن متعمَّر وقد نُحتَّى عنه فقال: اضربُوا عُنقَهَ، وقتل بقيَّتهم. وقدكان آمن عَمرو بن أبي قرَّة الكنديُّ ثُمَّ الحَجْرَىُّ وهو شريف وله بيتٌ قديم ، فقال : يا عمرو ، كنت تُنفضى إلى وتحد ثني أنك ترغب عن ابن الأشعث وعن الأشعث قبله ، ثم تبعت عبد الرَّحمن بن محمد بن الأشعث ؛ والله ما بك عن اتباعهم رغبة ، ولا نَعمة

قال : وقد كان الحجاجُ حين هُرَم الناس بالحماجم نادى مناديه : ١١١ مَن لحق بقتيَّبة بن مسلم بالرى فهو أمانه ، فلحق ناس كثير بقتيبة <sup>(3)</sup>، وكان <sup>(0)</sup> فيمن لحق به عامر الشَّعبي ، فذكر الحجاج الشعبي يوماً فقال : أين هو ؟ وما فعل ؟ فقال له يزيد بن أبي مسلم : بلغيي أيها الأمير أنه لحق بقتيبة بن مسلم بالرّى ، قال : فابعث إليه فلنوت (١١) به )

<sup>(</sup>١-١) ب: وفيفضلك وحلبك ع . (٢) بيدها في ب: وله ع .

<sup>(</sup>٣) ب: و فطمت فيه ۽ . (٤) ب: و بأرض قتيبة ۽ .

<sup>(</sup>۱۰) ب: وفكانه. (۱۰) ر: وظيؤت،

فكُمَّبَ الحجَّاج إلى قتيبة: أمَّا بعد ، فابعث إلى بالشعيُّ حين تَنظُر في كتابي هذا ؛ والسلام عليك ؛ فسرَّح إليه .

قال أبو غنـَف: فحدَّثني السرَّىُّ بن إجماعيل عن الشعيُّ، قال: كنتُ لابن أبي مسلم صديقًا ، ظما قُدم بي (١١) على الحجاج لقيتُ ابن أبي مسلم فقلتُ : أشر علي ؟ قال : ما أدرىما أشيرُ به عليك (١) غير أن أعتَـذِرا ما استطعت من عذر (٣) ! وأشار بمشل ذلك على تُصَحائي وإخواني ، فلما دخلتُ عليه رأيتُ والله غيرَ ما رأوا لي، فسلّمت عليه بالإمرة (٤) ثم قلت: أيِّها الأمير، إنَّ الناسَ قد أمروني أن أعتذرَ إليك بغير ما يَعلم الله أنه الحقَّ ، وايمُ الله لا أقول في هذا المقام إلّا حَمَّاً ، قد والله سوّدنا (\*) عُليك ، وحرّضنا وجهدنا عليك كل الجهد ، فما آلونا (٦)، فما كنا بالأقوياء الفَحِيرة ، ولا الأتضاء(٧) البررة ، ولقد نصرك الله علينا ، وأظف ك بنا ، فإن سطوت فيذ أنو بنا وما جرَّت إليه أيدينا ، وإن عفوت عنا فبحلمك ، وبعد الحجة (٨) لك علينا ، فقال له الحجاج : أنت والله أحبَّ إلى قولا ممن يلخل علينا يتقطر سيفُه من ١١١٣/٢ دماثنا ثم يقول: مافعلت ولاشهدت ؛ قد أمنت عندنا يا شعيى، فانصر ف. قال : فانصرفتُ، فلما مَشَيَتُ قليلا قال : هلم يا شعبي ؛ قال : فوَجل للله قلى ، ثم ذكرتُ قوله : وقد أمينت يا شعبي، ، فاطمأنت نفسي ، قال: كيف وجلت الناس يا شعى بعدنا ؟ قال - وكان لي مكرماً : فقلت : أصلت الله ألأمير! اكتحلت والله بعدك السَّهر ، واستوعر ث الجناب، واستحلستُ الحوف ، وفقد "تُ صالح الإخوان ، ولم أجد من الأمير خلَّفاً . قال : انصرف يا شَعَى ، فانصرَ فَتُ .

> قال أبو مخنَّف: قال خالد بن قَطَنَ الحارثيِّ: أَتَىَ الحجَّاجُ بِالأَعْشَى، أعشى هممُدان ، فقال : إيه ياعدُ و الله ! أنشد نى قولَك : و بين الأشجّ وبين

<sup>(</sup>۱) ب: وقامت ی (۲) ب: وعلیك به ی (۳) ب: وبطری

<sup>(</sup>٤) ر: وقلما دخلت عليه سلمت يي (٥) ب: « تمردناي (٦) ب: « رما آلونا ي

<sup>(</sup> v ) ب: « رلا بالأتقياء » .

<sup>(</sup>٨) ب: وفالحجة ي .

قيس ، أنفذ " بيتك ، قال: بل أنشدك ما قلتُ لك ؛ قال : بل أنشد أن هذه ٤ فأنشك و

ويُطُّوْعُ نُورَ الفَاسِقِينَ فَيَخَمُّدا(١) ويُعْدِلُ وقُم السَّيْفِمن كان أصيدا لِما نَقَضُوا العَهْد الوثيقَ الموكَّدَا٢) من القو للم تَصْعدُ إِلَى اللهِ مَصْعدا (٤) إِذَا ضَمِنُوهِا البَوْمَ خَاسُوا مِا غَدَا فما يقربُونَ الناس إلا تَهدُّدا ولكنَّ فخرًا فيهمُ وتَزيَّدا وَمَزَّقَهُمْ عَرّْضَ البلادِ وشرَّدَا ! وحيهم أمسى ذَلِيلا مُطرَّدا(٥) وأَبْرَقَ مِنَّا العَارِضَانِ وأَرْعَدا قطَعْنا وأفضينا إلى الموت مُرْصِدا(٧) كِفَاحًا وَلَمْ يَضْرِبُ لَذَلَكَ مَوْعِدَا جِبَالُ شُرَوْرَى لوتُعسانُ فتَنْهُدا عليْنَا فولَّى جَمْعُنا وتَبَدَّدَا مُعَاناً مُلَقَّى لِلْفتُوح مُعَوَّدَا

أبي الله إلا أن يُتَمَّمَ نُـورَهُ ويُظهرَ أَهْلَ الحَقُّ في كلُّ مَوْطِن /١١١٤ ويُنْزِلَ ذُلًا بالعِرَاق وأهلهِ وما أَحْدَثُوا مِنْ بِدْعَة وعظيمة (٢) وما نكَثوا مِنْ بَيْعة بعْد بَيْعَــة وجُبْناً حشاهُ رَبِهُمْ في قلوبهمْ فلًا صِدْقَ في قُول ولا صَبْرَ عِندَهمْ فكَيْفَ رأيت اللهُ فَرُّقَ جَمْعَهُمْ فَقَتْلًاهم قَتلَى ضَلَالِ وفتنة ولما زَحَفْنَا لابنِ يُوسُفَ غُــدُوةً (٦) ١١١٥ قَطَعْنَا إِلَيْهِ الخنلقَينِ وإِنَّما فَكَافَحَنَا الحجَّاجُ دُونَ صُفُوفَنَا (٨) بصَفُّ كأنَّ البَرقَ في حَجَراتِهِ دافناً إليه في صُفُوف كأنَّها فما لَبِثَ الحجَّاجُ أَنْ سَلَّ سَيْفَهُ وما زاحَفَ الحجَّاجُ إلا رأبُّنهُ

177

<sup>(</sup>١) الأغافي ٦: ٩٥ -- ٦١ ، المسمودي ٣: ١٦٢

<sup>(</sup>٣) المسودى: ﴿ وَصَلَالَةُ ﴾ . (٧) الأغانى: ﴿ كَا نَقْصُوا ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) ابن الأثير : « وجيشهم أسى » . (٤) ابن الأثير: ولم يعمده. (٧) مرصداً : مثرقباً .

<sup>(</sup>٦) الأغانى: ونسلة ي .

<sup>(</sup> ٨ ) الأغاني : و فصادقنا الحجاج » .

نُشبِّهُهَا قِطْعاً من اللبُّل أَسْسَوَدا ألا رُبَّسَا لاق الجَبانُ فَجَرُّدا ١١١٦/٢ بفرسانها والسمهري مقصدا من الطعن سِندُ باتَ بالصَّبغ مُجْسدًا مَسَاعِيرُ أَبِطَالَ إِذَا النُّكُسُ عَرُّدا فأنهل خِرْصانَ الرَّماح وأوردًا وسلطانه أمسى عزيزًا مؤيّدا على أمَّة كانوا بُغاةً وحُسُدا وكانوا هُمُ أَبغَى البغاةِ وأَعنَدَا وأفضل هذي الناس جلما وسوددا وأكرمَهم إلا الذي مُحَسدا ١١١٧/٢ وَجَلْنا أمير المؤمنين مُسَدَّدا وإن كايدُوهُ كانَ أَقوَى وأَكْيدا مريضاً ومَنْ وَالى النَّفَاقَ وأَلْحدا وَبِيضاً عليهن الجلابيب خُردا ويُذُّرِينَ دَمعاً في الخُدُودِ وإثمِلاً يكن سَبايا والبُعُولَةُ أَعبُدا أَهان الإلهُ من أَهانَ وأَبْعَدَا بحقّ وما لاقي من الطّير أَسْعدًا (٢)

وإنَّ ابْنَ عباس لني مرجَحِنَّة فما شَرَعُوا رُمْحاً ولا جَرَّدُوا له وكرُّتْ عَلَيْنَا خَيْلُ سُفْيَانَ كَــرَّةً وسُفْيَان يَهْدِم كَأَنَّ لواءهُ كُهولٌ ومُرْدٌ مِنْ قُضَاعَةَ حَوْلَهُ إذا قال شُدُّوا شَــدَّةً حمَاوا مَعًا جُنُودُ أَميرِ المؤمنينَ وخَيسلُهُ فَيَهُنِي أَمِيرَ المؤمنسينَ فُلهُورُه نزوًا يَشْتَكُونَ البغيَ من أمراتِهمُ وجَدْنَا بَني مروَانَ خَيْرَ أَنْمُة وخَيْرَ قُريش في قريش أَرُومَةً إِذَا مَا تَكَبَّرِنَا عَواقِبَ أَمره سيُغلَب قوم غالبُوا الله جَهرةً (١) كذاك بضِلُّ اللهُ من كان قلبُه فقد تركوا الأهلين والمال خلفهم ينادينهم مستعبرات إليهم فإلَّا تُنَاوِلُهُنَّ مِنكَ برخمــة أَنكَنَّا وعِصْيَانًا وغَدْرًا وذِلَّةً لقد شَأَم العِصْريْنِ فَرْخُ مُحَمد

فظلُّوا وما لاقوا من الطُّير أَسعُدًا

<sup>(</sup>١) الأغانى: وسيغلب قرماً ه .

<sup>(</sup>٢) رواية الأغانى :

لَقَدْشمْتَ بِابَنْ الأَشعثِ العام مِصْرَفا

١١١٨/٢ كما شأمَ اللهُ النُّجَيْرَ وأَهـلَهُ بَجَدُّ لهُ قد كانَ أَشْتَى وأنــكَمَّا

ققال أهل الشأم: أحسن، أصلح الله الأمير! فقال الحجاج: لا، لم يحسن، إنكم لا تدرون ما أراد بها ، ثم قال : يا عدو الله ، إنا لسنا نحمد لك على هذا القول، إنما قلت : تأسسن ألا يكون ظهر وظهر ، وتحريضًا لأصحابك علينا ، وليس عن هذا سألناك ، أنفذ لنا قولك :

« بين َ الأشَجّ وَبين َ فيس باذخٌ » (١)

فأنفك ها ، قلما قال :

بَخْ بخْ لوالِلهِ وَظَلْمُوْلهِ.

قال الحجاج : لا واقد لا تُبَخيخ بعد ها لأحد أبداً ، فقداً مه فضرَب عُنظ ما الحجاج :

وقد أدكر من ألمر هؤلاء الأسرى الذين أسرَهم يزيد أبن المهلب ووجههم إلى الحجاج ومن فكل ابن الأشعث الذين انهز موا يوم مسكن أمر غير ما ذكوه أبو عنتم من خلك أنه لما انهزم ابن أبو عنتم من خلك أنه لما انهزم ابن أبو عنتم من خلك أنه لما انهزم ابن الأشعث مضى هؤلاء مع صافر القلل إلى الرع ، وقد غلب عليها عمر بن الشعث منى مؤلاء مع صافر القلل إلى الرع من قبل الحجاج وقد ولا أه عليها. فقال النفر الذين ألمين قتيبة بن مسلم إلى الرع من قبل الحجاج مقبدين فقال النفر الذين (١) ذكرت أن يزيد بن المهالب وجههم إلى الحجاج مقبدين وسائر فل ابن الأشعث الذين صاروا إلى الري لعمر بن أبى الصلت: نوليك أمرانا وتحارب بنا قتيبة ؛ فشاور محمر أباه أبا الصلت ، فقال له أبوه : والله أمرانا وتحارب بنا قتيبة ؛ فشاور محمر أباه أبا الصلت ، فقال له أبوه : والله لواءه ، وسار فهرم وهرام أصحابه ، وانكشفوا إلى سجستان ، واجتمعت لواءه ، وسار فهرم وهرام أصحابه ، وانكشفوا إلى سجستان ، واجتمعت أمرهم وأمر يزيد بن المهلب ما قد ذكرت .

<sup>(</sup>١) المعودي ٣ : ١٦٣ .

<sup>(</sup>۲) ب: «الذي».

وذكر أبو عبيدة أن يزيد لما أراد أن يوجه الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حبيب : بأى وجه تستظر إلى اليانية وقد بعث ابن طلحة ! فقال يزيد : هو الحجاج ، ولا يتُعرض له ! وقال : وطن نفستك على العرز ل ، ولا تُرسل به ، فإن لا به عندنا بلاء " ، قال : وما بلاؤه ؟ قال لئرم المهلب في مسجد الجماعة بماتى ألف ، فأد اها طلحة عنه ، فأطلقه ، وأرسل بالباقين ، فقال الفرزدق : وَجَد ابن طلحة يوم لاق قومه قحطان يوم هَراة خير المشر

وقيل: إن الحجاج لما أتي بهؤلاه الأسرى من عند يزيد بن المهلب قال خاجبه: إذا دعوتيك بسيئدهم فأتنى بفيّر وز، فأبرز سريره وهو حينتذ براسيط القبض المناسبة على المناسبة واسيط القبض المناسبة على المناسبة واسيط القبض المناسبة على المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة عنه المناسبة عنها لفيّر وز: قم ؛ فقال له الحجاج : أبا عثمان ، ما أخرَجك عت الناس، فكنا فيها ، قال : اكتب في أموالك ، قال : ثمّ ماذا ؟ قال : اكتبها أوّل ؛ قال : ثمّ أننا أمن على دمى ؟ قال : اكتبها ، ثم أنظر ؛ قال : اكتب أن غلام ، ألف ألف ألف ، فذكر مالاً كثيراً ، فقال قال : الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : عندى ، قال : فأد ها ؛ قال : وأنا الحجاج : أين هذه الأموال ؟ قال : عندى ، قال : فال : والله لا ترجم على ودى ؛ قال الحجاج الحاجب : نحاه ، فنحاه .

ثم قال: التنى بمحمد بن سعد بن أبى وقاص، فدهاه، فقال له الحجاج: إيها ياظيل الشيطان أعظم الناس تيها وكبراً، تأبى بيعة يزيد بن معاوية ، وتشبة بحسين وابن عُمر ، ثم صرت مؤذناً لابن كناوا(١١) عبد بنى نصر ـ يتمشى عمر بن أبى الصلت ـ وجعل يتضرب بعبود فى يده وأسمة حتى أدماه ؛ فقال له عمد: أيها الرجل، ملكت فأسجع ! فكتف يده، فقال: إن وأيت أن تكتب إلى أمير المؤمنين فإن جاءك عفو كنت شريكا فى ذلك محموداً، وإن جاءك غير لل كنت قد أعذرت . فأطرق ملكاً ثم قال: إضرب عنقة، فضربت عنقة .

<sup>(</sup>١) ط: ه كناز ي ، وانظر التصويبات.

مُ دَحَا جِمرَ بِن مِعِي فَقَال : يا عبدَ المرأة ، أتقوم بالعسمود على رأس ابن الحائلك (٢١)، وتشرَب معه الشراب فى حمّام فارسَ، وتقول المقالمة التي قلت ! أَين الفرزدق ؟ ثم فَأَنشدُه ما قلت فيه ، فأنشَدَه :

ثُمَّ دَعَا بِالْفَلْقَامِ بِن نَعْمِ فَقَالَ : لَجَعَلَ ابْنَ الْأَنْحَثُ طَلَبَ مَا طَلَبَ ، مَا طَلَبَ ، ما الله الله أَنْتَ أَنْ يَطْكُ فَيَوْلِينِي العَرَاقَ كَا وَلاَكُ عِبْدُ لَلْكُ . قَالَ : قَمْ يَاحَوْشَبُ فَاضِرِيا عَنْقَهُ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ له المُلْقَامَ : يَا بِن الْفِيطَةُ ( الله عَلَيْهُ ، أَنْذُكُما القَرْحِ ! فَضَرِبُ حَقْهَ ،

ثُمُّ أَلَى بعبد الله بن عامر ، فلما قام بين يديه قال: لا رأتْ عينك ياحجاج الحنة إن أقلت ابن المهلب بما صنتم . قال : وما صنتم ؟ قال :

لأنَّه كاس في إطلاق أُسرَتِهِ وقادَ نحوَكَ في أغلالها مُّضَرَا وَقَى بقومِكَ ورد الموتِ أُسرَتَه وكان قومُك أَدنى عنكَ خَطَّوا فأطرَّق الحجَّاجِ مَكَبِّاً ووقرَتْ في قلبه، وقال: وما أنتَ وذاك! اضرب عنقَه. فضُربتْ عنقُه. ولم تزل في نفس الحجَّاجِ حَي عَزَلَ يزيدً عَن

١١٢٢ خُراسان وحببسه.

ثُمَّ أَمْر بَفَيَسْرُوزَ فَعَدَّب ، فَكَان فِيا عُدَّب به أَن كَان يُشدَّ عليه القارسيُّ المشقوق ، ثم يجرَّ عليه حتى يخرَّق جسدَه ، ثم يُسْتُضَع عليه الحَلِّ والملح ، فلما أحسَّ بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا يَشْكَلُونَ أَنى قد قُتْلتُ ، ولى ودائع وأموال عند الناس ، لا تؤدَّى

<sup>(</sup>١) ابن الحائك ، هو محمد بن الأشمث ، وكان يعير بذلك .

<sup>(</sup>٢) كذا ق ب، س، وقي ط: ولطيفة ع.

إليكم أبداً ، فأظهرونى للناس لميعلموا أنى حى فيؤدوا المال . فأطيم الحجاج، فقال : أظهروه، فأخوج إلى باب المدينة ، فصاح فى الناس : مسن عرَضَى فقد عَرْضَى ، ومن أنكرنى فأنا فيروزُ حصين ؛ إن لى عند أقوام مالاً ، فن كان لى عند أهى مفهو له ، وهو منه فى حل ، فلا يؤدين منه أحد درهماً ، ليُسلِم الشاهد الفاهد الفائل . فأمر به الحجاج فَقَدُول. وكان ذلك مما روّى الوليد بن هشام بن قعقم ، عن أبى بكر الهدكي .

وذكر ضَمَّرة بن ربيعة، عن أبي شتوَّدب، أن عمَّال الحجاج كتبوا إليه:
إن "الحَرَاج قد انكسر ، وإن " أهمَّل الله قد أسلسوا ولمَحقوا بالأمصار ،
فكتَب إلى البَصْرة وفيرها أن من كان له أصل " فى قرية فليخرج إليها . .
فخرج الناس مُ فعسكروا ، فجعلوا يبكون ويناد ون : يا عمَّداه يا عمَّداه!
وجعلوا لا يرون أين يذهبون! فجعل قراه أهل البصرة يخرجون إليهم متقنَّعين
فيبكون لما يتسمعون منهم ويرون . قال : فقدم ابن الأشعث على ١١٢٣/٧
تُشَيئة ذلك ، واستبْصَر قراه أهل البَصَرة فى قتال الحَجاّج مع عبد الرَّحمن
ابن عَمَّد بن الأشعث .

وذكر عن ضَمرة بن ربيعة عن الشيئبانيّ ، قال : قَسَل الحجاجُ يوم الزاوية أحداً عشر ألفاً ، ما استحياً منهم إلا واحداً ، كان ابنه أق كُتّاب الحجاج ، فقال له : أتحبّ أن نتعفو لك عن أبيك؟ قال : نم ، فتركته لابنه ؛ وإنما خلعتهم بالأمان، أمر منادياً فنادى عند الهزيمة : ألا لا أمان لفلان ولا فلان، فستى رجالا من أولئك الأشراف ، ولم يتقبل : الناس آمنون، فقالت العامة : قد آمن الناس كلهم إلا هؤلاء النفر ، فأقبلوا إلى حُجرته فلما اجتمعوا أمرتم بوضع أسلحتهم. ، ثم قال : لآمرن بحكم اليوم رجلا ليس بينكم وبينه قوابة ، فأمر بهم محارة بن تميم اللخمي فقرتهم فقتلهم .

ورُوِي عن النَّصْرِ بن شُميل ، عن هشام بن حَسان ، أنه قال : بلغ

<sup>(</sup>۱) ب: «قائتصر».

ما قَـنَّـَلَ الحجَّاجُ صِبراً مائة "وعشرين ، أو مائة "وثلاثين ألفًا .

وقد ذُكر في هزيمة ابن الأشعث بمسكِن قول عيرُ الذي ذكره أبو يخنف؛ والذي ُذكير من ذلك أن ابن الأشعث والحجاج اجتمعا بمسكن من أرض أبزقباد ، فكان عسكر ابن الأشعث على نهر يدعى خداش مؤخّر النهر ، نهر تبرّی ، ونزل الحجاج على نهر أفريذ والمسكران جميعًا بين ديجلة والسيب والكرّخ ، فاقتتكوا شهراً -وقبل : دون ذلك ــ ولم يكن الحجّاج يَعرفِ إليهم طريقًا إلا الطريق الذي يلتَمَنُون فيه ، فَأَنَّى بِشَيِّخ كَان راعياً يُدعَى زَوْرَقًا ، فدله على طريق من وراء الكُنَّرْخ طولُهُ سَتَّة فراسخ ، في أُجَسِّمة وضَحَـْضاح من الماء ، فانتخب أربعة آلاف من جِلَّة أَهلِ الشَّام ، وَقَالَ لَقَائِدُهُمْ : لِيكُن هذا العيائج أمامك ، وهذه أربعة " آلاف در هم معك ، فإن أقامك " على عسكرهم فادفع المال وليه ، وإن كان كَدُّبِهَا فأضرب عنقه ، فإن رأيتهم فاحمل عليهم فيمن معك، وليكن شيعاركم: ياحجاج ياحجاج. فانطلق القائد ُ صلاة العصر ، والتنقّي عسكرُ الحجاج وعسكرُ ابن الأشعث حين فَـصَل القائد بمن معه ، وذلك مع صلاة العصر ، فاقتـَسَلُوا إلى الليل ، فانكشف الحجّاج حيى عبر السّيب \_ وكان قد عقده \_ ودخل ابن الأشعث عسكرَه فانتبَهبَ ما فيه، فقيل له: لو اتبعته ؟ فقال : قد تُعبِناً ونَصبْنا، فَرَجَعَ إِلَى عَسَكُرِهِ فَأَلْقَنَى أَصْحَابُهُ السَّلاحَ ، وباتوا آمِنينَ فَي أَنْفُسِهُم لم الظُّفَر . وهجم القومُ عليهم نصفَ الليل يصيحون بشيعارهم ، فجعل الراجلُ من أصحابُ ابن الأشعث لايدري أبن يتوجّه ! دُجَيلُ عن يساره ود جلة أمامة ، ولها جُرُّف منكر ، فكان من َ غَرَق أكثر ممن قُتل . وسمَّع الحجاج الصوتَ فعبر السِّيبَ إلى حسكره، ثمَّ وجَّه حيلتَه إلى القوم فالتي العسكران على عسكر ابن الأشعث ، وانحازَ في ثلثماثة ، فضي على شاطئ دَجَلَةَ حَيْ أَتَى تُدِجَيِلا فَعَبْرَهُ فِي السَّفْنِ ، وَعَقَبَرُوا دُوابِّهُم ، وانحدَّرُوا في السفين إلى البَّصْرة ، ودخل الحجاج عسكرَه فانتهب ما فيه ، وجعل يَهْتُل مَن وجد حَى قَتَل أربعة ۖ آلاف ؛ فيقال : إن فيمن قُتل عبد الله ابن شد اد بن الهاد ؛ وقتل فيهم يسطام بن متصقلة بن همبيرة ، وعمر (١١) ابن ضُبِيْعة الرَّقاشيُّ ، وبشر بن المنذر بن الجارود والحكمِّ بن تخرَّمة العبدَّييْن، ويُكيَربن ربيعة بن ثَرُّوان الضِّيِّ؛ فأتيى الحجاجُ برموسهم على تُرْس ، فجعل يَنظُر إلى رأس بسطام ويتمثل :

إذا مرَرْتَ بوادِي حَيَّةِ ذَكَرِ فانهب ودَعْني أقاسي حية الوادِي

ثم نظر إلى رأس بنكتير ، فقال : ما ألهي هذا الشتيُّ مع هؤلاء . خُمدُ " بأذنه يا غلام فألقه عنهم . ثم قال : ضمَّ هذا الرس بين يدى مسمع بن مالك ابن مسمتم، فوُضع بين يليه، فبكي، فقال له الحجاج: ما أبكاك ؟ أحزناً عليهم ؟ قال : بل جَنْزَعُنَّا لِهُمْ مِن النَّارِ .

#### [ذكر خير بناء مدينة واسط]

وفي هذه السنة: بيني الحجَّاج واسطاً، وكان سبب بنائه ذاك فها ذ كرر أن الحجاج ضرب البتعث على أهل الكُوفة إلى خُراسان، فعسكروا بحمام عُمر . وكان فنَّى من أهل الكوفة من بني أسَد حديثُ عَها، بعُرس بابنة ع له، انصرف من العسكر إلى ابنة عمَّه لسَّيْلا، فطرق البابَ طارق ودَقه دقًّا شُديداً، فإذا سنكران من أهل الشأم ، فقالت الرجل ابنة عمَّه : لقد لقينا مِن هذا الشأمى شرًّا ، يفعل بنا كلَّ ليلة ما تَرَى ، يريد المكروة ، وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه ، وعر فوا ذلك (٧) فقال : اثلنوا له ، ففعلوا ، ١١٢٦/٧ فأغلَتَ البابَ ، وقد كانت المرأة نجَّدت منزلها وطيَّبتُه ، فقال الشاميُّ : قد آن لكم، فاستقنأه الأسدى ، فأندر رأسه ١) ، فلما أذَّن بالفَحجْر خرج الرَّجْل إلى العسكر وقال لامرأته: إذا صلّيت الفجر فابعثي إلى الشاميّين أن أُخرجوا صاحبَكم، فسيأتون بك الحجاج، فاصلقيه الحبر على وجهيه ؟

TAT

<sup>(</sup>١) ابن الاثبر : «عرو».

<sup>(</sup>٢ - ٢) ابن الأثير: ﴿ فَقَالَ لَمَّا رَوْجِهَا : اتَّذَفَّ لَهُ ، فَأَذَنْتَ لَهُ ، فَقَتْلُهُ رُوجِهَا ع . وفي اللسان : ﴿ أَقِنَاتَ الرجل : حملته على القتل » .

فعلت ، ورُفع القتيل لل الحجاج ، وأدخلت المرأة عليه وعنده عشبه ابن سعيد على سريره، فقال لها: ما خصط بنك ؟ فأخبرته، فقال : صد قتيني. ثم قال لنولاة الشامى : ادفنوا صاحبتكم فإنه قتيل الله إلى النار ، لا قورد له ولا عقل ، ثم قال لنولاة الشامى : ادفنوا صاحبتكم فإنه قتيل ألله إلى النار ، لا قورد لو وحث رُواخر بجوا فمسكر وا . وحث رُبوا فمسكر وا . فينا هو في موضع واسط إذا راهب قد أقبل على حمار له وعبر دجلة ، فلما كان في موضع واسط إذا راهب قد أقبل على حمار له وعبر دجلة ، فلما كان في موضع واسط تفاجت الأتان فبالت ، فترل الراهب ، فاحتفر ذلك البول، ثم احتملكه فرى به في دجلة ، وذلك بعين الحجاج ، فقال : على به ، فأتي به ، فقال : نجد في كتُنبنا أنه يُب ، يُب يُن في هذا الموضع مسجد يُحبد الله فيه ما دام في الأرض أحد يوحده . يُنتئنا أنه فاختط الحجاج مدينة واصط ، وبني المسجد في ذلك الموضع .

. . .

1177/7

فى هذه السنة عزّلَ عبد ُ الملك ــ فيا قال الواقديّ ــ عن المدينة أبـانَ بنَ عَبّان ، واستَـعمــل عليها هشام َ بنَ إسماعـيل المخزويّ .

وحَجّ بالناس فی هذه السنة هیشام ُ بنُ اِسماعیلَ ، حدّ ثنی بذلك أحمد ُ ابن ثابت ، عمن حدّ ثه ، عن إسحاق بن ِ عیسی ، عن أبی معشر .

وكان العمّال فى هذه السنة على الأمصار سوكى المدينة هم العمّال الذين كانوا عليها فى السنة النى قبلّـها ؛ وأمّا المدينة فقد ذكرنا من كان عليها فيها<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ب: وقأيده.

<sup>(</sup>٢) ب: وفيها عليه و من وعلها أن المئة الى قبلها ه.

## ثم دخلت سنة أربع وثمانين ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها كانت غزوة عبد الله بن عبد الملك بن متر وان الروم ، ففَسَمَح فيها المتصِّصة ، كذلك ذكر الواقلتي .

\*\*\*

## [خبر قتل الحجَّاج أيوب بنَّ القِرِّية]

وفيها قَتَـلَ الحجّاجُ أيوبَ بن القريّةَ ، وكان ممن كان مع ابن الأشعث ، وكان ممن كان مع ابن الأشعث ، وكانسبب قتله إياه في المصرافه من دير الحساسب المساسب وحوّشب على الكوفة عامل للحجاجُ (١ السفيقول حوّشب : انظروا إلى هذا الواقف معى ، وغدا أو بعد غد يأتى (١) كتاب من الأمير لا أستطيع إلا نفاذَه ، فبينا هو ذات يوم واقف إذاتاه كتابٌ من الحبحّاج:

أما بعد، فإنك قد صرت كمّههُمّاً لمُنافعِي أهلِ العراق ومَاوَّى، فإذا نظرتَ ١١٢٨/٢ فى كتابى هذا قابعث لملءً بابن القرِيّئة مشدودة يدُه لملى عنقه ، مع ثقة ٍ من قبلك .

فلما قرأ حوشب الكتاب رَى به إليه ، فقرأه فقال : سمنًا وطاعة ؛ فبعث به إلى الحجاج مُوثَقَمًا ، فلما دخل الحجاج قال له : يابن الفريَّة ، ما أعددت لهذا المرقف ؟ قال : أصلح الله الأمير ! ثلاثة حروف كأنهن " ركبّ وقوف، دنيا ، وآخرة " ، ومعروف. قال : اخرج مما قلت ، قال : أفعل ، أما الدنيا فال "حاضر، يناكل منه البر والفاجر ، وأما الآخرة فيزان عاد ل، ومشهد ليس فيه باطل ، وأما المعروف فإن كان على اعترفت ، فيزان عاد ل، ومشهد ليس فيه باطل ، وأما المعروف فإن كان على اعترفت ، أصلح الله الأمير! أقللني عشرق ، وأسفى (") ريق ؛ فإنه ليس جواد الإلله المحراة الإلهار القللني عشرق ، وأسفى (") ريق ؛ فإنه ليس جواد الإلله الله الأمير! القللني عشرق ، وأسفى (") ريق ؛ فإنه ليس جواد الإلله المحرافة المناس المعرف الله الأمير! القللني عشرق ، وأسفى (") ريق ؛ فإنه ليس جواد الإلله المناس المناس

<sup>(</sup>١) ب.: والحباج ، . (٢) ب: ويأتني ٥٠

<sup>(</sup>٣) ط: وواسقى ،

كَبُوْهَ، ولا شجاع إلا له هَبُوه (١). قال الحجاج: كلا والله لأُرينتك (١) جهنم، قال : قلدَّمْه يا حَرَمَى فاضربُ عنه مَ الله الحجاج يتشحَّط في دميه قال : لو كنّا تركّنا ابنَ القريّة حَى نسمع من كلامه! ثمّ أمر به فأخرج فرُمِي به .

١١٢٩/ أقال هشام: قال عَـوانة: حين منّـنَـع الحبجّائِجُ منَ الكلام ابن القـويـة، قال له ابن القـريّـة، قال له ابن القـريّـة، أما والله لو كنتُ أنا وأنت على السوّاء لسكنا جميعًا، أو لألمُـيّـت مَـنـيعًا.

[فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس ] وفي هذه السنة فتح يزيدُ بنُ المهلّب قلعةَ نيزك بباذ غيس . و ذكر سبب فتحه إيّاها :

ذَكرَ على "بن عمد ، عن المفضّل بن محمد ، قال : كان فيزك بسّن بقلّه باذغيس ، فتحيّن يزيد غزوه ، ووضّع عليه العيون ، فبلغه خروجه ، فخالفه يزيد للها ، وبلغ نيزك فرجع ، فصالَحه على أن يدفع إليه ما في القلعة من الخزائن ، ويرتحل عنها بعياله ، فقال كتعرب بن معدّان الاشقيّى :

عزَّ الملوكَ فإن شَا جَار أَوْ ظَلَما إلا إذا وَاجَهَتْ جيشاً له وجَما بعضَ النَّجوم إذا ماللُها عَمَا حَى أَقرَّوا له بالحُكم فاحتكما يُعطى الجِزَى عارفاً بالذل مُهتضَما وقبلها ما كَشَفْتَ الكرب والظلما بين الخلائق وللحرومُ من حُرما (٧) ابن الأثبر: «الزيزك». وباذَفيش التي مَن حل ذُرْوَتها منيعةً لم يككِدها قبله ملك تخالُ نيرانها من بُعد مِنظرها فلك أطافت بها ضاقت صدورهُمُ فلكً ساكِنَها من بَعد عِزْته وبعد ذلك أياماً نعسدها أعطاك ذاك ولئ الرزق يقيْسِمُهُ

177.

<sup>(</sup>١) البيان والتيون ١: ١١٢ ، ٩٠٠.

سَمًّا وأُخرى نداها لم يزَلُ دِيمًا إلا الفراتُ وإلا النَّيلُ حين طُما إذ يعلوان حداب الأرض والأكما يداك إحداهما تُستى العدو بها فهل كَسَبْ يزيدَ أَوْ كنائِلِهِ ليسا بأُجوَد منه حينَ مَدُّهِما

كِرامٌ مقاربها، كِرامٌ نصابُها عزيز مَراقيها، منيع هضَابُها عنزلة أعيا الملوك اغتصابُها غمَامة صيف زلَّ عنها سحابُها ولا العليرُ إِلَّا نسرُها وعُقامها ١١٣١/٧ ولا نَبَحَتْ إلا النجومَ كِلَابُها مُسلَطة تُحمى عِلكِ ركابُها مَزارِعُهُ غيثاً غَزيرًا رَبابُها جَدَاولها ربًّا وَعبٌ عبابُها لقد جمع الله النوى وتَشعَّبَتْ شعُوبٌ مِنَ الآفاق شَي مآمها قال : وَكَانَ نَبْرُكُ يُعْظُمُ القَلْعَةُ إِذَا رَآهَا سَنَجِنَدُ لِهَا . وَكَنَّبَ يَزِيدُ بِن المهلب إلى الحجاج بالفتُّمْ ، وكانت كُنُّب يزيد إلى الحجاج يتكتبها

ثَنائي على حيُّ العنيك بأنَّها إذا عقسدوا للجارِ حَلَّ بنجُّوة نَفَى نيزكاً عن باذَغيسَ ونيزكُ مُحَلَّقَة دونَ الساء كأنسا ولا يبلُغ الأروى شاريخَها العلا وما خُوفَتْ بالذئب ولْدانُ أَهلها تمنيَّتُ أَن أَلْنِي العنيكَ ذوى النَّهَي كمايتمني صاحب الحرث أعطشت فَأُسْقَىَ بعد اليأس حَيى نَحَيَّرَتُ

يميى بن يَعمر العَدُّوانيُّ ، وكان حليفًا لهُذيل ، فكتب : إنا لـقَـينا العدوُّ فمنحمَّنا الله أكتافتهم ، فقتلنَّنا طائفة ً ، وأسرْنا طائفة ، ولحقتْ طائفة برءوس الجبال وعراعر الأودية، وأهضام الغيطان وأثناء الأنهار(١٠)؛ فقال الحجّاج: من يكتب ليزيدً ؟ فقيل : يحيي بن يَعمر ، فكَتَبَ إلى يزيدَ فحملَهُ على البريد، فقلَد م عليه أفصَح الناس، فقال له : أينَ وُليدتَ ؟ قال : بالأهواز ؛ ٢٢٢/٧ قال: فهذه الفُسَصاحة؟ قال: حفظت كلام أبي وكان فصيحاً (٢). قال: من

<sup>(1)</sup> العرعرة قلة الجبل، وجمعها عراعر، والأهضام: أحضان الأودية وأساظها.

<sup>(</sup>٢) القائق ٢ : ٣٣٩ ، ٣٤٠ .

444

فرَجَع إلى خُرُاسان .

سنة ٨٤

هناك فأخبرني هل يلحس عنبسة بن سعيد؟ قال : نَعَمَ كثيراً ، قال: فَهُلان؟ قال : نع ، قال : فأخبرني عنى أألحن ؟ قال : نعم تلحن لحنا خفيًّا ؛ تزيد حرفًا وتَنَعَص حرفًا ، وتجعل أن في موضع إن ، وإن في موضع أن .

قال : قد أجَلتك ثلاثًا، فإن أجد ك بعد ثلاث بأرض العراق قتلتك .

. .

وحج بالناس في هذه السنة هشام بن أسماعيل المخروى ، كذلك حد أفي أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر . وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة عمّالها الذين سمّيت قبل في سنة ثلاث وثمانين .

## ثم دخلت سنة خمس وثمانين ذكر ما كان فيها من الأحداث

. . .

[خبر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث] ففيها كان هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث.

ذكر السبب الذي به هلك ، وكيف كان :

ذّ كر هشام بن عمد ، عن أبى غننف ، قال: لما انصرف ابن الأشمث من هراة واجعاً إلى وتبيل (١) كان معه وجل من أو ديقال له علقمة بن عرو ، فقال له : ما أريد أن أدخل معك ، فقال له عبد الرحمن : لم ؟ قال : لأني (١) أتخوف عليك وعلى من معك ، فقال له عبد الرحمن : لم ؟ قال : فوقع إلى رتبيل يُرغبه ويُرهبه ، فإذا هو قد بعث بك سلماً أو قتلكم . ولكن ها هنا خصياتة قد تبايينا على أن ندخل مدينة فنتحمن (١)فيها ، ونقاتل حتى نُعطى أماناً أو نحوت كراماً . فقال (١) له عبد الرحمن : أما لو دخلت معى لآسيتك (١) وأكر منتك ، فأبى عليه علقمة من ودخل عبد الرحمن بن عمد إلى رتبيل . وخرج هؤلا الحمياتة فيعنوا عليهم مودوداً النفشري ، وأقاموا حتى قدم عليهم مجازة بن تميم السّخمي فحرجوا إليه فرق لم .

1777

قال: وتتابعت كتُبُ الحَجاج إلى رُتَسِيل في عبد الرحمن بن محمد أن ابعث به إلى "، وإلا فوالذي لا إله إلا هو لأوطين ارضك ألف ألف مُقاتيل. وكان عند رُتَسِيل رحل " من بني تميم أم " من بني يَربوع يقال له عُسِيل بني أبي أبي أن أخذ ألك من الحجاج عهداً ليكفن الخواج أبي سبّيتم ، فقال لرُتْسِيل: أنا آخذ ألك من الحجاج عهداً ليكفن الخواج

<sup>(</sup>١) يسلمانى ب: «ملك التركير. (٢) ستقاأت » ،

<sup>(</sup> ه ) ب : و لأمتك .

عن أرضك سبع سنينَ على أن تَـمَـفُـع إليه عبدَ الرحمن بن محمَّـد ، قال رُتبيل لعبيد : فإن فعلتَ فإنَّ لك عندى ما سألتَ .

فكتتب إلى الحجاج بُخرِه أن رُتبيل لا يعصيه، وأنه لن يلدَع رُتبيل حتى يَبعث إليه بعبد الرحمن بن محمد ، فأعطاه الحجاج على ذلك مالاً وأخذ من رُتبيل عليه مالاً ، وبعث رُتبيل برأس عبد الرحمن بن محمد إلى الحجاج ، وترك له الصلح الذي كان يأخذه منه سيم سنين . وكان (۱) الحجاج يقول : بعث إلى رُتبيل بعلو الله . فألقى نفسه من فوق إجار فات . (۱) قال أبو محنف : وحد أنى سليان بن أبي راشد . أنه سمع سليكة ابنة يَزيد تقول : والله كان عبد الرحمن وإن رأسة لعل فتخذى ، كان السل قد أصابه . فلما مأت وأرادوا دفنة بعث إليه رُتبيل فحز رأسة ، فلما مأت وأرادوا دفنة بعث إليه رُتبيل فحز رأسة ، فبعث به إلى الحجاج ، وأخذ ثمانية عشر رجلا من آل الأشعث فحبسهم عندة ، وترك جميع من كان معه من أصحابه . وكتب إلى الحجاج بأخذه المأنية عشر رجلا من ألى الرحمن ، فكتب إليه : أن اضرب بأخذه المأنية عشر رجلا من أهل بيت عبد الرحمن ، فكتب إليه : أن اضرب رفابتهم ، وابعث إلى أبروسهم ، وكره أن يُؤتى بهم إليه أحباء فيطلب فيهم إلى عبد الملك ، فيترك منهم أحداً .

وقد قبل فى أمر بن أبى سُبيع وابن الأشعث غير ما ذكرتُ عن أبى عنسَن ، وذلك ما ذكر عن أبى عضيدة متعمر بن المثنَّى أنه كان يقول : زَمِ أَن مُحارة بن تميم خرج من كرَّمان فأتى سجستان وعليها رجل من العنبي العنبر يلدعى مودوداً ، فحصره ثم "آمنه ، ثم استولى على سجيستان ، وأوسل إلى رُتْبيل . وكتتب إليه الحجاج : أما بعد ، فإنى قد بعث إليك مُحارة بن تميم فى ثلاثين ألفاً من أهل الشأم لم يخالفوا طاعة ، ولم يتخلعوا خليفة ، ولم يتنبعوا إمام ضلالة ، يُعرى على كل رجل منهم فى كل شهر مائة درهم ، يستطعمون الحرب استطعاماً ، يتطلبون ابن الأشعث . فأبى ربيل أن سليم النميمي قد خص " به ،

115

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ فَكَانَ ﴾ .

<sup>(</sup> ٢ ) كذا في ط ، وانظر الصفحة التالية . والإجار : مطح المرَّل .

وكان رسولُه إلى رُدِّيلِ ، فخص برتبيل أيضاً ، وحف عليه . فقال القاسم ابن محمد بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن : إلى لا آمن غلر التميعي ، فاقتله ، فهم " به ، وبلغ ابن أبي سبيع ، فخافة فوشي به إلى رتبيل ، وخوقه الحجاج ، ودعاه إلى الفتدر بابن الأشعث فأجابه ، فخرج سراً إلى عند م م المنتجل في ابن الأشعث ، فجعل له ألف ألف ، فأقام عند م ورتبيل ما سألاك واشترط (أب المنتبيل ما سألاك واشترط (أب المنتبيل ألا تغزى بلاد ورتبيل ما سألاك واشترط (ألا) ، فاشترط رئيسيل ألا ابن الأشعث فأحضره عشر سنين ، وأن يؤدي بعد العشر سنين في كل سمنة تسعمائة ألف، فأعطى رئيبيل إلى ابن الأشعث فأحضره وثلاثين من أهل بيته ، وقد أعد لم الجوامع والقيود ، فأني في عنه جامعة ، فوس عن القاسم جامعة ، وأرسل بهم جميعاً إلى أدن مسالح عمارة منه ، وقال بحماعة من كان مع ابن الأشعث من الناس: تفرقوا إلى حيث شتم ، ولما قرب ابن الأشعث وبرءوس ابن الأشعث وبرءوس ابن الأشعث وبرءوس به وبالأسرى ممارة ، فضرب أعناقهم ، وأرسل برأس ابن الأشعث وبرءوس أهيله وبامرأته إلى الم الحجاج ، فقال في ذلك بعض الشعراء :

هيهات موضعٌ جُثَّةً من رأسِها ﴿ رَأْسُ بِمِصرَ وجثَّةً بِالرَّعْجِ (١) ١١٣٦/٢

وكان الحجاج أرسل به إلى عبد ٍ الملك ، فأرسل <sup>(1)</sup> به عبد الملك إلى عبد العزيز وهو يومثذ على ميصر .

وذكر عمر بن شبئة أن ابن عائشة حدّثه قال: أخبر في سعد بن ُ عُبيد اقد قال : لما أتبي عبد الملك برأس ابن الأشعث أرسل به مع خصى إلى امرأة منهم كانت تعت رجل من قريش ، فلما وضع بين يدينها قالت : مرحبًا بزائر لا يتكلم ؛ مكيك من الملوك طلب ما هو أهله فأبت المقادير. فلهب الحكمي بأخذ الرأس فاجتذبته من يده ، قالت : لا واقد حتى أبلغ

<sup>(</sup>١) كَمَا فِي بِ ، وَفِي ط : وَ فَاشْرَطَ يَهِ . ﴿ ٢ ﴾ ر : ﴿ وَمِبِيدُ أَنَّهُ يَهِ .

<sup>(</sup>٣) ر : « بالرخع » ، س : « بالرجع » . ( ؛ ) ب : « وأوسل » .

حاجتى ، ثمّ دعت بخطمى فَخَسَلَتُهُ وَغَلَقَتُهُ ثُمَّ قَالَتَ : شَأَنْكُ بِهِ الآنَ . فَأَخَذَهُ ، ثمّ أَخبر عبد الملك ، فلمًّا دخل عليه زوجُها ، قال : إن استطعتَ أن تصيبَ منها سَخَلة .

وذكر أن ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهو هارِبٌ إلى بلاد رتبيل فتمثّل :

يطردُه الخَوف فهُو تاته (۱) كذاك مَنْ يكرَهُ حَرَّ الجِلادِ منْخَرَقُ الخَفْسَنِ يشكو الوَجَا تنكبُهُ أَطراف مَرْ و حِدادِ قد كان فى الموت له راحـة والموت حَدْمٌ فى رقابِ العبادِ فالتفت إليه فقال: يالحية ، هلا ثبت فى موطن من المواطن فنسموت بين يديك ، فكان خيراً لك مما صرت إليه !

قال هشام : قال أبو بخنَف : خرج الحجّاج في أيامه تلك يسير ومعه حُمّيد الأرْقَط وهو يقول :

1177/

ما زَالَ يَبِنَى خَنْدَقَا ويَهِدُمُهُ (١) عن عسكر يقودُه فيُسلمُهُ حتَّى يصيرَ في يدْيكَ مَقسِمهُ هيهاتَ من مصفَّه متُهَزَّمُهُ .

فقال الحجَّاج : هذا أصدَّقُ من قول الفاسق أعشَى همَمُدان : نُبِّمُت أَنَّ بُنِيَّ يو سَفْ خرَّ من زَلَق فتبًا

قد تبيّن له من زَكِقَ وَتِبَّ وَدِحَضَى فَانَكِبُّ ، وَخَافَ وَخَابَ ، وشكَّ وَارَتِّ ، وشكَّ وَارَتِّ ، وشكَّ وارَتَّاب ، ورفع صوته فما يَبَى أحدُّ إلا فَرَع لغضبه ، وسَكَت الأريقط ، فقال له الحجيّاج : عدْ فيها كنت فيه ، ما لَكَ يا أَرْقط ! قال : إنى جُمُلتَ فلدكَ أَيْها الأمير وسلطان الله عزيز ، ما هو إلا أن رأيتُكُ غضبتَ فأرعدَتْ خصائلي ، واحزُلْتُ مَمَّاصلي ، وأظلم بتَصَرَى ، ودارت بي الأرض . قال له

<sup>(</sup>١) ب: وطرده الخوف ۽ . (١) ر : ويتهامه ۽ .

الحجاج: أجل ، إن سلطان الله عزيز ، عد فيا كنتَ فيه ، فضمَل .
وقال الحجاج وهو ذات يوم يسيرُ ومه زياد بن ُ جَرير بن عبد الله البَجكيّ
وهو أعور ، فقال الحجّاج للأريقط: كيف قلت لابن سَسُرة ؟ قال : قلت :
يا أَعورَ العَيْن فَلَيْتُ العُورَا(١) كنتَ حَسِبْت الخَلْلَق المُحْمورا
يرُدُ عنْك القَلَر المقسدورا ودائرات السَّوْء أن تَلورا
وقد قبل : إن مَهلك عبد الرّحمن بن محمّد كان في سنة أربع وثمانين . ١٢٨/٢

444

### [عزل يزيد بن المهلب عن خراسان]

وفي هذه السنة عَزَل الحجَّاج بن يوسف يزيد ً بن المهلَّب عن خُرُاسان وولَّاها المفضّل بن المهلّب أخا يزيد .

ذكر السبب الذي من أسجله عزله الحجاج عن خُراسان واستعمل المفضل:
 ذكتر على بن عمد ، عن المفضل بن عمد ، أن الحجاج وقد إلى عبد الملك ، فرق منصرقه بدير فنزله ، فقيل له : إن في هذا الدَّيْر شيخًا من أهل الكتُب عالمًا ، فلحا به فقال : يا شيخ ، هل تجدون في كتُبكم ما أنّم فيه ونحن ؟ قال : نع ، نجد ما مضى من أمريكم وما أنم فيه وما هو كائن ؛ قال : أقسميًّى أم موصوفًا ؟ قال : كلّ ذلك ؛ موصوف بغير المم ، واسم بغير صفة ، قال : فا تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال : نجده في زماننا الذي نحن فيه ؛ ملك أقرع ، من يقم لسبيله يُصرع ، قال : ثم من يقم السبيله يُصرع ، قال : ربيل اسمه من ؟ قال : اسم وبحل يقال له الوليد ، قال : أفتعرفي ؟ قال : قد أخيرت بك .
 قال : أفتعلم ما ألي ؟ قال : نعم ، قال : فن يكيه بتمدى ؟ قال : وبحل المم نيق الله يزيد ، قال : فيحد يقال : وبعل الموسفية ، قال : أفتعرف ؟ قال : لا أدرى ، قال : أفتعرف ؟ 179/٢٠.

<sup>(</sup>۱) ب: وقليت ۽ .

قال : فَوَقَتَعَ فِي نَفْسُهُ يَزِيدُ بِنُ الْمُهَلَّبِ، وَارْتَحَلُّ فَسَارِ سَبُّعًا وَهُو وَجل من قول الشيخ ؛ وقد م فكتتب إلى عبد الملك يستعفيه من العراق ، فكتب إليه: يا بنَ أمَّ الحجاج، قد علمتُ الذي تغزو، وأنك تريد أن تتَعلمَم رأبي فيك ، ولَعَمَري إني الأرَى مكانَ نافع بن عَلَقْمة ، فاله ُ عن هذا حَمْى بِأَتَّى الله بما هو ٓ آت ؛ فقال الفرزدق بَـذَّكُر مسيرَه :

لو أنَّ طيرًا كُلُّفتْ مثلَ سَيْره إلى واسط من إبلياء لمَلَّتِ(١) دنا الليلُ من شمس النهار فوكَّتِ(٢) سَرى بالمهَارى منْ فِلُسطينَ بعدما فما عاد ذاك اليومُ حتى أناخها بمَيْسان قدْ ملَّتْ سُراها وكلَّتِ (١٦) كأنَّ قُطاميًّا على الرَّحْل طاوياً إذا غمْرةُ الظُّلماء عنْه تجلَّت (1)

قال فبينا(٥) الحجَّاج يومًّا خال (١) إذ دعا عبيد (٧) بن موهب ، فلخل وهو يَنكُتُ في الْأَرْضِ ، فَرَفع رأسَه فقال : ويحلَك يا عُبيد ! ١١ إن أهل الكتب يتذكرونأن ماتحت يدى يليه رجل يقال له يزيد، وقد تذكرت يزيد ّ بن ۚ أبى كبشة ، ويزيد ّ بن حُصين بن ُنميّر ، ويزيد بن دينار ، فليسوا هناك ، وما هوَ إن كان إلا يزيد بن المهلب ؛ فقال عبيد : لقد شرَّفتَهم وأعظمت'^^ ولايتهم، وإنَّ لهم لعلَّدَداً وجلَّلَداً، وطاعة وحظًّا، فأخلق به .ْ فأجمع على عزل يزيد فلم أيجد له شيئًا حيى قدم الحيار بن أبي سَبَّرة بن ذُ ويب بن عرَ فجة بن محملًا بن سُفيان بن مُجاشع - وكان من فرسان المهلب -وكان مع يزيد ... فقال له الحجاج : أخبر في عن يزيد ، قال : حسسن الطاعة ، ليَّن السيرة، قال : كذبت، أصد قني عنه ، قال : اللهُ أجل وأعظم، قد أسرج ولم يُلجم ، قال : صلقت ، واستعمل الخيارَ على عُمان بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٣٧.

<sup>(</sup> ٢ ) الديوان : و دنا اليء ي . (٣) الديوان : وقد حلت عراها وملت ۽ . ( ٤ ). بمده في الديوان :

قطوب إذا ما المشرفية سُلَّت

<sup>(</sup>١) ب: وخاليا ۽ .

<sup>(</sup>۸) ب: و رعظمت و .

وقَدْ علم الأَقوامُ أَن ابن يوسُفِ (ه) ب: «نيبًا».

<sup>(</sup>v) ب: وبميدي.

قال : ثُمَّ كَتَتَب إلى عبد الملك يذمَّ يزيد وآلَ المهلَّب بالزبيريَّة، فكتب إليه عبد الملك: إنى لا أرى نعَّصًا بآل المهلب طاعتهم لآل الزبير ، بل أراه وفاء منهم لمم ، وإن وَفاءهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لى . فكتَسَب إليه الحجَّاج يخوَّقه غدرٌهم لما أخبره به الشيخ. فكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت في يزيد وآل المهلب، فسم لي رجلاً يتصلُح لحُراسان؛ فستمتَّى له مُعَّاعة بن معر السعدى ، فكتب إليه عبد اللك : إن وأيك الذي دعاك إلى استفساد آل المهلب هو الذي دعاك إلى تُجَّاعة بن سعر ، فانظر لي رجلا صارمًا ، ١١٤١/٧ ماضيًّا لأمرك، فسَـمًّى قتيبة بنءسلم، فكتب إليه: وله . وبلغ يزيد أنَّ الحجاج عَـَزلَـه ، فقال لأهل بيته : مَـن ترون الحجاج يولى خُراسانَ ؟ قالوا : رجلا من ثُنَّقِيفَ ، قال : كلاً ، ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعَمَهُده ، فإذا قدمتُ عليه عزلَه وولى رجلاً من قيس ، وأخلق بقتيبة ! قال : فلما أذن عبد الملك الحجَّاج في عَرَّل يزيدَ كره أن يكتب إليه بعزله، فكتب إليه أن استخلف المفضَّل وأقبل . فاستشار يزيدُ حُضَينَ بنَ المنذر ، فقال له : أقم واعتلَّ ، فإن أميرَ المؤمنين حَسَنَ الرأىفيك ، وإنما أتبيتَ من الحجاج ، فإن أقمتَ ولم تَعجل رجوتُ أن يكتب إليه أن يقرّ يزيد ، قال : إنَّا أهلُ بيت بُورك لنا في الطاعة ، وأنا أكره المعصية وَالحلاف ؛ فأخذ في الجهـَـاز ، وأبطأ ذلك على الحجّاج، فكتب إلى المفضّل: إنى قد وليّنتُك خُراسان ، فجعل المفضّل يستحيثًا بزيدً ، فقال له يزيد : إنَّ الحجَّاجِ لا يُقرَّكُ بعدى، وإنما دعاه إلى ما صَنَتَم مُخافَةُ أَنْ أُمَّتَنِعَ عليه ، قال : بل حسنتَني ، قال يزيد : يا بن بَهَلة ، أَنَا أحسدُك! ستعلم . وخرج يزيدُ في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين. فعزل الحجاجُ المفضّل ، فقال الشاعز للمفضّل وعبد الملك وهو أخوه لأمّـه : يا بْنَيْ بَهَلَةَ إِنَّمَا أَخْسِزَاكما ﴿ رَبِّي غَدَّاةً غَدَا الهُمَامُ الأَّزْهُرُ ٢١١٤٢/٢

أَحَفَ رُثُمُ لأَخِيكُم فَوَقَعْمُ

جُودُوا بِتَوْبِةِ مُخْلِصِينَ فإنَّما

فى قَعْر مُظْلِمَة أَخُـــوها المُعُورُ

يَأْبَى ويَأْنَف أَن يَتُوبَ الأَحْسَرُ

وقال حُضَين ليزيد:

أَمُرْتُك أَمْرًا حازمًا فَعَصَيْتَنَى فَأَصْبِحْتَ مَسْلوب الإمارَةِ نادِما فَمَا أَنَا بِالدَّاعِي لتَرْجِعَ سَالِمَا ِ

فلما قدم قتيبة خراسان قال لحضين : كيف قلت ليزيد ؟ قال : قلت :

أَمْرْتُكَ أَمْرًا حازماً فعصيتني فَنَفْسَكَ أَوْلِو اللَّوْمَ إِنْ كُنْتَ لائماً فإن يَبلغ الحجَّاجَ أَنْ قَدْ عَصَيْتَهُ فإنَّك تَلْقى أَمْرَهُ مَتَفَاقما

قال: فاذا أمرته به فعصاك ؟ قال: أمرته الله يندَع صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير ، فقال رجل لعياض بن حضين : أما أبوك فوجله ثنيبة حين فره قارحًا بقوله : وأمرته ألّا يدع صَفْراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير ع .

قال على : وحد تنا كلسب بن خلف ، قال: كتب الحجاج إلى يزيد أن اغرُ حُوارزم ، فكتب إليه : أيها الأمير ، إنها قليلة السلب ، شديدة الكلب . فكتب إليه : إنى الكلب . فكتب إليه : إنى الكلب . فكتب إليه : إنى أريد أن أغزو حُوارزم . فكتب إليه : لا تغزُها فإنها كما وصفت ؛ فغزا أبي يطعم ، فصالحه أهل حُوارزم ، وأصاب سبياً مما صالحوه ، وقمل في الشتاء ، فاشت عليهم البرد ، فأخذ الناس ثياب الأسرى فلبسوها ، فات ذلك السي من البرد . قال : وزل يزيد بلستانة ، وأصاب أهل مرو الرود طاعون ذلك العام ، فكتب إليه الحجاج : أن اقدم ، فقد م ، فلم يمر ببلد إلا فرشوا له الراعين وكان يزيد ولي سنة اثنتين وعمانين ، وحزل سنة خس وعمانين ، وحزل سنة خس وغانين ، وحزل سنة خس

وأما هشام بن محمد ، فإنه ذكرعن أبي محنكف فى عزل الحجّاج يزيد عن خُرُاسان سببًا غير الذى ذكره على " بن ُ محمد ، والذى ذكر من ذلك عن أبي مختلف أن أبا المُسخارق الراسبيّ وغيره حدّثوه أن الحجّاج لم يكن له حين فرّغَ من عبد الرّحمن بن محمد همَّ إلا يزيد بن المهلّب وأهل بيته ــ وقد

كان الحجاج أذل أهل العراق كلهم إلا يزيد وأهل ببته وسن معهم من أهل المصرين بخراسان ، ولم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن عمد بالعراق غير يزيد بن المهلب - فأخذ الحجاج في مواربة يزيد ليستخرجه من خراسان ، فكث فكان يبعث إليه لبأتيه ، فيعتل عليه بالعدو وحرّب خراسان ، فكث بلك (١٠ حتى كان آخر سلطان عبد الملك . ثم إن الحجاج كتب إلى عبدالملك يشير عليه بعثر ل يزيد بن المهلب، ويخبره بطاعة آل المهلب لابن الزبير ، وأنه لا وفاء لم ؟ فكتب إليه عبد الملك : إنى لا أرى تقصيراً بولك المهلب ١١٤٤/٧ طاعتهم لآل الزبير ووفاءهم لهم ، فإن طاعتهم ووفاء هم لهم ، هو دعاهم إلى طاعتي والوفاء لى .

ثُمَّ ذَكَرَ بِقِيَّةَ الْخَبْرِ نَحْوَ الذِّي ذَكَرَهِ عَلَى ۚ بن محمَّد .

# [ غزو المفضّل باذغيس وأخرون ]

وفي هذه السنة غزا المفضّل باذَّ غيس ففُسَّتُحها .

## . ذكر الخبر عن ذلك :

ذَ كَرَ على بن عمد ، عن المفضّل بن عمد ، قال : عزل الحبحاج يزيد ، وكتمّب إلى المفضّل بولايته على خراسان سنة خمس وثمانين، فوليمها تسعة أشهر ، فغزا باذغيس ففضّتها وأصاب مغياً ، فقسّمه بين الناس ، فأصاب كل رجل منهم ثمانمائة درهم ، ثم غزا أخرون وشومان ، فظفر وغسّم ، وقسم ما أصاب بين الناس ، ولم يكن للمفضّل بيت مال ، كان يعطي الناس كلما جاءه شيء ، وإن غم شيئًا قسسّمة بينهم ، فقال كعب يُعطي الناس تكلما جاءه شيء ، وإن غم شيئًا قسسّمة بينهم ، فقال كعب الأخرى يمدح المفضّل :

ترى ذا الغنى والفَقر من كلِّ مَعشَر (١) عصَائِبَ شتَّى ينْتَوُونَ الفَفَّسلا فمن زائر يرجُو فَواضِلَ سَيْبهِ وَآخَرَ يَمْضِي حاجَهُ قد ترحُّلُوا ٦)

<sup>(</sup>۲) ب: وقرى ذا الني ۽ .

<sup>(</sup>۱) ب: د کلك د .

<sup>(</sup>۲) ب: ۵ ترجلا ۵ .

جا منتوًى خَيْرًا ولا مُتَمَلَّلًا وقد قدّموا من صالح كنت أوَّلًا أَباحَتْ بشُومانَ المناهل والكلا فكانت لنا بين الفريفين فَيْمَلًا وسُرْبِلْتَ من مَسْعاتهِ ما تَسَرْبِلًا فَوْرْثُ مَجْدًا لم يكن مُتنحًّلا(١)

إذا ما انتوكينا غير أرضك لم نجد إذا ما عددنا الأحرَمين ذَوِى النَّهي المَّهر الله المُعمَّلُ صَوْلَةً ويوم ابن عبَّاس تناولتَ مثلها صَفَتْ لك أخلاقُ المُهلَّبِ كُلُّها أَبُوك الذي لم يسْم ساع كسي

[خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم بالتّرمذ ]

وفي هذه السنة قُتْـلِ موسى بن عبد الله بن خازم السُّلَـمي بالتَّـرمـذ .
 « ذكرسبب قتليه ومصيره إلى التَّرمُد حتى قُتْـلِ بها :

وُكر أن سبب مصيره إلى الترمد كان أن أباه عبد الله بن خازم لما قسَل مَن قسَل من بني تميم بفر تنا – وقد مضّى ذكرى خبر قتله إياهم – تفرق عنه عنه عُنهم من كان بق معه منهم ، فخرج إلى نيسابور وتعاف بني تميم على تقله بحرو ، فقال لابنه موسى : حول ثقل عن مرو ، وقطع نهر بلئخ حى تلجأ إلى بعض الملوك أو إلى (٢) حصن تقم (١) فيه . فشخص موسى من مرو في عشرين ومائتي فارس ، فأتى آمل وقد ضوى إليه قوم من الصماليك ، فعمار في اربعمائتي ، وافخم إليه رجال من بني سليم ، منهم زرعة بن علقمة ، فأتى زم فقال و رجل فاتك ، وأصحابه فسأل صاحبها أن يلجأ إليه ، فأبي وخافة ، وقال : رجل فاتك ، وأصحابه مثله أصحاب حرب وشر ، فلا آمنه . وبعث إليه بصلة عين ودواب مئله أصحاب حرب عنه من عظماء أهل بُخارى في نوقان ، فقال له : إنه

111

<sup>(</sup>۱) ب: د متخلای (۲) ب: د دال ۵ .

<sup>(</sup>٣) اين الأثير : وتقوم يه .

<sup>(</sup>٤) ب: وفأصاب ع.

ے ۸۰

لا خيرَ فى المُمَّام فى هذه البلاد ، وقد همَابِكُ القومُ وهم لا يأسَّونك . فأقام عند دهمَّان نوقانَ أشهراً ، ثمَّ خرج يلتمس ملِكا يَسَجَّ إليه أو حيصنًا ، فلم يأت بلداً إلا كرِهوا مُقامَّه فيهم ، وسألوه أن يخرج عنهم .

قال على بن محمد: فأتى سمرقسَنْد فأقام بها، وأكرَمَه طرَّخونُ ملكُها،

وأذن له في المُقام ، فأقام ما شاء الله ، ولأهل الصُّغد مائدة "يوضَع عليها لحم وَدَ كَ<sup>1)</sup> وَخُبُسْرُ وَإِبْرِيقَ شَرَابِ،وذَاكُ فَكُلَّ عَامْ يُومًّا،يُنجَعَلَ ذَلَكَ لَفَارِسَ الصُّغْدُ فلا يَتَرَبُّه أحد غيرُه ، هو طعامه في ذلك اليوم ، فإنْ أكل منه أحدٌ غيرُه بارزَه فأيتهما قتتل صاحبة فالمائدة له ، فقال رجل من أصحاب مرمى: ما هذه المائدة ؟ فأخبر عنها ، فسكت ، فقال صاحب موسى : لآكلن ً ما على هذه الماثلة ، ولَا بارزن وارس الصُّفَّد ، فإن قتلتُه كنتُ فارسَمهم . فجلس فأكل ما عليها ، وقيل لصاحب المائدة ، فجاء مُغْضَبًّا ، فقال : ياعربى ، بارزْنى ، قال : نعم ، وهل أريدُ إلا المُبارزَة ! فبارزَه فقسَّلَه صاحب موسى ، فقال مكيك الصّغد: أنزلتُكم وأكرمتُكم فقتلم فارس الصّغد! لولا أنَّى أعطيتُك وأصحابِكَ الأمان لقتلتُكم ، اخرُجوا عزبلدى ، ووَصَله . فخرج موسى فأتى كس فكتتب صاحبُ كس إلى طرُّخون يستنصره ، فأتاه ، فخرج إليه موسى في سبعِما ثة فقاتلكهم حتى أمسوا ، وتكاجر وا وبأصحاب موسى جراح كثيرة، فلما أصبحو أمرهم موسى فحلقوا رموسهم كما يتصنع (١) الحوارج ، وقطعوا صفينات أخبيتُنهم كما يصنع العَنجمَ إذا اسماتوا . وقال موسى لزُّرْعة بن علقمة : ا نطلق إلى طَرَ ْحون فاحتل ْ له . فأتاه ، فقال له طرَّخون: ليم صَنَّتُم أصحابُكُ ما صَنَّعُوا ؟ قال : استقتلوا فما حاجتك إلى أن تَفَتل أيسها الملك موسى وتُفتل! فإنك لاتصل إليه حتى يقتل ميثل عد تهم منكم، ولو قتلتُه وإياهم جميعًا ما نلت حظًّا، لأنَّ له قَـَدُرًا في العَرَّب، فلا يلى أحد "خراسان إلا طالبك بدمه ، فإن سلمت من واحد لم تسلم من

آخر ؛ قال : ليس إلى ترَّك كس في يده سبيل ؛ قال : فكُفَّ عنه حيى

<sup>(</sup>١) لمم ودك : فيه دسم .

<sup>(</sup>۲) پ: «تستم»،

٠٠٤ مية ٥٨

يَرْتَحِلُ ، فَكُفّ وَآتَى موسى التَّرْمِلُ وبها حصن يُشْرِف على النهر إلى جانب منه ، فتزل موسى على بعض دهاقين الترملُ خارجاً من الحصن والله هقان مسجانب ليرْملُهاه ، فقال لموسى : إنَّ صاحبَ التُرملُ متكرّم شليدُ الحياء ، فإن الطفّية الله أدخلك حصنه ، فائه فأتى ، فاكرّه قال : كلّا ، ولكنّى أسأله أن يُلخلنى حصنه ، فسأله فأتى ، فاكرّه موسى وأهلى له (٢) والطفّي، حتى لطف الذي بينهما، وخرج فتصيد معه، وكثر إلطاف موسى له ، فصنع صاحبُ الرمل طعاماً وأرسل إليه : إنى أحيب أن كرمك ، فتغلّ عندى ، واثنى في مائة من أصحابك . فانفخب موسى من أصحابك ، فانفخب موسى من أصحابه مائة ، فلخلوا على خيلهم ، فلما صارت في المدينة تصاهلت ، فتطير أهل الدّر مذ وقالوا لهم : إنزلوا ، فنزلوا ، فأخيلوا بيتًا، خمسين ف خمسين ، وغذ وهر .

. 112 ,

فلما فرَضَوا من الفلماء اضطجع موسى ، فقالوا له : اخرُج ، قال : لا أصيب منزلا مثل هلما ، فلستُ بخارج منه حتى يكون بيتى أو قبيرى . وقاتلُوهم في المدينة ، فقدتُ ل من أهل الرمد عدة ، وهرب الآخرون فلخلوا منازلم ، وظب موسى على المدينة ، وقال لترميد شاه : اخرج ، فإنى لستُ أعرض لك ولالأحد من أصحابك . فخرج المتلك وأهل المدينة فأتوا الرلاك يستنصرونهم ، فقالوا : دخل إليكم ماثة ورجل فأخر بحوكم عن بلاذكم ، وقد قاتلناهم بيكس ، فنحن لا نقاتل هؤلاء . فأقام ابن خازم بالترميد ، وقد قاتلناهم بيكس ، وكانوا سبعماثة ، فأقام ، فلما قيل أبوه انضم إليه من أصحاب أبيه أربعماثة وكانوا سبعماثة ، فكان يخرج فيتفير على من حولته . قال : فأرسل الرك قوسًا للى أصحاب موسى ليتعلموا علمته ، فلما قلد موا قال موسى لأصحابه : لابد من مكيدة لمؤلاء \_ قال : وذلك في أشد الحر \_ فأمر بنار فأجرجت ، وأمر أصحابه فليسوا ثياب الشتاء ، وليسوا فوقها للبود أ، ومد وا أبديتهم إلى وأمر أصحابه فكيسوا ثياب الشتاء ، وليسوا فوقها للبود أ، ومد وا أبديتهم إلى وأمر أصحابة وكيسوا ثياب الشتاء ، وليسوا فوقها البود أ، ومد وا أبديتهم إلى المادي من مكلف . وقذن مومى للرك فلخلوا ، فقار عارا وأوا ، وقالوا:

(۱) ب: «لاطشته.

<sup>(</sup>٢) ب: «إله».

لم َ صنعتم هذا ؟ قالوا : نجد البَّرُّد في هذا الوقت ، ونجد الحرُّ في الشتاء ، مَا فرجعوا وقالوا : جينٌ لا نُقاتيلهم . قال : وأراد صاحبُ البرك أن يغزوَ موسى ، فوجَّه إليه رُسُلًا ، وبعث بسمّ ونُشَّاب فى مسك ، وإنما أراد بالسمَّ أن حربهم شديدة ، والنشاب الحرب، والمسك السلم، فاحر الحرب أو السلم، فأحرق السم ، وكسر النشاب، ونثر المسلك، فقال القوم : لم يريدوا الصَّلح ، وأخبر أن حربهم مثل النار ، وإنه يَتَكُسْرُنا ، فلم يَغْزُهم .

قال : فولى بُكينُرُ بن وشاح خُراسانَ فلم يَعرِض له ، ولم يوجَّه إليه أحداً، ثم " قدم أمية (١) فسار بنفسيه يريدُه، فخالَفَهَ بكير، وخلع، فرجع إلى مرو ، فلما صالح أمية بكيراً أقام عامة ذلك ، فلما كان في قابل وجمه إلى موسى رجلاً من خُزاعة في جَمع كثير ، فعاد أهلُ الترمذ إلى الترك فاستنصَروهم فأبحًوا ، فقالوا لهم : قد غزاهم قوم " منهم وحصروهم ، فإن " أعنَّاهم عليهم ظفيرُنا بهم . فسارتُ النَّرُكُ مع أهلُ النَّرْمَذُ في جمع كثير ، فأطافُ بموسى النرك والحُزّاعيّ ، فكان يُقاتيل الحُزّاعيّ أول النهار والنرك آخير النهار، فقاتكَهم شهرين أو ثلاثة ، فقال موسى لعمرو بن خالد بن حصين (٢) الكلابي - وكان فارساً: قد طال أمر أنا وأمر مؤلاء، وقد أجمعت أن أبيت عسكر الخُرَاعيُّ ، فإنهم للبيات آمنون ، فما ترى ؟ قال : البيات نعمًا هو، ١١٥٠/٧ وليكن ذلك بالعَنجَم ، فإنَّ العرب أشد حَذَرًا ، وأسرَع فَنَرَعاًّ ، وأجرَأ على الليل مِين العَنجَمُ ، فبنَيَّتُهم فإنَّى أرجو أن ينصرَنا الله عليهم ، ثمَّ ننفردَ لقتال الحُزاعيّ فنحن في حصن وهم بالعَراء ، وليسوا بأوَّلَتي بالصبر ، ولا أعلم بالخرُّب منا . قال : فأجمعَ موسى على بياتِ النرك ، فلما ذهب من الليل تُلشُهُ خرج في أربعمائة ، وقال لعمرو بن خالد : اخرجوا بعَدنا وَكُونوا منًّا قريبًا؛ فإذا سمعتم تكبيرَنا فكبَّروا ، وأخذ على شاطئ النهر حتى ارتفع فوق العسكر ، ثم الخذ من ناحية كفتان ، فلما قراب من عسكرهم جعل أصحابة أرباعًا ، ثُمَّ قال : أطيفوا بعسكرهم ؛ فإذا سمعتم تكبيرنا فكبُّروا ، وأقبل

<sup>(</sup>١) هو أمية بن عبدانه بن خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>۲) پ، ر: د حسن ه .

وقدَّم عَمْرًا بين يديه ومشوّا خلفه ، فلما رأتُه أصحاب الأرصاد قالوا : من أنتم ؟ قالوا : عابري سبيل .

قال : فلما جازوا الرَّصَد تفرَّقوا وأطافوا بالعسكر وكبروا ، فلم يشعر البرك إلا بوقع السيوف ، فثاروا يقتل بعضهم بعضاً وولوا ، وأصبح المسلمين سنة عشر رجلاً ، وحووا عسكرتم وأصابوا سلاحاً ومالاً ، وأصبح الخُزاعي وأصحابه قلكسرتم ذلك (١٠) وخافوا مثلها من البيّات، فتحذّروا (١٠) فقال لموسى عمر و بن خالد : إنك لا تمظفر (١٠) إلا بمكيلة (١٠) ولم أمداد وهم يكرون ، فلد عنى آنهم لعلى أصيب من صاحبهم فرصة ، إنى (١٠) إن خلوت به فتاولي يضربي، قال : تتمجل الضرب وتتعرض للقتل اقل : أما التعرض للقتل أي عن بعنس من من من سوطاً ، فخرج من في بعنس من ماريد . فأما الضرب فما أيسسرت في بعنس ما أريد . فتنكولة بضرب ؛ ضربه خمسين سوطاً ، فخرج من في بعنس ما أريد . فتنكولة بضرب ؛ ضربه خمسين سوطاً ، فخرج من عسكر موسى فأتى عسكر الخزاعي مستأمناً وقال : أنا رجل من أهل اليستن عسكر موسى فأتى عسكر المنا قلمت الهستى ، وتعصب على ، وتنكر لى وقال لى : قلد تعصب لعد وفا ، فأنت عبن له ، ففتر بني ، ولم آمن القشل ، وقلت : ليس بعد الفرب إلا القتل ، فهر بت منه ، فامنه الخزاعي وأقام معه .

قال: فلنخل يوماً وهو خال ولم يتر عنده سلاحاً ، فقال كأنه يستصح أصلحتك الله ! إن مثلك في مثل حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغير سلاح ، فقال : إن معي سلاحاً ، فرفتم صدر فراشه فإذا سبيف منتفي ، فتناوله تحرو فضربة فقتله ، وخرج فركب فرصة ، وتلوول به بعد ما أمعن ، فطلبوه فقاتهم ، فأتى موسى وتفرق ذلك الجيش ، فقطع بعضهم النهر، فأتى بعضهم النهر، فأتى بعضهم النهر، فأتى بعضهم النهر، فأتى بعضهم النهر، فرقد مرسى مستأمناً، فأمنه، فلم يوجة إليه أمية أحداً .

<sup>(</sup>۱) ب: و ذاك ، . . (۲) ب: و فحرزوا ، .

<sup>(</sup>٣) ب: وإنكم لا تظفرون ۽ . (٤) ب: دلكياة ۽ .

<sup>(</sup>ه) ب: «قاقه،

1104/4

وقال لبنيه : إياكم وموسى ، فإنكم لا تزالون وُلاةَ هذا الثغرما أقام هذا النط" (١) بمكانِه ، فإنْ قُتُل كان أولًا طالع عليكم أميراً على خُراسان رجلٌ من قيس . فات المهلبولم يوجّه إليه أحداً ، ثم تول<sup>(١)</sup> يزيدُ بنُ المهلب فلم يَعُوضُ له . وكان المهلب ضرب حُرَيَّتْ بن قُطْبُة الحُزَاعيُّ ، فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى ، فلما ولى يزيد بن المهلب أخذ أمواليهما وحرَّمتهما وقسَمَل أخاهما لأمهما ؛ الحارث بن مُنقيذ ، وقسَل صهراً لهما كانت عند ه أمَّ حفص ابنة أثابت ، فبلَّغهما ما صنع يَزيد .

قال : فخرج ثابت إلى طَرُّخون فَشَكَا إليه ما صنع به ــ وكان ثابت عبُّبًّا في العَـجَيم ، بعيدَ الصُّوت ، يعظمونه ويثقون به ، فكان الرَّجل منهم إذا أعطمَى عهداً يريدُ الوَفاء به حلفَ بحياة ثابت فلا يَعَدر \_ فغَـضَب لهُ طَرَ ْحُونَ وَجَمَعَ له نَسَيْرُكُ والسَّبَلَ وأهلَ بخارى والصَّعْانيان ، فقلَد مُوا مع ثابت إلى موسى بن عبد الله، وقد سُقط إلى موسى فكل عبد الرحمن بن العباس مين همَراة َ ، وفل ابن الأشعث من العيراق ومن ناحية كابُسُ ، وقوم من بني تميم ممن كان يقاتل ابن ّ خازم في الفتنة من أهل خُراسان ، فاجتمع إلى موسى ثمانية آلاف من تميم وقيس وربيعة واليمن ، فقال له ثابت وحرّيَّث : سرْ تقطع النهر فتُحرِج يزيد بن الهلب عن خراسان ؛ ونوليك ، فإن طرّحون ونَسَيزَكُ والسبلُ وأهلَ بُنْخارَى معك ، فهم ّ أن يفعلَ ، فقال له أصحابه : ١١٥٣/٢ إنَّ ثابتًا وأخاه خائفان ليزيد، وإن(") أخرجت يزيد عن خُراسان وأمينا تولَّيا الأمر وغلَمْبَاك على خُراسان ، فأقم مكانك . فقبل رأيتهم ، وأقام بالثر ميذ . وقال لئابت: إن أخرج منا يزيد قُدُم عامل للعبد الملك ، ولكنا نخرج عمَّال يزيد من وراء النهر مما يلينا ، وتكون هذه الناحية لنا نأكلها . فرضَّى ثابت بذلك ، وأخرج من كان من عمال يزيد من وراء النهر ، وحُملت إليهم الأموال ُ، وقوى أمرُهم وأمرُ موسى ، وانصرف طرخون ونيزك وأهل بخارى والسبل إلى بلادهم ، وتند بير الأمر لحريث وثابت ، والأمير موسى ليس له غير الاسم ،

(١) النظ: النقيل البعلن ، أو الكوسج الذي عرى وجهه من الشعر .

<sup>(</sup>۲) ب: وفإن ع (۲) ر: ډوان ه، س: «نژان ه.

فقال لموسى أصحابه : لسنا نرى من الأمر في يديك شيئًا أكثر من اسم الإمارة ، فأمَّا التدبير فلحرُ بِث وثابت ، فاقتلُلْهما وتولُّ الأمرَ . فأبي وقال : مَا كُنْتَ لَأَغْدَرُ بِهِمَا وَقَدْ قُوِّيا أَمْرِي ، فحسَّدُوهِمَا وَأَلْحُوا عَلَى موسى في أمرهما حتى أفسَدوا قلبَه ، وخوَّفوه غدرَهما ، وهمَّ بمتابَعتهم على الوَّثُوب بثابت وحرريث . واضطرّب أمرهم ؛ فإنهم لي ذلك إذ حرجت عليهم المسّاطيلة والتُّبُّت والتَّرك ، فأقبلوا في صبعين ألفاً لا يعد ون الحاسر ولا صاحب بسيضة جمَّاء ، ولا يعدون إلا صاحبَ بتَيْضة ذات قَـوْنـَس . قال : فخرج ابن خازم إلى رَبَّض المدينة في ثلثماثة راجل وثلاثين مجفَّفًا ، وألقميَ له كرسيُّ فقعد عليه . قال : فأمر طرَّخون أن يثلم (١) حائطً الرَّبض ، فقال مومى : دَّعُوهِم ، فهدموا ودخل أوائلهم ، فقال : دعُوهم يكثرون ، وجعل يقلب طَبُّوزٍٰ بِنَّا بيده ، فلما كُثروا قال : الآن امنعوهم ، فركب وحمل(٢) عليهم فقاتلَكَهُم حيى أخرَجهم عن الثُّلمة ، ثم "ربع فجلس على الكرمي" وذمَّر الملك أصحابه ليعودوا ، فأبتوا ، فقال لفرسانه : هذا الشيطان، من مسرَّه أن ينظرَ إلى رسم فلينظرْ إلى صاحب الكرسيّ ، فمن أبى فليقدَم عليه . ثمُّ تحوَّلت الأعاجم إلى رُسْناق كفتان . قال: فأغاروا على سَرْح مُوسى ، فاغمُّ ولم ينَظيم ، وجُعلَ يَعبثُ بليحيته ، فسار ليلا على نهر في حافتَتَيُّـهُ (٢٠) نبات لم يُكن فيه ماء، وهو يُنفضي إلى خَندَقهم ، في سبعمائة ، فأصبحوا عند عسكرهم ، وخرج السَّرْح فأغارَ عليه فاستاقه ، وأتبعه قوم منهم ، فعطف عليه سَوَّار، مولَّى لموسى ، فطعن رجلاً منهم فصرَعَه ، فرجعوا عنهم وسلَّم مُوسى بالسَّرح. قال: وغاداهم العنجم القتال، فوقف ملَّيكُهم على تلُّ في عشرة آلاف في أكمل عند"ة أ، فقال موسى : إن أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء. فقصد لمرحرُ بَسْتُ بن قُطْبة فقاتكَهم صدرَ النهار ، وألح عليهم حتى أزالوهم عن التلَّ، ورئى يومئذ حُرَّيث بُنشابة في جبهته ، فتحاجزوا، فبسَّيَّة بَهم موسى ، وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حتى وصل إلى شمعة مكرِكهم،

(۲) ب: «ورکب فعمل».

. . . .

<sup>(</sup>۱) ب: «يستلم».

<sup>(</sup>٣) ب: و ناحيتيه و .

فريخاً ربحلاً منهم بقسَييعة (1 اسيفيه، فطمن فرسه. فاحتسَملَه فألقاه فى نهر بَشَخ فَشَرَق ، وعليه درّعان ، فقتل العجمَ فَتَشَلاً دريعاً ، ونجا منهم من نجا بشرّ ، ومات حُرَيث بن قطبة بعد يومين ، فدُفن فى قبته .

1100/8

قال : وارتحل موسى ، وحملوا الرعوس ولى التُّر مذ، فبنُّوا من تلك الرموس جَوْسَقَتَين ، وجعلوا الرءوسَ يقابل بعضها بعضًا . وبلغ الحجاجَ خبرُ الوقعة ، فقال: الحمد قد الذي نصر المنافقين على الكافرين ، فقال أصحاب موسى: قدكُفيينا أمرَ حُريث، فأرحُنا من ثابت، فأبنى وقال : لا . وبلَخ ثابتاً بعضُ مايخوضون فيه ، فدس محمد بن عبد الله بن مَرْثَنَد الْخُزَاعِيّ، حَمِّ نَصْر بن عبد الحميد عامل أبى مسلم على الرّى – وكان فى خلمة موسى بن عبد الله – وقال له : إياك أن تتكلم بالعربية ، وإن سألوك من أين أنتَ ! فقل : من سَبَّى الباميان (٢) ، فكان يَـخدُم موسى وَينقُسُ إلى ثابت خبرَهم ، فقال له : تحفُّظُ ما يقولون . وحدَّذ ر ثابت فكان لا ينام حتى برجعَ الغلام ، وأمر قومًّا من شاكريَّته يحرسونه وَيبيتون عندًه في داره ، ومعهم قوم من العَرَب، وألحَّ القومَ عَلَى موسى فأضجرَوه ، فقال لهم ليلة ": قد أكثرتم على"، وفيم تريدون هلاكتكم ، وقد أبرَمْتمونى! فعلى أيّ وجه تُنْفتِكون به، وأنا لا أغـدِر به! فقال نوح بن عبد الله أخو موسى : خلَّنا وإياه ، فإذا غدا إليك غُدوة عَدَلْنَا به إلى بعض الدَّور ، فضربَّنا عنقمَه فيها قبل أن يصلَ إليك ، قال : أمَّا والله إنه لهـَلاكـكم ، وأنتم أعلم ــ والغلام يـَسمـَع ــ فأتى ثابتًا فأخبـَره ، فخرج من ليلته في عشرين فارسًا ، فضي،وأصبَحوا وقد ذهب فلم يند روا من أين أوتُوا ، وفَكَلَوا الغلام ، فعلموا أنه كان عَيْنًا له عليهم ، ولحق ثابت بحشورا فنزّل المدينة، وخرج إليه قوم كثير من العرّب والعنجمَ، فقال موسى لأصحابه: قد فتحتم على أنفسكم باباً فسُدَّوه ، وسار إليه موسى(٢)، فخرج إليه ثابت في جمع كثير فقاتلتَهُم ، فأمر موسى بإحراق السور ، وقـَاتلـَهم حَيى ألجنوا ثايتًا وأصحابَه إلى المدينة ، وقاتلوهم عن المدينة .

1103/1

 <sup>(1)</sup> القبيعة : ما يكون على طرف مقبض السيف ، تكون من فضة أو حديد .

<sup>(</sup>٢) ر: والبايات ي . (٣) ب: وموس إليه ي .

۲۰۱ عه ۱

فأقبل رقبة بن الحرّ العنبرى حتى اقتحم النار (11) فانتهى إلى باب المدينة ورجل من أصحاب ثابت واقف يحمى أصحابة ، فقسَله ، ثم ورجع فخاض النار وهى تلتهب، وقد أخذت يجوانب تمسط عليه ، فرى يه عنه ووقمَ ، النار وهى تلتهب، وقد أخذت بجوانب تمسط عليه ، فرى يه عنه ووقمَ من وتحصّن ثابت حين شخص إلى حشورا أرسل إلى طرّخون ، فأقبل طرّخون معيناً له ، وبلغ موسى عبى مُ طرّخون، فرجع إلى الترّمذ، وأعانه أهل كس ونسسف وبمُخارَى، فصار ثابت في ثمانين ألفاً ، فحمَروا موسى وقطعوا عنه المادة حتى جُهلوا .

قال : وكان أصحاب ثابت يتعبرون نهراً إلى موسى بالنهار مم يرجعون بالليل إلى عسكرهم ، فخرج يوماً رقبة - وكان صديقاً ثابت ، وقد كان يتنهى أصحاب موسى عمّا صنعوا - فنادى ثابتاً ، فبرر له - وعلى رقبة قباء خرّ - فقال له : كيف حالك يا رقبة ؟ فقال : ما تسأل عن ربجل عليه جبّة خرّ في حسّمارة القبيط ! وشكا إليه حالم ، فقال : أنتم صنعم هذا بأنفسكم ، فقال : أما واقد ما دخلت في أمرهم ، ولقد كرهت ما أرادوا ، فقال ثابت : أين تكون حتى بأتبك ما قدر لك ؟ قال : أنا عند المسلم الطفاوى - ربحل من قيس من يتعشر - وكان الحل شيخاً صاحب شراب - فنزل

1104/

قال : فيعث ثابت إلى رقبة بخمسهائة درهم مع على " بن المهاجر الخُرَاعي"، وقال : إن لنا تجاراً قد خرجوا من بلَّخ ، فإذا بلغك أنهم قد قد موا فأوسل " إلى تأتيك حاجت ك . فأتى على باب المُحيل " ، فلخل فإذا رَقبَة والحُل الله جنسة نبها شراب ، وخوان عليه دجاج وأرغفة ، ورقبة شميث الرأس، متوشع بملحفة حمراء، فَدفع إليه الكيس، وأبلته الوسالة وما كلمه، وتناول الكيس وقال له بينده، اخرج ، ولم يكلمه . قال : وكان رقبة بحسبها كبيراً ، غاثر العينين ، فانى الوجنية تين ، مفلج ، بين كل سينين له موضع من " كأن وجهه ترش .

<sup>(</sup>۱) ب: دالباب،

قال : فلمَّا أضاق أصحابُ مومي واشتدَّ عليهم الحصار قال يزيد بنُ هزيل: إنما مقياًم هؤلاء مع ثابت والقيَّشُل أحسين من الموت جُوعيًا، والله لأفتكنُّ بثابت أو لأموتَنَّ . فخرج إلى ثابت فاستأمَّنَه، فقال له ظُهير : أنا أعرَّفُ بهذا منك، إن هذا لم يأتك رغبة " فيك ولا جزَّعًا لك، ولقد جاءك بغُدَّرة، فاحذَرُه وحَمَلَتْني وإياه ، فقال: ما كنتُ لأقدم على رَجل أتاني ، لا أدرى أكذلك هو أم لا . قال : فدَّعْنَى أرتهن منه رَهْنَنَّا ، فأرسل ثابت إلى يزيدَ فقال: أما أنا فلم أكن أظن "رجلا يتغدر بعد ما يتسأل الأمان ، وابن عمَّك أعلم بك مني ، فانظر ما يُعاملك عليه، فقال يزيد لظُّهير : أبيتَ يا أبا سعيد إلا حَسَداً! قال : أما يكفيك ما تركى من الذُّل ! تشرُّدتُ عن العراق وعن أهلى ، وصرتُ بخُراسان فيا ترى ، أَفَا تَمَطَّغَكَ الرَّحمُ ! فَقَالَ له ١١٥٨/٧ ظُهُير : أَمَا واللهَ لو تُركَّتُ ورَأِي فيكَ لما كان هذا ، ولكن أرْهينا ابنيْك قُدامة والضحّاك . فد فَعَهما (١) إليهم ، فكانا في يديُّ ظُهير .

قال : وأقام يزيد يَكتسَمس غرّة ثابت ، لا يَقدر منه على ما يريد ، حيى مات ابن " لزياد القصير الحُزاعين ، أتى أباه نعيه من مرَّو ، فخرج متفضَّلا إلى زياد ليعزَّيه ، ومعه ظُمُهير ورَّهطٌ من أصحابه ، وفيهم يزيد بن هُزَيل ، وقد غابت الشمس ، فلما صار على نهر الصفانيان تأخر يزيد ً بن هزيل ورجلان معه ، وقد تقدم ظُهير وأصحابه ، فدنا يزيد من ثابت فضربه فعضَّ السيف برأسه ، فوصل إلى الدماغ . قال: ورمى يزيد وصاحباه بأنفسيهم فى نَهُمْرِ الصَّفَانِيان ، فرمُّوهم ، فنجا يزيدُ سباحة وقُتُل صاحباه ، وحُميلُ ثابت إلى منزله، فلما أصبح طرَّخون أرسَل إلى ظهير: اثنتي بابنتي يزيدً، فأتاه بهما ، فقدَّم ظهيرٌ الضَّحاك بنَ يزيدَ فَقَتَلَه ، ورمى به وبرأسه فى النهر، وقد م قدامَة ليقتلنه، فالتفتّ فوَقَعَ السيف في صَدَّره، ولم يُسِن ، فَأَلْقَاه فِي النَّهُرِ حَيًّا فَغَرَق، فقال طرخون: أَبُوهما قتلهما وغدرُه . فقال يزيد بن هزيل : لأقتلن ّ يابني كل ّ خُزاعيّ بالمدينة، فقال له عبدُ الله بنُ بُدَ يل بن عبد الله بن بُدَيل بن وَرُقاء ــ وكان بمن أتَّىَ موسى من فَـلَّ ابن الأشعث : ُ

<sup>(</sup>۱) ب وقاشهم ی

لو رُمْتَ ذاكَ من خُنزاعة ليَصعب عليك . وعاش ثابت سبعة أيام ثم " مات . وكان يزيدُ بن هزيل سخيًّا شجاعًا شاعرًا ، ولي أيَّام ابن زياد / ١١٥٩ جزيرة ابن كاوان ، فقال :

قد كنتُ أدعو الله في السرّ مخلصاً ليُمْكنّني من جزيةٍ ورِجالو (١) فأَتْرُك فيها ذِكْرَ طَلِحةَ خاملًا ويُحمَدُ فيها نائلي وفِعسالي

قال : فقام بأمرِ العَمَجَمَ بعد موت ثابت طَمَرْ عون ، وقام ظُهُمَير بأمر أصحاب ثابت ، فقاماً قياماً ضعيفاً ، وانتشَر أمرُهم ، فأجمع موسى على بَيَاتِهِم ، فجاء رجل " فأخبر طرخون ، فضّحك وقال : موسى يتعجز أن يدخل متوضَّاه، فكيف يبيُّتنا! لقد طارقلْبك، لا يحرسن الليلة أحد العسكر. ظما ذهب من الليل تُلْتُهُ خرج موسى في ثمانمائة قد عبّاهم من النهار ، وصيرهم (٢) أرباعاً . قال : فصير على رُبع رَقَبَة بن الحر وعلى رُبع أخاه نُـوْح بن عبد الله بن خازم ، وعلى رُبْع يزيدَ بن هزيل ، وصار هو في ربع ، وقال لمم : إذا دخلتم (٣) عسكرَهم فتفرّقوا، ولا يمرَّن أحدٌ منكم بشيءَ آلا ضربه ، فلخلوا عسكرَهم من أربعُ نواح لا يمرُّون بدابَّة ولا رجلُ ولا خباء ولا جوالق إلا ضَرَبُوه . وجمع الوجبة نَيْنُوك فلبس سلاحة ، ووقف في ليلة مظلمة ، وقال لعليَّ بن المُهاجر الخُزَاعيِّ : انطلق إلى طرْخونَ فأعيلمه مَـوقيفي ، وقل له: ما ترَى أعمل به، فأنى طرخون ۖ ، فإَذا هو فى فازة (٤) قاعد على كرمي وشاكر يته قد أوقدوا النيران بين يديثه ، فأبلغه رصالة نَيْزَك ، فقال : اجلس ، وهو طامح ببصره نحَّو العسكر والصَّوت ، إذا أقبل تعمية ألسَّلسَمي وهو يقول : وحم لا يُسْصرَونَ ، فتفرَّق في الشاكرية ، ١١٦٠/ ودخل تحميمة الفازة ، وقام إليه طبر وخون فبدرو فضر به ، فلم يُعن شيشًا ، قال : وطَّعَنَّه طرُّخون بذُّ بابالسيف في صَدَّرِه فصَرَّعه، ورجع إلى الكرميُّ فجلس عليه ، وخرج تحمية يتعدُّو .

> (۲) ب: دويزم، ٠٠ (۱) ب، ر: د حربه وحلالي ، .

<sup>(</sup>٤) الفارة: مظلة تمد بعمود. (٣) ب: الدخلواء.

قال : ورجعت الشاكريّة ، فقال لهم طَرَّخون : فَرَرَمَ من رجل ! أرأيتم لو كان نارًا هل كانت تَحرق منكم أكثرَ من واحد! فما فرّغ من كلامه حتى دخل جواريه الفازة ، وخرَج الشاكريّة هُرًابًا ، فقال الجوارى : اجلسن ، وقال لعلى بن المهاجر : قُمُ ، قال : فخرجا فإذا نوح بنُ عبدالله ابن خازم في السَّرادق ، فتجاولًا ساعة ، واختلفا ضربتين ، فلم يتصنعا شيئًا ، وولى نوح وأتبعه طرّخون ، فطلعتن فرس تُدُرح في خاصرته فشبّ، فسقط نُوح والفررس في نهر الصَّغانيان ، ورجع طرّخون وسيفه يتقطرُ دمًا ، حي دخل السرادق وعلى بن المهاجر معه ، ثم دخلا الفازة .

وقال طَرْخُون للجوارى : ارجعن ، فَرَجَعَن إِلَى السرادق ؛ وأرسل طرخون إلى موسى : كُنت أصحابك ؟ فإنا نرتحل إذا أصبحنا ، فرجتم موسى إلى عسكره ، فلما أصبحوا ارتبحل طرخون والعبجم جميماً ، فأنى كل قوم بلادهم . قال : وكان أهل خُراسان يقولون : ما رأينا مثل موسى إبن عبد الله بن خازم، ولا سجعنا به ، قاتل مع أبيه سنتين ، ثم خرج يسر في بلاد خُراسان حتى أتى ملكا فغلب على مدينته وأخرجه منها ، ثم سارت إليه الجنود من العبرب والترك فكان يتقاتل العرب أول النهار والعبجم آخر النهار ، وأقام في حصنه خمس عشرة سنة ، وصار ما وراء النهر لموسى ، لا يُعارّه فيه أحد ".

1111/4

قَال : وكَان بقُرميس رجل عنال له عبد الله ، يتجتسع إليه فتيان "يتناد مون عند ه في مؤونته ونفققته ، فلزمه كدين ، فأتى موسى بن عبد الله ، فأعطاه أربعة آلاف ، فأتى بها أصحابه ، فقال الشاعر يُعاتب رجلا يقال له موسى :

فما أَنتَ مُوسَى إِذْ يُناجِى إِلْهَهُ ولاوَاهِب القَيْنَات موسَى بنُخازمِ قال : فلما عُزل يزيد ُ وولِّنَى المفضل خُراسانَ أَراد أَن يحظى عند الحجاج بقتال موسى بن عبد الله ، فأخرج عَبَانَ بنَ مسعود - وكان يزيد ُ حبسة - فقال : إنى أريد أن أوجَّهلَك إلى موسى بن عبد الله، فقال : والله لقد وترتى ، وإنى لثاثر بابن عمى (١) ثابت وبالخُزاعيّ ، وما يعد أبيك

<sup>(1)</sup> س : و عي ه .

وأخيك عندى وعند أهل بيتى بالحسنة ، لقد حبستمونى وشرّدتم بنى عمّى ، واصطفتيَّتُم أموالهم . فقال له المفضَّل : رع هذا عنك ، وسر فأد رك يتأرك ، فوجّهه فى ثلاثة آلاف ، وقال له : مر مناديًا فلينًاد : من لحق بنا فلته ديوان ، فنادى بللك فى السوق ، فسارع إليه الناس . وكتب المفضّل إلى مُدرك وهو بسَيدَّنَ أن يسير معه ، فخرج ، فلما كان ببلغ خرج ليلة يطوف فى العسكر ، فسسم رجلا يقول : قتلتُه والله ، فرَجَع إلى أصحابه ، فقال : قتلتُ موسى ورب الكعبة !

1137/

قال : فأصبَح فسار مين ْ يَكْخ وخرج مدرك معه مُتثاقبلاً ، فقطع النهرَ فَسَول جزيرة " بالتَّرْمِيد يقال لها اليوم جزيرة عبَّان - لنزول عبَّان بها في خمسة عشر ألفاً \_ وكتبّ إلى السَّبلَ وإلى طنّر خون فقد موا عليه ، فحتصّروا موسى ، فضيَّقوا عليه وعلى أصحابه ، فخرج موسى ليلاَّ فأنى كفتان ، فامتار منها ، ثمَّ رجع فكث شهرين في ضيق ، وقد خسَّنْدَ ق عَبَّان وحذر البَّسَّات ، فلم يَقَدَرِ موسى منه على غيرَّة ، فقال لأصحابه : حتى متى ! اخرُجُوا بنا فاجعلوا يومكم ؛ إما ظفرتم وإما قُتْمالِتم . وقال لهم: اقصدوا للصَّفْلُد والرَّك ، فخرج وخلَّف النضر بن سلمان بن عبد الله بنخارم في المدينة ، وقال له : إِن قُتلتُ فلا تدفعن المدينة إلى عبَّان ، وادفعَها إلى مُدركِ بن المهلَّب. وخرج فصيَّر ثُلثَ أصحابه بإزاء عثمان وقال : لا تهايجوه إلا أن يقاتلكم ، وقصد لطرَّخون وأصحابه ، فتَصدقوهم ، فانهزم طرُّخونُ والرك ، وأُخذُوا عسكرَهم فمجعلوا يَنقلُونه ، ونظر معاويةٌ بن خالد بن أبى بَرْزة إلى عَبَّانَ وهو على برْدْوَوْن لخالد بن أبي برْزة الأسلسَى" ، فقال: انزِل أبها الأمير ، فقال خالد : لا تنزل ْ فإن ً معاوية مشئوم . وكرَّت الصُّعْـُد والرَّكِـُــُ<sup>(1)</sup> راجعةً ، فحالوا بين موسى وبين الحصن ، فقـَاتلَـهم، فعُقَـر به فسـَقـَط، فقال لمولَّى له: احملني، فقال: الموتُ كَرِّيه، ولكن ارْتُدْ فِ، فَإِنْ نْجَوْنَا نَجُوْنَا نَجُوْنَا جميعًا ، وإن هلكُنا هلكنا جميعًا . قال : فارتـد ف ، فنظر إليه عُمَّانُ حين وَتُنَبِ فَقَالَ : وَتُنْبَةُ مُوسِي وربِّ الكعبة ! وعليه مِغْفَرَ له مُوشِّي بخزَّ أحمرَ

111

<sup>(</sup>١) ب: والترك والمبتدي.

فى أعلاه (١) ياقوتة اسما نُجُونِيَّة، فخرج من الخندق فكَشَفُوا أصحاب موسى . فقصد لموسى ، وعثرتْ دابة موسى فسقط هو وسولاه ، فابتدرُوه فانطووا عليه فقتلوه ، ونادى منادى عبان : لا تَتَقتُلوا أحداً ، من لقيتموه فخلُوه أسراً .

قال: فتغرق أصحاب موسى، وأسر منهم قوم "، فعرضوا على عيان، فكان إذا أنى بأسير من العرب قال: دماؤنًا لكم حلال ، ودماؤكم علينا حرام! ويأمر بقتله، وإذا أتى بأسير من الموالى شتسه، وقال: هذه العرب تقاتلى ، فهك غير غضيت لل ! فيأمر به فيشد خ. وكان فتطاً غليظاً ، فلم يسلم عليه يومنذ أسير إلا عبد الله بن بديل بن عبد الله بن بديل بن ورقاء ؛ فإنه كان مولا ، فلما نظر إليه أعرض عنه وأشار بيده أن خكوا عنه، ورقاء ؛ فإنه كان مولا ، فلما نظر إليه وقال: ما كان من هذا إلينا كبير تنس، وكان صديقاً لثابت ، وكان مع قوم فتوق لهم ، والعنج بكيف أسر تشوها فالوا: طمعن فرسه فستقط عنه في وهدة فأسر ؛ فأطلقه وحسله ، وقال خلاد بن أبي بترزة : ليكن عندك . قال : وكان الذي أجهز على موسى ابن عبد الله واصل بن طبيسلة العنبيري .

و فظر يومثذ عَمَّانُ إلى زُرعة بن عَلَقْمة السُّلَمَى والحجاج بن مروان وسنان الأعرابي ناحية فقال: لكم الأمان، فظن الناس أنه لم يؤمنهم حتى كانتبوه.

ن الاعرابي ناحية الطان : لحرم الدمان الطن الناس الله م يوسهم حتى كالسواء . قال : و بقيت المدينة في يــد ك النضر بن سلهان بن عبد الله بن خازم، فقال :

لا أدفعُها إلى عَبَّانَ ، ولكن أدفعُها إلى مُدُوك ، فلغَمَها إليه وآمنه ، فلغَمَها مُدرك إلى عَبَّانَ . وكتب المفضّل بالفَتشُع إلى الحجنّاج، فقال الحجنّاج: العجب من ابن بهَلمّاة آمرُه بقسّل ابن سَمرَة فيكتب إلى أنه لمآبه و يكتب إلى : إنه قسّل موسى بن عبد الله بن خازم ؛ قال : وقُسِّل موسى صنة خسس وثمانين ،

فَتَــَلَ موسى بن عبد الله بن خازم ، قال : وقَــَــلِ موسى سنة خمس وتمانين ، فَلَمْرَكُــرَ البِحَرَى أَن مَــفَواء بن المغيرة بن أَبى صُفْـرْة قَــَـَــَلَ موسى فقال :

وقد عَرَكَتْ بالتَّرمذ الخيلُ خازماً ﴿ وَنُوحاً وَمُوسَى عَرَكَةٌ بِالكَلاَكُلُ

1114/4

<sup>(1)</sup> ب: ورق أعلاه .

قال: فضرب رجل من الجند ساق موسى، فلما ولَّى قتيبة أخبر عنه فقال: ما دعاك إلى ما صنعت بفتى العرب بعد مَوْته ! قال : كان قَسَّلَ أَسْمَى ، فأمر به قُسَّيبة فقُسُّل بين يديه .

. . .

[عزم عبد الملك بن مروان على خطع أخيه عبد العزيز]

وفى هذه السنة أراد عبدُ الملك بنُ مروانَ خلعَ أخيه عبد ِ العزيز بن ِ رُوان .

ذكر الحبر عن ذلك وما كان من أمرهما فيه :

ذكرَ الواقديُّ أنَّ عبدَ الملك همَّ بلنك ، فَنَهاه عنه قبَّبصة من تُذوَّيب ، وقال : لا تنفعل هذا، فإنك باعثٌ على نفسك صوت نعار"، ولعل الموت يأتيه فتستريح منه ! فكفٌّ عبدُ الملك عن ذلك ونفستُه تُنازِعه إلى أن يَخلَعه. ويخل عليه رَوْح بنُ زِنْباع الجُنْلاقي – وكان أجلُّ الناسَ عند عبد الملك – فقال : يا أميرً المؤمنين، لو خلعته ما انتطَّع فيه عنْزان ، فقال : تركى ذلك يا أبا زرَّعة ؟ قال : إي والله ، وأنا أوَّل من يُجيبكُ إلى ذلك ؛ فقال : نَصَيحٌ (٢) إن شاء الله . قال : فبينا هو على ذلك وقد نام َ عبدُ الملك ورَوْح ابنُ زِنْبَاعِ إذ دخل عليهما قبيصة بن دُوْيب طروقًا، وكانعبدُ الملك قد تقدُّم إلى حُبِجًابه فقال: لا يجبب عنى قبيصة أيَّ ساعة جاءً من ليل أو نهار، إذا كنت خاليًا أو عندي رجل واحد ، وإن كنت عند النساء أدخيل المجلس وأُعلِمتُ بمكانه فلَخلَ ، وكان الخاتمُ إليه ، وكانت السكَّة إليه ، تأتيه الأخبارُ قبل ُعبدِ الملك ، ويتقرأ الكتبَ قبلتُه، ويأتى بالكتاب إلى عبدِ الملك مَـنْشُورًا فيقرؤه، إعظامًا لقبيصة - فلخل عليه فسلم عليه وقال: آجرك الله أيا أمير المؤمنين في أخيك عبد العزيز ! قال : وهل تُوفِّي ؟ قال : نعم ، فاسترجم عبدُ الملك ، ثُمَّ أَقْبَلَ على رَوْح فقال : كفانا الله أبا زُرْعةً ما كنا نريد وما أجمَعْنا عليه ، وكان ذلك مخالفًا لك يا أبا إسحاق، فقال قبيصة : ما هو ؟ فأخبَرَه بما كان ؛ فقال قبيصة : يا أميرَ المؤمنين ، إن الرأى كله

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وعاره . (٧) بن الأثير : وتصبح ، .

فى الأنبَّاة، والعجلةُ فيها ما فيها ، فقال عبدُ الملك : ربما كان فى العَجلّة خيرٌ كثير، وأيت أمرَ تحرو بن صعيد، ألم تكن العَجَلَة فيه خيرًا من التأثّى!

#### [خبر موت عبد العزيز بن مروان]

وفى هذه السنة تُوفَّىَ عبدُ العزيز بنُ مَروانَ بَمصرَى جُمادَى الأولى، ضم عبد الملك تحلمه إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك ، وولاه مصر . وأما المدائنى فإنه قال فى ذلك ما حد ثنا به أبو زيد عنه، أن الحجاج ١١٦٦/٧ كتّب إلى عبد الملك يزين له بيعة الوليد، وأوفك وفداً فى ذلك عليهم عمرانُ بن عصام المعتنزى ، فقام عمران خطيبًا ، فتكلم وتكلم الوفد وحدوا بد الملك ، وسألوه ذلك ، فقال عمران ين عصام :

على النائي التحيَّة والسلاما (١) الهم عادِية ولنا قِوامًا جَعلت له الخلاقة واللهمام (١) المهم من المناما المنام المنام

أَمِرَ الْمُؤْمَنِينَ إليك نُهدِى
أَجِرِي فى بَنيكَ يكُنْ جواب
فلو أَنَّ الولِيدَ أُطاعُ فيه
مَبيهُكَ حَول قُبَّتهِ قريشً
ومثلك فى التَّق لم يَصْبُ يوماً
ولكنًا نُحاذرُ من بَنيه
ولكنًا نُحاذرُ من بَنيه
ولكنًا نُحاذرُ من بَنيه
فلا يَكُ ما حَلِيتَ خَدًا لَقُومٍ
فلا يَكُ ما حَلِيتَ خَدًا لَقُومٍ
ولو أَتَّى حَبَوتُ أَخا يَعْمَامُ

<sup>(</sup>١) الأَقَالَ ١٦ : ٥٨ (ساسي ) وفيه : وعلى الشحطه.

<sup>(</sup>٢) الأغانى: وجملت له الإمامة ي

1111

لَحَقَّبَ فَى بَنِيَّ عَلَى بنيه كَذَلَكُ أُو لَرُمتُ لَه مِرامَا (1)

فَمَن يَكُ فَى أَقَارِبِهِ صُدُوعِ فَصَدعُ المُلكِ أَبطؤهُ التَّقَامَا
فقال عبدُ الملك : يا عِمِانُ ، إنه عبد العزيز ، قال : احتلَ له أُمِيرَ المؤمنين .

قال على ": أراد عبد الملك بيعة الوليد قبل أمر ابن الأشعث ، لأن المحجّاج بعث في ذلك عران بن عصام ، فلما أبى عبد العزيز أعرض عبد الملك عمّا أراد حتى مات عبد العزيز ، ولما أراد أن يسخلع أخاه عبد العزيز ويبايع لابنه الوليد كتب إلى أخيه : إن رأيت أن تصيّر هذا الأمر لابن أخيك ! فأبى ، فكتب إليه : فاجعلهاله من بعدك ، فإنه أعز الحلق على أمير المؤينن . فكتب إليه عبد العزيز ، إلى أرى في أبى بكر بن عبد العزيز ما ترى في الوليد ، فقال عبد العزيز : إنى أرى في أبى بكر بن عبد العزيز ما ترى في الوليد ، فقال عبد الملان : اللهم إن عبد العزيز قطعتى فاقطعه . فكتب إليه عبد الملان : احسل عراج مصر . فكتب إليه عبد العزيز : يا أمير المؤمنين ، إنى ولياك قد بلَخفنا سناً لم يبلغها أحد " من أهيل بيتك إلا كان بقاؤه قليلا ، ولي لا أحرى ولا تندر ك (١٠) أيسًا يأتيه الموت أولا! فإن رأيت ألا تغشت "على بقية عرى فافعل".

مَّرَى لَهُ عَبِدُ المَلِكُ وقال : لَمَمْرِي لا أَعْشَ عَلِيه بِقَية عُمِره ، وقال لابنيه : إن يُرد الله أن يُعطيكموها لا ينقدر أحد من العباد على رد ذلك . وقال لابنيه : الوليد وسليان : هل قارفتُما حَرَامًا قط ؟ قالا : لا والله ، قال : الله أكبر ، نلتُماها ورب الكمية !

قال : فلما أبى عبدُ العزيز أن يجيبَ عبدَ الملك إلى ما أراد ، قال عبدُ الملك : اللهم قد قَطَلَعَى فاقطَحَهُ ، فلما مات عبدُ العزيز قال أهلُ الشّام : رَدّ على أمير المؤمنين أمرة ، فدعا عليه ، فاستُجيب له .

قال: وكتب الحجاج إلى عبد الملك يشيرُ عليه أن يستكتب محمد بن يزيد ً الأنصاريّ ، وكتب إليه: إن أردت رجلامأمونيّا فاضلاّ عاقلاً وَد يِمّا مُسليمًا

 <sup>(</sup>١) ب: «أو ازبت». (٢) ب: « والأارى». (٣) الانتشاء على أأى الانقسد.

كَنْتُوماً تَتَّخذه لنفسك، وتَضَمَّ عندَه سرَّك، وما لا تحبُّ أَن بِتَظهر، فاتُّخذُ \* عمد بن يزيد . فكتب إليه عبد الملك: احمله إلى . فتحمله ، فاتخمله عبدُ الملك كاتبًا . قال محمد : فلم يكن يأتيه كيتابً إلا دفعه إلى ، ولا يَسْتُرُ شيئًا إلا أُخبَرَىٰ به وكنتَمْه الناس ، ولا يكتبُ إلى عامل من عماله إلا أعلمنيه ، فإنى بخالس يوماً نصف النهار إذا ببريد قد قدم من مصر ، فقال : الإذن على أمير المؤمنين . قلت : ليست هذه ساعة إذن ، فأعلمني ما قد قدمت له ، قال : لا . قبلت : فإن كان معك كتاب فادفعه إلى". قال : لا ، قال : فأبلَغَ بعض من حضرَني أميرَ المؤمنين ، فخرج فقال : ما هذا ؟ قلتُ : رسولٌ قُلدِم من مصر ، قال : فخلُذ الكتاب، قلتُ : زَعَمَ أنه ليس معه كتاب ، قال : فسلَّه عما قلدم له ، قلتُ : قد إ ما لته ُ فلم يُخْبر ْ نَى ، قال أدخله ، فأدخلته ، فقال: آجر ك الله يا أمير المؤمنين في عبد العزيز! فاسْرْجُعَ وبتكنَّى ووَجَمَّ ساعةً ثُمَّ قال: يترحمَ ١١٢٩/٢ الله عبدَ العزيز ! مَضَى والله عبدُ العزيز لشأنه ، وتركَّمَنا وما نحن فبه ، مْمَّ بكى النساءُ وأهل الدار ، ثمَّ دعانى من غد ، فقال : إنَّ عبد المزيز رحمه الله قد مَـضَى لسبيله ، ولا بدُّ الناسِ من عَـكُم وقائم يقومُ بالأُمْرِ من بتعدى، فمن تمرّى ؟ قلت : يا أمير المؤمنين ، سيل ألناس وأرضاهم وأفضاً لهم الوليدُ بن عبد الملك، قال: صدقت وفيقك الله! فَسَن تسرَى أن يكونُ بعده (١٠ ؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أين تتملطا عن سلهان فتني العرب! قال: وفقت، أما إناً لوتركنا الوليد وإياها بخعلهالبنيه، اكتبعها الوليد وسلمان من بمده، فكتبتُ بيعة الوليد ثم سليان من بعده . فغنضب على الوليد ُ فلم يُولني شيئًا حين أشرْتُ بسلمان من بعده .

> قال على" ، عن ابن جُعُدبة (٢) : كتب عبد الملك إلى هشام بن إسماعيلَ الحَرْوَى أن يدعوَ الناس لبيعة الوليد وسليان ، فبايعوا غيرَ سعييد بن المسيِّب ، فإنه ألى ، وقال : لا أبايع وعبد الملك حَيٌّ ؛ فضَرَبه هشام ضَرَّبًا

<sup>(</sup>١) ب: وغم من ۽ ۽ ر: وغم قال من ۽ .

<sup>(</sup>٧) ب: واين جندته . ر: وعن أن جندية يه .

مُبرَّحاً وألبسَه المسُوح ، وسرَّحه إلى ذباب ـ ثنية بالمدينة كانوا يُقتلون عند ها ويُعملبون فظن أنهم يريدون قتله ، فلما انتهوا به إلى ذلك الموضع ردَّه ، فقال : لو ظننت أنهم لا يتصلبوني ما لبستُ سراويل مُسوح ، ولكن قلتُ : يصلبوني فيسترني . ويلغ عبد الملك الخبرُ ، فقال : قبح الله هشاسًا ! إنما كان ينبغي أن يدعوه إلى البيعة ، فإن أبي يتضرب عنقه ، أو يكفّ عنه .

114\*/

### [بيعة عبد الملك لابنيه: الوليد ثم سليان]

وفى هذه السنة بايع عبد الملك لاينتيه : الوليد ، ثم من بعده لسليان ، وحملتهما وليتى عهد المسلمين، وكتب ببتيعته لهما إلى البلدان، فبايع الناس، وامتنع من ذلك سعيد بن السيّب ، فضربه هشام بن إسماعيل – وهو عامل عبد الملك على المدينة – وطاف به وحبّسه ، فكتب عبد الملك إلى هشام يلوسه على ما فعمل من ذلك ، وكال ضربه ستّين ستَوْطًا ، وطاف به فى ينوسه على ما شعر حتى بلغ به وأس النية .

وأما الحارث فإنه قال : حد ثنى ابن ستعبد ، عن محمد بن حمر الواقدى ، قال : حدثنا عبد ألله بن مجمع الموقدى ، قال : حدثنا عبد ألله بن مجمع وغيره من أصحابنا قالوا : استعمل عبد ألله ابن ألزبير جابر بن الأسود بن عوف الزهرى على المدينة ، فَلَما الناس للى البيشعة لابن الزبير ، فقال سعيد بن المسيس : لا ، حقى يجتمع الناس ؛ فضربته ستين سوّطًا ، فبلغ ذلك ابن الزبير ، فكتسب إلى جابر يلومه ، وقال : ما لنا ولسعيد ، دحه !

1111

وحد تنى الحارث ، عن ابن سعد ، أن محمد بن حمر أخبره ، قال : حد تنا عبد الله بن جعفر وغيره من أصحابنا أن عبدالعزيز بن مروان تُرفيًى بمصر في جمادي سنة أربع وثمانين، فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليان العهد، وكتب بالبيمة لهما إلى السلالان ، وعاميله يومنذ هشام بن إسماعيل المخزوي،

<sup>(</sup>١) التبَّان : سراويل صغير يستر العورة .

117

فدعا الناس للى البيعة ، فايتم الناس ، ودعا سعيد بن المسيّب أن بيابع لهما ، فأبي وقال : لا حتى أنظر ، فضربه هشام بن آسماعيل ستين ستوطاً ، وطاف به في تُبنان شعر حتى بلغ به رأس الثنية، فلما كرّو به قال : أبن تكرّون (١) بي ؟ قالوا : إلى السجن ؛ قال : واقه لولا أنى (١)، ظننت أنه المسلّب لما ليست هذا التُبنان أبداً. فردّه (١) للى السجن ، وحبّسه (١) وكتّب إلى عبد الملك يُدخيره بخلافه (٥)، وما كان من أمره ، فكتب إليه عبد الملك يكخيره بعضلافه (قاق كان أخوج أن تتصل رحمة من أن تتصربه ، وإنا لنعلم ما عندة من شقاق ولا خيلاف .

. . .

وحج بالناس فى هذه السنة هيشام بن إسماعيل المخزوى ، كذلك حد ثنا أحمد بن ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر . وكذلك قال الواقدى .

وكان العامل على المسَّرق في هذه السنة مع العيراق الحجَّاج بن يوسف .

<sup>(</sup>۱) ر: وتكررون و . (۲) ب: دانني ه .

<sup>(</sup>۲) ب: « فردوه » . (٤) ب: « فحيته » ،

<sup>(</sup>ه) ب: وبخبر خلافته و .

# ثم م دخلت سنة ست وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [ خبر وفاة عبد الملك بن مروان ]

فماً كان فيهامن ذلك هلاك أعبد الملك بن مروان، وكان مهلكه في النصف من شوال منها . حدثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى، عن أبي معشر، قال: توفّي عبد ألملك بن مروان يوم الحميس النصف من شوال منه ستّ وغانين (١١)، فكانت خلافته ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر (١١).

وأما الحارث فإنه حدّ ثنى عن ابن صعد، عن محمد بن عمر، قال : حدّ ثنى شُرَحبيل بن أبى عَوْن، عن أبيه، قال: أجمعَ (١) الناسُ على عبد الملك بن مرّوان سنة ثلاث وسبعين .

قال ابن عمر: وحد أفي أبو معشر نتجيح، قال: مات عبد الملك بن مروان بد مشق يوم الحميس النصف من شوال سنة ست وثمانين ، فكانت (١٠) ولايته منذ (١٠) يوم برويع إلى يوم تُموفي إحدى وعشرين سنة وشهرا ونصفاً ، كان (١) تسع سنين منها يقاتيل فيها عبد الله بن الزبير، ويسلم عليه بالخلافة بالشأم ، ثم بالمراق بعد مقتبل مصعب ، وبنى بعد مقتبل عبد الله بن بالشأم ، ثم بالمراق بعد مقتبل مصعب ، وبنى بعد مقتبل عبد الله بن الزبير واجتماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبح لبال.

الماعلى بن محمد المدائي، فإنه في احدثنا أبوزيدعه - قال: مات عبد الملك سنة ست وتمانين بدمشق، وكانت ولايته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوساً.

<sup>(</sup>١) بعدها في س : و بدشش ۽ . (٢) بعدها في س : و رذاك بعد موت ابن الزبيري.

 <sup>(</sup>۲) ب: واجمع ه . (٤) ب: وكانت ه .

<sup>(</sup>ه) ب: و من يوم بويم ۽ . (١) ب: و رکانه .

# ذكر الخبر عن مبلغ سنَّه يومَ تُوفَّى

اختلَفُ أهلُ السَّيْرَ فى ذلك، فقال أبو معشر فيه ــ ما حدَّثنى الحارثُ عن ابن سعد، قال: أخبَرَوا محمد بنُّ عمرَ، قال: حدَّثنى أبو معشر نسَجيع. قال: مات عبدُ الملك بنُّ مروانَ وله ستون سنةً.

قال الواقدي : وقد رُوى لنا أنه مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة ". فال : والأوّل أثبت. وهوعلى مولده، قال : وولمسنة ست وعشرين في خلافة عيان ابن جَمّان رضي الله عنه ، وشهَهَد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين . وقال المداني على "بن محمد فيا ذكر ، أبو زيد عنه : مات عبد الملك وهو ابن الملاث وستين سنة .

#### ذكر نسبه وكنيته

أمّا نسبهُ، فإنه عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف. وأمّا كنينته فأبو الوليد . وأمه عائشة بنت معاوية بن المفيرة بن أبى العاص بن أميّة ، وله يقول ابن قيس الرّقيّات :

أَنْتَ ابْنُ عائِشَةَ الَّنَى فَضَلَتْ أُرُمَ نسَائِها (اللهِ تَلْتَغِتْ على غُلُوائِها لم تَلْتَغِتْ على غُلُوائِها

### ذكر أولاده وأزواجه

منهم الوَليد ، وسليمان، وسَرَّوان الأكبر – َدرَجَ<sup>(٢)</sup> – وعائشة ؛ أسَّهم ١١٧٤/٢ ولادة بنتالعبّاس بن جنَّرْ بن الحارث بن زهير بن جنّد ِعة بن رَوَاحة بن

<sup>(</sup>١) ديولة ١١٧. (٢) درج ، أي نات صنيراً.

ربيعة بن مازن بن الحارث بن قُطليعة بن عبُّس بن بتغيض .

ویزید، ومترْوَان، ومعاویة ــ كرَجِـ وَأَمَّ كُلْـُنُوم، وَأَسَهم عاتكة بنت یتزید ً بن معاویة بن أبی سُفیْـان .

وهشام، وأمَّه أمَّ هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخروق". وقال للمدائنيّ : اسمها عائشة بنت هشام .

وَأَبُو بِكُورٍ، وَاسَمُه بِكَارٍ، أَمَّه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عُسِيَّدالله، والحكتم – دَرَجَ – أمه أم أم أيتوب بنت عمرو بن عَمَّانَ بن عفّان .

وفاطمة بنت عبد الملك، أمنها أمّ المغيرة بنت المغيرة بنخالد بن العاص ابن هيشام بن المغيرة .

وعبد الله ومُسلَمه والمثلر وَعنْبِسة ومحمد وسعيد الحير والحجَّاج؛ لأمهاتِ أولاد .

قال المُداثنيّ : وَكَانَ لَمُونَالنساء – سوى من ذكرُ نَاـ شقراء ُ بنتُ سَكَسَمَة ابن حلبَس الطائقٌ، وابنة لعليّ بن أبي طالب عليه السلام ، وأمّ أبيها بنت عبد الله بن ِ جعفر .

وذ كر المدائى ، عن عوانة وغيره أن سلَمة بن زيد بن وهب بن نُباته الفهمى دخل على عبد الملك فقال له : أى الزمان أدركت أفضل ؟ وأى الفهمى دخل على عبد الملك فقال له : أى الزمان أدركت أفضل ؟ وأى الملوك فلم أر إلا ذامًا وحامدًا ؛ وأما الزمان فيمرفتع أقوامًا ويتضع أقوامًا ، وكلهم يمذُم أرمانه لأنه يبلى جديد هم ، ويهرم صغير هم ، وكل ما فيه منقطع غير الأمل ؛ قال : فأخير في عن فقهم ، قال : هم كا قال من قال :

دَرَج اللَّيْلُ والنَّهَارُ على فَه مر بنِ عَمْرو فأَصبحُوا كالرَّممِ وَخَلَتْ دارُهُمْ فأَضحَتْ يَبَاباً بَعْدَ عزَّ وثَرْوَة ونعيمِ كَنَاك الزمانُ يَذْهُمُ بالنا س وتبقّى ديارُهُمْ كالرُّسومِ

يُحبُّون الغَنيُّ من الرجال

بَخيلاً بالقليل من النوال

وماذا يَرْتُجُون من البخال(٢)! ولا يُرْجى لحادثة اللَّبَالى

قال : فن يقول منكم (١١) :

رأبتُ الناسَ مذ خُلقُوا وكانوا وإن كان الغَنئُ قليلَ خيْر أَلِلدُنْيا ؟ فلَيْسَ مُنَاك دنيا

قال : أنا .

قال على": قال أبو قطيفة تحرو بن الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعَيِّط لعبد المملك بن مرّوان :

نبُّت أنَّ أبنَ القَلمُّ عابني ومَنذا من النَّاس الصحيحُ السَلَّمُ (١٠)! فأيصرَ سُبْلَ الرشدِ سيَّدُ قومه وقد يُبْضِرُ الرشْدَ الرئيسُ المُعَمُّم ١١٧٦/٧

فَمن أَنتُمُ؟ هَا خَبَرُونَا منَ ٱنتُمُ؟ وقد جملت أَشياءُ تبْدُو وتُكُتُّمُ فقال عبد الملك : ما كنتُ أرى أن مثلنا يقال له : من أنتُم ال

والله لولا ما تعلم لقلتُ قَوْلا أَلْحَكُم بأصلكم الحبيث ، ولضربتُكُ حيى تموت .

وقال عبد ألله بن الحجاج الثعلييُّ لعبد الملك :

يا بنَ أَبِي العاص ويا خيرَ فَتَى أَنتَ سِدادُ اللَّينِ إِن دِينُوهَمِي اللَّهِ اللَّهِ إِن دِينُوهَمِي اللَّهِ أَنتَ الَّذي لا يَجغلُ الأَمرَ سُدَى إنَّ أَبَّا العَاصِي وَفِي ذَاكَ أَعْنَصَي إِنْ يُسعروا الحرْبُ ويأبوا ما أَيَ شَزْرًا ووصَّلاً للسيوف بالخُطَا

جيبت قريش عنكم ُجَوْبَ الرَّحَى أَوْضَى بَنبِهِ فَوَعَوْا عنه الوَصَى الطاعنيين في النُّحورِ والكُلِّي إلى القتال فَحوَوا ما قد حَوَى

<sup>(</sup>٢) البخال : جمع بخيل ، مثل كريم وكرام . (١) ب: وفيكم ٢.

<sup>(</sup>٣) الأغانى 1 : ٣٤، والقلمس : الريل الداهية . ﴿ ٤) الأغانى ١٣ : ١٦٩، مع اختلاف في الرواية .

£YY

مكين سائساً .

١١٧٧ وقال أعشى بني شيبان:

عرفت قريش كلُها لِبَنى أَبِي الماص الإمَارة للمَّرَه المَّرَه المَّرَه المَّرَه المَّرَة وَمُ المَّرَة وَمُ المَّرَة والمرارة والمرارة والمرارة والمرارة والمرارة المَد الملك : ما أعلم مكان أحد أقوى على هذا الأمر منى، وإن ابن الرّبير لطويل المَسلام ، ولكن البخله لا يتصلح أن

#### خلافة الوليد بن عبد الملك

وفى هذه السنة بدريع الوليد بن عبد الملك بالخلافة، فَدَ كُر أَنه لما دَفَنَى أَبَاء وانصرف عن قَبَره، دَخَلَ المسجد فصعد المنبر، واجتمع إليه الناس، فَخَطَب فقال : إنّا فقه وإنا إليه راجعون ! واقله المسجد على مصيبتنا بموت أمير المؤمنين، والحدد فة على ما أنعم به علينا من الخلافة . قومُوا فبايعوا . فَكان أُول مَن قام لمبيّعته عبد ألله بن همّام السلّولي"، فإنه قام وهو

قحان اول من هام بنیعته عبدالله بن هممام السنوی ، فراه هام وم یقول :

اللهُ أَعْطَاكَ الَّتِي لا فَــوْقَهَا وقد أراد اللْحدُون عَــوْقَهَا عَنْكَ ويأْنِي اللهُ إِلَّا سَوْقَها إِلَيكَ حَي قَلَّدُوك طَوْقَها

1144/4

فبايتمته ، ثم تتابع الناس على البيمة .

وأما الواقدى فإنه ذكر أن الوليد لما رجع من دفش أبيه، وُدفين خارج باب الجابية ، لم يتخل منزلته حتى صعد على منبر دمشق، فحميد الله وأثنى عليه بما هو أهملُه ، ثم قال :

أيّها الناسُ ، إنه لا مُقدِّم لماأخر الله، ولا مؤخر لما قدّم الله ، وقد كان من قضاء الله وسايي علمه وما كتب على أنبياته وحمّمة عرشه الموت . وقد صار إلى منازل الأبرار ولي هذه الأمة الذي يحق عليه لله من الشدة على المدريب، واللهن لأهل الحق والقمة ما أقام الله من مسار الإسلام وأعلامه ، من حجّ هذا البيت ، وخرو هذه النغور ، وشتى هذه الفارة على أعداء الله ، فلم يكن عاجزاً ولا مُعرطاً . أيها الناس ، عليكم بالطاعة ، ولزوم الجماعة ، فإن الشيطان مع الفرد . أيها الناس ، من أبدك لنا ذات نفسيه ضربنا الذي فيه عيناه ، ومن سكت مات بداته .

ثُمَّ نَتَرًل، فَنَظَرَ إِلَىما كانمن دوابِّ الحلافة فحازه، وكانجبَّارِأَعنيداً .

I ولاية قتيبة بن مسلم على خُراسان من قِبَل الحجاج ا وفي هذه السنة قدّم قتيبة بن مسلم خُراسان واليًا عليها من قببل المحبّاج ، فلتكر على بن محمد أن كلّب بن خلّف ، أخببره عن طفُمَل ابن مرّداس الهميّ (١) والحسن بن رُشيد ، عن سليان بن كثير العميّ ، قال : أخبرتي عمّى قال : رأيت قتيبة بن مُسلم حين قدم خُراسان في سنة ستوغانين ، فقد م والمفضّل يَحرض الجُند ، وهو بريد أن يغزُو أخرون وشُومان ، فَخَطَب النّاس قتيبة ، وحثهم على الجهاد ، وقال :

ذكر ما كان من أمر قتيبة بخُراسان فى هذه السنة ثم عَرَض قُتيبة أبكُنا فى السلاح والكراع ، وسار واستخلف بمروً على حَرَّبها إياس بن عبد الله بن عمرو ، وعلى الحَرَاج عبان بن السعدى (١٠) ، فلما كان بالطالمقان تلقيّاه أدهاقينُ بَلَيْخَ وبعض عُظَمَاتُهم فساروا معه ، فلما قطّم النهر تلقيّاه تيش (٧) الأعور مليك الصّغانيان بهمّدايا ومغتاح من

(١) ب: والقبيء . (٢) الرقم : الذل . (٣) سورة الصف: ٩ .

114./.

<sup>(</sup>٤) سورة التوية: ١٢١ ، ١٢١ (٥) سورة آل عموان: ١٦٩.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وعبَّان السيني . . (٧) ط: وبيش . .

ذهب ، فدعاه إلى بلاده ، فأتاه وأتى ملك كفتان بهدايا وأموال ، ودعاه إلى بلاده ، فضى مع بيش إلى الصَّغانيان ، فسلَّم إليه بلادة ، وكان ملك أخرون وشيَّق عليه ، فسار قتيبة إلى أخرون وشيَّق عليه ، فسار قتيبة إلى أخرون وشيَّق عليه ، فسار قتيبة إلى أخرون أداها إليه ، فقيلها قتيبة ورضى ، ثمّ انصرف إلى مرَّو ، واستخلف على الجند أخاه صالح بن مسلم، وتقدم جندة فسيقهم إلىمرو ، وفتسَح صالح بعد رجوع قتيبة باسارا ، وكان معه نصر بن سيَّار فأبلَى يومَثل ، فرهَب له قرية تُدُع تنجانة ، ثمّ قدم صالح على قتيبة فاستعملكه فرهَب له قرية تُدُع عن تنجانة ، ثمّ قدم صالح على قتيبة فاستعملكه على التَّرمة .

قال : وأما الباهليتون فيقولون : قَدَم قتيبة خُراسانَ سنة خمس وثمانين فمرَض الجند ، فكان جميع ما أحصَوا من الدرّوع في جنُسْد خُراسان المائة وخمسين درّعيًّا ، فغزا أخرون وشُوبان، ثم قَمَل فركب السفُن ١٨١/٧ فانْحدر إلى آمُل، وحكّف الجُنْد، فأخذوا طريق بَلْخ إلى مرَّو ، وبلغ المحرّاج ، فكتب إليه يلومه ويعجز رأية في تخليفه الجند، وكتب إليه : الحجّاج ، فكن في مُقدَّم الناس ، وإذا قفلت فكن في أخرياتهم وساقتهم .

وقد قبل: إن قنيبة أقام قبل أن يقطع النهر في هذه السنة على بلغ ، لأن بمضها كان منتقضًا عليه ، وقد ناصب المسلمين ، فحارب أهلها، فكان ممن صبَى مارأة برَّمك، أبي خالد بن برَّمك – وكان برَمك على النَّوبَهَار – فصارت لعبد الله بن مسلم الذي يقال له الفقير ، أخى قُتيبة بن مسلم ، فوقع عليها ، وكان به شيء من الجُنام . ثم إن أهل بلغ صالحوا من غلد اليوم الذي حاربهم قنيبة ، فأمر قتيبة برد السبّي، فقالت امرأة من غلد اليوم الذي حاربهم قنيبة ، فأمر قتيبة برد السبّي، فقالت امرأة عبد الله بن مسلم : يا تازي ، إنى قد علقت منك . وحضرت عبد الله بن مسلم ألوفاة ، فأوصى أن يُلحق به ما في بطنها ، وردت إلى بر مكك فلك ألم أن ولد عبد الله بن مسلم جاءوا أيام المهدى حين قدم الرى الله خالد ، فاد عرف ، فقال لم مسلم بن قتيبة : إنه لا بد لكم إن

<sup>(</sup>١) ط: وغيساشتان و .

استلْحَمَّتْموہ فَضَعَلَ مِنْ أَنْ تُنُوجُوہ ، فَرَكوہ وَأَعرضوا عَن دَعُواهم . وكان بَرْمُك طبيبًا ، فَدَاوَى بعد ذلك مَسلمة مَن عِلْمَة كانت به .

وفي هذه السنة غزا مسَسَّلمة بن عبد الملك أرض الرَّوم .

/١١٨٢ وفيها حبّس الحَجّاج بنُ يوسفُ يزيدَ بنَ اللهابُ ، وعبّرَل حبيبٌ بن اللهابُ عن شُرطته .

\* \* \*

وحَجَّ بالناس في هذه السنة هشام بن أيماعيل المخزوق ، كالمك حد أني أحمد بن أثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي معشر. . عنا المقال القدم"

وكذلك قال الواقديّ .

وكان الأمير على العراق كله والمتشرق كله الحجاج بن يُوسف . وعلى الصلاة بالكُوفة المفيرة بن عبد الله بن أبى عقبل . وعلى الحرب بها من قبل المحجّاج زياد بن عربر بن عبد الله . وعلى البَصْرة أيّرب بن الحكم . وعلى خراسان قَتيبة بن مُسلم .

# ثم دخلت سنة سبع وثمانين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فنى هذه السنة عَزَلَ الوليدُ بنُ عبد الملك هشامَ بنَ إسماعيلِ عن المدينة ، ووردَ عزلُه عنها – فيما أذكر – ليلة الأحد لسبع ليال خلوْن من شهر ربيع الأوّل سنة سبع وتمانين . وكانت إمْرته (١) عليَها أربعَ سنين غيرَ شهر أو نحوه .

#### [خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة]

وفى هذه السنة ولنّى الوليدُ عمرَ بنَ عبد العزيز المدينة . قال الواقديّ : قد منّها واليبًا فى شهر ربيع الأوّل ؛ وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وُولد سنة اثنتين وستّين .

قال : وقدم على ثلاثين بعيراً ، فنتزل دار مروان . قال : فحد ثني عبد العزيز ١٨٣/٢ عبد العزيز ١٨٣/٢ الرحمن بن أبى الزّناد، عن أبيه، قال : لما قدم عمر بن عبد العزيز ١٨٣/٢ المدينة وَنَرَّل دار مروان دخل عليه الناس فسلّموا ، فلما صلّى الظهر دها عشرة من فتهاء المدينة : عروق بن الزبير ، وعبداكة بن عبد الله بن عبد الرحمن ، وأبا بكر بن سليان بن أبي حثمة (٢) ، وسليان بن يسار ، والقامم بن عمد ، وسلم بن عبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن عبد الله ابن عمر ، وعبد الله عليه ابن عمر ، وابعة ، وخارجة بن زيد ؛ فلخلوا عليه فجلسوا، فحمد الله وأثنتي عليه بما هو أهله ، ثم قال :

إنى إنما دعوتكم لأمر تؤجّرون عليه ، وتكونون فيه أعواننًا على الحقّ ، ما أربيه أن أقطّم أمراً إلا برايكم أو برأي من حَضَر منكم، فإن رأيم أحداً

<sup>(</sup>١) ساقطة مزب

<sup>(</sup>٢) ط: وخيشة يه، وأنظر الفهرس.

AY 2- 27A

يتعدّى ، أو بلَخَكَم عن عامل لى ظُلُلامة ، فأحرَّجُ الله على مَنْ بلغه ذلك إلا بلّغني .

فخرجوا ُ يجزُونه خيراً ، وافترقوا .

قال : وكتب الوليدُ إلى عمرَ يأمرُه أنْ يقف هشامَ بن إسماعيلَ للناس ، وكان فيه سيِّيُّ الرَّكِي .

قال الواقدى : فحد أنى داود بن جبير ، قال : أخبرتنى أم ولد سعيد بن المسبّب أن سعيد أدعا ابنته ومواليته فقال : إن هذا الرجل يوقف للناس او قد وُقف - فلا يتمرّض له أحد لله يؤذه بكلمة ، فإنا سنتر ك ذلك لله وللرّحيم ، فإن كان ما علمت لسيّى النظر لنفسيه ، فأمّا كلامه فلا أكلّمه أبداً .

قال : وحد تنى محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر ، عن أبيه ، قال : كان هشام بن إسماعيل بسيء جوارنا ويؤذينا ، ولقمى منه على بن الحسين أذى شديدا ، فلما عنول أمر به الوليد أن يُوقف عند دار مروان، ما أخاف إلا من على بن الحسين . فير به على وقد وقيف عند دار مروان، وكان على قد تقدم إلى خاصة ألا يتمرض له أحد منهم بكلمة ؛ فلما مر ناداه هشام بن إسماعيل : الله أعلم حيث يجمل رسالاته .

[خبر صلح قتيبة ونيزك]

وفي هذه السنة قدم نيزك على قُتيبة ، وصالَح قتيبة أهل باذ عيس على ألّا يَلخُلها قتيبة .

ذكر الحبر عن ذلك :

ذ كر على "بن عمد أن أبا الحسن الحشيمي أخبرَه عن أشياخ من أهل خراسان ، وجبلة بن فروخ عن عمد بن المتنى ، أن نيزك طرّ خان كان في يديه أسراء من المسلمين ،وكتب إليه قتيبة حين صالح مكلك شرمان فيمن في يديه من أسرى المسلمين أن يُطلِقهم ، ويهدده (١) في كتابه ،

<sup>(</sup>۱) ب: ورَبَاده ۽ .

£۲۹ ۸۷ ت

فخافة (١) نيزك ، فأطلق الأسرى ، وبعث بهم فلى قدية ، فرجه إليه قدية سئياً الناصح مولى عبيد الله بن أبي بكرة يدعوه إلى الصلح وإلى أن يؤسنه ، وكتب إليه كتاباً يحليف فيه بالله: أن لم يقدم عليه ليغزوقه، ثم ليطلبنه حيث كان ، لا يقلم عنه حتى ينظفر به أو يموت قبل ذلك . فقد مسليم على ١٥٠/٧ نيزك بكتاب قدية – وكان يستنصحه – فقال له: ياسلم، ما أظن عند صاحبك خيراً ، كتنب لل كتاباً لا يكتب إلى مثلي ! قال له سلم : يا أبا المسياح ، إن هذا رجل شديد في سلطانه ، سهل إذا سوهل ، صحب إذا عوسر ، فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك ، فا أحسن حالك عند وعند عوسر ، فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك ، فا أحسن حالك عند وعند جميع منضر ! فقد م نيزك مع سلكم على قديبة ، فصالحه أهل باذ غيس في سنة سبع وثمانين على ألا يتدخل باذ غيس .

. .

## [خبر غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ]

وفى هذه السنة غزا مُسلّمة بنُ عبد الملك أرضَ الرَّ وم،ومعه يزيدُ بن جُبُسَرِ ، فلقمى الرَّومَ فى عدد كثير بسُوسَنة من ناحية السَصْيصة .

قال الواقدى : فيها لاتمى مسلمة مُسَدُونًا الجُرْجِمانى ومع مُسلمة نحوَّ من ألف مُقاتِل من أهل أنطاكية عند طُوانة ، فقَـنَـل منهم بَـشَـراً كثيراً ، وفَـنَـع الله على يديه حُسونياً .

وقيل: إنَّ الذي غَرَّا الرَّوم في هذه السنة هشامُ بن عبد الملك ، فَهُتَّمَع الله على يديه حصْنَ بولتن وحصن الأخرم وحصْن بولس وقعْم، وقَـُتَل من المُستمرِبة نحواً من ألف مُقاتِل ، وسبى (٢) ذراريَّهم ونساءَهم .

## [خبر غزو قنيبة بِيكَنْد]

وفي هذه السنة غزا قتيبة بيكمَنْـد .

ه ذكر الحبر عن غَنْزُوَّته هذه :

<sup>(</sup>۱) ب: وغافة ۽ . (۲) ر: ورساق ۽ .

3143

ذكر على " بن محسد أن أبا الذيال أخبره عن المهلب بن إياس، عن ابيه ، عن حسين (١) بن مجاهد الرّازي وهارون بن عيسى ، عن يونس ابن أبيه ابن أبي إسحاق وغيرهم، أن قنية لما صالح نيزك أقام إلى وقد الغيرو، مم غزا في تلك السنة – سنة سبع وثانين – بيكند، فسار من مرّو وأقى مرّو الرّون، مم أنى آمل أمم مفي إلى زم فقطع النهر، وسار إلى بيكسند – وهي أدنى مدائن يمنعاري إلى النهر، يقال لها مدينة النجار على رأس الماقازة من بمناري منال بعد النهر، والمستعبر والصُغد ، واستعد والمن حولم ، فأتوهم في عمل نخير م فاخلوا بالطريق، فلم ينفذ لقتيبة رسول "، ولم يتصل إليه رسول، ولم يجمع كثير ، وأخلوا بالطريق، فلم ينفذ لقتيبة رسول "، ولم يتصل إليه رسول، المختر من مأمر الناس بالدعاء لم في المساجد ، وكتب بذلك إلى الأمصار وهم يتعتبلون في كل يوم .

قال : وكان لقتية عين يقال له تنذر (٢) من العجم ، فأعطاه أهل بُخارَى الأعلى بالآعلى بالآعلى أن يَمَنا عنهم قتية ؛ فأتاه ، فقال : أخلنى ، فنهض الناس وحيبة ضرار بن حصين الفهي ، فقال تنذر : هذا عامل يقدم عليك، وقد عُزل الحبجاج، فلو انصرفت بالناس إلى مرو ! فدعا قتيبة سياه مولاه، فقال : اضرب عُنتُن تنذر ، فقتله ، ثم قال الضرار : لم يبق أحد يعلم هذا الخبر غَيْرى وغيرك ، وإلى (٣) أعطى الله عبد الفرار : لم يبق أحد يعلم هذا الخبر غيرى وغيرك ، وإلى (٣) أعطى الله عبد الفرار : لم يبق أحد يعلم هذا الخبر غيرة من تتقضى حربنا هذه لألحقنك عبد ؛ فاملك لسانك ، فإن انتشار هذا الحديث يعَدت في أعضاد الناس .

قال: فلخلوا ، فَرَاعَهُم قَتْلُ تَنْلُو ، فَوَجَمُوا وَأَطْرَقُوا ، فقال قَتِبة : ما يَرُوعُكُم مِن قتل عبد أَحانَهُ الله ! قالوا: إذا كنا نظنه ناصحاً المسلمين، قال : بل كان غاشاً (1) فأحانه الله بلذيه ، فقد مضى لسبيله ، فاغدُّوا على

<sup>(</sup>۱) ب: درحسين ۽ . (۲) ر: د ٽيٽر ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: «قَإِلْنَ»، (٤) بعدها في ب: «لم ».

سة ۱۸۷

£41

قتال حدوكم ، والقرّهم بغير ما كتم تلقرنهم به . فغدا الناسُ متأهبين ، وأخذوا متصافّهم ، ومشى قُتيبة فحض أهل الرايات، فكانت بين الناس مشاولة (١) ، ثم تزاحقوا (١) والتقوا، وأخلت السيوف مأخذ ما، وأزل الله على المسلمين الصبر ، فقاتلوهم حتى زالت الشمس ، ثم منت الله ألمسلمين أكتافتهم ، فانهز موا يريدون المدينة ، واتبعهم المسلمون فشعَلوهم عن الدّخول فتعرقوا ، وركيهم المسلمون قشد لا وأمراً كيف شاءوا، واحتصم من تخط المدينة بالمدينة، وم قلل، فوضع قتيبة القحلة في أصلها ليهدمها ، فمالوه الصلح فصالحهم ، واستعمل عليهم ربعلا من بني قُتيبة .

وارتحل عنهم يريد الرّجوع ، فلما سار مرّحلة أو ثنتين ، وكان منهم على خسسة فراسخ نقضوا وكفروا ، فقتلوا العامل وأصحابة ، وجد عوا خسسة فراسخ و المنفرة و المنفرة و أصحابة ، وجد عوا المنفرة من والمنافقة في أصل المدينة فعلقتُوها (١٠ إلى المسلمة عنه و من تعليقها أن يحرق الحشب فتنهدم ، فسقط الحائط وهم يعلقونه ، فقتل أربعين من الفسلمة ، فطلبوا العسلمة ، فأبي وقاتلكهم ، فظفر بهم عشوة ، فقتل من كان فيها من المقاتلة ، وكان فيمن أحدد و في المدينة رّجل أعرر كان هو الذي استجاش الترك على المسلمين ، فقال لفتية : أنا أفدى مينية قيمتها ألف ألف ، فقال قتيبة : ما تبدل ؟ قال : خمسة آلاف حريرة صينية قيمتها ألف ألف ، فقال قتيبة : ما ترون ؟ قالوا : فرى أن فلاءه والدة في غنام المسلمين ، وما صبى أن يبلغ من كيد هذا ! قال : لا والد لا تروع بك مسلمة أبداً ، وأمر به فقدل .

قال على : قال أبو الذيال ، عن المهلب بن إياس ، عن أبيه والحسن ابن رُشيد ، عن طُفيل بن مرداس ، أن قنية لما فنج بيكند أصابوا فنجا من آنية الذهبوالفضة ما لا يُجمى، فولى الفنائم والتسمود الله بن وألان المدوى أحد بنى مككان وكان قنية يسميه الأمين ابن الأمين وإياس بن

<sup>(</sup>١) ب: ومساولة ي. والمشاولة : القتال بالرماح . ﴿ ٢) ب: وتراجعوا ي

 <sup>(</sup>٣) ب: وفقلها ه.

ے ۷۸ 244

بَيُّهُمَس الباهليُّ، فأذابا الآنية والأصنام فرَفَعاه إلى قتيبَة ، ورَفعا إليه خَبَتَ مَا أَذَابِنَا ، فوهبه لهما ، فأعطيا به أربعين أَلفاً ، فأعلماه فَرَجع فيه وأمرَ هما أن يُذيباه فأذاباه ، فخرج منه خمسون وماثة ألف ميثقال -١١٨٩/٢ أو خمسون ألف مثقال- وأصابوا في بيكنند شيئًا كثيرًا، وصار في أيدى المسلمين من بيكتند شيء لم يُصيبوا مثلَّه بخُراسان . ورجع قتيبة إلى مروً ، وقوي المسلمون ، فاشتر وا السلاح والحيل ، وجُلبت إليهم الدّواب ، وتسافسوا في حُسن الهيئة والعُدَّة ، وغالبُوا بالسلاح حتى بلَّمَ الرَّمح سبعين ؛ وقال

وبومَ بيكَنْدَ لا تُحصَى عجائبه ﴿ وَمَا بُخَارَاءُ مَمَّا أَخَطَأُ الْعَدَدُ

وكان في الخزائن سلاحٌ وآ لة " من آ لة الحرب كثيرة ، فكَنْتَب ڤتيبة ُ إلى الحجَّاج يستأذنِه في دَفَّع ذلك السلاح إلى الجُنُّـد ، فأذن له ، فأخرجوا ما كان في الخزائن من عُدَّةً الحرب وآلة السَّفيّر ، فقيسَمه في الناس ، فاستعدُّوا، فلما كان أيامُ الربيع ندب الناسُ وقال: إنَّى أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حَمَّل الزاد ، وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى الإدْفاء ؛ فسار في عُدَّة حَسَنة من الدّوابّ والسلاح ، فأتى آمُل ؟ ثم عبر من زم لل بُخارَى ، فأتى نومنسكت - وهي من بخارك - فصالحوه .

قال على": حدَّثنا أبو الذَّيال، عن أشياخ من بني عدَّى، أنَّ مسلماً الباهليِّ قال لوَّالان : إنَّ عندي(١) مالا أحبُّ أن أستود عكم ، قال : أتريد أنَّ يكون مكتومًا أو لا تكره أن يتعلَّمه الناسَ ؟ قال : أحبُّ أن تَكتُمه ؛ قال : ابعث به مع رجل تشيق به إلى موضع كذا وكذا ، ومُرْه إذا رأى رجلا في ذلك الموضع أن يَـضَع ما معه ويَـنصِرِف ؛ قال : نعم ، فجَمَل مسلم المال في خُرْج، ثم حسمله على بغل وقال الولَّى له : إنطليق بهذا البغل إلى صَوْضِع كذا وكذا ، فإذا رأيت رجلاً جالسًا فخلٌّ عن البَّـعْـل وانصَرِف . فانطَلَتَ الرجلُ بالبَغْل ، وقد كان وَالان أتى الموضعَ لميعاده ،

<sup>(</sup>۱) ب: وعندي مال و .

84Ab VA 500

فأيطاً عليه رسول مسلم، ومضى الوقت الذى وَعدَه، فظن أنه قد بدا له، فانصرف، وجاء ربط من بنى تخلب فجلس فى ذلك الموضع ، وجاء مولى مسلم فرأى الرجل جالساً ، فخلي عن البغل ورجع ، فقام التغلي إلى البغل ، فلما رأى المال ولم يترمع البغل أحداً قاد البغل إلى منزله ، فأخذ البغل وأخذ المال أن المال فد صار إلى وألان ، فلم يسأل عنه حى احتاج إليه ، فكفية فقال : مالى ! فقال : ما قبضت شيئاً ، ولا لك عندى مال . قال : فكان مسلم يشكوه ويتنقصه . قال : فأتى يوماً بحلس بنى ضبيعة فشكاه والتغلي جالس " ، فقام إليه فخلا به وسأله عن المال ، فأخبرة ، فال : فاقل : أتعرفه ؟ قال : نعم ، فالطبك ي وأخرج الحررج فقال : أتعرفه ؟ قال : نعم ، قال : فنعم ، فكان يوماً المهم وألان فيتعلوه ويتخبرم مسلم يأتى الناس والقبائل الى كان يشكو إليهم وألان فيتعلوه ويشخبرم مسلم يأتى الناس والقبائل الى كان يشكو إليهم وألان فيتعلوه ويشخبرم مسلم يأتى الناس والقبائل الى كان يشكو إليهم وألان فيتعلوه ويشخبرم مسلم يأتى الناس والقبائل الى كان يشكو إليهم وألان فيتعلوه ويشخبرم مللم ، في وألان يقول الشاعر :

وَلَسْتَ كَوَاْلَانَ الَّذَى سَادَ بِالتَّتَى ولستَ كعمرانٍ وَلَا كَالْمُهَلَّبِ ١١٩١/٢ وعَمْرانُ : ابنُ الفصيل البُرْجُمَّيَ .

\*\*\*

وحبّع بالناس فى هذه السنة في حدّثنى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكرَه ، عن إسحاق بن عيسى، عن أبى متعشر – عمر بن عبد العزيز، وهو أميرًّ على المدينة .

وكان على قضاء المدينة فى هذه السنة أبو بكر بن تَمَسُّرُو بن حَـَرُم من قـبــَلُ تُحَـرُ بن عبد العزيز .

وكان على العراق والمُشدِق كلَّه الحجاج بن يوسف، وخليفته على البَّصْرة في هذه السنة - فيا قبل - الجُرَّاح بن ُعبد الله الحكسيّ. وعلى قضائها عبدالله ابن أذَينة ، وعامله على الخرْب بالكوفة زيّاد بن جرّير بن عبد الله ، وعلى قتضائها أبو بكر بَن أبي موسى الأشعريّ ، وعلى خُراسان قَتْبية بن مسلم .

# ثم دخلت سنة ثمان وثمانين [ ذكر ما كان فيها من الأحداث]

## [خبر فتح حصن طُوانة من بلاد الرَّوم]

فن ذلك ما كان من فتنْح اقد على المسلمين حصْنًا من حصون الرّوم يُدعَى طُوانة فى جُمَّادَى الآخرة (١١) ، وشتنوا بها ، وكان على الجيش مَسْلمة بنُ عبد الملك ، والعبّاس بن الوليد بن عبد الملك .

فاتكر محسد بن عمر الواقدى أن ثور بن يزيد حدثه عن أصحابه قال:
كان فتشع طُوانَة على يكى مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد ،
وَهَرَم المسلمون العدو يومند هزيمة صاروا إلى كنيستهم ، ثم رَجَعوا
فانهرَم الناسحي ظشّوا ألا يحتبروها أبداً، وبقي العباس معه نُفير ؛ منهم
ابن مُحيَّريز الجُمصحيّ ، فقال العباس لابن مُحيريز : أين أهل القرآن الذين
يريدون الجنة ؟ فقال ابن مُحيريز : نادهم يأتوك ؛ فنادى العباس : يا أهل القرآن! فهركا حتى دخلوا طوانة .

وكان الوليد بن عبد الملك ضرب البتعث على أهمل المدينة في هسنده السنة . فذكر محمد بن عمر ، عن أبيه ، أن تخمره بن سليم الوالمي قال: ضرب عليهم بعث ألفين . وأنهم تجاعلوا فخرج ألف وحمسائة، وتخلف خمسائة ، فمنزوا الصائفة مع مسلمة والعباس ، وهماعلى الجيش . وإنهم شتوا بطوانة وافتتحوها .

وفيها وُليد الوليدُ بنُ يزيدَ بن عبد الملك .

<sup>(</sup>١) ب وابن الأثير : ﴿ الْأُولَى سُهَا ﴾ .

[ذكر عمارة مسجد النبي صلّى الله عليه وسلّم]

وفيها أمرَ الوليدُ بنُ عبد الملك بهنَّذُم مسجيد رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وهدم بيوت أزُّواج رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وإدخالها في المسجد ، فَذَكْمَرَ مُحْمَدُ بنُ تَحْرَ، أنَّ تَحْمَدُ بن جعفر بن ورْدان البنَّاء قال : رأيتُ الرسول الذي بعثة الوليد بن عبدالملك قدم فشهر ربيع الأولسنة ثمان وثمانين، قلم مُعتجِراً ، فقال الناس : ما قلدم به الرسول ! فلمخل على عمر بن عبد العزيز بكتاب الوليد يأمره بإدخال حُبجَر أزُّواج رسول الله صلى الله عليه ١١٩٣/٧ وسلم في مسجد رسول الله ، وأن يشترى ما في مؤخَّره ونواحيه حتى يكون ماثني ذراع في مائتي ذراع ويقول له : قد م القبلة إن قدرت، وأنت تقدر لمكان أخوالك ، فإنهم لا يخالفونك ، فن أبي منهم فر أهل المصر فليقوموا له قيمة علل، ثم اهدم عليهم وادفَع إليهم الأثمان، فإن ال في ذلك سلَّف صِلق؛ عمر وعُمَانَ فَأَقْرَأُهُم كُتَابَ الوليد وَهُمْ عندًه ، فأجاب القوم إلى الثمن ، فأعطاهم إياه،وأخسَدُ في همَـدُم بيوتُ أزواج النبيِّ (١) صلىالله عليه وسلَّم وبناء المسجد ، فلم يمكنُ إلا يسيرًا(٢) حتى قَنَد مِ الفَعَلَة ، بَعَتْ بهم الوليد . قال محمد بن عُمَر : وحد ثني موسى بن يعقوب ، عن عمّه، قال :

رأيت عمر بن عبد العزيز يتهدم المسجد ومعه وجوه الناس: القاسم، وسالم، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ، وعُبيد الله بن عبد الله بن عُنتُبة ، وخارجة بن زيد ، وعبد الله بن عبد الله ِ بن عمرَ ، يُرُونه أعلاماً في المسجد ويقد رونه ، فأسسُوا أساسه .

قال محمَّد بنُ عمر : وحدَّثنى يحيي بنُ النعمان الغيفاريِّ، عن صالح بن كَيْسَان، قال: لما جاء كتابُ الوليد من ديمشق وسار (٣) خمس عشرة بهدم المسجد ، تجرَّد عمرٌ بنُ عبدالعزيزَ . قال صالح : فاستعملني على هــَدْمه وبنائه ، فهدَّمْناه بعمَّال المدينة ، فبدأنا بهدَّمْ بيوتُ أزواج النبيُّ صلى الله ٢٩٤/٧ عليه وسلَّم حتى قدَّم علينا الفَّعَلَة الذين بنَّعَتْ بَهم الوليد .

<sup>(</sup>١) ب: ورول الله . (٢) ب: وقليلا ه .

<sup>(</sup>٣) ط: دساره.

قال محمد : وحد ثنى موسى بن أبى بكر ، عن صالح بن كيسان، قال : ابتدأنا بهيد مسجد رسك الله صلى الله عليه وسلم في صفر من سنة ثمان وثمانين، وبتعث الوليد للى صاحب الروم يُعلمه أنه أمر بهدم مسجد رسك الله صلى الله عليه وسلم ، وأن يُعينه فيه ، فبعث إليه بمائة ألمن مثقال ذهب ، وبتعث إليه بمائة عامل ، وبعث إليه من الفسيشفساء بأربعين حيد الامر أن يتتبع الفسيشفساء في المدائن التي خربيت ، فبعث بها إلى الوليد ، فبعث بها إلى الوليد ،

وفي هذه السنة ابتدأ عمرُ بن ُ عبد العزيز في بناء المسجد .

. . .

وفيها غَزَا أيضًا مُسلمة الرّوم ، ففُتح على يديه حُصُون للالة : حِصِن قُسُطَنُطينة ، وغَزَالة ، وحِصْن اللّخرم. وقتل من المستعربة نحو من ألف مع سَبْي الذرّية وأخذ الأموال .

. . .

[ ذكر غزو قعيبة نومُشكَث ورامِيثَنه ] وفي هذه السنة غزا قتيبة نومُشككَث وراميثنه .

ذكر الخبر عما كان من خبر غزوته هذه :

140/1

ذكر على "بن عمد، أن المفضل بن محمد أخبره عن أبيه ومصعب بن حيان ، عن مولى لم أدرك ذلك، أن قيبة غزا نوهسكت في سنة ثمان وثمانين، واستخلف على مرق بشار بن مسلم ، فتلقاه أهلها ، فصالحهم ، ثم صار إلى رامينته فصالحه أهلها ، فافصر ف عنهم (") وزحمن إليه الترك، معهم (") السَّغْد وأهل فر غانة، فاعترضوا المسلمين في طريقهم، فلتحقوا عبد الرحمن ابن مسلم الباهلي وهو على الساقة ، بينه وبين قنيية وأوائل العسكر ميل" ، فلما قربوا منه أوسل رسولا إلى قتيبة بخيره ، وغشية الترك فقاتلوه ، وأتى الرسول قتيبة قرجمة بالناس، فانتهى إلى عبد الرحمن وهو يقاتلهم ، وقد كاد

<sup>(</sup>۱) پ: دهم، د (۲) پ: دهم،

الترك يستعملُونهم، فلما رأى الناس قتيبة طابت أفضهم فصبَرُوا ، وقاتلوهم إلى الظهر ، وأبلك ، وفض الله الظهر ، وأبلك يومئد نيزك وهو مع قتيبة ، فهزَم الله الذرك ، وفض جَمعهم ، ورجع قتيبة يُريدُ مرَّو، وقطع النهر من الترَّمدُ يريد بسُنّج ، ثم ألى مرَّو . وقال الباهلِيّون : نني الترك المسلمين عليهم كُورمغانونُ التركي ابن أخت مسَلِك الصيِّن في مائي ألف ، فأظهر الله المسلمين عليهم .

#### [ذكر ما عمل الوليد من المعروف]

وفى هذه السنة كتب الوليد بنُ عبد الملك إلى عمرَ بن عبد العزيز فى تسمهيل الثنايا وحَفَر الآبار فى البُلْدان .

قال محمد بنُ عمر : حد تنى ابنُ أبى سَبَّرة ، قال : حد تنى صالح بن كيْسان، قال : حد تنى صالح بن كيْسان، قال : كتب الوليدُ إلى عمر فى تسهيل الثنايا وحَفَّر الآبار بالمدينة ، ١٩٦/٧ وخرجتْ كتبُه إلى البُلُمان بذلك ، وكتب الوليدُ إلى خاليد بن عبد الله بذلك . قال : وحبَّس المجدَّمين عن أن يخرجوا على الناسَ ، وأُجرَى عليهم . عليهم أرزاقًا، وكانت (٢ تُجرَى عليهم .

وقال ابن أبي سبّرة ، عن صالح بن كيّسان ؛ قال : كتب الوليد للى عمر ابن عبد الملك اليوم ، ابن عبد الملك اليوم ، ابن عبد الملك اليوم ، فضملها عمر وأجرى ماء ها ، فلما حج الوليد وقيّمت عليها ، فنظر إلى بيت الماء والفوارة ، فأحجبته ، وأمر لما بقدوام يتقدون عليها ، وأن يُسقى أهل المسجد منها ، فضمل ذلك .

. . .

وحج بالناس في هذه السنة عراً بن عبد العزيز في رواية محمد بن عمر ذكر أن محمد بن عبد الله بن جبير - مولكي لبني العباس - حدثه عن صالح بن كيّسان، قال :خوج عمر بن عبد العزيز تلك السنة - يعني سنة نمان وغانين - بعدة من قريش ، أرسل إليهم بصلات وظهر للحمولة ، وأحرموا معه من ذي المُطْيَفة ، وساق معه بدُدْنا ، ظما كان بالتنجم لقيتهم نقر

<sup>(</sup>۱) ط: «كور بنانون » . (۲) ب: «فكانت » .

سة ٨٨ £YA

من قريش، منهم ابن أبي مُلمّيكة وفيره ، فأخبروه أنّ مِكّة قليلة الماء، وأنهم يخافون على الحاجّ العنطسَ ، وذلك أن المطر قلُّ ، فقال عمر : فالمُطلب هاهنا بيسِّن، تعالموا نسَّد ع الله . قال : فرأيتُهم دَعَتُوا ودعا معهم ، فألحسَّوا في ١١٩٧/٢ الدَّعاء . قال صالح : فلا(١) واقد إن وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطرحتي كان مع الليل ، وستكبّب السهاء ، وجاء سيّلُ الوادي ، فجاء أمرٌ خافه أهلُ مكة ، ومُطرت عرفة أومني وجُمعٌ ؛ فما كانت إلا حُبراً ، قال : ونيتت مكنة تلك السنة للخصب .

وأمَّا أبو مَعشَر فإنه قال : حجَّ بالناس سنة ثمان وثمانين عمرُ بنُ الوليد ابن عبد الملك ، حد أني بذلك أحمد بن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق ابن عيسي عنه .

وكانت العمَّال علىالأمصار في هذه السنة العمَّال الذين ذكرْنا أنهم كانوا عمَّالها في سنة سبع وثمانين .

<sup>(</sup>١) ب: وغوافه ۽ س: وولا واقه ۽ .

# ثم دخلت سنة تسع وثمانين

ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

# [ خبر غزو مسلمة أرض الرُّوم ]

فن ذلك افتتاحُ المسلمين فى هذه السنة حصنَ سُورية ، وعمل الجيش مَسلَمة بن عبد الملك ، زَعَمِ الواقديّ أنَّ مَسلَمة غزا فى هذه السنة أرضَ الرَّوم، ومعه العبّاس بنُ الوليد ودخكلاَها جميعًا ثمّ تفرقا، فافتتح مَسلَمة حصنَ سُورية، وافتتَّح العباس أفروليّة، ووافق من الرّوم جَمَّعًا فَهَزَمهم. وأما غيرُ الواقديّ فإنه قال: قصدمَسلمة تحوريّة فوافق بها الرّوم جَمَعًا ١٩٨/٢

> كثيراً ، فهمَزَمهم الله ، وافتتح هرَقُللةَ وقمودية . وغزا العبّاس الصائفة من ناحية البّدُ نُدُون .

### [خبر غزو قتيبة بخارى]

وفي هذه السنة غزا قُتيبة بُخارَى ، ففتح راميثنه . ذكر على بن محمله عن الباهليين أنهم قالوا ذلك ، وأن قتيبة رَجَع بعد ما فتحها في طريق بلغة ، فلمنا كان بالفارياب أناه كتاب الحبجّاج: أن رد وردان خلاً اه . فرَجَع قتيبة سنة تسع وَعانين ، فأتى زَم ، فقطع النهر ، فلقيم السُغد وأهل كس ونسسف في طريق المفازة ، فقاتلوه ، فظفير بهم وسفقي إلى بُخارى ، فعنزل خرَوْانة السفلي عن يمين وردان ، فلقوه بجمع كثير ، فقاتلهم يومين وليلتين ، ثم أعطاه الله الله الفلقية عليهم ، فقال نهاد بن توسعة : يومين وليلتين ، ثم أعطاه الله الفلقة وليلتنا كانت بِخَرْقان أطولا وباتت لَهُم منا بخرْقان لَيلة وليلتنا كانت بِخَرْقان أطولا على : أخبرانا أبو الذيال عن المهلب بن إياس ، وأبو العلاء عن

/۱۱۹۹ إدريس بن حنظلة ، أن قتيبة غزا وردان حُدّاء (۱۰ملك بُخارَى سنة تسع وثمانين فلم يُطقّه، ولم يتظفر من البلد بشيء ، فرجع إلى مرو ، وكتتب إلى الحجاج بنائك ، فكتتب إليه بصُورتها ، فكتب إليه الحجاج : أن صوّرها لى، فبعث إليه بصُورتها ، فكتب إليه الحجاج: أن ارجع إلى متراغتك (۲) فتبُ إلى الله مما كان منك ، وأتها من مكان كذا وكذا .

وقيل : كَنْتَب إليه الحجاج أن كِسْ بكسْ وانسفْ نَسَف ورِدْ وَرْدان ، وإيّاك والتحويط (٣) ، وَدعْنَى من بُنيّاتِ الطريق<sup>(٤)</sup> .

#### [خبر ولاية خالد القسري على مكة]

وفى هذه السنة ولى خالد بن عبد الله القسّسْرى مكّة فيا زعم الواقدى ، وَذَكَرَ أَنَّ عَرَ بن صالح حدّثه عن نافع مولّى بني مخزوم،قال : سمعت خالد بن عبد الله يقول على منبر منكة وهو يخطب :

أيتها الناس ، أيتهما أعظم ؟ أخليفة الرّبيل على أهله ، أم وسوله إليهم ؟ والله للهم أعظم التحليم التحليل الرّحمن استستى فسنّقاه ملسّطًا أجابتًا، واستسقاه (الله الخليفة فسقاه عندباً فراتاً ، يثراً حضرتها الوليد بن عبد الملك بالشّيتين - ثنيية طوى وثنية الحجون (۱) - فكان ينقل المرابع ماؤها فيوضم في حوض من أدم إلى جننب زمزم ليعرف فضله على زمزم .

قال : ثم عارت البار فذهبت فلا يُدرى أين هي اليوم .

ì

<sup>(</sup>۱) ب وغدادی

 <sup>(</sup>٢) المراغة فى الأصل: حترج الدابة ؛ أراد بها بخارى أى أن يفتحها ويتخلها معقلا يتقلب
 فيه كما تتقلب الدابة فى مراغلها .

 <sup>(</sup>٣) حوّط حول الأمر ، أي دار ، وأصله من حوط كرمه تحويطاً ، أي بني حوله حائطاً؟
 يريه : إياك والدوران في القول وكثرة المراجعة فيه .

 <sup>(</sup>٤) بنيّات الطريق : الطرق الصخار تتشعب من الجادّة ، أى اسك الطريق المستقيم الذي لا تعريج فيه .
 (٥) ب: «واستسق» .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : و بثنية طوى في ثنية الحجون و .

461

. . .

وفيها غَزَا مَسْلُمة بنُ عبد الملك التُّرُكَ حَى بلغ البابَ من ناحية أَذْ رَبِيجان ، فَعَشَم حُصونًا ومدائنَ هنالك .

. . .

وحَجَّ بالناس فى هذه السنة عمر بنُ عبد العزيز ، حدَّ ثنى بذلك أحمدُ ابنُ ثابت ، عمَّن ذَّ كَرَه ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى متعشّر .

وكال العمَّال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة التي فَسِلْلَهَا ، وقد ذكرناهم فَسِلْ .

## ثم ّ دخلت سنة تسعين

### ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

في هذهالسنة غزا مَسْلمةُ أرضَ الرّوم\_فيا كَذَكَر محمد بنُ مُمَرّ ـ من ناحية سُورِية ، ففَتَحَ الحصونَ الحمسةَ الى بسُورِية .

وغزا فيها العباس بن الوليد؛ قال بعضهم: حتى بلَكَغ الأَرزَن ؛ وقال بعضُهم: حتى بلَكَغ سُورِية. وقال محمد بنُ عمر : قولُ مَن قالَ : حتى بلَكَغ سُورِية أصع .

وفيها قَسَلَ محمَّدُ بن القام الثقنيّ داهرَ بن صصّة مَلَيك البسُّند، وهو على جيش من قبِهَل الحجَّاج بن يوسف .

وفيها استَعمَل الوليدُ قُمُّةً بن شريك على مصرّ موضع عبد الله بن عبد الملك .

١٢٠١/٧ وفيها أسرت الرّومُ خالدَ بن كَيْسَان صاحب البحر ، فذهبوا به إلى مُلككمه ، فأهداه ملك الروم إلى الوكيد بن عبد الملك .

#### [ خبر فتح بخاری ]

وفيها فَشَح قُتْيبةٌ بُخارَى ، وهَنزَم جُموعَ العلوَّ بها .

#### • ذكر الحبر عن ذلك :

ذكر على "بن محمد أن أبا الذيال أخسِرَه عن المهلّببن إياس؛ وأبا العلاء عن إدريس بن حمّنظلة؛ أن "كتكب الحجّاج لمّا وردعلى قتيبة يأمره بالنوبة مما كان، من انصرافه عن ورّدان خُذاه ملك بُخارَى قبل الظفر به والمصير إليه، ويعرّفه الموضّع الذي ينبغي له أن يأتى بلده منه، خرج قُتيبة إلى بُخارَى في سنة تسعين غازياً، فأوسل ورّدان خذاه إلى السُّغْد والترّك ومن حوّلهم

يستنصرونهم (١) - فأتوهم وقد سبّق إليها قنية فحصّرهم، فلما جاءتهم أملاد هم خرجوا إليهم ليقاتلوهم، فقالت الآزد: اجعلونا على حدة (١) وخلوا بيننا وبين قتالم . فقال قتيبة : تقد مواج (النفقة موا يقاتلونهم) وقنية جال جالس، عليه رداء أصفر فوق سلاحه، قصبروا جميما ملياً ، ثم جال المسلمون ، وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا في صكر قتيبة وجازوه حتى ضرب النساء وجوه الحيل ويكين ، فكروا راجعين، وانطوت يُعِنبتا المسلمين على الترك ، فقاتلوهم حتى دروهم إلى مواقفهم ، فوقف الترك على ١٢٠٢/٧ نشرة ، فقال قتيبة : من يُزيلهم لنا عن هذا الموضع (١) ؟ فلم يقدم عليهم أحد ، "والأحياء كلها وقوف").

فشى قتيبة إلى بنى تميم، فقال : يا بنى تميم، إنكم أنم بمنزلة الحطمية، فيوم كأيّامكم، أبي (١) لكم الفداء ! قال: فأخذ وكيم اللواء ببيده، وقال: يا بنى تميم ، أتسلموننى اليوم ؟ قالوا : لا يا أبا مطرّف و هريم بن أبي طلّعة المُبجاشي على خيل بنى تميم ووكيع وأسهم، والناس وقوف فأخج مواجميعًا، فقال وكيع : يا هريم أ، قلّم (٢)، ودفع إليه الرّابة، وقال: قلام خيلك فتقدم هريم إلى نهر قدم خيلك فتقدم هريم إلى نهر بين العدو فوقف ، فقال له وكيع : اقدم يا هريم ؛ قال : فنظر هريم إلى نهر بين العدو فوقف ، فقال له وكيع : اقدم يا هريم ؛ قال : فنظر هريم إلى نهر انكشفت كان هلا كها واقد إنك لأحمق ؛ قال : يا بن اللَّخناء، ألا أواك تود أمرى! وحدد فه بعدود كان معه ، ففكرب هريم فرسة فأقحمة ، وقال: ما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هريم في المفيل، وانتهى (١٠) وكيم إلى النهر، ما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هريم في المفيل، وانتهى (١٠) وكيم إلى النهر، فلم على ما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هريم في المفيل، وانتهى (١٠) وكيم إلى النهر، فلم ناسم على ما بعد هذا أشد من هذا، وعبر هريم في المفيل، وانتهى (١٠) وكيم إلى النهر، فلم ناسم على الموت فلي عبر معه إلا ثما تمان المؤسنة على الموت فلي عبر معه إلا ثما تات المؤسنة على المؤسنة المؤسنة المؤسنة على المؤسنة على المؤسنة على المؤسنة على المؤسنة على المؤسنة على المؤسنة المؤسنة على المؤسنة المؤسنة على المؤسنة المؤسنة على المؤسنة على المؤسنة على المؤسنة على المؤسنة المؤسنة على المؤ

<sup>(</sup>۱) ب: ويستصرخهم فأتره ۽ . (۲) ب: و تاحية ۽ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) ب: ونقاتلهم ع. (٤) ب: والرقف ع.

<sup>(</sup>ه - ه) ب: والأحياء من العرب كلهم وقوف » . (١) ر: وإني » .

<sup>ُ</sup> ابن الاثير : وقدم خيلك » . ( A ) ب : والهائج » .

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير: وأأتم ه . (١٠) ب: وفانتي ه .

راجل (١)، فلبِّ فيهم حتى إذا أعيوا (٢) أقعد هم فأراحوا حتى دنا من العدُّو ، فجعل(") الحيل بجنتينين ، وقال لهريم: إنى مُطَاعن القوم ، فاشغـلُـهم عننا ١٢٠٣/٧ بالحيل ، وقال الناس : شُدُّوا ، فيَحملوا فا انتنوا حتى خالطوهم ، وحَمَل هُريم عِيلَة عليهم فطاعنوهم بالرَّماح، فما كفَّوا عنهم حيىحــَدّ روهم عن موقفهم ، ونادى قتيبة : أما ترُّون العدوُّ منهزمين ! فما عبرَ أحدُّ ذلك النهرحيُّ ولَّى العدوُّ منهزمين ، فأتبعهم الناسُ ، ونادى قتيبة : مَن جاء برأس فله مائة .

فزعم موسى بن المتوكّل القُريْميّ ، قال : جاء يومثذ أحدّ عشرَ رجلًا من بني قُرَيع ، كلُّ رجل يجيء برأس، فيقال له : من أنت ؟ فيقول : قُريعي م. قال : فجاء رجل من الأزُّد برأس فألقاه ، فقالوا له : مَنَن أنت ؟ قال: قُريعيَّ؛ قال: وجهَّم بنُ زَحْر قاعد، فقال: كلُّف واللهِ أصلحك الله ! إنه لابن عَتَى ؛ فقال له قُنيبة : وَيَحك ! ما دعاك إلى هذا ؟ قال : رأيتُ كلَّ من جاء قُريعي : فظننتُ أنه ينبغي لكل من جاء برأس أن يقول : قُريعيّ. قال : فضحك قُتيبة .

قال : وجُرح (٤) يومثذ خاقان وابنُه ، ورجع قتيبة ُ إلى مَرْوَ ، وكتب إلى الحجَّاج: إنى بعثتُ عبدَ الرحمن بنَ مسلم ، ففتح الله على يديه .

قال: وقد كانشهد الفتح مولي الحجَّاج، فقلد م فأخبر م الحبر، فغلَضب الحجَّاجِ على قتيبة ، فاغمَّ لذلك (٥)، فقال له الناس . ابعثُ وَفُداً من بنى تميم وأعطيهم وأرضيهم يُتخبروا الأميرَ أنَّ الأمـرَ على ما كتبسَّ ، فبعتُ رجالاً فيهم عُرام بن شُنير الضّي ، فلما قدموا على الحجاج صاحبهم وعاتبهم ودعا بالحجَّام بيَّده مقراض فقال: لأقطُّعنَّ ألسنتكم أو لتصلقَّنَّني ، قالوا : الأميرُ قتيبة ، وبعث عليهم عبد الرحمن، فالفتحُ (١) للأمير والرأس الذي يكون على الناس، وكلَّمه بهذا عُرام بن شُتير، فسَكن الحجَّاج.

<sup>(</sup>۲) ب: وعبرواء.

<sup>(1)</sup> ب: «رجل» . (1) باز: دوخرج). (٣) ب: «رجعل».

<sup>(</sup>٦) ب: وبالفتح ه. (ه) ب: « کنگ ۽ .

سنة ١٠٠

#### [خبر صلح قتيبة مع السُّغُد]

وفى هذه السنة جدَّد قتيبةُ الصلحَ بينه وبين طَمَّ خون مَلَمِك السُّغُد .

#### ذكر الحبر عن ذلك :

قال على ": ذَكَر أبو السَّرى عن الجهم الباهل"، قال: لما أوقع قتية بأهل بنخارى ففيض جمعهم هابته أهل السَّقْد ، فرجع طرَّ عون ملك السَّقْد وبعه فارسان حى وقف قريبًا من عسكر قتيبة، وبينهما نهر بنخارى، فسأل أن يَبعث إليه رجلاً يكلمه، فأمر قتيبة وبجلاً فدنا منه .

وأما الباهليّرن فيقولون : نادى طرّرخون حيّان النّبَطيّ فأتاه ، فسألم الصّلح على فيد ية يؤديّه المسلح على فيد ية يؤديّه المسلح على فيد يّه يؤديّه المسلح على في المسلح على المسلح على المسلح على المسلح المسلح المسلح المسلحة عليه ، وانصرف طرخون إلى بلاده ، ورجم قنينة ومعه نيزلًا .

#### [غدر نیزک]

وفى هذه السنة غَدَرَ فيزَك،فنقض الصَّلح الذي كان بينه وبين المسلمين وامتنعَ بقلعته ، وعاد حَرَبًا ، فغَزَاه قُتُنية .

## ذكر الخبر عن سبب غدره وسبب الظلَّفتر به :

قال على ": ذَكَرَ أَبُو الذّيال، عن اللهلّب بَن اياس والمفضّل الضّي ، المراه عن أبيه، وعلى بن مجاهد وكلّب بنخلّف العمي ؛ كلّ قد ذكر شبثًا فألحقتُه في حَبّر هؤلاء وألفتُه ؛ أنَّ قتيبة فَصَلَ من بخارى ومعه نيزك وقد دَعرَه ما قد رأى من الفُتُوح ، وخاف قتيبة ، فقال : لأصحابه وخاصّته : مشَّهَم أنا مع هذا ، ولستُ آمنُه ؛ وذلك أنَّ العربي بمنزلة الكلّب؛ إذا ضربتَه نبيّح ، وإذا أطمّمتْه بتصبّص والله أنَّ العربي بمنزلة الكلّب؛ إذا ضربتَه نبيّح ، وإذا أطمّمتْه بتصبّص واتبعك، وإذا غزوته ثم اعطاه فدية " قبلها وضي ، وسي ماصنعت به ، وقد قاتلة طرّون مرازً ، فلما أعطاه فدية " قبلها ورضي ، وهو شديد السّطوة فاجر

ظو استأذنت (۱) ورجعت كان الرأى ، قالوا : استأذنه . ظما كان قتيبة بآمل استأذنته في الرَّجوع إلى تُخارِستان ، ظأذن له ، ظما فارق صكرة متوجها إلى بكُخ قال لأصحابه : أغذ و السيّر ؛ فساروا (۲) سيراً شديدا حتى أثنوا التربيهار (۲) ، فنترَل يصلّى فيه وتيرك به . وقال لأصحابه : إلى لا أشك أن قتيبة قد نمام حين فارقمنا صكره على إذنه لى ، وسيُقد م الساعة رسولُه على المنتجة وترج من الباب فإنه لا يبلغ البروقان حتى نبلغ البروقان حتى نبلغ تخارِستان، فيعث المغيرة رجلا فلا يُدُوكِنا حتى نبلغ تخارِستان، فيعث المغيرة رجلا فلا يُدركنا حتى ندخل شيعب حكم ، ففعلوا .

17-7/7

قال: وأقبل رسول من قبيل (أ) قنيبة إلى المغيرة يأمُرُه بجبس نيزك. فلما مر الرسول إلى المغيرة وهو بالبُروقان – ومدينة بكُنخ يومئذ خرّاب ركب نيزك وأصحابه فضوا ، وقدم الرسول على المغيرة فركب بنفسه فى طلبه ، فوَجَده قد دخل شعب خلَمْ ، فانصرف المغيرة ، وأظهر نيزك المغيرة ، وأظهر نيزك المغيرة ، وأطهر نيزك مكك الطالقان، وإلى ترشي ملك الفارياب، وإلى الحُوزجاني ملك الجُوزجان ملك الجُوزجان يدعوهم المخكم قتيبة ، فأجابوه ، وواعدة مم الربيع أن يجتمعولو يغزُ واقتبة . وكتب إلى كابل شاه يستظهر به ، وبعث إليه بشقله وماله ، وسأله أن يأذن له إن اضطر إليه أن يأتبة ويؤمنة في بلاده ، فأجابه المهذاك وضم " القلاة ، فاخذ نيزك قال : وكان جبغويه مملك تخارستان ضعيفاً ، واسمه الشذا ، فأخذه نيزك فينيك من عبيد من ذهب مخافة أن يشخب عليه – وبجغويه ملك تخارستان من بلاد جبغويه ، وكان العامل عمد بن ممليم الناصع ، وبلغ قتيبة خطمة من بلاد جبغويه ، وكان العامل عمد بن ممليم الناصع ، وبلغ قتيبة خطمة على الشتاء ، وقد تفرق الجاند فلم يَتِن مع قتيبة إلا أهل مرو ، فبعث عبد الرحمن أخاه إلى بكيخ في الذي عشر ألفاً إلى البروقان ، وقال : أقم بها ،

v. u/v

<sup>(</sup>۱) ب: واستأذاته ی (۲) ب: درساری.

<sup>(</sup>٣) ب: والترماري. (٤) ب: «عقد».

<sup>(</sup>ه) ط: ومجركه، وانظر الطبي ٢: ١٥٦٦، ١٥٦٩ (أوريا).

ولا تُدُحد ث شيئًا، فإذا حَسَر الثناء فمسكر وسرْ نحو تخارستان، واعلم أنى قريب منك ، فسار عبد الرّحين فنزل البروقان ، وأمهل قتيبة حتى إذا كان فى آخر الشتاء كتَب إلى أبرشهر وييورد وسَرَخْس وأهل هراة ليقدّموا قبل أوانهم النّدى كانوا يتقدّمون عليه فيه .

\*\*\*

#### [ خبر فتح الطالقان]

وفى هذه السنة ، أوقع تتيبة بأهل الطالقان بخراسان - فيا قال بعض أهل الأخبار - فقتل من أهلها مقتلة عظيمة ، وصلب منهم سِمَاطينُ أربعة فراسخَ في نظام واحد .

#### • ذكر الحبر عن سبب ذلك:

سنة إحدى وتسعين .

وكانالسبب فى نك — فيا أذكر — أنّ نيزك طرخان لما غدر وخمَكَع قتيبة وعزّم على حرّبه ، طابقَهَ على حربه مَكَك الطالقان ، وواعدَ ه المصير إليه من الملوك لحرب قدّيبة ، فلما هرّب نيزك من قتيبة ودخل شعب خمُم الذى يأخذ إلى طُخارِمتان عكم أنه لا طاقة له بقّيبة ، فهرّب، وسارقُتيبة إلى الطالقان فأرقع بأهلها ، فقعل ما ذكرتُ فها قبل. وقد خُولِف قائلُ هذا القرل فيا قال من ذلك ، وأنا ذاكرُه في أحداث

...

14.4/4

وحَمَعٌ بالنَّاس فى هذه السنة عمرُ بنُ عبد العزيز، كذلك حدَّ ثنى أحمد ابن ثابت عمَّن ذكره، عن إسحاق بن عبسى ، عن أبى متعشَّر . وكذلك قال محمد بن عمر .

وكان عَرُ بنُ عبد العزيز فى هذه السنة عامل الوليد بن عبد الملك على مكة والمدينة والطائف. وعلى العراق والمشرق الحجّاج بن يوسف ، وعامل الحجّاج على البَصْرة الجرّاح بن عبد الله . وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة ، وعلى قضائها أبو بكر بن أبى موسى . وعلى الكوفة زياد بن جرّبر بن عبد الله . وعلى قضائها أبو بكر بن أبى موسى . وعلى خرّاسان قتيبة بن مُسلِم . وعلى مصر قُرّة بن قُرّة بن شَريك .

#### [ هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج ]

وفى هذه السنة هرّب يزيد من المهلّب وإخوته الذين كانوا معه فى السجن مع آخرين غيرهم، فلتحقول بسلّهان بن عبد الملك مستجيرين به من الحجّاج ابن يوسف ، والوليد بن عبد الملك .

· ذكر الخبر عن سبب تخلُّصهم من سجن الحجرَّاج ومسير هم إلى سليان :

قال هشام : حدَّثني أبو بحنَّف، عن أبي المُخارق الراسيُّ، قال : خرج الحجّاج إلىرُسْتُقْبَاذ للبِّعَثْ، لأنَّ الأكرادَ كانُوا قد غلبوا على عامة أَرْضَ فارسَ ، فخرج بيزيد وبإخوته المفضّل وعبد الملك حتى قـدم بهم رستقْباذ؛ فجعلهم في عسكرِه ، وجعل عليهم كهيَّئة الخنَّدْق ، وجَعَلتُهم في فُسطاط قريبًا من حُجْرته ، وجعل عليهم حَرَسًا من أهل الشأم ، وأغرَمَهم ستَّة آلاف ألف ، وأخذ يعذَّبهم ، وكان يزيدُ يَصبر صبراً حَسَنًا ، وكان الحجَّاج يَغيظُه ذلك ، فقيل له : إنه رُمى بنُشابةُ فشَبَّت نصلُها في ساقه ، فهو لا يمسّها شيء إلا صاح، فإن حرّكت أدنى شيء سمعت صوته ، فأمر أن يعذاب ويله عن (١) ساقه ، فلما فعل ذلك به صاحَ ، وأخته هند بنت المهلّب عند الحجّاج، فلما سمعتْ صِياحَ يزيدَ صاحتْ وفاحتُ ، فطلتها . ثم اله كف عنهم ، وأقبل يستأديهم ، فأخذُ وا يؤدُّون وهم يتَعمَلُون في التخلُّص من مكانهم ، فبعثوا إلى مروانَ بن المهلب وهو بالبُّصَّرة يأمرونه أن يضمَّر لهم الحيل ، ويُرِّي الناسَ أنه إنما يريد بيعمَّها ويَعرِضها على البيع، ويُغلى بها لئلًا تُشترَى فَتكون لنا عُدَّة إن نحن قدرنا على أن ننجوَ مما هاهنا . ففعل ذلك مرّ وان، وحبيب بالبَّصرة (٢) يعذُّب أيضًا، وأمر يزيدُ بالحرَم فصُنع لهم طعام كثير فأكلُّوا ؛ وأمرَ بشراب فسُقُوا ، فكانوا متشاغيلين به، وليس يزيد ُ ثباب طَبَّاخه، ووَضَّم على لحيته لحية

14.4/1

<sup>(</sup>١) اللحق : شد الساق بخشيتين . (٢) ب : ويعذب بالبصرة ي .

بَيُّضاء ، وخرج فرآه بعض الحرس فقال : كأن هذه مشيَّة يزيد ! فجاء حتى استعرض وبجهمة ليلا، فرأى بياض اللُّحية ، فانصرف عنه، فقال: هذا شيخ . وخرج المفضَّل على أثره،ولم يُفطَّن له، فجاءوا إلى سُفنهم وقد هيَّشوها -في البطائح ، وبينهم وبين البَّصرة ثمانية عشرَ فترْسخنًا ، فلما انتهاوا إلى السفن أبطأ عليهم عبد الملك وشُعل عنهم ، فقال يزيد للمفضّل: اركب بنا فإنه لاحتى "، فقال المفضّل- وعبد الملك أخوه لأمّه- وهي بهلة، هنديّة : لا والله ، لا أبرَح حتى يجيء ولو رجعتُ إلى السجن . فأقام يزيدُ حتى جاءهم عبدالملك، وركبوا عند ذلكالسفُّن، فساروا ليلتَّهم حتى أصبحوا ، ولما أصبح الخرس علموا بذكابهم ، فرفع ذلك إلى الحجاج ، وقال الفرزدق ف خروجهم (١) : على الجذُّع والحرَّاسُ غيرُ نِيام ِ فلمُ أَر كالرَّهُط. الذينَ تَتَابِعــوا

إلى قَلَرِ آجالُهمْ وحِمَام بعَضْب صقيل صادم وحُسام كبير ولا رَخْصِ العظام غلام

وإنْ منهمُ إلا يُسَكِّن جأْشَهُ (٢) فلمًا التقوالم يلتقوا بمُنَفِّه (٢)

مَضُوًّا وهُمُ مُسْتَيْقَنُونَ بِأَنَّهُمْ

عثل أبيهم حين تمَّت لِدَاتُّهُمْ لخسسِن قلْ في جُرْأَة وتمام

ففزع له الحجَّاج، وذهبَ وهمه أنَّهم ذَهبوا قبيل خُراسان، وبعث البريد إلى قتيبة بن مسلم يحدِّره قلومتهم ، ويأسُّره أنَّ يستعد للم ، وبعث إلى أمرًاء الثغور والكُورُ أن يرصدوهم ، ويستعدُّوا لهم ، وكتب إلى الوليد بن عبد الملك يُسخيره بيهرَبهم، وأنه لايراهم أرادوا إلا خُرُاسان. ولم يزل الحجَّاجَ يظن ييزيد ما صنع ، كان يقول : إنى لأظنه يحدِّث نفسه بمثل الذي صنع ابنُ الأشعث .

ولمَّا دنا يزيدُ من البطائح، من مَوْقُنُوع (1) استقبلتُه الحيلَقد هُمُيَّنت له ولإخوته ، فخرجوا عليها ومعهم دليلٌ للم من ككُلْب يقال له : عبد الجبَّار بن يزيد بن الربعة ، فأخذ بهم على السَّماوة، وأتبي الحجَّاج بعد يومين، فقيل

1711/7

171./4

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨١٦ – ٨١٧ . (٢) الديوان : ورما منهم ، .

<sup>(</sup>٣) كذا في ب والديوان ، والمنفية : الضميف من الملة . وفي ط : ﴿ مِنقه ، .

<sup>( ۽ )</sup> موقوع : ماه بڻاحية البصرة .

له : إنما أخذ الرجل طريق الشأم ، وهذه الحيلُ حَسَمْرَى فى الطريق ، وقد أتَى من رآهم موجَّهين في البرّ ، فبعث إلى الوليد يُعلمه ذلك ، وسَضَى يزيد حيى قلدُم فلسطين، فَنَزَل على وهبب بن عبد الرَّحمن الأزدّى-وكان كريمًا على سلبان - وأنزل بعض شَقَله وأهله على سُفْيان بن سلبان الأزدى ، وجاء وهيب بن عبد الرحمن حتى دخل على سليان ، فقال : هذا ١٢١٢/ يزيدُ بن المهلَّب، وإخوتُه فيمنزلي، وقد أنوك هُرَّابًا من الحجَّاج متعوِّد ين بك ؛ قال : فأتنى بهم فهم آمينون لا يُوصَل إليهم أبداً وأنا حيّ . فجاء بهم حتى أدخلمهم عليه ، فكانوا في مكان آمن . وقال الكلي (١) دليلهم في متسيرهم:

فداء على ما كان لابن المُهلَّب ركابُكُمُ بالوهب شَرْ في مَنْقَبِ (١٦) وذات يمينِ القومِ أعلامُ غُرَّبِ(١٦) سلمانَ مِن أهل اللَّوى تشأوَّبِ(<sup>4)</sup> وتَذْهَبُ في داج مِنَ الليل غَيْهَب بِظلْمَاء لم يُبْصَرْ بِهَا ضَوَّهُ كُوكب سِوارٌ حَنَاهُ صائع السُّور مُذَّهَب

أَلا جَعَلَ اللَّهُ الأَحْسَلاَّءَ كُلُّهُمْ لَيْعُمَ الفتي يا مَعْشَر الأَزْد أَسعَفتْ عَدَلْنَ يَميناً عنهمُ رَمْلُ عالِجٍ فَإِلَّا تُصَبِّحُ بعدَ خَمْس ركابُنا تَقَرُّ قَرار الشَّمْس ممَّا وراءنا (١٠) بِقوم مُم كانوا الملوكَ هَدَيْتُهُم (١) ولا قَمرِ إلَّا ضَئيلاً كأَنه

قال هشام : فَأَخْبَوْنِي الحَسَنِ بِن أَبَانِ العُلْسَبِيُّ،قال : بينا عبد الجيار ١٢١٣/٢ ابن يزيد كن الرَّبعة يتسرِي بهم فسقطتْ عْمَامةُ يزيدَ ، ففقــَدَها فقال : يا عبد الجبار، ارجع فاطلبُها لنا ، قال: إنَّ مثلي لا يُؤمِرَ بهذا ، فأعاد؛ فأبى ، فتناوَلَه بالسوط ، فانتسَب له ، فاستحيا منه ، فذلك قولُه :

ألا جملَ اللهُ الأحسلاء كلُّهم فداء على ما كان لابن الملَّب

<sup>(</sup>٢) ب: « ركام، بالوهد . .

<sup>(</sup>٤) ب: (تأرب).

<sup>(</sup>٩) ب: و بقوم من أبناء الملوك ۾ .

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ وَقَدَقَالَ ابْنِ ﴾ . (۳) ب: وعزب و ، ر: وعرب و .

<sup>(</sup>ه) ب: «نقر فرار ».

وكتب الحجاج: إن آل المهلب خانوا مال الله وهربوا منى ولحقوا بسلمان، وكان آل المهلب قد موا على سلمان ، وقد أسر الناس أن يحصَّلوا ليسرَّحوا إلى خراسان، لا يَرَون إلا أن يزيد ترجه إلى خُراسان ليَفتن من بها . فلما بلغ الوليد مكانُّه عند سلمان هوَّن عليه بعض ماكان في نفسه، وطار غضباً للمال الذي ذكمت به . وكتب سلمان للى الوليد: إن يزيد بن المهلب عندى وقد آمنته، وإنما عليه ثلاثة آلاف ألف، كان الحجَّاج أغرَمهم سنَّة آلاف ألف فأدُّوا ثلاثة آلاف ألف، ويونئلاتة آلاف ألف، فهي على". فكتب إليه : لا والله لا أؤسَّنه حتى تبعث به إلى ". فكتب إليه : لأن أنا بعثتُ به اللك لأحيثن معه ، فأنشد ك الله أن تفضحي ولا أن تُخفِرف. فكتبَ إليه : والله لئن جئتتي لا أئمنه . فقال يزيد : ابعثني إليه ، فوالله ما أحبّ أَنْ أَوْمِع بِينَكُ وَبِينَهُ عِدَاوةً وحَرَّبًا ، ولا أَنْ يَتَشَاءَم بِي لَكُمَا النَّاسُ ، ابعث إليه بي (٢)، وأرسل معي ابنك ، واكتب إليه بألطف ما قد رت عليه . فأرساً . ابنه أيوب معه . وكان الوليد أمَرَه أن يَبعَث به إلَّيه في وَثَاق ، فبعَث به إليه ، وقال لابنه : إذا أردتَ أن تَسَخُلُ عليه فادخلُ أنتَ ويزيد في سلسلة ثم ادخُلا جميعًا على الوليد ، ففعل ذلك به حين انتهيا إلى الوليد ، فلحكا عليه، فلما رأى الوليد ُ ابن َ أخيه في سلسلة، قال: واقد لقد بلغنا من سلمان ! ثم "إن" الغلام دَفَع كتاب أبيه إلى عمه وقال : يا أمير المؤمنين، نفسي فداؤك! لا تُدخفر ذمَّة أبِّي، وأنت أحتى من منعها ، ولا تَفَطَّع مننا رجاءَ من رجاً السلامة في جوارنا لمكاننا منك ، ولا تُنذل من رَجا العز في الانقطاع إلينا لعز أذا بك. وقرأ الكتاب:

لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سُليان بن عبد الملك . أما بعد يا أمير المؤمنين ، فواقه إن كتت لأظن لو استجار بى عدو قد نابدذك وجاهدك فأنزلته وأجر تُه أنك لاتمدل المرابعة والرابعة والمرابعة في مسساءتى، فقد في المرابعة في مسساءتى، فقد

1114/1

<sup>(</sup>١) ب: ويته ويبتك ۽ . (٢) ب: وبد إليه ۽ .

قدرت إنانت فعلت . وأنا أعيدُك بالقمن احتراد (١١) قطيعتي ، وانتهاك حُرْمي وترك بـرّى وصليّى ، فوالله يا أميرَ المثينين ما تـدرى ما بقائى وبقاؤك، ولا منى يُفرِّقالموتبيني وبيضك؛ فإن استطاع أمير المؤمِّين أدامالله سرورَه ألا يأتى عليناأجلُ الوَفاة إلا وهو لي واصل، ولحقيّ مؤدٌّ، وعن مساعلي نازع، فلَيتَفعل. ١٢١٠/٧ والله يا أميرَ المؤمنين ما أصبحتُ بشيء من أمر الدنيا بعد تـَقَوَى الله فيها بأسَرَّ منَّى برضاك وسرورك . وإنَّ رضاك مما ألتميس به رضوانَ الله، فإنَّ كنتَ يا أميرً المؤمنين تريد يوميًا من الدُّ هر مسرَّتي وصلتَي وكحرامتَي وإعظامَ حقَّى فتجاوَزْ لي عن يزيد ، وكل ما طلمَبْته به فهو على .

فلما قرأ كتابه، قال : لقد شققنا على سلمان ! ثم دعا ابن أخيه فأدناه منه . وتكلُّم يزيدُ فحمَّدِ اللهَ وَأَثنَى عايه وصلَّى على نبيَّه صلَّى الله عليه وآله وسلم ثم قال :

يا أميرَ المؤمنين، إنَّ بلاءكم عندنا أحسنُ البَّلاء، فمن يَنْس ذلك فلسَّنا ناسيه ، ومن يتكُفر فلسَسنا كأفريه ، وقد كان من بلاثنا أهلَ الببت في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم في المواطن العظام في المشارق والمتغارب ما إن المنة علينا فيها عظيمة ،

فقال له : اجْلُس، فجلس فَآمَنَه وَكُفَّ عنه، ورجع إلى سلمانَ وسَعَى إخوتُه في المال الذي عليه ، وكتتب إلى الحجَّاج :

إنى لم أصل إلى يزيد، وأهل بيته مع سليان، فاكفُف عنهم ، والله عن

الكتاب إلى فيهم .

فلما رأى ذلك الحجاج كفِّ عنهم . وكان أبو عُيُبينة بن المهلّب عند الحجاج عليه ألف ألف درهم، فتتركها له ، وكفّ عن حبيب بن المهلب. ورَجَعَ يزيدُ إلى سلمانَ بن عبد الملك فأقام عندَه يُعلِّمه الهَسِيَّة، ويتَصنَّع له طيَّبَ الأطعمة ، وينُهدي له<sup>(٢)</sup> الهـَـــانا العيظام . وكان من أحسن الناس عنده منزلة" ، وكان لا تأتى يزيد كن المهلب هد"ية إلا بعث بها إلى سلمان ، ولا تأتي سلمان مدّية ولا فائدة الابعث بنصفها إلى يزيد بن المهلّب ،

(١) الاحتراد : من الحرد ؛ وهو القصد ، وفي ابن خلكان ٢ : ٢٧٠ : « اختيار » .

(٢) ب: داله ه.

وكان لا تُعجبه جارية " إلا بعث بها إلى بزيد َ إلا خطيئة الحارية . فبلغ ذلك الوليد بن عبد الملك ، فدعا الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعرى ، فقال : انطلق إلى سلمان فقل له: يا خالفة أهل بيته، إن أمير المؤمنين قد بلغه (١١) أنه لا تأتيك هدية ولا فائدة إلا بعثت إلى يزيد بنصفها، وإنك تأتى الحارية " من جواريك فلا يتنقضي (٢) طُهرُها حي تبعت بها إلى يزيد ، وقبَّحْ ذلك عليه ، وَعَيْرُه به، أتراك مبلَّغًا ما أمرتُك به ؟ قال : طاعتُك طاعة ، وإنما أنا رسول ؛ قال : فأته فقل له ذلك ، وأقيم عند م ، فإنى باعث إليه بهدية فادفعها إليه ، وخُدُ منه البراءة بما تُدَفَّع إلَّيه .

ثُمَّ أَقِبَلَ فَمَضَى حَى قَدَمِ عليه وبين يديه المُصحَف، وهو يقرأ ، فلخل عليه فسلم ، فلم يرد" عليه السلام حتى فرغ من قراءته ، ثمَّ رفع رأسته إليه فكلُّمه (٢) بكلُّ شيء أمرَّه به الوليك ، فتمعَّر وجهه ، ثم قال : أما والله لأن قدرتُ عليك يوماً من الدهر لأقطعن منك طابقاً ! فقال له : إنما كانت على الطاعة .

ثم خرج من عنده . فلما أتى بذلك الذي بعث به الوليد للى سلمان ، دخل عليه (٤) الحارثُ بن ربيعة الأشعري وقال له: أعطني البراء ، بهذا الذي دفعتُ إليك ، فقال : كيف قلت لي ؟ قال : لا أُعيدُ ، عللاً أبدا (٥٠) ، إنما كان على" فيه الطاعة . فسَكَنَن، وعلِم أن قد صَدَقه الرَّجل ، ثمَّ خرج وخرجوا معه ، فقال : خُدُوا نصفَ هذه الْأعْدال وهذه الأسْفاط (٦) وابعثوا بها إلى يزيد <sup>(٧)</sup> .

قال : فعلَم الرجُل أنه لا يطبع في يزيدَ أحداً ، ومكت يزيدُ بن المهلب عند سلمان تسعة أشهر .

وَتُونِّى الحجاج سنة خمس وتسعين في رمضان ليتسع بقيين منه في يوم الجمعة .

21 V/Y

<sup>(1)</sup> ب: و﴿ إِنْهُ قَهُ بِلَمْ أَمِيرَ الْتُومِنِينَ هَ . (۲) ب: «يقفى».

<sup>(</sup>٤) ب: دله ي. (٣) ب: و وکلته ۾ .

<sup>(</sup>٦) ب: ورفصف علم الأسفاط م . (ه) ر: وإليك أبدأه.

<sup>(</sup>٧) ب: ويزيدين المهلب ع.

## ثم دخلت سنة إحدى وتسعين

## ذكر ما كان فيها من الأحداث

ففيها غزا -فيا "ذكر عمد بن عمر وغيرُه الصائفة عبدُ العزيز بن الوليد، وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك .

وفيها غزا أيضًا مسَلَمة الترك ؛ حتى بلغ البابَ من ناحية أذْرَبِيجان ، فَشُتِح على يديه مدائنُ وحُصون .

وفيها غزا مومى بن نُصَير الأندلس ، ففتح على يديه أيضا متدائن أو

/١٣١٨ وفي هذه السنة قَـتَـل قتيبة ُ بنُ مسلم نـيزكَ طَـرْخان .

## [تتمُّة خبر قتيبة مع نِيزك]

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد وقصة نيزك وظفَر قديم به من أهل حي قتله . ولما قدم من كان قتيبة كتب إليه يأمره بالقلوم عليه من أهل أبرشهر وبيورد وسرخس وهراة على قتيبة ، سار بالناس إلى مروروروز واستخلف على الحوب حماد بن مسلم، وعلى الحراج عبد الله بن الأهم . واستخلف على الحوب حماد بن مسلم، وعلى الحراج عبد الله بن الأهم . وقيد مرورو فأخذ ابنين له فقتلكهما وصلبهما ، ثمّ سار إلى الطالكان فقام صاحبها ولم يحاويه ، فكف عنه ، وفيها لصوص، فقتلهم قتيبة وصلبهم، واستعمل على الطالقان تحرو بن مسلم، وصفى إلى الفارياب ، فخرج إليه مسكك واستعمل على الطالقان تحرو بن مسلم، وصفى إلى الفارياب ، فخرج إليه مسكك عليها رجلا من باهلة . وبلغ صاحبُ الحدور جان نعبرهم ، فترك أرضة وضرّج عليه رجلا بالمعين مطيعين ، على الحدال ، وسار قتيبة ألى الحدورجان فلقيه أهلها سامعين مطيعين ،

فَقَبَيل منهم ، فلم يَقَتُل فيها (١) أحداً ، واستعمل عليها عامرَ بنَ مالك الحمّانَ ، ثمّ أَلَى بَلَــُخَ فلقيّـهَ الأصبهْبَـلَـ فى أهل ِ بَلَــُخ، فلخلها فلم يُقّمِ بها إلاّ يومًا واحداً .

ثم مضى يتبه عبد الزحمن حتى أتى شعب خلم، وقد مضى نيزك فعسكر ٢١١/٧ ببكثلان ، وخطف متاتلة على في الشعب ومتضايقه يمتعونه (١) ، ووضع متاتلة على في الشعب ومتضايقه يمتعونه (١) ، ووضع متضيق الشعب لا يقدر منهم على متضيق الشعب لا يقدر منهم على شيء ولا يتقدر على دخوله ، وهو متضيق ، الوادى يجرى وسطه ، ولا يتمرف طريقاً بتُفضي به (١) إلى نيزك إلا الشعب أو مفازة لا تحتمل العساكر ، في متلد دا يلتمس الحيل .

200

قال: فهو في ذلك إذ قدم عليه الرّب خان مكيك الرّب وسمنهجان، فاستأمنته على أن يدلّه على مكنخل القلّه الى وراء هذا الشّعب، فامنه قتيبة ، وأعطاه ما سأله ، وبعث معه رجالا ليلا ، فانتهى بهم إلى القلّهة الى من وراء شعب خللم، فطر قُوهم وهم آمنون فقتلوهم، وهرب من "بق منهم ومن كان في الشّعب، فلخل قتيبة والناس الشّعب، فأتى القلمة ثم مضى إلى سمنهان فيزك ببعدلان بعين تدعى فنسج جاه، وبين سمنهجان وبتغلان وبتغلان مفازة لست بالشديدة

قال : فأقام قتية بسمنهجان أيامًا ، ثم سار نيزك ، وقد أخاه عبد الرحمن ، وبلغ نيزك فأرتحل من منزله حتى قطع وادى فرخانة ، ووجة ثبتك وأموالله إلى كابل شاه ، ومضى حتى نتزل الكراز وعبد الرحمن بن مسلم بتتبعه ، فنزل عبد الرحمن وأحد بمضايق الكرز ، وزل قديبة أسكيمشت بينه (٤) وبين عبد الرحمن فترسخان . فتحرز نيزك في الكرز وليس إليه ٢٢٠/٧ مسلمك إلا من وجه واحد ، وذلك الوجه صمّب لا تُطيقه الدّواب ، فحصرة قتية شهرين حتى قل ما في د نيزك من الطعام ، وأصابهم الحددي وجدد رجدة بغويه ، وخاف قتية الشتاء ، فدعا سلم الناصح ، فقال : انطلق إن نيزك

<sup>(</sup>۱) ب: «رام يقتل بها». (۲) ر: «پينمون».

<sup>(</sup>٣) ب: ونيه . (٤) ب: دويه ه .

واحتكُ لأن ْ تأتيسَى به بغير أمان ، فإن أعيالُهُ وأَبِّي فآمِنه ، واعلم أنى إن عاينتُك وليس هو معك صلبتُك ؛ فاعمل لنفسك . قال : فاكتب لي إلى عبد الرحمن لا يُتخالفني ؛ قال : نعم . فكتب له إلى عبد الرحمن فقلَد م عليه ، فقال له : ابعَثُ رِجالاً فليكونُوا على فتم ِ الشُّعب، فإذا خرجت أنا ونيزك فليَّعطفوا من وراثنا فيتحُولوا بيننا وبين الشِّعب. قال : فبعث عبد الرحمن خَيالا فكانوا حيث أمراهم سُلبَم، ومنضَى سُلبم وقد حمل معه من الأطعمة التي تبتى أيامًا والأخسِصة أوقاراً ، حتى أتى نيزك ، فقال له نيزك : خذلتني يا سليم ، قال : مَا خذلتُنك ، ولكنك عَصيتَني وأسأتَ بنَفسك ، خلعتَ وغدرتُ ، قال : فما الرأى ؟ قال : الرأى أن تلتيمَه فقد أَحَكُنُّه (١) ، وليس ببارح موضَّعه هذا ، قداعتزم علىأن يَشتُو بمكانيه (٢) ؛ هلك أوسلم ؛ قال : آتيه (٣) على غيرِ أمان ! قال : ما أظنه يؤمنك لما في قلبه عليك ، فإنك قد ملأته غيظًا ، ولكني أرى ألَّا يتعلم بك حي تنضم يدك في يده ، فإنى أرجو إن فعلتَ ذاك َ أن يستحييَ ويعفُو عنك ، قال : أترى ذلك (٤) ؟ قال : نعم ؛ قال : إن "نفسى لتأبَّى هذا ، وهو إن وآني تَسَلَّتَى ، فقال له سليم : ما أَسَيَّتُك إلا الأشيرَ عليك بهذا ، ولو فعلتَ لرجوتُ أن تُسلمَ وأن تعود (٥) حالُك عند م إلى ما كانت؛ فأما إذ أبيت فإنى منصرف. قأل : فنغد يك (٦) إذا ، قال : إنى لأظنكم في شُغُل عن تَهَيئة الطعام ، ومعنا طعام ً كثير .

1771

قَال : ودعا صليم بالفَسَداء فجاء وا بطَعام كثير لا عَهد َ لَم بمثله منذ حصروا ، فانتهبه الأتراك ، فغم ذلك نيزك ، وقال صليم : يا أبا الهيّاج، أنا لك من التاصحين ، أرى أصحابك قد جُهدوا ، وإن طال بهم الحصار وأقمت على حالك لم آمنهم أن يستأمنوا بك ، فانطكيق وأت قُتيبة ، قال : ما كنتُ لآمنه على نفسى ، ولا آتيه على غير (٧) أمان ؛ فإن ظنى به أنه

<sup>(</sup>١) الحك : النضب والشارة . (٢) ب : ومكانه يه .

<sup>(</sup>۲) ب: وأفاتيه . (۱) ب: وذاك . .

<sup>(</sup>۷) ب: ډيئېره.

قاتلي وإن آمني ، ولكن الأمان أعذر لي وأرجتي ، قال : فقد آمنك أفتتهمي ! قال : لا ، قال : فانطلق معي ، قال له أصحابه : اقبلَ قولَ سليم ، فلم يكن ليقول َ إلا حقاً ، فدعا بدوابة وخرج مع سليم ، فلما انتهتي إلى الدرجة التي يُهبط منها إلى قرار الأرض قال : يا سليم ، من كان لا يعظم متى يموت فإنى أعلم متى أموت ، أموت إذا عايشت قتيبة ؛ قال : كلا أيقتلك مع الأمان ! فركب ومفتى معه جبغويه – وقد براً من الجددي وصوبل ومرك وعيان أبنا أخى نيزك وصوبل طرخان خليقة جيغويه ، وخنس طرخان صاحب شرطه (١١) – قال : فلما خرج (١٦) من الشعب عطفت الجيل التي خطفها سليم عكمي فوهة (١٦) الشعب ، فحالوا بين الأثراك وبين الحروج ، فقال نيزك لسلم على فوهة (١٦) الشعب ، فحالوا بين الأثراك وبين الحروج ، فقال نيزك لسلم على فوهة (١٦) الشعب ، فحالوا بين الأثراك وبين الحروج ، فقال نيزك لسلم على فوهة (١٦)

777/7

وأقبل سليم ونيزك ومن خرج معه خي دخلوا على عبد الرحمن بن مُسلم، فأرسل رسولا إلى قتيبة يُعلمه، فأرسل قتيبة عُمروبن أبي ميهر م إلى عبدالرحمن: أن اقدم بهم على "، فقدم بهم على "، فقدم بهم على "، فقدم بهم على "، فقدم بهم الله المحتاج يستأذنه في قتل نيزك، ودفع نيزك إلى ابن بسام نيزك في قيسته، وحقم حول القبة خشاها، ووضع عليه حرّسا. ووجه قتيبة معاوية بن عامر بن علقمة العليسي"، فاستخرج ما كان في الكر و من " مستاع ومن كان فيه، وقدم به على قتيبة ، فحبسهم ما كان في الكر و من " مستاع ومن كان فيه، وقدم به على قتيبة ، فحبسهم ينتظر كتاب المجاج بعد أربعين يوما أو عند سليم ؟ قال : في عند سليم ؟ قال : كانت ، وقام فد حكل و رد " يأمر و بنياس العدوى ، وتكلم في أمر نيزك إلى حبسه، فكث ثلاثة أيام لا يتفهر للناس . قال : فقام (١) المهلب أبن أياس العدوى ، وتكلم في أمر نيزك ، فقال بعضهم : ما يحل له أن

<sup>(</sup>۱) ب: ډ شرطته ي. (۲) ب: ډ خرجوا ي.

<sup>(</sup>٣) ب: وقم الشب». (٤) ب: « عرجوً».

<sup>(</sup> ه ) كذا في ر ، وفي ط : وفقال ي .

وخرج قدية اليوم الرابع فجلس وأذن الناس، فقال: ما ترون في فتتل نيزك؟ فاختلَمُوا ، فقال قائل : أعطيته عهداً فلا تقتله ؛ وقال قائل : أعطيته عهداً فلا تقتله ؛ وقال قائل : أعطيته عهداً فلا تقتله ؛ وقال قائل : ما تقول يا ضرار ؟ قال : أقول : إنى سمعتك تقول : أعطيت ألق عهداً إن أمكتك منه أن تقتله ، فإن لم التفحل لا ينصر فلك؟ الله عليه أبداً. فأطرق فتيبة طويلا ، ثم قال : ولقه لو لم يتبق من أجلى إلا ثلاث كلمات لقلت : اقتلوه ، اقتلوه ، اقتلوه ، وأرسل إلى نيزك فأمر بقتله وأصحابه (٣) فقتيل مع سيممانة .

وأما الباهليّون فيقولون: لم يُونه ولم يُؤمنه سلّم، فلما أراد قتلة دعا به ودعا بسيّف حَسَنَى فاتضاه (٤) وطول كميّه (٥) ثم ضربعنقة بيده، وأمر عبد الرحمن فضرّب عنق صول، وأمر صالحًا فقتتل عثمان – ويقال: شمّتران ابن أخى فيزك – وقال لبكر بن حبيب السهسى من باهلة: هل بك قوة ؟ قال: تم ، وأريد – وكانت في بكر أعرابية – فقال : دُونك مؤلاء الدّهاقين . قال : وكان إذا أتى برجل ضرّب عنقة وقال : أوردو ولا تُصدروا ، فكان من قتل يومثذ اثنا عشر ألفًا في قول الباهليّين، وصلب نيزك وابني أخيه في أصل عين تُدعى وخش خاشان في أسكيمشت، فقال المغيرة بن حَبْسًاء (١) يلكر ذلك في كلمة له طويلة :

لتَمْرِي لَنِعْمَتْ غَزْوةُ الجُندَغَرْوةٌ قَضَتْ نَحْبَهَا مِن نِيزِكِ وتَعلَّتِ

قال على": أخبرَ الله مصعب بن حيّان، عن أبيه، قال: بعث قنية برأس نيزك مع محفّن بن جبّرُه الكلابي"، وسوّار بن زَهده الجرّمي، فقال المجاج: إن كان قُنيبة لحقيقًا أَن يبَعت برأس نيزك مع وَلَمَد مُسلم ، فقال سوّار:

<sup>)</sup> 

<sup>(</sup> ۲ -- ۲) ب: ويقمل قلا يتصرك 2 . ( 2 ) ب: وقائميس 2 .

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : ونهار بن توسه ، .

<sup>(</sup>۱) ب: وتأمته . (۲) ب: وتقتل وقتل أصابه . . (۵) ب: وكته .

أَقُولُ لِمحْفَنٍ وَجَرَى سنيعٌ وَآخَرُ بارح مِنْ عَنْ يَميِى وَقَدْ جَعَلَتْ بواتقُ من أمــورٍ ترفَّع حولَه وتكفّ دونى نشذتُك هَلْ يسُرُك أَنَّ سَرْجى وسَرْجك فوق أَبغُل باذبينِ

قال : فقال عُضَّن: نعم وبالصَّين .

قال على " أخسَرنا حمزة بن إبراهيم وعلى " بن عاهد، عن حسَبل بن أبي حريلة ؛ عن مترزان قهستان وغيرهما ، أن قيبة دعا يوساً بنيزلك وهو عبوس ، فقال : ما رأيك في السَّبل والشدَّ اتراهما بأتيان إن أوسلتُ إليهما ؟ قال : لا ؛ قال : فأوسل إليهما قتيبة فقد ما عليه ، و دعا فيزك وجبغويه فتدخلا، فإذا السَّبل والشدَّ بين يديه على كرسيّين ، فجلسا بإزائهما ، فقال الشدَّ لقتيبة : إن جبغويه – وإن كان لى علواً – فهو أسسَ منى ، وهو وسجَد له ، قال : ثم استأذ تنه في السَّبل ، فأذن له ، فغنا منه ، فقبل يده وسجَد له ، قال : ثم استأذ تنه في السَّبل ، فأذن له ، فغنا منه فقبل يده فقال نيزك لقتيبة : اثلان لى أدن من الشدّ ، فإنى عبده أه ، فأذن له ، فغنا منه فقبل يده فقبل يده فقبل يده فقبل يله فقبل يلد فقبل يلد فقبل يلد فقبل يلد فقبل المرابق المستَبل والشدّ (۱) فانصرفا إلى بلادهما ، وضم إلى الشدّ الحجاج القيبي ، وكان من وجوه أهل خراسان وقتل قتيبة أذرك ، فأخذ المن في الزير مولى عايس الباهلي "حمدًا أن إمانه في حمد ، وكان أكثر مسَ في الإيد مولى عايس الباهل الحوهر الذي أصابه في حمد ، وكان أكثر مسَ في بلاده مالاً وعقاراً ، من ذلك الحوهر الذي أصابه في حمد . فسوّعه إياه قبيبة ، بلود مالاً وعقاراً ، من ذلك المحوهر الذي أصابه في حمد . فسوّعه إياه قبيبة ، فلم يترك مشوسراً حتى هكك بكابل في ولاية أي داود .

قال : وأطلَق قنية جغويه ومنَّ عليه ، وبعث به إلى الوليد ، فلم يزل بالشام حتى مات الوليد . ورجع قنية إلى مرَّوَ ، واستعمل أخاه عبد الرحمن على بلشخ ، فكان الناس ُ يقولون : غدر قنية بنيزك ، فقال ثابتُ قُطنة :

لا تَحْسَبَنَ النَدُرُ حزماً فربَّما تَرقَّتْ به الأَفتَامُ يوماً فَزَلَّت وقال: وكان الحجّاج يقبل: بعثتُ قتيبة قتى غيرًا فِا زدتُهُ فِراعاً إلا

<sup>(</sup>١) ب: «الشذ والسبل».

زادني باعبًا .

قال على" : أخبرَنا حمزةُ بنُ إبراهيم ، عن أشياخ من أهلِ خُرُاسان ، وعليّ بن مجاهد ، عن حَنَبْل بن أبي حريلة ، عن مَرْزُبانُ قُهُ سُتَانَ وغيرِ هما ، أَن قتيبة بن مسلم لما رجع إلى مرو وقَشَلَ نيزكُ طلكب ملك الجُوزجان – وكان قد هرّب عن بلاده – فأرسل يطلب الأمان ، فَآمَنه على أَن يَأْتِيهَ فيصالحته ، فطلبَ رُهُناً يكونون في يديه ويُعطي رهائن ، فأعطَى قتيبة ُ حبيب بن عبد الله بن عمرو بن حُصّين الباهليّ ، وأعطى ملّـكُ الحوزجان رَهائنَ من أهل بيته ، فَخَلَّف مَكَكَ الحوزجان حبيبًا بالحُوزجان في بعض (١) حُصونِه ، وقدِّم على قتيبة فصالَحه ، ثمَّ رجع فمات بالطالقان . فقال أهلُ الحُوزجان : سمَّوه، فَشَتَلوا حبيبًا ، وقِتِل قتيبة الرُّهُمُن الذين كانوا عندًه ، فقال نُهَار بنُ تُنوسَعَةَ لقتيبة :

كَحُكُم فِي قُرَيْظُةَ وَالنَّضِيرِ بهِ يُشْفَى الغليلُ من الصُّدُورِ فإن يرَ نِيزِكُ خزياً وذُلاً فكمْ في الحَرب حُمَّق من أمير!

أراك اللهُ في الأُتراك حُكماً قضَالًا من قُنيبةً غَــيْرُ جوْر

وقال المغيرة بنُ حَبَّناء يُمـدَح قتيبة ويذكر قتلَ نيزك ووصول ابن أخى نيزك وعمان - أو شُقْران :

> لِمَنِ الدِّيارُ عَفَتْ بِسَفِح مَنَّامِ عَصَفَ الرياحُ ذُيولَهَا فَمحَونَها دارٌ لِجَارِيةٍ كأنَّ رُضابَها أبلغ أبا حفص قُتَيبَةَ مِلحتى يا سيفُ أَبِلغهَا فإنَّ ثُنَاءها يسمو فتَتَضِعُ الرِّجالُ إذا سَا

إلا بقيسةَ أيضَرٍ وتُسامِر وجَرَينَ فوق عِرَاصِهَا بتَمام مِسكُ يُشَابُ مِزاجُهُ بِمُكَامِ واقرأ عليه تحبتى وسلامي حَسَنٌ وإنَّك شاهدٌ لمقامى لِقُنَيْبة الحَاى حِمَى الإسلام

(۱) پ: «ريشن».

نحْرٍ يباح به العلوُّ لُهام (١) حربٌ تُسَعَّرُ نارُها بضِرَام تحت اللوامع والنحُورُ دوام(٣) بالقاع حينَ تَرَاهُ قَيْضُ نَعَامُ (اللهُ عَيْنُ اللهُ ١٢٢٧/٢ بفنائه لحوادث الأبام والكرز حَيْثُ يَرُوم كُلُّ مرام وسقَيْتَ كَأْسَهُمَا أَخَا بِاذَامَ ر"كُنْتُ له وابر وحَدوام

لأُغَرُّ مُنتجب لكلُّ عظيمَةِ عضى إذا هاب الجبانُ وأحمشَتُ (٢) تُروَى القَنَاةُ مع اللواء أمامه والهام تفريهِ السَّيُوفُ كأنَّهُ وترى الجياد مع الجياد ضوامراً وسن أنزل نبزكا من شاهق وأخاهُ شقرَاناً سَقَيْتَ بِكُأْسه (٥) ونر كت صولا جين صال مُجَدُّلا

#### (خبر غزو قتيبة شومان وكس ونسف)

وفي هذه السنة ــ أعنى سنة إحدى وتسعين ــ غزا قتيبة شُومان وكسّ ونسَسَف غزُّونَهُ الثانية وصالَّحَ طَوْحَانٌ .

#### ذكر الخبر عن ذلك :

قال على" : أخسبَرنا بشر بن عيسي عن أبي صَفُّوان ، وأبو السرّى وجبَّلة بن فرُّوخ عن سلمان بن مجالد ، والحسن بن رشيد عن طُفيل بن مرداس العميّ ، وأبو السرى المَرْوَزَى عن عمه ، وبشر بن عيسى وعلى " ابن مجاهد ، ، عن حَنبل بن أبي حريدة عن مرّزُبان قهمُسْتان، وعيَّاش ابن عبد الله الفَنَويّ ، عن أشياخ من أهل خُراسان، قال : وحد ثني ظشرى-كل تُقد دَككر شيئًا، فألفته، وأدخلتُ من حديث بعضهم في حديث بعض-أن"فيلسنشب باذق — وقال بعضهم: قيسبشتان(٧) مـَلك شومان — طرد عاملَ قتيبة ومسَّعَ الفيد ية التي صالح عليها قتيبة ، فبعث إليه قُتيبة عُسَّاشا الغَسَّويُّ ومعه رجل " من نُسبّاك أهل خُراسان يدعوان ملك شومان إلى أن يؤدى الفد يه ١٢٢٨/٢

<sup>(</sup>۲) ب: وواحست ۽ . (١) النحر: العاقل المحرب.

<sup>(</sup>ع) ر: وييشن تعام و . (٣) ب: و دوای ع .

<sup>(</sup>٦) ط: وطرخان و . ( ه ) ر : و وأخوه شقرانا سقيت ۽ .

<sup>(</sup>٧) ط: وقيسلفتان و .

على ما صالح عليه قتيبة، فقدما البلد، فخرجوا إليهما فرمهما، فانصرف الرجل وأقدام عياش الفندوي فقال: أما هاهنا مسلم أ فخرج إليه رجل من الملينة فقال: أنا مسلم ، فا تريد ؟ قال: تُعيني على جهادهم ، قال: نم ، فقال له عيناش: كن خلتى لتمنع لى ظهرى ، فقال له عيناش: كن خلتى لتمنع لى ظهرى ، فقام خلقه - وكان امم الرجل المهلب - فقاتلهم عيناش، فحمل عليهم ، فتفرقوا عنه ، وحمل المهلب على عياش من خلفه فقتلة، فوجلوا به ستين جراحة ، فضمهم قتله ، وقالوا: قتلنا وجلا شجاعاً .

وبلغ قتية ، فسار إليهم بنفسه ، وأخذا الطريق بكنع ، فلما أناها قدم أخاه عبد الرحمن ، واستعمل على بكنخ تحرو بن مسلم ، وكان مكك شومان صديقاً لصالح بن مسلم ، فأرسل إليه صالح رجلاً يأمره بالطاعة ، ويضمن له رضا قتية إن رجع إلى الصلع ، فأبي وقال لرسول صالح : ما تخوقني به من قتية ، وأنا أستع المكوك حصناً أرمى أعلاه ، وأنا أشدا الناس قوساً وأشد الناس رمياً الله عن المنافي نصف حصنى ، فا أخاف من قتية ! فضى قتية من بلخ فعبر النهر ، ثم أنى شومان وقد تحصن ملككها فوضع عليه المجانيق ، وركى حصنه فهشمه ، فلما خاف أن يظهر عليه ، وركى حصنه فهشمه ، فلما خاف أن يظهر عليه ، وركى عن ماك وجوّه و فرمى به في عين في صفط القلمة لا يُدرَوك قمرها .

قال : ثم فتتَ القلمة وخرج إليهم فقاتلهم فقتُل ، وأخذ قتية ألقلمة عنوة ، فقتَل المُقاتلة وسبّى الذرية (٣) ،ثم رجع إلى باب الحديد فأجاز منه إلى كس ونسسف ، وكتب (١) إليه الحجاج، أن كس بكس وانسف تسف نسك (٥) ، وإيّاك والتحويط . ففتتَ كس ونسسف ، وامتنّع عليه فريّاب (٢) فحرقها فسميّت المحترقة . وسرّح قتيبة من كس ونسسف أخاه عبد الرحمن بن مسلم إلى السّفد (٧) ، إلى طرخون، فسارحتى نزل بمرْج قريبًا منهم ، وذلك في وقت

,,,,,

<sup>(</sup>١) ب: وقَاعَدُه . (٢) كَذَا نَيْ بِ ، وَقَا طَ: وَأَعْدُه .

<sup>(</sup>٣) ب: ومن فياء , (٤) ب: و فكتب ي .

<sup>(</sup>ه) ب: ونسفاه . (۲) ب: وقریات ه .

<sup>(</sup>۷) ب: والمقدي

الْمَصْر ، فانتباد الناس وشربوا حتى عبثوا وعاشوا وأفسلوا ، فأمر عبد الرحمن أبا مرضية - مولى له — أن يمنع الناس من شُرْب العصير ، فكان يضربهم ويكسر آنيتهم ويصب نبيد هم ، فسال في الوادى ، فسُمَّى مَرَّج النبيد، فقال بعض شموائهم :

أمًّا النَّبِيدُ فلستُ أَشْرَبُه أَحثَى أَبا مرضية الكَلْبِو مُتعَسفاً يسْمَى بشِكِّتِه يتُونَّب الحِيطانَ اللَّشْرِب

فقبَض عبد الرحمن من طرخون شبئًا كان قد صالبَحه عليه قُتيبة ،
ودفع إليه رُهنًا كانوا معه ، وانصرف عبد الرحمن إلى قتيبة وهو ببُخارَى ،
ورجموا إلى مرَّو ، فقالت السُّقد لطرخون : إنك قد رضيت بالذل واستطبت المائلة عرض المشخد لطرخون : إنك قد رضيت بالذل واستطبت المائلة عرف عرف عرض عرف المحاجة لنا بك الله الله فول عنون اليس بعد الحبيبَش . قال : فول عرف غيرى ، فاتكا على سيفه حي خرج من ظهره . قال : وإنما صنعوا بطرخون المحروب عرب من ظهره . قال : وإنما صنعوا بطرخون المحروب المحتوى المحروب الم

وأما الباهليتون فيقولون : حَصَر قتيبة ملك شومان ، ووَضَع على قَلَمْته اللّجانين ، ووَضَع على قَلَمْته اللّجانين ، ووَضَع على بأوّل حَجر فأصاب الحائط ، ورَمَى بآخر فقع في الملينة ، ثم تتابحت الحجارة في الملينة فوقع حَجر منها في مجلس المكك ، فأصاب رجلا فقتتك ، ففتح الفهة عَنْوة ، ثم رجع إلى كس ونستَف ، ثم مفي إلى بُخارَى فَنْولَ قرية فيها بيتُ نار وبيتُ آلمة ، وكان فيها طواويس ، فسموه منزل الطوويس ، ثم ما كان صالحه عليه ، المطوويس ، ثم ما كان صالحه عليه ، فلما أشرَف على وادى السُّغْد فرأى حُسنَة تَمْثَل :

<sup>(</sup>١) و : و وأعطيت ۽ . (١) ب : و فيك ۽ .

<sup>(</sup> ٣ ) ويقال . وغورك ي . ( ٤ ) ب : وهذا بطرخون ي .

1771/4

وَادٍ خَصِيبٌ عَشيبٌ ظَـلً مِنَعُهُ مِنَ الأَنِيسِ حَذَارُ اليوم ذَى الرَّهَمِ (١) وَرَدْنُهُ بِعَنَا الشَّعْتُ اللهِ مَا الرَّهَمِ (١) وَرَدْنُهُ بِعَنَا الشَّعْتُ اللهِ اللهُ المُهَمِ (١)

قال: فقبض من طرخون صُلَحَه ، ثم وجع إلى بُخارَى فَلَك بُخارَى خَلْدَه خُلْدا عَلامًا حَدَانًا ، وقَتَلَ من خاف أن يُضادَّه ، ثم أخذ على آمُلُ ثُمَّ أَتَى مَرْوَ .

قال : وذكر الباهمليتون عن بشار بن تحرو، عن رجل من باهمِلمَة، قال : لم يَنَعُرُغ الناسُ من ضَرَّب أَبنيتَهم حتى افتتُتحت القلعة .

\*\*\*

### [ ولاية خَالِد بن عبدالله القشري على مكة ]

وفي هذه السنة ولتى الوليد ُ بن ُ عبد الملك مكة خالد َ بن َ عبد الله القسَسْرى َ فلكم يزل والياً عليها إلى أن مات الوليد فلنكتر محمد بن عرر الواقدى أن إسماعيل بن إبراهيم بن عُفْية حد له عن نافع مولكى بني تخزوم ، قال : سمعت خالد َ بن عبد الله يقول :

يأيّها الناس ، إنكم بأعظم بلاد الله حُرمة ، وهي التي اختار الله من البُللدان ، فَوَضَع بها بيتَه ، ثم كتب على عباده حَجّة من استطاع إليه سبيلاً . أيها الناس ، فعليكم بالطاعة ، ولزوم الجماعة ، وإياكم والشبهات ، فإني والله ما أوتى بأحد يتطمّن على إمامه إلا صلبتُه في الحرّم . إنّ الله جعل الحَلافة منه بالموضع الذي جعلمتها ، فسلموا وأطيعوا ، ولا تقولواكيّت . وكيّت . إنه لا رأى في كتب به الحليفة أو رآه إلا إمضاؤه ، وعلموا أنه بلغي أن قوماً من أهل الحلاف يقدمون عليكم ، ويقيمون في بلادكم ، فإياكم أن تُنز لوا أحداً من تعلمون أنه زائغ عن الجماعة ، فإني لا أجداً منهم في منزل أحد منكم إلا هدمت منزله (أ) ، فانظروا من تنزلون في منازلكم ، وعليكم بالجماعة والطاعة ، فإن الفرقة هي البلاء العظيم .

قَالَ محمد بن عمرو : حد ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم ، عن موسى بن عَصْبَة (١) ب : «الموت والرهج» . (٢) الساجيج : جمع عنجوج ؛ وهي الحيل النجية .

(۳) ب: وطنته ۽ .

عن أبي حَبيبة ، قال : اعتمرتُ فترلتُ دورَ بني أسد في منازل الزّبير ، فلم أشعر إلا به يلحونى ، فلخلت عليه ، فقال : من أنت ؟ قلت : من أهل المدينة ؛ قال : ما أنزلَكُ<sup>(۱)</sup> في متنازل المُخالِف الطاعة ! قلت : إنما مُقامى إن أقمتُ يوميًّا أو بعضَه ، ثم أرجع إلى منزلى وليس عندى خلاف ، أنا ممن يُعظم أمرَ الحلافة ، وأزعمُ أن من جحَدهاً فقد هلك . قال : فلا عليك ٢٣٣٧/٢ ما أقمت ، إنما يتكره<sup>(٢)</sup> أن يُعْتِمَ مَن كان زاريًّا على الخليفة ، قلت :

> وسمعتُه يومًا يقول: والله لو أعلمُ أنّ هذه الوحْش التي تأمَّن في الخرّم لو نطقتُ لم تقررُّ بالطاعة لأخرَجتُها من الخرّم. إنه لايتسكن حرمَ الله وأمُنتَه مخالفٌ للجماعة ، زار عليهم . قلتُ : وفق الله الأمير .

> وحج بالناس في هذه السنة الوليدُ بنُ عبد الملك ، حدّ ثني أحمدُ بن ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي متعشر، قال : حجّ الوليد بنُ عبد الملك سنة إحدى وتسعين .

> وكذلك قال محمد بن عمر: حدثنى موسى بن أبي بكر. قال : حدثنا صالح بن كتيسان ، قال : لما حضر قلوم الوليد أمر عراً بن عبد العزيز عشرين رجلاً من قريش يتخرجون معه ، فيتلقرن الوليد بن عبد الملك، منهم عشرين رجلاً من قريش يتخرجون معه ، فيتلقرن الوليد بن عبد الملك، منهم عبد الرحمن ، وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز – وفي الناس يوسئذ دواب السويداء ، وهم مع عمر بن عبد العزيز – وفي الناس يوسئذ دواب لأمير المؤمنين ، فتنزلوا ، غم أمرهم فركبوا ، فدعا بعمر بن عبد العزيز فسامراً حتى نزل بذى خشب ، غم أحمرهم فركبوا ، فدعا بعمر بن عبد العزيز عليه ، ودعال بنا بناخداء ، فتعدوًا عنداً م ، وراح من ذى خشب ، فلما عليه ، ودعال المنجد ينظر إلى بنائه ، فأخرج الناس منه ، فلما تركل المدينة خليا المسجد ينظر إلى بنائه ، فأخرج الناس منه ، فلما تركل المدينة خيا إلى المسجد ينظر إلى بنائه ، فأخرج الناس منه ، فا ترك

(۲) د : ونکره ه .

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ قَا أَنْزَاكُ بِهِ .

<sup>(</sup>٣) ب: وثم دما ير .

412

فيه أحدً ، وبقي سعيد بن المسيّب ما يجترئ أحد من الخرّس (١) أن يخرجه ، وما عليه إلا ربّطتان ما تساويان إلا خمسة درام في مُصلّله ، فقيل له : لو قست ! قال : واقه لا أقوم حتى يأتى الوقت الذي كنت أقوم فيه . قيل : فلو سلّمت على أمير المؤمنين ! قال : واقه لا أقوم إليه . قال عر بن عبد العزيز : فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد رجاء ألا يوى سعيدا حتى يقوم ، فحانت من الوليد نقطرة إلى القبّلة ، فقال : متن فلك الجالس ؟ أهو الشيخ معيد بن المسيّب ؟ فجعل عر يقول : نعم يا أمير المؤمنين ومين عاله ومن حاله ... ولو علم بمكافيك لقام فسلّم عليك، وهو ضعيف البَصَر . قال الوليد : قد علمت حالم ، ونحن نأتيه فسلم عليه، فلمار في المسجد حتى وقف على سعيد فقال : كيف أنت أيها الشيخ ؟ فواقد ما تمح لك سعيد ولا قام ، فقال : بخير والحمد قد ، فكيف أمر أمر المؤمنين وكيف أحد أمر أمر المؤمنين وكيف حاله ؟ قال الوليد : خير والحمد قد ، فكيف أمر أمر المؤمنين وكيف حاله ؟ قال الوليد : خير والحمد قد ، فانصرف وهو يقول لهمر : هذا بقية الناس ، فقلت : أجل يا أمير المؤمنين .

قال : وقَسَسَمُ الوليد بالمدينة رَقِيقًا كثيرًا عُمُجُمًّا بين الناس، وآنية من ذهب وفضّة ، وأموالاً وحَطَبَ بالمدينة في الجُسُمُت وصلى بهم .

قال محمد بن عمر: وحد ألى إسحاق بن يحيى، قال: رأيت الوليد يسخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عام حبّج، قلد صَفّ له جُنده صَفّين من المنبر إلى جلمار مؤخر المسجد، في أيديهم الجرزة وعُمد الحديد على العواتق ، فرأيته طلّع في دراعة وقلكنشوة ، ما عليه رداء ، فصعد المنبر ، فلما صعد سلم ثم "جلس فأذن المؤذّ نون ، ثم صكتوا ، فتخطّب الخطبة الأولى وهو جالس ، ثم قام فخطّب الثانية تما أي المسحلة ، فقلت : هكذا يتصنعون الله المنافقة فهلم "جراً ، فقلت : هكذا يتصنعون الله على المنافقة ، فقلت المنافقة ، فقلت المنافقة ، فقلت المنافقة المنافقة ، فقلت المنافقة ، فقلت

۱۲۳۳ فیه

TT1/;

<sup>(</sup>١) ر: والناس ۽ . (٢) ب: «وجلس ولُّذَن ۽ .

<sup>(</sup>٣) ابن الاثر : وتصنعون ۽ .

فَأَبِّى أَن يَفَعل ؛ وقال: هكذا خَطَب عَبْان ، فقلتُ: والله ما خَطَب هكذا ، ما حَطَب هكذا ، أخذوا به . هكذا ، ما حَطَب عَبَان إلا قائمًا . قال رجاء : رُوى لم هذا فأخذوا به .

قال إسحاق: لم نر منهم أحداً أشد تجبراً منه .

قال محمد بن عمر : وقدم بيطيب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمجمَّرِهِ وبكَسْرَةَ الكَنَّمْنِةَ فَنَشْرَتَ وعُلُقتْ عَلَى حَبَالَ فِى المسجد من ديباج حَسَنَ لَم يُرَّ مَشْلُهُ قطْ ، فَنَشَرَها يومًا وطُويَنَ (١) ورفع .

قال : وأقام الحجّ الوليد بن عبد الملك .

وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا عماليّها في سنة تسعين، غير مكة فإن عامليّها كان في هذه السنة خالد بن عبد الله القسّسريّ في قول الواقديّ .

وقال غيرُه: كانت ولاينة مكنة في هذه السنة أيضًا إلى عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>١) ب: وثم طوى ٥.

## ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

فين ذلك غَزَّرة مُسَلمة مَن عبد الملك وعمر بن الوليد أرض الرَّوم ، فَفُسُّمِ عَلَى يَدَى مُسَلمة حُصُون ثلاثة ، وجَلَّلا أهلُ سُوسَنَة إلى جَوَّف أرض الرَّوم .

### [ فتح الأندلس]

وفيها غزا طارق بن أزياد مولتى مومى بن نصير الأندلس فى الني عشر ألفاً، فلقى ملك الأندلس – زَعم الواقدى أنه يقال له أدرينوق ، وكان رجلاً من أهل أصبيهان ، قال : وهم ملكوك عتجم الأندلس – فرحتف له طارق بجتميع من معه ، فزحف الأدرينوق فى سرير الملك ، وعلى الأدرينوق تاجه وقدةً أن وجميع الحلية التي كان يكتسها الملوك ، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى قتل الله الأدرينوق ، وفتتح الأندلس سنة الثنار وتسعن .

وفيها غَرَا فيا زَعمَ بعض أهل السير - قتية سيجستان بريد رُتبيل الأعظم والزّابل ، فلما نرّل سيجستان تلقته رُسُلُ رُتبيل بالصّلح ، فقبل ذلك وانصرف ، واستعمل عليهم عبد ربّه بن عبد الله بن عُمير اللّثَين .

وحَمَّجُ بِالنَّاسِ في هذه السنة عمرُ بن عيد العزيز وهو على المدينة ، كذلك / ١٣٣١ حد ثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي متعشر. وكذلك قال الواقديّ وغيرُه .

وكان عُمَّال الأمصار في هذه السنة عمَّالها في السنة التي قَسِلْمُها .

## ثم " دخلت سنة ثلاث وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فبها

فماً كان فيها من ذلك غَرَّوة العباس بن الوليد أرض الرَّوم، فَمُتَـع الله على يديه سَمَسْهُليَّة .

وفيها كانت أيضًا غَنَرُوه مَرُوان بن الوليد الرّومَ . فَسَلَمَ خَنَىْجَرَة . وفيها كانت غزوة مَسَلَمة بن عبد الملك أرضَ الرّوم ، فافتنَّج ماسةً وحصن الحديد وغَنزالة وبرجمة من ناحية صَلطية .

[ صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد] وفيها فَشَلَ قتيبة ملك خام جرد ، وصالَعَ ملكخُوارزْم صُلْحًا مجدّدًا .

« ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه :

"ذكر على بن إباس والحسن بن إباس الذيال أخبرَه عن المهلّب بن إباس والحسن بن رشيد، عن طفيل بن مر داس العسى وعلى بن مجاهد، عن حنبل ١٢٣٧/٢ ابن أبي حريدة ، عن مر زُبان فيهسئان وكليب بن خلف والباهليّين وغيرهم وقد ذكر بعضهم ما لم يتذكر بعض فالفته - أنّ مليك خُوارزه كان ضعيفا، فغلبه أخوه خُرزاذ على أمره ووخرزاذ أصغر منه - فكان إذا بلغة أنّ عند أحد ممن هو منقطع إلى المليك جارية أو دابة أو متاعاً فاخرا أرسل فاخدة ، أو بلغة أن الأحد منهم بننا أو اختا أوامراة جميلة أرسل إليه فعصبه ، وأخد ما شاء ، وجس ما شاء ، لا يمتنع عليه أحد ، ولا يمنته الله أن فاما طال ذلك منه عليه كتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه يريد أن يسلمها إليه ، وبعث في وبعث إليه بمنات وبالله أخاه وكل من كان يضاد ه، يستحكم فيه بما يترى ، وبعث في يتحد ولا يمتب به خلا رشه يريد أن عرب عد ف

إلى قُتيبة ، فَمَدَ مِنْ رَسِلُهُ على قتيبة ۖ في آخر الشتاء ووقت الغَرُّو ، وقد تهيَّأُ للغَرُّو، فأَظَهَر قتيبة أنه يريد السُّغُنْد ، ورجع رُسُل خوارزم شاه إليه بما يُعِبُّ من قبِمَل قتبية ، وماد واستخلف على متر و تابتاً الأُعور مولتَى مُسلمٍ. قال: فَتَجَمَّعُ مُلُوكَتُهُ وَأَحْبَارَهُ وَدَهَاقَبِينَهُ فَقَالَ: إِنَّ قَتِيبَةً يُرِيدُ ٱلسَّغُنْدُ، وَلِيسَ بِخَازِيكُم ، فَهَلُمُ تَتَنعُم فَى ربيعينا هَذَا . ف**أَق**بلوا <sup>(١)</sup> على الشرب<sup>(٢)</sup> ، والتنعي، وأمنوا عند أنفسهم الغُرُو .

TYTA/Y

قال : فلم يشعروا حتى نزل قتيبة ً في همزارسُب مُون النهر ، فقال خُوارَزْم شاه الْأصحابه: ما تَرَوْن؟ قالوا: نَرَى أَنْ نقاتله (٢١) ، قال: لكني لا أرى ذلك ، قد عجز عنه من هو أقوَّى منا وأشد شوَّكمَة ، ولكني أرَى أن نَصرفه بشيء نؤديه إليه ، فنصرفه عامنا(؟) هذا ، ونرى رأيـَنا . قالوا: ورأينا رأيًاك. فأقبلَ خُوارَزم شاه فنتَزل في مدينة الفييل من وراء النهر . قال : ومدائن خوارزم شاه ثلاث مدائن يطيف بها فارقين وَاحد ، فدينة الفيل أحصمهن، فتزلها خوارزم شاه \_ وقتيبة في هزارسب دون النهر لم يعبره بينه وبين خوارزم شاه نهر بلخ ــ فصالحه على عشرة آلاف رأس، وعين وسَتاع، وعلى أن يُعينَه على ملك خام جرد ، وأن يَسَى له بما كتَّبَ إليه ، فقبل ذلك منه قتيبة ، ووَق له . وبعث قتيبة أخاه إلى مكلك خام جرد ، وكان يُعادى خوارزم شاه ، فقـَاتلـه ، فقتـكـه عبدُ الرحمن ، وغـَـلْتب على أرضه وقدَم منهم على قتيبة بأربعة آلاف أسير ، فقتلَمَهم ، وأمر قتيبةً ُ لمَّا جاءه بُّهُم (٥) عبد الرحمن بسريره فأخرج وَبَرَز للناسُ . قال: وأمر بقتل الأسرى فقتيل بين يديه ألف وعن يمينه ألف وعن بساره ألف وحكث ظهره ألف . قال : قال المهلَّب بن إياس : أخذت يومنذ سيوف الأشراف فَضُرِبَ بِهِا الْأَعْنَاقِ ، فكان فيها ما لا يَقطَعَ وَلا يَمْجَرَح ، فأخذوا سَيَنْفي فلم يُضْرَّب به شيء إلا أبانه، فحسَّدنى بعض ٌ آل قتيبة ، فغمز الذي يضُرب أن أصفح به ، فصفتح به قليلا ، فوقع في ضرِس المتنول فشكسَه . قال أبو الذَّيال: والسيف عندى . قال: ودفع قتيبة ُ إلى خوارزم شاه أخاه

<sup>(</sup>۱) ب: وفهلما ». (۲) ر: «الثراب». (۳) ب: «نقاتل». (٤) ب: «عامتنا». (۵) كذا في ب، رفي ط: «لما جامه جم أخاه عبد الرحمن».

ومَن كان يخالفُه فقَـتَلَّهم ، واصطفَى أموالَهم فبعث بها إلى قتبية ، ودخل فتيبة مدينة فيل ، فقبُّل من خوارزم شاه ما صالبُّ عليه ، ثم رَجَّع إلى هزارس . وقال كعب الأشقري :

ورامَهاقسلك الفَحْفَاحَةُ الصَّلَفِ "(1) هُشُّ المكاسِر والقَلْبُ الذي يَجِفُ ما دون كازَهَ والفَجْفَاجُ مُلتَحِف فَهُمْ ثِقَالَ على أكتافها عُنُفُ وبسبخراء قبُورٌ حشوها القُلف(٢) ١٢٤٠/٢ أَيامُهُ ومَسَاعى الناس تختلِفُ قرى وريف فمنسوب ومقترف لو كنت طاوعت أهل العجز مااقتسَمُوا سبعين أَلفاً وعز السُّفْد مُؤْتَنفُ لئن تأخِّر عن حوبائك التّلفُ ولا يَفُوتُك مما خلَّفُها شَرَفُ

رَمَتْكَ فيل ما فيها ومَا ظَلَمَتْ لَا يُجْزِئُ الثُّغْرَ خَوَّارُ القَنَاةِ وَلَا هل تَذْكُرونَ ليالي التّرك تَقتُلُهُمْ لم يَركَبُوا الخيلَ إلابعدما كبروا أنتم شباس ومرداذان محتقر إِنْ رَأَيتُ أَبا حفص تُفَضَّلُهُ قيس صَريح وبعضُ الناسِ يجْمَعُهُمْ وفي سمرقند أخرى أنت قاسمُهَا ما قَدَّمَ الناسُ من خيرِ سبقتَ به قال : أنشدني على بن ُ مجاهد :

و رّمتنك فيل عا دون كاز ...

قال : وكذلك قال الحسنُ بن رشيد الحُوز جاني ؛ وأمنَّا غيرُ هما فقال : • رمتك فيل ما فيها ....

وقالوا : فيل مدينة سَمَر قَنْد؛ قال : وأثبتُها عندى قول على بن عاهد . قال: وقال الباهليّون: أصاب قتيبة من خُوارزم مائة ألف رأس. قال: وكان خاصّة وتيبيّة كلموه سنة ثلاث وتسعين وقالوا : الناس كانُّون قَدَمُوا ١٢٤١/٧

<sup>(1)</sup> الأغاني ١٤ : ٢٩٩٩، ياتوت ٢ : ١٤٤. والفجفاجة : الكثير الكلام.

<sup>(</sup>٢) رواية البيت في الأغاني :

منهم شناس ومرداذاء نعرفه وفسخراء قبورٌ حَشْوها القلُّفُ قال في شرحه ۽ : شناس اسم أبي صفرة ، فغيره وتسمى ظالمًا ، ومرداذاء : أبو أبي صفرة ، وسموه بسراق لما تعربوا . وفسخراه ؛ جدُّه وهم قوم من الحوز من أعمال أهل عمان ، فزلوا الأزد ثمادعوا أنهم صلية صرحاء عنهم».

من سيجيسُّتان قَاجمهم عامهم هذا، فأبي. قال: فلمنا صالح أهل خُوارزم سارَ إِلَى السَّمَّد، فقال الأشقري :

لو كنتُطاوعتُ أَهَلِ العَجْزِمَا اَقَتَسموا سبعين أَلْفا وعُزُّ السُّغْد مُؤتَنف

#### [فتح سمرقندع

قال أبوجعفر : وفي هذه السنة غزا قُـتيبة بنُ مُسلم منصرفَه من خُـوارزم سَــَـــَ ْقند ، فافتـَــَـــعها .

### ذكر الخبر عن ذلك :

قد تقد م ذكرى الإسناد عن القوم الذين ذكر على "بن محمد أنه أخد عنهم حين صالح قيبة صاحب خُوارزم ، ثم ذكر مدوجا في ذلك أن قيبة لما قيض صالح خوارزم قام إليه المجشر ( ) بن مُزاح السُّلمي فقال: إن لل حاجة " فأخلى ، فأخلاه ، فقال : إن أودت السُّغد يوباً من الدهر فالآن، فإنهم آمنون من أن تأتيبهم من عاملك هذا ، وإنما بينك وبينهم جشرة أيام . قال : أشار بهذا عليك أحد ؟ قال : لا ، قال : فأعلمته أحدا ؟ قال : لا ، قال : فأعلمته أحدا ؟ قال : لا ، قال : فأعلمته أحدا ؟ قال : أصبح من الفد دعا عبد الرحمن فقال : سر في الفرسان والمُرامية ، وقد م الأثقال إلى مرو ، وضعى عبد الرحمن فقال : مر في الفرسان والمُرامية ، وقد م الأثقال إلى مرو ، وضعى عبد الرحمن فقال : يتنبع الأثقال إلى مرو ، وضعى عبد الرحمن في الفرسان والمُرامية نحو السُّفد، واكتم الأخبار ، فرجه الأثقال إلى مرو وسفى المنا أسحت فرجه الأثقال إلى مرو وسفى الأخبار ، فرجه الأثقال إلى مرو وسفى المنا أستى كتب إليه : إذا أصبحت فرجه الأثقال إلى مرو وسفى في الفرسان والمُرامية نحو السُّفد، واكتم الأخبار ، فإن الأثراق .

قال : فلما أتى عبد الرحمن الحبرُ أُمَر أصحابَ الأثقال أن يمضوا إلى مرَّوْ ، وسار حيث أمرَه ، وخطَطَب قتيبةُ الناسَ فقال :

إن الله قد فتَسَح لكم هذه البلدة في وقت الغَزُّو ُ فيه ممكن ، وهذه (١) السُّقد شاغرَةٌ برِجَلها ، قد نَصَضوا العمهْد الذي كان بيننا،منعونا ما كنّا Y 2 Y / Y

<sup>(</sup>١) ط: والحبرية، تحريف. (٢) ب: وهذه.

صالَحْنا عليه طرخون َ ، وصَنعوا به ما بَلَـغَكُم ، وقال الله : ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾(١)، فسيرُوا على بَركة الله، فإنَّى أُرجو أَن يكون خُوارزم والسُّعْد كالنَّضير وقُرَّيظة ، وقال الله : ﴿ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا ﴾ (١٠)

قال : فأتى السُّعْد وقد مسبقة إليها عبد الرحمن بن مسلم في عشرين ألفاً ، وقدَم عليه قتيبة ُ في أهل خُوارزم وبُخارَى بعد ثلاثة ﴿ أَوْ أَرْبِعَةَ مَنِ نَزُولَ ِ عبدالرحمن بهم ، فقال : إناإذا نَنزَ لنابيساحة قوم ( فَسَاء صَبَاحُ المُنْذَرِينَ ﴾ (٣٠٠ فحصر م شهراً ، فقاتكُوا في حصارهم مراراً من وجه واحد .

وكتب أهلُ السُّغُد وخافوا طول الحصار إلى ملك الشاش وإحشاذ فرُّ غانة: إن العرب إن° ظفروا بنا عادوا<sup>(1)</sup> عليكم بمِثِل ما أتتَوْنا به ، فانظُرُوا لأنفسكم. فأجمتعوا على أن يأتوهم، وأرسكوا إليهم: أرسلوا مَن يشغلهم حيى نبيت عسكرتهم.

£VY

قال : وانتخبوا فُرْسانًا من أبناء المَرازِية والأساوِرة والأشدَّاء الأبطال ٢٢٤٣/٧ فوجَّهوهم وأمرّوهم أن يبيِّتوا عسكرَهم، وجاءت عيونُ المسلمين فأحبَّروهم . فانتخبّ قتيبة ثلماتة أو سمائة من أهل النَّجُدة، واستعمل (°) عليهم صالح ابن مسلم، فصيَّرهمُ في الطريق الذي يخاف أن يُؤتِّي منه. وبعث صالحٌ عيونًا يأتونه بخبّر القوم ، ونزل على فرستخيّن من عسكر القوم ، فرجعت إليه عيونُه فأخبروه أنهم يتصلون إليه من ليلتيهم ، ففرَّق صالحٌ خيلته ثلاثَ فرق؛ فمجعل كتميناً في موضعتين ، وأقام على قارعةِ الطريق ، وطرَقتهم المشركون ليلا ، ولا يتعلمون بمكان صالح، وهم آمنون في أنفسيهم من أن يُلقَّمَاهُم أحدٌ دون َ العسكر ، فلم يَعلَموا بصالح حَيى غَسُوه . قال : فَسُدُّوا عليهُ حيى إذا اختلَفَتِ الرماح بينهم خرج الكَمينان فاقتتلوا . قال : وقال رجل " من البراجم : خصرتُهم فما رأيتُ قط قُومًا كانوا أشد " قتالا من أبناء أُولئك الملوك ولا أصبر ، فقَعَلْناهم فلم يُفلِتْ منهم إلا ففر يسير ، وحَوَيْنا

<sup>(</sup> ۲ ) سورة الفتح:۲۱ . ( ۳ ) سورة الصاقات:۱۷۷ (١) صورة الفتح:١٠.

<sup>(</sup>ه) ب: «قاستمبل». ( ؛ ) ب : و أغاروا ، .

سلاحقهم، واحتنززنا رموسهم، وأسرقا منهم أسرى، فسألناهم عمن قتطنا، فقالوا : ما قتلم إلا ابن ملك ، أو حظيماً من العظماء، أو بمطلاً من الأبطال ؛ ولقد قتلم رجالا إن كان الرجل ليكدل بمائة رجل إلا معلى رأسنا آخانهم ، ثم خخلنا الصكر حين أصبحنا وما منا رجل إلا معلى رأسنا معروفاً باسمه ، وسلبنا من جيد السلاح وكريم المناع ومناطق الذهب ووطاب فرهية ، فضلنا قنيبة ذلك كله وكسر ذلك أهل السفد، ووضع قنيبة عليهم المجانيق، فرماهم بها ، وهوفى ذلك يتقاتلهم لا يتقلع عنهم ، وناصحته من معه من أهل بمخارى وأهل خوارزم ، فقاتلوا فيتالا شديداً ، وبذلوا

1446/

فأرسل إليه غوزك: إنما تفاتلى بإخوقى وأهل بيتى من العتجيم ، فأخرج إلى العترب ، ففضب قنية ودعا الجدل فقال: اعرض الناس، وسيز، أهل العرب ، ففضب قنية ودعا الجدل فقال: اعرض الناس، وسيز، أهل يدعو برجل رحل . فيقول: ما عندك ؟ فيقول العريف: شجاع ، ويقول: ما هذا ؟ فيقول : حبان ، فسمى ما هذا ؟ فيقول : جبان ، فسمى قنيبة الجُسِناء الأنتان ، وأخذ خيلهم وجيلة سلاحهم فأعطاه الشُّجتمان والمختصرين ، وتترك لهم رَثُ السلاح ، ثم رحف بهم فقاتلهم بهم فرمانا ورجالاً ، ورمَى المدينة بالجانيق ، فشكم فيها ثلامة فسد وها بغرائر الدنتن ، ورجالاً ، ورمَى المدينة بالجانيق ، فشكم فيها ثلامة فسد وها بغرائر الدنتن ، وجاء رجل حتى قام على الناسة فشتم قنيبة ، وكان مع قنيبة قوم رماة ، فقال لهم قنيبة : اختاروا منكم رجلين ، فاختاروا ، فقال : أيكما يترمي هذا الرجل ، فإن أصابة فله عشرة له الاف ، وإن أخطأه قلعت يده ؟ فتلكأ أحد ما وتقد م الآخر ، فرماه فلم يشخيطي عينه ، فأمر له بعشرة آلاف .

قال : وأخبرَرَا الباهلِدُون ، عن يحبى بن خالد، عن أبيه خالد بن باب مولمَى مُسلِم بن عمرو، قال : كنتُ فى دُماة قتيبة ، فلما افتتحنا المدينة صعدتُ السور فأتيتُ مُقامَ ذلك الرّجل الذى كان فيه فوجدتُه ميتناً على ١٢٤٠/٢ الحائط ، ما أخطأت النّشابة عينه حمى خرجتُ من قامَاه ، ثم أصبحوا من

غد فرموا المدينة ، فتُللَموا فيها . وقال قنيبة : ألحوا عليها حتى تَعبرُ وا الثلَّمة، فقاتلوهم حتى صار واعلى تُللَمة المدينة، ورماهم السَّغد بالنشاب، فوَضَموا تَـرَّسَهم (١) فكان الرجل يضعُ ترسة على عَيِنْه ، ثُمَّ يَعِسل (١) حتى صار واعلى الثلمة ، فقالوا له : انصرفْ عنا اليومَ حتى نصا لحَكَ غداً .

فأما باهلة فيقولون : قال قُتُنبة: لانصالحهم إلا ورجالُنا على الثلثمة، ويجانيقُنَا تَخْطِر على رموسيهم ومدينتيهم .

قال : وأما غيرُهم فيقولون : قال قتيبة : جَرَع العبيدُ ، فانصرفوا على ظلم كم ، فانصرفوا ، فصالتحهم من الغد على ألني ألف ومائتي ألف (٢) في كلّ عام ، على أن يُعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس ، ليس فيهم صبى ولا شيئخ ولا عيب، على أن يُخلُوا المدينة القنيبة فلا يكون لهم فيها مقاتل ، فينبني له فيه مسجد فيدخل ويصلى ، ويتُوضَع له فيها منبر . فيخطب ، ويتعدّى ويخرج .

قال : فلما تم الصلح بعث قيبة عشرة ، من كل خُمس برجلين ، فقسَبَضُوا ما صالحوم عليه ، فقال قتيبة : الآن ذَلُوا حين صار إخوانهم وأولا دهم في أيديكم . ثم أخطوا المدينة وبنوا مسجداً ووضَعوا منبراً ، ودخلها في أربعة آلاف انتخبهم ، فلما دخلها أتنى المسجد فصلى وخطب ثم تتعددى ، وأوسل إلى أهل السُّفد : من أواد منكم أن يأخذ متاعة فليأخذه ؟ فإن لستُ خارجًا منها ، وإنما صنعتُ هذا لكم ، ولستُ آخذُ منكم أكثر عما صاحتُكم عليه ، غير أن الجُنْد يقيمون فيها .

1727/4

قال: أما الباهليتون فيقولون: صالتحقهم قتيبة على مائة ألف رأس ، وبيوت النيران وحلية الأصنام ، ونيرت النيران وحلية الأصنام ، فقيتض ما صالحهم عليه ، وأتى بالأصنام ، فسليت ؛ ثم وضُمت بين يديه ، فكانت كالقيض العظم حين جمعت ، فأمر بتحريقها ، فقالت الأعاجم : إن فيها أصناماً من حرقها هكك ، فقالت التية . أنا أحرقها بيدى ، فجاء غوزك ، فجمًا بين يديه وقال :

 <sup>(</sup>۱) ب: وترسهم ه. (۲) ب: وربحمل ». (۳) بعدها في ب: ومثقال ».

أيها الأمير، إن شكرك على واجب، لا تتعرض لهذه الأصنام ؛ فك عا قتيبة بالنار وأخلد شُمُلة بينكه، وخرج فكبر، ثم أشعلها، وأشعل الناس فاضطرمت، فوجد ولا من بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال.

. . .

قال : وأخبر أنا متخلله بن حمزة بن بيض، عن أبيه، قال : حدثى من شهد قنية وفتتُع سموقنه أوبعض كُور خراسان فاستخرجوا منها قد وراً عظاماً من نُحاس، فقال قتيبة لحضين : يا أبا ساسان، أتُركى رقاش كان لم مثل هذه القُدُور؟ قال: لا، لكن كان لعبيلان قيد و مثل هذه القدور، فضحك قنية وقال : أدركت بشارك.

قال : وقال محمد بنُ أَبْي عُبِينة لسلَّمْ بن قتيبة بين يدَى سليانَ بن على : إن المتجمّ ليعيّرون قتيبة الغدر إنه غدر بحُوارزُم وسَمَوقنَنْد .

قال : فأخبرنا شيخ من بنى سلدُوس عن حَمزة بن بيض قال : أصاب قتية بخراسان بالسَّفد جارية من ولد يترد جرد ، فقال : أَسَرَوْن ابن هذه يكون همجيناً من قبل أبيه ، فكون همجيناً من قبل أبيه ، فيعث بها إلى الحجاج ، فبعث بها الحجاج إلى الوليد ، فولدت له يزيد ابن الوليد .

1444/

قال: وأخبراً ابعض الباهلين، عن نهشل بن يزيد ، عن عمه - وكان قد أدرك ذلك كلّه - قال: لما رأى غوزك الحاح قتيبة عليهم كتب إلى ملك الشاش وإحشاذ فرعانة وخاقان: إنا نحن دونكم فيا بينكم وبين المرب ، فإن وصل إلينا كنم أضعف وأذل ، فهما كان عند كم من قوة فابد لوها ، فنظروا في أمرهم فقالوا: إنما نتوتي من سقيلتنا، وإنهم لا يتجلون كوجلنا ، ونحن معشر الملك المعنيون بهذا الأمر ، فانتخوا أبناء الملوك وأهل النجدة من فيران ملوكهم ، فليخرجوا حتى يأتوا صحرة قتيبة فليبيت ، فإنه مشغول بحصار السنفد ، وفعلوا ، ولوا عليهم ابنا للحاقان ، و ، أوا وقد

عة ٩٧ مع

أجمعُوا أن يبيتُوا المسكر ، وبلغ قتيبة أفانتَحَبَ أهل النَّجَلَة والبأس ووجوه الناس ، فكان شعبة بن ظهير وزُهيَر بن حِيان فيمن انتُخب ، فكانوا أربعمائة ، فقال لهم : إن علوَّكم قد رأوا بلاءً الله عندكم ، وتأييدَ ، إياكم في مُراحَفَتَكم وشكائمَرَتكم ، كلَّ ذلك يُفلجكم الله عليهم ، فأجمعوا على أن يُعتالوا غرَّتكم وبيَاتكم ، واختاروا دَهاقينهم ومُلْرَكَهم ، وأنْم دَهاقينُ العَرب وفُرمانَهم ، وقد فضلكم الله بدينه، فأبلُوا الله بلاء ً حسناً ٢٠٨/٢ تستجيون به الثواب ، مع الذَّب عن أحسابكم .

قال: ووضع قتية عيوباً على العدو حتى إذا قررُبوا منه قدار ما يتصلون إلى عسكره من الليل أدخل الذين انتخبهم ، فكلسهم وحقيهم ، واستمسل عليهم صالح بن مسلم ، فخرجوا من العسكر عند المغرب، فساروا، فنزلوا على فرسخين من العسكر على طريق القوم الذين وصقوا لهم ، ففرق صالح خيله، وأكن كميناً عن يمينه، وكميناً عن يساره، حتى إذا منهى نصف الليل أو ثلثاه، جاء العدو باجهاع وإسراع وصمت، وصالح واقف في خيله، فلما رأوه شدوا عليه، حتى إذا اختلفت الرماح شد الكمينان عن يمين وعن شيال ، فلتم نسمع إلا الاعتزاء، فلم نتر قوماً كانوا أشداً منهم .

قال: وقال رجل من البراجم: حد ثنى زُهير أوسُعبة قال: إنا لنختلف عليهم بالطعن والضرباذ تبينت تحت الليل فُتنيبة ، وقد ضربتُ ضربة أعجبتنى وأنا أنظر إلى قتية ، فقلت : كيف ترى بأبي أنت وأمى! قال : اسكنت دق الله فاك ! قال : اسكنت دق الله فاك ! قال : وأقمنا ننجوى الأسلاب ونحتز الرءوس جي أصبحنا ، ثم أقبلنا إلى العسكر ، فلم أر جماعة قط جاءوا بمثل ما جننا به ، ما منها رجل الا معلق رأساً معروفاً باسمه ، وأسر في وتاقه .

قال: وجثنا قُتْيبة َ بالرءوس، فقال: جزاكم الله عن الدَّين والأعراض خيراً. ٢/ ١٢٤٩ وأكرمني قنيبة من غير أن يكون باح لى بشيء ، وقرن بى فى الصّلة والإكرام حيّان العبدويّ وحكيّها الشبيانيّ ، فظننتُ أنه رأى منهما مثلَّ الذّي رأى ٩٢ - ٤٧٨

منّى ، وكسرذلك أهل السُّغْد، فطلبوا الصلْح، وعَرَضوا الفيدْية فأبى ، وقال : أنا ثائر بدم طَرْخون ، كان مولاى وكان من أهل ِذمّى ً.

قالوا: حدَّث عُرُوبنُ مسلم، عن أبيه، قال: أطال قتيبة المُقام، وشُلمت الثلمة في سَمِوتند. قال: فنادى مناد فصيح بالعربية يسَمَّة عقيبة ، قال: فقال عرو بن أبي زهدم : وفحن حول قتيبة ، فحين سمعنا الشم خرجنا مسرعين، فككفنا طويلا وهو مُلحِّ بالشم، فجئت إلى رواق قتيبة فاطلمت، فإذا قتيبة مُعْتَسَب بشمَلة يقول كالمناجي لنفسه: حتى متى يا سموقنند يعشش فيك الشيطان! أما والله لأن أصبحت لأحاولن من أهلك أقصى عائمة ان فانصرفت إلى أصحابي، فقلت بكم من نفس أبية متموت غداً منا ومنهم! وأخورتهم الحبر.

قال: وأما باهلة فيقولون: سار قتيبة فبجعل النهر يمينه حتى ورد بُخارى، فاستنهضهم معه ، وسار حتى إذا كان بمدينة أربنجتن ، وهى التي تُجلب منها اللبود الأربنجيئية ، لقيهم غوزك صاحب السَّفد في جمع عظيم من الرك وأهل الشاش وفر عانة ، فكانت بينهم وقائع من غير منزاحفة ، كل ذلك ينظهر المسلمون، ويتحاجزون حتى قربوا من ملينة سمر قتل، فتزاحفوا يومئذ ، فتحمل السَّفد على المسلمين حملة حقموهم حتى جازوا عسكرهم ، وقتسَل الله من المشركين عبداً كيراً ، ودخلوا مدينة سمرقند فصالتحوم .

قال : وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أنى صَغيرة ؛ قال : وأيت خيلا يومئذ تُطاعِنُ خيل المسلمين ، وقد أمر يومئذ قبية بُسَريره فأبرز ، وقَحد عليه ، وطاعتُوهم حتى حبّوته ، وافعوتُ ، واطعتُوهم حتى ردّ وهم إلى عسكرهم، عجنتِبنا المسلمين على الذين هتر موا القسلب ، فقهز موهم حتى ردّ وهم إلى عسكرهم، وقتُت من المشركين علد كثير ، ودخلوا ملينة سمر قند فصالحوهم ، وصنع غوزك طعامًا ودعا قُتيبة ، فأتاه في علد من أصحابه ، فلما تنفدي استوهب منه سترقند ، فقال المملك : انتقبل عنها ، وتلا قُتيبة : فقال المملك : انتقبل عنها ، فانتقبل عنها ، وتلا قُتيبة :

<sup>(</sup>١) سورة النجم : ٥٠ ، ٥١ . .

قال : وأخبرًنا أبو الذّيال ، عن عمر بن عبد الله التميميّ ، قال : حد "ني الله عن مرّجه قُنيبة إلى الحجاج بفَتح سموقنند ، قال : قلمتُ على الحجاج فوجهني إلى الشأم ، فقلم تها فلخلت مسجد ها ، فجلت قبل طلوع الشمس وإلى جنني رجلٌ ضرّير ، فشألته عن شيء من أمر الشأم ، فقال : إنك ٢/١٧١ لفريب ، قلت : من ضرًاسان . لفريب ، قلت : من ضرًاسان . قال : من أى بلد أنت ؟ قلت : من ضرًاسان . قال : ما أقد منك ؟ فأخبرته ، فقال : والذي بعث محدد الالحق ما افتتحتموها إلا غدّراً ، وإنكم يا أهل خرًاسان الكذين تسلبون بني أمية ملكمة م ، وتنقَضُون ومشق حجراً حجراً .

قال : وأخبرَرَا العلاءُ بنجرَير ، قال : بلَخَتَى أَن قَتِبةً لمَا فَتَحَ سَمُوفَند وَقَـَفَ عَلى جَبَلَها فَنظر إلى الناس مَتفرَّقِينَ فى مُرُوجِ السُّمُّنْد ، فَتَمثَّلُ قِيلُ طَرَقَة :

وأَرْتَعَ أَقُوام ولــولا مَحَلُّنا بمَخْشِيَةٍ ردُّوا الجمال فَقَوَّضُوا

قال : وأخبَرَنا خالدُ بن الأصفيّح ، قال : قال الكُسيّت :

كانت سمرقنكُ أَحقاباً يَمانيةً فاليوم تَنْسُبُهَا قَيْسِـةً مُضَرُ

قال : وقال أبو الحسن الحُسُميّ : فدعا قتيبةُ نهارَ بنَ تَوْسُعِة حين صالتُح أهلَ السُّفْد ، فقال : يا نهارُ ، أين قولك :

أَلا ذَهَبَ الغزُّو المُقَرَّبُ للغنَى وماتَ النَّدَى والجودُ بَـُهُدَ المهلَّبِ أَقَاما بِمرْوِ الرُّوذ رَهْنَ ضَريحهِ وقَدْ غُيّبًا عن كلِّ شَرْق ومغْرِب أَفَـَمَــَرُوْ هِذَا يا نهارُ ؟ قال: لا ، هذا أحسنُ (١) ، وأنا الذي أقول:

ومًا كَانَ مُذْ كُنًّا ولا كان قَبِلَنا ولا هو فيها بعدَنَا كأبن مُسلم أُعمَّ لأهل الترك قَتْلاً بسيْفِهِ وَأكثرَ فينا مَفْسِماً بعد مَقسم

<sup>(</sup>١) في الشعر والشعراء ٣٣٥ : و إن الذي أنت فيه ليس بالغزو ولكنه الحرب ع .

قال : ثمَّ ارتحل قتيبة راجعًا إلى مروَّ ، واستخلف على سمرقند عبدَ الله ابن مسلم ، وخلَّف عنده جنداً كثيفًا، وآلةً من آلة الحربكثيرة ، وقال : لا تَدَعَنْ مُشركًا يدخل بابًا من أبواب سمرقند إلا محتوم اليد ، وإن جفت الطينة قَبَلِ أَن يَخرُج فاقتلُه ، وإن وجدتَ معه حديدة ؟ سكيناً فما سواه فاقتله ، وإن أغلقتُ البابَ ليلاً فوجدتَ فيها أحداً منهم فاقتله ، فقال كَعْب الأشقري - ويقال رجل من جُعْنى :

كُلِّ يَوْمٍ يَحْوِى قتيبةُ نَهباً ويَزيدُ الأَموالَ مَالاً جدِيدَا باهليٌّ قد ألبسَ التاجَ حتَّى شاب منهُ مَفَارِقٌ كنَّ سُودًا دَوَّ خِ السُّغَدُ بِالْكَتَائِبِ حَتَّى ترك السُّغد بِالعراء قُعُودًا فَوَلِيدٌ يبكى لفَقْدِ أَبِيهِ وأَبُّ مُوجَعٌ يُبَكِّى الوليدا كلما حَلَّ بِلدَةً أَوْ أَتَاهَا ۚ نَرَكَتْ خَيْلُهُ مِا أَخِدُودًا قال : وقال قتيبة أ : هذا العدَّاء . لا عداء عُمَيرين ، لأنه فتَمَح خُوارزم وَسَمَرَقَتَنْد في عام واحد ؛ وذلك أنَّ الفارس إذا صَرَع في طلق واحد عَمَيرَين ١٢٠٣/٢ قيل : عادي بينَ عَيْرين . ثم انصرَف عن سمرقمند فأقام بمرّو .

وكان عامله على خوارزم إياسُ بنُ عبد الله بن عمرو على حَرَّبها ، وكان ضعيفًا . وكان على خرَاجها عُبيد الله بن أبي عُبيد الله مولمَي بني مسلم . قال : فاستَضعف أهل خُوارزم إياسًا ، وجسَمتعوا له ، فكتَتُب عُبيدٌ الله إلى قتيبة ، فبعث قتيبة عبدالله بن مسلم في الشتاء عاملا ، وقال: اضربْ إياسَ بنَ عبد الله وحيَّان النَّبَّطيُّ مائةٌ مائةٌ ، واحليقُهما، وضمُّ إليكَ عُبيدَ الله بن أبي عُبيد الله، مُتُولَى بني مسلم ، واسمَعْ منه فإن له وفاءً . فضى حتى إذا كان من خُوارزم على سيكة ، فلدَس لل إياس فأنذرَه فتنحَّى، وقدَ م فأخدَ حيَّان فضرَبه مائةً وحلَّقَه .

قال : ثم وجَّه قتيبة بعد عبد الله المغيرة بن عبد الله في الجنود إلى خُوارَزَم ، فبَكَغْهِم ذلك ، فلما قَـَدَمِ المغيرةُ اعتزَل أَبنَاء الذين قَتْلَهُم خُولوزم شاه، وقالوا: لا نعينك، فيهرب إلى بلاد الترك. وقد م المفيرة ُ فسَمَى وَقَسَل، وصالحَهَ الباقون، فأخذ الجزية. وقدم على قتيبة، فاستعمله على نيسًا بور.

#### [ فتحطليطلة]

وفى هذه السنة عَزَل موسى بنُ نُصَير طارقَ بنَ زياد عن الأندلس ووجهه إلى مدينة طليطلة .

ذكر الخبر عن ذلك :

ذكر محمد بن عمر أن موسى بن نُصير عَضَب على طارق فى سنة ثلاث وتسين ، فَسَنت من إليه فى رجب منها ، ومعه حبيب بن عُصَب بن نافع الفيه رقي ، واستخلف حين شخص على إفريقية ابنه عبدالله بنموسى بن نُصير ، وحبير موسى إلى طارق فى عشرة آلاف ، فتلقاه ، فترضاه فرضي عنه ، وقبل منه عذرة ، ووجهه منها إلى مدينة طألبيطلة بوهى من عظام مدائن الأندلس، وهى من قرطبة على عشرين يوما (١١) فأصاب من عظام مدائن الأندلس، وهى من قرطبة على عشرين يوما (١١) فأصاب فيها ما ئلدة سلكهان بن داود ، فيها من الذهب والحقوه ما الله أعلم به .

قال: وفيها أجداب أهل أفريقية جداً با شديداً، فخرج موسى بن نُصير فاستسفتى ، ودعا يومئذ حتى انتصف النهار ، وخطب الناس ، فلما أراد أن يسَزِل قيل له : ألا تمد عو لأمير المؤمنين ! قال : ليس هذا يوم ذاك . فسُفُوا سَقَياً ككاهم عيناً .

[ خبر عزل عمر بن عبدالعزيز عن الحجاز ]

وفيها عُزِل عمر بنُ عبد العزيز عن المدينة .

ذكر سبب عزل الوليد إياه عنها:

وكان سبب ذَلكُ فيها تُذكر - أنَّ عَمر بنَ عبد العزيز كَتَسَب إلى الوليد يُخبره بعسَّمْت الحجاج أهلَ عله بالعراق، واعتدائه عليهم ، وظلمه لمم بغير حق ولا جناية ، وأنَّ ذلك بلغ الحجاج ، فاضطَخنه على عمر ، وكتب إلى الوليد: إنَّ مَنْ قبلي من مُرَّاق أهلِ العراق وأهلِ الشقاق قد جَلُوا عن

..../

EAT

<sup>(</sup>١) بعدها في ابن الأثير : وفقتمها ي .

£AY

العراق ، ولِحْتُوا إلى المدينة ومَكَّنَّة ، وإنَّ ذلك وَحَمْن .

فكتب الوليد ُ إلى الحجّاج: أن أشرْ على برجلين ، فكتب إليه يشير عليه بعثمان َ بن حيّان وخالد بن عبد الله، فَولى خالدًا مكّة وعثمان المدينة، وعزل َ عَمْر بن عبد العزيز .

قال : محمد بنُ عمر : خرج عمرُ بنُ عبد العزيز من المدينة فأقامَ بالسوَيداء وهو يقول لمزاحم : أتَسَخَاف أن تكون ممن نَصَتُمُ طيبة !

۱۲۰۰/۷ وفيها ضرب عمرُ بن عبد العزيز خبيب بن عبد الله بن الزبير بأمر الوليد إيّاه ، وصب على رأسه قربة "منماء بارد . ذكر محمد بن محمر ، أن أبا المليح حدثه عمّن حضر محمر بن عبد العزيز حين جلك خبيب بن عبد الله بن الزبير خمسين سوطاً ، وصب على رأسه قربة من ماء في يوم شات . ووقفه على باب المسجد ، فككت يوسة شمات .

وحمّع بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك . حد أفي بذلك أحمد بن البات ، عن أبي متعشر. بذلك أحمد بن البات ، عن أبي متعشر. وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة أعمالها في السنة التي قبلها ، إلا ما كان من المدينة ، فإن المامل عليها كان عمال بنحيّان المرّى ، وليها سويا قبيل المدينة ، فإن المامل عليها كان عمال بنحيّان المرّى ، وليها سويا قبيل في شعبان سنة ثلاث وتسعين .

وأما الواقدى فإنه قال : قَدَمِ عَبَّانُ المدينةَ لليلتين بقيتا من شوّال سنة أربع وتسعين .

وقال بعضهم : شَخَصَ عرُ بنُ عبدالعزيز عن المدينة مَعْزولا فى شَعْبانَ مَن سنة ثلاث وتسعين وغَنزا فيها، واستخلف عليها حين شَخَصَ عنها أبا بكر بن محمد بن تحرو بن حزّم الأنصاريّ . وقلم عثمان بنُ حيّان المدينة للبلتين بقيئنا من شوال .

# ثم دخلت سنة أربع وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

فمن ذلك ما كان من غَنَرُوة العباس بن الوليد أرضَ الرَّوم ، فقيل : إنه فَتَسَح فيها أنطاكية .

وفيها غَنَرًا— فيا قبل—عبدُ العزيزينُ الوليد أرضَ الرَّومِحَى بلَمَعْ غَزَالة. ٢٠٠٦/٧ وبلغ الوليد بن هشام المعيطى أرضَ بُرَّج الحمام ، ويزيد بن أبي كبَشة أرضَ سُورية .

وفيها كانت الرَّجْفة (١) بِالشَّام (٢)

وفيها افتسَّح القاسم بن عمد الثقيق أرض المند.

### [غزو الشاش وفرغانة]

وفيها غَنَرَا قُتُمِيةٌ شَاشَ وَفَرَاغَانَة حَنَّى بَلْغَ خُمُجَنَّدُةَ وَكَاشَانَ ؟ مدينتَنَى فَرَاغَانَةً .

## ذكر الخبز عن غزوة قُتُتَيبة هذه :

ذكر على تبن محمد؛ أن أبا الفوارس التميميّ، أخبره عن ماهان ويونس ابن أبي إسحاق، أن قتيبة غزا سنة أربع وتسعين. فلما قطع النهر فرض على أهل بمُخارَى وكس وفستف وخُوارزم عشرين ألف مُقاتل. قال: فساروا معه إلى السَّقْد، فوجه إلى الشاش، وتوبجه هو إلى فتر غانة، وسار حيى أتى خُبجَنْدُة ، فجمع له أهلها. فلقوه فاقتتلوا مرازاً ، كلّ ذلك يكون الظفر للمسلمين. ففرغ الناسُ يوماً فر كبوا خيولهم ، فأوفي وحل على فتشتر للمسلمين. ففرغ الناسُ يوماً فر كبوا خيولهم ، فأوفي وحل على ما أيى فقال: تالله ما رأيت كاليوم غرة "، لو كان هسَيْج اليوم وفحن على ما أيى

<sup>(</sup>۱) ب: والزحفة ي.

 <sup>(</sup>٣) أبن الأثير : وفيها كانت الزلازل بالشام، ودامت أربعين بيوباً، فخربت البلاد ؛ وكان عظم ذلك في أنطاكية ».

من الانتشار لكانت الفَّضيحة ، فقال له رجل إلى جَنَّبه : كلا، نحن كما قال عَوْف بن الخَرع:

ولا نَتُّني طائرًا حَيثُ طارًا ١٢٠٧/، نق البلادَ لحب اللَّفَ على كلّحال نُلاقى البسارا(١١ سنيحاً ولا جارياً بارحاً وقال ستحبَّان واثل يذكر قتالتهم بخبُّجنَّدة :

لمَةَ تحتَ مُرهَفَةِ العَوَالِي فَسَل الفَوَارِسَ في خُبجَد هل كُنتُ أَجِمَعُهُم (٢) إذا هُزمـــوا وأُقدِمُ في قِتالي مَاتى(٢) وَأَصِيرُ للعَوَالي أَم كُنْتُ أَضْرِبُ هَامَةَ ال س كُلُّهَا ضَخْمُ النَّوَال هذا وأنتَ قريعُ قَب وأبوك في الحِجَج الخُوالي وفَضَلتَ قيسًا في النَّدَى ولقد تَبَيَّنَ عَدلُ حُك مِكَ فيهم في كلِّ مال غي عِزُّكُم غُلبَ الجبــال تمُّت مروءتكم وَنا

قال : ثم َّ أَنَّى قَتِيبَهُ كَاشَانَ مَدَينَةٌ فَرَغَانَةً ، وأَتَاهُ الْجَنُودُ الَّذِينَ وَجَمَّهُم إلى الشاش وقد فتحوها وحَرَّقوا أكثَّرها، وانصرف قتيبة للي مرَّوَّ. وكنَّتَب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقني أن وجُّه مَن قبليَّك من أهل العراق إلى قتيبة ، وَوجَّه إليهم حَمَّهُم بن زَحْر بن قيس ، فإنه فى أهل العراق خيرٌ منه في أهل الشأم . وكان محمد وادًّا الجنهام بن زَحْر ، فبعث سليان بن صَعْصِعة وجَمَهُم بن زّحْر ، فلما ودّعه جهم مّ بكي وقال : يا جمَهُم ، إنه للشراق ؛ قال : لا بد منه .

قال : وقلَد م على قتيبة سنة خمس وتسعين .

<sup>(</sup>۱) د : «السارا». (۲) ب : «أحسم». (۲) ب : والعائم».

#### [ ولاية عبَّان بن حيًّان المرَّىُّ على المدينة ]

وفى هذه السنة قدّرم عُمَّانُ بنُ حيّانَ المرَّىّ المدينةَ والِيمًا عليها من قبِكَ ٢٠٨/٧. الوليد بن عبد الملك .

### ه ذكر الخبر عن ولايته :

قد ذكرُنا قبلُ سببَ عَنَرُل الوليد عمرَ بنَ عبد العزيز عن المدينة ومكنّة وتأميره على المدينة عيان بن حيّان ، فزيم محمد بنُ عمر أن عيان قدم المدينة أميراً عليها السّلتين بقيسَمًا من شوّال سنة أربع وتسعين ، فنزل بها دارَ مَرْوان وهو يقول: عليّة واللهم ظِعانًا ، المغرور من غرّ بك. فاستقضى أبا بكر بن حَرْم .

قال محمد بن عمر : حد تنى محمد بن عبد الله بن أبى حُرة ، عن عمه قال محمد بن عمد الله بن أبى حُرة ، عن عمه قال : رأيت عال بَن حيات أخذ رياح بن عبيد الله وسُنقناً العراق فحبسهم وعاقبهم ، ثم بعث بهم فى جوامع لى الحجاج بن يوسف ، ولم يترك بالمدينة أحداً من أهل العراق تاجراً ولا غير تاجر ، وأمر بهم أن يُخرجوا من كل بلد، فرأيتهم فى الجوامع ، وأنبع أهل الأهواء، وأخذ همي عنها فقطعه، ومنحوراً وكان من الحوارج حقال : ومعمته يخطب على المنبر يقول بعد حمد الله :

أيها الناس ، إنا وجدناكم أهل غش للأمير المؤمنين في قديم الدّهر وحديثه ، وقد ضَوَى إليكم من يَزيدُكم خبالا . أهل العراق هم أهمل الشقاق والنفاق ، هم والله عُش النفاق وبيتضته التي تفلقت عنه . والله ما جرّبت عراقياً قط إلا وجدت أفضلهم عند نفسه الذي يقول في آل ١٢٠٩/٢ أي طالب ما يقول ، وما هم لهم يشيعة ، وإنهم لأعداء لهم ولفيرهم ، ولكن لما يريد الله من سمّفُك دمائهم فإني والله لأوتى بأحد آوى أحداً منهم ، أو أكراه مستولاً ، ولا أنزلك، إلا هدمت منزله، وأنزلت به ماهو أهله . ثم إن البلدان لما مصرها نحر بن الخطاب وهو مجتهد على ما يُصلح رعيته جعل يم عليه من يويد الجهاد فيستشيره : الشأم أحب إليك أم العراق ؟ فيقول : يم عليه من يويد الجهاد فيستشيره : الشأم أحب إليك أم العراق ؟ فيقول :

لقد أعضلوا (1) بي، وإني لأراني مأفرقهم في البُلُدان، ثم أقول: لوفرقتهم لأفسكوا من دخلوا عليه بجدً ل وحجاج، وكنيف ؟ وليم ؟ وسُرعة وجيف في الفتنة ، فإذا خُبروا عند السيوف لم يخبر منهم طائل (1). لم يصلحوا على عُبَان ، فلني منهم الأمرين (1)، وكانوا أوّل الناس فنتن هذا الفتش العظيم ، ونقضوا عُرى الإسلام عُرّوة عُرّوة ، وأنظوا (1) البُلدان. والله إلى الله بكل ما أفعل بهم لمنا أعرف من رأيهم ومناهبهم . ثم وليهم أم المؤمنين معاوية فدامنجهم (1) فعلم يتصلحوا عليه، ووليهم ربحل الناس (١) جلال فيستطعليهم السيف، وأخافتهم، فاستقاموا له أحبّوا أو كرهوا ، وذلك أنه حبّرهم وعرّفهم .

أيها الناس ، إنا واقد ما رأينا شيعاراً فحلاً مثل الأمش ، ولا رأينا حلساً (٢) قط شرًا من الحكوف ، فالزَموا الطاعة ، فإن علما يا أهل المدينة خيرة من الحلاف . واقد ما أنم بأصحاب قينال ، فكونوا المدينة خيرة من يسوتكم ، وعضوًا على النواجذ ، فإنى قد بعثت في عالسكم مس يسمت فيبلغني عنكم . إنكم في فضول كلام غيره ألزَم لكم ، فلات الأمر إنما يستقض شيئاً شيئاً حتى تكون الفتنة فلكم الفينة من البلاء . والفيتن تلذهب بالدين وبالمال والولك .

قال: يقول القاسم ُ بنُ محمد: صدّق في كلامه هذاالأخير، إنَّ الفتنة لمكذا.

قال محمد بن عمر : وحدّ ثنى خالد ُبنُ القاسم، عن سعيد بن تحر والأنصارى، قال : رأيتُ منادى عبّانَ بن حبّانَ ينادى عندنا: يا بنى أمية بن زيد.، برئت ْ ذِمة بمن آوَى عراقيًّا ــ وكان عندَنا رجلٌ منأهل البـصرة له فضلٌ

<sup>(1)</sup> حسل به الأمر وأعسل: اشتد. (٢) الطائل والطائلة والطول: الفضل والقدرة.

 <sup>(</sup>٣) الأمران : الفقر والهرم ؛ وهما كناية من اشتفاد الأمر .
 ( ؛ ) أفغلوا : أفسفوا ، من نغل الأدم إذا فسد في الدباغ ، وأنغله : أفسده .

<sup>(</sup> ه ) دامجهم : وافقهم ؛ من المدامجة وهي مثل المداجاة .( ٦ ) رجل الناس ، يريد الحجاج .

<sup>(</sup> v ) الحلس في الأصل : كساء على ظهر يعير يونيع تحت رحله ؛ والمراد ازوم الشيء .

يقال له أبو ستوادة ، من العُبّاد - فقال: واقد ما أحبّ أن أدخل عليكم مكروها، يلفوني (١ متامتي ؛ قلت: لا خير لك في الخروج ، إن اقد يتدفق عنا وعنك . قال : فأدخلته بيتى ، وبلغ عبان بن حيّان فيتحث أحراسا فأخربته إلى بيت أخيى ، فا قدر رواعلى شيء، وكان الذي ستعتى بي عندوًا، فقد للأمير ! يُؤتنى بالباطل فلا تُعاقب عليه . قال : ففترب الذي ستعتى بي عشرين سوطاً . وأخرَ سِئاللمراق ، فكان يصلى معنا ما يغيبُ يوماً واحداً، وحدب عليه أهلُ دارنا ، فقالوا : نموت دونك! فا برح حتى عئول الحيث .

قال محمد بَنَّ عمر: وحدَّ ثنا عبدُ الحَكَمِ (٢) بن عبد الله بن أبي فَرَوة، قال: إنما بِمَعَتْ الوليدُ عَبْانَ بنَ حَبَّانَ إِلَى المدينة لإخراج مَنَ بها من العراقيتينَ ٢/ ١٣٦١ ( وتفريق أهل الأهواء ومن ظمَهر (٣) عليهم أو علا بأمره (٤) ، فلم يبعثه والبَّا ، فكان لا يتصعد المينيتر ولا يتخطب عليه، فلما فعل في أهل العراق ما فعل. وفي مَنْ حور وغيره أثبيتَه على المدينة ، فكان يتصعد على المينيتر .

> [ ذكر الخبر عن مقتل سعيدبن جُبَيْر] وفي هذه السنة قَتَمَل الحجاجُ سعيد بن جُبَيْر .

ه ذكر الخبر عن مقتله :

وكان سبب قتل الحجاج إياه خروجه عيه مع مَن خَرَج عليه . مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ، وكان الحجاج جعله على عطاء الحُسُلد حين وجمّ عبداً الرحمن الحجاج كان سعيد فيمن خلمه معه ، فلما هَرَم عبداً لرحمن وهرَب إلى بلاد رُتُسِيل هرّب سعيد .

فحد ثنا أبو كريب، قال: حد ثنا أبو بكر بن عياش، قال: كتب الحجاج إلى فلان وكان على أصبهان- (كان ستميد، قال الطبريّ : أظنه أنه لما هرّب

 <sup>(</sup>١) ب: «بلغوا ب».
 (١) ط: «ألحكم »، كصيف

<sup>(</sup>٣) ب: وطن». (٤) ب: وعاب أمرم».

من الحجاج ذهب إلى أصبهان فكتب إليه ..: إن سعيداً عندك فخده . فجاء الأمرُ إلى رجل تحرَّج ، فأرسل إلى سعيد : تحوَّل عَني ، فتنحَّى عنه ، فأتى أذْرَبيجان ، فلم يزَل بأذرَبيجان فطال عليه السنون ، واعتمر فخرَج إلى مكة فأقام بها ، فكان أناس من ضربه يستخفُون فلا يُخبرون ١٢٦٢/٢ - بأسمائهم .قال:فقال أُبوحـَصِينٌ وهو يحدَّثناً هذا:فبَـكَـغنا أنَّ فلانَّا قد أمِّر على مكة ، فقلت له : يا سَعيد ، إنْ هذا الرجل لا يُؤمَّن ، وهو رَجُلُ سَوَّء ، وأنا أتقيه عليك ، فاظعَن واشخص ، فقال : يا أبا حَصِين ، قد والله فررت حتى استحبيتُ من الله ! سيجيئُني ما كَتَتَب الله لي . قلتُ : أظنكُ والله سعيداً كما سمتنك أمك .قال : فقلد م ذلك الرجل إلى مسكة ، فأرسل فأخمذ فلان له وكلُّمه ، فجعل يديره .

وذكر أبو عاصم عن عمر بن قبس ، قال : كتب الحجاج إلى الوليد : إن أهل النفاق والشقاق قد لجنوا إلى مكة ، فإن رأى أميرُ المؤمنين أن " يأذَن لي فيهم! فكتسب الوليد الى خالدبن عبد الله القسسري؛ فأخدَ عطاءً وسعيد بن جُبُير ومجاهد وطلق بن حبيب وتحرو بن دينار ؛ فأما تحروبنُ دينار وعطاء فأرسيلاً لأنهما مكيَّان، وأما الآخرَون فبعث بهم إلى الحجَّاج، فمات طلقٌ في الطريق، وحبُّس مجاهدٌ حتى مات الحجاج، وقنتل سعيد أبن أجبير .

حدَّثنا أبو كريب . قال : حدَّثنا أبو بكر ، قال : حدَّثنا الأشجعيُّ ، قال: لما أقبل الخرسيّان بسعيد بن جُبير نَزَل منزلا قريبًا من الرَّبكَّة ، فانطلتَق أحد الحرَّمبين في حاجته وبني الآخرَ ، فاستيقَظ الذي عندًه ، وقد رأى رُوْيا ، فقال : يا سعيد ، إنى أبرأ إلى الله من دمك ! إنَّى رأيتُ نی منامی ؛ فقیل لی : ویلکُ ! تبرّاً من َدم سعید بن جُبُیر . اذهبُ حيث شئت لا أطلبُك أبداً ؛ فقال سعيد : أرجو العافية وأرجو ، وأبي حتى

<sup>(</sup>١) هو أبو حسين عبَّان بن عاسم ، روى عنه أبو بكر بن عياش ، وانظر الجزء الأول ص ٢٥٤ ، وتهذيب البنيب ٢١ : ٣٤ .

جاء ذاك؛ فَتَنزَلا من الغد ، فأرى مثلها ، فقيل : ابراً من دم سعيد . فقال: يا سعيد، اذهب حيثُ شت، إنى أبرأ إلى الله من دميك، حيجاء به.

فلما جاء به إلى داره التي كان فيها معيد وهي دارهم هذه ، حدَّثنا أبو كريب ، قال : حدَّثنا أبو بكر ، قال : حدَّثنا يزيد ُ بنُ أبي زياد مولتي بني هاشم قال : دخلتُ عليه في دار سعيد هذه ، سجيء ً به مقيَّداً فلخل عليه قرَّاء أهل الكوفة . قلتُ: يا أبا عبد (١١) الله، فحد تُكم ؟ قال : إى والله ويتضحك، وهو يحدَّثُنا، وبُنيَّة له في حجره ، فنظرت نظرة " فأبصرَت القيد فبكت ، فسمعته بقول : أيَّ بننية لا تطيَّري ، إِيَّاكُ- وشَتَى والله عليه - فاتبعناه نشيعه، فانتنهيننا به إلى الحسر، فقال الخرَّسيان : لا نَعبُر به أبداً حتى يعطيننا كفيلاً ،نخافأن يُغرَّق نفسه . قال : قلنا : سَعَيدٌ يُنخرِّق نفستَه ! فما عبروا حتى كفلنا به .

قال وَهْب بن جَرير : حدَّثنا أبي، قال : سمعتُ الفَـضْل بن سُويِّد قال : بعَشَنَى الحجاج في حاجة ، فجيء بسعيد بن جُنبَير ، فرجعتُ فقلت : لأنظرن ما يصنُّم ، فقمتُ على رأس الحجاج ، فقال له الحجاج : ٢٩١٤/٧ يا سعيد ، ألم أشركتك في أمانتي ! ألم أستَعْمِلنْك ! ألم أفْعَلَ! حتى ظننتُ أنه يخلي سبيله ؛ قال : بلي ، قال : فما حَـمَـطَكُ على خروجكُ على " ؟ قال : عُزم على " ، قال : فطار غَـضَبّاً وقال : هيه ! رأيت لعزمة عدو " الرحمن عليك حضًّا ، ولم تر لله ولا لأمير المؤمنين ولا لبي عليك حسَّمًا ! اضرِبا عنقه ، فضربت عُنقُه ، فَنَكَد رأسه عليه كمَّة بيضاء لاطبة صغرة.

> وحُدَّثت عن أبي غسان مالك بن إسماعيل، قال : سمعتُ خلفَ بن خليفة َ يَلْكُرُ عَن رَجَلَ قال: لما قُتُمَلِ سعيدُ بنُ جبير فنكر رأسه لله، هكل ثلاثاً: مرّة يُفصح بها ، وفي الشُّنتَين يقول. مثل ذلك فلا يُفصح بها .

وذكر أبو بتكر (٢) الباهلي"، قال : سمعتُ أنسَ بن ۖ أبي شيخ، يقول: لما

<sup>(</sup>١) أبو عبد الله كنية يزيد بن أبي زياد . تهذيب الهذيب .

<sup>(</sup>٢) ط: ويكرة ين وإنظر الفهرس.

أتي الحجاج بستعيد بن جبير، قال: لعن الله أبن النصرانية - قال : يعنى خالداً القسري ، وهو الذي أرسل به من مكة - أما كنت أعرف مكانة ! بلي والله والبيت الذي هو فيه بمكة . ثم "أقبل عليه فقال : يا سعيد ، ما أخرجك على " ؟ فقال : أصلح الله ألأمير ! إنما أنا امرو " من المسلمين يُخطي مرّة ويُصيب مرّة ، قال : فطابت ففس الحجاج، وتعطلتي وجهه ، ورجا أن يتخلص من أمره ، قال : فعاود وفي شيء ، فقال له : إنما كانت له بيسة في عمني ؟ قال : فغضب وانتفضخ حي سقط أحد طرفي الما 1710 ردائه عن منكيه ، فقال : بيا سعيد ، ألم أقد م مكة فقتلت أبن الزبير ، ثم أخذت (١) بيمة أهلها ، وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك! قال : بلي ، قال : ثم قدمت الكوفة والياً على العراق فجد " دت لأمير المؤمنين البيعة ، فأحي الموران فجد " دت لأمير المؤمنين البيعة ، فأخيد المي ، قال : فتنذك (١) بيمة تين طي بر بقوله :

يارُبُّ نَاكِثِ بَيعَتَينِ تَرَكتَهُ وخِضَابُ لحيتِهِ دَمُ الأوداج (٣)

وَذَكَرَ عَنَّابِ بن بِشْر، عن سالم الأفطس ، قال : أتي الحجاج بسمّيد بن جُبيروهو يريد الركوب ، وقد وضَع إحدى رِجليه في الفررُّز الو الركاب فقال : وافقه لا أركب حتى تبوه مقعمّدك من النار ، اضربوا عنقمه . فضربت عنقه ، فالتبس مكانه ، فجعل يقول : قيودُنا ويودُنا ، فظنّتُوا أنه قال: القيود التي على سمّيد بن جبر ، فقطعُوا رِجليه من أنصاف ساقيه وأحدَدُ وا القيود .

قال محمد بن ُحاتم: حد ثنا عبد ُ الملك بن ُعبد الله عن هلال بن خبر اب ' أ قال : جيء بسعيد بن جُبِير إلى الحجاج فقال : أكتببت إلى مصعب ابن الزبير ؟ قال : بل كَتتَب إلى مصهب ؛ قال : والله الأقتلنك ؛ قال :

<sup>(</sup>١) ب: ورأخات». (٢) ب: وفنكث».

 <sup>(</sup>٣) ديوانه ٩٠. وافظر الفهرس.

إِنِّى إِذَّ لَسَعيد كَمَا سَمِّتِى أَمِى! قال : فَقَسَله ؛ فلم يَلْدُبَتْ بعدَّه إِلاَّ نحواً من أربعين يوسًا ، فكان إذا نام يراه فى مسّاميه يأخذ بمتجارم ثويه فيقول : يا عدَّو الله ، ليمَّ قَتَلتَسَى ؟ فيقول : مالى ولسعيد بن جُبيّر! مالى ولسعيد ٢١٢١/٢ ابن جُبيّر !

> قال أبو جعفر: وكان يقال لهذه السنة سنة الفُكَسَهاء، مات فيها عامّة فُكَسَهاء أهـلي المدينة، مات فى أوّلما علىّ بن ُ الحُسيّن عليه السلام<sup>(١)</sup>، ثمّ عُرُّوة بن الزّبير، ثم معيد ُ بن المسيّب ، وأبو بكر بن ُ عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام .

> واستقضى الوليد في هذه السنة بالشأم سليان بن حبيب . واختلف فيمن أقام الحج للناس في هذه السنة ، فقال أبو معشر -فيا حد ثني أحمد بن ثابت عمن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى عنه -قال : حَجّ بالناس مسلمة بن عبد الملك سنة أربع وتسعين .

> وقال الواقدى : حجّ بالناس سنة أربع وتسعين عبدُ العزيز بنُ الوليد بن عبد الملك ــ قال : ويقال : مسلّمة بن عبد الملك .

> وكان العاملُ فيها على مكة خالد بن عبد الله القسّريّ ، يوطى المدينة عثمان بن حيّان المُرّى، وعلى المدينة عثمان بن حيّان المُرّى، وعلى الكوفة زياد بن جَرير، وعلى قضائها أبو بكر ابن أبي موسى . وعلى البَصْرة الجرّاح بن عبد الله. وعلى قضائها عبد الرحمن ابن أذينة . وعلى خُراسانَ قتيبة بنُ مسلم ، وعلى مصرّ قرّة بن شريك ، وكان العراق والمُشرِق كله إلى الحجاج(٣) .

<sup>(</sup>١) ب يعمل بن الحمين بن عل صل اله عليم ه .

<sup>(</sup>٢) پيده ق ب ۽ ويڻ پوڪ ۽ .

### ثم دخلت سنة خمس وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

ففيها كانت غَنَرُه العباس بن الوليد بن عبد الملك أرض الرّوم ، ففتتَح اللهُ على يديه ثلاثة حُصون فيا قبل ، وهي : طولس ، والمرزبانين، وهـرقلة.

وفيها فتح آخر الهند إلا الكَيْرَج والمَنْدُل .

وفيها بُنييتْ واسيط القَمَصَب في شهر رمضان .

وفيها انصرَفَ موسى بنُ نُصَير إلى إفريقيَّة من الأندلس، وضَحَى بقَصُر الماء – فيا قبل – على ميل من القَيْروان .

. . .

#### [ بقية الخبر عن غزو الشاش ]

وفيها غزا قُتيبة بن مسلم الشاش .

1 7 7 7

ه ذكر الخبر عن غزوته مله :

رجع الحديث إلى حديث على بن محمد، قال: وبعث الحجاج جيشاً من العراق فقدموا على قنية سنة خمس وتسعين، فغزا، فلما كان بالشاش أو بكشه هن أداف، وقمص راجعاً إلى مرد أو عمل الحجاج في شوال ، فغمة ذلك، وقمص راجعاً إلى مرد و تمثل:

لَمْمَرَى لَيْهِمَ المُرَّ مَن آلِ جَعَفَمِ بِحَوْرَانَ أَمْسَى أَعَلَقَتُهُ الحَبَاتُلُ (1)

فإنْ تَحْيَ لا أَمَلُ حِاتَى وإن تَمْتُ فَمَا في حَيَاة بَعْد مَوْيِكَ طَائْلُ
قال : فرجع بالناس ففرقهم، فَخَلَّف في بخارَى قوماً ، ووجبة قوماً
إلى كس ونسسف ، ثم أتنى مرو فأقام بها ، وأتاه كتابُ الوليد : قد عرف 171٨/ ١٢٦٨ أميرُ المؤينين بلاء ك وجلك (1)

 (١) العطيئة ، ديوانه ١٠٠ ، وذكروا أنه خرج يريد علقمة بن علائة وهو بحوران ، فات علقمة قبل أن يصل إليه الحطيئة ؛ فقال أبياتاً منها هذان البيتان .
 (٢) ب : و وجهاهك و .

<sup>(</sup>٣) ب: والمليز و.

رافعُمُك وصانع بك كالذى يجب لك ، فالم متّغازيك ، وانتظرْ ثوابَ ربك ، ولا تغب (۱) عن أمير المؤمنين كتبك؛ حتىكأتى أنظرُ إلى بلادك<sup>(۱)</sup> والنغر الذي أنتَ به(۱<sup>)</sup> .

. . .

وفيها مات الحجاج بن ُ يوسفَ فى شوّال ــ وهو يومثذ ابن أربع وخمسين سنة وقيل : ابن ثلاث وخمسين سنة ــ وقيل : كانت وفاتُه فى هذه السنة لخمس ِ ليال بقين من شهرِ رمضان .

وفيها استخلف الحجاج لما حضرته الوفاة على الصلاة ابنة عبد الله بن الحجاج . وكانت إمرة الحجاج على العراق فيا قال الواقديّ عشرين سنة .

وفي هذه السنة افتتَـَح العبَّاس بنُ الوليد قينَّسْرِين .

وفيها قُـتُــلَ َ الوضَّاحَىُّ بأرض الرَّوم وفحوٌّ من ألــفي رجل معه .

وفيها - فياذكر - وُلد المنصور عبد الله بن محمد بن على ".

وفيها ولتى الوليدُ بنُ عبد الملك يزيدَ بنَ أبي كَبَّشَة على الخُرْبوالصلاة بالمِصرَين' أُ: الكوفةَ والبَصْرةَ ، وولَّى خراجتَهما يزيدَ بنَ أبي مسلم .

وقيل: إن الحبجاج كان استخداف حين حضرتُه الوَفاة على حرب البلدين والصّلاة بأهلهما يزيد بنَ أبى كَبَّشة ، وعلى خراجهما يزيدَ بنَ أبى مسلم ، فأقرَّهما الوليد بعمدَ موت الحبجاج على ما كان الحبجاج ٢٢١٩/٢ استخدَّفهما عليه . وكذلك فعل بعمال الحبجاج كلهم ، أقرَّهم بعدَّه على أعمالهم التي كافوا عليها في حَياته .

وحَجّ بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك ، حدّ تني

<sup>(</sup>١) ب: «تغيب». (٢) ب: «بلاثك».

<sup>(</sup>٣) ب: وقيه ،

<sup>(</sup>t) ب: «عل المصرين».

بذلك أحمدُ بنُ ثابت عمّن ذكره، عن إسحاقَ بن عيسى ، عن أبى مَعشر . وكذلك قال الواقديّ .

. . .

وكان عُمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها ، إلا ما كان من الكُوفة والبَصَّرة ، فإنهما ضُمَّتناً إلى مَن ذكرتُ بعد موت الحجَّاج .

## ثم دخلت سنة ستّ وتسعين ذكر الأحداث التي كانت فيها

ففيها كانت - فها قال الواقدى - عَنَرْوَة بِشْر بن الوليد الشاتية ، فقَفَل وقد مات الوليد .

### [ ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك ]

وفيها كانت وَفَاةُ الوَليد بن عِبد الملك، يومَ السبت في السَّصف من جُمادَى الآخرة سنة ست وتسعين في قول جميع أهـل السبّر .

واختلُف في قلد ر مدة خلافته، فقال الزُّهْرِيِّ في ذلك – ما حدُّثت

عن ابن وَهْب عن يونس عنه : مُلَكُ الوليدُ عشرَ سنين إلا شهراً . وقال أبو معشر فيه ، ما حدَّثني أحمد بن ثابت ، عمن ذكرَه ،

عن إسحاق بن عيسى ، عنه: كانت خلافة الوليد تسمّ سنينَ وسبعة أشهر .

وقال هشامُ بنُ محمد:كانت ولايةُ (١) الوَليد ثمان سنين وستة <sup>(١)</sup>أشهر . وقال الواقديّ : كانت خلافتهُ تسمَ سنين وثمانية أشهر وليلتين .

واختلف أيضاً في مبلغ عمره ، فقال محمد بن عمر : توفي بد مِسَشق وهو ادر سب وأد بعن سنة وأشهر .

وقال هشام ُ بن ُ محمد : توفى وهو ابن ُ خمس وأربعين سنة .

وقال على" بن ُ محمد : تُـوُفُّى وهو ابن ُ اثنتين وأربعين سنة ّ وأشهر .

وقال على : كانت وفاة ألوليلهِ بلدّير مُرَّان، وُدفينَ خارجَ بابالصّغير.

ويقال : في متّقابير الفتراديس .

ويقال : إنه توفى وهو ابن ُ سبع وأربعين سنة . وقيل : صلى عليه عمرُ بن ُ عبد العزيز .

<sup>(</sup>۱) ب: دخلانه ی

<sup>(</sup>٧) ب: « مُأتَيَّة » .

وكان لهـ فيا قال على ّ - تيسعة عشر ابناً: عبدالعزيز ، ومحمّد ، والعباس، وإبراهيم ، وتماّم ، وخالد، وعبّد الرحمن، ومبشّر ، ومسرور ، وأبو عُبيدة ، وصدَّقة ، ومنصور ، ومروان ، وعبّنبسة ، وعمر ، وروْح ، وبيشر ، ورزيد ، ويجيى ؛

أُمُّ عبد العزيز ومحمد وأمَّ البنين بنتَ عَبَد العزيزابن مَرْوان ، وأم أَبِي عُبيدة فزاريَّة ، وسائرهم لأمهات شيّ .

- -

ذكر الخبرعن بعض سيره :

17 حد تنى عُمَر ، قال : حد تنى على ، قال : كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشأم أفضل جلائفهم ، بنى المساجد مسجد دمشق ومسجد المدينة ، ووضع المنار ، وأعطى الناس ، وأعطى الناس ، وأعطى كل مقعد خادما ، وكل ضرير قائداً . وفتح في ولايته فتوح عظام ؛ فتم موسى بن نصير الأندلس ، وفتتح قتية كاشفمر ، وفتتح عمد بن ألقامم الهند .

قَالَ : وَكَانَ الوَٰلِيدُ بِمِرّ بالبقالَ فَيتَفِفَ عَلَيهِ فَيَأْخَذَ حُنُوْمَةَ البَقَالُ فِقُولَ : بِكَمَوْ هَذَه ؟ فِيقُولَ : بِفَائِسٍ ؛ فِيقُولَ : زِدْ فَيِها .

قال : وأتاه رجل من بني مخزوم يتسأله في ديسه ، فقال : نعم ، إن كنت مستحقاً لذلك ، قال : يا أمير المؤمنين ، وكيف لا أكون مستحقاً لللك مع قرابي ! قال : اقرآت القرآن ؟ قال : لا ، قال : اد أن منى ، فدا نا منه ، فنزَع عمامته يقبضيب كان في يده ، وقرَعه قرَعات بالقبضيب ، وقال لرجل : ضم هذا إليك ، فلا يُفارقك حتى يقرأ القرآن ، فقام إليه عبان ابن يزيد بن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن على " ديننا ، فقال : أقرأت القرآن ؟ قال : نعم ، فاستقرأه عشر آيات من الأنفال ، وعشر آيات من براءة ، فقرأ ، فقال : نعم ، نمقضى (١) عنكم ، من الأنفال ، وعشر على هذا .

<sup>(</sup>۱) ب: ويقضى ٥.

قال : ومرض الوليه فرهقت غشية ، فكث عامة يومه عندتم مبتاً ، فيكم عامة يومه عندتم مبتاً ، فيكم عليه ، وخرجت البُرد بموته ، فقد م رسول على الحجاج ، فاسر جمع ، ثم أمر بمبل فشد في يديه ، ثم أوتق إلى أسطوانة ، وقال : اللهم لا تسلط على من لا رحمة له ، فقد طالما سألتك أن تجعل منيى قبل منينه ! وجعل يدعو ، فإنه لكذلك إذ قدم عليه برية " إفاقته .

قال على " : ولما أفاق الوليد أقال : ما أحد السرّ بعافية أمير المهنين (١) من الحجاج ؛ فقال عمر أبن عبد العزيز : ما أعظم تُعمة الله علينا بعافيتك ، وكأن بكتاب الحجاج قد أثاك يذكر فيه أنه لما بلغه برؤلك خر ته ساجداً ، وأعتق كل " مملوك له، وبعث بقوارير من أنبيج الهيند . فا لبَث إلا أياماً حتى جاء الكتاب عما قال .

قال : ثم لم يَمُت الحجاجُ حتى شَقَلُ على الوَليد ، فقال خادم الوليد : إنى لأوضَى الوليد يوماً الغنداء ، فد يده ، فجعلتُ أصب عليه الماء، وهوساه والماء يسيلُ ولا أستطيعُ أن أتكلم ، ثم تنضَع الماء في وَجهي ، وقال : أناعس أنت ! ورَفَع رأسه إلى وقال : ما تندري ما جاء الليلة ؟ قلت أ : لا ؛ قال : ويَحْدَك ! مات الحجاج ! فاسترجعتُ . قال : اسكتُ ما يُسرَ مولاك أن في بده تفاحة بشُمتها .

قال على": وكان الوليد صاحب بناء واتتخاذ المصانع والضّياع ، وكان الناس يلتقون في زَمانه ، فإنما يسأل بعضُهم بعضًا عن البيناء والمتصانع . فولى ١٢٧٣/٢ سليان ، فكان صاحب نكاح وطعام ، فكان الناس يَسلُل بعضُهم بعضًا عن التزويج والجنوادي . فلما ولتى عمر بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل لرجل : ما وردَّك الليلة ؟ وكم تتَحفَظ من القرآن ؟ ومتى تتَختِم ؟ ومتى ختَسَعْتُ وها تَعَسِمُ مَن الشهر ؟ ورثى جرير الوليد قفال :

يا عَين جُودِي بِدمع هَاجَهُ الذُّكرُ فما لدمعِكِ بَعْد اليومُمَّذَّخُرُ (١)

<sup>(</sup>۱) س: دالوايد ه.

<sup>(</sup>۲) ديوانه ۲۹۹.

غَيراء مُلحَدَةً في جُولها زَورُ(١) مِثْلُ النَّجُومِ هُوَى مِن بِينِها القَمَرُ عبدُ العزيز ولا رَوحٌ ولا عمرُ (١٦)

إنَّ الخلفةُ قد وَارَت شَمَائِلُهُ أضحى بَنُوه وقد جَلَّت مُصِيبَتُهُم كانوا جميعاً فلَم يَدفع مَنِيَّتُهُ

حدَّثني عمرٌ ، قال: حدَّثنا علي ما قال: حجَّ الوليدُ بنُ عبد الملك، وحجَّ محمد بن عرصف من اليمس ، وحمال هدايا الوليد ، فقالت أم البنين الوليد : يا أميرَ المؤمنينِ ، اجعمَلُ ۚ لَى هَدِّيَّةً محمد بن يوسف ، فأمَرَ بَصَرْفها إليها ، فجاءت رسل أم البنين إلى محمد فيها ، فأبى وقال: يتنظر إليها أمير المؤمنين فيرَى رأيه - وكانت هدايا كثيرة " - فقالت: يا أمير المؤمنين ، إنك أمرت بهدايا محمد أن تُصرَف إلى ، ولا حاجةً لي بها ، قال : ولم ؟ قالت : ١ ١٢٧٤/٢ بلكفي أنه عَصَبها الناسَ ، وكلفهم عَملتها ، وظلمهم . وحمل عمد المتاع إلى الوليد، فقال: بلمَّ في أنك أصبتها غَصْبًا ، قال، متعاد الله! فأمر فاستُحلف بينَ الركن والمقام خمسين يمينًا بالله ما غتصب شيئًا منها ، ولًا ظلَّم أحداً، ولا أصابتها إلا من طبيَّب؛ فتحلَّف، فقبَّلتها الوليد ودفَّعها إلى أمَّ أَلِنين ، قات محمد بن يوسف باليتمسَن ، أصابه داء " تقطَّع منه .

وفي هذه السنة كان الوليد أراد َ الشخوص َ إلى أخيه سلمان َ لحلعه ، وأراد البَيْعة لابنه من بعده ، وذلك قبل مرّضته التي مات فيها .حدّثني عمر ، قال : حدَّثنا على " ، قال : كان الوليدُ وسلمان وَلَـى عهد عبد الملك ، فلما أفضي الأمرُ إلى الوليد ، أراد آن يبايع لابنه عبد العزيز وَيخلَح هليمان ، فأبى سليمان ، فأراده على أن يجعله له من بعده ، فأبى ، فَمَرض عليه أموالا "كثيرة ، فأبي ، فكتتب إلى عماله أن يبايعوا لعبد العزيز ،

أُغْلُوا مخاطرةً لو يقبَلُ الخَطَر لما أتاه بدير القسطل الخبرُ

وخالِدٌ لو أراد الدُّهْرُ فديتَهُ قد شفّني روعة العباسِ من فزع

<sup>(</sup>١) الديوان: ﴿ غَبُرَاء مُلْحُودَة ﴾ . وأجوال البُّر : نواحيها .والزور : الاعوجاح .

<sup>(</sup> ٢ ) بعده في الديوان .

ودعا الناس َ إلى ذلك ؛ فلم ُ يُعِبه أحد إلا الحجاجَ وقتيبة وَضُواصُ مِن الناس . فقال عباد بن زياد: إن الناس لا يُحييونك إلى هذا ، ولو أجابوك لم آمنهم على الغدّر بابنك ، فاكتب إلى سليان فليقدم عليك ، فإن لك عليه طاعة ، فأرده على البيسة لعبد العزيز من بعده ، فإنه لا يتقدر على الامتناع وهو عندك ، فإن الى كان الناس ُ عله .

144

فكتب الوليد ُ إلى سلمان َ يأمرُه بالقدوم (١٠)، فأبطأ، فاعتزَم الوليدُ على المسير إليه وعلى أن يَخلَمه، فأمر الناس َ بالتأهب، وأمر بحُجَرَه فأخرِجتْ، فرض، ومات قبل أن يسمير (١٠) وهو يريد ذلك.

قال حمر : قال على : وأخبرًا أبو عاصم الزّياديّ عن الهلْواث الكلبيّ ، قال : كنا بالهنشُد مع محمد بن القاسم ، فقشَل الله داهراً (") ، وجاءنا كتابٌ ١٢٧٠/٢ من الحجاج أنّ اخلَموا سليانَ ، فلما ولى سليانُ جاءنا كتابُ سليانَ ، أن ازتموا واحرُنوا ، فلا شأمّ لكم ، فلم نزل " بتلك البلاد حتى قام عمرُ بن ُ عبد العزيز فأقفَلنا .

قال عمر : قال على " : أراد الوليد أن يبني مسجد دمشق ، وكانت فيه كنيسة ، فقال الوليد لأصحابه : أقسمتُ عليكم لمناً أتانى كل ربيل منكم بلسّينة ، فنجعل كل ربيل يأتيه بلسّينة ، وربيل من أهل العراق يأتيه بلسّينتين، فقال له : ممن أنت ؟ قال : من أهل العراق ؛ قال : يا أهل العراق ، تفرطون فى كل شيء حتى في الطاعة ! وهسّموا الكنيسة و بناها مسجداً ، فلما ولى عمر بن عبد العزيز شكوا ذلك إليه ، فقيل : إن كل ما كان خارجاً من المدينة افترتح عندوة ، فقال لم عمر : نرد عليكم كنيستكم ونهدم من المدينة افترتح عندوة ، فقال لم عمر : نرد عليكم كنيستكم ونهدم كنيسة توما . كنيسة توما . كنيسة توما .

<sup>(</sup>۱) يىلمانى بىر مليە يى

<sup>(</sup>٢) يطعا في ب: ﴿ إِلَهِ مِ .

<sup>(</sup>٣) داهر ، ملك مكران .

### [فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين] وفي هذه السنة افتتح قتيبة ُ بنُّ مسلم كاشغر ، ُ وغَزَا الصين .

### ذكر الخبر عن ذلك :

رَجْع الحديث إلى حديث على "بن محمد بالإسناد الذي ذكرتُ قبلُ. قال : ثمّ غزا قتيبة في سنة ست وتسعين ، وحمّل مع الناس عيالهم وهو يريد أن يُحرِز عيالم في سحرقمند خوفاً من سليان ، فلما عبر النهر استعمل رجلاً من مواليه يقال له الحُوارزُمي على مقطع النهر ، وقال: لا يجوزَن أحد الا يجوزوز ؛ وسضّى إلى فرَّغانة ، وأرسل إلى شعب عصام من يسسهل له الطريق إلى كاشغر ، وهي أدنى مدانن الصين ، فأتاه موت الوليد وهو بفرَّغانة .

قال: فأحبرنا أبوالذيال عن المهلب بن إياس، قال إياس بن أزهير: لما عبر قتيبة النهر أثيته فقلت له: إنك خرجت ولم أعلم رأيك في العيال فتأخذ أهبة ذلك ، وبني الأكابر معى ، ولى عيال قد خلصَههم وأم عجوزه وليس عندهم من يقوم بأمرهم ، فإن رأيت أن تمكتب لى كتاباً مع بعض بني أوجه فيقدم على بأهلى إ فكتب ، فأعطافي الكتاب فانتهبت إلى النهر وصاحب النهر من الجانب الآخر ، فألويت بيدى ، فجاء قوم "في سفية فقالوا: من أنت ؟ أين جوازك ؟ فأخبرتهم ، فقصد معى قوم "ورد" قوم" السفينة إلى العامل ، فأخبروه . قال : "م" رجعوا إلى" فحملوفي ، فانتهبت اليهم وهم يأكلون وأنا جائم" ، فرسيت بنفسى، فسألنى عن الأمر ، وأنا آكل اليهم وهم يأكلون وأنا جائم" ، فرسيت بنفسى، فسألنى عن الأمر ، وأنا آكل فضيت لا أجيبه ، فقال ": هذا أعرابي قد مات من الجوع ، "م" ركبت فضيت فأتيت مرو ، فحملت أي ، ورجعت أريد العسكر ، وجاءنا موت الوكيد ، فافضوت إلى مرو .

وقال : وأخبَرَانا أبو يخنف ، عن أبيه، قال : بعث قتيبة ُ كثير بن فلان إلى كاشفتر ، فسبّى منها سَبِّسيًّا ، فختم أعناقهَم ثما أفاء الله على قتّيبة ، ثمّ رجع قتيبة ُ وجاءهم موتُ الوليد .

قال: وأخبَرَنا يُحيى بن زَّكرياء الهَمَدانيُّ عن أشياخ من أهل خُراسان

112

والحكتم بن عمّان ، قال : حد ثني شيخٌ من أهل خُراسان . قال : وَعَلَ قتيبة ٢ / ١٢٧٧ حتى قرب (١ ) من العمين . قال : فكتّب إليه مكلك الصين أن ابعث إلينا رجلاً من أشراف من معكم يُخبرنا عنكم ، ونُسائله عن دينكم . فانتخب قتيبة من عسكره التي عشر رجلا — وقال بعضهم : عشرة من أفناء القبائل ، لم معتمال وأجسام والسُن وشعور و بأس ، بعد ما سأل عنهم فوتجدهم من صالح من هم من السلاح والمتناع الجيد من الحَرِّ والوَشْي واللين من البياض والرقيق (١) من السلاح والمتناع الجيد من الحرَّ والوَشْي واللين من البياض والرقيق (١) والنمال (١) والمعظر ، وحملهم على خيول مطهمة تُقاد معهم ، ودواب يركبوفها (١) قال : وكان هُبرة بن المشمَّر الكلابي مفرها بسبط السان ، يركبوفها (١) قال : وكان هُبرة بن المشمَّر الكلابي مفرها بسبط السان ، فقال : يا هُبيرة ، كيف أنت صانع ؟ قال : أصلح الله الأمير ! قد كُفيت الأدب وقل ما شنت أقله . وآخذ به ، قال: صيروا على بركة الله وبالله الدوفيق . لا تضعوا المماثم عنكم حتى تقلموا البلاد م ، وأختم ملوكتهم ، وأحمْن خراجهم .

قال: فساروا، وعليهم هبيرة بن المشمرّج، فلما قدموا أرسل إليهم ملك الصين يدعوهم، فلم تحتلوا الحمام، ثم خرجوا فليسوا ثيابنا بيضا التحتلوا المحام، ثم خرجوا فليسوا ثيابنا بيضا التحتلوا عليه وعندَه عظماء أهل مملكته، وتدخلوا عليه وعندَه عظماء أهل مملكته، فجلسوا، فلم يكلمهم الملك ولا أحد من جلسائه فنتهضوا، فقال الملك لمن حضره: كيف رأيتم هؤلاء ؟ قالوا: رأيتنا قوماً ١٢٧٨/٢ ما هُمُ إلا نساء، ما بقى منا أحد حين رآهم ووجد رائحتهم إلا انتشر

قال : فلما كان الغد أرسل إليهم فَلْيِسُوا الوشيّ وَعَمَاثُمُ الْحُرُّ وَالْمُطَارِفَ، وغدَوْا عليه ، فلما دخلوا عليه قبل لم : ارجعوا ، فقال الأصحابه : كيف

<sup>(</sup>١) ب: «بلخ قرب». (٢) ب: «الرقاق».

<sup>(</sup>٣) ب: «وَالْبَغَاكَ ٤. (٤) ب: «يربطونها ».

 <sup>(</sup> ٥ ) فى السان : « الدخنة : بخور يدخن به الثياب أو البيت ، وقد تدخن جا ودخن غيره » .

<sup>(</sup>١) ط: وياضاً ه.

رأيتم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه الهيئة أشبـَهُ بهيئة الرَّجال من تلك الأولى ، وهم أولئك، فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم فشمَّد وا عليهم سلاحتهم، ولبَّسوأ البَيْضُ والمَغافر ، وتقلُّدوا السيوف ، وأَحَذُوا الرَّماح ، وتنكبوا القسيُّ ، وركبوا خيوليهم ، وغلوا فنظر إليهم صاحبُ الصين فرأى أمثال الجبال مُقْسِلة ، فلما دَنُوا رَكْزُوا رِماحَهُم ، ثُمُّ أَقْسَلُوا نَحْوَهُم مُشَمَّرِين ، فقيلَ لهم قبل أن يدخلوا : ارجعوا ، لِما دخل قلوبتهم من حَوَّفهم .

قال : فانصَرَ فوا فركيبوا خيولم ، واختلكجوا رِماحيهم ، ثم دفعوا خيولكهم كأنهم يتطارَدون بها ، فقال المكلك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رأينا مثل َ هؤلاء قطَّ، فلما أمسَى أرسَل إليهم الملك، أن ابعَشَوا إلى رَعيمَـكم وأفضَلَكُم رجلاً ، فبَعَثوا إليه هُبُـيَرة ، فقال له حين دخل عليه : قد رأيم (١١) عظيمَ مُلْكَى ، وإنه ليس أحدُ "بمنعكم منى ، وأنَّم فى بلادى ، وإنما أنَّم بمنزلة البَيْضة في كفيَّ. وأنا سائلك (٢) عن أمر فإن لم تتصدقني (٦) قَتَلتُكم. قال: سَلَ؛ قال: ليمَّ صَنعتم ما صنعتم من الزيِّ في اليوم الأول والثاني والثالث ؟ قال : أما زيئًنا الأُوَّل فلباسنا في أهالينا(٤) وريحنا عندَهم، وأما يومُنا الثانى فإذا أتينا أمراء كا، وأما اليوم الثالث فرزيُّنا لعد ونا، فإذا هاجسَا هيمج وفزع (٥٠) ١ ١٧٧٨ كنا هكذا . قال : ما أحسن ما دبترتم دهركم ! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له: يَنصرف، فإنى قد عرفتُحرصَه وقلة أُصحابه، وإلا بعثتُعليكمُ من يُمهلككم ويُمهلكه ، قال له : كيف يكون قليلاالأصحاب مَن ْ أَوَّلُ خيليه في بلادك وآخرها في منابت الزّيتون! وكيف يكون حَريصًا من خلّف الدنيا قادراً عليها وغَزاك ! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حَضَرْت فأكرمها القتل ، فلسنا نكر هه ولا نتخافه ؛ قال : فما الذي يُرضى صاحبَكَ ؟ قال : إنه قد حلف ألَّا ينصرف حتى يطأ أرضكم ، ويخم ملوكتكم ، ويُعطَّى الجزُّية . قال : فإنا نخرجه من يمينه ، نبعث إليه

<sup>(</sup>١) ب: «أَلْيَمُ ». (٢) ب: وأسائلك و.

<sup>(</sup>٤) ب ي الطابي (٣) ب: «تصافرتي».

<sup>(</sup>ه) ب: "أوقرع " .

ت ۹۹

بتراب من تراب أرضنا فيطؤه ، ونبعث ببعض أبناتنا فيختمهم ، ونبعث إليه عجزية يرضاها . قال : فدعا بصحاف من ذهب فيها تتراب ، وبتعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء ملوكهم ، ثم أجازهم فأحسن جوائزهم ، فساروا فقد موا بما بتعت به ، فقيل قتيبة ألجزية ، وختم الفياشة وردهم ، ووطئ التراب ، فقال سوادة بن عبد الله السلكوك :

لا عَيبَ فى الْوَفْدِ الذينَ بَكَثْنَهُمْ للصين إِنْ سَلَكُوا طريقَ المَنهَجِ

كسرُوا الجفونَ على القَدِّى حَاشًا الكريم هُبَيرةَ بن مُشَمرَ ج لَم يَرضَ غيرَ الخَثْم فى أَعناقِهم ورهاتِن دُفِمَتْ بِحَملِ سَمرَّ ج أَدَّى رسالتَك التى استرَعَيتَهُ وأَتاك مِن حِنثِ اليمين بمخرج ١٢٨٠/٧ قال : فأوفَد قتيبة مبيرة إلى الوليد ، فات بقرية ١١٥من فارس ، فراله سادة أ ، فقال :

> ماذا تُضَمَّن من نَدَّى وجَمَال! للهِ قبرُ هُبيرَة بن مُشمرَج عند أحتفال مشاهدِ الأَقوال وبديهة يَعيَا جا أَبِناوُها والليث عند تكعكم الأبطال كان الربيع إذا السنون تَتَابعَت غُرُ يَرُحنَ عسبِلِ هطَّالِ فَسَقَتْ بِقربةَ حيثُ أمسى قبرُه وبكاه كلُّ مُثَقَّف عَسَال بكّت الجيادُ الصافناتَ لفَقدِه وبكتْهُ شُعْثٌ لم يجدنَ مُواسِياً في العامِذي السَّنَوات والإمحالِ قال : وقال الباهليُّون: كان قتيبة إذا رجع من غَزَاتِه كلُّ سنة اشترَى اثنتي عشر فرسًا منجياد الخيل؛ واثني عشرَ هجينًا. لا يُجاوِز بالفرَسأربعة آلاف ، فيقام عليها إلى وقت الغزو ، فإذا تأهب للغزو وعَسَكَرَ قيّــلـت وأضمرت ، فلا يتقطع نهراً بخبّل حتى تخف لُحومُها ، فيَحمِل عليها من يحمله في الطلائع . وكان يبعث في الطلائع الفُرسان من الأشراف ، ويبعث معهم رجالا من العَمْجَمَ ثمن يَستنصح على تلك الهجُن، وكان إذا بعث

<sup>(</sup>١) قرية : اسم موضع .

بطليعة (١١) أمر بلوع فنتُقش ، ثم يشقه شقتين فأعطاه شقة ، واحتبس / ١٢٨١ شقة ، لثلا يمثل مثلها، ويأمره أن يكفنها في موضع يصفُه له من (٢) مخاصة معروفة ، أو تحتَ شجرة معلومة ، أو خربة ، ثمَّ يبعث بعده من يستبريها ليعلم أصادق في طليعته أم لا .

وقال ثابت قُطنة العسَّنكيُّ يذكر مسَن عُشيل من ملوك النرك :

أَقَرَّ العَينَ مقتلُ كارزنك وكَشْبيز وما لاقى بيار وقال الكُميتُ يَذَكُر خَزُوةِ السُّغُدُ وَحُوارِزُم :

نالتْ غَمامتُها فِيلاً بَوابِلهَا والسُّغْد حين دنا شؤبُوبُها البَردُ إِذْ لَا يَزَالُ لَهُ نَهِبُ يُنَفِّلُهُ مِنَ المَقَاسِمِ لَا وَخُشِّ وَلَا نَكَدُ على الخليفةِ إِنَّا معشرٌ حُشَّدُ حتى يُقالَ لهم: بُعدًا وقد بعِدُوا حتى يُكَبِّرَ فيه الواحدُ الصَّمَدُ

وبعدُ في غزوة كانت مُبارَكةً تُردِي زراعةً أقوامٍ وتَحتَصِدُ تلك الفُتوحُ التي تُدلَل بحُجَّتهَا لَم تَشْن وجهَكَ عن قومٍ غَزوتَهُم لرترضَ مِنحِصنهم إن كانممتنِّعاً

<sup>(</sup>۱) ب: «طلية».

<sup>· 4</sup> da : 4 (Y)

### خلافة سلمان بن عبد الملك

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة يُتُويع سليمانُ بنُ عبد الملك بالخلافة ، وذلك في اليوم الذي تُتُوفَى فيه الوليدُ بنُ عبد ِ الملك ، وهو بالرَّسَلة .

وفيها عَزَلَ سليمانٌ بنُ عبد الملك عَبَانَ بن حيّان عن المدينة ، ذكرّ محمد بن عمر ، أنه نزعه عنالمدينة لسبع بقين من شهر رمضان سنة ستّ(١ ١٢٨٢/٢ وتسعين .

> قال : وكان عملُه على المدينة ثلاثَ سنين . وقيل : كانت إمرتُهُ عليها سنتين غير سَسَعْ (٢) ليال .

> قال الواقدى : وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حمز مقد استأذن عثمان أن ينام فى عد ، ولا يجلس للناس ليقوم ليلمة إحدى وعشرين ، فأذن له . وكان أيوب بن سلمة المخزوى عند ، وكان الذى بين أيوب بن سلمة وبين أبي بكر بن تحرو بن حمز مسيّسًا ، فقال أيوب لعبان : ألم تر إلى ما يقول هذا ؟ إنما هذا منه رثاء ؛ فقال عبان : قد رأيت ذلك ، ولستُ لأبي إن أرسلتُ إليه عُلوقً ولم أجهده جالسًا لأجلدنه ماثة ، ولأحلقن رأسه ولحسه .

قال أيوب : فجاءنى أمرٌ أُحبه ، فَعجَلت من السحر ، فإذا شَمَّعة فى الدار ، فقلتُ : عَجلِ المرَّى مَ فإذا رسولُ سليانَ قد قَدَم على أبى بكر بتأميره وعَزَّل عَمَّانَ وَحَدَّه .

قَالَ أَيُوبَ : فلخلتُ دارَ الإمارة ، فإذا ابنُ حَيَّان جالس ، وإذا بأيى بكر على كرسيّ يقول للحدّاد : اضربُ في رجْل هذا الحديد ، ، ونظ إلى عَيْانُ فقال (٣) :

آبُوا على أدبارهم كُشُفاً والأَمرُ يَحدُثُ بعده الأَمرُ

<sup>(</sup>١) ب: و أن ستة و .

<sup>(</sup>٢) ط: وسبحة ، والصواب ما أثبته من ب.

<sup>(</sup>٣) بطهانی ب: ومتمثلات.

وفي هذه السنة عَزَل سليانُ يزيدَ بن آبي مسلم عن العراق ، وأمرّ عليه يزيد بن المُهلَّب، وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج، وأمره أن يقتل آل أبي عقيل ويبسط عليهم العنّاب. فحد أني عرابن شبّة ، المهرا قال : حد أني على بن عمد ، قال : قندم صالح العراق على الخراج ، ويزيد على الخراب ، فبعث يزيد زياد بن المهلب على عمان ، وقال له : كاتب صالحاً ، وإذا كتبت إليه فابداً باصمه، وأخذ صالح آل أبي عقيل فكان يُعذبهم ، وكان يلي عذابهم عبد اللك بن المهلب .

## [خبر مقتل قتيبة بن مسلم]

وفي هذه السنة قُتيل قنيبة بن مسلم بخراسان .

ذكر ألحبر عن سبب مقتله :

وكان سبب ذلك أن الوليد بنَ عبد الملك أراد أن يجمعُل ابنتَه عبدَ العزيز ابن الوليد ولى عهده ، وَدس في ذلك إلى القوّاد والشعراء ، فقال جرير في ذلك :

إذا قيلَ أَى الناس خيرُ عليفة؟ أَشَارَتْ إِلَى عبدِ العزيرِ الأَصابِعُ(١) رَأَوْهُ أَحَقَّ الناس كلِّهِم بهماً وما ظَلموا، فبايَعوه وسَمارعُوا(١) وقال أيضًا جرير يحض الوليد على بسَعة عبد العزيز:

إلى عبد العزيز سَمَت عبونُ السرَّ عبيِّة إِذ تَحيَّرَت الرَّعساءُ (") إليه دَعتْ دَواعِيهِ إِذَا مَا عِمَادُ المُلكِ خَرَّت والسَّماءُ وقال أولو الحكومةِ من قُريش علينا البيعُ إِن بلغ العلاءُ (")

<sup>(</sup>۱) ديرانه ۲۵۷ .

<sup>(</sup>٢) ب: ﴿ إِذْ بَالِمُوهُ وَسَارَعُوا ﴾ ، ر: ﴿ فَبَالِمُوهُ وَسَارِهُوا ﴾ .

<sup>(</sup>۳) دیرانه ۹ .

<sup>(</sup> ٤ ) الديوات : وإذ بلغ الغلاء و .

وما ظلموا بذاك ولا أسَاعُوا جُسُورٌ بالعظائم واعتلاَءُ! أمير المؤمنين إذا تشاءُ(١) أَكُفُّهُمُ وقد بَرِحَ الخفاء لقام الوزنُ واعتدَلَ البنساءُ(٢)

رَأُوا عبدَ العزيز وليُّ عَهْدِ فماذا تنظرونَ بها وفيكمُ فَرَحلِفها بأَزْمَلِهَا إليه فإنَّ الناسَ قد مَدُّوا إليه 

TAE/Y

فبايتمة على خلام ملهان الحجاج بن يوسف وقتية ، ثم هلك الوليد يِّهَامَ سَلْمَانُ بِنُ عِبْدُ الْمُلْكُ ، فَخَافَهُ قَتْبِيةً .

قال على بن محمد : أخبَرَنا بشر بن عيسى والحسن بن وشيد وكليب بن خلتف ، عن طُفيل بن مراداس، وَجبّلة بن فرّوخ، عن محمد بن عزيز الكُنْدى، وجبَلَة بنأبي روّاد (٣) ومسلمة بن محارب، عن السَّكين بن قسّادة؛ أَن قَتِيبَةً لَمَا أَتَاهُ مُوتُ الوليد بن عبد الملك وقيامُ سلمان َ ، أَشْفَتَى من سلمان َ "ُنه كان يسَعمَى في بَيْعة عبد العزيز بن الوليد مع الحجاج ، وخاف أن ولتي سلمان يزيد بن المهلب خُراسان . قال : فكتب إليه كتاباً يُهمَّنَّه الخلافة ، ويعزَّيه على الوليد ، ويُعلمه بلاءً ه وطاعتُه لعبد الملك والوليد ، أِنه له على مثل ما كان لهما عليه من الطاعة والنصيحة إن لم يَعزِلْه عن حُرَاسان . وكتب إليه كتابًا آخَر يُعلمه فيه فتُوحَه ونُكايتُه وعظمَ لمدره عند مُلُوكُ العَمْجُمَّ : وهيبته في صدّورهم ، وعظم صوته فيهم ، ويذم " ٢/ ١٢٨٠ لمهلب وآ لَ المهلئب، ويُعلف بالله لئن استعمل يزيد على خُراسان ليخلعنه . كتب كتابًا ثالثًا فيه خَلَعُهُ، وبعث بالكُتُبُ الثلاثة مع رجل من باهمية (١٠)، آل له : ادفع إليه هذا الكتاب، فإن كان يزيدٌ بنُّ المهلب حاضراً ، فقرأه أَلْقَاه إليه ، فادفع إليه هذا الكتاب ، فإن قَرَأُه وأَلقاه إلى يزيد َ فادفع أيه هذا الكتاب ، فإن قرأ الأوَّل ولم يدفعُه إلى يزيد فاحتبس الكتابـيّن آخرين.

<sup>(1)</sup> زحلفها إليه ، أي انفيها . وقوله : « بأزملها » ، أي بأجمعها .

<sup>(</sup>ع) ب: وأطفه. (٢) الديوان: ولقام القسطاء. ﴿٣) ط: ودواده، تحريف.

قال : فقدم رسول تنيبة فلخل على سليان وعنده يزيد بن المهلب، فَلَفَحَ إِلِهِ الكَتَاب، فقرأه ، ثم ألقاه إلى يزيد ، فلفع إليه كتاباً آخر فقرأه، ثم رَمَى به إلى يزيد، فأعطاه الكتاب الثالث، فقرأه فتمعَّر لونُه (١٠)، ثم دَحَا بطين فختمه ثم أسكه بيله .

. . .

وأما أبو عُبيدة متعمر بن المننى ، فإنه قال - فيا حد تت عنه: كان فى الكتاب الأول وقيعة فى يزيه بن المهلب ، وذكرُ غدره وكفره وقلة شكره ، وكان فى الثانى ثناء على يزيد ، وفى الثالث : لأن لم تُفَرَّنى على ما كنتُ علي وتؤمننى لأخلعنك خلع النَّهل، ولأملأنها عليك خياً لا ورجالاً ، وقال أيضًا لما قرأ سليانُ الكتاب الثالث وضعة بين مثالين من المُشُل التى تحته ولم يتُحيف فى ذلك مرجوعاً .

ربع الحديث إلى حديث على بن عمد . قال: ثم أمر .. يتعنى سليان .. يرسول قتية أن يُرزَّل . فحول إلى دار الضيافة ، فلما أستى دعا به سليان ، المعالمة وهذا عهد صاحبك الامرام فأعطاه صرَّة فيها دنانير ، فقال : هذه جائزتُك ، وهذا عهد صاحبك على خراسان فسر ، وهذا رسول معك بمتهده . قال : فخرج الباهلي ، وبعث معه سليان رجلاً من عبد القيس ، ثم أحد بني ليّث يقال له صعّصعة .. أو مصعب .. فلما كان بحكوان تلقاهم الناس يخلع قتيبة ، فرجع العبدى، ودفع العهد إلى رسول قتية ، وقد خلع ؛ واضطرب الأمر ، فدفع إليه عهد ، فاستشار إخوته ، فقالوا : لا يتق بك سليان بعد هذا .

قال على : وحد أنى بعضُ العنبريين ، عن أشياخ منهم ، أن تو بة ابن أبي أسيد العنشرى، قال : قدم صالح العراق ، فوجهى إلى قتيبة ليُطلِعني (٢) طلِعْ ما في يده ، فصحبتني ربط من بني أسد ، فسألني عما خرجتُ فيه ، فكاتمتُه أمرى ، فإنا لنسر إذ سنتح لنا صافح ؛ فنظر إلى رفيتي

<sup>(</sup>١) تُمعَّر لونه ، أَى تَنيَّر .

<sup>(</sup>٢) بْ: ﴿ لِطَالِمِ ۞ .

فقال : أراك في أمر جسيم وأنت تكتمني ! فضيتُ ، ظما كنت بمُلوان تلقاني الناسُ بقتل قتيبة .

قال على ". وذكر أبو الذيال وكليب بن خلكف وأبو على " الجوزجاني عن طُفيل بن مرداس، وأبو الحسن الجشيمي ومصعب بن حيان (١) عن أخيه مقاتل بن مرداس، وأبو الحسن الجشيمي ومصعب بن حيان (١) عن أخيه مقاتل بن حيان ، وأبو غنف وغيرهم ، أن قتيبة لما هم " بالحلم استفار إخوبه ، فقال له عبد الرحمن: اقطع بعثاً فوجه فيه كل " من تسخافه ، ووجه قوماً لمل مرو ، وسر حتى تنزل سمسر قند ، ثم قل لمن معك: من أحب المقام فله المواساة ، ومن أواد الانصراف فغير مستكره ولا متشوع بسوء ، فلا يقيم معك إلا مناصح . وقال له عبد الله : اخلعه مكانك، وادع الناس إلى ١٢٨٧/٢ خلعه . فليس يختلف عليك رجلان . فأخيد برأى عبد الله ، فخلع صلهان ، ودعا الناس إلى خلاهه ، فقال الناس .

إِنى قد جمعتكم من عين النمر وفيض البحر فضمت الآخ إلى أحيه ، والولد إلى أبيه ، وقسمت بينكم فيثكم ، وأجريت عليكم أعطياتكم غير مكدرة ولا المؤخرة ، وقد جريم الولاة قبلى ؛ أناكم أمية (١) فكتب إلى أمير المؤمنين إن خراج خراسان لا يقوم (١) بمطبخى ، ثم جاءكم أبو سعيد (١) فدوم بكم (٥) ثلاث سنين لا تندرون أق طاعة أنم أم في معصية ! لم يَهِ ب فَينُكًا ، ولم ينكناً عدواً ، ثم جاءكم بنوه بعده ؛ يزيد، فحل تبارى إليه النساء ، ولما خليفتكم يزيد بن فروان هبَنقمة القييسية (١) .

قال: فلم ُ يُجِه أحد ، ففَضِ فقال : لا أعز الله من نصرتم ، والله لو اجتمعتم على عنشر ما كسرتم قرنها ، يا أهل السافيلة – ولا أقول أهل المالية – يا أوباش الصلةة من كل المجتمع إبل الصدقة من كل الوب يا أوباش بكر ين وائل ، يا أهل النفخ والكذب والبُخل ، بأى

<sup>(</sup>١) ط: «حيان ۽ ، تحريف. (٧) أية ين عبد اقه بن خالد بن أسيد بن أبي الماس بن أمية ، علمل عبد الملك على خراسان حتى سنة ٧٨. (٣) ط: «لا يقيم» ، وفي البيان: « لوكان في مطبخه لم يكفه ». (٤) أبر سعد كنية المهلب بن أب سفرة. (٥) ب: « فرزم فيكم ».

<sup>(</sup> ٢ ) هو يزيد بن ثروان بن هبنقة ذو الودعات القيسي ، المضروب به المثل في الحسق .

يوسَيُّكُم تَفَخَّرُونَ ؟ بيتَوم حَرَّبُكُم ، أو بيوم سلميكم ! فوالله لأنا أعزُّ مُنكم . يَا أَصحاب مُسلِمة ، يا بني تُعيم – ولا أقول تَميم – يا أهل الخَسَّور (١١) والقَصْف والغَدْر، كنم تسمّون الغكدر في الجاهلية كينسان (٢). يا أصحاب مَنجَاح، يا معشر عبد القيس القُساة ، تبدَّلَم بأبْر النَّحل (٣) أعنَّة الحيل. ١٢٨٨ يا معشر الأزْد، تبدَّلُم بقُلُوس (٤) السفن أعنة الْخيل الحصُّن ؟ (٥) إنهذا لبَّدهة في الإسلام! والأعراب، وما الأعراب! لعنة ُ الله على الأعراب! ياكناسة المصريَّن، جمعتُكم من منابت الشيح والقبيُّصوم ومنابت القيلقيل (٦) ، تركبون البَهَر والحُمرُ في جزيرة ابن كاوان ، حي إذا جمعتُكم كما تُجمع قرّع الخريف (٧) قُلتُم كَيَّتَ وكَّيِّتْ ! أما واقد إنى لابن أبيه ! وأخو أخيه ، أما والله لأعصبنكم عمص السلمة . إن حمول الصَّلَّيان الزمنزمة (١٠) . يا أهل خُراسانَ ، همل تدرون مَن وليشكم ؟ وليتكم يزيدُ بن ُ ثَرْوان . كأنى بأمير مزجاءً (١) ، وحَكَمَ قد جاءكم فَخَلَبَكُم على فيتُكم وأظلاليكم . إن ها هنا نَاراً ارْمُوها أَرْمُ معكم ، أرمُوا غرضكم الأقصى . ` قد استُخْلف عليكم أبو نافع ذو الْوَدَعَات . إنَّ الشَّامُ أَبُّ مُسِّرُورٌ ، وإن العراق َ أبُّ مكفور . حَى مَى يَبطح (١٠١ أهلُ الشأم بأَفنيسَكم وظلِلال دياركم إيا أهل خُراسان ، انسبُوني تُجدوني عراق الأم ، عراق الأب،عراق الموليد،عراق الموك والرأي والدين (١١١)، وقد أصبحم اليوم فيا ترَّون من الأمنن والعافية قد فسَتَح الله لكم البلاد، وآمن سُبُلُكُم ، فالظَّعينة تتخرُج من مترَّو إلى بلَاخ بغير جَواز،

 <sup>(</sup>١) ب: « الجور ».
 (٢) البيان: « وأما هذا الحلى من تميم أ، فإنهم كالموا
 يسمون الندر كيسان ».
 (٣) أبر النحل: إسلاحه ، وفي ب: « تأبير».

<sup>(</sup> t ) القلوس : جمع قلس ؛ وهو حبل ضخم من ليف أو خوص أو غيرها من قلوس سفن البحر. ( a ) الحسن : جمع حصان . ( t ) الشيخ والقيصوم والقلقل ، من مناب البادية.

 <sup>(</sup>٧) ط: ونزع ه تحريف: والقزع: كل ثين يكون قطعاً متفرقة ؛ وبنه قطع السماب.
 (٨) السليان: نبت من أفضل المرعى ، يختل المنيل التي لا تفارق الحي. والزيزية ،

يني صُوتُ الفرس إذا رآه ؛ وهومثل يضرب الرجل يخدم الاربقة . قال الميدان 1 : ٢ · ٢ · و ويروي: ه حل الصلبان الزمزية ٢؛ جمع صليب، والزمزية : صوت عابشيها؛ يضرب بان يحوم حول الشه، لا يظهر مرامه ي . ( ٩ ) مزجاء للمطلى ، أن كتبر الإزجاء لها ، زجاها وأزجاها : ساتها .

<sup>(</sup>١٠) س : د يتنظح ٥ . (١١) ب : د الرأى والحري ٥ .

1 144/7

فاحمدوا الله على النعمة ، وسكوه الشكر والمزيد (١١) .

قال : ثمَّ نزل فلخل منزلَه ، فأتاه أهل بيته فقالوا : ما رأيُّنا كاليوم قط ، والله ِ ما اقتصرت علىأهل العالية وهم شيعارُك و دِثارُك ، حتى تناولتَ بَكُواً وهم أَنصارُكُ ، ثم لم ترض بذلك حنى تناولتَ تميًّا وهم إخوَتُك ، ثم لم ترض بذلك حتى تناولت الأزد وهم بدك! . فقال : لما تكلمت فلم يجينى أحد عضبت ، فلم أدرِ ما قلت ؟ إن أهل العالية كإبل الصَّد قة قد جُمِّعتْ من كل أوْب ، وأمَّا بتكرُّر فإنها أمَّة لا تمنَّع بند لاميس ، وأما تميم فَتَجمَلُ أَجْرَبُ ، وأما عبد القيس فما يضرب العيرُ بذَنَبَه ، وأما الأزْد فأعلاجٌ، شرارُ مَن ْ خَلَقَ الله ، لو ملكتُ أمرَهم لوسمتهم .

قال: فغضب الناسُ وكرِّ هوا خَلَعٌ سليمان ، وغضبَت القبائلُ مين

شَتَّمْ قَتِيةً ، فأجمَّعوا على خَلَافه وخلَّاهيه ، وكان أوَّل من تكلم في ذلك الأزْد ، فأتمَوا حُضَين بن المنفر فقالوا : إَنَّ هذا قد دعا إلى ما دعا إليه من خَلُّعُ الْخَلَيْفَةُ ، وفيه فسادُ الدين والدنيا ، ثمَّ لم يَرَضَ بذلك حتى قصَّر بنا وشتَّتَمنا ، فما تَرَى يا أبا حفص ؟ وكان يُنكَتَمَنَّى في الحرب بأبي ساسان ، ويقال : كُنْسِيَته أبو محمد - فقال لهم : حُضين : مُضَرَّ بخُراسان تعدل هذه الثلاثة الأخماس ؛ وتمم أكثر الحسسيّن ، وهم فُرسان ُ خُراسان ، ولا يرضّون أن يصير الأمرُ في غير مُضرّ ، فإن أخرجتموهم من الأمر أعانوا قتيبة ؛ قالوا : إنه قد وتر بني تميم بقتل ابن الأهم ، قال : لا تنظروا إلى هذا فإنهم يتعصَّون للمُضَرَّية ، فأنصرفوا رادِّين لرأى حُضَين ، فأرادوا أن يولُّوا عبدُ الله بن حَوَّدُان الجُّمُّـضَيُّ ، فأبي ، وتَدَافَعُوها، فرجعوا إلى ١٢٩٠/٢ حُصَين، فقالوا: قد تدافعنا الرياسة، فنحن نوليُّكأمرَنا، وربيعة ُ لا تخالفك، قال : لا ناقة كلى في هذا ولا جسَّمل ؛ قالوا : ما تُسَرَّى ؟ قال : إن جعلَّم ْ هذه الرياسة ۚ في تميم ثم ّ أمرُكُمُ ، قالوا : فمَّن تَسَرى من تميم ؟ قال : ما أرَّىٰ أحداً غيرَ وكبع ، فقال حبَّان مولى بني شَيِّبان : إنَّ أحداً لا يتقلد هذا الأمْرُ فيتَصْلَتَى بحَرَّه ، ويتَبذل دمنَه ، ويتعرَّض للقتل ، فإنْ قَـَدْمِ أُميرٌ

<sup>( 1 )</sup> أورد الجاحظ خطبة قتيبة في ثلاث خطب متفرقة، في البيان والتيبين ٢ : ١٣٧ – ١٣٥ .

سنة ٩٩

أُخِلَدُه بما جَنَى وكان المهنأُ لغيره إلا هذا الأعرابيُّ وكيع ؛ فإنه مقدام لا يُباليي ما رَكب ، ولا يَنظر في عاقبة ، وله عشيرة كثيرة تطيعه، وهو مَوْتُورَ يَطَلبُ قتيبة برياسته الي صرَفَها عنه وصيَّرها لضرار بن حُصَين بن زَيْد الفَوَارس بن حُصَين بن ضِرار الضَّبيّ . فشَي َالناسُ بعضُهم إلى بعض سيرًا ، وقيل لقننية : ليس يُفَسد أمر الناس إلا حيّان ، فأراد أنَّ يغتالنه - وكان حينان للاطيف حسَّمَ الرُّلاة فلا يُخفُّون عنه شيئًا ... قال: فدعا قتيبة وجلا فأمرَه بقسَّل حيَّان ، وسمِعه بعض أالحدم، فأتى حيَّان فأخبره ، فأرسل إليه يدعُوه ، فحذير وتمارض ، وأتى الناس وكيعاً فسألوه أن يقوم بأمرِهم ؛ فقال : فعم ، وتمثَّل قول َ الأشْهَبَ بن رُمَّيلة :

سأَجْنَى ماجَنَّيت وإنَّا رُكْنِي لعَنَمدٌ إلى نَضَدِ رَكينٍ

قال : وبخُراسان يومكذ من المقاتلة من أهل البكرة من أهل العالية ١٧٩١/٧ تيسعة آلاف ، وبكر سبعة آلاف ، رئيسُهم الُخضَين بن المنذر ، وتمم عَشرة آلاف عليهم ضرار بن حُصّين الضّيّ ، وعبد القيس أربعة آلافّ عليهم عبد الله بن عُلُوان عودي (١) ، والأزُّد عشرة آلاف رأسهم عبد الله ابن حوذان ، ومن أهل الكوفة سبعة آلاف عليهم جيهم بن زحر ــ أو عبيد الله بن على " والموالى سبعة آلاف عليهم حيَّان \_ وحيَّان يقال إنه من الدَّيليم ، ويقال : إنه من خراسان ، وإنَّما قيل له نبطيَّ للكنته ـــ فأرسل حيًّان إلى وكيع : أرأيتَ إن ْ كففتُ عنك وأعنتُك تجمَّل لى جانب نهر بللغ وخرَاجة ما دمت حياً ، وما دمت والياً ؟ قال: نعم ؛ فقال المتجمّر: هؤلاًء يقاتلون علىغير دين ، فدَّحُوهم يقتلُ بعضُهم بعضًا ؛ قالوا : نعم ، فباينعوا وكيما سرًّا ، فأتى ضيرارٌ بن حُصين قُتيبة ، فقال : إن الناس يختلفون إلى وكيع ، وهم يُبايَعونه – وكان وكيع يأتى منزلَ عبد الله بن مسلم الفقير فيَشَرَب عنده ــ فقال عبد الله : هذا يَحسُد وكيمًا ، وهذا الأمرُهُ باطل ، هذا وكيع في بيتي يَشرَب ويَسكَرَ ويَسلَح في ثيابه ؛ وهذا يَمْرُهُمُ أَنْهُمْ يَبِايْعُونُهُ . قال : وجاء وكبيع إلى قتيبة َ فقالَ: احذَّرْ ضراراً فإنى

015

لا آمنه عليك ، فأنزل قتيبة أذلك منهما على التحاسد . وتحارض وكيم .
ثم إن قتيبة دس ضرار بن سينان الضبي إلى وكيع فباينعة سرًا ، فتيبن لفتيبة
أن الناس يبايعونه ، فقال لفبرار : قد كنت صدقنى ، قال : إنى لم أخبرك
إلا يعلم ، فأنزلت ذلك منى على الحسد ، وقد قضيت الذى كان على ، قال : ١٢٩٢/٢

وسدقت . وأرسل قتيبة للى وكيع يتدعوه (ا فَرَجله رسول أُ قتيبة قد طلَى
على رجله مغرة ، وعلى ساقه ا ، خرراً وودعًا ، وعنده رجلان من
زَهران يترقيان رجلة ، فقال له : أجب الأمير ، قال : قد ترى ما يرجلي .
فرجع الرسول إلى فتيبة فأعاده إليه ، قال : يقول لك : اثنى محمولا على
سرير ، قال : لا أستطيع . قال فتيبة لشريك بن الصامت الباهلي أحد
سرير ، قال : لا أستطيع . قال فتيبة لشريك بن الصامت الباهلي أحد
يني وائل – وكان على شرطته – ورجل " من غنى انطلقا إلى وكيم فاتياني به .
فإن أبى فاضربا عنقة ؛ ووجة معهما خيلا ، ويقال : كان على شرطه

قال على ": قال أبو الذّيال: قال ثُمامة بن ناجد المدّوّى: أرسل قتيبة إلى وكيع من "يأتيه به ، فقلت: أنا آتيك به أصلحك الله! فقال: اثنى به ، فأتيت وكيما وقد سبّق إليه الخبر أن الخيل تأتيه و فلما رآئى قال: يا ثُمامة ، ناد في الناس ؛ فناديت ، فكان أوّل من أتاه هُرَيْم بن أي طَحْمة في ثمانية .

قال : وقال الحسن بن رئسيد الحُوزَجانى : أُرسَل قتيبة ُ إلى وكيع ، فقال هُرَيم: أنا آتيك به ، قال: فانطلق . قال هُرَيم: فركبتُ بِرِّذَ وَلَى غافة أن يردّنى ، فأتيتُ وكيماً وقد خرج .

قال: وقال كليب بن خلّف : أُرسل قتيبة لل وكيع شُعبة بن ظهير أحد بني صَخْر بن نهشل ، فأتاه ، فقال : يا بن ظهير : • لشّ قللاً تلحق الكتائب •

ثمَّ دعا بسكين فقطع خَرَزَاً كان على رِجْليه، ثمَّ لَـبِس سلاحَه، وتمثل: ١٢٩٣/٢ شُلُّوا علىَّ سُرَّق لاتَنْفَلِف يومٌ لهَمْدانَ ويومُ للصَّلِفْ

<sup>(</sup> ١ – ١ ) ب : ﴿ فَرَجْدُهُ قَدْ طَلَّى رَجَّلِيهِ بَمْرَةُ رَعَلَقَ عَلَى رَأْمُهُ ﴾ . والمفرَّة : طين أحمر يصبغ به .

91 = 018

وخرج وحدة ، ونظر إليه نسوة فقلن : أبو مطرّف وحدة ، فجاء هُريم بن أبى طنح مة في ثمانية ، فيهم عميرة البَريد بن رَبيعة المُجيَنى . قال حمزة بن إبراهيم وغيره : إن وكيماً خرج فتلقاً ا رجل الا فقال : ثمن أنت ؟ قال : من بنى أسد ؛ قال : ما اسمُك ؟ قال : ضير غامة ؛ قال : ابن من ؟ قال : ابن ليّث ، قال : دونك هذه الراية .

قال المفضّل بن محمد الضّبيّ : وُدفع وكيع رايته إلى عُقبة بن شهاب المازنيّ ؛ قال : ثم رجع إلى حديثهم ، قالوا : فخرج وكيع وأمر غلمانه ، فقال : اذهبوا بثقتلي إلى بني العمّ ، فقالوا : لا نَعوف موضعهم ، قال : انظروا رُمَّ حين مجموعين أحدُهما فوق الآخر ، فوقهما محمَّلاة ، فهم بنو العمّ . قال : وكان في العسكر منهم خمسالة ؛ قال : فنادي وكيع في الناس ، فأقبلوا أرسالا من كلّ وجه ، فأقبل في الناس يقول :

قَرْمٌ إذا حُمَّلَ مَكْروهَةً شَدَّ الشَّراسِيفَ لها والحزيم (١) وقال قومٌ : تمثّل وكيع حين خرج :

أنخن بلُقمان بن عاد فَجُسْتُ أُرِيني سلاحي لن يَعلبروا باَعزَلَ واجتمع إلى قتية آهلُ بيته ، وخواص من أصحابه وثقاته ، فيهم إياس ابن بسّهس بن تحرو، ابن عم قتية دُنْيا ، وعبد الله بن وآلان الملوى ، وناس من رهطه ، بني وائل . وأناه حيّان بن إياس الملوى في عشرة ، فيهم عبد الله زائز بن الحارث ، قال : وأناه حيّان بن إياس الملوى و كان شجاعً عبد الله زائد ن الحارث ، قال : وأناه ميّسرة الجدل و كان شجاعً ربحلا ، فقال : ان شت أتيتُك برأس وكيع ، فقال : قف مكانك . وأمر قتيبة ربحلا ، فقال : ناد في الناس ، أبن بنو عامر ؟ فناد ى: أبن بنو عامر ؟ فقال وجن عرب جزّه الكَلاقي وقد كان جقام : حيّث وصَعْتهم ، قال : ناد أدكر الله والرحم ! فقال : ناد لكمُ المتّبي ، فقال قيبة :

يا نَفْسُ صبرًا على مَا كان مِن أَلَمِ إِذْ لَم أَجِد لفُضول القوم أَفْرانَا (١) الثراسيف : أطراف أضلاع الساد التي تشرف عل البطن . والحزم : موضع الحزام من السد والظهر . 141/

> قال: وقال أبو السّرىّ الأزْدىّ: رمى صالحًا ربطٌ من ببى صَبّة فأثقله، طعنَهَ زياد بنُ عبد الرحمن الأزدىّ، من بنى شريك بن بالك.

> قال : وقال أبونخنك : حمّل رجلٌ من غنى على الناس فرأى رجلا نضّغاً فشبّهه بجهشم بن زُحر بن قيس فطّمتَه ، وقال :

> إِنَّ غَنِيًّا أَهلُ عِزَّ ومَصدَق إِذَا حارَبُوا والناسُ مُفَتَنِنُونَا فإذَا الذَى طُمُعِنَ مِنْ مُسلَم فإذَا الذَى طُمِنِ علْمِج. وتَهايَّج الناسُ، وأقبل عبدُ الرحمن بن مُسلم حرَهم ، فرماه أهـلُ النوق والفَوْغاء ، فقتتَلوه، وأحرق الناسُ موضعًا ثانت فيه إبلُ لقتيبة ودوابه، وكنوا منه ،فقاتلَ عنه رجلٌ من باهلة من واثل ، فقال له تتبية : انْجُ بنفسُك ، فقال له : بشس ما جزيتُك إذاً ،

<sup>(</sup>۱) ب: وفكري.

وقد أطعمتني الحَردَ ق (١) وألبستَني النَّرميّ (١)!

قال: فدعا قتيبة ُ بدابَّة ، فأتبى بـِسرْذَوَن فلم يقرَّ ليركبه ، فقال: إنَّ له لشأنًا ؛ فلم يركبُه . وجلسَ وجاءَ النَّاسُ حتى للغوا الفُسُطاط ، فخرج /١٢٩٦ إياسُ بنُ بَشِيْهَسَ وعبدُ الله بن وَأَلان حين بلغ الناس الفُسُطاط وتركا قَنْتِبة . وخرج عبدُ العزيز بن الحارث يطلب ابنَّهَ تَمْرًا ــ أو مُمَرَ ــ فلقيَّه الطائيُّ فَحَدْرُه ، ووجد ابنَّه فأردُّفه . قال : وفطن قتيبة الهمَّيْمْ بن المنخلُّ وكان ممن يعين عليه ، فقال :

أُعَلِّمُكُ الرِّمَايَةَ كُلُّ يَومِ فَلَمَّا أَشْتَدٌ سَاعِدُهُ رَمَا فِي قال: وتشل معه إخوتُه عبد الرحمن وعبد الله وصالح وحُصَين وعبدالكريم، بنو مسلم ، وقتيل ابنه كثير بن تُثنيبة وناس من أهل بيته ، ونجا أخوه ضرار ، استنقداً و أخواله ، وأمَّه غرَّاء بنت ضرار بن القنعثقاع بن منعبد بن زُرَارة . وقال قوم : قُتُول عبدُ الكريم بن مسلم بَفَنَزُوين . وقال أبو عبيدة : قال أبو مالك: قَـتَـلُوا قَتِيبة سنة ست وتسعين ، وقتيل من بني مسلم أحد عشر رجلاً ، فصَلَسَهم وكيع ، سبعة منهم لصُّلب مسلم وأربعة من بني أبنائهم: قتيبة ، وعبد الرحمن ، وعبد الله الفقير ، وعبيد الله ، وصالح ، وبَشَّار ، ومحمَّد بَنُو مسلم . وكثير بن قتيبة، ومغلَّس بن عبد الرَّحمن ،ولم يَنجُ من صُلُّب / ١٢٩٧ مسلم غيرُ عمرو ــ وكان عامل الجوزجانــ وضيرار، وكانت أمه الغَرَّاء بنت ضرار بن القَعَاقاع بن مُعبد بن زُرَارة ، فجاءً أخوالُه فدفعُوه حتى نحُّوه ، في ذلك يقول الفرزدق:

عَشِيَّةً ما وَدَّ أَبنُ غَرَّةَ أَنَّهُ له من سِوَانا إِذ دعا أَبُوانُ (٢) وضُرب إياس بن عمرو- ابن أخى مُسلِم بن عمرو- على ترقُونَه فعاش . قال : ولما غشي القومُ الفُسْطاط قطعوا أطنابَه . قال زهير : فقال جَهْم ابن زَحْر لسعد : انزِل ، فحزّ رأسَه ، وقد أثخين جراحًا ، فقال : أخافُ

<sup>(</sup> ١ ) الجردق : الرغيف، بالفارسية . والنَّرمق : اللَّينَّ، وهو فارسي أيضاً . وفي ب : والنمرق: • .

<sup>(</sup>٢) ديواله ٨٧٢.

أَنْ تَجُولَ الخيلُ ، قال: تخاف وأنا إلى جَنْبِك ! فتول سعد فشتَى صَوْقَعَة (١) الفُسطاط ؛ فاحتر رأسة ، فقال حُضَيْن بن المنفر:

014

وإِنَّ لِبِن سَعِد وَابِن زَحْرٍ ثَمَاوَزَا بِسِيفَيهِما رَأَسَ الهُمَّامِ المُتَوَّجِ عَشْيَةً جَنْنَا بِابِنِ زَحْر وَجِشْمُ بِأَدْغَمَ مَرْقُومِ النراعين دَيزَجِ أَمَّمُ غُدَاقً كَأَنَّ جَبِنَك لطاخـةُ نِقْسِ فِي أَدِيمٍ مُمَجَمَعِ

قال : فلما قتل مسلمة أيزيد بن المهلب استُمسل على حُرُسان سَعيد بُن خُدُن يَنكة بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبى العاص ، فحبس عمال بزيد ، وحبس فيهم جهم بن زَحْر الجُمْني ، وعلى عذابه ربحل من باهلة ، فقيل له : هذا قاتل فقيل له : هذا قاتل فقيل له : هذا قاتل فقيل أجلكه . فلامه سعيد " ، فقال : أمرتني أن أستخرج منه المال فعذ بته فأتى على أجلكه .

قال : وسقطتْ على قتيبة َ يومَ قُتُيل جارية ٌ له خُوارزميّة ، فلما قُتُل ٢٩٩٨/٧ خرجتْ ، فأخدَدَ مَا بعد ذلك يزيدُ بن المهلب ، فهي أمّ خُلَسِدة .

> قال على : قال حمزة بن إبراهيم وأبو اليَّمَقَطَان : لما قُسُّلِ فَتِيهُ صَعِد تُحَارة بن جنية الرياحيّ المنبرَ فتكلم فأكثر ، فقال له وكيع : دَعَّنا من قَمَدُرَك وهَـدَرُك ، ثَمَّ تَكلّم وكيم فقال : مثلي ومَشَلُ قُسُّيبة ۖ كَمَا قال الأوّل :

> > من يَنْكِ اللَّهْرَ يَنْكُ نَيَّاكًا .
> >  أَراد قَسَةُ أَنْ بَعْتَلَنَى وَأَنَا فَتَقَال .

قد جَرَّبونى ثمّ جرَّبونى من غلوَّيْن وين البِثينِ حَّى إِذَا شِبتُ وشَيَّبونى خلُّوا عِنَانى وتنسَكَّبُونى أَنَا أَبِو مطرِّف .

قال : وأخبَرَنَا أبو معاوية ، عن طلحة بن إياس ، قال : قال وكيع يوم قتِل قُنْسَية :

<sup>(</sup>١) صرقية الفسطاط ، أي أعلاه .

أَنَا ابن خِنْدِفَ تَنْدِينِي قَبَائِلُهَا للصالحات وعَمَّى قَيْسُ عَيلاَنَا ثُمُ أَخَذَ بِلَحْيْتِهُ ثُمَّ قَالَ :

شيخٌ إذا حُمّل مَكْرُوهَـةٌ شَدُّ الشراسِيفَ لها والحَرْيِمْ

والله لأقتلنَ"، ثم لأقتلنَ"، ولأصلبنَ"، ثم لأصلبنَ"؛ إنى والنَّ دماً ، إن مَرَّ زُبَانكم هذا ابنُ الزانية قد أغلَى عليكم أسعاركم ،والله ليصيرُنَ القفيزُ في السوق غداً بأربعة أو لأصلبنه ، صَلَّوا على نبيتكم . ثمَّ نزل .

و قال على": وأخبَرَنا الهفضَّل بن محمَّد وشيخٌ من بنى تميم ، ومسلمة بن عارب ، قالوا : طلب وكيع رأسَ قُنْيبة وخاتمَه، فقيل له: إنَّ الأَرْد أخذَّك، فخرج وكيع وهو يقول : دُه \* دُرَّينِ ، سَعدُ القَيْنِ :

ف أَىَّ يَوَىَّ مِنَ المَوتِ أَفِـرَ ۚ أَيُومَ لِم يُقُنُّرَ أَمْ يُومَ لَمُيْرً لا خيرَ ف أَخرَم جُيَّاد القَرَعُ ۚ ف أَىَّ يُومٍ لَم أَرِعُ وَلَم أَرْعُ

واقد الذي لا إله غيره لا أبرت حتى أوتى بالرأس ، أو يُدُهب برأسي مع رأس قتية . وجاء بخشش فقال : إن هذه الحيل لا بد لها من فرُسان مه يتهد د بالصلب به فقال الله حُفيَن : يا أبا مطرّف ، تؤتى به فاسكن . وأتى حضين الأزد فقال : أحمشتى أنم! بايتعناه وأعطيتناه المقادة ، وعرض نفسة ، ثم تأخذون الرأس ! أخرجوه لعته الله من رأس! فجاءوا بالرأس فقالوا : يا أبا مطرّف . إن هذا هو احتره ، فاشكمه ؛ قال : نعم ، فأعظاه ثلاثة آلاف ، وبعث بالرآس مع سليط بن عبد الكريم الخنوق ورجال من القبائل وعليهم سليط ، ولم يتبعث من بنى تميم أحداً .

قال : قال أبوالذَّيال : كان فيمن ذهب بالرأس أنيَّف بن حسان أحد بي على ".

، قال أبو نحنتَف: وَفَمَى وَكَبِع لحيًّان النَّبطى بَمَا كَان أعطاه . قال : قال خُريم بن أبى يجيى ، عن أشياخ من قيس ، قالوا : قال سليان للهُّذيل منة وه

ابن زُفَر حين وُضع رأس ُ قتيبة ورموس ُ أهل بيته بين يديه : هل ساءك هذا يا هُذَيل ؟ قال: لو ساء نَى ساء قومًا كثيراً؛ فكلّمه خُرَيم بن عَمرو والقَمَّقاع ابن خُليد، فقال : اثذَ نَ فَ دَفْنَ رموسهم ، قال : نَم ، وما أردت هذا كله.

قال على " : قال أبو عبد الله السلميّ ، عن يزيد بن سُويَد ، قال : قال رسيل من عَجَمَ أهل خُراسان : يا معشر العرّب ، قسّلم قنية ، واقد لو كان قنية منا فات فينا جعلناه في تابوت فكنّنا نستفتح به إذا غَرَونا، وما صنع أحد قط بخراسان ما صنع فتية ، إلا أنه قد غَدَر، وذلك أنّ الحجاج كتب إليه أن اختلهم واقتلهُم في الله .

قال : وقال الحسن بن رشيد: قال الإصبهبتد لرَّجُل: يا معشر العَرَب، قَتَلَمْ قَتِيبَةَ ويزيدَ وهما سيدًا العرب ! قال : فأيسهما كان أعظم عندكم وأهيب ؟ قال : لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جُحْرٍ به فى الأرض مكبلًا بالحديد ، ويزيد معنا فى بلادنا وال علينا لكان قتيبة أهيب فى صلورنا وأعظم من يزيد .

قال على ": قال المفضّل بن محمد الضّبيّ جاء رجمل إلى قتيبة َ يومَ قُـتُـل وهو جالس ، فقال : اليوم يُـقتَـل ملك العمّرَب – وكان قتيبة ُ عندهم مُـلّك َ العرب – فقال له : اجلس .

قال : وقال کُلُسَب بن خَلَف: حدَّثْنی رجل ثمن کان مع وکیع حین قُتُل قنیبة ، قال : أمر وکیع ً رجُلًا فنادَی : لا یُسلَبَنَّ قتیل ، فَمَرَّ ابنُ ُ ۱۳۰۱/۲ عبید الهٔ جَرَیْ علی آبی الحجر الباهلیّ فسلَنبه ، فبلَنغ وکیعاً فضرَب عقه.

قال أبو حبيدة : قال عبد الله بن عمر ، من تيم اللات: ركب وكيع ذات يوم ، فأتدّو ، بسكران ، فأمر به فقتُل ، فقيل له : ليس عليه القتسّل ، والكنّي أعاقيب بالسيف ، فقال إنما عليه الحدّ ، قال : لا أعاقيب بالسياط ، ولكنّي أعاقيب بالسيف ، فقال تنهار بن توصعة :

وكنا نُبَكِّى منَ البَاهِلَى فهذا الغُدَانِيُّ شَرٌّ وشَرُّ

وقال أيضاً:

ولا رأينا البَاهِلُ ابنَ مسلمٍ وقال الفرز دَق يَـذَكُرُ وَقَعَة ۖ وَكُيع :

ومنَّا الذي سلُّ السيوف وشَامَهَا عشيّة ما وَدُّ أَدِنُ غَـرًاء أَنه عشية لم تُستر هَوازِنُ عامرٍ /١٣٠٢ رِجالٌ على الإسلام إذْ مَا تَجَالدُوا

عشيّةً لم تمنّع بَنيهَا قَبيلةً عشيَّةً وَدُّ النَّاسُ أَنْهِمُ لنا رأوا جَبلا يَعلُو الجبالَ إذا التقت وحتى دعا في سُورِ كُلُّ مَلِينةِ سبجزي وكيماً بالجماعة إذ دعا ببكر وباليَرمُوك في جَنَسان جزاء بأعمال الرجال كما جَرى وقال الفرزدق في ذلك أيضاً :

أَتَانَى ورَحْلَى بِالمَدِينَةِ وقعــةً لَأَلِ تَمِيمَ أَقعدت كلُّ قائِم (١٣) وقال على" : أخبرَ نَا خُرَيم بن أبي يحيى ، عن بعض عمومته قال : أخبر تى شيوخ من غسان قالوا: إنا لَسِئنيَّة العُقابُ إذ نحن برجل يشبه الفُيُوج (٣) معه عصاً وجراب ، قلنا : من أيّن أقبلتَ ؟ قال : من خُراسان ؛ قلنا : فهل كان بها من حبر ؟ قال : نعم ، قُتل قتيبة أ بن مسلم أمس ، فتعجَّبنا لقوله ، فلما رأى إنكارنا ذلك قال : أين ترونسي الليلة من إفريقية ؟ ومضى واتبعناه على خيولنا ، فإذا شيء يَسبِق الطُّرُّف . وقال الطرمَّاح :

لولا فوارسُ مَذْحِجَ ابنةَ مذحج والأَزدِ زُعزِعَ واستبيح العسكرُ

(۲) ديرانه ۲۵۸.

تجَبِرُ عَمَّناه عَضْباً مُهَنَّا

عشّيةَ باب القَصر مِن فَرَغانُ بعزُّ عِراقٌ ولا بيمَان له من سِوَانا إذ دعا أبوان ولا غطَفَانٌ عورَةَ أبن دُخانِ عبيدً إذ الجمعان يَضطَربان راءُوسُ كَبِيرَيْهِنَ يَنتَطِحَانِ على الدين حتى شَاعَ كلُّ مكان مُنادِ ينادِي فوقَها بأَذَان إليها بسيف صارم وبكنان

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۸۷۲ ٠

<sup>(</sup>٣) الفيوج : جمع فيج وهو رسول السلطان .

منهم إلى أهل العراق مُخبَّرُ الخليفة واستُحِلَّ المنكرُ الخليفة واستُحِلَّ المنكرُ والخيلُ جانحة عليها الميثيرُ مُصَرَّ المراق مَن الأَعَرُّ الأَكبرُ ! وتفرَّقَتْ مُصَرَّ ومَن يَتَمَضَّرُ ١٢٠٢/٢ للموت يَجمعها أبوها الأُكبرُ لتحمي بصائرهُنَّ إذ لا تبصرُ ملكاً فُرامِيةً ومَوتَّ أَحمرُ وبنا تثبّتَ في دمشق المنبرُ

إِذْ حَالَفَت جَزَعاً ربيعــة كلها وتف يَقَدَّمَتْ أَزَدُ العِرَاق ومــنحج لله يَحَطانُ تضرب رأس كلّ مدجَّج تــ الأَزَدُ تعلمُ أَنَّ تحت لوائهـا مُلاً بِعِرِّنا نُصِرَ النبيُّ محمَّــد وب وقال عبد الرحمن بن جُمانة الباهل : كأن أبا حفص قتيبة لم يَسِرْ بج لم تخفِق الرَّاياتُ والقرمُ حَــوْلُه وقو لم تخفِق الرَّاياتُ والقرمُ حَــوْلُه

يَّفَطُّعَتْ مِم البِلادُ ولم يُسوب

واستضلعت عُقد الجماعة وازدري

قومٌ هُمْ قَنكُوا قُتيبة عَنْوَةً

بالمَرج مرج الصِّينِ حيثُ تَبَيَّنت

بحيش إلى جيش ولم يَعلُّ مِنبرًا وقوفٌ ولم يَشْهَدُ له الناسُ عسكرًا وراحَ إلى الجَنَّاتِ عَشًّا مُطَهِّرًا عِثلِ أَبِي حَفْص فَبَكِيهِ عَبْهَــرا كأنَّ أبا حفص قنيبة لم يَسِرْ لم تخفِقِ الرَّايَاتُ والقومُ حَسْوْلُهُ نَعْنَهُ المنايا فاستجاب لربَّه حسا رُزِئُ الإسلامُ بعدَ محمَّدٍ سيفي أمَّ وكلَد له .

وقال الأصم "بن ُ الحجَّاج يَـرَثْيي قتيبة :

لمْ يَأْنِ للأَحْيَاء أَن يَموف النا هُودُ تَميمًا والموالِ ومَدْحِبًا هَتُل مَن شننا بعِزَّةِ مُلكنا للهان كم مِن عسكر قد حَوَت لكمْ كم من حصون قد أَبَخنَا منيعة ن بلدة لم يغزُها الناسُ قَبْلُناً ن بلدة لم يغزُها الناسُ قَبْلُناً

بلى نحنُ أولى الناسِ بالمجدِ والفخرِ وأزْدَ وعبد القيْسِ والحيَّ من بكرِ ونَجْبُرُ مَنْشناعلى الخسف والقَسْر ٢٠٠٢/٢ أَسِنْتُنَا والمُقْرِبَاتُ بنا تجرى ومن بلدٍ سَهْلِ ومن جبل وغرِ غَزَونا نَقُودُ الخيلَ شهرًا إلى شهرٍ على النَّفر حتى ما تُهالُ من النَّفر على النارخاضَتْ في الوغي لهَبُ الجمر بلبَّاتِهَا والموت في لجج خضر من الشرك حتى جاوزت مطلع الفجر بنارَ دْمَ ذِي القرنيْن ذاالصَّخْر والقَطْر تَناهَى إليها الطَّيُّبُونَ بنو عَمرو

مرَنَّ على الغزو الجرور ووُقَرَّتُ وحتى لو أنَّ النارَ شُبَّتْ وأكرهَتْ ثلاَعِتُ أطرافَ الأبسنة والقنسا مِنْ أَبِحْنَا أَهِلَ كُلُّ مِدينة ولو لم تُعَجَّلنا المنايا لجـــاوزتْ ولكنَّ آجالاً قُضِينَ ومُــدَّةً

وفي هذه السنة عَمَرًل سلمانُ بنُ عبد الملك خالدَ بنَ عبد الله القَـسريّ عن مكنَّة ، وولاً ها طلَّماحة بن داود الحضَّرَى .

وفيها غزا مُسلَّمة بن عبد الملك أرضَ الرُّوم الصائفة ، ففتح حيصننًّا يقال له حصن عوَّف .

وفي هذه السنة تُولُفِّي قرّة بن شريك العبّسيّ وهو أميرُ مصر في صفر في قول بعض أهل السّير .

وقال بعضهم : كان هلاك ً قرّة في حياة الوليد في سنة خمس وتسعين في الشهر الذي هلك فيه الحجاج.

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمر و بن حمر م الأنصاري، كذلك حد َّثني أحمد بن ثابت عمَّن ذكرَه ، عن إسحاق بن عيسي ، عن أبي معشم . وكذلك قال الواقدي وغيره .

وكان الأميرُ على المدينة في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزُّه ، وعلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وعلى حَرَّب العراق وصلاتها يزيد بن المهلب، وعلى خراجها صالح بن عبد الرّحمن . وعلى البَصرة سُفْيان بن عبد الله الكندى من قبل يزيد بن المهلّب ، وعلى قضاء البصُّرة عبد الرحمن بن أذينة ، وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى ، وعلى حَرَّب خُرَاسانَ وكيعُ بن أبي سُود .

# ثم تدخلت سنة سبع وتسعين

ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث

فن ذلك ما كان من تجهيز سليان بن عبد الملك الجيوش إلى القُــُ المنطنيَّةُ ١٣٠٦/٧ واستعماليه ابنم داود بن سليان على الصائفة ، فافتتح حصن المرأة .

> وفيها غزا - فيما كذكر الواقلتي - مسلمة ُ بن ُ عبد الملك أرضَ الرّوم ، ففتح الحصن الذي كان فسّحة الوضّاح صاحب الوضّاحيّة .

وفيها غزا عمر (١١) بن " هُبيرة الفَـزَاريّ في البحر أرضَ الرّوم ، فشتا بها .

وفيها قُتِل عبد العزيز بن موسى بن نُصَير بالأندلس ، وقدم برأمه على سليان حبيب بن أبى عبيد الفهرى .

...

[ولاية يزيد بن المهلب على خراسان]

وفيها ولَّى سليان من عبد الملك يزيد بن المهلُّب خُراسان

ذكر الخبر عن سبب ولايته خراسان :

وكان السبب في ذلك أن " سليان بن ّ عبد الملك لما أفضَت الحلافة اليه ولى يزيد بن المهلّب حرب العراق والمثلاة وخراجها .

فذكر هشام بن عمد، عن أبي بجنت ،أن يزيد نظر لما ولاه صليان ما ولاه من أمر العراق في أمر نفسه ، فقال : إن العراق قد أخر بها الحجاج ، وأنا اليوم وبجاء أهل العراق ، ومتى قدمتها وأخذت الناس بالحراج وحد بتهم عليه صرت مثل الحجاج أد خل على الناس الحرب ، وأعيد عليهم تلك تسجون التي قد عاقاهم الله منها ، ومتى لم آت سليان بمثل ما جاء به الحجاج لم يقبل منى . فأتى يزيد سليان قفال : أدلتك على رجل بصير بالحراج توليه . ين عمد الرحمن ، مولى بني تمم . فقال له : قد قبلنا رأيك ، فأقبل ويريد كل العراق .

(١) ط: وعروه ، تحريف .

976

وحد ثني عمرُ بن شبّة، قال : قال على : كان صالح قدم العراق قبل قُلُومَ يزيدً ، فنزل واسطاً . قال على : فقال عباد بن أبوب : لما قدم يزيد ُحَرَجَ الناسُ يتلقُّونه ، فقيل لصالح : هذا يزيد، وقد خرج الناسُ يتلقُّونه، فلم يخرج حتى قرُّب يزيدُ من المدينة، فخرج صالحٌ، عليه درَّاعة ودبوسية صفراء صغيرة، بين يديه أربعمائة من أهل الشأم، فلتي يزيد فساير م فلما دخل المدينة قال له صالح: قد فرَّغت لك ّ هذه الدار ـ فأشار له إلى دار- فنزل يزيد، ومضى صالح إلى منزله . قال: وضيت صالحٌ على يزيد كلم يملُّكه شيئًا ، واتَّخذ يزيدُ أَلَّف خوان يُطيم الناسَ عليها، فأخذها صالح، فقال له يزيد : اكتبْ ثمنتها على "، واشترى متناعاً كثيراً ، وصلت صكاكاً إلى صالح لباعتيها (١) منه، فلم يُنفيذه، فرجعوا إلى يزيد، فغضب وقال : هذا تَحَلَّى بِنفسي ، فلم يكبثُ أن جاء صالحٌ ، فأوْسَع له يزيد ، فجلس وقال ليزيد : ما هذه الصَّحَاك ؟ الحَراجُ لا يقوم لها، قد أنفذتُ لك منذ أيام صَكًّا بماثة ألف، وعَسجات لك أرزاقيك، وسألتَ مالاً الجُند، فأعطيتُك، /١٣٠٨ فهذا لا يقوم له شيء، ولا يَسْرَضَى أميرُ المؤمنين به، وتؤخذ به! فقال له يزيد : يا أبا الوليد، أجز هذه الصَّكاك هذه المرة ، وضاحتكم . قال : فإني أجيزُها، فلا تُكثرِن على ، قال : لا (٢).

قال على "بن عمد : حد "تنا مسلمة بن أعارب وأبو العلاء التيسى والطفيل بن مر داس العملى وأبو حفص الأردى عمل حد ته عن جهم ابن زَحر بن قيس ، والحسن بن رشيد عن سليان بن كثير ، وأبو الحسن الخراساني عن الكرماني ، وعامر بن حفص وأبو عننف عن عمان ابن تحرو بن عصم الأزدى وزهير بن هنيد وغيرهم - وفي خبر بعضهم ما ليس في خبر بعض ، فألفت ذلك أن سليان بن عبد الملك ولى يزيد ابن المهلب العراق ولم يولة خراسان ، فقال سليان بن عبد الملك إن ابن المهلب وهو بالشام ويزيد بالمواق: كيف أنت يا عبد الملك إن وليتلك ابن المهلب وهو بالشام ويزيد بالعراق: كيف أنت يا عبد الملك إن وليتلك خراسان؟ قال : عيمن أمير المهرين حيث يحب ، م "أعرض سليان عن عيد أمان عن المان عن المان عن المان عن المهران ؟ قال : عيمن أمير المهران حيث يحب ، م "أعرض سليان عن المان عن المهران ؟ قال : عيمن أمير المهران عن الميران عبد الملك عن الميران الميران عن الميران الميران الميران عن الميران الم

<sup>(1)</sup> ابن خلكان: «ليبتاعها» . (۲) الحبر في ابن خلكان ۲۷۱:۲ ، نقله عن العلمري .

ذلك. قال : وكتب عبدُ الملك بنُ المهلب إلى جرير بن يزيدَ الحَمَّ ضميَّ وإلى رجال من خاصَّته : إنَّ أميرَ المؤمنين عَرَض على ولاية خُرُاسانَ . فبلغ الحبرُ يزيد من المهلُّب، وقد ضَجِر بالعراق، وقد ضَيَّق عليه صالح ابن ُ عبد الرحمن ، فليس يَصلِ معه إلى شيء ، فدعا عبد الله بن الأهم، فقال : إني أريدك الأمر قد أهمَّني، فأحبُّ أن تتكفينيه ، قال : مُرْنَى ١٣٠٩/٢ بما أحببت ، قال : أنا فيا ترى من الضيق ، وقد أضَجَّرنَّى ذلك ، وخراسان شاغرة " برجلها ، وقد بُلَّمَني أنَّ أميرَ المؤمنين ذكرَها لعبد الملك بن المهلب ، فهل من حيلة ؟ قال : نعم ، سرَّحني (١) إلى أمير المؤمنين ، فإنى أرجو أن آتيك بعمَهْ لمك عليها ، قال: فاكم ما أخبرْتُكُ به . وكتب إلى سلمان كتابتين: أحدهما يتذكر له فيه أمر العراق، وأثنى فيه على ابن الأهم وَذَّكُمْ له علمه بها ، ووجَّه ابن الأهم وَحمله على البَّريد ، وأعطاه ثلاثين أَلْفًا . فسار سبعًا ، فَقَدَم بكتاب يزيدَ على سليان ، فدخل عليه وهو يتغدِّى ، فجلس ناحية "، فأتى بدَجاجتين فأكلَمهما .

قال : فدخل ابن ُ الأهمّ فقال له سليان : لك مجلس ٌ غيرُ هذا تعود (١٦) إليه . ثم " دعا به بعد ً ثالثة ، فقال له سلمان : إن " يزيد بن المهلب كتب إلى يذكُر علمك بالعراق وبخُراسان ، ويُشْنى عليك ، فكيف علمك بِهَا ؟ قال : أَنَا أَعلَمَ النَّاسِ بِهَا ؛ بِهَا وُلدتُ، وبِهَانشأتُ ، فلى بِهَا وبأُصَّلِهَا خبر وعلم . قال : ما أحوَجَ أميرَ المؤمنين إلى مثليك يُشاوره في أمرها ! فَأْشُرْ عَلَى الرَّجُلُ أُولِيِّهِ خَرُاسان ؛ قال : أُمَيرُ المؤمنين أعلم بمن يريد يولى ، فإن ذكر منهم أحداً أخبرتُه برأيي فيه ، هل يتصلُّح لها أو لا ؛ قال : فسمتَّى سلمان وبالا من قريش ؛ قال : يا أمير المؤمنين ، ليس من رجال خُراسان ، قال : فعيد للك بن المهلب ، قال : لا ، حتى عدد رجالا ، فكان فى آخير مَن كَذَكر وَكيم بن أبى سُود ، فقال : يا أميرَ المؤمنين ، وكيمٌ رجل " شجاع" صارم بشيس (<sup>٣)</sup> مقدام ، وليس بصاحبها (<sup>٤)</sup> مع هذا ، إنه لم ٢٢٠٠/٢

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان: « تمود ». (۱) ب: وتسرحي ه .

 <sup>(</sup>٣) ب: «رئيس»، والثيس: الشديد.

يشد ثلثانة قط فرأى (١) الأحد عليه طاعة . قال : صدقت ويدحك ، فن لها ! قال : رجل أعلمه لم تسمه الله : رجل أعلمه لم تسمه الله : رجل أعلمه لم تسمه الله : فن هو ؟ قال لا أبوح باسمه إلا أن يتضمن لى أمير المؤمنين ستر ذلك ، وأن يتجبرتى منه إن علم ؛ قال : نه له المعراق ، والمقام بها أحب إليه من المقام بخراسان ، قال : قد علمت يا أمير المؤمنين ، ولكن تكرهه على ذلك ، فيستخلف على العراق رجلا ويسير ؛ قال : أصبت تكره على ذلك ، فيستخلف على العراق رجلا ويسير ؛ قال : أصبت الرأى قد فكتب عهد يزيد على خراسان ، وكتب إليه كتاباً : إن ابن الأهم كا ذكرت في عمد يزيد وفضله ورأيه. ودفع الكتاب وعهد يزيد إلى ابن الأهم ، فسار سبها ، فقال : ويدك فقال له : ما وراءك ؟ قال : فأحطاه الكتاب ، فقال : ويدك إلى المناه الكتاب عهد أمل المؤلف أو قال : يزيد بالجهاز للمسير من ساعته ، ودعا ابنه غلداً فقد مه إلى خراسان . قال : فيره من وميه على السقرة على واسط الحرال عن عبد الله الكلافي ، وصير مروان المناه على أمواله وأموره بالبقمة ، وكان أوشق إخوته عند ، ولمروان يقول أبو البهاء الإيادي :

على المَلَّاتِ أَكرَمَهُمْ طِبَاعًا جَسِمَ الأَمْرِ يحْيلِما اسْتَطَاعًا فَضَلتَهُمُ بِذَاك نَدَّى وبَاعًا

1711/

وَاسَأَابِوعُبِيدَةَ مَعَمَر بنُ المثنى فإنه قال فى ذلك: حدّ ثبى أبو مالك أنَّ وَكيم بن َ أبِ سُود بعث بطاعته وبرأس قُنْتِية َ إلى سلمان ، فو َقَعَ ذلك من سلمان كلَّ موقع ، فجعل يزيد بنُ المهلب لعبد الله بن الأهم مائنة ألف على أن ينقدُ (1) وكيعًا عنده ، فقال : أصلتح اللهُ أمير المؤمنين ! والله ما أحدً

رَأَيِتُ أَبَا فَبِيصَةً كُلُّ يُومِ

إذًا ما هُمْ أَبِوًا أَن يَسْتطيعوا

وإنْ ضاقت صدُورُهُمُ بأُمر

<sup>(</sup>١) ب: وولا رأى ء . (٧) ب: ولم يسه أمير المهنين ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب : ﴿ يَنْفُر مِنْ مَا نَذِيقُو ﴾ ويقال : نقر الرجل يَنْفُر ، أَى عَابِهُ وَوَقَعَ فِيهِ .

۹۷ ت

أوجب شكراً، ولا أعظم عندى يداً من وكيع ، لقد أدرك بشارى ، وشفانى من عدوى ، ولكن أمير المؤمنين أعظم وأوجب على حققاً ، وإن النصيحة للرشى لأمير المؤمنين ؛ إن وكيماً لم يجتمع له مائة عنان قط إلا حدث نفسة بغدرة ؛ خامل في الجماعة ، نابه في الفتنة ، فقال : ما هو إذاً ممن نستمين به – وكانت قيس "تزعم أن قتيبة لم يخلع – فاستمعل سليان يزيد ابن المهلب على حرّب العراق ، وأمره إن أقامت قيس "البيئة أن قتيبة لم يتخلع فيزع يداً من طاعة ، أن يُقيد وكيماً به . فقد ريزيد ، فلم يُعمط عبد الله ابن الأهم ما كان ضمين له ، ووجع ابنه علمة بن يزيد إلى وكيم .

. . .

رَجْعُ الحديث إلى حديث على ". قال على ": أخبرنا أبو محنف عن عثمان بن عمرو بن محصن ، وأبو الحسن الحُمُواساني عن الكرماني، قال : وجه يزيد أبنية تحليداً إلى خُمُواسان فقد م تحليد تحرو بن عبد الله بن سينان ١٢١٢/٢ المحتبكي، ثم الصَّناعي (١)، حين دنيا من مترو، فلما فلمها أرسل إلى وكيع أن النُّشنى ، فأبى ، فأرسل إليه تحرو ، يا أعرابي أحمق جيلفاً جافياً ، انطلق إلى أميرك فتنلق . وخرَج وجوه من أهل مرو و يتلقون تخليداً ، وتاقل وكيع عن الحروج ، فأخرَج تحرو الأردي، فلما بلغوا تحليدا نزل الناس كليم غير وكيم وعمد بن حمران السعلى وعباد بن لقيط أحد بني قس بن ثملية ، فأنزلوم ، فلما قدم مرو حس وكيماً فعداً به ، وأعد أصحابه فعد بهم قبل قلوم أبيه .

قال على عن كُليب بن خلكف ، قال: أخبرنا إدريس بن حنظلة ، قال: لما قدم تخلك خراسان حبّسي ، فجاءنى ابن الأهم فقال لى: أتريد أن تشجّو؟ قلت: أنم، قال: أخرج الكتب التي كتبّبها القمقاع بن خلليد العبّسي" في يَحُرّم بن تحرو المرّى إلى قُتيبة في خلع سليان، فقلت له: يا بن الأهم،

<sup>(</sup>۱) ب: والمداعي و .

۵۲۸ ما ۲۸

إياى تتخدع عن ديني! قال: فدعا بطُومار وقال: إنك أحمق. فكتّب كُنْبًا عن لِسان القَصَق ورجال من قَيْس إلى قُتبية انَّ الوليد بن عبد الملك قد مات ، وسلهان باعث هذا المَرَوْنَ على خُراسان فاخلته. فقلتُ: يابن الأهم ، تُهلك والله نفستك! والله لنُن دخلتُ عليه لأعلمنه أنك كتبتها.

. . .

وفى هذه السنة شَسَخَصَى يزيدُ بنُ المهلّب إلى خُراسانَ أميرًا عليها ، فلكر على بن عمد ، عن أبى السرى المروزى الأزدى، عن عماقال : ولى وكيع ١٣١٣ خُراسانَ بعد قتل قُتْيبة تسعة أشهر أو عشرة . وقدم يتزيد بنُ المهلب سنة سبع وتسعين .

قال على : فذكر المفضّل بن ُ محمد عن أبيه، قال: أدنَى يزيدُ أهلَ الشأم وقومًا من أهل خُراسان ، فقال نهارُ بن ُ تـوْسيعة :

وما كنّا نُؤمّلُ من أميرِ كما كُنّا نؤمّلُ من يزيدِ فأخطأً ظنّنا فيسه وقِدْماً زَهِدْنا في معاشَرة الزّهيد إذا لم يُعطِنا نَصَعا أميرٌ مَشَيْنا نحّوهُ مِثلَ الأُشُودِ فمهلاً يا يَزيدُ أَنِب إلينا ودَعْنا من معاشرة العبيدِ نَجِئُ فلا نَرَى إلا صُدودًا على أنا نُسَلم من بَعيدِ ونَرجمُ خانبين بلا نوالٍ فما بَالُ التجَهِّم والصَّدُودِ!

قال على " أخبرَ الزيادُ بن الرّبيع ، عن غالب القطّان ، قال : رأيتُ عَمَر بنَ عبد العرز واقفنًا بعرفات في خلافة سليان، وقد حَيَّج سليان عامئذ وهو يقول لعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد : العسجَب لأمير المؤمنين، استعمل رجلاً على أفضل ثمَّغر المسلمين ! فقد بلتغنى عمَّن يقدم من التجار من ذلك الوّجه أنه يُعُطِى الجارية من جواريه عثل سهم ألف رجل . أما والله من ذلك الوّجه أنه يُعُطِى الجارية من جواريه عثل سهم ألف رجل . أما والله

ت ۹۷

ما اللهَ أراد بولايته – فعرفتُ أنه يعنى يزيدَ والجهنية – فقلتُ: بشكر بلاءَ هم أيام الأزارقة .

قال : ووَصَلَ يزيدُ عبدَ الملك بن َ سلام السَّلُولَ ۚ فقال:

حَمَّى اَرْتَوَيْتُ وَجُودُكُمْ لايُنكَرُ عاش السَّقِيمِ به وعاش المُقتِرُ فَرُوْوا وَأَصْـلَقَهُمْ سَخَابٌ مُعطِرٍ ١٣١:/٢ ربًّا سَعَائِبِها نَرُوحُ وتُنكِرُ (١)

ما زال سیْبُك یا بزِیدُ بَحویتی أنت الرَّبیع إذا نكون خَصَاصَــةٌ عمَّت سَحَابتُهُ جَمِیعَ بِلاَدِکمْ فسقاك رَبكَ حَیْثُ كنتَ مَخیلةً

وفی هذه السنة حجّ بالناس سلیمان ً بن ُ عبد الملك ، حدّ ثنی بذلك أحمد ُ ابن ثابت عمن َذكـّره ، عن إسحاق َ بن عبسى ، عن أبى معشر .

وفيها عَزَلَ سليانُ طلحةً بن داود َ الحضْرِى عن مكة ، قال الواقدى : حدّ في إبراهيم ً بن ً نافع ، عن ابن أبى مُليكة ، قال : لما صدر سليانُ ابن ُ عبد الملك من الحج عزّل طلحة بن َ داود َ الخضْرِى عن مكة ، وكان عَملَهُ عليها ستة أشهر ، وولى عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ابن أبى العبيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف .

وكانت عُمَّال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلا خراسان، فإن عاملتها على الحرْب والحَمَراج والصَّلاة يزيدُ بنُ الهلب .

وَكَانَ خَلِيفَتُهُ عَلَى الكَوْفَةَ خَيْهَا قَبِلِ -- حَرَّمُلَةَ بَنْ تُحْيِرُ اللَّخَسْمَىُّ أَشْهُمُواً ، ثُمَّ عَزَلَتُهُ وَوَلَاهًا بشير بن حسّان النَّهْلِديّ .

<sup>(</sup>١) ب: ورَّيا محابَّها يه.

# ثم دخلت سنة تمان وتسعين ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

### [خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية]

فن ذلك ما كان من توجيه سلمان بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك إلى القُسُطَنَطينيَّة ، وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو بأتيَّه، فشَّتَابها وصاف . فذكر عمد بن عمر أن أو بن يزيد حداثه عن سلمان بن موسى ، قال: لما دنا مسلمة من قُسْطَسَطينية أمرَ كلَّ فارس أن يحمل على عَمَجُرُ فرسيه مند يين (١) من طعام حتى يأتى به القسطسط شطينية ، فأمر بالطعام فألقتى في ناحية ميثل الجبال ، ثمَّ قال للمسلمين : لا تأكلوا منه شبشًا ، أغيرُوا ف أرضهم، وازدرعوالـ٢١. وعميل بيوتـاً من خشب، فـَشتا فيها، وزَرَع الناسُ، ومَكَتَ ذلك الطعام في الصحراء لا يكنُّه شيء ، والناس يأكلون مما أصابوا مينَ الغارات، ثمُّ أكلوا من الزَّرع، فأقام مسلَّمة بالقُسُطَّنطينية قاهراً لأَهلها ، معه وجوهُ أهل الشأم : خَالد بن مَعْدان ، وعبد الله بن أبي زَّكرياء الحُزَاعي ، ويجاهد بن جَسَر ؛ حتى أناه موت سلمان فقال القائل :

## . تحميل مُدْيَنِهَا ومُدْيَى مُسلّمة .

حدَّثني أحمد بن زُهير ، عن عليَّ بن محمد ، قال : لما وليَّ سليمانُ غَزَا الرَّوم فنزل دابيق، وقد م مسلمة فهابنه الرَّ وم، فتُشخص إليُّونُ مَن أرْمينية، فقال لمسلَّمة: ابعث إلى رجلا يكلُّمني، فبعث ابن هُبيرة، فقال له أبنُ هبيرة : ما تَنَعُدُون الأحمَـق فيكم ؟ قال : الذي يملأ بطنه من كلِّ شيء َيجِيده ، فقال له ابن هُبُسَيرة: إنَّا أصحاب دين ، ومين ديننا طاعة ُ

<sup>(</sup>١) المدى : مكيال ضغم لأهل الشام يوصر . (٣) اذورعوا ، أى اتخذوا لأنضكم زرعاً لكم ، وفى ب : « واذريعوا » .

أمراثنا ؛ قال : صدقت ، كنا وأنم نُقاتيل على الدين ونَخضَب له ، فأما اليومَ فإنا نُقاتـل على الغلَبة والمُللُك ، نُعطيك عن كلّ رأس ديناراً . ٢٢١٦/٢ فرجع ابنُ هُبُيرَةً إلى الرَّومِ من غده ، وقال : أبي أن يَرَضَى ، أثبتُهُ وقد تغذّى وملاً بطنه ونام ، فانتسبه وقد غَلَب عليه البلغم ، فلم يدرِ ما قلتُ . وقالت البطارقة لإليون: إن صرفت عنا مسلمة ملكّناك. فوَأُتَّقوا له، فأتمى مسلمة فقال : قد عكم القوم أنك لا تصدقهم القتال ، وأنك تُطاولم ما دام الطعام عندَّك، ولوُّ أحرقتُ الطعامَ أعطوًا بأيدْيهم ، فأحمَّرَته ، فقوى العدو، وضاق المسلمون حتى كادوا يتهلكون ، فكانوا على ذلك حتى مات صليان . قال : وكان سليانُ بنُ عبد الملك لما نزل دابق أعطمَى الله عَهْدًا ألاَّ ينصرف حتى يدخل الجِّيش اللَّني وجهه إلى الروم القسطنطينيَّة .

قال: وهلك ملك الرّوم، فأتاه إليون فأخبرُه، وضَمَّين له أن يتدفتم إليه أرضَ الرَّوم، فوجه معه مسلمة حتى نزل بها، وَجَمَع كلُّ طعام حولًما وحصر أهلتها (أ) وأتاهم إليون فلتكوه (٢) ، فكتب إلى مسلَّمة يُخبره بالذي كان ، ويسأله أن يُلخيل من الطعام ما يعيش به القوم، ويَصُدَّقونه بأنَّ أمرَه وأمر مسلمة واحدً وأنهم ف أمان من السَّباء والخروج من بلادهم، وأن يأذ ن فم ليلمَة في حمَّ الطعام، وقد هيأ إليون السفُّن والرَّجال، فأذ ن له ، فما بقيَّ في تلك الحظائر إلا ما لا يُذكر ؛ حُمل في ليلة ، وأصبح إليون محاربًا، وقد خدعه خديعة لو كان امرأة ً لعيبَ بها ، فلقى الجنَّد ما لم بِكُنْ جيش "احتى إن كان الرجل ليخاف أن يتخرُّج من العسكر وحدة، وأكلوا الدَّوابُّ والِحُلُود وأصولَ الشجر والورَق ، وكلُّ شيء غير التراب ، ١٣١٧/٢ وصلبان مقم " بدايت ، ونزل الشتاء فلم يقدر أيميد هم حتى هكك سلبان .

[مبايعة سليمان لابنه أبوبوليًا للعهد]

وفي هذه السنة بنايع صليان أ بن ُ عبد الملك لابنه أيوبَ بن صليان وجَعَلَهُ ولي عهده، فحد تني عمر بن شبَّة ، عن علي بن محمد، قال: كان عبدُ الملك أُخدَ على الوليد وسليان أن يُبايعا لابن عاتبكة ولروان بن عبدالملك

041

<sup>(</sup>١) ب: وحمرم ۽ . (٢) ب: وفكلنو ۽ .

من بعده ، قال : فحد ثنى طارقُ بنُ المباركِ ، قال : ماتَ مروانُ بنُ عبد الملكَ فى خلافة سلبانَ منصرَفه من مكة ، فبايع سلبان حين ماتَ مَّروانُ لاَيوبَ ، وأمسك عن يزيدَ وتربيَّص به ، وَرَجا أن يهلك ، فهمك أيّوب وهو وليَّ عهده .

وفى هذه السنة فتُحتْ مدينته الصَّقالِية ، قال محمد بن عمر : أغارتْ برُّجان فيسنة ثمان وتسعين على مسلسمة بن عبد الملك وهو فى قبلته من الناس، فأمد "ه سليانُ بن عبد الملك بمسمعدة – أو تحرو بن قبيس – في جمَعْ فسكرتْ بهم الصَّقالِية ، ثم هزمهم الله بعد أن قسَلُوا شراحيل بن عبد ابن عبد والله المستقالِية ، ثم هزمهم الله بعد أن قسَلُوا شراحيل بن عبد الله عبد والله المستقالِية ، ثم هزمهم الله بعد أن قسَلُوا شراحيل بن عبد

وفى هذه السنة فيها زعم الواقدى ّ غَنزا الوليد بن مشام وتحرُو بن تيس، فأصيبَ ناس " من أهل إنطاكية ، وأصاب الوليد تاساً من ضواحى الرّوم وأسر منهم بسّسَراً كثيراً .

## [غزو جرجان وطبرستان]

وفى هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جبر بجان وطبيرستان ، فذكر هشام بن محمد، عن أبي محسّف، أن يزيد بن المهلب لما قدم حراسان أقام ثلاثة أشهر أو أربعة "مم أقبل إلى دهستان وجبر بجان ، وبعث ابنه تخللها على خراسان ، وجاء حتى نزل بدهستان ، وكان أهلها طائفة من الرك ، فأقام عليها ، وحاصر أهلها ، معه أهل الكوفة وأهل البسرة وأهل الشأم ووجوه أهل خراهان والري" ، وهو فى مائة ألف متّقاتل سوى الموالي والمتماليك والمتطوعين ، فكانوا يتخريجون فيتقاتلون الناس ، فلا يكثيهم الناس أن يتهزموهم في يتخرعون أحياننا فيتقاتلون فيشتد قتالم . يتهزموهم في يتخرعون أحياننا فيتقاتلون فيشتد قتالم . وكان جهم وجمال ابنا زحر من يزيد بمكان ، وكان يكمهما ، وكان عمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجديق له لسان وبأس ،غير أنه كان يتصد نفسة بالشراب ، وكان لا يتكثير غشيان يزيد وأهل بيته ، وكأنه يتصد نفسة بالشراب ، وكان لا يتكثير غشيان يزيد وأهل بيته ، وكأنه

<sup>( )</sup> ط : ، شراحيل بن عبدة ، ، والصواب ما أثبته ، وهو أبو عامر الشعبي .

أيضاً حَسَجَزَه (١) عن ذلك ما رأى من حُسن أثّترهم على ابنى زَحْر جَهْم وَجِمال . وكان إذا فادى المنادى : يا خيل آفة ارْكَبّى وأبشرى كان أول فارس من أهل العسكر يَسِنْد (١) إلى موقف الباآس عند الرّوع محمد بن عبد الرحمن بن أبى سَبِّرة ، فنودى ذات يوم فى الناس، فبدر (١) الناس ابن أبى سَبِّرة ، فإنه لواقف على تمل إذ مرّ به عان بن الفضل ، فقال له : يابن أبى سَبِّرة ، ما قدرت على أن أسبقتك إلى الموقف ققط ، فقال : وما ينجني ذلك على ، وأنتم ترشحون علمان منحج ، وتَسَجَهلون حق ذوى ١٣١٩/٧ وما ينجو بن السَجارة المقال : الما إنك لو تريد ما قبلنا لم نعدل (١)

قال : وخرج الناس فاقتتكوا قتالاً شديداً ، فحمل عمد بن أبي سبسرة على تركى قد صد الناس عنه ، فاختلكفا ضربتين ، فثبت سبث التركى في بيضة ابن أبي سبرة فقتله ، ثم أقبل وسيف (٥٠) في يده يتفطر دماً ، وسيف التركى في يده يتفطر دماً ، وسيف التركى في بيضته ، فنظر الناس إلى أحسن منظر رأوه من فارس ، ونظر يزيد إلى ائتلاق السيفين والبيضة والسلاح فقال : من هذا ؟ فقالوا : ابن أبي سبرة ، فقال : ينه أبوه ! أي رجل هو لولا إمرافه على نفسه !

وخرج يزيد بعد ذلك يوماً وهو يرتاد مكاناً يتخل منه على القوم ، فلم يشغر بشيء حتى هنجم عليه جماعة من الترك و وكان معه وجوه الناس وفرسائهم ، وكان في نحو من أربعمائة ، والعدو في نحو من أربعمائة ، والعدو في نحو من أربعمائة ، فقاتلتهم ساعة ، ثم قالوا ليزيد : أينها الأمير ، انصرف ونحن نتاتل عنك ، فأبتى أن يتَعمل ، وغشتى القتال يومند بنفسه ، وكان كأحدهم ، وفاتل ابن أبي سبرة وابنا زحر والحجاج بن جارية (١٠) الحسم وجدل أصحابه ، فأحسوا القتال ، حتى إذا أرادوا الانصراف جمكل الحجاج بن جارية على

<sup>(</sup>١) ب ؛ وفكأنه إنما كان بحجزه » . (٧) ب : « ينبه ه .

<sup>(</sup>۲) ب: وقيادر ٥. (٤) ب: ومأعدلنا ء.

<sup>(</sup>ه) ب: دسيفه ۽ بلون واو . (١) ب: دسارية ه .

91 2

الساقة ، فكان يُقاتيل مَن وراءه حَي انتهى إلى الماء ، وقد كانوا عَطَشُوا فَشَرِبُوا ، وانصَرَفَ عَنهم العدوّ ، ولم يَظَفَرُوا منهم بشيء ، فقال سُفُيانُ ، ابن صَفَّوان الحَشَّعميّ :

/ ۱۳۲۰ لولا ابن جارية الأغسر جبينه لسقيت كأسا مُرَّة المُتَجَرَّع وَحَاكَ في قُرْسَانِه وَنَيْسولِهِ حتَّى وَرَدت الماء غَيْرَ مُتَمَعَ مُ إِنّه أَلَحَ عليها (١) وأنزل الجنود (٢٠ من كل جانب حولتها، وقطع عنهم المواد ، فلمنا جهدوا (٢٠) ، وعجزوا عن قتال المسلمين ، واشتد عليهم الحصار والبلاء، بمث صُول د هنان د هستان إلى يزيد : إني أصالحك على أن تؤمنني على نفسي وأهل بيتي ومالي ، وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلتها . فصالتحه ، وقبيل منه ، ووقي له ، ود تحل المدينة فأخذ ما كان فيها من الأموال والكُنوز ومن السبّي شيئًا لا يُعمى ، وقبيل أربعة عشر ألف تركي صَبْراً ، وكتب بنظك إلى سليان بن عبد الملك .

ثم خرج حتى أتى جرُوبات ، وقد كانوا يُصالحون أهل الكوفة على مائة ألف ، ومائتي ألف أحيانًا والمأائة ألف ، وصالحوهم عليها ، فلما أتاهم يزيد أستمبلوه بالصّلح ، وهابوه وزاد وه ، واستخلف عليهم رجلا من الأزد يقال له : أسد بن عبد الله ، ودخل يزيد له إلى الإصبهبيد في طبيرستان فكان معه الفَعَلة يقطعون الشَّجر ، ويُصلحون الطرق ، حتى انتهوا إليه ، فننزل به فحصر و (٤) وعَلَب على أرضه ، وأخذ الإصبهبد يتعرض على يزيد الصلح ويريده على ما كان يُؤخذ منه ، فيأبتى رجاء (١٠) افتتاحها . فبعث الصلح ويريده على ما كان يُؤخذ منه ، فيأبتى رجاء (١٠) افتتاحها . فبعث دات يوم أخاه أبا عبينة في أهل المصرين (١٠) ، فأصعد في الجبل إليهم ، وقد بعث الإصبهبذ إلى الديلم ، فاستجاش بهم ، فاقتتلوا ، فحرج إليه ابن وقد بعث الإصبهبذ إلى الديلم ، فاستجاش بهم ، فاقتتلوا ، فخرج إليه ابن ألى سبّرة فنقتله ، فكانت هزيمتهم مى انتهى المسلمون إلى فم الشعب ؛

<sup>(</sup>۱) ب: «عليم رعليها». (۲) ب: «الخيول».

<sup>(</sup>۲) ب: د أجهاوا ». (٤) ب: « ربصره ».

<sup>(</sup>ه) ب: « رجال ه. (۱) ب: « المسكر ».

ت ۹۸ ت

فذَ مَسَوا لِيَصَعَدُوا فيه ، وأشرَف عليهم العدوّ يَسَرَشُعُونهم بالنشاب ، ويسَرَّمُونَهم بالحجارة ، فانهنزَم الناسُ من فَتَم الشَّعب من غير كبير قتال ولا قوّة من عدوهم على إثباعهم وطلبهم ، وأقبلوا يمركب بعضهم بعضاً ، حتى أخذوا يتساقطون في النَّهوب ، ويتسَدهُدى الرجلُ من رأس الجبل حتى نزلوا إلى عسكر يزيد لا يتعبَّون بالشرَّشيثًا .

وأقام يزيد بمكانه على حاله ، وأقبل الإصبهبة يكاتب أهل جرُرجان ويسلم أن يثيرا بأصحاب يزيد، وأن يقطعوا عليه مادته والطرق فها بينه ويين العرب ، ويتعدم أن يكافيهم على ذلك ، فتوثيرا بمن كان يزيد خلف من المسلمين ، فقتلوا منهم من قدروا عليه ، واجتمع بقيتهم على خلف من المسلمين ، فقتلوا منهم من قدروا عليه ، واجتمع بقيتهم الإصبهبة في رافعه حتى صالحه على صبعمائة ألف درهم وأربعمائة ألف نقداً وماثى ألف وأربعمائة حمار موقرة زعفرانا ، وأربعمائة رجل ، على رأس كل ويجل برئرس طياليسان ولجام من فضة وسرقة (١) من حرير ، وقد كانوا صالحوا قبل ذلك على مائى ألف درهم . ثم خرج منها يزيد وأصحابه كأنهم فل ، ولولاما صنع أهل بجربان من يتحتمها .

1777/4

وأما غير أبي محنيف، فإنه قال في أمر يزيد وأمر أهل جُرْجان ماحد أني أحمد بن رُهير، عن على بن محمد، عن كليب بن حكيف وغيره ؛ أنَّ سعيد بن العاص صالح أهل جرُرجان ، ثم امنيتهوا وكفروا ، فلم يأت جرُرجان بعد سعيد أحد ، وستنهوا ذلك الطريق ، فلم يتكن يسلك طريق خرُراسان من ناحيته أحد إلا على وَجلَ وخوف من أهل جرُرجان ؛ كان الطريق إلى خرُراسان من فارس إلى كرمان ، فأول من صيّر الطريق من قويس قنّيبة بن مسلم حين ولي خرُاسان . ثم غزا مصقلة خرُاسان أيام معاوية في عشرة آلاف، فأصيب وجنه بالرُويان ، وهي متاخية حراسات أيام

<sup>(</sup>١) السرقة : شقة الحرير الأبيض.

فهلكوا فى واد من أوديتها ، أخدّ العدوّ عليهم بمضايِقه ، فقتلُوا جميعًا ، فهو يُسمنّى وأدى مصفيّلة .

قال: وكان يُضرَب به المشكل: حتى يترجع مصقلة من طبوستان ، قال على "، عن حكفيل بن مر داس العمى " على "، عن حكفيل بن مر داس العمى وإدريس بن حنفظلة : إن " سعيد بن العاص صالت أهل جر جان ، فكانوا يجيئون أحيانا مائة ألف ، ويقولون: هذا صلحنا ، وأحيانا مائي ألف ، وأحيانا ثلثانة ألف ؛ وكانوا ربما أعطوا ذلك ، وربما منتعوه ، ثم امتنعوا وكفر والله يعملون خراجاً ، حتى أتاهم يزيد بن المهلب فلم يتعازه أحدا حين قلم يتعطوا خراجاً ، حتى أتاهم يزيد بن المهلب فلم يتعازه أحدا حين قلدمها ، فلما صالح صول وفتح البتحيرة ودهستان صالت أهل جمر جان على صلح صعيد بن العاص .

حدثى أحمد ، عن على ، عن كلّيب بن خلّف العمى، عن طُفيل بن مرداس ، ويشر بن عيسى عن أبي (١) صَفَوْان ، قال على " يوحد ثنى أبو حفص الأزدى عن سليان بن كثير ، وغيرهم ، أن صولا الركى كان ينزل د هيستان والبُحيرة — جزيرة فى البَحْر بينها ويين دهيستان خسة فراسخ ، وهما من جُرجان ، عما يلى خُوارَزم — فكان صول يَخير على فيروز بن قول ، مَرْزبان جُرْجان ، وينهم خسة وعشرون فرسخا ، فيصيب من أطرافهم ثم يرجع إلى البُحيرة ودهيستان ، فوقع بين فيروز وبين ابن عم له يقال له المرزبان منازعة ، فاعتزله المرزبان ، فنزل البياسان ، فغاف فيروز أن يُغير عليه الترك ، فخرج إلى يزيد بن المهلب بخراسان ، فخاف فيروز أن يُغير عليه الترك ، فخرج إلى يزيد بن المهلب بخراسان ، وأخذ صُول جُرْجان ، فلما قدم على يزيد بن المهلب قال له : ما أقدمك ؟ وأخذ صُول جُرْجان ، فلما قدم على يزيد بن المهلب قال له : ما أقدمك ؟ قال : خفتُ صُولا ، فهرَّبتُ منه ، قال له يزيد : هل من حيلة لقتاله ؟ قال : ين عن عواحد ، إن ظفرت به قتلته ، أو أعطى ٢٠ البُحيرة ، قال : ما همو ؟ قال : إن عرج من جرجان حتى ينتزل (١) البُحيرة ، ثم أتيته من أم أتيته أن فعاصر ثمة به اظفرت به قتلته ، أو أعطى ٢٠ البه فه أن يمتال ما همو ؟ قال : إن غرب من عاله فيه أن عتال أم فحاصر ثمة به الفرت به قاكت إلى الإصبهبذ كتابًا تسأله فيه أن عتال

<sup>(</sup>١) مائطة من ط (٢) ب: و وأعطى ٤. (٣) ب: « يترك ٤.

لصول حتى يقم بجُرْجان ، واجعل له على ذلك جُعُلا ، ومنه ، فإنه يَبمث بكتابك إلى صول يتقرّبُ به إليه لأنه يعظمه ، فيتحوّل عن جُرُجان ، فَيَنزل السُّحيرة .

047

فَكَتَبَ يزيدُ بنُ المهلب إلى صاحب طَبَرَسْمُنَانَ : إنى أريد أن ١٣٢١/٢ أغزو صولا وهو بجُرُجان ، فخفتُ إن ْ بَلَّمَه أَني أُرَيدُ ذلك أن يتحوّل إلى البحيرة فينزلها ، فإن تحوّل إليها لم أقدر (١١) عليه ؛ وهو يَسمّع منك(٢١) وَيستنصحكُ ، فإن حَبستَه العامَ بَجُرُجانَ فلم يأت البُحيرة حملتُ إليك خمسينَ ألفَ مثقال ؛ فاحتل له حيلة ؛ تنجسه بجُرجان ، فإنه إن أقام بها ظَفَرتُ به . فلما رأى الإصبهبد الكتابَ أواد أن يتقرّب إلى صُول ، فبعث بالكتاب إليه ، فلما أتاه الكتابُ أمر الناسَ بالرّحيل إلى البُّحيرة وحمل الأطعِمة ليتحصَّن فيها . وبلَمَغ يزيد أنه قد سار من جُرُ جان إلى البحيرة ، فاعتزَم على السَّيْر إلى الجُرُّجَان ، فخرج فى ثلاثين ألفًّا ، ومعه فـَيروزُ ابنُ قُول، واستَخلَف (٣) على خُراسانَ عَلَك بن يزيد ، واستَخلَف على ستمرّقننْد وكس ونستف وبُخارَى ابنه معاوية بن يزيد ، وعلى طمخارِسْتان حاتم بن قبيصة بن المهلب ، وأقبل حتى أتى جُرْجان ــولم تكن يومثذ مدينة إنما هي جبال 'محيطة" بها ، وأبوابٌ وَمُحَارِم ، يقوم الرجلُ على باب منها فكلا يَقَدُم عَلِيهِ أَحدًا \_ فَلْخَلْهَا يَزِيدُ لَمْ يَعَازُهُ أَحَد ، وأَصَابَ أَمُوالاً ، وهَرَب المَرْزُبان ، وخرج يزيد بالناس إلى البُحيرة ، فأناخَ على صول ، وتمثّل حينَ نتزل بهم:

فخرٌ السيفُ وارْتَعَشَتْ يَداهُ وكانَ بنَفسِهِ وُقَيَتْ نُفُوسُ قال : فعاصرَهم ، فكانَ يخرُج إليه صُول فى الأيَّام فيُقاتِله ثمَّ يرجع إلى حصْنه، ومع يزيد أهلُ الكوقة وأهلُ البَصْرة. ثم ذكر من قصة جَمَهُم ابن زَحْر وَاعْيه محمد نحواً ثما ذكره هشام ، غير أنه قال فى ضَرْبة التركى ١٣٢٠/٧ ابن ألى سَبْرة : فنشَتَب سَيْف التركي فى حَرَقة ابن أبى سَبْرة .

<sup>(</sup>۱) ب: و اې پقدر عليه ۽ . (۲) ب: و مناء .

<sup>(</sup> ٢ ) ب: و واستعمل » .

٩٨٥٠

قال على بن عمد ، عن على بن مجاهد ، عن عنسبسة ، قال : قاتلَ عمد بن أبى سَبُرة الرك بجرجان فأحاطوا به واعتورُوه بأسيافهم ، فانقطع في يده ثلاثـة أسياف .

مْ رَجَع إلى حديثهم ؛ قال : فكثوا بذلك \_ يعني التراك \_ محصُورين يَخْرِجون فيقاتلون، ثم يرجعون إلى حصنهم ستة أشهر،حتى شربوا ماء الأحساء ، فأصابهم داء يسمَّى السؤاد(١١) ، فَوَقَع فيهم الموت ، وأرسَل صُول في ذلك يتعللبُ الصّلح، فقال يزيد بن المهلب : ١٤٧٧ أن يَسْرَل على حُكْسى ، فأبى . فأرسل إليه : إنى أصالحك على نفسي ومالي وثلمانة من أهل بيتي وخاصتي ، على أن تؤمّنني فتنزل البُحيرة . فأجابَه إلى ذاك يزيد ، فخرج بماله وثلثاتة بمن أحسب ، وصار مع يزيد ، فقسَل -يزيدُ من الأتراك أربعة عشر ألفاً صَبْراً ، ومن على الآخرين فلم يتقتلُ منهم أحداً . وقال الحُسُنْد ليزيد : أعطنا أرزاقنا ، فد عنا إدريس بن حنظلة العمتيّ، فقال : يابن حَنَنظلة ، أحمص لنا ما في البُحبَرة حتى نُعطييّ الجندَ ، فدَّخَلُها إدريسُ ، فلم يتَقدر على إحصاء ما فيها ، فقال ليزيد : فيها ما لاأستطيع إحصاءً ه، وهو في ظُروف، فنُحصيي الجواليق ونعلتم مافيها، ونقول للجند : أَدْخُلُوا فَخَذُوا ، فَنَ أَخَلَدَ شَيْثًا عَرْفَمَنا مَا أَخَلَدُ مِنْ الحَنْطَة والشعير والأرز والسمسم(٢) والعسسل. قال : نعم ما رأيت ، فأحصوا الحواليق عَدَداً، وعَلَمُوا كُلُّ جوالق (") ما فيه، وقالوا(1) اللجند : خُدُرُوا ، فكان الرجلُ يخرَرُج وقد(٥) أخذ ثيابيًا(١ أو طعامًا أو ما حَمَلَ ١٠) من شيء فيُكتب على كل رجل ما أخذ ، فأخذوا شيئًا كثراً .

قال على " : قال أبو بكر الهذلي": كان شهّر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب ، فرفعوا عليه أنه أخذ خرّريطة " ، فسأله يزيد عنها ، فأتاه بها ، فدعا يزيد الذي رفّع عليه فشتّمه ، وقال لشهّر : هي لك ، قال : لا حاجة لى فيها، فقال القلطاي الكلبي ويقال :سينان بن مكمل السّميريّ:

<sup>(1)</sup> أي القاموس: « السؤاد ، كغراب: داءياً عند الإنسان والإبل والنام من شرب الماء الملح » (٣) ب: « والسعن » . (٣) ب: « عل جوائق » .

<sup>(</sup> t ) ب: « وقال ع. ( a ) ر : « قد ع . ( ٢-١٠ ) ب : « وطماماً وما ه .

قمن يأمَنُ القرَّاءَ بَعلك يا شَهْرُ؟! من ابن جونبوذ إنَّ هذا هو الغَلْرُ \*دَبَاعُ شُهِرٌ دِينَــهُ بِخَرِيطَةٍ خَذْتَ به شبثا طَفيفـــاً وبِعْتَهُ

وقال مرة النَّخَعَيُّ لشَّهُر :

بن المُهَلَّبِ ما أَرَدتَ إِلَى امْرى ﴿ لُولَاكَ كَانَ كَصَالَحِ القُرَّاء

قال على "قال أبو محمد الثَّقَتَى "أصاب يزيدُ بن المهلب تاجًا بجُوْجان - جَوْهر ، فقال : أتَسَرون أحداً يزَهد فى هذا التاج ؟ قالوا : لا ، فدعا مد بن واسع الأزدى"، فقال : خذْ هذا التاجَ فهو لك ؛ قال : لا حاجة لى م، قال : عزمتُ عليك ، فأخذَه ، وخرج فأمرَ يزيدُ رجلاً ينظر ما صنع به ، فلتى سائلاً فدفَعه إليه ، فأخذ الرجلُ السائل ، فأتَى به يزيدً المعرور ، فأخر ، وغيرًا .

قال على " : وكان سليان بن عبد الملك كلما افتتح قتيبة فتسماً قال يد بن المهلب : أما ترك ما يتصنع الله على بدى قتيبة ؟ فيقول ابن المهلب : فعلت جُرْجان التي حالت بين الناس والطريق الأعظم ، وأفسد ت ميس وأبرشتهر ! ويقول : هذه الفتوح ليست بشيء ، الشأن في جرُجان . ما فلى يزيد بن المهلب لم يكن له همة غير جرُّجان . قال : ويقال : ن يزيد بن المهلب في عشرين ومائة ألف ، معه من أهل الشأم ستون ألفاً .

قال على في حديثه، عمن ذكر خبر جُرْجان عنهم: وزاد فيه على جاهد، عن خالد بن صبيح أن يزيد بن المهلب لما صالح صولا طسم طبرستان أن يمنتحها، فاعترم على أن يسير إليها، فاستعمل عبد الله بن سر البشكري على البياسان ودهستان ، وخلف معه أربعة آلاف، مُ لهل أداني جُرْجان مما يلي طبيرستان ، واستعمل على أفدرستان أسد عرو- أو ابن عبد الله بن الربعة وهي مما يلي طبيرستان، وخلقه في عمور- أو ابن عبد الله بن الربعة وهي مما يلي طبيرستان، وخلقه في مما تلك طبيرستان، وخلقه في مما تلك م وحدل يزيد بالاد الإصبه شبد، فأوسل إليه يسأله الصلح ،

ے ۱۸

/١٣٢٨ وأن يَسَخرُج من طَبَرَسْتان ، فأبي يَزيدُ وَرَجا أن يَفتَسَحها ، فوجَّه أخاه أبا عُيينة من وجه ، وخالد َ بنَ يزيد ابنه من وجه ، وأبا الجَهُم الكلبيُّ من وجه ، وقال : إذا اجتمعتم فأبو عُبينة على الناس . فسار أبو عُبينة في أهل المِصْرِيْن ومَعه هُرَيم بن أَبى طحمة . وقال يزيد لأبى عُبينة : شاورْ هُرَيَّمًا فإنه ناصح . وأقام يزيد معسكراً .

قال : واستجاش الإصبهبذ بأهلجيلانَ وأهل الدَّيْلم، فأتنُّوه فالتُّمُّوا في سَنْدَ جَبَل؛ فافهزَم المشركون، وأتبعهم المسلمون حتى انتهُوا إلى فتم الشُّعب فلخله المسلمون ، فصَّعد المشركون في الحبَّبَل ، وأتبعهم المسلمون ، فرماهم العدوُّ بالنُّشاب والحجارة، فانهزَم أبو عُبينة والمسلمون ، فركب بعضُهم بعضًا يتساقطون من الجبل ، فلم يَشْبَتُوا حَي انتهَوّا إلى عسكر يزيد ، وكمَّفّ العدوُّ عن اتَّباعهم ، وتَعافَهم الإصبهبذُ ، فكتب إلى المَرَّزبان ابن عمَّ فَيروز بنقُول وهُو بأقمى جُرْجان ممايل البياسان: إناقد قتلنا يزيد وأصحابه فاقتبُلُ مَن في البياسان من العرّب . فخرج إلى أهل البياسان والمسلمون غارُّون في منازِلِم ، قد أجماعوا على قتلهم ، فقُدُّ لوا جميعاً في ليلة ، فأصباع عبدُ الله بن المعمّر مقتولاً وأربعة آلاف من السلمين لم يُنتجُ منهم أحدً ، وقُتُيل من بني الممَّ حَمَّسُون رجلاً ؛ قُتُيل الحسينُ بنُ عبد الرَّحمن وإسماعيل ابن إبراهم بن شمَّاس. وكتَّب إلى الإصبهبذ بأخذ اللَّضايق (١) والطرق. وبلغ يزيدَ قتل ُ عبد الله بن المُعمَّر وأصحابه ، فأعظمُوا ذلك، وهالمُّهم ، ١٣٢٩/ فَفَرْع يزيدُ إلى حيَّان النَّبطيُّ . وقال : لا يمنعنك ما كان منَّى إليك من نَصَيحة المسلمين ، قد جاءنا عن جُرْجان ما جاءنا ، وقد أخذ هذا بالطرق ، فأعمل في الصَّلح ؛ قال : نَعَمَ ْ، فأتى حيَّانُ الإصبهبذَ فقال : أنا رجلٌ منكم ، وإن كان الدَّين قد فرَّقُ بيني وبينَّكم، فإنى لكم (٢١) ناصح ، وأنت أحبُّ إلى من يزيد ، وقد بعث يستمد ، وأمداد ، منه قريبة ، وإنما أصابوا منه طَرَفًا ، وَلستُ آمَن أن يأتيك ما لاتقوم له ، فأرح ففسك منه ، وصالحه

(١) ب: «للشايق».

<sup>(</sup>٣) كلانى ب، وفي ط: وفأنا اله .

فإنك إن صالحته صير حدة على أهل جُرُجان ، بعَدوهم وقتلهم مَن قتلوا ، فصالحته على سبعمائة ألف - وقال على بن جاهد : على خمسهائة ألف - وأل على بن جاهد : على خمسهائة رجل ، ألف - وأربعمائة وقر زَعَمْران أو قبمته من العين ، وأربعمائة وجل ، على كل رجل جام فضة وسرَقَة خرّ وكسنوة .

مُ ربح إلى يزيد بن المهلب فقال : ابعث من يحميل صُلحهم الله صالحتُهم عليه ، قال : من عندهم . وصالحتُهم عليه ، قال : من عندهم . وكان يزيد قد طابت نفسه على أن يُعطيهم ما سألوا ، ويترجع إلى جُرْجان فأرسل يزيد من يحميل ما صالحهم عليه حيّان، وانصرف إلى جُرْجان، ووصل يزيد قد غره حيّاناً ماثي ألف ، فخاف ألا يُناصحه .

والسب الذى له أغرم حيّان فيه ما حدَّثَنى على بن مجاهد، عن خالد بن صييح ، قال : كنتُ مؤدبًا لولند حيّان، فدعانى فقال لى : اكتب كتابًا إلى علمّا بن يزيد حوّقتُ وتعلّد بن يزيد حوّقتُ القرّطاس، ١٣٢٠/٧ فقال : اكتب : مفن حيّان مهل مصقلة إلى غلد بن يزيد ، ففمز فى مُقاتيل ابن حيان ألا تَكتبُ ، وأقبل على أبيه فقال : يا أبت تنكتبُ إلى تخلّد وتبدأ بنفسك ! قال : منان لم يرض لقى ما لقى قتيبة . ثم قال لى : اكتب ، فكتب ، فبعث تخلّد بكتابه إلى أبيه، فأغرم يزيد حيّان ماثنى ألف درهم .

#### [ فتح جرجان ]

وفى هذه السنة فتَسَح يزيدُ جُرِّجانَ الفتحَ الآخرِ بعد غدرِهم بجُسُده ونقضهم العَهد، ، قال على ، عن الرَّهط الذين ذكر أنهم حَدَّثوه بخبر جُرُجانَ وطَسَرِستان : ثمَّ إنَّ يزيد لما صالح أهل طَسَرِسْنانَ قَصَد لِحَرِّجانَ، فأعطى اللهَ عَهدًا ، لأن ظَفر بهم ألَّا يقلع عنهم، ولا يترفَّع عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم . ويختبزَ من ذلك الطحين ، ويأكل منه ،

فلما بلغ المَرْزبانَ أنه قد صالح الإصبهبذ وتوجه إلى جُرجانَ ، جَمَعَ أصحابَهُ وأتَى وجاه ، فتحصَّن فيها ، وصاحبها لا يحتاج إلى عُـُدَّة من طعام ولا شَرَابٍ . وأقبَلَ يزيدُ حتى نَزَل عليها وهم متحصَّنون فيها ، وحولها غِياض فليس يُعرَف لها إلا طريق واحد، فأقام بذلك سبعة أشهر لا يتقدر منهم على شيء ، ولا يتعرف لم متاتئ إلا من وجه واحد ، فكانوا يخرجون ١٣٣١/٢ في الأيام فيقاتيلونه ويترجيعون إلى حيصنهم ، فتَبيُّناهُم على ذلك إذْ خرج رجل "من عَمَجَمَ خُراسان كان مع يزيد يتصَّيدُ ومعه شاكُريّة "له .

وقال هشام بن محمد ، عن أبي عنتف : فخرَّج رجل من عسكره من طبيَّ يتصيَّد ، فأبصر وعلا يرق في الجبرَل، فاتبَّمه ، وقال لن معه : قفوا مَكَانَكُم ، رُووَقَلَ في الْجَبَلَ يقتص ّ الأثر ، فما شَعَر بشيء حتى هَـجَمَ على عسكرِهم ، فرجع يريدُ أصحابَه ، فخاف ألَّا يهتدى ، فجعل يُخرِّقُ قَبَاءَهُ ويَعْقَدِ عَلَى الشَجْرِ عَلَامَاتَ ، حَيْ وَصَلَ إِلَى أَصْحَابُهُ ، ثُمْ رجع إلى العسكر . ويقال : إنَّ الذي كان يتصيد الهيَّاج بن عبد الرحمن الأزدى من أهل طُوس ، وكان منهومًا بالصَّيد ، فلما رجع إلى العسكر أتني عامرَ بن أيم الواشجيُّ صاحب شرطة يتزيد، فمَّنعوه من الدُّخول، فصاح: إن عندى نتصيحة .

وقال هيشام عن أبي يخسَّف : جاء حنى رَفعَ ذلك إلى ابنى زّحر بن قيس ، فانطَّكَتَنْ به ابنا زَحْر حَيى أدخلاه على يَزيد، فأعلَمه،فضَمن له بضّمان الجُهنيّة – أمّ ولد كانت ليزيد – على شيء قد سّماه .

وقال على بن محمد في حديثه عن أصحابه : فدعا به يزيد فقال : ما عندك ؟ قال : أتريد أن تلخل وجاه بغير قيتال ؟ قال : نعمَ ، قال : جَعَالَتَى ؟ قال: احتَكَمِ ، قال: أربعة آلافَ ؛ قال: لك دينة ، قال: عَجَّلُوا لَى أَرْبِعَةَ ۗ آلافٌ ۚ ، ثُمَّ أَنْمَ بَعَدُ مِن وراءِ الإحسان . فأَمَر له بأربعة Tلاف ، وند ب الناس ، فانتلب ألف وأربعماثة ، فقال : الطريق لا يحميل هذه الجماعة لالتفاف الغياض ، فاختار منهم ثلثاتة ، فوجَّههم، واستعمل عليهم جمهم بن زَحر .

وقال بعضهم : استعمل عليهم ابنه خالد بن يزيد ، وقال له : إن غُلبتَ على الحياة فلا تُنطَبَّنَ على الموت ، وإياك أن أراك عندى منهزمًّا ، وضم إليه جنَّهُمْ بن زَحْرُ ، وقال يزيد للرجل الذي ننَّدَّب الناسَ معه :مَّنَّى تَـصَلُ إليهم ؟ قال : غداً عند العَصَّر فيا بين الصَّالاتين ، قال : امضُوا على بـركة الله؛ فإنى سأجهلُد على مناهـُضَتهم غداً عند صلاة الظهر . فساروا ، فلما قارب انتصاف النهار من غد أمر يزيد الناس أن يُشعلوا النار في حَطَب كان جمعته في حصاره إياهم، فصيره آكاماً ، فأضرَمُوه نارًا ؛ فلم تنزُل الشمس حتى صارَّ حوَّلَ عسكره أمثال الجبال من النيران، ونَـَظَرُ العلوُّ إلى النار ، فهـَالـَهم ما رأوا من كـَشْرتها ، فخرجوا إليهم . وأُمـَرَ يزيدُ الناسَ حين زالت الشمس فصلُّوا ، فجمعوا بينَ الصَّلاتين، ثُمَّ زَحَفُوا إليهم فاقتَــَتَـلُوا ، وسار الآخرون بفيّــة ۖ يومهم والغـّـد ، فهـَـجـّـموا علىعسكر الرَّك قُبُــيّـلُ العَصْر ، وهم آمينون من ذلك الوجه ، ويزيدُ يُقاتيل من هذا الوجه ، فما شَعروا إلا بالتكبير من وراثهم، فانقطَعوا جميعًا إلى حيصْنهم، وركبِمَهُم المسلَّمون ، فأعطَّوا بأيديهم ، ونَتَزلَّوا على حُكُّم يزيد َ ، فسبى ذراريَّهم ، وقَـتَـَّل مَقَاتِلتَهُم ، وصلبهم فـَرْسَخين عن يمين الطريق ويساره ، وقاد منهم اثني عَشرَ أَلفًا إلى الأندرهز\_وادي جرْجان\_وقال : مَنْ طَلَبهم بثار ٢ / ١٣٣٢ فليقتُل ، فكان الرجلُ من المسلمين يَقتلُ الأربعة والحمسَة في الوادي، وأجري الماء في الوادي على الدَّم ، وعليه أرحاء ليطحنَن بدمائهم ، ولتبرُّ يمينُهُ ، فطَحَن واختَبَرَ وأكرَل وبَننَى مدينة جُرْجان . وقال بعضهم : هَـَتَـلَ يزيدُ من أهل جُرُجان أربعين ألفًا ، ولم نكن قبلَ ذلك مدينة ورَجع إلى خُراسانَ واستعسَل على جُرجانَ جَمَّم بن زَحْر الجعنيُّ .

> وأمّاهشام بن ُ محمد فإنه ذَكَرَ عن أبى نحنيَف أنه قال: دعا يزيد جهم َ ابن َ زَحْر فبعث معه أربعمائة رجلحتى أخلوا في المكان الذي دُلُوا عليه وقد أَمَرَهم يزيد ُ فقال : إذا وصَلَّتُم إلى المدينة فانتظروا ، حتى إذا كان في السَّحر فكبَّروا ،ثم انطلقوا نحو باب المدينة ، فإنكم تجدوني وقد نهضت يجميع الناس إلى بابها ؛ فلما دخل ابن زَحْر المدينة أمهل حتى إذا كانت

عة ٥٤٤

الساعة ألتي أمره يزيد أن يتهض فيها مشتى بأصحابه، فأخذ لا يستقبل من أحراسهم أحداً إلا قتله. وكبّر، ففتزع أهل المدينة فترَعاً لم يتدخلهم مثل أحراسهم أحداً إلا قتله. وكبّر، ففتزع أهل المدينة فترَعاً لم يتدخلهم فلا قط قط قل من منه قل منه يكبرون في متدينتهم يكبرون فلا هدو المقتل الا يتدرون أين يتوجّهون! غير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد أقبلوا نحو جهم بن زَحْر، فقاتلوا ماعة " فلا يكبرهم أن "قتلوهم ساعة " فلا قليد . وسم يزيد بن المهلب التكبير، فوتس في الناس إلى الباب ، فرحدوهم قد شغلتهم جهم من زَحْر عن الباب ، فلم يجد عليه من يمنعه ولا من يتدفع عنه كبير دفع ، فقتت الباب وضعهما من ساعته ، فأخرج من كان فيها من المقاتلة ، فقتص لم الجدوع فرستخين عن فأخرج من كان فيها من المقاتلة ، فقصه لم الجدوع فرستجين أهلها، وأصاب فلم يمن أديد ويستى أهلتها، وأصاب فلم كان فيها .

قال على في حديثه ، عن شيخه ، الذين قد ذكرتُ أسماءَهم قبلُ ، وكتب يزيدُ إلى سلمانَ بن عبد الملك :

أما بعد، فإن الله قد فتتَ ع لأمير المؤمنين فتَ عظياً ، وصَنَع للمسلمين أحسن الصُنْع ، فلرربّنا الحمدُ على نعمه وإحسانه ، أظهر في خلافة أمير المؤمنين على جُرَّجان وطبّبرستان، وقد أعيا ذلك سابُور ذا الأكتاف وكيسرى بن قبّاذ وكسرى بن همُرْمئر ، وأعيا الفاروق عمر بن الحطاب وعبان ابن عفان وسَن بعدهما من خلفاء الله، حتى فتتَ عالله ذلك لأمير المؤمنين ؛ كرامة من الله له، وزيادة في نعمه عليه . وقد صار عندى من خمس ما أفاء الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حق من الفتى ما أفاء الله عند المقونين إن شاء الله .

فقال له كاتبه المغيرة بن أبى قرّة مولى بنى سَدُوس: لا تَكتُب بتسمية مال ، فإنك من ذلك بين أمرين: إما استَكثّره فأمرَك بحَملُه ، وإما سَخَتَ نفسهُ لك به فَسَوّغَكَه فَتَكلفت الهديّة، ١٣٣٠/٢ ولا يأتيه من قبلك شيء إلا استقبله، فكأنى بك قد استغرّقت ما سمّيت ولم يقع منه موقعاً ، ويبقى المالأ الذى سميت علداً عندهم عليك في دولوينهم ، فإن وكبي من يتحامكم عليك عليك لم يترض منك بأضعافه ، فلا تمض كتابك ، ولكن اكتب بالفتح ، سكه القدوم فتأشافهة ، ولا تقصر عا أحببت مُشافهة ، ولا تقصر ، فإنك إن تقصر عا أحببت أحرى من أن تكثر .

فأبي يَزيدُ وأمضَى . وقال: بعضُهم كان في الكِتاب أربعة آلاف ألف .

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة توفي أيوب بن سليان بن عبد الملك ، فحد ثت عن على بن عبد الملك ، فحد ثت عن شيخ من أهل الرق أدرك يزيد عقل : أهل الرق أدرك يزيد عقل أهل الرق أدرك يزيد بن سليان وهو يسير في باغ أبي صالح على باب الرق ، باخ أبي صالح على باب الرق ، واجز بين يك يه فقال :

إِن يَك أَيُّوبُ مَضَى لشانِهِ فإنَّ داودَ لفي مَكانِهِ .

م يقيمُ ما قدْ زَال مِنْ سُلْطَانِهِ
 وفي هذه السنة فتحتْ مدينة الصقالية

وفيها غزا داوُد بن ُ سليانَ بن عبدالملك أرضَ الرَّوم، فَتَعَتَح حَيِّصْنَ المرأة بما يليَ مُسَلطينَة .

وحجّ بالناس فی هذه السنة عبدُ العزیز بنُ عبد الله بن خالد بنِ أسید وهو یومنذ أمیرٌ علی مكة ، حدّ نمی بذلك أحمدُ بن ثابت، عمن ذكتره ، ١٣٢١/٧ عن إسحاق بن عیسی ، عن أبی معشر .

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عليها سنة سببُع، وقد ذَ كَرَّ ناهم قبلُ ، غير أنَّ عامل يزيد بن المهلب على البَصْرة في هذه السنة كان - فيا قبل - سنُمْيان بن عبد الله الكِنْدْيّ .

# ثم دخلت سنة تسع وتسعين

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

## [وفاة سليمان بن عبدالملك]

فن ذلك وَفاة سُلمِانَ بن عبد الملك، تُوفَى له فيا حُدثت عن هشام، عن أبى نخنف ليد ابن من أرض قينَّمسرين يوم الجمعة لعشر ليال بنقينَ من صفر ، فكانت ولايته ستين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام .

وقد قبل : توفّى لعشر ليال مضَين من صفر . وقيل : كانت خلافتُه سَنَتين وسبعة أشهر وقيل : صنتين وتمانية أشهر وخمسة أيام .

وقد حدّث الحسن بن حماد ، عن طلحة أبي محمد ، عن أشياخه ، أنهم قالوا : استخلف صلحان بن عبد الملك بعد الوليد ثلاث سنِين . وصلى عليه عررُ بن ُ عبد العزيز .

وحدثنى أحمدُ بنُ ثابت، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبي متعشّر، قال : توفّى سليانُ بنُ عبد الملك يوم الجمعة لعشر خلوْنَ من صفر سنة تسع وتسعين، فكانت خلافتُه ثلاث سنين إلا أربعة أشهر.

ذكر الحبر عن بعض سيره :

1 4 4 7

حد "تتُ عن على" بن محمد، قال : كان الناسُ يقولون : سليانُ مفتاحُ الحَيْر ، دَهَب عنهم الحجاج ، فولى سليانُ ، فأطلق الأسارى ، وحكلًى أهلَّ السجون ، وأحسنَ إلى الناس ، واستخلف عمر بن عبد العزيز ، فقال ابن بيض :

حاز المخلافة والداك كلاهُمّا من بَيْنِ سُخْطَةِ سَاخِط أُوطَاتُم ِ أَبُواكُ ثُمَّ أَخُوكُ أَصْبَعَ ثالثاً وعَلى جَبِينِكَ نورُ مُلّكِ الرابع وقال على : قال المفضّل بن الهلّب : دخلتُ على سليانَ بدابتِ يعمَ

جمعة ، فلحا بثياب فلكسها ، فلم تُمجيه ، فلحا بغيرها بثياب خُمُشُر سُوسية بَعَتْ بها يزيد بن المهلب، فلسها واعم وقال : يا بن المهلب، أُعجبتك ؟ قلت : نعم ، فتحمّر عن ذراعيه ثم قال : أنا المكك الفتي ، فصلًى الجُمعة ، ثم لم يُتُجمّع بعدها ، وكتب وصيته ، ودعا ابن آبي نُعمَم صاحب الحاتم فختَمه .

قال على" : قال بعض أهل الميلم: إن سليان لبس يوماً حُلة خضراءً وعمامة "خضراء" ونَـَظَرَ في المرآة فقال : أنا المُسَلِك الفَسَييّ ، فا عاش بعد ذلك إلا أسبوعاً .

قال على : وحد تنا سُحمَم بنُ حَفَّص، قال: نظرتُ إلى سليانَ جاريةً " له يومًا ، فقال : ما تنظرين ؟ فقالت :

أَنتَ عَيْرُ المَتَاعِ لو كنتَ نبْقَى غَيْرَ أَنَّ لا بَقَاء للإنسَانِ لَيْسَ فِيا عَلَمْتُهُ فيكَ عَبْبٌ كانَ في الناس غَيْرَ أَنَّكَ فان ١٣٣٨/٢ فَتَنْفَضِ عَامِتَهُ.

> قال على : كان قاضي سليان سليانُ بنُ حَبيب المحاربيّ ، وكان ابن أبي مُسيّسْة بنُقصّ عندُه .

> وحد ثن عن أبي عبيدة، عن رُوْية بن العنجاج، قال: حج ١١٠ سليان بن عبد الملك ، وحج الشعراء معه ، وحججت معهم ، فلما كان بالمدينة واجعاً تمكتبو بنحو من أربعمائة أسير من الرّوم، فقعد سليان ، وأقربهم منه بجلساً عبد الله بن ألماسس بن الحسن بن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم ، ١٧ فقد م يطريقهم فقال: يا عبد الله، اضرب عنقه ا، فقام فا أعطاه أحد سيّفاً حق دفع إليه حرس سيّفه فضرّبه فابنان الرأس ، وأطن الساعد ١١ وبعض الغل ، فقال مليان : أما والله ما من جودة السيف

<sup>(1)</sup> المبر أي الأداف ١٠ ( ٣٤١ : ٣٤١ ، بسته عن قتادة ، من أي مبياة أي كتاب التقائض ، من رؤية بن السجاج ؛ وهو أيضاً أي المقائض ٣٨٣ .
( ٣ - ٣ ) الأداف : ووطيه ثوبان مصران، وهو أترجم منه عبلماً ، فأدنوا إليه بطريقهم

992

جادَت الضّربة، ولكن لحسّبه (١)، وجَعَل يَدَوْم البقيّة إلى الوجُّوه وإلى الناس يقتلونهم حتى تدفع إلى جرير رجُّلا منهم، فلسَّت إليه بنو عبُّس سَيْفًا في قراب أبيتَض ، فضَرَبه فأبان رأسَه ، وُدفع إلى الفرّزُدق أسيرٌ فلم يجد سيِّفاً، فدرسوا له سيَّفا ددانا(٢) مثنيًّا(١) لا يقطع ، فضرب به الأسير صَرَبات ، فلم يتصنع شيئًا ، فتضحك سلمان والقوم ، وشمت بالفَرَزدق بنو عَبُّسْ أخوالُ سلمان مَ فألقيَّى السيفُ وأنشأ يقُول، ويعتلو ١ ١٣٩٩ إلى سلبان ، ويأتسى بشُبُو سَيَّفُ وَرُقَاءَ عَن رأس خالد :

إن يكُ سيفٌ خَانَ أَو قَدرٌ أَنّ بِتأْخِير نفس حَتْفُها غيرُشاهدِ (١٠) فسيفُ بني عبس وقد ضَربوا به نَبَا بيكَيْ ورقاء عن رأس خالد كذاك مُيُوفُ الهند تَنْبُو ظُبُ آيا وتَغطَعُ أَحِياناً منَاط القلائدِ

وورقاء هو وَرْقاء بنُ زُهْمَير بن جَلَدْ يمة العَبُّسيُّ ، ضربَ خائدً بنَ جَعَهْم بن كلاب، وخالد مُكبُّ على أبيه زُهمَير، قد ضَرَبه بالسَّيف وصَرَعه، فأقبلَ وَرْقَاء بنُ زهير فضَرَبُ خالدًا ، فلم ينصنَع شيئًا ، فقال ورقاء ابن زهبر :

فأُقبلتُ أسعَى كالعَجُولِ أبادِرُ (١٠) ويُحْصِنَّهُ مِنِّي الحديدُ المظاهرُ(٦)

رأبتُ زهمًا تحت كَلُّكُم خالد فشُلَّت عيني يومَ أَضرِبُ خالدًا

وقال الفر (زَدق في مُقامه ذلك : أَيَعْجَبُ النَّاسُ أَنْ أَضِحَكَتُ خَيْرَ هُمُ فما نبًا السيفُ عن جُبْن ولا دَهَش

خليفة الله يُستَسْقَى به المطر (١١) عند الإمام ولكن أُخَّرَ القَلَرُ

<sup>( 1 )</sup> في الأغاني : « فقال له صليهان : أجلس ، فواقه ما ضربته بسيفك ، ولكن بحسبك» ، وكي النقائض: و والله ما هو من جودة السيف أجاد الضريبة ، ولكن بجودة حسبه وشرف مركبه و .

<sup>(</sup> ٧ ) الدان ، السيف الكليل : وفي الأغانى : و فدست إليه القيسية سيفاً كليلا ،

<sup>(</sup> ٤ ) ديوانه ١٨٦ . (٣) ط: ومتيناه. (ه) الأغاني ١١ : ٧٤ . (٦) الأغاني : و و عنده مني الحديد ي

<sup>(</sup>٧) النقائض ٢٨٤، الأغاني ١٥: ٣٤٤. وفيه: و أيضحك الناس

لخَرَّ جُثْمانُهُ ما فوقه شَعَرُ<sup>11)</sup> جمعُ اليدين ولا الصَّمْصَامةُ الذَّكَرُ ٢٤٠/٧. ولو ضربْتُ على عَمرِو مُقَلَّلَةُ وما يُعَجَّلُ نفساً قبلَ مِيتَتِهَا<sup>(1)</sup> وقال جَرير في ذلك :

بسيفي أبي رَعُوانَ سيفي مجاشع ضريْت َولم تضرب بسيف ابن ظالِم (٢٠) ضربتَ به عند الإمام فأرْمِثَتْ يداك، وقالوا مُحكَثُ غيرُ صارِم

حدثني عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني ، أبى قال: حدثني سليان الله يقال: حدثني سليان : حدثني عبد الله بن عمد بن عبينة ، قال : أخبرني أبو بكر بن عبد المزيز بن الفيحاك بن قيس ، قال : شهد سليان بن عبد الملك جنازة بدايتي ، فد فن نتك التربة فيقول: ما أحسن هذه التربة ! ما أطبيها ! فا أتى عليه جمعة أو كما قال حتى دفن إلى جنب ذلك القبر .

<sup>( 1 )</sup> لم يرد في النقائض . وفي الأغان : وولوضريت به صراً مقلعه و .

<sup>(</sup>٢) الأغانى: ﴿ رَجَا يَقَامَ ﴾ .

<sup>(ُ ﴾ ﴾</sup> الأغان ١٥ : ٣٤٣ ، وروى : وأن الفرزيق قال لسليان : يا أسير المؤيني ، هب له. هذا الأسير ، فوجه له فأحقه ، وقال الأبيات التي تقدم ذكرها . ثم أقبل على رواته وأصحابه وقال : كأن بابن المراغة وقه بلغه بنبرى ، فقال -- وذكر البيتين – قال : فا لبثنا غير منة يسيرة حتى جاءتنا القصيدة وفيها هذان البيتان ، فسجينا من فطنة الفرزوق » .

#### خلافة عمربن عبدالعزيز

وفى هذه السنة استُخلف عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم . ذكر الحبر عن سبب استخلاف سلمان إياه :

حد تني الحارث ، قال : حد تنا ابن سعد ، قال : حد تنا محمد بن عمر ، قال : حد تني الهيم بن واقد ، قال: استُخلف عمر بن عبد العزيز بدابق يوم الحمعة لعشر مضيّن من صفر سنة تسع وتسعين .

1781 /Y

قال محمد بن عمر : حد الله داود بن خالد بن دينار ، عن سهيل بن أبي سهيل قال : سمعت رجاء بن حيَّوة ، يقول : لما كان يوم الجمعة لبس سلمانٌ بن عبد الملك ثباباً خُصُراً من خَزَّ ، ونظر في المرآة ، فقال : أنا والله الملك الشابُّ ، فخرج إلى الصَّلاة (١) فصلى بالناس الحمعة ، فلم يرجع حيى وعل ، فلما ثقل (٢) عهد في كتاب كتبة لبعض بنيه وهو غلام ولم يبلُغ فقلت : ما تصنع يا أمير المؤمنين ! إنه مما يحفظ الحليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرجل الصالح . فقال سلمان : أنا أستخير الله وأنظرُ فيه . ولم أعزم عليه؛ قال : فكث يوماً أويومين ، ثم خرقه ، فدعاني ، فقال : ما ترى في داودَ بن سلمان ؟ فقلت : هو غائب عنك بقسُ طنطينية وأنت لا تدرى أُحَىُّ هُو أَم ميت ! فقال لى : فن ترى ؟ قلت : رأيك يا أمير المؤمنين ، وأنا أريد أنظر من يذكر ، قال : كيف ترى في عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت : أعْلَمُهُ والله خيراً فاضلا مسلماً ؟ فقال : هو والله على ذلك ، ثم قال : والله لأن وليته ولم أول "أحداً سواه لتكونن " فتنة ، ولا يتركونه أبداً بلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعدَّه ، ويزيد بن عبد الملك غائب على الموسمي، قال : فيزيد ابن عبد الملك أجعلُه (٣) بعدَّه ، فإن ذلك مما يسكنهم ويرضَّون به ؛ قلتُ :

١٣٤٢/١ رأيك . قال : فكتب .

<sup>(</sup>۱) ر : ومملادي ( ٢ ) ثقل ، أي أشتد مرضه .

<sup>(</sup>٣) بعداق ب: ويرطو.

ع ١٩

بسم الله الرحمن الرّحم . هذا كتابٌ من عبد الله سليان أمير المؤمنين لعُمُسَر بن عبد العزيز (١١) ، إنى قد وليّتك الحلافة من بعدى ، ومن بعده يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطبعوا ، واتقوا الله ولا تختلفوا فينُطمّع فيكم .

وخم الكتاب، وأرسل إلى كعب بن حامد العبسى صاحب شُرطه فقال: مُرْ أهل بيتى فليجتمعوا ؛ فأرسل كعب إليهم (٢٠) أن يجتمعوا ، فأرسل كعب إليهم فلا يجتمعوا ، ثم قال سليان لرجاء بعد اجتاعهم : اذهب بكتابى هذا إليهم قاخيرهم أن هذا كتابى ، وأمرهم فليبايعوا من وليت فيه ؛ فقعل رجاء ، فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا : ندخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال : نم ؛ فلخلوا فقال لهم سليان في هذا الكتاب وهو يشير لم إليه وهم ينظرون إليه في يد رجاء ابن حيثوة — عهدى، فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا الكتاب . فيأيموه رجلا رجاء بن حيثوة .

قال رجاء : فلما تفرقوا جاءنى عمر بنُ عبد العزيز فقال : أخشى أن يكون هذا أسند كلى شيئًا من هذا الأمر ، فأنشدك الله وحُرُمْنى ومَوَدَّنَى إلا أَعْلَىمَتْنَى إن كان ذلك حتى أستعفيته الآن قبل أن تأتى حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة ! قال رجاء : لا والله ما أنا بمُخبرك حَرَفْنًا ؛ قال : ٢/٢ فذهب عمرُ غضيان .

قال رجاء : لقيني هشام بن عبد الملك، فقال : يا رجاء ، إن ل لل حُرمة ومودة قديمة ، وعندى شكر ، فأعلمتني هذا الأمر ، فإن كان إلى علمت ، وإن كان إلى علمت ، وإن كان إلى غيرى تكلمت ، فليس مثلي قصر به ، فأعلمتني فلك الله على ألا أذكر من ذلك شيئاً أبداً . قال رجاء : فأبيت فقلت : واقد لا أخبرك حرفاً واحداً مما أسراً إلى .

قال : فانصرف هشام وهوقد يئس، ويضرب (1) بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: فإلى من إذاً نُحسِّبَتْ هي ؟ أتخرج من بني عبد الملك ؟ قال رجاء : ودخلتُ على سليان فإذا هو يموت ، فجعلتُ إذا أخذته السَكْرة من

<sup>(</sup>١) يطها في س : و اين مروان ۽ . ( ٢ ) ب : و شرطته ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: « النَّهم كسه . (٤) ب: « وهو يقرب » .

سكترات الموت حرقته إلى القبلة ، فبعمل يقول حين يُمُيق : لم يأن لذلك بعد يُ يا رجاء ، ففعلت ذلك مرتبن ، فلما كانت الثالثة قال : من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئًا، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، قال : فحرقته روات ؛ فلما غصّضته سجيّته بقطيفة خضراء ، وأغلقت الباب. وأرسلت إلى روحته بقول : كيف أصبيّح ؟ فقلت : نام ، وقد تتعطى ، فنظر الرسول إليه (١٠ مغطى بالقطيفة ، فرجع فأخبرَها فقيلت ذلك ، وظنت أنه يبرح حى الرسول إليه (١٠ مغطى بالقطيفة ، فرجع فأخبرَها فقيلت ذلك ، وظنت أنه ببرح حى الباب من أثن به ، وأوصيته ألا يبرح حى آتية ، ولا يلخل على الجليفة أحد .

قال: فخرجت أفارسك إلى كعب بن حامد العبسى ، فجمع أهل بيت أمير المؤمنين ، فاجتمعوا فى مسجد دايس ، فقلت : بايعوا ، فقالوا : قد بايعنا مرة ونبايع أخرى ! قلت : هذا عهد أمير المؤمنين ، فبايعوا على ما أمر به ومن سمّى فى هذا الكتاب المختوم ، فبايعوا الثانية ؛ رجلا رجلا . قال رجاء : فلما بايعوا بعد موت سليان رأيت أنى قد أحكمت الأمر ، قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات ، قالوا : إنا قد وإنا إليه راجعون ! وقرأت الكتاب عليهم ، فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد المؤيز نادى هشام بن عبد الملك : لانبايعه أبداً ، قلت : أضرب والقد عنقك ، قم فبايع ، فقام بحر رجليه .

قال رَجاء : وأخذتُ بضبَعَى عمر بن عبد العزيز فأجلستُه لما وقع فيه وهشام يسترجع على المنبر وهو يسترجع لما أخطأه ، فلما انتهى هشام إلى عمر قال عمر : إنا لله وإنا أليه راجعون ! حين صارت إلى كراهته [إياها](٢) ، والآخر يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون ، حيث نُحَيِّبَتْ عي .

قَالَ : وغُسِل سليهانُ وكفِّن وَصلّى عليه عَمرُ بنُ عبد العزيز؛ قال رجاء : فلما فُرِغ من دفنه أتبى بمراكب الحلافة :البـوّاذين والحيل والبغال ولكل داية سائس ، فقال : ما هذا ! قالوا : موكب (<sup>۴)</sup> الحلافة ، قال :

<sup>(</sup>١) ب: وإليه الرسواء ،

<sup>(</sup>٢) س ي .

<sup>(</sup>٣) ب: « مراكب ه .

ن ۹۹ ک

دابتى أوفيتى لى ، وركب دابته . قال : فصرفت تلك الدواب (١٠ ، ثم أقبل ١٠٤٠/٢ من أوفيق لى ، وركب دابته . قال : فيه عيال أبى أيوب وفى فسطاطى كفاية حتى يتحوّلوا ، فأقام فى منزله حتى فرغوه بعد ُ ، قال رجاء : فلما كان المساء من ذلك اليوم قال : يا رجاء ، ادع ُ لى كاتبًا ، فدعوتُه وقد رأيتُ منه كلًّ ما سَرِّتى (١٠) ، صَنَع فى المراكب ما صَنَع ، وفى منزل سليان ؛ فقلتُ : كيف يصنع الآن فى الكتاب ؟ أيصنع نُسخًا ، أم ماذا ؟ فلما جلس الكاتب أملى عليه كليف عليه كتابًا واحداً من فيه إلى يد الكاتب بغير نُسخة ، فأمل أحسن َ أملى أحسن َ إملاء وأبلغة وأوجزة ، ، ثم المر بذلك الكتاب أن يُنسخ إلى كلّ بلد .

وبلغ عبد الملازيز بن الوليد وكان غائباً موت سليان بن عبد الملك، ولم بيعة الناس مُحر بن عبد المزيز ، وعهد سليان إلى عمر ، فعقد لواء ، ودعا إلى نفسه ، فبلغته بيعة الناس عمر بعهد سليان ، فأقبل حى دخل على عمر بن عبد العزيز ، فقال له عمر : قد بلغنى أنك كنت بايعت من قبلك ، وأودت دخول حمد ن فقال : قد كان ذاك ، وذلك أنه بلغنى أن الحليفة سليان لم يكن عَقد لأحد ، فخفت على الأموال أن تُستهب ، فقال عمر : لو بويعت وقست بالأمر ما نازعتك ذلك ، ولقعدت في بينى ، فقال عبد العزيز : ما أحب أنه يلى هذا الأمر غيرك . وبايع عمر بن عبد العزيز . قال : فكان برجي لسلهان بتوليته عمر بن عبد العزيز . قال : فكان برجي لسلهان بتوليته عمر بن عبد العزيز . قال : فكان

...

وفى هذه السنة وجنّه عمر بن عبد العزيز إلى متسلّمة وهو بأرض الروم ١٣٤٦/٢ وأُمرَه بالقُنُول منها بمن معه من المسلمين ، ووجّه إليه خيلا عناقنًا وطعامنًا كثيراً ، وحدّث الناس على معونتهم، وكان الذي وجنّه إليه الحيل اَلعيّاق- فيا قيل-خمسائة فَرَس .

...

وفي هذه السنة أغارت الرك على أذَّ ربيجان، فقتلوا من المسلمين جماعةً ، ونالوا منهم ، فوجة إليهم عمر بن عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهليّ ،

<sup>(</sup>۱) ر: والْمِول: ، (۲) ب: «يسرف» .

11 = 11

فقتل أولئك الرك ، فلم (1) يُقلت منهم إلا اليسير ، فقدم منهم على عمرً بُخناصرة بخمسين أسيراً .

...

وفيها عزل عمرُ يزيد بن المهالب عن العراق ، ووجه على البصرة وأرضها عدى بن أرطاة الفترائ ، وبعث على الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الحطاب الأعرج القرشى ، من بنى عدى بن كعب ، وضم اليه أبا الرّفاد ، فكان أبو الرّفاد كاتب عبد الحميد بن عبد الرحمن ، وبعث عدى في أثر يزيد بن المهلب موسى بن الرجيه الحميرى .

...

وحجّ بالناس فى هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ، وكان عامل عمر على المدينة .

وكان عامل عمر على مكة فى هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله ابن خالد بن أسيد ، وعلى الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرّحمن ، وعلى البَسَرة وأرضها عدى بن أرطاة ، وعلى خُرُاسان الجرّاح بن عبد الله . ١٣٤٧/٧ وعلى قسّفاء البَسَرة إياس بن معاوية بن قرة المُزّنَّ ، وقد ولى فيا ذكر قبلته الحسن بن أبى الحسن ، فشكا (٣) ، فاستقصى إياس بن معاوية .

وكان على قضاء الكوفة - في هذه السنة فيا قيل - عامر الشعبيّ . وكان الواقديّ يقول : كان الشعبيّ على قضاء الكوفة أيام عمر بن عبد العزيز من قبل عبد الحميد بن عبد الرحمن ، والحسن بن أبي الحسن البَصْريّ على قضاء البَصْرة من قبل على بن أرطاة ، ثم إن الحسن استعفى من القضاء عبديًّا ، فأضاه وولَّى إياسًا .

<sup>(</sup>١) اين الأثير معلمه،

<sup>(</sup>۲) را د اقتشکی یا .

## ثم دخلت سنة ماثة

ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها

فمن ذلك خروج الخارجة التي خرجتْ على عمّر بن عبدالعزيز بالعراق .

ذكر الخبر عن أمرهم:

ذكر محمد بن عمر أن ابن أبى الزناد حدثه، قال : خرجت حرورية بالعراق ، فكتب عمر بن عبد العربية بن عبد المحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الحطاب عامل العراق بأمره أن يدعوهم إلى العسك بكتاب الله وسنة نبيته على الله على الله على الله عبد الحميد جيشًا ١٣٤٨/٢ فهزمتهم الحرورية ، فبلغ عمر ، فبعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام جهزم من الرقة ، وكتب إلى عبد الحميد : قد بلغني ما فعل جيشُك جيشُ السوه ، وقد بعثت مسلمة بن عبد الملك ، فخل بينه وبينهم . فظيهم مسلمة في أهل الشام ، فعل الشاه ، فعل ينششب أن أظهره الله عليهم .

• • •

[ خبر خروج شوذب الخارجيّ ]

وذكر أبو عُسِيدة مَعمَّر بن المثنى أنّ الذى خرج على عبد الحميد بن عبد الرَّحمن بالعراق فى خلافة عمر بن عبد العزيز شوّدْزَب ــ واسمه بِسطام من بنى يَشكُرُ ــ فكان ُ تحرَّجه بجوْخى فى ثمانين فارساً أكثرُم من ربيعة ، فكتب عمرُ بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ؛ ألّا تحركهم إلا أن بسفكوا دماً ، أو يُفسلوا فى الأرض ، فإن فعلوا فحلْ بينهم وبين ذلك ، وانظر رجلاً صليباً حازماً فوجهه إليهم ، ووجه معه جنداً ، وأوجه بما أمرتك به . فعقد عبد الحميد ُ محمد بن جرير بن عبد الله البَجلي فى أَلفيَّن من أهل الكوفة، وأمره بما أمره به عمر ، وكتب عمر إلى بِسْطام يدعوه ويسأله عن مُعرَجه ، فقام عإزائه لا يحرَّكه فقدم كتاب عمرَّ عليه ، وقد قدم عليه محمد بن جرير، فقام بإزائه لا يحرَّكه

<sup>(</sup>۱) ب: «يابث».

1....

ولا يهتجه ، فكان في كتاب عمر إله: إنه بلغني أنك خرجت عَصَبا قه ولنبية ، ولست بأول بذلك متى ، فهلم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخسلت فيا دخل المرا . فلم يحرك بسطام شيئا ، وكتب المحر: قد أنصفت ، وقد بعث إليك رجابن يشارسانك ويناظرانك ـ قال أبو عبيدة : أحد الرجابن اللذين بعثهما شوذب إلى عمر تمنزوج مولى بني شيئان ، والآخر من صلية بني يشكر ـ قال : فقال : فقال : أوسل نقتراً فيهم هذان ، فأوسل إليهم عمر : أن اختاروا رجلين ؛ فإختاروهما ، فلخلا عليه فناظراه ، فقالا له: أخيراً عن يزيد لم تَدَّرة خليفة بعداًك ؟ قال : عبد فناظراه ، فقالا له: أخيراً عن يزيد لم تَدَّرة خليفة بعداًك ؟ قال : صيرة غيرى ؛ قالا: أفرأيت لو وليت مالاً لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه ، أثراك كنت أديت الأمانة إلى من التستنك ! قال: فقال : أنظراني ثلاثاً ، فغرجا من عنده ، وخاف بنو مروان أن يُخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال ، وأن يتخلع يزيد "، فلصوا إليه مسن " سقاه سمّاً ، فلم يتلبث بعد خروجهما من عند م إلا ثلاثاً حي مات .

. . .

وفي هذه السنة أغزَى عمرٌ بن عبد العزيز الوليد ّ بن هشام المُمَسِّطيّ وعمرَو ابن قيس الكنديّ من أهل حمص الصائفة ّ .

وفيها شخَصَ عمرُ بن هُبيرة الفَنَوارئ إلى الجزيرة عاملا لعمرَ عليها .

[خبر القبض على يزيد بن المهلب]

وفى هذه السنة حُسل يزيد بن المهلب من العراق إلى عمرٌ بن عبد العزيز . • ذكر الحبر عن سبب ذلك ، وكيف وصل إليه حتى استوثق منه :

150./4

اختلَف أهل السير في ذلك ، فأما هشام بن عمد فإنه ذكر عن أي عنتف أن عمد فإنه ذكر عن أي عنتف أن عمر بن عبد العزيز لما جاء يزيد بن الهلب فنزل واسطاً ، ثم ركب السفن يريد البقرة، بعث عدى بن أوطاة إلى البصرة أميراً ، فبعث عدى موسى بن الرحيه الحميري، فلحقه في نتهر متعقل عند الجيسر، جسر

aaV

البَصرة فأوشَّقه ، ثمَّ بعث به إلى عمرَ بن عبد العزيز ، فقدَم به عليه موسى ابن الوجيه ، قدعا به عمر بن ُ عبد العزيز ــ وقد كان(١) عمر يَسْبَعْض يزيد ً وأهل بيته ، ويقول : هؤلاء جَبَابرة ، ولا أحبُّ مِثْلَمَهم ، وكان يزيد بن المهلب يَسْغَض عمرَ ويقول : إنى لأظنه مراثيًّا ، فلماً ولي عمر عرف يزيدُ أن عَمَر كَانَ مِن الرِّياء بعيداً . ولما دعا عمر يزيدَ سأله عن الأموال الِّي كتب بها لمل سليان بن عبد الملك ، فقال : كنتُ من سليان بالمكان الذي قد رأيت ، وإنما كتبتُ إلى سلمان الأسمّ الناس به ، وقد علمتُ أن سلمان لم يكن ليأخذني بشيء سمعت ، ولا بأمر أكرهه ، فقال له : ما أجد في أُمرك إلا حبسك ، فاتتى الله وأد ما قبلك ، فإنها حقوق المسلمين، ولا يَسَعُني تَرَكُها ، فَرَدُّه إِلَى تَعْبِسه (٢) ، وبعث إِلَى الجرَّاح بن عبد الله الحكَمى فسرَّحه إلى خُراسان ، وَأَقبل مخلد بن يزيدَ من خُراسان يُعطى الناسَ ، ولا يمرُّ بكُورة إلا أعطاهم فيها أموالا عظامًا . ثمَّ خرج حتى قدم ٢٠٥١/٢ على عَسَر بن عبد العزيز ، فلخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم ۗ قال : إن ۗ الله يا أميرَ المؤمنين صَنَّمَ لهذه الأمة بـولايتك عليها ، وقد ابتُلينا بك ، فلا نكن أشقى الناس بولايتك ، عكام تحبس هذا الشيخ ! أنا أتحمل ما عليه ، فصالحتى على (١) ما إياه تسأل ، فقال عمر : لا . إلا أن تحمل جميع ما نسألُه إيَّاه، فقال : يا أمير المؤمنين ، إن كانت لك بيَّنة فخذ ْ بها ، وإن لم تكن بيَّنة فصدَّق مقالَّة يزيد ، وإلا فاستحثَّلفه ، فإن لم يفعل فصالحه . فقال له عمر: ما أجد إلا أخذًه بجميع المال . فلما خرج تخليَّد قال: هذا خيرٌ عندى من أبيه ، فلم يكبَّث محلد إلا قليلا حتى مات ، فلما أبي يزيد أَنْ يَوْدَى إِلَى عَرْ شَيْثًا أَلْبِسه جُبَّةً مِن صوف، وحمَّلَه على جَمَّل ، ثمَّ قال : سيروا به إلى دَهْلَـك ، فلما أخرج فُمُوَّ به على الناس أخذ يقول :ما لى عشيرة ، ما لى يُدْهب بى إلى دهلك ! إنما يُدْهب إلى دهلك بالفاسق المُريب الخارب ، سبحان الله ! أما لى عشيرة ! فلخل على عمر سلامة بن نعيم

<sup>(</sup>١) س: ووكان، . (٢) ب، س: ومجلسه، .

<sup>(</sup>٣) س: وعالياه يه.

١٠٠٤ ٥٠٨

الحولانيّ ، فقال : يا أمير المئينين ، اردُدُ يزيد إلى عبسه ، فإني أخاف إن أمضيته أن ينتزعه قومه(" ، فإني قد رأيتُ قوبه عَضْبِوا له. فردّ ، إلى عبسه ،

١٣٠٢/٢ فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر .

وأما غير أبي عنف فإنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى على ابن أرطاة يأمره بتوجيه يزيد بن المهلب، ودفعه إلى من بعين التمر من الجند، فوجه على من بين التمر من الجند، فوجه على من أرطاة مع وكيع بن حسان بن أبي سُود التميمي مغلولا مقيداً في سفينة ، فلما انتهى به إلى فهر أبان ، عرض لوكيم ناس من الأزد ليتزعوه منه ، فوقب وكيع فانتفى سيفة ، وقطع قلّس السفينة ، وأخذ سيف يزيد ابن المهلب ، وحلق بطلاق امرأته ليضربن عنقه إن لم يتفرقوا ، فناداهم يزيد بن المهلب ، فأعلمهم يمين وكيع ، فتفرقوا، ومفى به حي سلمه إلى باخذ الذين بعين التسر ، ورجع وكيع إلى على تبن أرطاة ، ومضى الجند الذين بعين التسر ، ورجع وكيع إلى على تبن أرطاة ، ومضى الجند الذين بعين التسر بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز ، فحيسه في السجن .

## [عزل الجرّاح بن عبد الله عن خراسان]

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة عزل عمر بن عبدالعزيز الجرَّاح بن عبد الله عن خراسان، وولاها عبد الرحمن بن نعيم القشيريّ<sup>(١)</sup>، فكانت ولاية الجرّاح بخراسان سنة وخمسة أشهر، قلمها سنة تسم وتسعين، وخرج منها لأيام بقيت من شهر رمضان سنة مائة .

#### • ذكر سبب عزل عمر إياه :

وكان سبب ذلك \_ فيا ذكر على " بن محمد عن كليب بن خطف، 
١٣٠٢/٢ عن إدريس بن حنظلة ، والمفضّل عن جده ، وعلى "بن مجاهد عن خالد 
ابن عبد العزيز ، أن يزيد بن المهلب ولتى جهّم بن زَحْر جُرجان حين 
شخص عنها ، فلما كان من أمر يزيد ما كان وجه عامل العراق من العراق 
والياً على جرجان، فقدم الولى عليها من العراق، فأخذه جهّم فقيده وقيد

<sup>(</sup>۱) ب: رأطه يي

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن تميم النامدي الأزدي ،وانظر من ٩٦٥.

3...

رهطاً قلموا معه ، ثم حرج في حمسين من اليمن يريد الحراح بخراسان ، فأطلق أهل جُرجان عاملتهم ، فقال الجراح لجهم : لولا أنك ابن عمَّى لم أسوَّ غل هذا ، فقال له جمَّهُم: ولولا أنك ابن عمى لم آتيك - وكان جهم سِلْفَ الحراح من قبلَ ابنتي حصين بن الحارث وابن عُنَّه ، لأَن ٌ الحكم وجعلي ابنا سعد - فقال له الحرّاح: خالفت إمامك ، وخرجت عاصياً ، فاغر لعلك أَنْ تَظَفُر ، فيصلح أمرك عند خليفتك . فوجَّهه إلى الْحُتَّل ، فخرج ، فلما قرب منهم سار متنكُّراً في ثلاثة ، وخلَّف في عسكوه ابن عمَّه القاسم بن حبيب -وهو حَسَّنتُهُ على ابنته أمَّ الأسود - حتى دخل على صاحب الحُسَّل فقال له: أخلني ، فأخلاه ، فاعترى، فنزل صاحب الحُنتل عنسريره وأعطاه حاجته ـــ ويقولون: الحُتُل موالى النعمان-وأصاب مفيًّا ؛ فكتب الجرَّاح إلى عمر: وأوفد وفداً؛ رجلين من العرب، ورجلا من الموالى من بني ضَبَّة ، ويُكُنَّي أبا الصيداء واسمه صالح بن طريف، كان فاضلا في دينه . وقال بعضهم : المولئي سعيد أخوخالد أو يزيد<sup>(١)</sup> النحويّ . فتكلّم العربيان والآخر جالس، فقال له ١٣٥٤/٢ عررُ : أما أنت من الوفد ؟ قال : بلي ، قال : فما يمنعك من الكلام ! قال : يا أمير المؤمنين، عشرون ألفًا من الموالى يَخزون بلاعطاء ولا رزق ، ومثلهم قد أسلموا من أهل الذَّمة يُؤخلون بالحراج ، وأميرنا عصبيٌّ جافٍ يقوم على منبرنا ، فيقول : أتيتكم حفيًّا ، وأنا اليوم عصبيٌّ ! واقه لرجلٌ من قوى أحبّ إلى من ماثة من غيرهم . وبلغ من جفائه أن كُمْ م درعه يبلغ نصف درعه، وهو بعد سيف من سيوف الحجاج ، قد عمل بالظلم والعدوان . فقال عمر : إذن مثلك فليوف .

> وكتب عمر إلى الجرّاح: انظر منّ صلّى قبيكك إلى القبلة ، فضع عنه الجزية . فسارع الناس إلى الإسلام ، فقيل الجرّاح : إنّ الناس قد سارعوا إلى الإسلام ، وإنما ذلك نفوراً من الجزية ؛ فامتحنهم بالخيّان .

> فكتب الحرّاح بذلك إلى عمر ، فكتب إليه عمر : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه داعيًا ولم يبعثه خاتنًا . وقال عمر : ابغوني رجلا صدوقًا ،

<sup>(</sup>۱) ب: «ويزيه».

أسأله عن عواسان ، فقيل له : قد وجد ته ، عليك بأبي عِجْلَز . فكتب إلى الحرّاح: أن أقبل واحمل أبا عِجْلز وخلف على حرب حراسان عبد الرحمن بن نُعيم الفامديّ (1). وعلى جزيتها عبيد الله ـــ أو عبد الله ـــ بن حبيب .

فخطب الجرّاح فقال: يا أهل خواسان ، جتتكم في ثبابي هذه التي على وعلى فرسي، لم أصب من مالكم إلا حلية سيني. ولم يكن عنده إلا فرس قد شاب وجهه ، وبغلة قد شاب وجهها ؛ فخرج في شهر رمضان واستخلف عبد الرحمن بن نعم ، فلما قلم (۱) قال له عمر : متى خرجت ؟ قال : في شهر رمضان ، قال : قد صدق متن وصقك بالحفاء، هلا أقمت حتى تُصُطر عمّ تخرج ! وكان الجرّاح يقول: أنا واقد عصبي عقبي – يريد من المصبية . وكان الجرّاح لما قدم خواسان كتب إلى عمر : إنى قدمت خواسان فوجلت قيمًا قيمًا قد أيطرتهم الفتنة فهم يتزون فيها نزوا ، أحب الأمور إليهم أن تعود

ليمنعوا حق اقد عليهم ، فليس يكفتهم إلا السيف والسوط ، وكرهت الإقدام على ذلك إلا يؤذنك . فكتب إليه عمر : يا بن أم الجراح ، أنت أحرص على الفتة منهم ؛ لا تضربن موساً

يا بن أمّ الحرّاح ، أنت آحرص على الفتنة منهم ؛ لا تضربن مؤسنا ولا معاهداً سوطاً إلا في حقّ، واحذر القصاص فإنك صائر لملى من يـَعـّلم خائنة الأعينُن وما تخـّقى الصدُور، وتقرأكتابًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .

ولما أراد الحرّاح الشخوص من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز أخذ عشرين أنقد عشرين . وقال بعضهم : عشرة آلاف من بيت المال . وقال : هي على "سلفاً حتى أثويها إلى الخليفة ، فقدم على عمر ، فقال له عمر : متى خرجت ؟ قال : لا يام بقين من شهر رمضان ، وعلى "دين فاقضه ؛ قال: لو أقمت حتى تفطير ثم خرجت قضيت عنك . فأدى عنه قومه في أعطياتهم (") .

\_\_\_\_

<sup>( 1 )</sup> ب : و العامري ۽ . ( ۲ ) ب : ۽ خرچ ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: وراسلي أصليانهم ٥ .

سنة ١٠٠٠ 411

ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيز عبد الرحمن بن نعم وعبد الرحمن بن عبد الله القشيريّ خُراسان

وكان سبب ذلك - فيا ذُّكر لى - أنَّ الحرَّاح بن عبد الله لما شكحي، واستقلمه عمر بن عبد العزيز ، فقدم عليه عزَّله عن خواسان لما قد ذكرت قبل. ثم إن عمر لما أواد استعمال عامل على خراسان ، قال ـ فيا ذكر على " ابن محمد عن خارجة بن مصعب الضبعي وعبد الله بن المبارك وغرهما: ابغها رجلا صدوقًا أسأله عن خُراسان ، فقيل له : أبو عجْلز لاحق بن حميد ، فكتب فيه ، فقدم عليه ــ وكان رجلا لا تأخذه العين ــ فدخل أبو مجَّلز على عمر في جَمَّةً (١) الناس، فلم يُشْبَتُه (٢) عمرُ. وخرج مع الناس فسأل عنه فقيل : دخل مع الناس ثم خرج ، فدعا به عمر فقال : يا أبا مجـَّلز ، لم أعرفك، قال : فهلا أنكرتني إذ لم تعرفي ! قال: أخبر أني عن عبد الرّحمن بن عبد الله، قال: يكافئ الأكفاء، ويعادى الأعداء، وهو أمير يفعل ما يشاء ، ويقدم إن وجد من يساعده . قال: عبد الرحمن بن نعيم ، قال : ضعيف ليَّن يحبُّ العافية ، وتأتى له ، قال : الذي يحبّ العافية وتأتى له أحبّ إلى ، فولاه الصّلاة والحرب، وولتي عبد الرحمن القشيريَّءُمْ أحد بني الأعور بن قشير الحراج ، وكتب إلى أهل خراسان : إنى استعملتُ عبد الرحمن على حربكم وعبد الرحمن بن عبد الله على خراجكم عن غير معرفة منى بهما ولا اختيار ، إلا ما أخبرتُ عنهما ؛ فإن كانا على ما تحبُّون فاحمـَدوا الله، وإن كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله، ٢٠٧/٢ ولا حول ولا قوة إلا بالله .

> قال على": وحدَّثنا أبو السرى الأزدى"، عن إبراهيم الصاتغ ، أن عمر ابن عبد العزيز كتب إلى عبد الرحمن بن نعم :

> أما بعد ، فكن عبداً ناصحاً لله في عباده، ولا يأخذك في الله لومة لائم ؛ فإنَّ اللهَ أَوْلَى بلك من الناس ، وحقَّه عليك أعظمٍ ، فلا تولِّمين شيئًا من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم ، وأداء الأمانة فيها استُرعيى،

<sup>(</sup>١) جفة الناس : جماعتهم . (٣) لم يشبته : لم يمرفه حق المعرفة .

۱۰۰ سنة ۱۰۰

وإباك أن يكون ميلك ميلاً إلى غير الحقّ ، فإنّ الله لا تَخْنَى عليه خافية ، ولا تذهبنّ عن الله مذهبًا ؛ فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه .

قال على "، عن محمد الباهلي" وأبى نهيك بن زياد وغيرهما : إن عمر بن عبد العزيز بعث بعهد عبد الرحمن بن نُعسَم على حرب خراسان وسجستان مع عبد الله بن صحر القرشي"، فلم يزل عبد الرحمن بن نعم على خراسان حي مات عمر بن عبد العزيز ، وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن المهلّب ، ووجه مسلمة سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم، فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف، وليها في شهر ومضان من سنة ماثة، وعزل سنة اثنين وماثة ، بعد ما قبل يزيد بن المهلب .

قال على": كانت ولاية عبد الرحمن بن نعم خواسان ستَّة عشر شهراً .

أوّل الدّعوة

1404/4

قال أبوجه فر : وفي هذه السنة - أعنى سنة مائة - وجة محمد بن على بن عبد الله بن عباس من أرض الشراة ميسم إلى العراق، ووجه محمد بن خنيس وأبا عكرمة السراج - وهو أبو محمد الصادق - وحيان العطار خال إبراهم ابن سلمة إلى خراسان ، وعليها يومنذ الجراح بن عبد الله الحكمى من قبيل غر بن غبد العزيز ، وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل بيته ، فلقوا مس لقوا ، ثم انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى محمد بن على " ، فلفعوها إلى ميسرة ، فيعث بها ميسرة إلى محمد بن على " ، واختار أبو محمد الصادق محمد بن على اثنى عشر رجلا، نقباء (۱) ، منهم سلهان ابن كثير الخزاعي ، ولاهز بن قريط التميمي " ، وقحطية بن شبيب الطائل ، وموسى بن كعب التميمي ، وخالد بن وعران بن إمامي أبو داود ، من بني عرو بن شبيان بن أدهل ، والقاسم بن بحاشم التميمي ابن أبو داود ، من بني عرو بن شبيان بن أدهل ، والقاسم بن بحاشم التميمي وعران بن إمامي المراحي وطلحة ابن ورزية الخزاعي وعمرو بن أعين أبو حمزة مولى لخزاعة ، وشيل بن طهمان أبو على أبى حنيفة ، وعيمي بن أعين مولى خزاعة ، واختار وسبين رجلا، فكتب إليهم محمد بن على كتابًا ليكون لم مثالا وسيرة يسيرون بها ، سبين رجلا، فكتب إليهم عمد بن على كتابًا ليكون لم مثالا وسيرة يسيرون بها ، سبين رجلا، فكتب إليهم عمد بن على كتابًا ليكون لم مثالا وسيرة يسيرون بها ، سبين رجلا، فكتب إليهم عمد بن على كتابًا ليكون لم مثالا وسيرة يسيرون بها ، سبين رجلا، فكتب إليهم عمد بن على كتابًا ليكون لم مثالا وسيرة يسيرون بها ،

<sup>(</sup>١) س: ونقيبًا ۽ .

10.00

وحج بالناس فی هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدّثی ۱۳۰۹/۲ بذلك أحمد بن ثابت عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى عن أبى معشر . وكذلك قال الهاقديّ .

> وكان عمّال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلها، وقلدُكرناهم قبلُ ما خلا عامل خواسان؛ فإنّ عاملها كان في آخرها عبد الرحمن بن نُعمِ على الصّلاة والحرب ، وعبد الرحمن بن عبد الله على الخراج .

## ثم دخلت سنة إحدى وماثة

#### ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث

[خير هرب يزيد المهلب من سجنه]

فن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز. و ذكر الخبر عن سبب هربه منه وكيف كان هربه منه :

ذكر هشام بن محمد ، عن أبي مخنَّف ، أن عمر بن عبد العزيز لما كُلُّم في يزيد بن المهلب حين أواد نفيه إلى دَهُلك ، وقيل له : إنا نخشي أن ينتزعه قومه، ردَّه إلى محبسه. فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر ، فأخذ يعمل بعد في الهرب من محبسه مخافة يزيد بن عبد الملك ؛ لأنه كان قد عذاب أصهاره آل أبي عُقينال .. كانت أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخمى الحجاج بن يوسف عند يزيد بن عبد الملك ، فولدت له الوليد بن يزيد المقتول ــ فكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله لأن أمكنه الله من يزيد بن ٧ ، ١٣٦ المهلب ليقطعن منه طابقًا فكان يخشى ذلك ، فبعث يزيد بن المهلب إلى مواليه ، فأعدُّوا له إبلا ؛ وكان مرض عمر في َديْسِ سَمْعان،فلما اشتدُّ مرض عمر أمر بإبله، فأتى بها، فلما تبيِّن له أنه قد ثقتُل نزل من محبسه، فخرج

وضجروا، فقال لأصحابه : أتروْنني أرجع إلى السجن ! لا والله لا أرجع إليه أبداً . ثم إن الإبل جاءت ، فاحتمل ، فخرج ومعه عاتكة امرأته ابنة الفرات ابن معاوية العامرية من بني البكاء في شق المحمل ، فضى .

حتى مضى إلى المكان الذي واعدهم فيه ؛ فلم يجدهم جاءوا، فجرَزع أصحابه

فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز : إنى والله لو علمتُ أنك نبقى ما خرجتُ من محبسي ؛ ولكني لم آمن يزيدَ بن عبد الملك . فقال مُحمر : اللهمُّ إن كان يزيد يريد بهذه الأمة شرًّا فاكفهم شرَّه، واردد كيده في نحره . ومضى يزيد بن المهلب حتى مرّ بحدث الزّقاق ، وفيه الهذيل بن زُفر معه قيس ،

1.12

فأتبعوا يزيد بن المهلب حيث مرّ بهم ، فأصابوا طبَرَقاً من نَشَكه وضلَّمة من وصفائه ، فأرسل الهذيل بن زُفَر في آثارهم ، فردَّهم فقال : ما تطّلبون ؟ أخبروني ، أتطلبون يزيد بن المهلَّب أو أحداً من قومه بمَبَّل ؟ فقالوا : لا ، ٢٢٦١/٧ قال : فما تريدون ؟ إنما هو رجل كان في إسارٍ ، فخاف على نفسه فهرب .

وزعم الواقديّ أن بزيد بن المهلب إنما هرب من سجن عمر بعد موت عمر .

#### [خبر وفاة عمر بن عبد العزيز]

وفى هذه السنة توفّى عمر بن عبد العزيز ، فحد ّنبى أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق بن عيسى ، عن أبى معشر ، قال : توفى عمر بن عبد العزيز لحمس ليال بقين من رجب سنة إحدى وماثة .

وكذلك قال محمد بن عمر ،حد آئي الحارث ، قال : حد ثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حد آني عمرو بن عمان ، قال : مات عمر بن عبد العزيز لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدىومائة .

وقال هشام عن أبى محنف : مات عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لحمس بقين من رجب بدير سَمْعان فىسنة إحدى ومائة، وهو أبن تسع وثلاثين سنة وأشهر ، وكانت خلافته سنتين وخصة أشهر . ومات بدير سَمْعان .

حد ثنى الحارث، قال : حد ثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : خبرنا محمد بن عمر ، قال : حد ثنى عمر الميثم بن واقد، قال : و كلت سنة سبع وتسعين ، واستخلف عمر بن عبد العزيز بدايتي يوم الجمعة لعشر بقين من صفر سنة تسع وتسعين ، فأصابى من قسمه ثلاثة دنانبر ، وتوفى بخناصرة يوم الأربعاء لحسل ليال ١٣١٢/٢ بقين من رجب سنة إحدى وماثة ، وكان شكره محرين يوسًا ، وكانت خلافته ستين وخمسة أشهر وأربعة أيام : ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر ، ودفن بدير سمّهان .

وقد قال بعضهم: كان له يوم توفّي تسع وثلاثون سنة، وخمسة أشهر .

وقال بعضهم : كان له أربعون سنة .

وقال هشام : توفى عمر وهو ابن أربعين سنة وأشهر : وكان يكنى أبا خفص وله يقول عُريف القوانى . وقد حضره فى جنازة شهدها معه :

أَجِيْنِي أَبا حفص لَقِيتَ محمَّدًا على حَوْضِهِ مُسْتَبْشِرًا ورَآكَا<sup>١١)</sup> فأَنت امْرُوُّ كِلَّنَا يديك مُفِيدَةً شالكَ خيرٌ مِنْ يَرِينِ مِوَاكَا

وأمَّه أمَّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب، وكان يقال له : أشجّ بني أمية، وذلك أن دابة من دوابّ أبيه كانتشجتّه فقيل له: أشجّ بني أميّة .

حد تني الحارث ، قال : حد تنا ابن سعد ، قال : أخبرنا سليان بن حرب ، قال : حد تنا المبارك بن فضالة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، قال : كنتُ أسم ابن عمر كثيراً يقول : ليت شعرى مسن هذا الذي مين ولد عمر ، في وجه علامة ، يملأ الأرض عدلا !

وحد تت عن منصور بن أبى مزاحم : قال : حد تنا مروان بن شجاع : عن سالم الأفطس . أن عمر بن عبد العزيز رمحته (٢) دابة وهو غلام بدهش ، فأتيت به أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الحطاب ، فضمته إليها ، وجعلت تمسح الدم عن وجهه (٣) . ودخل أبوه عليها على تلك الحال ، فأقبلت عليه تعذ له وتلومه، وتقول: ضيقت ابى ، ولم تضم إليه خادمًا ولا حاضنًا (٤) عفيظه من مثل هذا ! فقال لها : اسكتى يا أم عاصم ، فطوباك إذ كان أشج بني أمية !

1717/7

### ذكر بعض سيبره

ذكر على بن محمد أن كليب بن خلف حد ثهم عن إدريس بن حنظلة، والمفضل، عن جد م، وعلى بن مجاهد عن خالد : أن عمر بن عبد العز بزكتب حين ولي الخلافة إلى يزيد بن المهالب :

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٧: ١١٠ . (٢).س: وونسحته ي.

<sup>(</sup>٣) ب: «من رجهه». (٤) ب: «حاضنا ولا خادماً ».

١٠١ ح ١٠١

أما بعد ، فإن سليان كان عبداً من حبيد الله أنهم الله عليه ، ثم قبضه واستخلفي ، ويزيد بن عبد الملك من بعدى إن كان، وإن الله يولاني الله من ذلك وقد ربى في استخاذ أزواج واعتقاد (١) أموال ، كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه ، وأنا أخاف فها ابتليت به حساباً شديداً ، ومنألة غليظة ، إلا ما عافي الله ورج ، وقد بابع مَن قيملنا فبابع مَن قيملك.

فلما قدم الكتاب على يزيد بن المهلب، ألقاه إلى أبى عبينة ، فلما قرأه قال : لستُ من عمّاله ، قال : ولم ؟ قال : ليس هذا كلام مَنْ مضى من أهل بيته ، وليس يريد أن يسلك مسلكهم . فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا ١٠٠٠.

قال : ثم كتب عمر إلى يزيد استخلف على خراسان ، وأقبل، فاستخلف امنه غلدًا .

قال على " : وحدثنا على " بن مجاهد ، عن عبد الأهلى بن منصور ، عن ميمون بن مهران ، قال : كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أن المسمل والعلم قريبان ، فكن علمًا باقد عاملا " له ، فإن " أقواماً علموا ولم يعملوا ، فكان علميهم وبالا " .

قال وأخبرنا مصعب بن حيّان ، عن مقاتل بن حيّان ، فال : كتب عمر إلى عبد الرحمن :

أما بعد ، فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين .

قال على ": أخبرنا كليب بن خلف ، عن طفيل بن مرداس ، قال : كتب عمر إلى المسلميان بن أبى السرى، أن اعمل خانات فى بلادك فن مر بك من المسلمين فاقرُّوه يوم أولية، وتعهدوا دوابهم، فن كانت به علة فاقرُّوه يومين وليلتين، فإن كان منقطعًا به فقرّوه بما يصل به إلى بلده .

فلما أتاه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسليان : إن قتيبة غدَر بنا ، وظلمنا وأخذ بلادنا ، وقد أظهر الله العدل والإنصاف ، فاتذن لنا فليفيد (٢٦) منا وفد

1415/4

<sup>(</sup>١) بواين الأثير : « اعتقال ۽ . (٢) ب : و فيايموه ۽ .

<sup>(</sup>٣) ب: « فليقدم » .

1.12

إلى أمير المؤمنين يشكون ظُلامتنا، فإن كان لنا حق أعطيناه ، فإن ّبنا إلى ذلك حاجة . فأذن لم، فوجُّهوا منهمقومًا، فقدموا على عمر ، فكتب لم عمر إلى سليمان ١٢٠٠/٢ ابن أبي السرى:

إن أهل سمرقند قد شكُّوا إلى ظلمًا أصابهم : وتحاملا من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم ، فإذا أتاك كتابي فأجلس لم القاضي ، فلينظر في أمرهم ، فإن قضي لمم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة .

قال: فأُجلس لهم سليان جُسمينع بن حاضر القاضي الناجي ، فقضي أن بخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء ، فيكون صلحاً جديداً أو ظفرًا عنوة " ، فقال أهل السُّغُلد: بل نرضٰي بما كان ، ولا نجد ًد حربــاً . وتراضوا بذلك، فقال أهل الرأى: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقسنا معهم ، وأمينويًا وأمنّاهم، فإن حُكم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندرى لمن يكون الظفر . وإن لم يكن لمنا كنا قد اجتلبنا عداوة فىالمنازعة . فتركوا الأمر على ما كان، ورضوا ولم بنازعوا .

قال : وكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال مَن وراء النهو من المسلمين بلواريتهم . قال : فأبوا وقالوا : لايسعنا مترُّو . فكتب إلى عمر بذلك ، فكتب إليه عمرُ: اللهم إنى قد قضيت الذى على " ، فلا تغزُ بالمسلمين . فحسبتهم الذي قد فتح الله عليهم .

1823/8

قال: وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائي -وكان قد ولاه الحراج بعد القُسْيَري: إنَّ السلطان أركاناً لا يثبت إلا بها ، فالوالي رُكن "، والقاضي ركن "، وصاحب بيت المال ركن "، والركن الرابع أنا، وليس من ثغور المسلمين ثغر أهم ً إلى "، ولا أعظم عندى من ثغر خُراسان، فاستوعيب الحراج وأحرِزُه في غير ظلم ، فإن يك كَفَافًا لأعطياتهم فسبيل ذلك ، وإلا فاكتب إلى حيى أحمل إليك الأموال فتوفر لم أعطياتهم .

قال : فقدم عُقْبة فوجد خراجهم يفضُل عن أعطياتهم ، فكتب إلى

نة ١٠١ <u>- ١٠١</u>

عمر فأعلمه ، فكتب إليه عمر : أن اقسم الفضل في أهل(١) الحاجة .

وحد أنى عبد الله بن أحمد بن شبوية ، قال : حد أنى أبى ، قال : حد أنى سليان ، قال : سمعت عبد الله يقول عن محمد بن طلحة ، عن داود ابن سليان الحُمْفيّ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز (١٠):

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الحميد ، سلام عليك ؛ أما بعد؛ فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشد وجور في أحكام الله وسنة خبيثة استنها (٢) عليهم عمال السوء، وإن قبوام الدين العدل والإحسان، فلا يكونن شيء أهم اليك من نفسك ؛ فإنه لا قليل من الإثم . ولا تحمل خواباً على عامر ، ولا عامراً على خواب، انظر الحواب فخذ منه ما أطاق . وأصلحه حتى يعمر، ولا يؤخذ (١) من العامر إلا وظيفة الحواج في وفتي وتسكين لأهل الأوض ، ولا تأخذن في الحواج إلا وزن سبعة ليس كما آيين ولا أجور الشوريين ، ولا هدية النيروز والمهرجان (١) . ولا ثمن الصحف ، ولا أجور البيوت ، ولا دراهم النكاح ، ولا خواج على من أسلم من أهل الأرض ؛ فاتبع في ذلك أمرى ؛ فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله ، ولا تمجل دوني بقطع ولا صلب ؛ حتى تراجعتي فيه ، وانظر من أواد من الذرية أن يحج ، فعجل له ماثة يحج بها، والسلام .

حد ثنا عبد الله بن أحمد بن شبّرية ، قال : حدثنى أبي ، قال : حد ثنا سليان، قال . حد ثنى عبد الله ، عن شهاب بن شريعة المجاشعيّ ، قال : ألحق عمر بن عبد العزيز فرارئ الرّجال الذين في العطايا (^^) أقرع بينهم ، فن

1777/7

<sup>(</sup>۱) ب: دنویء.

<sup>(</sup>٢) بعدما في ب : و كتاباً ي .

<sup>(</sup>٣) أبن الأثير : وسيا ، ، وفي ط واستها ، ، تحريف .

<sup>( ( )</sup> ب: «إِلَّهُ الْقَرَابِ » . ( » ) ب: «ولا يَوْعَقْدُ » .

 <sup>(</sup>٦) الديروز: اسم ألى يوم في السنة ؟ وهو عند الفرس عند نز بل الشمس أبل الحمل ،
 وعند القيط أبل توت ، معرب و نوروز و ، أبي اليوم الجديد . والمهرجان: عيد الفرس عند نز بل الشمس أبل المعزان .

<sup>(</sup>٧) الفيوج : جمع فيج ؛ وهو رسول السلطان الذي يسمى بالكتب .

<sup>(</sup>٨) س: والطادي

۵۷۰ سنة ۱۰۱

أصابته القُمُرعة جعله فى المائة ، ومَنَ ْ لم تُصِبه القُمُرعة جعله فى الأربعين ، وقسم فى فقراء أهل البصرة كلّ إنسان ثلاثة دراهم؛ فأعطى الزّمـنَى خمسين خمسين . قال :وأواه رزق الفصّامُ(١٠).

حد تنى عبدالله ، قال : حد تنا أبى ، قال : حد تنا الفُضيل ، عن عبدالله قال : بلغى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الشأم :

سلام عليكم ورحمة الله، أمَّا بعد ؛ فإنه مَنْ أكثر ذكر الموت قل كلامُه ، ومن علم أن الموت حقّ رضى باليسير ، والسلام (٢٠).

قال على " بن محمد : وقال أبو مجلّز لعمر : إنك وضعتنا بمنقطم التراب ، فاحمل إلينا الأموال . قال : يا أمير المؤمنين أهم لنا أم المؤمنين أمو لنا أم الك و قال : يا أم هو لكم إذا قسصر خراجكم عن أعطياتكم ، قال : فلا أنت تحمله إلينا ، ولا نحمله إليك ، وقد وضعت بعضه على بعض . قال : قلا أليكم إن شاه الله .

ومرض من ليلته فمات من مرضه . وكانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهراً .

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفي عمارة بن أكيْسة الليْبيّ ، ويكني أبا الوليد، وهو ابن تسع وسبعين .

\*\*

زيادة فى سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب أبى جعفر

إلى أول خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان

روى عبد الله بن بكر بن حبيب السَّهْمَى ، قال: حدَّننا رجل في مسجد الحُنابذ، أنَّ عمر بن عبد العزيز خطب الناس ، الحُنابذ، أنَّ عمر بن عبد العزيز خطب الناس ، إنكم لمَّ تُحُلَّقُوا عَبَثًا ، ولن تُسَرَّكُوا سُدَّى ؛ وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم فيكم ، والفصل بينكم، وقد خاب وخسر مَنَ خرج من رحمة الله اللي وسيمت كلَّ شيء ، وحُرِم الجنة التي عرضُها السمواتُ والأرضُ . ألا واعلُموا

1774/4

<sup>(</sup>۱) ب: والفطر ۽ . (۲) پ: والسلام عليكم ۽ .

۱۰۱۵ ا

أَمَا الأَمَانَ عَدا لَمَن حَدَر الله وَخاف ، وباع نافداً (١) بباق ، وقليلا بكثير ، ١٢٦٩/٧ وخوفاً بأمان . ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيخلفها بعدكم الباقون كلك حتى ترد (١) إلى خير الوارثين ! وفي كلّ يوم تشيمون غادياً وواتحاً إلى الله قد قضى نحية ، وانقضى أجله ، فتغيبونه في صدع من الأرض ، ثم تدعونه غير موسع ولا ممهد ، قد فارق الأحبة ، وخلع الأسباب ، فسكن الراب وواجه الحساب ، فهو مرتهت بعمله ، فقير إلى ما قدم ، غنى عما ترك . فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه . وايم الله إلى كأقول لكم هذه المقالة ، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندى ؛ فأستغفر الله وأتوب إليه . وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحبيت أن أسد من حاجته ما قدرت عليه ، وما منكم أحد يسعه ماعندنا إلا وددت أنه سداى (٣) ولحمتى ، حتى عليه ، وما منكم أحد يسعه ماعندنا إلا وددت أنه سداى (٣) ولحمتى ، حتى يكون عيشنا وعيشه سواء . وايم الله أردت غير هذا من الفنضارة والعيش ؛ لكان اللسان منى به ذلولا عالما بأسبابه ، ولكنه مضى من الله كتاب ناطق لكنان اللسان منى به ذلولا عالما بأسبابه ، ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة ، يدل قيها على طاعته ، وينهى عن معصبته .

ثم رفع طرف ردائيه فبكى حتى شهيق وأبكى النَّاس حوله ، ثم نزل فكانت إياها لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله (<sup>18)</sup> .

رُوى خلف بن تميم ، قال : حد تنا عبد الله بن محمد بن سعد ، قال : ١٣٧٠/٢ بلَـنفي أن عمر بن عبد العزيز مات ابن له ، فكتب عامل له يعزّبه عن ابنه ، فقال لكاتبه : أجبه عني ، قال : فأخذ الكاتب يبرى القلم ، قال : فقال للكاتب : أد ق القلكم ، فإنه أبني للقرطاس ، وأوجز للحروف ، واكتب :

بسم الله الرحمن الرحم . أما يعد، فإنّ هذا الأمر أمرٌ قِد كنا وطنّنا أنفسنا عليه ، فلمنا نزل لم ننكره(°) ، والسلام .

روى منصور بن مزاحم ، قال : حدّثنا شعيب ــ يعني ابن صفوان ــ عن ابن عبد الحميد ، قال : قال عمر بن عبد العزيز : منّ وصل أخاه بنصيحة له فى دينه ، فنظر له فى صلاح دنياه، فقد أحسن صلته، وأدّى واجب

<sup>(</sup>١) البيان والتيون : و و فائتا ۽ . (٢) البيان : و تردوا ۽ .

<sup>(</sup>٣) ط: وساواتي ۽ البيان : و إن يند سم يدي ، وغمش الذين يلونني ۽ .

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين ٢ : ١٣١ . (٥) ط : و نذكره ي .

۱۰۱ ت

حقّه ؛ فاتقوا الله ، فإنها نصيحة لكم في دينكم ، فاقبلوها ، وموعظة منجية في المعواقب فالزموها . الرزق مقسوم فلن يغلر المؤمن ما قسم له ، فأجملوا في الطلب ، فإنّ في القنوع سمّة و بكمة وكفافًا ، إن أجل الدنيا في أعناقكم ، الطلب ، فإنّ في القنوع سمّة و بكمة وكفافًا ، إن أجل الدنيا في أعناقكم ، وجهم أمامكم ، وما ترون ذاهب ، وما مضى فكأن لم يكن ، وكل أموات عن قريب ، وقد دأق الميت وهو يسوق ؛ وبعد فراغه وقد دأق الموت ، ولقوم حوله يقولون: قد فرغ رحمه الله! وعاينتم تمجيل إخراجه، وقسمة تُراثه ووجهه مفقود ، وذكره منسى ، و بابه مهجود ، وكأن لم يخاط إخوان الحفاظ، ولم يعمر الديار، ، فاتتقوا هول يوم لا تُحدَّر فيه مفتال ذرة في الموازين .

روی سهل بن محمود ؛ قال : حد تنا حرملة بن عبد العزيز ، قال : حد تنی أبی ، عن ابن لعمر بن عبد العزيز ، قال : أمرنا عمر أن نشتری

موضع قبره ، فاشتريناه من الواهب ، قال : فقال بعضى الشعراء (١) : أُقولُ لما نتَى النَّاعُونَ لى عمرًا لا يَبعَدَنَّ قِوامُ العدَّل واللَّين قَدْعَاكَرَ القرمُباللَّحداللَّف لحدوا بنَيْر سَمْعَان قسطاس الموازين

روى عبد الرحمن بن مهدى، عن سفيان ، قال : قال عمر بن عبدالعزيز : من عبد العزيز : من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ، ومن لم يعد كلامه من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما للهبين الصبر ، وما أنهم الله على عبد نعمة مم انتزعها منه فأعاضه عبراً انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه غيراً عبد نعمة مم أم انتزعها منه فأعاضه الآية : ﴿ إِنَّمَا يُوفّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ يُوفَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١).

وقدم كتابُه على عبد الرحمن بن نعيم :

لا تهدمواكنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولتم عليه ، ولا تُحدثن كنيسة ولا بيت نار ، ولا تجر الثاة إلى مذبحها ، ولا تحد وا الشَّفْرة على رأس الذَّبيحة ، ولا تجمعوا بين الصلاتين إلا من عند د.

روى عفان بن مسلم ، عن عثمان بن عبد الحميد ، قال : حدَّثنا أبي ،

1241/

1747/4

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: « تقال كثير عزة » . وهما من ثلاثة أبيات في الكامل ٢ : ٢٧٧ من غير نسبة .

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: ١٠ .

٣ ١٠١٠

قال: بلغنا أن قاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: اشتد علمر و (١١) ليلة ، فسهر وسهرنا معه، فلما أصبحنا أمرت وصيفاً له يقال له مرثيد ، فقلت له : يا مرثيد ، كن عند أمير المؤمنين ، فإن كانت له حاجة كنت قريباً منه . ثم العلمان فضر بنا برموسنا لعلول سهرنا، فلما افقتح النهار استيفظت فنوجهت إليه ، فوجدت مرثيدا عارجك ؟ قال : يا مرثيد ، ما أخرجك ؟ قال : هو أخرجني ، قال : يا مرثيد ؛ اخرج عني ! فواقة إلى لأرى شيشاً ما هو بالإنس ولا جان ، فخرجت فسمعته يتلو هذه الآية : (بِلْكُ الدَّارُ الْآتِخِرَةُ بَالإنس ولا جان ، فخرجت فسمعته يتلو هذه الآية : (بِلْكُ الدَّارُ الْآتِخِرَةُ نَبْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُدِيدُونَ عُلُواً فِي الْآرُضِ وَلاَ فَسَادًا وَالمَاقِبَةُ لِلْمُسَتِينَ ) (١٢) ، قال : فلخلت عليه فوجدته قد وجة نفسه ، وأغمض عبنيه ، واله لمت وجهه الفه (١٤) .

<sup>(1)</sup> في السان: « العلز: شبه رعاة تأخذ المريض أو الحريص على الشيء، كأنه لا يستقر في مكانه من الوجع » . ( ٢ ) سورة القصص: ٨٣ .

<sup>(</sup> ٣ ) في حاشية ب : « تم الفصل من الزيادة وعاد ترتيب أب جعفر من ها هنا » .

## خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان

وفيها ولى يزيد بن عبد الملك بن مروان ، وكنيته أبو خالد ، وهو ابن تسع وعشرين سنة فى قول هشام بن محمد ؛ ولما ولى الحلافة نزع عن المدينة أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم ، وولا ها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس المهرى ، فقدمها — فيا زعم الواقدى — يوم الأربعاء اليال بقين من شهر رمضان فاستفضى عبد الرحمن سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المخزوى .

1444/1

وذكر محمد بن عمر أن عبد الجبار بن عُارة حدثه عن أبي بكر بن حرّم، أنه قال : لما قدم عبد الرحمن بن الضحاك المدينة وعزلي ، دخلت عليه ، فسلّمت فلم يعُبل على ، فقلت أ: هذا شيء لاتملكه قريش للأنصاد (١) فرجعت إلى منزلي وخفته - وكان شاباً مقداماً - فإذا هو يبلغي عنه أنه يقول : ما يمنع ابن حرّم أن يأتيني إلا الكبير ، وإنى لمالم بخيانته ؛ فجاعني ما كنت أحد وما أستيقن من كلامه ، فقلت للذي جاءني بهذا : قل له : ما الحيانة لي بعادة ، وما أحب أهلها ، والأمير عدت نفسه بالحلود في سلطانه ، كم نزل بمادة ، وما أحب أهلها ، والأمير عدت نفسه بالحلود في سلطانه ، كم نزل هذا الدار من أمير وخليفة قبل الأمير فخرجوا منها وبقيت آثارهم أحاديث إن خيراً وإن شراً فشراً ! فاتى الله ولا تسمع قول ظالم أو حاسد على نعمة .

1441/4

فلم يزل الأمر يترقى بينهما، حتى خاصم إليه رجل من بي فيهر وآخر من بني النجار وكان أبو بكر قضى النجاري على الفيهري في أرض كانت بينهما نصفين، فلا فنح أبو بكر الأرض إلى النجاري فأصل الفهري إلى النجاري وإلى أبي بكر بن حزم، فأحضرهما ابن الضبحاك، فنظلم الفيهري من أبي بكر بن حزم، وقال: أخرج مالي من يدى، فلافعه إلى هذا النجاري، فقال أبو بكر: اللهم عَمْراً ! أما رأيتي سألت أياماً في أمرك وأمر صاحبك، فاجتمع لى على إخراجها من يدك، وأرسلتك " إلى من أفتاني بذلك: سعيد بن المسيب وأبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فسألت ما فقال الفهري: بلكي،

<sup>(</sup>١) كذا في ب، وفي ط: والأنصار ،

<sup>(</sup>٢) ب: و فأرسلك ، .

ے ۱۰۱

وليس يلزمني قولمما . فانكسر ابن الضحاك فقال: قوموا ، فقاموا ، فقال الفهرى: تقرّ له أنك سألت مَن ْ أفتاه بهذا ، ثم تقول رُدّها على ! أنت أرعنُ ، اذهب فلاحق ّ لك؛ فكان أبو بكريتقيه ويخافه، حتى كلم ابن ُ حيان (١٠ يزيد ً أن يكيده من أبى بكر؛ فإنه ضربه حدين ، فقال يزيد : لا أفعل ، رجل اصطنعه أهل بيني ؛ ولكني أوكيك المدينة . قال : لا أربد ذلك ، لو ضربتُه بسلطاني لم يكن لى قوداً . فكتب يزيد إلى عبد الرحمن بن الضحاك كتابًا :

أما بعد، فانظر فيها ضرب ابن ُحزم ابن َحيّان، فإن كان ضربه في أمر بيّن فلا تلتفت إليه ، وإن كان ضربه في أمر يختلف فيه فلا تلتفت إليه ، فإن كان ضربه في أمر غير ذلك فأقد ه منه .

فقدم بالكتاب على عبد الرحمن بن الضحاك ، فقال عبد الرحمن : ما جئت بشيء ، أترى ابن حرز م ضربك في أمر لا يختلف فيه ! فقال عثمان لعبد الرحمن : إن أردت أن تحسن أحسنت ، قال : الآن أصبت المطلب ، فأرسل عبد الرحمن إلى ابن حرز م فضر به حدين في مقام واحد، ولم يسأله عن شيء ، فرجع أبو المغراء (٢) بن حيان وهو يقول : أنا أبو المغراء بن الحيان، واقد ما قربت النساء من يوم صنع في ابن أبي حزم ماصنع حتى يوى هذا ، واليوم أقرب النساء !

17V+/Y

[مقتل شوذب الخارجي ]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قُسُلِ شوذَب الحارجيُّ .

ذكر الخبر عن مقتله :

قد ذكرنا قبل الخبرَ عمّا كان من مراسلة شَـوْدُب عمرَ بن عبد العزيز لمناظرته فى خلافه عليه ، فلما مات عمر أحبّ – فيا ذكر معمر بن المنشّى – عبّدُ الحميد بن عبد الرحمن أن يحظّى عند يزيد بن عبد الملك ، فكتب إلى

<sup>(</sup>١) هو عُمَان بن حيان المرىّ (٢) ط: ﴿ الْمَوَا ﴾ .

١٠١ شــ

محمد بن جرير يأمره بمحاربة (١) شـوَّ ذب وأصحابه، ولم يرجع رسولا شوذب ، ولم يعلم بعض عمر ، فلما رأوا محمد بن جرير يستعد اللحوب ، أرسل إليه شوذب : ما أعجلك (٢) قبل انقضاء المدة فيا بيننا وبينكم ! أليس قد تواعدنا لمل أن يرجع رسولا شوذب ! فأرسل إليهم محمد : إنه لا يسعنا ترككم على هذه الحالة – قال غير أبى عبيدة : فقالت الحوارج : ما فعل هؤلاء هذا (١) إلا وقد مات الرجل الصالح .

1441/4

قال معمر بن المثنى : فبرز لهم شوذب ، فاقتتلوا ، فأصيب من الحوارج فى الحوارج نفر ، وأكثروا فى أهل القبلة القتل ، وتولوا منهزمين ، والحوارج فى أعقابهم تقتل حتى بلغوا أخصاص الكوفة ، ولجنوا إلى عبد الحميد ، وجرح محمد بن جرير فى استه ، ورجع شوذب إلى موضع فأقام ينتظر صاحبيه ، فجاءاه فأخبراه بما صار عليه عمر ، وأن قد مات . فأقريزيد عبد الحميد على الكوفة ، ووجة من قبله تمع بن الحباب فى ألفين ، فراسلهم وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر ، فلمنوه ولمنوا يزيد ، فحاربهم فقتلوه ورموا أصحابه ، فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع الآخرون إلى يزيد ، فوجة ويموا أصحابه ، فوجة اليهم الشحاج بن وداع فى ألفين ، فراسلهم وراسلوه ، فقتلوه ، وقتل منهم نفراً إليهم الشحاج بن وداع فى ألفين ، فراسلهم وراسلوه ، فقتلوه ، وقتل منهم نفراً اليهم شبان – وكان عابداً – وفيهم أبو شبيل مقاتل ابن شبان – وكان فاضلا عندهم – ققال أبو ثمانة أيوب بن خوك يرثيهم :

1744/7

تَرَكَنا تَمَيًا فَى الغُبَارِ مُلَحَّبًا تُبَكِّى عليْهِ عِرْسُهُ وَفَرَائِهُ وقد أَسلَمَتْ قَيْسٌ تَمِيًا ومالـكَا كما أَسلَمَ الشخاجَ أَمِس أَقارِبُهُ وأقبلَ مِنْ حَرَّانَ يَحْوِلُ رَايَـةً يغالِبُ أَمَرَ اللهِ واللهُ غَالِبُهُ فَيَاهُدُبَ للهَيْجَا، وياهُدُبَ للندَى، ويَاهُدْب للخَصْمِ الأَلَدُ يُحَارِبُهُ! وياهدب كم من مُلحم قد أجبته (\*) وقد أَسلَمَتُهُ للزَّماح جَوَالِيهُ

<sup>(</sup>١) ابن الأمير: وبمناجزة ي. (٢) اب: هما أعجلكم ي. (٣) ر: هما فعلوا ي.

<sup>( 1 )</sup> ط : و صادراً ع . ب : و صارا ع . ( ٥ ) ابن الأثير : و كم من ملجم ي .

يُرجَّى وَيَخشى بِأُسَهُ من يحاربُه وخَذَّمَه بِالسَّيْفِ فِي اللهِ ضَارِبُهُ تَزَوَّدَ مِنْ دُنيَاهُ دِرْعاً ومِغْفَرًا وعَضْبًا حُسَاماً لِم تَخُنَّهُ مَضَارِبُهُ

وكان أَبُو شَيْبَانَ خَيْرَ مُقَاتِل فَفَازَ وَلاَقِي اللهُ بِالْخَيْرِ كُلِّهِ

وأَجرَدَ مَحبُوكَ السرَاةِ كأنَّهُ إِذَا انقَضَّ وا في الرَّيشِ حُجْزُ مَخالِبُه فلما دخل مسلمة الكوفة شكا إليه أهلُها مكانَ شوذب ، وخوَّفهم منه ١٣٧٨/٢ وما قد قتل منهم ، فدعا مسلمة سعيد بن عمر و الخرشي ـ وكان فارسًا ـ فعقد له علىعشرة آلاف، ووجَّهه إليه(١) وهو مقيم بموضعه، فأتاهما لاطاقة ً له به . فقال شوذب لأصحابه : مَن كان يريد الله فقد جاءته الشهادة ، ومَن كان إنما خرج للدنيا فقد ذهبت الدنيا ، وإنما البقاء فى الدَّار الآخرة ؛ فكسروا أغماد السيوف(٢) وحملوا، فكشفوا سعيدًا وأصحابه مراراً؛ حتى خاف الفضيحة فلمرَّ أصحابه ، وقال لهم : أمين " هذه الشرذمة لا أبا لكم تفرُّون ! يا أهل الشأم يوماً كأيامكم !

> قال: فحملوا عليهم، فطحنوهم (٣) طحناً لم يبقوامنهم أحداً، وقتلوا ببسطاماً وهو شوذ كوفرسانه، منهم الرّيان بن عبد الله اليشكريّ، وكان من المحبتين (١٠٠. فقال أخوه شيمر بن عبد الله يرثيه :

> للحَرْبِ سُعْرٍ مِنْ بَنِي شَبْبَانِ وَتُرَكِّتُ فَرْدًا غَيْرَ ذَى إِخْوَانِ ولَقَدُ فجيئتُ بِسَادَة وَفُوَارِسِ إعْنَاقَهُمْ رَيْبُ الزَّمَان فَغَالَهُمْ كالنَّارِ مِنْ وَجْدِ على الرَّيَّانِ كمِدًا تَجلْجَلُ في فؤادِيَ حَسْرَةً مِنْ يَشْكُر عِنْدَ الوغَى فرْسان وفَوَارس باعُوا الإله نُفوسَهُمْ وَقَالَ حَسَانَ بِنَ جَعَدْةَ يَرْتُيهُم :

وَابِكَى صحابَةَ بِسْطَامٍ وَبِسْطاما أَتْقَى وَأَكْمَلَ فِي الأَحلامِ أَحلاما

يا عَيْنُ أَذْرِى دُمُوعاً مِنكِ تَسْجَامَا

فَلَنْ تَرَى أَبَدًا ما عِشتِ مِثلَهُمُ

<sup>(</sup>١) س: والجمه.

<sup>(</sup>٣) ط: و فطحهم ، ، وما أثبته من ب . ( t ) ط: «المحثين ».وأخبت إلى ربه، أي اطبأن .

<sup>(</sup> ۲ ) ب : « سیرفهم » .

وَلَم يُرِيدُوا عن الأَعْدَاء إحجاما فأورثونا مَنارات وأعــلاَما مِن الْجِنانِ ونالوا ثَمَّ خُدًاما فيها سَحَاباً من الوَّشي سَجَّاما فيها سَحَاباً من الوَّشي سَجَّاما

١٣٧٩/٢ بِيبَهِم قد تأسَّوا عِندَ شِدَّتِهمِ حَى مَضُوا لِلذى كانوا لهُ خَرَجوا إنَّى لأَعلمُ أَنْ قد أُنزلُوا غُسرَفًا أَسقَى الإله بلادًا كانَ مَصْرعُهمْ

[خبر خلع يزيد بن المهلّب يزيدَ بن عبد الملك]

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة لحق يزيد بن المهلّب بالبصرة ، فغلب عليها، وأخذ عامل يزيد بن عبدالملك عليها عدى بن أرطاة الفرّاري، فحبسه وخلم يزيد بن عبد الملك .

 ذكر الحبر عن سبب خلعه يزيد بن عبد الملك وماكان من أمره وأمر يزيد في هذه السنة :

قد مضى ذكرى خبر َ هرب يزيد بن المهلّب من محبسه الذى كان عمر بن عبد العزيزحبسه فيه، ونذكر الآن ما كان من صنيعه بعد هرَبه فى هذه السنة – أغنى سنة إحدى ومائة .

ولما مات عمر بن عبد العزيز بويع يزيد بن عبد الملك فى اليوم الذى مات فيه عمر ، وبلغه هرب يزيد بن المهلب ، فكتب إلى عبد الحميد بن عبدالرحمن يأمره أن يطلبه ويستقبله ، وكتب إلى عدى بن أرطاة يعلمه هربه ، ويأمره أن يتهيأ لاستقباله ، وأن يأخذ من كان بالبصرة من أهل بيته .

فذكر هشام بن محمد ، عن أبي محنف ، أن عدى بن أرطاة أخلهم وحبسهم ، وفيهم المفضّل وحبيب ومروان بنو المهلب ، وأقبل يزيد بن المهلب حيى مر بسعيد بن عبد الملك بن مروان ، فقال يزيد لا أصحابه : ألا نعرض لمذا فنأخذه فنذهب به معنا ! فقال أصحابه : لا بل امض بنا ودعه . وأقبل يسير حتى ارتفع فوق القُطقُطانة ، وبعث عبد الحميد بن عبد الرحمن هشام ابن مساحق بن عبد الله بن مجرة بن عبد العزيز بن أبي قيس بن عبد ود بن

174./4

نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن ليى القرشى، فى ناس من أهل الكوفة من الشرط ووجوه الناس وأهل القوة ، فقال له : انطلق حتى تستقبله فإنه اليوم يمرّ بجانب العُدّ يَب . فشى هشام قليلا ، ثم رجع إلى عبد الحميد ، فقال : أحيثك به أسيرًا أم آتيك برأسه ؟ فقال : أى ذلك ما شئت ، فكان يعجب لقوله ذلك من سمعه ، وجاء هشام حتى نزل العُدّ يَب ، ومرّ يزيد منهم غير بعيد ، فاتقوا الإقدام عليه ، ومضى يزيد نحو البصرة ، ففيه يقول الشاعر : بسيد ، فاتقوا الإقدام عليه ، ومضى يزيد نحو البصرة ، ففيه يقول الشاعر : سبد أن العُملة من كنانة ،

وسارَ ابنُ المُهلَّبِ لم يُعَرَّجُ وعَرَّسَ ذو القَطبَعَةِ من كَيْنَةُ ويَاسَرَ والتَّيَاسُرُ كان خَــزمَّ ولم يفرَبْ قُصُورَ القُطفُطاَنَةُ

` ذوالقيطيفة هو محمد بن عمرو (١)، وهو أبو قسَطيفة بن الوليد بن عُقْبَه بن أبى معيط، وهو أبو قطيفة ؛ وإنما سمىذا القطيفة، لأنه كان كثير شعر اللحية والوجه والصّدر . ومحمد يقال له ذوالشامة .

1441/4

فلما جاء يزيد بن المهلب انصرف هشام بن مساحق إلى عبد الحميد ، ومضى يزيد إلى البسرة ، وقد جمع عدى بن أوطاة إليه أهل البسرة وخندق عليها ، وبعث على خيل البصرة المفيرة بن عبد الله بن أبى عقبل الثقنى ". وكان عدى " بن أوطاة رجلا من بنى فتراوة . وقال عبد الملك بن المهلب لعدى بن أوطاة : خُد ابنى حميداً فاحبسه مكانى ، وأنا أضمن لك أن أود " يزيد عن البصرة حتى يأتى فارس ، ويطلب لنفسه الأمان " ) ولا يقربك " افإى عليه ، وجاء يزيد ومعه أصحابه ( المائلين أقبل فيهم ( الا ) والمي يقوبه الرجال ، وقد جمع محمد بن المهلب ولم يكن من حبس رجالا وفتية من أهل بيته وناسامن مواليه ، فخرج حتى استقبله ، فأقبل فى كتبية تهول من رآها ، وقد دعا عدى أهل البصرة ، فبعث على خسس من أخماسها رجلا " ، فبعث على خسس أهل المفيرة بن زياد بن غرو العنكي " ، وبعث على خسس بنى تمم محرز بن ألاز المفيرة بن زياد بن غرو العنكي " ، وبعث على خسس بنى تمم محرز بن حمران السعدى من بنى منقر ، وعلى خسس بكر بن وائل عمران بن عامز المعدى من بنى منقر ، وعلى خسس بكر بن وائل عمران بن عامز

<sup>(1)</sup> وهو ، أي عمرو ، وأن ط : ﴿ وَأَبِو قَطَيْفَةً ﴿ ، وَهُو خَطَأً .

<sup>(</sup>٢) ب: والأمان لنفسه » . (٣) ب: و فلا يغروك » .

<sup>(</sup> a ) س : و رجاء يز يد وأعمايه ۽ . ( a ) س : و جم ه .

سنة .۱۰۱ ۰۸۰

ابن مسمع من بي قيس بن ثعلبة. فقال أبو منقر \_\_ رجل من قيس بن ثعلبة \_: إن الراية لا تصلح إلا في بني مالك بن مسمع ، فدعا عدى نوح بن شيبان ابن مالك بن مسمع ، فعقد له على بكر بن وائل ، ودعا مالك بن المنذر بن الجارود ، فعقد له على عبد القيس ، ودعا عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر القُرشيُّ ، فعقد له على أهل العالمية — والعالمية قريش وكتانة والأزْد وَبجبيلة وخثم وقيس عَيَـْلان كلها ومُزّينة – وأهل العالية بالكوفة يقال لهم ربعُ أهل المدينة وبالبصرة(١) خمس أهل العالية ، وكانوا بالكوفة أخماسًا ، فجعلهم زياد بن عبيد أرباعاً .

ITAY/Y

قال هشام عن أبي مخنف : وأقبل يزيد بن المهلب لا يمرّ بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحُّوا له عن السبيل(٢) حتى يمضى ، واستقبله المغيرة ابن عبد الله الثقي في الحيل، فحمل عليه محمد بن المهالب في الحيل، فأفرج له عن الطريق هو وأصحابه ، وأقبل يزيد حتى نزل داره ، واختلف (٣) الناس إليه ، وأخذ يبعث إلى عدى بن أرطاة أن ادفع (٤) إلى" إخوتي وأنا أصالحك على البصرة، وأحليك وإياها حتى آخذ لنفسي ما أحبّ من يزيد بن عبدالملك، فلم يقبل منه، وخرج (\*) إلى يزيد بن عبد الملك حُمْسَيد بن عبد الملك بن المهلُّب ، فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالد ً بن عبد الله القسريُّ وعمر بن يزيد(١) الحكتميُّ بأمان يزيد بن المهلب وأهل بيته ، وأخذ يزيد بن المهلب يعطى مَن أتاه من الناس ، فكان يقطع لهم قيطت الذهب وقطع الفضة ، فال الناس إليه ، ولحق به عمران بن عامر بن مسمّع ساخطاً على عدى بن أرطاة حين نزع منه رايته ، راية بكر بن واثل ، وأعطاها ابن عمه ، ومالت إلى يزيد ربيعة وبقيّة تميم وقيس وناس بعد ناس(٧) ؛ فيهم عبد الملك ومالك ابنا ميسمع ومعه ناس من أهل الشأم، وكان عدى لا يعطى إلا درهمين درهمين، ويقول:

TTAT/Y

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : وعن طريقه ۽ . (١) س: دواليصرة،

<sup>( ؛ )</sup> بواين الأثير : ، أن أبث ، (٣) ابن الأثير : وفاختلف ه . (١) ب: «زيد»،

<sup>(</sup> a ) ب: « فسار » .

<sup>(</sup>۸) ب: ومن الناس و .

سنة ١٠١ 011

لا يحلُّ لى أن أعطيتكم من بيت المال درهمًا إلا بأمر يزيد بن عبد الملك ، ولكن تبلُّغوا بهذا(١) حْتَى يأتَى الأمرُ في ذلك (١). فقال الفرزدق في ذلك : أَظُنُّ رِجالَ اللَّوهَمَينِ يسُوقُهُمْ ﴿ إِلَى المُوتِ آجالٌ لَهُمْ ومَصَارٍ عُ (٣) فأَحزَمهُم من كان في قَعر بَيتِهِ (١) وأيقَنَ أنَّ الأمر لا شَكٌّ وإقبرُ (١)

وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدى ، فنزلوا المربد ، فبعث إليهم يزيد بن المهلب مولي له يقال له دارس ؛ فحمل عليهم فهزمهم ، فقال الفرزدق في ذلك:

تَفَرُّقَتِ الحَمْرَاءُ إِذْ صَاحَ دَارِسَ ولم يصبر واتَحْتَ السَّيُوفِ الصَّو ارم (١٦) ألا صَبَرُوا حَتَّى تكونَ مَلَاحِمُ جزَى اللهُ قَبِساً عَن عَدِيٌّ مَلَامَةٌ

وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع له الناس. حتى نزل جبّانة بني يشكّر - وهو المنصف (٧) فيما بينه وبين القصر – وجاءته بنو تميم وقيس (٨) وأهل الشأم. فاقتتلوا هُنَيُّهُمَّةً ، فحمل عليهم محمد بن المهلب. فضرب مسوَّر بن عبَّاد الحبَطَى بالسيف فقطع أنف البيضة ، ثمَّ أسرع السيف إلى أنفه (٩) ، وحمل ١٣٨٠/٧ على هُرَيم بن أبي طلحة من بني نهشل بن دارم . فأخذ بمنطقته، فحذفه عن فرسه(١٠)؛ فوقع فيا بينه وبين الفرس ، وقال : هيهات هيهات! عمك أثقل من ذلك . وانهزمواً وأقبل يزيد بن المهلب إثرَ القوم يتلوهم حتى دنا من القصر ،

> (٢) ب: «بذك». (١) أبن الأثير: وجده و.

تصدّعتِ الجعراءُ إذْ صاحَ دارسٌ ولم يصبروا عند السيوف الصوارم وَخَصَّ بِهَا ٱلأَدنينِ أَهَلِ الملاوم جَزَى الله قيساً عَنْ عدى ملامةً ولم يصبروا للموت عند الملاجم هُمُ قتلُوا مولاهمُ وأميرَهمْ (٧) ابن الأثير : والنسف ه . ( ٨ ) ابن الأثير : و تلقيه قيس وعم ه .

<sup>(</sup> ٣ ) ديوانه ١٦ ه ، و ر وايته : ﴿ إِلَّىٰ قَدْرُ آجَالُمْ ﴾ . (٤) الديوان: « من قرّ في تعر بيته » .

<sup>(</sup> ٥ ) الديوان : ﴿ وأيقن أن المزم لا بدواقم » .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٧٧٨ ، والر وابة فيه :

<sup>(</sup>٩) ب: «ق أتقه ع. (۱۰) حَلْفُ عَنْ قَرْسِهُ ، أَى رَمَاهُ عَنْهُ .

۱۰۱ سنة ۱۰۱

فقاتلوهم وخرج إليه عدى بنفسه فقيل من أصحابه الحارث بن مصر فالأودى - وكان من أشراف أهل الشأم وفرسان الحجاج - وقتل موسى بن الوجيه الحميرى ثم الكلاعي ، وقيل راشد المؤذن ، وانهزم أصحاب عدى ، وسمع إخوة يزيد وهم في عبس عدى الأصوات تدنو ، والنشاب تقع في القصر ، فقال لهم عبدالملك: إلى أرى النشاب تقع في القصر ، وأرى الأصوات تدنو ، ولا أرى يزيد إلا قد ظهر ، وإنى لا آمن من مع عدى من مُضر ومن أهل الشأم أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد إلى الدار ، فأعلقوا الباب ثم ألقوا عليه ثيابًا ، فقعلوا فلم يلبئوا إلا ساعة حتى جاءهم عبد الله بن دينار مولى ابن عمر (١٠) ، وكان على حرس عدى - فجاء يشتد إلى الباب هو وأصحابه ، وقد وضع بنو المهلب متاعاً على الباب ، ثم اتكوا عليه ، فأخذ الآخر ون يعالجون الباب ، فلم يستطيعوا الدخول ، وأعجلهم الناس فخلوا عنهم .

1440/4

وجاء بزيد بن المهلب حتى نزل دار سلم بن زياد بن أبى سفيان إلى (٢) جانب القصر (٣): وأتي بالسلالم، فلم يلبث علمان أن فتح القصر، وأتي يعدى ابن أرطاة ، فجيء به وهو يتبسم ، فقال له يزيد : لم تضحك ؟ فوالله إن لمنبغى أن يمنعك من الفصحك خصاتان : إحداهما الفرار من القشلة الكريمة حتى أعطبت بيك إعطاء المرأة بيدها، فهذه واحدة ، والأخرى أنى أتيت بك تتُدلُ كما يتل (١) العبد الآبق إلى أربابه ، وليس معك منى عهد ولا عَصَد ، فا يؤمننك أن أضرب عنقك ! فقال عدى : أما أنت فقد قلوت على ، ولكنى أعلم أن بقائى بقائى بقاؤك ، وأن هلاكى مطلوب به من جرته يد ، انك قدرأيت جنود الله بالمغرب ، وعلمت بلاء الله عندهم فى كل موطن من مواطن الغد والنكث، فندارك فلم شتتك وزكتك بالتوبة واستقالة العمرة ، قبل أن يرى إليك والبحر بأمواجه ، فإن طلبت الاستقالة حينتذ لم تشكل ، وإن أودت الصلح وقد أشخصت القوم إليك وجدتهم لك مباعدين ، وما لم يشخص القوم إليك فلم

<sup>(</sup>١) ط: وعامر ه، وانظر الفهرس.

<sup>(</sup>٢) ط: وسالم يه، وافظر الفهوس.

<sup>(</sup>٣) ٻواين الأثير: ﴿ إِلَّا جَبِ ﴾ .

<sup>( ؛ )</sup> يتل ، أي يقاد .

٥٨٣

YAT/Y

يمنعوك شيئًا طلبت فيه الأمان على نفسك وأهلك ومالك .

فقال له يزيد: أما قواك: إن بقاعك بقائى ؛ فلا أبقانى الله حسوة طائر منحور إن كنت لا يبقينى إلا بقاؤك ؛ وأما قولك: إن هلاكك مطلوب به من جمرته يده و با فواقه لو كان فى يدى من أهل الشأم عشرة آلاف إنسان ليس فيهم (١) رجل إلا أعظم منزلة منك فيهم ، ثم ضربت أعناقهم فى صعيد واحد، لكان فراق إياهم وخلافي عليهم أهول عندهم وأعظم في صدورهم من قتل أولئك، ثم لوشئت أن تُهدر لى دماؤهم ، وأن أحكم فى بيوت أموالهم ، وأن يوروزوا لى عظيماً من سلطانهم ، على أن أضع الحرب فيا بينى وبينهم لفطوا؛ فلا يخفين عليك أن القوم ناسوك لو قد وقعت أخبارنا إليهم ، وأن أعماهم وكيدهم لا يكون الا لانفسهم ، لا يذكر وذك ولا يحلفون بك . وأما قولك: تداوك أمرك واستقله ولغمل ؛ فواقد ما استشرتك ، ولا أنت عندى بواد ولا نصيح ؛ فا كان وافعل ؛ فواقد ما استشرتك ، ولا أنت عندى بواد ولا نصيح ؛ فا كان فلك منك إلا عجزاً وفضلا ؛ انطلقوا به ، فلما ذهبوا به ساعة قال : ردوه ، فلما رُد قال : أما إن حبسي إياك ليس إلا لحبسك بى المهلب وتضييقك عليهم فيا كنا نسألك التسهيل فيه عليهم ، فلم تكن تألوما عسرت وضيقت عليهم فيا كنا نسألك التسهيل فيه عليهم ، فلم تكن تألوما عسرت وضيقت وضافت ؛ فكأنه لهذا القول حين سمعه أمن على نفسه ، وأخذ عدى يحدث وبك من دخل عليه .

وكان رجل يقال له السميدع الكندى من بى مالك بن ربيعة من ساكى عمان يرى رأى الحوارج ، وكان حرج وأصحاب يزيد وأصحاب عدى مصطفون فاعتزل ومعه ناس من القرّاء ، فقال طائفة " من أصحاب يزيد وطائفة من أصحاب عدى " : قد وضينا بحكم السَّميدع . ثم إن يزيد بعث إلى السميد ع 
١٣٨٧/٧ فدعاه إلى نفسه ، فأجابه ، فاستعملوا يزيد على الأبلَّة ، فأقبل على الطيّب

والتخلق والنعم، فلما ظهر يزيد بن المهلب هرب رموس أهل البصرة من قيس وتميم ومالك بن المنذر ، فلحقوا بعبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة ، ولحق بعضهم بالشأم ، فقال الفرزدق :

<sup>(</sup>۱) س: د مهم ٤ .

إلى الشأم لويرضَو ابحكم السَّمَيْدَع (١) أَضلُ وأَغْوَى مِنْ حِمَار مُجَدّع فدالة لِقُوم مِنْ تميم تُتَسابَعُوا أَخُكُمُ حَرودِيٌّ مِنَ اللَّيْنِ مَارِقِ فأجابه خليفة الأقطم

وَلَا نُهْزِةً يُرْجَى بها خيرُ مَطْمَع ِ بأَقْرَع أَسْنَاهِ تُرَى يوم مَقْرَع

وَمَا وَجُّهُوهَا نحوَه عن وفـــادةِ ولكنهم رَاحُوا إليها وأَدْلَجُوا وهُمْ مَن حِذَارِ القومِ أَن يَلحَقوا بِهِمْ لَهِم نَزْلَةٌ في كُلِّ خمسٍ وأربع

وخرج الحواريّ (٢) بن زياد بن عمرو العتكيّ يُريد يزيد بن عبد الملك هاربًا من يزيد بنالمهلّب، فلتيّ خالد بنعبد الله القبّسريّ وعمروبن يزيد الحكمي ومعهما حُميد بن عبد الملك بن المهلب قد أقبلوا من عند يزيدين عبد الملك بأمان يزيد بن المهلب، وكلُّ شيءأراده ، فاستقبلهما ، فسألاه عن الخير . فخلا بهما حين رأى معهما حُميد بن عبد الملك، فقال: أبن تربدان ؟ فقالا : يزيد بن المهلب، قد جئناه بكلّ شيء أراده ، فقال: ما تصنعان بيزيد شيئًا ، ولا يصنعه بكما ؛ قد ظهر على عدوّه عدىٌ بن أرطاة ، وقتل القتلي وحبس عديثًا ، فارجعا أيُّها الرجلان . و يمرُّ رجل من باهلة يقال له مسلم بن عبد الملك ، فلم يقف عليهما ، فصايحاه وساءلاه ، فلم يقف عليهما ، فقال القسريّ: ألا تردُّه فتجلده ماثة جلدة ! فقال له صاحبه : غرَّبه عنك ، وأمالا لينصرف

ومضى الحواري بن زياد إلى يزيد بن عبد الملك ، وأقبلا بحُميد بن عبدالملك معهما ، فقال لهما حميد : أنشدكما الله أن تخالفا أمر يزيد ما بُعثها به ! فإنَّ يزيد قابل منكما ؛ وإن هذا وأهل بيته لم يزالوا لنا أعداء ، فأنشدكما الله أن تقبلامقالته ؛ فلم يقبلا قوله، وأقبلا به حتى دفعاه إلى عبد الرحمن بن سلم (٦) الكلبيُّ ، وقد كان يزيد بن عبد الملك بعثه إلى خُراسان عاملا عليها . فلما بلغه خلع يزيد بن عبد الملك كتب إليه : إنَّ جهاد من خالفك أحبُّ إلى " ITAA/

<sup>(</sup>١) ديوانه ٨٠٨ ، وفيه : « فدى لرموس من تميم ه .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثبر: وللنبرة ه. (٣) ط: وسلبان ه، وانظر الفهرس.

مهر ۱۰۱

من عملى على خُراسان، فلاحاجة لى فيها ، فاجعلى ممن توجَّهى إلى يزيد بن ١٨٩٧ المهلب ، وبعث بحُسيد بن عبد الملك إلى يزيد ، ووثب عبد الحميد بن عبد الملك إلى يزيد ، ووثب عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن المهلب ، وهو بالكوفة وعلى حمال بن زَحْر الجُنُعَى ، وليسا ممن كان ينطق بشىء إلا أنهم عرفوا ما كان بينه وبين بنى المهلب، فأوثقهما وسرّحهما (١) إلى يزيد بن عبد الملك ، فحبسهما جميعًا ، فلم يفارقوا السجن حتى هلكوا فيه . وبعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل الشام إلى الكوفة يسكنونهم ، ويتنون عليهم بطاعتهم ، عبد الملك رجالاً من أهل الشام إلى الكوفة يسكنونهم ، ويتنون عليهم بطاعتهم ، ويُم أبو الشرق، واسم الشرق .

لَملَّ عِنِي أَنْ تَرى يَزِيدا يَقُودُ جَيشاً جَحْفَلا شديدًا

تَسْمَعُ للأَرْضِ به وَتُبِدَا لا بَرَماً هِدًا وَلَا . حسودا
وَلَا جَبَاناً فِي الوغي رِعْبِيدا تَرَى ذَوِي التَّاجِ له سُجُودا
مُكَفَّرِينَ خاشِعِينَ قُودَا وَآخرِينَ رَحَّبُوا وُقُودا
لا يَنقفُ المهدَ ولا المعهودَا مِنْ نَفَر كانوا هِجَاناً صِيدًا
ترى لهم في كلِّ يوم عِيدا من الأَّعادي جَزَرًا مقصودا
ثم إن القُطاي سار بعد ذلك إلى المقرَّر حتى شهد قتال يزيد بن المهلب : ما أبعد شعر القُطاعي من

ثم إن يزيد بن عبد الملك بعث العباس بن الوليد في أربعة آلاف فارس؛ ١٣٩٠/٧ جريدة خيل، حتى وافقوا الحيرة بيادر إليها يزيد بن المهلب، ثم أقبل بعد ذلك مسلمة بن عبدالملك وجنود أهل الشأم، وأخذ على الجزيرة وعلى شاطئ الفرات، فاستوثق أهل ُ البصرة ليزيد بن المهلب ، وبعث عماله على الأهواز وفارس وكيرْمان، عليها الجرّاح بن عبد الله الحكتميّ حتى انصرف إلى عمر بن

<sup>(1)</sup> ابن الأثير: ﴿ وَسِيرِهَا ﴿ .

۶۸۵ م

عبد العزيز ، وعبد الرحمن بن نعيم الأزدى فكان على الصّلاة . واستخلف يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن القشيرى على الحرّاج ، وجاء مُد رك بن المهلب حتى انتهى إلى رأس المقازة ، فلس عبد الرحمن بن نعيم إلى بني تميم أن هذا مدرك بن المهلب يريد أن يُلقى بينكم الحرب ، وأنتم فى بلاد عافية وطاعة وعلى جماعة ، فخرجوا ليلا يستقبلونه ، وبلغ ذلك الأرد ، فخرج منهم نحو من ألى فارس حتى لحقوهم قبل أن يتنهوا إلى رأس المفازة ، فقالوا لم : ماجاء بكم؟ وما تحرجكم إلى هذا المكان ؟ فاعتلوا عليهم بأشياء ، ولم يُقرّوا لهم أنهم خرجوا ليلقى ليتنفوا مدوك بن المهلب ، فقال لم م الآخرون ، بل قد علمنا أن تخرجوا لتلقى صاحبنا ، وها هو ذا قريب ؛ فنا شتم .

ثم انطلقت الأزد حتى تلققوا مدوك بن المهلب على رأس المفازة، فقالوا له : إنك أحب الناس إلينا، وأعرّهم علينا، وقدخرج أخوك ونابد م، فإن يظهره الله فإما ذلك لنا، ونحن أسرع الناس إليكم أهل البيت وأحقه بذلك ؛ وإن تكن الأخرى فواقد ما لك في أن يغشانا ما يعرّنا فيه من البلاء واحة . فعزم له رأيه على الانصراف ، فقال ثابت قُطئة، وهو ثابت بن كعب، من الأزد من المحتيك :

1711/.

وقد حَشَدَتْ لِتَمْتَلَهُ تَمِمُ
وحَيًّا ما يُباحُ لهمْ حريمُ
هناك المجدُ والحسبُ الصَّمِمُ
رِماحُ الأَّرْثِ والمزَّ القليمُ
وليسَ بوجهه منكمْ كُلومُ
لَدى أَرْضِ مغانيها الجميمُ
عزيزِ لا يَعَرُّ ولَا يَرِيمُ

أَمْ نَرَ دَوْسَوا مَنَعَتْ أَخَاها رَزُوْا مِن دَوْنِه الزَّرْقُ المَوالِي مَنْدُومْ المَوْلِي مَنْدُومْ وعمرانُ بِنُ حَرْمٍ فِما حَمَلوا ولكن نَهْنَهَنَهُمْ رَدَدَنا مُدْركاً بِمَرَدَّ صِدْقِ ونَحَيلِ كالقِداح مُسَوَّمات ونَجَيلِ كالقِداح مُسَوَّمات عليها كلُّ أَصْيكَ دَوْسَرِيًّ عِبْدَ بِمُمَنَّ مَنْدُمْ عَلَيْهِ وَمُسَوِّمات عليها كلُّ أَصْيكَ دَوْسَرِيًّ عِبْدَ بِمُسَوَّمات عليها كلُّ أَصْيكَ دَوْسَرِيًّ عِبْدَ بِمُسَوِّمات عِبْدَ السفهاء حَتَى السفهاء حَتَى

oΛV سنة ١٠١

قال هشام: قال أبو محنف : فحد تني معادين سعد أن يزيد لما استجمع له البَصرة ، قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم أخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله وسنَّة نبيَّه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحثُّ على الْجُهاد، ويزعُم أنَّ جهاد أهل الشأم أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم.

قال : فلخلت أنا والحسن البصرى وهو واضع يده على عاتقيي ، وهو يقول : انظر هل ترى وجه رجل تعرفه ؟ قلت : لا واقد ، ما أرى وجه رجل أعرفه، قال : فهؤلاء والله الغُناء(١) ، قال : فضينا حتى دنوْنا من المنبر . قال : فسمعته يذكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ثم رفع صوته (٢) ، فقال: والله لقد رأيناك واليا ومولَّى (٢) عليك، فما ينبغي لك ذلك . قال: فوثبنا عليه ، فأخذنا بيده وفمه وأجلسناه ؛ فواقه ما نشك أنه سمعه ؛ ولكنه لم يلتفت ١٣٩٣/٢

إليه ومضى في خطبته .

قال: ثم إنا خرجنا إلى باب المسجد ، فإذا على باب المسجد النضر بن أنس ابن مالك يقول: يا عباد الله ، ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيَّه صلى الله عليه وسلم ! فوالله ما رأينا ذلك ولا رأيتموه منذ ولدتم إلا هذه الأبام من إمارة عمر بن عبد العزيز ، فقال الحسن : سبحان الله ! وهذا النضر بن

قال هشام : قال أبو مخنف : وحد "ثني المثنى بن عبد الله أن" الحسن البصري مر على الناس وقد اصطفوا صفيَّن ، وقد نصبوا الرَّايات والرماح ، وهم ينتظرون خروج يزيد ، وهم يقولون:يدعونا يزيد إلى سنَّة العُسُمَّرَينَ ، فقال الحسن : إنما كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين تروَّن ، ثم يسرُّ عبها إلى بني مروان، يريد بهلاك هؤلاء رضاهم . فلما غضب غضبة نصب قَصَبًا، ثم وضع عليهاخر قدًّا ، ثم قال: إنى قد خالفتهم فخالفوهم . قال هؤلاء: نعم. وقال: إنى أدعوكم إلى سنة العُمرَين، وإنهنسنة العُمرَين أن يوضع قيد في رّجله ، ثم يرد الله عبس عمر الذي فيه حبسه ، فقال له ناس من أصحابه

<sup>(</sup>١) ط: يو الأعتادي ، والصواب ما في الأصول.

<sup>(</sup> ٢ ) ابن الأثير : و وكان حسن البصرى يسمع ، فرفع وأسه ٥ .

<sup>(</sup>۴) ط: وموليا ۽ تحريف.

من سمع قوله: والله لكأنك يا أيا سعيد راض عن أهل الشأم، فقال : أنا راض عن أهل الشأم قبحهم الله و برّحهم! أليسهم الذين أحلوا حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقتلون أهله ثلاثة أيام (١) وثلاث ليال!قد أباحوهم (٢) لأنباطهم وأقباطهم، يحملون الحرائر ذوات الله ين ، لا يتناهو نعن انتهاك حرمة. ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام، فه تمموا الكعبة ، وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارها، عليهم لعنة الله وسوه اللهار!

1747/

قال : ثُمَّ إِنَّ يزيد خرج من البصرة، واستعمل عليها مرَّوان بن المهلُّب : وخرج معه بالسلاح وبيت المال، فأقبل حتى نزل واسطًا ، وقد استشار أصحابه حين توجه نحو واسط ، فقال : هاتوا الرّأى ، فإن الهام الشأم قد نهضوا إليكم، فقال له حبيب ، وقد أشار عليه غير حبيب أيضًا فقالوا : نرى أن تخرج وتنزل بفارس ، فتأخذ بالشُّعاب وبالعقاب ، وتدنو من خراسان ، وتطاول القوم ، فإن أهل الجبال ينفضون إليك وفي يديك القبلاع والحصون. فقال : ليس هذا برأيي ، ليس يوافقني هذا ؛ إنما تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل . فقال له حبيب : فإن الرآى الذي كان ينبغي أن يكون في أوَّل الأمر قد فات ، قد أمرتك حيث ظهرت على البصرة أن توجّه خيلا عليها أهل بيتك حتى ترد الكوفة ، فإنما هو (٣) عبد الحميد بن عبد الرحمن ، مررت به في سبعين رجلًا فعجز عنك ؛ فهو عن خيلك أعجز في العدَّة ، فنسبق إليها أهل الشأم وعظماء أهلها يرون رأيك، وأن تلي عليهم أحبّ إلى جُلُّهم من أن يلي عليهم أهل الشأم، فلم تُطعى، وأنا أشير الآن برأى؛ سرّح مع أهل بيتك خيلاً من خيلك عظيمة فتأتى الجزيرة ، وتبادر إليها حي ينزلوا حصنًا من حصونها(٤٠) ونسير في أثرهم ، فإذا أقبل أهل الشأم يريدونك لم يدَّعوا جندًا من جنودك بالحزيرة ؛ ويقبلون إليك فيقيمون عليهم، فكأنهم حابستُهم عليك(١٠ حي تأتيمَهم فيأتيك مَن ْ بالموصل من قومك ْ ، وينفض ْ إليك أهلُ العراق وأهل الثغور ، وتقاتلهم فيأرض رفيغة<sup>(١)</sup> السعر ، وقد جعلت العراق كله وراء ظهرك.

1746/4

و رفيعة ۽ تحريف .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و ثلاثاً ه . (٧) ابن الأثير : و أباحوها ه .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : ه يا ، (٤) ابن الأثير : وحصوبهم ،

<sup>(</sup>ه) ابن الأثير: نيميسويهم عنك ه . (١) ابن الأثير: و رغيمة ، .وف ط :

ت ۱۰۱

فقال : إنَّى أكره أن أقطع جيشى وجندى . فلما نزل واسِطاً أقام بها أياماً · يسيرة .

قال أبو جعفر : وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضّحاك ابن قيس الفهريّ، حدّ ثني بذلك أحمد بن ثابت ، عمّن ذكره ، عن إسحاق

ابن فيس الفهوى، حد بني بدلك احمد بن نابت ، همن دده ، عن إسحاه ابن عيسى ، عن أبي معشر . وكذلك قال محمد بن عمر .

وكان عبد الرحمن عامل يزيد بن عبد الملك على المدينة ، وعلى مكة عبد العريد . وكان على الكوفة عبد الحميد ابن عبد الرحمن ، وعلى قضائها الشّعيّ ، وكانت البصرة قد غلب عليها يزيد ابن المهلّب ، وكان على خُراسان عبد الرحمن بن نُعتم .

## ثم دخلت سنة اثنتين وماثة

## [ ذكر الخبر عمَّا كان فيها من الأحداث ]

فن ذلك ما كان فيها من مُسير العباس بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة ابن عبد الملك إلى يزيد بن المهلب بتوجيه يزيد بن عبد الملك إيـّاهما لحربه .

1740/4

...

وفيها قتل يزيد بن المهلّب ، في صَفَر .

ذكر الخبر عن مقتل يزيد بن المهلب

ذكر هشام، عن أبي عشف: أن مُعاذ بن سعيد حد له أن يزيد بن المهلب استخلف على واسط حين آزاد الشخوص عنها القاء مسلمة بن عبد الملك والعباس عبد الملك، ثم سار حتى مر بفتم النيل (١) ، ثم سار حتى نزل المصدّر. وأقبل مسلمة بسير على شاطح الفرات حتى نزل الآنبار ، ثم عقد عليها الجسر، فمبر من قبل قرية يقال لها فارط ، ثم أقبل حتى نزل على يزيد بن المهلب، وقد قد م قبل قرية يقال لها فارط ، ثم أقبل حتى نزل على يزيد بن المهلب، وقد قد م يزيد أخاه نحو الكوفة، فاستقبله العباس بن الوليد بسورا، فاصطفتوا، ثم اقتتل القوم ، فشد عليهم أهل البصرة شدة كشفوهم فيها ، وقد كان معهم ناس من بني تميم وقيس محن انهزم من يزيد بالبصرة ، فكانت لهم من بزيد بالبصرة ، فكانت لم من بزيد بالبصرة ، فكانت لم انكشف أهل الشأم ، الله الشأم القال المناس ، فيهم هربم بن أبي طبح مة المجاشع . فلما النكم الله الشأم القد أله الشام عليك ؛ إن الأهل الشأم جوّلية في أول القتال ، فأخلو النعث .

1753/Y

<sup>(1)</sup> ابن الأثير : و رسار عل فم النيل ، .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : والنهر » .

قال : ثم إن أهل الشأم كرّوا عليهم ، فكُشف أصحاب عبد الملك وهزّموا ، وقتيل المنتتُوف من بكثر بن وائل، مولى لهم، فقال الفرزدق يحرّض بكر بن وائل :

441

تُبكَّى على المنتوفِ بكرُ بنُ واثلِ وَنَنهَى عَزِابنى مِسْمَعَ مَنْ بَكاهُمَا (١) غلامين ضَباً في الحروب وأدركا كرَام المساعى قبلَ وصل لحاهما (١) ولو كانَ حَيًّا مالكً وابنُ مالك إذًا أَوقَدُوا نَارِينِ مَعلو سَناهُمَا وابنا مسمع : مالك وعبد الملك أبنا مسمع ، قتلهم معاوية بن يزيد بن المهلب فأجابه الجنعد بن دوم مولى . . . . . . . من هَعَدان (١):

نُبكى على المنتوف فى نصر قومِهِ ولَسنَا نُبكَّى الشائِديْنِ أَباهُمَا أَرَادُ فِنَاء الحَيِّ بِنَاهُمَا أَرَادُ فِنَاء الحَيِّ بِنَاهُمَا فَعِزَّ تَمْم لو أُصِيبَ فِنَاهُمَا فَلا لقِيَا رَوحاً مِنَ اللهِ سَاعَةً ولا رَقَأَتْ عَينَا شَجِيَّ بكاهما أَنِي الفِشِّ فَينَا شَجِيًّ بكاهما 1٣٩٧/٢

وجاء عبد الملك بن المهلب حتى انتهى إلى أخيه بالمتَشْر ، وأمر عبد الله ابن حيّان العبدى ، فعبر إلى جانب الصّراة الأقصى ــ وكان الجسر بينه وبينه ــ ونزل هو وعسكره وجمع من جموع يزيد ، وخندق عليه ، وقطع مسلمة إليهم الماء وسعيد بن عمر و الحرّشى ، ويقال : عبر إليهم الوضاح ، فكانوا بإزائهم . وسقط إلى يزيد ناس من الكوفة ( ، كثير ، ومن الجبال ، وأقبل إليه ناس من

وسقط إلى يريد ناس من العلوقة " كبير ، وس اجبان ، ووس إليه ناس من الثغور ، فبعث على أرباع أهل الكوفة الذين خرجوا إليه ورُبْع أهل المدينة عبد الله بن سفيان بن يزيد بن المغفل الأزدى ، وبعث على ربع مذحبج وأسد النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخمى ، وبعث على رُبْع كندة وربيعة محمد

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ١: ٢١٩، ٢٢٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) الكامل : ﴿ غلامان ﴾ ، و بعده في الكامل :

ولو قُتِلاً من جذم بكر بن وائِل لكانَ على الناعي شديدا بُكاهما (٣) كذا ف ط، كذا بن النيسان ٣١٤ : « والجد بن درم مول سويد بن خدة » .

<sup>(</sup>٣) دان الأثير : ومن أهل الكوفة ». (٤) اين الأثير : ومن أهل الكوفة ».

١٠٢ - ١٠٢

ابن إسحاق بن محمد بن الأشعث ، و بعث على ربع تميم وهـَـمـُـدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التمبــــيّ ، وجمعهم جميعًا مع المفضّل بن المهلّب .

قال هشام بن محمد ، عن أبي محنف : حد ثنى العكلاء بن زُهير ، قال : والله إذا بحكوس عند يزيد ذات يوم إذ قال : ترون أن في هذا العسكر ألف سيف بُضرب به ؟ قال حنظلة بن عتاب: إى والله وأربعة آلاف سيف، قال : إنهم والله ما ضربوا ألف سيف قط ، والله لقد أحصى ديوانى مائة وعشرين ألفًا ، والله لودت أن مكانهم الساعة معى من بخراسان من قوى .

1744/4

قال هشام: قال أبو عنف: ثم إنه قام ذات يوم فحر صنا ورغبّنا في القتال مم قال لنا فيا يقوله: إن هؤلاء القوم لن يترد هم عن غيهم إلا الطعين في عوفهم ، والفتر بالمشرقية على هامهم .ثم قال: إنه قد ذُكر لى أن هذه الجواده الصفراء - يعنى مسلمة بن عبد الملك - وعاقر ناقة ثمود ؛ يعنى العباس ابن الوليد ، وكان العباس أزوق أحمر، كانت أمة روبية - والله لقد كان سليان أواد أن ينفيه حتى كلمته فيه فأقرة على نسبه ؛ فيلغى أنه ليس همهما إلا الهاسي في الأرض ، والله لو جاء أهل الأرض جميعًا وليس إلا أنا ، ما برحت المرسة حتى تكون لى أو لهم . قالوا : نخاف أن تعتينا كا عتانا عبد الرحمن ابن محمد ، قال : إن عبد الرحمن فضح الذام ، وفضح حسبة ، وهل كان يعدو أجله ! ثم نزل .

قال : ودخل علينا عامر بن الممسَيْشُل - رجل من الأزد - قد جمع جموعًا فأتاه فبايعه ؛ فكانت بسِّعة يزيد : تبايعون على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وصلى الله عليه المختود بالاد كا ولا بيضتنا ، ولا يعاد علينا سيرة الفاسق الحجنّاج، فن بايعنا على ذلك قبلنا منه ، وسَنّ أبى جاهدناه ، وجعنا الله بيننا وبينه ، ثم يقول : تبايعونا ؟ فإذا قالوا : نعم ، بايعهم .

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنَّخْبَلة ، وبعث إلى المياه فبَشَقها فيها بين الكوقة وبين يزيد بن المهلب ، لثلاً يصل إلى الكوقة ، ووضع على الكوقة متناظر وأرصاداً لتحبس أهل الكوقة عن الحروج إلى يزيد ، وبعث

1744/7

-17

عبد الجميد بعثًا من الكوفة عليهم سيف بن هانئ الهمُّدانيّ حتى قدموا على مسلمة ، فألطفهم مسلمة ، وأثنى عليهم بطاعتهم ، ثم قال : والله لقل ما جاءنا من أهل الكوفة . فبلغ ذلك عبد الحميد ، فبعث بعثًا هم أكثر من ذلك ، وبعث عليهم سَبَّرة بن عبد الرحمن بن مخنف الأزدى ، فلما قدم أثني عليه ، وقال : هذا رجلًا لله بيته طاعة وبلاء، ضمُّوا إليه من كان ها هنا من أهل الكوفة . وبعث مسلمة إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن فعزله، وبعث محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة - وهو ذو الشامة - مكانه . فدعا يزيد بن المهلب رموس أصحابه فقال لم : قد رأيتُ أن أجمع اثنى عشر ألف رجل ، فأبعثهم مع محمد ابن المهلب حتى يبيتوا مسلمة ويحملوا معهم البراذع والأكف والزبل لدفن خندقهم، فيقاتلهم على خندقهم وعسكرهم بقيّة لبلتهم ، وأميد"ه بالرّجال حيى أصبح، فإذا أصبحتُ نهضتُ إليهم أنا بالناس، فنناجزهم، فإنى أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم .

قال السُّمسَيدع : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيَّه محمد صلى الله عليه وسلم ، وقد زعموا أنهم قابلوا هذا منا ، فليس لنا أن نمكر ولا نغدر ، ولا نريدهم بسوء حتى يردُّوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا .

قال أبو رؤبة — وكان رأسَ طائفة من المرجئة ، ومعه أصحاب له : ١٤٠٠/٢ صَدَق ، هكذا ينبغي . قال يزيد : ويحكم ! أتصدَّقون بني أمية ؛ أنَّهم يعملون بالكتاب والسنة ، وقد ضيَّعوا ذلك منذ كانوا ! إنهم يقولون لكم : إنا نقبل منكم ، وهم يريدون ألًّا يعملوا بسلطانهم إلا ما تأمرونهم به ، وتدعونهم إليه ؛ لكنهم أرادوا أن يكفُّوكم عنهم ؛ حتى يعملوا في المكر ، فلا يسبقوكم إلى تلك ، ابدموهم بها، إلى قد لقيت بني مرَّوان فواقه ما لقيت رجلا هو أمكر ولا أبعد غورًا من هذه الجرادة الصّفراء \_ يعنى مسلمة \_ قالوا : لانرى أن نفعل ذلك ، حتى بردُّوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه مناً . وكان مروان بن المهلب وهو بالبصرة يحثُّ الناس على حرَّب أهل الشأم ، ويسرَّح الناس إلى يزيد ، وكان الجسن البصريُّ يشبُّط الناس عن يزيد ابن الملب. 1.7 20 095

قال أبو محنف : فحد أنى عبد الحميد البصريّ ، أنّ الحسن البصريّ كان يقول في تلك الأيام :

أينها الناس، الزموا رحالكم ، وكفتوا أيديكم ، واتقوا الله مولاكم ، ولا يقتل بعضكم بعضًا على دنيا زائلة ، وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق ، وليس لقم بعضكم بعضًا على دنيا زائلة ، وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق ، وليس الله عنها الخطباء والشعراء والسفهاء وأهل التبية والخيئلاء ، وليس يسلم منها إلا المجهول الخق والمعروف التي " ، فن كان منكم خفياً فليلزم الحق" ، وليحبس نفسه عما يتنازع الناس فيه من الدنيا ، فكفاه والله بحرفة الله إياه بالخير شرفاً ، وكني له بها(١) من الدنيا إرادة الله بذلك ، فواها لهذا ! ما أسعده وأرشد ، وأعظم أجره وأهدى من الدنيا إرادة الله بذلك ، فواها لهذا ! ما أسعده وأرشد ، وأعظم أجره وأهدى سبيله ! فهذا غداً - يعني يوم القيامة - القرير عيناً ، الكريم عند الله مآباً .

11-1/4

فلما بلغ ذلك مروان بن المهلب قام خطيبًا كما يقوم ، فأمر الناس بالحيدً والاحتشاد ، ثم قال لهم :

لقد بلغنى أن هذا الشيخ الضال المراقى - ولم يسمة - يثبط الناس ، والله لو أن جاره نزع من خُص داره قسمية لظل يرعف أنفه ، أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب حقنا (٢) ، وأن ننكر مظلمتنا ! أما والله ليكنُهُ من خزنا وعن جمعه إلينا سُقاط (٣) الأبلة وعلوج فرات البصرة - قوماً ليسوا من أفضنا ، ولا من جرت عليه النعمة من أحدمنا - أو لأنحين عليه ميثر دا خشناً .

فلما بلغ ذلك الحسن قال : والله ما أكره أن يكرمني الله بهوانه . فقال ناس من أصحابه : لو أرادك ثم شئت لمنعناك ، فقال لهم : فقد خالفتكم إذا إلى ما نهيتكم عنه ! آمركم ألا يقتل بعضكم بعضاً مع غيرى ، وأدعوكم إلى أن يقتل بعضكم بعضاً دونى ! فبلغ ذلك مروان بن المهلب ، فاشتد عليهم وظاهم وطلبهم حتى تفرقوا . ولم يدع الحسن كلامه ذلك ، وكف عنه مروان بن المهلب .

۱) ط: «به». (۲) ط: «خيرنا».

<sup>(</sup>٣) مقاط : جمع ساقط ؛ وهو اللئيم في حسيه ونسيه .

بة ١٠٢ <del>-</del>

وكانت إقامة يزيد بن المهلب منذ أجمع هو ومسلمة ثمانية أيام ، حتى إذا كان يوم الجمعة الأربع عشرة خلت من صفر ، بعث مسلمة إلى الوضّاح أن يخرج بالوضّاحية والسفن حتى يحرّق الجسر ، ففعل . وخوج مسلمة فعبتى جنود أهل الشأم ، ثم ازدلف بهم نحو يزيد بن المهلب ، وجعل على ميمنته جبلة بن نخرمة الكندى ، وجعل على ميسرته الهذيل بن زُفر بن الحارث العامرى ، وجعل العباس على ميمنته سيف بن هاني المصداني ، وعلى ميسرته سويد بن القعقاع التميسي ومسلمة على الناس ، وخرج يزيد بن المهلب ، وقد جعل على ميمنته حبيب بن المهلب ، وعلى ميسرته المفضّل بن المهلب ، وكان جعل على ميمنته حبيب بن المهلب ، وعلى ميسرته المفضّل أهل الكوقة وهو عليهم ، ومعه خيل لربيعة معها عدد حسن ، وكان عما يلى العباس بن الوليد .

قال أبو عنف : فحد أنى الغنوى - قال همام : وأظن الغنوى العلاه ابن المنهال - أن رجلاً من الشأم خرج فدعا إلى المبارزة ، فلم يخرج إليه أحد ، فبرزله محمد بن المهلب . فحمل عليه، فاتقاه الرجل بيده ، وعلى كفة كف من حديد ، فضربه محمد فقطع كف الحديد وأسرع السيف فى كفة ، واعتنق فرسه، وأقبل محمد يضربه ، ويقول: المنجل أعود عليك قال : فذكر لى أنه حيان النبكية .

قال: فلما دنا الوضّاح من الحسر ألهب فيه النار ، فسطع دخانه ؛ وقد اقتتل (۱) الناس ونشبت الحرب ، ولم يشتد القتال ، فلما رأى الناس اللخان ، وقيل لم : أحرق الحسر انهزموا ، فقالوا ليزيد : قد انهزم الناس . قال : وممّ انهزموا ؟ هل كان قتال يُنهزم من مثله ! فقيل له : قالوا : أحرق الحسر فلم يشبت أحد ، قال : قبحهم الله ! بتنّ دُخّن عليه فعال . فخرج وخرج معه أصحابه ومواليه وناس من قومه ، فقال : اضربوا وجوه من "ينهزم ، فقعلوا ذلك بهم ، حتى كثروا عليه ، فاستقبلهم منهم مثل الجبال ، فقال : دعوهم ، فواقه إنى الأرجو ألّا يجمعني الله وإياهم في مكان واحد أبداً ؛ دعوهم يرحمهم الله ، غضمً عدا في واحيها الذهب، وكان

12-5/8

11-1/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ﴿ وَقَدْ أَمْبِلْ عَ .

ستة ١٠٢

يزيد لا يحدَّث نفسه بالفيرار ، وقد كان يزيد بن الحكم بن أبي العاص ... وأمه ابنة الزبرقان السَّعدي - أتاه وهو بواسط قبل أن يصل إلى العَقر ، فقال(1): إِنَّ بني مَرُوانَ قد بَادَ مُلكُهُمْ فإِنْ كنتَ لِم تَشعُرْ بذلك فاشعُر قال يزيد : ما شعرت . قال : فقال يزيد بن الحكم بن أبي العاص التقني : فَعِشْ مَلكاً أَو مُتْ كرعاً وإن تمتْ (١٦) وسَيفُكَ مشهور بكفُّكَ تُعْلَر قال : أمَّا هذا فعسى .

ولما خرج يزيد إلى أصحابه واستقبلته الهزيمة ، فقال : ياسَمَيْدَع ، أرابي أم رأيك ؟ ألم أعلمك ما يريد القوم! قال : بلي والله ، والرأى كان رأيمك ، وأناذا معل لاأزايلك، فراني بأمرك ؛ قال : إما لا فانزل ، فنزل في أصحابه، وجاء يزيد ً بن المهلب جاء فقال : إن حبيبًا قد قتل .

قال هشام : قال أبو مخنف : فحد ثني ثابت مولى زهير بن سلمة الأزدى، قال : أشهد أني أسمعه حين قال له ذلك ، قال : لا خير في العيش بعد حبيب ! قد كنت والله أبغض الحياة بعد الهزيمة ؛ فوالله ما ازددت له إلا بغضاً ، امضوا قُدُماً . فعلمنا واقد أن قد استقتل ؛ فأخذ منن مكره القتال ينكص، وأخذوا يتسلَّلون ، وبقيت معه جماعة حسنة ، وهو يزدلف، فكلُّما مرّ بخيُّل كشفها ، أو جماعة من أهل الشأم عدلوا عنه وعن سنن أصحابه ، فجاء أبو رؤبة المرجئ ، فقال : ذهب الناس ــ وهو يشير بذلك إليه وأنا أسمعه \_ فقال : هلُّ لك أن تنصرف إلى واسط ؛ فإنها حصن فتنزلها ويأتيك مَدَدُ أهل البصرة، ويأتيك أهل مُحان والبحرين في السفن، وتضرب خندقًا ؟ فقال له : قبِّ عالله رأيك ! ألبي تقول هذا ! الموت أيسر على من ذلك ، فقال له : فإنَّى أَتخوَّف عليك لمَّا ترى ، أما ترىما حولك من جبال الحديد ! وهو يشير إليه ، فقال له : أما أنا فما أباليها ؛ جبال حديد كانت أم جبال نار ، اذهب عناً إن كنت لا تريد قتالا معنا . قال : وتمثّل قول حارثة بن بدرالغُد الى - قال أبو جعفر أخطأ هذا ؛ هو للأعشى - :·

<sup>(</sup>١) ابن الأثر : وفقال له ٥. (٧) ابن الأثير : وقش ٥.

أَبِالوَتِ خَمَّنتَى عُبَسادٌ وإِنَّمسا ﴿ رَأَيتُ مَنَايَا الناسِ يَشْقَى ذَلِيلُهَا ﴿ ١٤٠٠/٢ فما يبيَّةٌ إِن مُثْهَا غِيرَ عاجِزٍ بِعَارٍ إِذَا مَا عَالَتِ النفسَ غُولُهَا

قال أبو عنف : فحد أبى ثابت مولى زهير ، قال : لقد قدل يزيد وهُرُم الناس ، وإن المفضّل بن المهلب ليقاتل أهل الشأم ما يدرى بقتل يزيد ولا بهزيمه الناس ؛ وإنه لعلى بر دون شديد قريب من الأرض، وإن معه لمجفّفة أمامه ، فكلما حمل عليها نكصت وانكشف وانكشف ، فيحمل فى ناس من أصحابه حتى يخالط القوم ثم يرجع حتى يكون من وراء أصحابه ، وكان لا يرى منا مُتنعتاً إلا أشار إليه بيده ألا يلتفت ليُمْبِل القوم بوجوههم على عدوهم ، ولا يكون لم هم عُجهم .

<sup>(</sup>١) اين الأثير : و فاقتتلوا ي .

۸۹۵ مخ ۱۰۲

قال : ثم اقتتلنا ساعة ؛ فكأتى أنظر إلى عامر بن العَسَسَيْشَلَ الأزدىّ وهو يضرب بسيفه ، ويقول :

قد عَلِمت أُمُّ الطَّبِيِّ المولود أَنِّي بِنَصْلِ السَّيفِ غَيْرُ رِعْلِيدُ قال : واضطربنا والله ساعة ، فانكشفت خيل ربيعة ؛ والله ما رأيتُ عند أهل الكوفة من كبير صبر ولا قتال ، فاستقبل ربيعة بالسيف يناديهم : أى معشرربيعة ، الكرّة الكرّة ! والله ماكنتم بكُشف ولالثام ، ولاهذه لكم بعادة ، فلا يؤتين أهل العراق اليوم من قبلكم . أَيْ ربيعة ، فلد تَكم نفسى ، اصبروا ساعة من النهار .

قال : فاجتمعوا حوله ، وثابوا إليه (١) ، وجاءت كُوَيَّفتك (٢) .

قال : فاجتمعنا ونحن نريد الكرّة عليهم ، حتى أنى ، فقيل له : ما تصنع ها هنا وقد قتيل يزيد وحبيب ومحمد ، وانهزم الناس منذ طويل ؟ وأخبر الناس بعضهم بعضًا ، فتفرّقوا ومضى المفضّل ، فأخذ الطريق إلى واسط، فا رأيت رجلاً من العرب مثل منزلته كان أغشى الناس بنفسه ، ولا أضرب بسيفه ، ولا أحسن تعيثة لأصحابه منه .

قال أبو محنف : فقال لى ثابت مولى زهير : مررت بالخندق ، فإذا عليه حائط ، عليه رجال معهم النبل ، وأنا مجفف " ، وهم يقولون : يا صاحب الشبخاف ، أين تنهب ؟ قال : فا كان شيء أنقل على "من تبخاف ، قال : فا هو إلا أن جُرتُهُم ، فنزلت فألفيته الأخفف عن دابتى . وجاء أهل الشأم إلى عسكر يزيد بن المهلب ، فقاتلهم أبو رؤية صاحب المرجئة ساعة من النهار حتى ذهب عنظمهم ، وأسر أهل الشأم نحواً من ثلثاتة رجل ، فسرحهم مسلمة إلى محمد بن عمرو بن الوليد فحيسهم .. وكان على شرطه العمريان بن الهيم . وجاء كتاب من يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو : أن اضرب رقاب الأسراء ، فقال للمريان بن الميم عشرين عشرين عشرين عشرين ، فقالوا :

(١) ابن الأثير: ﴿ فرجعوا إليه ﴿ .

18+4/4

<sup>(</sup>٢) كنان ط.

ے ۱۰۱

نحن انهزمنا بالناس ، فاتقوا الله وابدموا بنا ، أخرجونا قبل الناس ، فقال لهم العُريان : اخرجوا على اسم الله ، فأخرجهم إلى المصطبة ، وأوسل إلى محمد بن عمرو يخبره بإخراجهم وبقالتهم ، فبعث إليه أن اضرب أعناقهم .

قال أبو محنف: فحد تنى نَحِيعِ أبوعبد الله مولى زهير ، قال : والله إنى الأنظر إليهم يقولون : إذا لله ! انهزمنا بالناس، وهذا جزاؤنا ، فما هو إلا أن فرغ الدم/٧ منهم ، حتى جاء رسول من عند مسلمة فيه عافية الأسراء والنهى عن قتلهم ، فقال حاجب بن ذُبيان من بنى مازن بن مالك بن عمرو بن تميم :

لَمَمرِى لقد خاضَتْ معيطٌ دِماءَنَا بأَسيافها حتى انتهى بهمُ الوحلُ وما حُمل الأَقْوامُ أَعظمَ من دَم حرام ولاَ ذَحْلِ إِذَا النَّمس الذَّحُلُ<sup>(1)</sup> حَقَنْم دِماء المُصْلتين عليكمُ <sup>(1)</sup> وجُرَّ على فُرُسانِ شيمتك القتلُّ وَقَى بِهِمُ العُرِيانُ فُرسِسانَ قويه فياعجباً أَينَ الأَمانة والعدلُ!

وكان العُريان يقول : والله ما اعتمادتُهم ولا أردتُهم حتى قالوا : ابندُ بنا ، أخرجنا ، فما تركت حين أخرجتهم أن أعلمتُ المأمور بقتلهم ، فما يتقبل حُجتهم ، وأمر بقتلهم ، والله على ذلك ما أحبّ أن قتيل من قوى مكانهم رجل " . ولئن لاموني ما أنا بالذي أحفل لا تمتهم ، ولا تكبر على " .

وأقبل مسلمة حتى نزل الحيرة ، فأتى بنحو من خمسين أسيراً ، ولم يكونوا 1809/ فيمن بعث به إلى الكوفة ، كان أقبل بهم معه ، فلما رأى الناس أنه يريد أن يضرب رقابهم ، قام إليه الحصين بن حماد الكلي فاستوهبه ثلاثة : زياد بن عبد الرحمن القشيري، وعتبة بن مسلم، وإسماعيل مولى آل بني عقيل بن مسعود، فوهبهم لمه ، فلما جاءت هزيمة فوهبهم لم ، فلما جاءت هزيمة يزيد إلى واسط، أخرج معاوية بن يزيد بن المهلب اثنين وثلاثين أسيراً كانوا

<sup>(</sup>١) في الحلشية : ﴿ النَّسَلُ بِالذَّالُ مَعْجِمَةً : الحَقَدَ ، ويغير معجِمةً : الحَفْر في الأرض ، .

۵۰۰ ت

فى يده ، فضرب أعناقهم : منهم عدى بن أرطاة ، ومحمد بن عدى بن أرطاة ، والله وعبد الله بن وائل، والله وعبد الملك وعبد الله بن عرزة البصرى، وعبد الله بن وائل، وابن أب حضر التميى من بني أسبد بن عمو وبن تميم ، وقد قال له القوم : ويحك ! إنا لا نراك إلا تقتلنا ؛ إلا أن أباك قد قتل ، وإن قتلنا ليس بنافع لك فى الدنيا، وهو ضارك فى الآخرة ؛ فقتل الأسارى كلهم غير ربيع بن زياد بن الربيع ابن أنس بن الريان ، تركه ، فقال له ناس : نسيته ؟ فقال : ما نسيته ؛ ولكن ابن أنس بن الريان ، تركه ، فقال له ناس : نسيته ؟ فقال : ما نسيته ؛ ولكن لا تتله ؛ وهو شيخ من قوى له شرف ومعروف وبيت عظيم ، ولست لم أكن لا تتله ؛ وهو شيخ من قوى له شرف ومعروف وبيت عظيم ، ولست أتهمه فى وُد "، ولا أخاف بغية . فقال ثابت قطنة فى قتل عدى بن أرطاة :

مَّا مَرَّنَى قَتْلُ الفَزَارِيُّ وابنِهِ عَدَىًّ ولَاَأَحْبَبْتُ قَتَلَ ابن مِسْمَعِ وَلَكَأَخْبَبْتُ قَتَلَ ابن مِسْمَعِ ولكنها كانت مُعَاوِيٍّ زَلَّةً وضِعْت بِها أَمْرى على غيرٍ موضع

ثم أقبل حتى أتى البصرة ومعه المال والخزائن ، وجاء المفضّل بن المهلّب، واجتمع جميع آل المهلّب بالبصرة ، وقد كانوا يتخوّفون الذى كان من يزيد ، وقد أعدّ والسفن البحرية ، وتجهزوا بكل " الجهاز ، وقد كان يزيد بن المهلب بعث وداع بن حُميد الأزدى على قنك ابيل أميراً ، وقال له: إنى سائر إلى هذا المعدوّ ، ولو قد لفيتهُم لم أبرح المحرصة حتى تكون إلى أو لهم ، فإن ظفرت أكرمتُك ، وإن كانت الأخرى كنت بقندابيل حتى يقدم عليك أهل يبي ، أخرصتنوا بها حتى يأخذوا لأنفسهم أماناً ، أما إنى قد اخترتك لأهل يبي من بن قوى ، فكن عند حسن ظنى ، وأخذ عليه أعاناً غلاظاً ليناصحن أهل بيته ، إن هم احتاجوا وجنوا إليه ، فلما اجتمع آل المهلب بالبصرة بعد الهزيمة بعد الهزيمة بابن القرار العبدى — وكان يزيد استعمله على البحرين — فقال لمم : أشير عليكم ألا تفاوط حتى على البحرين — فقال لمم : أشير عليكم ألا تفاوط حتى مرّوا بهرم من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بنى مروان . فضوا حتى من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بنى مروان . فضوا حتى من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بنى مروان . فضوا حتى من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بنى مروان . فضوا حتى من هذه السفن أن يتخطفكم الناس ، وأن يتقربوا بكم إلى بنى مروان . فضوا حتى إذا كانوا عبيال كرمان خرجوا من سفنهم ، وحملوا عيالاتهم وأموالم على الدواب.

161-/4

ے ۱۰۲

وكان معاوية بن يزيد بن المهلّب حين قدم البصرة قدمها ومعه الخزائن وبيت 11/4 المال ؛ فكأنَّه أواد أن يتأمَّر عليهم، فاجتمع آل المهلب وقالوا المفضَّل: أنت أكبرنا وسيَّدنا ، وإنما أنت غلام حديث السنَّ كبعض فتيان أهليك، فلم يزل المفضّل عليهم حتى خرجوا إلى كترّمان ، وبكرمان فلول كثيرة ، فاجتمعوا إلى المفضّل، وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرك بن ضبّ الكليّ في طلب آل المهلب وفى أثر الفكر"(١) . فأدرك مدرك المفضّل بن المهلب، وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس فتبعهم ، فأدركهم في عنقبَهة ، فعطفوا عليه ، فقاتلوه واشتد قتالهم إياه، فقتيل مع المفضل بن المهلب التعمان بن إبراهيم بن الأشر النحمي ومحمد بن أسحاق ابن محمد بن الأشعث، وأخذ ابن صُول ملك قهُستان أسيرًا، وأخذت سُرّية المفضل العالية، وجُرُ حعَمَّانَ بن إسحاق بن محمد بن الأشعثجراحة شديدة، وهرب حتى انتهى إلى حُلوان ، فدُل عليه ، فقتل وحُمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ، ورجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلب ، فطلبوا الأمان ، فأوسنوا ؛ منهم مالك بن إبراهيم بن الأشر، والورد بن عبد الله بن حبيب السعديُّ من تمم، وكان قد شهد مع عبد الرحمن بن محمد مواطنه وأيَّامه كلها ، فطلب لهُ الأمان محمد بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان إلى مسلمة بن عبد الملك عبَّه وابنة مسلمة تحته \_ فأمَّنه ، فلما أتاه الورد وقفه مسلمة فشتمه قاعمًا ، 1417/4 فقال: صاحب خلاف وشقاق ونفار في كلَّ فتنة، مرَّة مع حالك كندة، ومرة مع ملاح الأزد؛ ماكنت بأهل أن تؤسَّن ؛ قال : ثم أنطلق . وطلب الأمان لمالك بن إيراهم بن الأشتر الحسن بن عبد الرحمن بن شراحيل - وشراحيل يلقُّب رسم الحضريُّ ــ فلما جاء ونظر إليه ، قالله الحسن بن عبد الرحمن الحضريّ : هذا مالك بن إبراهيم بن الأشتر ، قال له : انطلق ، قال له الحسن : أصلحك الله ! لم لم تشتمه كما شتمت صاحبه ! قال : أجالتكم عن ذلك ، وَكُنْمُ أَكْرُمُ عَلَى مَنْ أَصْحَابُ الآخر وأحسن طاعة . قال : فإنه أُحبُّ إلينا أن

تشتمه ، فهو والله أشرف أباً وجداً ، وأسوأ أثراً من أهل الشأم من الورد بن عبد الله ؛ فكان الحسن يقول بعد أشهر : ما تركه إلا حسداً من أن يعرف

<sup>( 1 )</sup> الفل : الجماعة المُهرِّمون .

٩٠٧ - ١٠٠

صاحبنا ، فأراد أن يُرينا أنه قد حقره . ومضى آل المهالب ومن سقط منهم من الفُـلُول حتى انتهوا إلى قندابيل ، وبعث مسلمة إلى مدرك بن ضبّ الكليُّ فرده ، وسرَّح في أثرهم هلال بن أحوز التميميَّ، من بني مازن بن عمر و بن تُمم فلحقهم بقندابيل ، فأراد آل المهلب دخول قندابيل ، فنعهم وداع بن حميد . وكاتبَه هلال بن أحوز ، ولم يباين Tل المهلب<sup>(١)</sup> فيفارقهم ، فتبين لمم فراقه لما التقوا وصفُّوا، كان وداع بن حميد على الميمنة، وعبد الملك بن هلال على ألميسرة وكلاهما أزدى ، فرفع لهم راية الأمان ، قال إليهم وداع بن حميد وعبد الملك ابن هلال ، وارفض عنهم الناس فخلَّوهم . فلما رأى ذلك مروان بن المهلُّب ذهب يريد أن ينصرف إلى النساء ، فقال له المفضّل : أين تريد ؟ قال : أدخل إلى نسائنا فأقتلهن "، لئلا يصل إليهن " هؤلاء الفساق ، فقال: ويحك! أتقتل أخواتك ونساء أهل بيتك ! إنا واقه ما نخاف عليهن منهم . قال : فرد ه عن ذلك ، ثم مشوا بأسيافهم ، فقاتلوا حتى قتـلوا من عند آخرهم(٢) ، إلاأبا عيينة ابن المهلب ، وعيَّان بن المفضل فإنهما نسَجَوا ، فلحقا بخاقان ورتبيل ، وبعث بنسائهم(٣) وأولادهم إلى مسلمة بالحيرة ، وبعث برءوسهم إلى مسلمة ، فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك ، وبعث() بهم يزيد بن عبد الملك إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك، وهو على حلب، فلما نُصبوا خرج لينظر إليهم، فقال لأصحابه : هذا رأس عبد الملك ، هذا رأس المفضّل ، والله لكأنه جالس معي يحدثني .

وقال مسلمة: لأبيعن ذريتهم وهم فى دار الرزق ، فقال الجرّاح بن عبد الله(\*): فأناأشتريهممنكالأبرّ بمينك، فاشتراهم منه بمائة ألف ، قال : هاتها، قال:إذا شئت فخذها، فلم يأخذ منه شيئًا، وخلى سبيلهم، إلا تسعة فتية

1212/4

1214/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : ووكان هلال بن أحوز لم يباين آل المهلب ه .

 <sup>(</sup>٣) أضاف أين الأثير : وهم المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنو المهلب ، ومعاوية ابن يزيد بن المهلب ، والمنهال بن أبي هيئية بن المهلب، وعمرو والمفيرة ابناقبيصة بن المهلب ، ومسلت ووسيد وفي أذن كل واحد رقعة فيها اسمه

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : و وبعث هلال بن أحوز بنسائهم ٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : ونسيرم ه .

<sup>(</sup> ه ) بمعما في ابن الأثير : ﴿ الحكى ٤ .

منهم أحداث بعث بهم إلى يزيد بن عبد الملك ، فقدم بهم عليه ، فضرب رقابهم ، فقال ثابت قُطْنة(١) حين بلغه قتل يزيد بن المهلب يرثيه :

وعاد قصرة للا تماماً مُقتتُ لُعَابَ أَسوَدَ أَو سَمَامَا مِنَ الأَيام شَيِّبني غلاماً فلم أشهدهم ومضُوا كراما فلا والله لا أنسَى يزيداً ولا القَتلَى التي قُتِلَت حَرامًا يزيدًا أو أبوء به هِشَامَا شَوَازِبَ ضُمَّرًا تَقِصُ الإكامَا وعكًا أو أرُعُ سهما جُذاما منَ الذَّيفَان أَنفاساً قَوَاما تَحُرُّنُنا زَكَا عاماً فعاماً لأصبح وشطنا ملكا لهماما

ألا يا هند طالَ عنَّى ليلي كأنَّى حين حَلَّقَت الثرَبَّا أَمَرٌ على خُلوَ العيش يَوْمُ مُصابُ بني أبيكِ وَغِبتُ عنهُمْ فَعَلِ أَن أَبُو بِأَخِكِ يوساً وعَلِيَّ أَنْ أَقودَ الخيلِ شُعْثاً فأصبحهن حِشِرَ من قريب وَنَسقى مَلْحِجًا والحيُّ كلباً عشائرنا التي تبغى علينا ولولاهم وما جَلَبُوا علينا

وقال أيضًا يرثى يزيد بن المهلّب :

أَبَى طُولُ هذا اللَّيْلِ أَنْ يَتَصَرَّمَا وَهَاجَ لك الهَمُّ الفؤاد المُتَّيِّمَا على هَالِك هَدُّ العشيرة فَقُسلُهُ على مَلِكِ بِاصَاحِ بِالعَقْرِ جُبِّنَتْ

أَرِقَتُ وَلَمْ تَأْرَقْ مَعِي أَمُّ خالد وقد أَرِقَتْ عِينَاىَ حَوْلاً مُجرَّمًا دعته المنايا فاستجابٍ وَسَلَّمَا ١٤١٠/٧ كتائبه واستورك الموت معلما

<sup>(</sup>١) في ابن الأثير : وقطئة ؛ بالنون ؛ وهو ثابت بن كعب بن جابر العتكي الأزدى ، أصبيت عبته مخراسان ، فبعل علمها قطنة ، فعرف بذلك ؛ وهو يشتبه بثابت قطبة ، بالباء الموحدة ، يه خزامي ، وذلك متكي و . .

تَسلَّيْتُ إِن لم يجْمَع الحيُّ مأتما لِطَالِبِ وِترِ نظرة إن تلوَّمَا عَلَى ابن أَلِي ذِبَّانَ أَن يَتَنَدُّمَا نُذِقْكَ بِمَا قَيْءَ الأَسَاوِدِ مُسلَمَا نُكافِئه باليوم الذي كان قَدُّما إلينا وإنكان ابن مروانَ أظلَمَا وأظهر أقوام حياة مجمجما إذا أُحْصِرَت(١) أسباب أمر وأهما نرى الجهل من فرطِ اللئم تكرُّما بهِ سَاكِناً إلا الخميس العَرَمرَمَا إِذَاالنَّاسُ لِم يَرْعَوْا للدى الجار مَحرما إذًا كانَ رفدُ الرافدين تجَشَّمًا عَلَى الطلح أرماكاً من الشهب صُبَّما وَهُمْ وَلدُوا عَوِفاً وكعباً وَأَسلَمَا وَعَادِيَّةً كانت مِنَ المجدِ مُعظمًا

أصيب ولم أشهد ولو كنت شاهدًا وفي غِيَر الأَيَّام يا هِنْدُ فاعلمي فعلِّيَ إِنْ مَالَتُ لِيَ الرَّبِحِ مَيَّلَةً ۗ أَمَسْلُمَ إِن يَقْلِرُ عليك رماحُنا وإن نلقَ للعباس في الدهر عشرةً قصاصاً ولا نَعدُو الذي كانَ قد أتى ستَعلَمُ إِن زلَّت بك النَّعل زلةً من الظالم الجَانِي على أهل بيته وَإِنَا لَعَطَّافُونَ بِالحلم بعد مَا وإنا لحَلاَّلونَ بالثَّغْرَ لا نرى نرى أنَّ لِلجِيرَانِ حاجاً وَحُــرَمَةً وَإِنَّا لِنَقرى الضيف من قَمع الذَّرَى وراحت بصُرَّاد مُلِثُّ جليدُه أبونا أَبُو الأَنصار عَمْرُو بنُ عامِر وقد كانَ في غَسَّانَ مجدُّ يِعُــدُّهُ

[ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان]

فلما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرّب يزيد بن المهلب ، جمع له (٢) يزيد بن عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخرُراسان فى هذه السنة ، فلما ولآه يزيد ذلك ، ولتى مسلمة الكوفة ذا الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط ، وقام بأمر البصرة بعد أن خرج منها آل المهلب – فيا قبل – شبيب بن الحارث التميمي ، فضبطها ، فلما ضُمّت إلى مسلمة بعث عاملا 1217/4

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : وأحضرت ي . (٢) ابن الأثير : وله أخوه .

٠٠٠ ١٠٢٠٠

عليها عبد الرحمن بن سلم الكلبي" ، وعلى شُرْطتها وأحداثها عمر بن يزيد التميمي ، فأراد عبد الرحمن بن سلم أن يستعرض أهل البصرة ، وأفشى ذلك للى عمر بن يزيد ، فقال له عمر : أتريد أن تستعرض أهل البصرة وأصحابك حصناً بكويفة ، وتلخل من تحتاج إليه ! فوالله لو رَماك أهل البصرة وأصحابك بالحجارة لتخوقت أن يقتلونا ؛ ولكن أنظرنا عشرة أيام حتى نأخذ أهمة ذلك . ووجه رسولا إلى مسلمة يخره بما هم به عبد الرحمن ، فوجة مسلمة عبد الملك ابن بشر بن مروان على البصرة ، وأقر عمر بن يزيد على الشرطة والأحداث .

## [ ذكر استعمال مسلمة صعيد خلينة على خراسان ]

قال أبوجعفر: وفي هذه السنة وجّه مسلمة بن حبد الملك سعيد بن حبدالعزيز ابن الحارث بن الحكم بن أبى العاص ، وهو الذي يقال له سعيد خُدُ ينة به وإنما لقب بذلك به فيا ذكر به أنه كان رجلاً ليناً سهلا متنعماً (١) ، قدم خراسان على بختيه معلقاً سكيناً في منطقته (١) ، فلخل عليه (١) ملك أبفتر، وسعيد ٢٧, متفضّل في ثياب مصبعَّة، حوله (١) مرافق مصبعّة ، فلما خرج (١) من عنده قالوا له : كيف رأيت الأمير ؟ قال : خلينية ، لمنته سكينية ؛ فلقب خلينة وخلسان على الدهقانة ربّه البيت ، وإنما استعمل مسلمة سعيد خلينة على خراسان لأنه كان سعيد متروجاً بابنة مسلمة .

ولما ولى مسلمة سعيد (٦) خلينة خواسان ، قدم إليها قبل شخوصه ستُورَة ابن الحرّ من بنى دارم ، فقلمها قبل سعيد – فيا ذكر – بشهر ، فاستعمل شعبة بن ظُهُيَر النهشل على سَمَرٌ قند ، فخرج إليها فى خمسة وعشرين رجلا من أهل بيته ، فأخذ على آمُل ، فأنى بخارى، فصحبه منها ماثنا رجل ، فقدم

1214/4

<sup>(</sup>۱) ف : دمتهاء .

<sup>(</sup>۲) ب: منطقة ع.

<sup>(</sup>۲) ح: د طن ء .

<sup>(</sup>٤) ابن الاثير: « وحوله ۽ .

<sup>(</sup>ه) ح: هغرجوا ه.

<sup>(</sup>١) ب: وسيدان.

1.72-

السُغُد ، وقد كان أهلها كفروا في ولاية عبد الرحمن بن نعيم الفامديّ ، ووليها ثمانية عشر شهراً ، ثم عادوا إلى العسَّلح ، فخطب شعبة أهل السُغُد ، ووبَّخ سكانها من العرب وعِسَرهم بالحُبُّن، فقال (١٠) : ما أرى فيكم جريعاً ، ولاأسمع فيكم أنة ". فاعتذروا إليه بأن جبّوا عاملهم علباء بن حبيب العبدى ، وكان على الحرب ثم قدم سعيد ، فأخذ عمّال عبد الرحمن بن عبد الله القشيرى الذين وكلوا أيام عمر بن عبد العريز فحبسهم ، فكلّمه فيهم عبد الرحمن بن عبداقد (١) القُشيرى" ، فقال له سعيد : قد رُفع عليهم أن عندهم أموالاً من الحراج . قال : فضمن عنهم (السحمانة ألف ، ثم لم يأخذه بها .

1214/8

ثم آن "معيداً رفع إليه - فيا ذكر على "بن محمد - أن جهم بن زَحْر الجهي "وعبدالعزيز بن عمو دبن الحجاج الرّابيدي والمتجع بن عبد الرحمن الأزدئ والمقتاع الأزدي ولولو الموريز بن المهلب وهم ثمانية (٤) ، وعندهم أموال قد اختانوها من في المسلمين . فأوسل إليهم ، فحبسهم في قيهند ورو ، فقيل له : إن عمولا لا إن تبسط عليهم . فأوسل إلى جهم بن زَحْر ، فحمل على حمار من قهندز مرّو ، فروا به على الفيض بن عموان ، فقام إليه فوجاً أنفه ، فقال له جهم : يا فاسق ، هلا فعلت هذا حين أتونى بك سكران قد شربت الخمر ، فضربته مائي سوط ، فكبر أهل السوق حين ضرب جهم بن زَحْر ، وأمر سعيد بهم والمائية الذين كانوا في السجن فد توسم والمائية الذين كانوا في السجن فد توسم الماهلي" ، فاستعفاه فأعفاه .

124./4

وقال عبد الحميد بن د ثار— أوعبد الملك بن د ثار— والزّبير بن نشيط مولى باهلة ، وهوزوج أم سعيد حَفَينة : وَلَمَّنا محاسبتهم، فَوَلِهم فقتلوا فى العذاب جهماً، وعبد العزيز بن عمر و والمنتجع ، وعذبوا القمقاع وقويـًا حَيى أشرفوا على الموت . قال : فلم يزالوا فى السجن حَي غزتهم النّرك وأهل السّغد ، فأمر سعيد بإخراج

<sup>(</sup>١) ابن الاثير : « وقال » . ( ٣ ) ب : « عبد الله بن عبد الرحمن » .

<sup>(</sup>۲) ج دوطهه .

<sup>(</sup>٤) أَبِنَ الْأَثْيَرِ: وَفَيْ عَانِيةَ نَفَرَ ءَ .

<sup>(</sup> ه ) ب : و فرضوا ۽ ، اين الائير : د فسلموا ۽ .

ځ ۱۰۲ و

مَن ْ بَقِي منهم ، فكان سعيد يقول : قبَّح الله الرُّ بُير ، فإنه قتل جهماً !

وفى هذه السنة غزا المسلمون السُّغْـد والتُّرك، فكان فيها الوقعة بينهم بقصر الباهليّ.

•

وفيها عزل سعيد خذينة شعبة بن ظُنُهمَير عن سمرقند .

ذكر الخبر عن سبب عزل سعيد شُعْبة وسبب هذه الوقعة وكيف كانت:

قال : فاتتكأ سعيد ثم جلس، فقال : ﴿ حُدُد ِ الْمَقْوَ وَأُسُو ۚ بِالْسُرُفَٰ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَلَاهِلِينَ ﴾ ، قوموا .

قال: وعزل سعيد شعبة بن ظهير عن السَّمَد ، وولَّى حربها عَهَانَ بن عبد الله بن مطرف بن الشَّحِيِّر ، وولَّى الحراج سليان بن أبي السَّرِيِّ ، ولي بي عُوافة ، واستعمل على هَرَاة معقبل بن عروة القشيريِّ ، فسار إليها . وضعَّ الناس سعيداً وسَمَّوه خذينة ، فطَمع فيه الرك ، فجمع له خاقان الرك ،

1271/4

<sup>(</sup>۱) ب: وفأشار ع . و تخرج ع .

<sup>(</sup>۴) پ: والكفناي.

<sup>(</sup> a ) ب : a ولا بأشياعهم a .

سنة ١٠٢

ووجَّمهم إلى السُّغد ، فكان على الترك كورصول ، وأقبلوا حتى نزلوا قصر الباهلي".

وقال بعضهم: أراد عظيم من عظماء الدَّ هاقين أن يتزوَّج امرأة من باهلة ، وكانت في ذلك القصر ، فأرسَل إليها يخطبها ، فأبت ، فاستجاش ورجا أن يسبُّوا منن في القصر ، فيأخذ المرأة ، فأقبل كورصول حتى حصر أهل القصر ، وفيه ماثة أهل بيت بذراريتهم ، وعلى سمرقند عثمان بن عبد الله(١) وخافوا أن يبطئ عنهم المدد ، فصالحوا الترك على أربعين ألفًا ، وأعطوهم سبعة عشر ٢ / ١٤٢٢ رجالا رهينة ، وندب عثمان بن عبد الله الناس ، فانتدب المسيّب بن بشر الرياحيّ وانتدب معه أربعة آلاف من جميع القبائل ، فقال شعبة بن ظهير : لوكان ها هنا خيول خُراسان ما وصلوا إلى غايتهم (٢).

قال : وكان فيمن انتدب من بني تميم شُعْبة بن ظُهيَر النهشلي و بلعاء بن مجاهد العنْزيّ، وعميرة بن ربيعة أحد بني العُنجَـيف \_ وهو عميرة الثريد \_ وغالب بن المهاجر الطائيّ – وهوعم أنى العباس الطوسيّ- وأبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائيّ، وثابت قُطنة، وأبو المهاجر بن دارة من غطفان، وحُليس (٣) الشيبانيّ، والحجاج بن عمرو الطائيّ ، وحسان بن مَعَدان الطائيّ ، والأشعث أبو حطامة وعمرو بن حسّان الطائيَّان . فقال المسيُّب بن بشر لما عسكروا : إنكم تقدمون على حَلَابة الترك، حلَّبة خاقان وغيرهم، والعوَّض إن صبرتم الجنة، والعقَّابِ النَّارِ إِنْ فررتم ، فمن أراد الغزو والصبر فليُقدم .

فانصرف عنه ألف وثلماثة ، وسار في الباقين ، فلما سار فرسخاً قال للناس مثل مقالته الأولى، فاعتزل ألف، ثم سار فرسخًا آخر فقال لهم مثل ذلك ، فاعتزل ألف، ثم سار – وكان دليلهم الأشهب بن عبيد الحنظلي – حتى إذا كان على فرسخين من القوم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك قييّ فقال: إنه لم يبق هاهنا د هـ قان إلا وقد بايع النَّرك غيرى ، وأنا في ثلُّمائة مقَّاتل فهم معك ، وعندى الحبر، قد كانوا صَالْحُوهُم على أربعين ألفًا ؛ فأعطوهم سبَّعة عشر رجلا ؛ ليكونوا رَهْسًا

> (١) پيدها ق ب: «اين مطرف». (٢) ب: «إغاثهم ع .

(٣) ط: وجليس ء ، بالم ، تحريف .

7.9

في أيديهم(١) حتى بأخذوا صلحتهم ؛ فلما بلغهم مسيركم إليهم قتل الترك مـَن كان في أيديهم من الرهائن .

قال : وكان فيهم نهشل بن يزيد الباهل فنجا لم يقتل ، والأشهب بن عبيد افقد الحنظل ". وبيعادهم أن يقاتلوهم (٢) غداً أو يفتحوا القسّر ، فبعث المسيّب رجلين : رجلامن العرب ورجلاً من العجم من ليلته على خيولم ، وقال المسيّب رجلين أو دوابّكم بالمشّجر ، واعلموا علم القوم . فأقبلا في ليلة مظلمة ؛ وقد أجرت (٢) القرك الماء في نواجي القصر ؛ فليس يصل إليه أحد " ، ودنوا من القصر ؛ فصاح بهما الربيثة ، فقالا " لا تصبح وادع لنا عبد الملك ابن دئار ، فدعاه فقالا له : أرسلنا المسيّب ، وقد أتاكم الغياث ، قال : أين هو ؟ قال : على فرسخين ؛ فهل عندكم امتناع ليلتك وغداً ؟ فقال : قد أجمعنا على تسلم (٤) نسائنا وتقد بمهم للموت أمامنا ؛ حتى نموت جميعًا غداً . فرحما إلى المسبّب للذين معه : إنى سائر إلى هذا العدو ، في احب أن يذهب فليذهب ، فلم يفارقه أحد " ؛ وبايعوه على الموت .

271/4

من احب أن ينهب فيدهب ، هم يهاؤه اخذ ، وينهوه على الموت . فسار وقد زاد الماء الذي أجروه حول المدينة (9) تحصيناً ، فلماً كان بينه وبينهم نصف فرسخ نزل ، فأجمع على بياتهم ؛ فلما أمسى أمر الناس فشد وا على خيولم ، وركب فحث هم على الصبر ، ورغبهم فيا يصير إليه أهل الاحتساب والصبر ، وما هم في الدنيا من الشرف والفنيمة إن ظفروا، وقال لهم : اكم مواداً موايكم وقُرودها (٧) ، فإذا دنوتم من القوم فاركبوها ، وشد وا شدة صادقة وكبروها ، وليكن ما للعواب فاعقروها ، فإذا عقرت كانت أشداً عليهم منكم ، والقليل الصابر خير من من الكثير الفشيل ؛ وليست بكم قيلة ، فإن "سبعمائة سيف لا ينضرب بها فى عسكر إلا أومنوه وأن كثر أهله .

<sup>(</sup>١) ب: ﴿ بِأَيْنِهِم ٤ . ﴿ وَمُعَاتِلُوا عِ . ﴿ يَفَاتِلُوا عِ . ﴿ يَقَاتِلُوا عِ .

<sup>(</sup>٣) بواين الاثير : و أخذت و .

<sup>( 1 )</sup> ح : و تسليح ، ، ابن الأثير : وعل تقديم نسائنا إلى الموت ، .

<sup>(</sup>ه) ح: والتي أحرفه المدينة ع.

<sup>(</sup>١) الكمام: شيء يجل على فم البعير ؛ وكم البعير: شد فاه بالكمام في هيلجه لثلا يمض أو يأكل.

<sup>(</sup>٧) كذا في ب، رفي ط: « توديم » .

۱۰۲ شد ۱۱۰

قال: وعباهم وجعل على الميمنة كثير بن الد بوسى ، وعلى الميسرة رجلا من ربيعة يقال له ثابت قُطنة ، وساروا حيى إذا كانوا منهم على غلوبين كبروا وذلك في السحر ، وثار الترك ، وخالط المسلمون المسكر ، فعقر وا الدواب ، وصابرهم الترك ، فجال المسلمون وانهزموا حتى صاروا إلى المسيّب ، وتبعهم الترك وضربوا عبدانة المرائى ، ومحمد بن قيس الغنتري — ويقال: محمد بن قيس العنبري — وزياد الأصبهائى ، ومعمد بن قيس الغنتري — وزياد الأصبهائى ، ومعاوية بن الحجاج ، وثابت قطنة . فقاتل البختري فقطعت ، فجل بذب بديه حتى استشهد . واختشهد أيضًا محمد بن قيس العنبري أو الغنتوي وشبيب بن الحجاج الطالة .

1279/4

قال : ثم انهزم المشركون ، وضرب ثابت قطئة عظيمًا من عظمائهم ، فقتله ، ونادى منادى المسيّب : لا تتبعوهم (٢١ ؛ فإنهم لا يدرون من الرّعب ، اتبعموهم أم لا ! واقصدوا القسّم، ولا تحملوا شبئًا من المتاع إلا المال ، ولا تحملوا من يقدر على المشى .

وقال المسيّب: مَنْ حمل امرأة أو صبيّاً أو ضعيفاً حسبْبة فأجره على القد، ومنَنْ أبي فله أربعون درهما ، وإن كان في القصر أحد من أهل عهيدكم فاحملوه . قال : فقصدوا جميعاً القصر، فحملوا منن كان فيه وانتهى ربط من من بي فقم إلى امرأة ، فقالت : أغشي أغاثك الله! فوقف وقال : دونك وعجز القرس ، فوثبت فإذا هي على عجر الفرس ، فإذا هي أفرس من ربط ، فتناول الفقيمي بيد ابنها ، غلاماً صغيراً ، فوضمه بين يديه ، وأتوا أثرك خاقان ، فأنزلم قصره وأناهم بطعام ، وقال : الحقوا بسموقند ، لا يرجعوا في آثاركم . فخرجوا نحو سموقند ، فقال لم : هل بني أحد ؟ قال : هلال الحريري ، قال : لاأسلمه ، فأناه وبه بضع وثلاثون جراحة ، فاحمله ، فبراً ، ثم أصيب يوم الشعب مع الجنيد .

قال : فرجع الترك من الغد ، فلم يروا في القَسَّصْر أحداً ، ورأوا

<sup>(</sup>١) ب: وحَيْ قطت ، (٢) ط: وكيمهم ۽ ، ودا أَثْبَ من ب .

تخلاهم ، فقالوا : لم يكن الَّذين جاموا من الإنس ، فقال ثابت قطنة :

1277/4

غَدَاةَ الرُّوعِ في ضَنْكِ القامِ على الأعداء في رَهَج القَتَام أَحَاى حيثُ ضَنَّبه المُحاى (١) أَذُودُهُمُ بِنِي شُطَبِ جُسَام ككر الشُّرْبِ آنية المُدام تَجَلَّتُ لاَ يَضِيقُ بِها مَقاى وضَرْبي قُونَسَ الملكِ الهمام أمامَ الترك باديةَ الخِدَام! ألى بشر كفادمة الحمام

فَكَتْ نَفْسَى فَوَارِسَ مِنْ تَمْمَ فدت نفسى فوارس أكنفوني بقَصْر الباهليِّ وقد رأوْني بسيني بَعدَ حَطْمِ الرُّمحِ قُدْماً أَكُرُ عليهمُ البَحْمُومَ كَرَّا أُكُرُ به لدّى الغمراتِ حتى فلولا الله ليس له شريك ً إذًا لَسعَتْ نساءً بني دِثَار فَمَنْ مِثْلُ المسيِّبِ في تمم

## وقال جرير يذكر المسيّب :

لولا حِمايَةُ يرْبُوعِ نساءَكُمُ كانت لغيركمُ منهنَّ أطهارُ (١) ١٤٢٧/٢ إذ مازن ثَمَّ لا يُحمَى لها جارُ (١١) ولا زُرَارَةُ يَحْيِيها ووزّارُ

حَامى المسيَّبُ والخيلان في رَهَج إذْ لا عِقَالٌ يُحَامِي عن ذماركُمُ

قال : وعوَّر تلك الليلة أبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائيُّ ، وشُكَّت يدُه ، وقد كان ولى ولاية قيبل سعيد ، فخرج عليه شيء مما كان يقي عليه ، فأخذ به، فدفعه سعيد إلى شدًّا د بنخُليد الباهلي ليحاسبه ويستأديه (٤) فضيَّق عليه شداد ، فقال : يا معشر قيس ، سرتُ إلى قصر الباهل وأنا شديد البطُّش ، حديد البصر ؛ فعُوَّرتُ وشكَّتْ يدى ، وقاتلت مع من قاتل

<sup>(</sup>١) أبن الأثير: وحيث ضربه ي . (۲) ديوانه ۱۹۸.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير : وويستأذنه و . (٣) الديوان : و أزمان شبة لا يحسى ونمار س

۲۱۲ . ۲۱۲

حتى استنقذناهم بعد أن أشرفوا (١) على القتل والأسر والسَّبي ، وهذا (١) صاحبكم يصنع بى ما يصنع (١) ، فكُنُفُوه عنى ، فخلاه .

قال : وقال عبد الله بن محمد عن رجل شهد ليلة قصر الباهليّ قال : كنا ١٤٣٨/١ في القصر ، فلما التقوا ظننا أنّ القيامة قد قامت لما سمعنا من هـَمـَاهم القوم ووقعُم الحديد وصهيل الحيل .

...

[ذكر الخبر عن غزو سعيد خذينة السُّغْد]

وفى هذه السنة قطع سعيد خذينة نهر بلاًخ وغزا السُّعْـُـــُــُ ( أَ) ، وكانوا نقضوا العهد وأعانوا الترك على المسلمين .

• ذكر الحبر عما كان من أمر سعيد والمسلمين في هذه الغزوة :

وكان سبب غزو (\*) سعيد هذه الغزوة - فيا تُذكر - أن الترك عادوا إلى السُّعَد ، فكلم الناس سعيداً وقالوا : تركت الغزو ، فقد أغار الترك ، وكفر أهل السُّعَد ، فقط النهو ، وقصد للسغيد ، فلقيته الترك وطائفة من أهل السُّعَد فهزمهم المسلمون ، فقال سعيد : لا تتبعوه ، فإن السُّعَد بستان أمير المؤمنين وقد هزمتموهم ، إفن السُّعَد بستان أمير المؤمنين مؤهد هزمتموهم ، إفتريدون بوارهم ! وقد قاتلم يا أهل العراق الحلفاء غير مرة فهل أباروكو(د)! .

وسار المسلمون ، فانتهوا إلى واد بينهم وبين المرْج ، فقال عبد الرحمن ابن صُبح : لا يقطعن هذا الوادى عفض ولا راجل ، وليعبر من سواهم. فعبر وا (٧) ، ورأتهم المرك ، فأكنوا كميناً ، وظهرت لهم خيل المسلمين فقاتلوهم، فانحاز المرك فأتبعوهم حتى جازُوا الكمين ، فخرجوا عليهم ، فانهزم المسلمون ختى انتهوا إلى الوادى ، فقال لهم عبد الرحمن بن صبح : سابقوهم ، ولا تقطعوا فإنكم إن قطعم أبادوكم . فصبر والهم حتى انكشفوا عنهم ، فلم يتبعوهم ، فقال

١٤٢٩/٢ فإنكم إذ

<sup>(</sup>١) بواين الأثير : وما أشرفوا ي . (٢) ب: وقهذا ي .

<sup>(</sup>٣) ح : د ستم ، . (٤) ب وابن الأثير : والصند ، .

<sup>(&#</sup>x27;ه) ع : « غزوة » . أُر ٢) ابن الأثير : « أبادوكم » .

<sup>(</sup>۷) پ: «قساروا».

717

قوم: قُتُول يومند شُعْبة بن ظُهُ يَبُر وأصحابه ، وقال قوم: يل انكشف الرك منهم يومند منهزمين ، ومعهم جمع من أهل السُعْد . فلما كا الفد ، خرجت مسلحة للمسلمين والمسلحة يومند من أهل السُعْد . فلما كا بالقرك معهم، خرجوا عليهم من غيضة وعلى خيل بني تميم شعبة بن ظهير ، فقاتلهم شعبة فقتُ ك ؛ أعجلوه عن الركوب . وقتل رجل من العرب ، فأخرجت جاريته بالدم ! مع كلام كثير ، فأبكت أهل العسكر . وقتل نحو من خمسين بالدم ! مع كلام كثير ، فأبكت أهل العسكر . وقتل نحو من خمسين رجلا ، وانهزم أهل المسلحة ، وأنى الناس الصريخ ، فقال عبد الرحمن بن المهلب المدوى : كنت أنا أول من أتاهم لما أتانا الحبر ، وتحتيى فرس جواد ، فإذا عبد الله بن زهير إلى جنب شجرة كأنه قُنفذ من النشاب ؛ وقد قتل ، وركب الخليل بن أوس العبشمي — أحد بني ظلم ، وهو شاب — وفادى : يابني وكم ورزعوهم عن الناس حتى جاء الأمير والجماعة ، فانهزم العلو ، فكندهم ووزعوهم عن الناس حتى جاء الأمير والجماعة ، فانهزم العلو ، فعار الخكم بن أوس . ويابن نصر بن سيار ؛ ثم صارت فكندوه بن تميم لأخيه الحكم بن أوس .

وذكر على بن محمد، عن شيوخه؛ أن سورة بن ألحر قال لحياً ن: انصرف ١٤٣٠/٧ يا حياً ن ، قال : عقيرة الله أدّ عُمها وأنصرف قال : يا نبطى قال : أنبط الله وجهك !

> قال : وكان حيّان النبطيّ يكني في الحرب أبا الهيّاج، وله يقول الشاعر : إنَّ أَبا الهَيَّاجِ أَرْيَحِيُّ لِلرَّبِحِ فِي أَفُوالِيهِ دَوِيُّ

قال : وعبر سعيد النَّهر مرتين ، فلم يجاوز سَمَرْ قند ، نزل في الأولى بلزاء العدق ، فقال له حيّان مولى مصقـّلة بن هبيرة الشيبانيّ : أيها الأمير ، ناجز أهل السُّغد ، فقال : لا ، هذه بلاد أمير المؤمنين ، فرأى دخاناً ساطماً ، فسأل عنه فقيل له : السُّعْدُ قد كفر وا ومهم بعض الرّك . قال : فناوشهم ، فانهزموا

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و قاجتم ه .

में

فَالْحُوا فى طلبهم ، فنادى منادى سعيد : لا تطلبوهم ؛ إنما السَّغد بستان أمير المؤمنين ، وقد هزمتموهم ، أفتر يدون بوارَهم ! وأنّم يا أهل العراق قد قاتلتم أمير المؤمنين غير مرّة ، فعفا عنكم ولم يستأصلكم ورجع ، فلما كان العام المقبل بعث رجالاً من بنى تميم إلى وَرَغْسَر ، فقالوا : ليتنا نلقى العدوَّ فنطاردهم — وكان سعيد إذا بعث سرّية فأصابوا وغنموا (١) وسبوا رد ّ ذرارى السّيئ وعاقب السريّة ، فقال الهجريّ وكان شاعراً :

۱٤٣١/٢ سريت إلى الأُعْداء تلهُو بلعبة وأَيْرُك مسلولٌ وسيفك مُغْمَدُ
وأَنتَ لِمن عادَيتَ عِرْسُ خَفِيَّةٌ وأَنتَ علَينا كالحُسَام المُهَنَّدِ
فلله دَر السَّفدِ لمَا تَحَرَّبُوالًا) وَيَا عجَبًا من كَيْدكَ المُتَرَدِّدِ

قال : فقال سورة بن الحرّ لسعيد -- وقد كان حفظ عليه ، وحقد عليه قوله : فأنبط الله وجهك ه-- إنّ هذا العبد أعدى الناس للعرب والعمال ، وهو أفسد خواسان ؛ أفسد خواسان على قتيبة بن مسلم ، وهو واثب بك ، مفسد عليك خواسان ؛ مُ يتحصّن (٣) في بعض هذه القلاع . فقال : ياسورة (٤) لا تُسمعن هذا أحداً . ثم مكث أياما ، ثم دعا في عجلسه بلبن ، وقد أمر بذهب فسحق ، والشقي في إناء حيّان فشربه ، وقد خلط بالذهب ، ثم ركب ، فركب الناس أربعة فراسخ إلى بار كث ؛ كأنه يطلب عدوًا ، ثم رجع فعاش حيّان أربعة أيام ومات في اليوم الرابع ، فقتُل سعيد على الناس وضعتموه ، وكان رجل من بني أسد يقال له إسماعيل منقطماً إلى متروان بن محمد ، فذ كر إسماعيل عند خذ ينة

ومودَّته لمروان ، فقال سعيد : وما ذاك الْمِلْط ! فهجاه إسماعيل ، فقال :

زَعمت خُلَينَةُ أَنني مِلطُ (") لِخُلينَــةَ المَرْآةُ والمُشْطُ وَمَجَايِرٌ ومكاجِلٌ جُعلت ومَعَادِثٌ وَبِخدُها نُقط

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : و أوفنموا ي .

<sup>(</sup>٢) ح : «تحربوا » .

<sup>(</sup>٣) ب: وتتصن ۽ .

<sup>(</sup>ع) أبن الاثير : وقتال سيد : لا أحمن هذا أحداً ه .

<sup>(</sup> ه ) الملط : الذي لا يعرف له نسب ولا أس .

أَفْلَاكَ أَمْ زَغَفُ مُضَاعَفَةً ومُهَنَّدٌ من شأَته القَطُّ لَمُقَرِّسٍ ذَكْرٍ أَخى ثِقَةً لم يَعَدَهُ التَّأْتِيث واللَّقْطُ أَغْضِبتَ أَن باتَ ابن أَمْكُمُ بِهِم وَأَن أَباكمُ سقط إِنْ لَيْتَ أَنْ أَمْكُمُ بِهِم وَأَن أَباكمُ مُوْط إِنْ لَيْتِهَ مِنْ اللَّوَامِ وَنَبلكم مُوْط وَرَائِتُهُمْ حِعلوا مكاسِرَهُمْ عندَ النَّدَى وأَنتُمُ خِلْط

[عزل مسلمة عن العراق وخراسان]

وفي هذه السنة عُزِل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخواسان وانصرف إلى الشام .

. ذكر الحبر عن سبب عزله وكيف كان ذلك :

1277/4

وقد قبل إن مسلمة شاور عبد العزيز بن حاتم بن النعمان في الشخوص إلى ابن عاتكة ليزورة ، فقال له : أمن (١) شوق بك إليه ! إنك لطرّوب ، وإن عهدك به لقريب ، قال : لا بدّ من ذلك ، قال : إذا لا تخرج من عملك حتى تلتى الوالى عليه ، فشخص ؛ فلما بلغ د وربن لقيه عمر بن هبيرة على خمس (٢) من دواب البريد ، فلخل عليه ابن هبيرة ، فقال : إلى أين يابن هبيرة ؟ فقال : وجهّهى أمير المؤمنين في حيازة أموال بنى المهلب . فلما خرج من عنده أرسل إلى عبد العزيز فجاءه ، فقال : هذا ابن هبيرة قد لقينا كما ترى ، قال : قد أنبأتك ، قال : فإنه إنما وجهّه لحيازة أموال بنى المهلب ، فال : هذا (٢) أعجب من الأول ؛ يصرف عن الجزيرة ، ويوجه في حيازة أموال الله عبدان الول الله عليه المهلب ،

<sup>(</sup>۱) ف: يان ع. (۲) ح: ﴿ وَالْ خَسِنَ يَا .

<sup>(</sup>٣) بَ: وقان مقمه .

1.72-

بنى المهلب ، قال : ظم يلبث أن جاءه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق :

رَاحَت بِمَسلَمَةَ الرَّكَابُ مُودَّعا فارعَى فَزَارَة لا هناكِ المرَّمُ (١) عُولَ ابن بِشرِ وابن عمرٍ قبلَهُ وأَخُو هَرَاةَ لِيشلِهَا يَتَوَقَّمُ (١) وَلَقَدْ علِمتُ لَيْنُ فَزَارَةَ أَمْرَتْ أَنْ سَوْفَ تَطمَعُ فَى الإمارَةِأَشْجَع من خَلق رَبُّكِ ما هُمُ وليثلهمْ فى مثل ما نالَتْ فَزَارَةُ يطمَعُ (١)

1272/4

َ يعنى (<sup>4)</sup> بابن بشر عبد الملك بن بشر بن مروان ، وبابن عمرو عمداً ذا الشامة بن عمرو بن الوليد ، ويأخى هراة سعيد خُدُيّنة بن عبد العزيز ، كان عاملا لمسلمة على خواسان .

وفي هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الرُّوم بأرمينية ، فهزمهم وأسر منهم بشراً كثيراً قبل سبعمائة أسير .

\*\*\*

#### [بدء ظهور الدعوة]

وفيهاوية فيادكرميسرة أسرسلهمن العراق إلى خواسان وظهرامر الدعوة (٥) بها ، فجاء رجل من بني تميم يقال له عمرو بن بحير بن ورقاء السعدى إلى سعيد خذينة ، فقال له : إن ها هنا قوسًا قد ظهر منهم كلام قبيح ، فبعث إليهم سعيد ، فألى أنها و قالوا: أناس من التجار ؟ قال : فا هذا الذي يحكّى عنكم ؟ قالوا : لا ندرى ، قال : جثم دعاة ؟ ققالوا :

<sup>(</sup>۱) ديرانه ۹۰۵، وفيه : و رمضت لسلمة ۽ .

<sup>(</sup>٢) الديوان : « نزع ابن بشر » .

<sup>(</sup>٣) مرضعه في الديوان :

إِنَّ القِيَامَة قد دنَتْ أَشْراطها حَتَّى أُميَّة عن فَزَارة ثنزع (٤) ف: «ويعي. (٥) ب: وظهر أمر العالة .

خ ۱۰۲

إن لنا فى أنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا ، فقال: مَنَ ْ يَعَرَفْهَؤُلاء ؟ فجاء أناس من أهل خراسان ، جُلُسُهم ربيعة واليمن، فقالوا : نحن نعرفهم ، وهم علينا إن أتاك منهم شىء تكرهه، فخلَّىسيلهم .

...

[ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية]

وكان سبب ذلك أنه كان — فيا ذكر — عزم أن يسير بهم (١١ بسيرة الحجاّج بن يوسف فى أهل الإسلام الذين سكنوا الأمصار ، ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة ، فأسلم بالمراق ممن ردّهم إلى قُراهم (١٦) ورساتيقهم ، ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهم ، فلما عزم (١٦) على ذلك تآمروا فى أمره ، فأجمع (١٤) رأيهم — فيا ذكر — على قتله فقتلوه ، وولوا على أنفسهم الذى كان عليهم قبل يزيد بن أبى مسلم ؛ وهو عمد بن يزيد مولى الأنصار ، وكان فى جيش يزيد بن أبى مسلم ، وكتبوا إلى يزيد بن عبد الملك : إنا لم نخلة أبدينا من الطاعة ، ولكن يزيد بن أبى مسلم .

فكُتب إليهم يزيد بن عبد الملك: إنى لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم، وأقرّ محمد بن يزيد على إفريقية .

. . .

وفي هذه السنة استعمل عمر بن هبيرة بن مُعسَّة بن سكين بن خمَّديج بن ١٤٣٦/٧ مالك بن سعد بن عدى بن فزارة على العراق وخواسان .

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك ؛ كذلك قال أبومعشر والواقديّ .

<sup>(</sup>١) بواين الأثير : و فيم ع . (٣) ف : د قرارهم » .

<sup>(</sup>٣) ح: وعزموا هناين الأثير: وقلما عزم يزيده.

<sup>(</sup>٤) ب: ووأجمع ، (٥) ب واين الأثير : ويرضاه ، .

714

ابن زید .

1.72

وكان العامل على المدينة عبد الرحمن بن الضَّحَّاك ، وعلى مكة عبد العزيز ابن عبد الله بن خالد بن أسيد . وعلى الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة ، وعلى قضائها القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى البصرة

عبد الملك بن بشر بن مروان ، وعلى خراسان سعيد خُدُنينة ، وعلى مصر أسامة

# ثم دخلت سنة ثلاث ومائة ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث

\*\*\*

## [عَزْل سعيد خذينة عن خراسان]

فيمًّا كان فيها من ذلك عزل عمر بن هيرة سعيد خُدينة عن خراسان ، وكان سبب عزله عنها ... فيا ذكر على "بن محمد عن أشياخه ... أن المجشر بن مراحم السُلْسَى وعبد الله بن مُعير الليثي قدما على عمر بن هبيرة ، فشكواه فعزله ، واستعمل سعيد بن عمرو بن الأسود بن مالك بن كعب بن وقدان بن الخريش (1) بن كعب بن وبيعة بن عامر بن صعصعة، وخذينة غاز (١) بباب سمرقند ، فبلغ الناس عزله ، فقفل خذينة، وخلّف بسمر فقند ألف فارس ، فقال نهار بن توسعة :

فمن ذا مُبلغ قتيان قومي (٢٠ بأنَّ النَّبل ريشَت كُلَّ رَيْش ١٤٣٧/٧ بأنَّ اللهُ أَبْدلَ من سعيد سعيدًا لا المُخَنَّثَ من قريش قال : ولم يعرض سعيد الحرَشَّى لأحد من عمال خُدْيَنة ، فقرأ رجل عهده فلحن فيه ، فقال سعيد : صه ، مهماً سعمم فهو من الكاتب ، والأمير منه برىه ، فقال الشاعر يضعَف الحرشي في هذا الكلام:

تَبَدُّلْنَا سِعِيدًا مِنْ سعيدٍ لجَدِّ السُّوهِ والقَكرِ المُتاحِ

قال الطبرى : وفى هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح مدينة (<sup>1)</sup> يقال لها رسلة .

وفيها أغارت الأرك عن اللان.

<sup>(</sup>١) ب: وقدان بن الحريش ه . (٢) ابن الأثير : وكان ه .

<sup>(</sup>٣) بواين الأثير : وفهل من مبلغ ه . ﴿ ٤) يطعا في ف : ومنها ه .

1.72

وفيها ضُمَّت مكة إلى عبد الرحمن بن الضحاك الفهرى ، فجمعت له مع المدينة .

وفيها ولى عبد الواحد بن عبد الله النضريّ، الطائف وعزل عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن مكة .

وفيها أمر عبد الرحمن بن الضَّحّاك أن يجمع بين أبى بكربن محمد بن عمرو بن حزم وعبَّان بن حيّان المُرى ، وكان من أمره وأمرهما ما قد مضى ذكره قبل .

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهريّ ، ١٤٣٨/٢ كذلك قال أبومعشر والواقدي .

وكان عامل يزيد بن عاتكة في هذه السنة على مكة والمدينة عبد الرحمن بن الضحاك، وعلى الطائف عبد الواحد بن عبد الله النّصْري (١) . وعلى العراق وخراسان عمر بن هبيرة ، وعلى خراسان سعيد بن عمرو الحرشي من قبل عمر بن هبيرة ، وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى .

...

[ استعمال ابن هبيرة سعيدًا المحرثيّ على خراسان ] وفيها استعمل عمر بن هبرة سعيد بن عمرو الحرشيّ على خراسان . • ذكر الحبر عن سبب استعماله الحرشيّ على خراسان :

ذكر على " بن محمد عن أصحابه أن " ابن هبيرة لما ولى العراق ، كتب لمل يزيد بن عبد الملك بأسهاء من أبلتي يوم المقمّر ، ولم يذكر الحرّشي " ، فقال يزيد بن عبد الملك : لم م يذكر الحرشي " ؟ فكتب إلى ابن هبيرة : ول الحرشي " خراسان . فولا " ، فقدم الحرشي على مقدمته المجسّر بن مزاحم السلمي سنة ثلاث ومائة ، ثم قدم الحرشي خراسان ، والناس بإزاء العدق، وقد كانوا نُسكيوا ، فخطبهم وحشّهم على الجهاد ، فقال : إذكم لا تقاتلون عدّو الإسلام بكثرة

<sup>(</sup>۱) پ: والصري و ۽ ف: والتصري ۽ .

ولا بعدَّة ، ولكن بنصر الله وعزَّ الإسلام ، فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله . وقال :

أمامَ الخَيل أَطعَنُ بالعوالي(١١ بعَضْب الحدُّحودثَ بالصَّقال (٢) 1271/4 ولا أخشى مُصاولَة الرِّجال وخالى في الْحوادِثِ خَيْرُ خال وزَافَتْ كالجبال بنُو هِلال

111

فلَسْتُ لعامر إنْ لم تَروني فأَضربُ هامَةَ الجَبَّارِ منهُمْ فما أنا في الحُرُوبِ بمستكِين أَتِي لِي والدِي من كلِّ ذُمُّ إِذَا خَطَرَتْ أَمَامِي حَيُّ كَعْبِ

[ ارتحال أهل السُّغد عن بلادهم إلى فرغانة ] وفي هذه السنة ارتحل أهل السُّغنَّد عن بلادهم عند مقدم سعيد بن عمرو الحَرَشيُّ فلحقوا بَـفرغانة، فسألوا ملكها معونتهم على المسلمين .

## ذكر الخبر عمّا كان منهم ومن صاحب فرّغانة :

ذكر على " بن محمد عن أصحابه ، أن " السغلد كانوا قد أعانوا الترك أيام خُدْينة ، فلما وليهم الحَرَشيّ خافوا على أنفسهم ، فأجمع عظماؤهم على الحروج عن بلادهم ، فقال لم ملكهم : لا تفعلوا ، أقيموا واحملوا إليه حراج ما مضَى ، واضمنوا له خراج ما تستقبلون ، واضمنوا له عمارة أرّضيكم<sup>(٣)</sup> والغزو معه إن أراد ذلك ، واعتذروا مماكان منكم ، وأعطوه رهائن يكونون في يديه . قالوا : نخاف ألَّا يرضي ، ولا يقبل منًّا ، ولكنا نأتى خُجَنُنْدَة . فنستجير ملكمَها ، ونرسل إلى الأمير فنسأله الصفح عماكان منا. ونوثق له ألَّا يرى أمرًا ﴿ ١٤٤٠/ يكرهه ، فقال : أنا رجل منكم ، وما أشرتُ به عليكم كان خيرًا لكم ، فأبوأ ، فخرجوا إلى خُمِينَدة ، وخرج كارزنج وكشَّين وبيَّياركتْ وثابت بأهل إِشْتَيْخَنَ ، فأرسلوا إلى ملك فَرْغانة الطار يسألونه أن يمنَّعهم وينزلم

<sup>(</sup>۲) حودث ، أي جل . (١) أبن الأثير : و تطن ه .

<sup>(</sup>٣) ح : و أَرْضَكُم هِ ، ابن الأثير : و الأَرْض ، .

مدينته. فهم أن يفعل، فقالت له أمه: لا تُدخل هؤلاء المساطين مدينتك ، ولوكن فرخ لهم وستاقاً (١) أفرغه ولكن فرخ لهم وستاقاً يكونون فيه ، فأوسل إليهم : سمَّوا لى وستاقاً (١) أفرغه لكم ، وأجلّوني أوبعين يوماً ويقال : عشرين يوماً وإن شنم فرخت لكم شعب عصام بن عبد الله الباهل ألله وكان قتيبة خلّفه فيهم م فقبلوا شعب عصام. فأوسلوا إليه (١) : فرغه لنا، قال: نعم ، وليس لكم على (١) عقد ولا جواد حي تدخلوه ؛ وإن أتتكم العرب قبل أن تدخلوه لم أمنعكم، فرضوا؛ ففرغ لم

وقد قيل: إن ابن هُمبيرة بعث إليهم قبل أن يخرجوا من بلادهم يسألم أن يقيموا ، ويستعمل عليهم من أحبَّوا ، فأبوا وخرجوا إلى خُمجَسَّدة وشعب عصام من رُستاق أسفرة ــ وأسفرة يومثذ ولى عهد ملك فرغانة بلاذا ، وبيلاذا أنهجور ملكها .

وقيل : قال لهم كارزنج : أخيرتكم ثلاث خصال ، إن تركتموها هلكم : إن سميداً فارس العرب ، وقد وجّه على مقلمته عبد الرحمن بن عبد الله القشيري (19 في حماة أصحابه ، فبيّتوه فاقتلوه ؛ فإن " الحرشي إذا أتاه خبره لم يغز كم، فأبوا عليه ، قال : فاقطعوا نهر الشاش ، فسلوهم ماذا تريدون ؟ فإن أجابوكم وإلا مضيتم إلى سوياب ، قالوا : لا ، قال : فأعطوهم .

قال : فارتحل كارزنج وجلنج بأهل قيى ، وأبار بن ماخنون وثابت بأهل إشتيخن ، وارتحل أهل عليهم مناطق الشتيخن ، وارتحل أهل بياركث وأهل سيستكث بألف رجل عليهم مناطق الله هب مع دهاقين بُرْهَاجن ، فارتحل الديواشي بأهل بنسجيكث إلى حصن أبشر ، ولحق كالوزنج وأهل السُعْد بخُجسَدَة .

تم الجنزء السادس من تاويخ الطبرى ويليه الجنزء السابع . وأوله : ذكرحوادث سنة أربع ومائة . . . . /9

<sup>(</sup>۱) يىدمانى اين الأثير: «تكونون ئيه حتى » ، (۲) ب: « وقالواك » . (۳) ح: « عتك » . . (۴)

## فهرس الموضوعات

#### السنة السادسة والستون

. . .

#### السنة السابعة والستون

. . .

#### السنة الثامنة والستون

. . .

#### السنة التاسعة والستين

ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو . . . ۱٤٠ – ١٤٨ المائد . . . . . . . المائد المائد

. . .

#### السنة السيعون

ذكر ما كان فيها من الأحداث . . . . . . . . . . . .

#### السنة الحادية والسبعون

. . .

#### السنة الثانية والسيعون

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحصاث الجليلة . . ١٧٨ – ١٧٣ خووج أبي غُديك الخارجي وغلبته على البحويين . . ١٧٤ ، ١٧٥ خور وج أبي غديد الملك الحجتاج لقتال ابن الزبير . . ١٧٤ - ١٧٨ – ١٧٨ أمر عبد الله بن خازم السنّلمي مع عبد الملك . . ١٧٦ - ١٧٨ - ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ ، ١٧٨ أسماء من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم . . . ١٧٨ - ١٧٨ أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة . . . ١٧٩ - ١٨٨ اسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة . . . ١٧٩ - ١٨٨

. . .

#### السنة الثالثة والسيعون

. . .

#### السنة الرابعة والسبعون

. .

#### السنة الخامسة والسيعون

|       | 7.7  | •     | •     | ٠     | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .      |
|-------|------|-------|-------|-------|------------------------------------------|
| Y+4 - |      |       |       |       | ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها  |
| Y11   | **   |       |       |       | ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجاج بالبصرة  |
| Y10 - | ***  |       |       |       | نفي المهلب وابن مخنف الأزارقة عن رامهومز |
|       | Y10. | السنة | ق هذه | ن مته | ذكر الخبر عن تحرك صالح للخروج وماكاه     |

#### السنة السادمة والسعون

ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح وعن سبب خروجه ۲۹۱ - ۲۳۳ خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج. . ۲۲۱ – ۲۰۲ نقش الدراهم والدنانير بأمر عبد الملك بن مروان . ۲۰۲ أخبار متفرقة . . . . ۲۰۲

السنة السابعة والسبعون

| YTV - YOV . | محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حويثة وقتلهما |
|-------------|--------------------------------------------------|
| YYY - PYY . | ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية .        |
| TAE - TV4 . | ذكر الخبر عن مهلك شبيب                           |
| *** - TAE . | خروج مطرّف بن المغيرة على الحجاج وعبد الملك .    |
| *** - *** . | ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة            |
| T11 - T.A . | ذكر الحر عن هلاك قطري وأصحابه                    |

| • | • | ۸ | s |
|---|---|---|---|
|   | 1 | ٩ | 7 |

|   | 787                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ذكر الخبر عن مقتل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد . ٣١١ – ٣١٧                          |
|   | أخيار متفرقة                                                                            |
|   | • • •                                                                                   |
|   | السنة الثامنة والسيعون                                                                  |
|   | ذكر الحبر عن الكاثن في هذه السنة من الأحداث الجليلة . ٣١٧                               |
|   | ذكر الخبر عن العمال الذين ولاهم الحجاج خراسانوسجستان                                    |
| • | وذكر السبب في توليته مَنْ ولاه ذلك وشيئاً منه ٣١٧ – ٣٢١                                 |
|   | أخبار متفرقة ۳۲۱                                                                        |
|   | • • •                                                                                   |
|   | السنة التاسعة والسيعون                                                                  |
|   | ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة ٣٢٢                                                  |
| , | ذكر الحبر عن غزو عبيد الله بن أبي بكرة رُسْبيل ٣٢٠ – ٣٢٤                                |
|   | أخبار متفرقة ٣٧٤                                                                        |
|   | • • •                                                                                   |
|   | السنة الثأنون                                                                           |
|   | انسته المعافون<br>ذكر الأحداث الحليلة التي كانت في هذه السنة • ٣٢٥                      |
| , | ذكر خبر غزو المهلب ما وراء النهر ۳۲۰ ، ۳۲۱                                              |
|   | د تو عجبر عموه المهلب ما وزه المهلب على وزه المهلب المنافعة الما وأتبيل ۲۲۹ – ۲۲۹ – ۲۲۹ |
|   | الخيار متفرقة ٢٣٩ ، ٢٣٠                                                                 |
|   | العبار معرفة                                                                            |

|             | السنة الحادية والثمانون                         |
|-------------|-------------------------------------------------|
| *** .       | ذكر ما كان فيها من الأحداث                      |
| 77E - 77° . | ذكر الخبر عن مقتل بحير بن ورقاء بخراسان         |
| TE1 - TTE . | ذكر الحبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاج         |
| TE1 .       | أخبار متفرقة                                    |
|             | • • •                                           |
|             |                                                 |
|             | السنة الثانية والثمانون                         |
| 787 .       | ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأحداث             |
| TEO - TET . | ذكر خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية . |
| To T\$7 .   | وقعة دير الحماجم بين الحجاج وابن الأشعث         |
| ToY - To    | ذكر الحبر عن وفاة المغيرة بن المهلب             |
| TOT . TOT . | ذكر الحبر عن سبب انصراف المهلب عن كيس .         |
| Y00 4 Y0E . | ذكر خبر وفاة المهلب بن أبي صفرة                 |
| TO7 4 TOO . | أخبار متفرقة                                    |
|             | • • •                                           |
|             |                                                 |
|             | السنة الثالثة والثمانون                         |
| ToV .       | ذكر الأحداث التي كانت فيها                      |
| 770 - 70V . | خبر هزيمة ابن الأشعث بدير الجماجم               |
| TAT - T11 . | هزيمة ابن الأشعث وأصحابه في وقعة مسكن           |

#### السنة الرابعة والثمانون

| <b>44</b>                 |   |      |             |         | . 3    | إحداد    | يها من الأ | ر ما کان فر  | ذكر |
|---------------------------|---|------|-------------|---------|--------|----------|------------|--------------|-----|
| 9AT 1 FAT                 |   |      |             |         | برية   | بن الق   | ج أيوب     | قتل الحجا    | خبر |
| 7A7 ~ 7A7                 |   |      |             |         |        | غيس      | يزك بباذ   | فتح قلعة ز   | خبر |
| TAA                       |   |      |             |         |        |          |            | ار متفرقة    | أخب |
|                           |   |      | •           | • •     | •      |          |            |              |     |
|                           |   |      |             |         |        | اتون     | مسة والثما | السنة الملا  |     |
| 744                       |   |      |             |         | ڻ ,    | لأحداد   | نيها من ا  | ئر ما كان ف  | ذك  |
| <b>797 - 789</b> .        |   |      | ٿ .         | , الأشع | ىمد ين | ن بن ع   | 1 الرحمز   | بر هلاك عبا  | خي  |
| <b>797</b> – <b>797</b> . | • |      |             |         | سان    | من خوا   | الملب ه    | ل يزيد بن    | عزا |
| . YPY 3 APY               |   |      |             |         | , ن    | وأخرو    | اذغيس      | و المفضل ب   | غز  |
| . 17 - 713                | , |      | ء<br>برمانہ | زم بالت | بن خا  | بدالة    | ی بن ع     | بر مقتل مور  | خې  |
| . 713 2 713               |   | بز . | بد العز     | أخيه ع  | إخلع   | وان على  | ل بن مرو   | م عبد الملا  | عز  |
| . 413 - 713               | • |      |             |         | وان    | بن مر    | د العزيز   | بر موت عبا   | خا  |
| . 1/3 > 7/3               |   |      |             | ليان .  | د ثم س | : الوليا | ك لابنية   | مة عبد الملا | بيا |
| 610                       |   |      |             |         |        |          |            | 33 in        | _   |

#### السنة السائسة والثمانون

| . 113        |   |       |       |           | . 47        | ذكر نسبه وكني    |          |
|--------------|---|-------|-------|-----------|-------------|------------------|----------|
| . 113 - 773  |   |       |       |           | واجه        | ذكر أولاده وأز   |          |
| ٤٣٣ .        |   |       |       |           | عبد الملا   | خلافة الوليد بز  |          |
| 171 .        |   |       |       |           |             |                  |          |
| . 373 - 773  |   | السنة | ق مذه | ة بخراسان | ن أمر قتيبا | ذكر ما كان مر    | 3        |
| ٤٢٦ .        |   |       |       |           |             | خبار متفرقة      | Î        |
|              |   |       |       |           |             |                  |          |
|              |   |       |       |           | . n. 12     | 1 N To N         |          |
|              |   |       |       |           |             | السنة الساب      |          |
| £77 .        |   |       |       |           |             | کر الخبر عما ً   |          |
| . YY3 > AY3  | ٠ |       |       |           |             | ببر إمارة عمر بر |          |
| . A73 > P73  |   |       |       |           | ونيزك       | بر صلح قتيبة     | <u>خ</u> |
| . 173        |   |       |       |           |             | بر غزو مسلمة     |          |
| 177 - 179 .  |   |       |       |           | پکنند       | ر غزو قتيبة ب    | خو       |
| £77° .       | ٠ |       |       |           |             | ببار متفرقة      | أخ       |
|              |   |       | • •   | •         |             |                  |          |
|              |   |       |       |           | والثمانين   | السنة الثامنة    |          |
| 171          |   |       |       | اث .      | من الأحد    | ئر ما كان فيها   | ذک       |
| <b>\$</b> 72 |   |       |       |           |             | . فتح حصن ه      |          |
| . 473 . 773  |   |       | وسلم  | الله عليه | النبيّ صلم  | ر عمارة مسجد     | ذك       |
| £44 ° £44 °  |   |       |       | اميثته    | شکث ور      | ر غزو قتيبة نو   | ذ کر     |
| ٤٣٧ .        |   |       |       | ن .       | من المعروة  | ر ما عمل الوليد  | ذكر      |
| £٣٨ ، £٣٧ .  |   |       |       |           |             | ر متفرقة         | أخيا     |
|              |   |       |       |           |             |                  |          |

. .

|            |   |   |     | لتاسعة والثمانون             | السنة ا       |
|------------|---|---|-----|------------------------------|---------------|
| 277        |   |   |     | عن الأحداث التي كانت فيها    | ذكر الخبر     |
| 244        |   |   |     | سلمة أرض الروم               |               |
| 141 2 - 13 |   |   |     | يبة بخارى                    |               |
| ££.        |   |   |     | الد القسرى على مكة .         |               |
| 111        |   |   |     |                              |               |
|            |   |   | •   | • •                          |               |
|            |   |   |     | سعون                         | السنة الت     |
| 111        |   |   |     | عن الأحداث الى كانت فيها     | ذكر الحبر     |
| £££ — ££Y  |   |   | •   | رى                           | خبر فتح بخا   |
| ££•        |   |   | •   | نيبة مع السغد                | خبر صلح قا    |
| 11V — 110  |   |   |     |                              | غدر نيزك      |
| ££V        | - |   |     | القان                        | خبر فتح الط   |
| 183 - 763  |   |   | جاج | ن المهلب وإخوته من سجن ال    | هرب يزيد ب    |
|            |   |   | •   | • •                          |               |
|            |   |   |     | فادية والتسعون               | السنة ا-      |
| £0£        |   |   |     | ، فيها من الأحداث .          | ذكر ما كان    |
| 303 - 173  |   | • |     | بة مع نيزك                   | تتمة خبر قتي  |
| 173 - 373  |   |   |     | بية شومان وكيس ونسف .        | خبر ولاية قت  |
| £70 6 £7£  |   |   | -   | ي عبد الله القسريّ على مكة . | ولاية خالد يز |
| 17V - 170  |   | _ | _   |                              | أخدار متفرقة  |

. .

|              |      |    | السنة الثانية والتسعون                    |
|--------------|------|----|-------------------------------------------|
| ٤٠           | ιλ . |    | ذكر الأحداث التي كانت فيها                |
| ٤٦           | ι. Α |    | فتح الأندلس                               |
|              |      |    | • • •                                     |
|              |      |    | السنة الثالثة والتسعوث                    |
| 27           | ١٩.  |    | ذكر الأحداث الني كانت فيها                |
| £VY - £7     | ١٩ . |    | صلح قتيبة ماك خوارزم شاه وفتح خام جرد .   |
| £A1 - £1     |      |    | غزو قتيبة سمرقند ثم فتحها                 |
| 1.4          | υ.   |    | فتح طليطلة                                |
|              |      |    | ذكر خبر عزل عمر بن عبدالعزيز عن الحجاز .  |
| , <b>٤</b> ٨ |      |    | أخبار متفرقة                              |
|              |      |    | • • •                                     |
|              |      |    | السنة الرابعة والتسعون                    |
|              |      |    |                                           |
|              |      |    | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
| £A0 £A       |      |    | غزو قتيبة الشاش وفرغانة                   |
| £AY £A       | ٥.   | 4, | ولاية عثمان بن حيّان المرّى على المدينة . |
| 111 - 11     | ٧.   |    | ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير            |
| £9           | Α.   | -  | أخبار متفرقة                              |
|              |      |    | • • •                                     |
|              |      |    | السنة الخامسة والتسعون                    |
| 64           | v    |    |                                           |
|              |      |    | ذكر الأحداث التي كانت فيها                |
|              |      |    | بقية الحبر عن غزو الشاش                   |
| 191 6 19     | ٣.   | •  | أخبار متفرقة                              |

. . .

# · السنة السائمة والتسعون

| 190                                    |  | •    | •     |           | ت فیها   | لی کانہ   | ذكر الأحداث ا     |
|----------------------------------------|--|------|-------|-----------|----------|-----------|-------------------|
| 197 6 190                              |  |      | ے     | عبد الملا | د بن -   | وت الولي  | ذكر الخبر عن م    |
| 113 - 113                              |  |      |       |           | ر<br>مره | مض سيا    | ذكر الخبر عن با   |
| ***                                    |  |      |       |           | لصين     | وغزو ا    | فنح قتيبة كاشغر   |
|                                        |  |      |       |           | ے        | عيد الملا | خلافة سليان بن    |
| ************************************** |  |      |       |           |          |           | خبر مقتل قتيبة ب  |
| 977 . 977                              |  |      |       |           |          |           | أخبار متفرقة      |
|                                        |  |      | • •   | •         |          |           |                   |
|                                        |  |      |       |           | ن        | ة والسعو  | السنة السابعا     |
| 976                                    |  | . شا | الأحد | سنة من    | متّه ال  | کان فی م  | ذكر الخبر عما     |
| 370 — P70                              |  |      |       | ان        | ، خرام   | ہلب علی   | ولاية يزيد بن الم |
| • ۲٩                                   |  |      |       |           |          |           | أخبار متفرقة      |
|                                        |  |      | • •   | •         |          |           |                   |
|                                        |  |      |       |           | ن        | ا والتسعو | السنة الثامنة     |
| ۰۳۰                                    |  |      |       | لحداث     | من الأ   | كان فيها  | ذكر الخبر عما "   |
| ٠٣٥ ، ١٣٥                              |  | نية  | علنطي | لمك القد  | عيد الم  | للمة بن   | خبر محاصرة م      |
| 170 , 770                              |  |      |       | بهد       | رئياً ال | نه أيوب   | مبايعة سليان لاب  |
| 770 - 130                              |  |      |       |           |          | برستان    | غزو جرجان وط      |
| 130 - 030                              |  |      |       |           |          |           | فتح جرجان         |
| oto                                    |  |      |       |           |          |           | أخبار متفرقة      |

. .

### السنة التاسعة والتسعون

|         |       |       |        |        |        |          | -       | _        |            |            |
|---------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|------------|------------|
|         | 730   |       |        |        | . 6    | أحداث    | 1 من ال | كان فيه  | لىبر عما ً | ذكر ال     |
|         | ٥٤٦   |       |        |        | ك      | عبد الما | یان بن  | وفاة سل  | لحبر عن    | ذكر ا      |
| 0 E 9 C |       |       |        |        |        |          |         |          | لحبر عن    |            |
| ۰۰۳ ـ   |       |       |        |        |        |          |         |          | عمو بن ع   |            |
| 005 (   |       |       |        |        |        |          |         |          | متفرقة     |            |
|         |       |       |        |        |        |          |         |          | -          |            |
|         |       | •     |        | •      | •      | •        |         |          | vili 4.    | _lı        |
|         |       |       |        |        |        |          |         | `        |            |            |
|         | 000   |       |        |        | فيها   | كانت     | ث الى   | الأحدا   | لحبر عن    | ذكر ا      |
| 007 (   | 000   |       |        |        |        |          | ارجي    | ذب الم   | وج شو      | خبر خم     |
| ••A     | 700 · |       |        |        |        | . ب      | ن المها | ، يزيد ب | بض على     | خبر الق    |
| - ۲۰    |       |       |        |        |        | نواسان   | عن خ    | عبد الله | مراح بن    | عزل الج    |
|         |       | ، بن  | الرحمز | بز عبد | . العز | بن عبا   | لية عمر | ىب توا   | لحبر عن م  | ذكر أ      |
| ء ۲۲ د  | 170   |       |        |        |        |          |         |          | م وعبد ا   |            |
|         |       | -     |        | ,      | 05,    |          | . 0.    | 0        |            |            |
|         | 977   | •     |        |        |        |          |         |          | عوة .      | أوَّل الله |
|         | 470   |       |        |        |        |          |         |          | يتفرقة     | أخبار م    |
|         |       |       |        |        |        |          |         |          |            |            |
|         |       |       |        |        |        |          |         | ممالة    | ة إحدى     | Las.       |
|         |       |       |        |        |        |          |         |          |            | _          |
|         | 370   |       | •      |        | ٠. ٥   | لأحداد   | ہا من ا | كان في   | لحبر عما   | ذكر ا      |
| 070 4   | 370   |       |        |        | . 4    | ن سجا    | لهلب ه  | بد بن ال | روج يز     | خبر خم     |
| 277     | 070   |       |        |        |        |          | لعزيز   | ن عبد ا  | ة عمر يز   | خبر وفا    |
| - ۱۷۰   | . 077 | •     |        |        |        |          |         | . •      | ض سیر      | ذكر يع     |
| - ۲۷۰   | ۰۷۹   | مقر . | أبي ج  | كتاب   | ت من   | يز ليسا  | بد العز | ربن ع    | ر سيرة ع   | زيادة ۋ    |
|         |       |       |        |        |        |          |         |          |            | _          |

| aya , ayt        |    |            | خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان .        |
|------------------|----|------------|-------------------------------------------|
| •VA - •V•        |    |            | مقتل شوذب الحارجي                         |
| PA4 - PYA        |    |            | خبر خلع يزيد بن المهلب يزيد ّ بن عبد الما |
| PA4              |    |            | أخبار متفرقة                              |
|                  |    |            | • • •                                     |
|                  |    |            | سنة التتين وماثة                          |
| ۰۹۰              |    |            | ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .       |
| 1.8 - 41.        |    |            | ذكر الخبر عن مقتل بزيد بن المهلب          |
| 3.0 6 7.5        |    |            | خبر ولاية مسلمة على العراق وخراسان .      |
| *** - V.F        |    | . ა        | خبر استعمال مسلمة سعيد خذيتة على خراسا    |
|                  | مة | ب هذه الوة | ذكر الخبرعن سبب عزل سعيد شعبة وسب         |
| V•F = 715        |    |            | وكيف كانت                                 |
| 115 - 117        |    |            | ذكر الخبر عن غزو سعيد خذينة السغد         |
| 117 : 710        |    |            | عزل مسلمة عن العراق وخراسان               |
| 717 4 717        |    |            | يدء ظهور الدعوة                           |
| 717              |    |            | ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية     |
| <b>717 : 717</b> |    |            | أخبار متفرقة                              |
|                  |    |            | • • •                                     |
|                  |    |            | سنة ثلاث وماتة                            |
| 719              |    |            | ذكر الحبر عما كان فيها من الأحداث . "     |
| 714              |    |            | عزل سعيد خذينة عن خراسان                  |
| 77. 6 719        |    |            | أخبار متفرقة                              |
| 171 ، 175        |    |            | استعمال ابن هبيرة سعيد بنعمر الحرشي على   |
| 175 , 775        |    | ت          | خبر ارتحال أهل السُّغد عن بلادهم إلى فرغا |

# رقم الإيباع / ۱۹۹۳/۱۰۰۲۹ الترقيم الدولي X - 1990 - 977 | ISBN طبح بطابع دار المارف (ج.م.ع.)

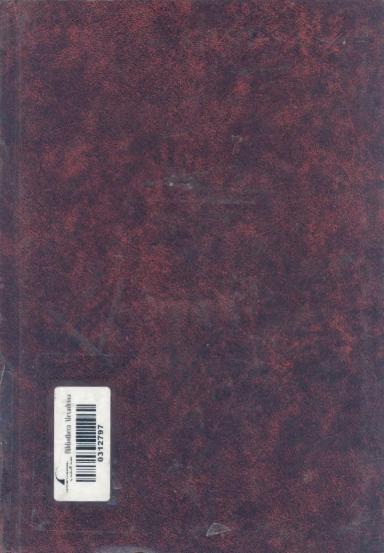